

المملكة العربية المعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالملاينة المنوسة عمادة البحث العلمة رقم الإصدار (٨٠)

ميائرا فحوالترالمجونة

فِي عَصِلُم الصُّولِ الفِقَتِ فِي عَصِلُم الصُّولِ الفِقَتِ فِي عَصِلُم الصُّوبِ الفِقِينَةِ عَلَى الفَّابُ وَالشُّنَةَ عَلَى المُنْ المُنْفُلِقِلْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ

تأليف للكُوْرِخَ الْمِرْجَةِ لِللَّطِيفُ مُحَمِّرُونَ مَحَدِّلِللَّهُ

المجروة الأؤلف

الطّبِعَة الأُولِثِ

المالح المرابع

مَسِّائِلِكُولِلِّيْ الْمُحُونَةُ فِي عَنِيمُ الصُّولِ الفِقَ فِي مِنْ عَنْدَ عَاضَةُ الكِابُ وَالثَّنَةَ ح الجامعة الإسلاميّة، ٢٦٦هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

د. عبد اللطيف، خالد

مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه

عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة

د. خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله

المدينة المنورة، ١٤٢٦هـ

۱٤٤٠ ص، ۲٤ X ۱۷ سم

ردمك: ۲-۶۹۶-۲، ۹۹۲،

١-العقيدة الإسلامية ٢-أصول الفقه أ\_العنوان

ديوي ۲٤٠ 1 1 7 7 / 9 1 1

رقم الإيداع: ١٤٢٦/٩٤١

ردمك: ۲-۶۹۶-۲، ۹۹۲۰

جميع حقوك للطتبع مجفوات المجامعة هايم لكوكة بالمرسنة للمنصَّف

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدّمة معالى مدير الجامعة الإسلاميّة للطّبعة الثّانية:

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على رسـوله الأمـين، وعلى آله وأصحابه، والتّابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

أما بعد: فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم، والبحث والنظر فيه، وتنقيح مسائله، وسلوك طريقه، لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السّعادة، كما قال الرّسول \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ : «من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنّة».

وقال تعالى: ﴿ أَإِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ۗ ﴾، [فاطر من الآبة: ٢٨].

وأوّل ما بدئ به رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ هو وحي الله بالعلم ﴿ ٱقۡرَأُ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَـنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقۡرَأُ وِرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ عَلَّمَ عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الله عَلَمَ هَا لَهُ يَعْلَمُ ۞ ﴾ ، [العلن: ١-٥].

وقال تعالى يخاطبه: ﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَنهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ ، [محد من الآبة: ١٩].

وقال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ ﴾،[طـ من الآية: ١١٤].

وما قامت الحياة السّعيدة في الحياة الدّنيا والآخرة إلاّ بالعلم النّافع. ولذا كان التّعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربيّة السّعوديّة الملك عبد العزيز رحمه الله، ولأبنائه كذلك من بعده، ففي عهد خادم الحرمين الشّريفين، أوّل وزير للمعارف بلغت مسيرة التّعليم مستوى عالياً، وازدهر التّعليم العالي وارتقت الجامعات، ومن هذه الجامعات العملاقة، الجامعة الإسلاميّة بالمدينة النّبويّة، فهي صرح شامخ، يشرف بأن يكون إحدى المؤسسات العلميّة والثّقافيّة، التي تعمل على هدي الشّريعة الإسلاميّة، وتقوم بتنفيذ السّياسة التّعليميّة بتـوفير التّعليم الجـامعيّ والدّراسات العليا، والنّهوض بالبحث العلمي والقيام بالتّأليف والتّرجمة والنّشر، وحدمة المجتمع في نطاق احتصاصها.

ومن هنا، فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث العلمية، ضمن واحباتها، التي تمثل حانباً هامّاً من حوانب رسالة الجامعة ألا وهو النّهوض بالبحث العلمي والقيام بالتّأليف والتّرجمة والنّشر.

ومن ذلك كتاب: «هسائل أحول الدين المبحوثة في علم أحول الفقه، عرض ونقد على ضوء الكتاب والسّنة» تأليف: د.خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله.

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

معالى مدير الجامعة الإسلامية

د/ صالح بن عبد الله العبود

#### استفتاح

رإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شــرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فـــلا هادى له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ الِا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران ١٠٢].

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَسِناءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الّذِي تَسَاءَكُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقيباً ﴾ [ النساء ١].

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّهُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ۞ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمُ وَيَغُورُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [ الأحرزاب وَيَغُورُ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [ الأحرزاب ٧٠-٧]» (١).

<sup>(</sup>۱) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله ﷺ، يعلمها أصحابه، أخرجها الأربعسة وغيرهم. انظر: سنن أبي داود ۲۱۱۸ه (۲۱۱۸)، وسنن الترمذي ٤٠٤/٢ رقسم (١٠٤/ وقال الترمذي: "حديث حسن"، وسسنن النسسائي ١٠٤/٣، ١٠٤/٨، وسنن ابن ماجة ٢٩/١، رقم (١٨٩٢)، ومسند الإمام أحمد ٢٦٢/٦ (٣٧٢٠)، وأفردها الشيخ الألباني بالجمع في كتابه: "خطبة الحاجة".

أما بعد:

فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لهداية الناس وإقامة الحجة على من عاند، وقد قام رسول الله على عما اؤتمن به من تبليخ الرسالة البلاغ المبين، وقد أخذ عنه الصحابة الكرام العلم، فسمعوا منه الذكر وتعلموا الحكمة، وشاهدوا أعماله فأدركوا أسرار الشرع ومقاصده، فكانوا لأجل ما معهم من إيمان وصفاء نفس وفكر وشهود للتتريل وتصرفات المبلغ الكريم على أعمق الناس علماً، وإدراكاً للأصول سليقة، فما كانوا بحاجة إلى دراسة قواعد مفردة بالبحث والتأليف ليستعينوا بها في استثمار نصوص الشريعة.

ثم أخذ عنهم العلم التابعون، وهم داخلون في خير القرون، فحملوه وبلغوه لمن أدركهم، فاستغنوا كذلك عن تدوين أصول الفقه لقرب عهدهم بالوحي وقوة صلتهم بالصحابة وغلبة السلامة على لغة العرب من الدخيل، وهكذا استمر الحال إلى أن احتاج الناس إلى التأليف في أصول الفقه، لضبط طرق استثمار نصوص الشريعة واستنباط الأحكام بها، وقد يسر الله لهذا العمل الجليل الإمام محمد بن إدريس الشافعي:

أُوَّلُ مَنْ أَلَّفَه فِي الكُتبِ مُحَمَّدُ بنُ شَافِعِ الْمُطَّلِبِ بِ وغَيْرُه كَانَ لَهُ سَلِيْقَــهُ مِثْلُ الَّذِي للعُرْبِ مِنْ حَلِيْقَهُ (١).

ثم تتابع الناس من بعده في التأليف، إلى أن ظهرت مرحلة بدء الخلاف العقدي يؤثر في التأليف فيه، إذ دخل المعتزلة، فكتبوا في أصول

<sup>(</sup>١) مراقى السعود - ضمن شرحه: نشر البنود- ١/٨.

الفقه، وقابلهم الأشعرية فأدخلوا أصولهم في أصول الفقه، وقابلوا المعتزلة بالردود والمناقشات. بل بالغ بعضهم فأدخل المنطق في بدايات علم أصول الفقه زاعماً أنه لا يوثق بعلم أحد لا يعرفه، وقد اشتد نكير بعض أهلل العلم لصنيع أولئك، وألفوا كتباً جردوها عما لا ينبغى إدخاله فيها.

ولكن مع طول الزمن وغربة السنة وخفاء الحق عن كثيرين ولصعوبة مسالك أكثر المتأخرين في التأليف، غمضت تلك المسائل، ودقت، والتبست على كثير من الناس خاصة إذا نسب القول فيها إلى أهل السنة أو أهل الحق، ووصم المخالف فيها بأنه حشوي أو بحسم، وفي الغالب يقام التراع بين المعتزلة والأشاعرة، فلا يذكر القول الصواب في المسألة أصلاً، فلا يُهتدى إليه إلا بالبحث العميق في غير كتب الأصول غالباً، أو من كان على دراية أصلاً بالحق وشبهات أهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. يوجد في كثير من المصنفات في أصول الفقه، وأصول الدين، والفقه والزهد والتفسير والحديث من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال، ويحكي من مقالات الناس ألواناً، والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره، لعدم علمه به، لا لكراهته لما عليه الرسول» (١٠).

وانقسم كثير من المتأخرين بذلك إلى حائر لا يدري أين الحق فيما يذكر من مسائل، وقد يعرض عنها مطلقاً لوحشتها عليه، وقد يتابع الخطأ ظاناً أنه الصواب وقد أسهم بعض أهل العلم في تنقية الأصول مما دخلها، إما في كتابات متفرقة، أو مؤلف مجموع لهذا الغرض، وهذا قليل.

<sup>(</sup>١) شرح حديث الترول – لابن تيمية – ص/٣٤٣.

لذلك، ولأن المتعارف عليه في أنظمة الدراسات العليا اشتراط تقديم بحث لنيل درجة علمية آثرت أن اختار موضوعاً لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) حول هذا الموضوع، وسميته:

مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه

عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة

وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل.

# أسباب اختيار الموضوع:

[1] إن علم أصول الفقه قد أدخلت فيه مسائل كلامية كسثيرة مخالفة للحق، وذلك لشدة ولع من ألف فيه بعلم الكلام، و «الفطام عن المألوف شديد» كما يقول أبو حامد الغزالي<sup>(1)</sup>، ويدل لذلك أن بعضهم وبخاصة أكثر المتأخرين له مؤلف في أصول الدين وآخر في أصول الفقك كالباقلاني والجويني والغزالي والآمدي والسرازي والإيجسي والتفتازاني وغيرهم، فاختلطت مسائل الأصلين، فاستلزم الأمر استخراجها وتمييزها من علم أصول الفقه مع بيان الحق فيها، أما إن كانت المسألة مشتركة وهذا هو الغالب فيبين القول الصواب فيه.

[۲] إن أكثر ما بأيدي الناس من كتب أصول الفقه ذات نزعات أشعرية أو ماتريدية أو معتزلية، فيدور التراع في المسائل على أساس

<sup>(</sup>١) سيأتي – إن شاء الله – نقل كلامه تاماً ص/ ٤٧.

مقالات هذه الفرق، وقد لا يذكر القول الصواب في المسألة أصلاً، وقد يذكر ولكن على غير وجهه ما فهمه خطأً أو بالتنفير عنه كوصف صاحبه بالحشوي أو المجسم، فاستلزم الأمر إبراز ما لأهل السنة من قدول فيما تنازع فيه هؤلاء في مؤلف خاص مستقل ليتضح الحق فيها.

[٣] إن أكثر المسائل ذات الصلة بأصول الدين المذكورة في علم أصول الفقه دقيقة وخفية يصعب فهمها، وقد يوردها بعض الأصوليين على ألها من المسلمات أو يصفها بألها قول أهل الحق، وليس الأمر كذلك، فيسلم بها من لم يخبر أصلها ومن لم يتبين له ضعفها خاصة إذا كان قائلها من كبار علماء الأصول، وقد يبقى الباحث حائراً أو متوقفاً أو معرضاً على حسب حاله، فاقتضى الأمر بيان تلك المسائل بوضوح وردها إلى أصولها ومناقشتها.

[٤] الفائدة العلمية التي أرجو الله أن يوفقني إليها ويسنفعني بمسا، وذلك بالاطلاع على كثير من كتب أصول الفقه وأصول الدين.

[٥] إن هذا الموضوع لم يسجل من قبل رسالة علمية شاملة لكن كل ما ذكر من أصول الدين في علم أصول الفقه – فيما أعلم – حسب أنظمة الدراسات العليا، بل لم أجد في المكتبة الإسلامية حول هذا الموضوع إلا كتاباً واحداً بعنوان: «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» للدكتور/ محمد العروسي، وقد قرأت كتابه كله، وله فضل السبق، وتبين لي بعد قراءتي له أن الحاجة ماسة للكتابة في هذا الموضوع.

#### خطة البحث:

وقد جعلتها في مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وحاتمة وفهارس وفيما يلى بيان تفصيلها:

#### المقدمة:

وتشتمل على الاستفتاح وخطة الرسالة، والمنهج المتبع فيها.

#### التمهيد:

ويشتمل على ما يلي:

١- التعريف بعلم أصول الدين.

٢- التعريف بعلم أصول الفقه.

- الأسباب الباعثة لإدخال ما يتعلق بحثه بأصول الدين في علم أصول الفقه .

وأما أبواب الرسالة فهي: ١- التوحيد. ٢- النبوات. ٣- الأدلـة. ٤- مسائل متعلقة بالأسماء والأحكام، والصحابة.

# الباب الأول: التوحيد: وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: أول واحب على المكلف والطريق إليه.

المبحث الأول: الواحب الأول على المكلف. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الواحب الأول عند أهل السنة والجماعة. وفيه تــــلاث مسائل:

المسألة الأولى: الأدلة الدالة على أن أول واجب على المكلف توحيد الله في الألوهية.

المسألة الثانية: طرق معرفة وجود الله عند أهل السنة.

المسألة الثالثة: اعتراضات المتكلمين على أهل السنة ودفعها.

المطلب الثاني: أقوال المتكلمين في أول واجب على المكلف وطريق تحصيله عندهم. وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أقوال المتكلمين في الواجب الأول على المكلف.

المسألة الثانية: طريق تحصيل المعرفة عند المتكلمين مع المناقشة.

المبحث الثاني: كيفية حصول العلم بعد النظر. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأقوال التي حكاها المؤلفون في الأصول في هذه المسألة.

المطلب الثاني: بيان الصحيح في كيفية حصول العلم بعد النظر.

المبحث الثالث: طريق ثبوت وجوب النظر.

الفصل الثاني: الأسماء الحسنى: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الاسم والمسمى والتسمية. وفيه مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: قول جمهور أهل السنة إن الاسم للمسمى.

المطلب الثاني: قول المعتزلة إن الاسم غير المسمى وهو مخلوق.

المطلب الثالث: أقوال الأشاعرة.

المبحث الثاني: حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف. وفيه مطلبان: المطلب الأول: الاختلاف في إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف.

المطلب الثاني الإخبار عن الله باسم لم يرد به السمع.

الفصل الثالث: الصفات: وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى، ومقالة التعطيل الكلى والجزئي لصفات الله وردها. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى.

المطلب الثاني: مقالة التعطيل الكلى لصفات الله وردها.

المطلب الثالث: مقالة التعطيل الجزئي في منع قيام الصفات الاحتيارية بالله وردها.

المطلب الرابع: المسألة المشتركة الأصولية مع هذا المبحث.

المبحث الثاني: صفة العلم: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: النسخ لا يستلزم البداء.

المطلب الثانى: إحاطة علم الله بالكليات والجزئيات.

المطلب الثالث: تعلق علم الله بالمعلوم بعد وجوده.

المبحث الثالث: صفة الكلام. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المذاهب الثلاثة المشهورة في صفة الكلام.

المطلب الثانى: المسائل المشتركة: تعريف الحكم، تكليف المعدوم، والأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده؟

المبحث الرابع: صفة الإرادة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بيان نوعي الإرادة.

المطلب الثانى: بيان قولى الأشاعرة والمعتزلة في استلزام الأمر للإرادة.

الفصل الرابع: الحكمة والتحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق. وفيه ثلاثة ماحث:

المبحث الأول: الحكَم والعلل الغائية. وفيه مطلبان.

المبحث الثانى: التحسين والتقبيح العقليان. وفيه مطلبان.

المبحث الثالث: تكليف ما لا يطاق.

الباب الثاني: النبوة.

وقد جعلت هذا الباب في فصلين:

الفصل الأول: إثبات النبوة. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: إثبات النبوة عامة. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الدليل المعتمد في إثبات النبوة عامة.

المطلب الثانى: حقيقة المعجزة وشروطها.

المطلب الثالث: طرق الناس في وجه دلالة المعجزة على النبوة.

المطلب الرابع: نوع دلالة المعجزة على النبوة.

المبحث الثاني: إثبات نبوة النبي الخاتم على، ونسخ شريعته لما قبلها وثبوت

أحكامها. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أدلة نبوته ﷺ، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: استغناء كثير من المتكلمين بمعجزة القرآن عما سواها مــن المعجزات.

المسألة الثانية: تعدد أدلة نبوته على.

المطلب الثانى: مسائل تتعلق بالمعجزة الكبرى. وفيه مسائل:

المسألة الأولى: إعجاز القرآن في نفسه.

المسألة الثانية: وجه إعجاز القرآن.

المسألة الثالثة: القدر المعجز من القرآن.

المطلب الثالث: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع وثبوت أحكامها. وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع.

المسألة الثانية: وضع عيسى عليه السلام الجزية لا ينافي ثبوت أحكام المسألة الثانية: وضع عيسى عليه السلام الجزية لا ينافي ثبوت أحكام

الفصل الثانى: عصمة الأنبياء: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة العصمة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حد العصمة.

المطلب الثاني: أصول الطوائف التي انبنت عليها آراؤهم في العصمة.

المبحث الثاني: عصمة الأنبياء بعد النبوة. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عصمة الأنبياء مما يخل بالتبليغ ودعوى الرسالة.

المطلب الثاني: عصمة الأنبياء من المعاصى.

المطلب الثالث: عصمة الأنبياء من النسيان والخطأ في الاحتهاد. وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: عصمة الأنبياء من النسيان.

المسألة الثانية: عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد.

المبحث الثالث: عصمة الأنبياء قبل النبوة.

# الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. وفيه فصلان:

الفصل الأول: الاحتجاج بالأدلة: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الاحتجاج بالكتاب والسنة وموقف المتكلمين من ذلك. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقاً في الدين كله.

المطلب الثاني: ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين عند بعض المتكلمين.

المطلب الثالث: الاحتجاج بالكتاب والسنة في بعض المسائل دون بعسض عند بعض المتكلمين، وذلك في مسألتين:

المسألة الأولى: ما لا يحتج له بالأدلة السمعية عند المتكلمين.

المسألة الثانية: ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة عند معارضتهما للعقل عند المتكلمين.

المطلب الرابع: ترك الاحتجاج بأخبار الآحاد في أصول الدين عند المتكلمين.

المبحث الثاني: الاحتجاج بالإجماع في أصول الدين.

المبحث الثالث: الاحتجاج بالقياس في أصول الدين.

الفصل الثاني: فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال. وفيه ثلاثـة

المبحث الأول: الجحاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المحاز من حيث الإثبات والمنع.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على القول بالمحاز في أصول الدين.

المبحث الثانى: المتشابه، معناه، وبيان الرّاع في عدّ نصوص الصفات منه. و فيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى المتشابه.

المطلب الثانى: تحقيق القول في عدّ نصوص الصفات من المتشابه.

المبحث الثالث: التأويل، معناه، وتحقيق القول في تأويل نصوص الصفات. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقيقة التأويل.

المطلب الثاني: مناقشة القول بأن نصوص الصفات يدخلها التأويل المصطلح عليه.

الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. وفيه فصلان:

الفصل الأول: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. وفيه ثلانهة ماحث:

المبحث الأول: حقيقة الإيمان. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الإيمان عند السلف.

المطلب الثانى: حقيقة الإيمان عند المرجئة.

المطلب الثالث: حقيقة الإيمان عند الخوارج والمعتزلة.

المبحث الثانى: تحقق الوعيد وحكم الخلف فيه. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحقق لحوق الوعيد.

المطلب الثانى: عدم لحوق الوعيد ببعض العصاة لا يعد خلفاً فيه.

المبحث الثالث: الخطأ في مسائل الأصول وحكمه. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الصواب في الأصول واحد لا يتعدد بتعدد الأقوال المتقابلة.

المطلب الثاني: حكم المحتهد المخطئ في بعض مسائل أصول السدين إن لم ينف ملة الإسلام.

الفصل الثاني: مسائل تتعلق بالصحابة: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عدالة الصحابة. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الصحابي وطرق ثبوت الصحبة.

المطلب الثانى: عدالة الصحابة.

المطلب الثالث: المخالفون في عدالة الصحابة والرد عليهم.

المبحث الثاني: إمامة على بن أبي طالب عليه . وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مناقشة المسألتين اللتين بحث فيهما إمامته بإيجاز.

المطلب الثاني: الرد على الرافضة والزيدية في ادعائهم أحقية عليّ بالخلافة قبل الثلاثة -رضى الله عنهم-.

الخاتمة: وتتضمن خلاصة الرسالة وأهم النتائج المتوصل إليها.

#### الفهارس:

فهرس الآيات القرآنية. -1

> فهرس الأحاديث. - ٢

> > ٣- فهرس الآثار.

فهرس الأعلام. - ٤

فهرس الفرق والطوائف. -0

فهرس الحدود والمصطلحات. -7

> فهرس الأشعار. -7

فهرس المراجع والمصادر.  $-\lambda$ 

> فهرس الموضوعات. -9

## منهج البحث:

الأول: جمعت مادة البحث على مرحلتين:

المرحلة الأولى: استقرأت بعض كتب أصول الفقه، وبخاصة التي عند كثير من الأصوليين، هي أهم المؤلفات فيه، وهي:

للحنفية:

١ – أصول البزدوي مع شرحه كشف الأســرار. لعبـــد العزيـــز البخاري. ۲ - مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت لابن عبد الشكور/
 عبد العلى الأنصاري.

#### ٢) للمالكية:

- ١ إحكام الفصول للباجي.
- ٢ نشر البنود على مراقى السعود. لعبد الله العلوي الشنقيطي.

#### ٣) للشافعية:

- ١ البرهان في أصول الفقه للجويني.
  - ٢ المستصفى للغزالي.
    - ٣ المحصول للرازي.
- ٤ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي.
  - ٥ البحر المحيط للزركشي.
- ٦ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي.

#### ٤ ) للحنابلة:

- ١ العدة للقاضي أبي يعلى.
  - ٢ شرح الكوكب المنير.

## ۵) للظاهرية :

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم

ثم ألحقت كتابين للشيعة - الزيدية والرافضة - لإدحال كثير من الأصوليين مسائل عنهما.

#### ٦ ) للشيعة الزيدية:

١ - هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول.

#### ٧) للرافضة:

١ – عدة الأصول في أصول الفقه لأبي جعفر الطوسى.

وأما المرحلة الثانية: فقد كانت انتقائية، إذ كنت أقرأ قراءة سريعة

في مظان المسائل من الكتاب الذي أقرؤه، فمن هذه الكتب:

١- شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني.

٢- التلخيص للجويني.

٣- المسودة لآل تيمية.

٤- التمهيد للكلوذاني.

٥- أصول السرخسي.

٦- شرح تنقيح الفصول للقرافي.

٧- روضة الناظر لابن قدامة.

٨- المعتمد لأبي الحسين البصري.

٩- شرح اللمع للشيرازي.

١٠ - ألماية السول للإسنوي.

١١- الموافقات للشاطبي.

مع ملاحظة أنني كنت قد قرأت كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي، وذلك عند تقديمي لخطة الرسالة لقسم العقيدة مبيناً إمكانية الكتابة في الموضوع.

وكذلك لما ظهر كتاب (آراء المعتزلة الأصولية) دراسة وتقويماً للدكتور على الضويحي قرأته كله، وكان رسالة علمية بكلية الشريعة بالرياض.

وما عدا ذلك من كتب الأصول كنت أرجع إليه في أثناء كتابة الرسالة بحسب الحاجة، والأمر فيها ميسر لكثرة التحقيقات والفهارس العلمية المساعدة.

وأما كتب أصول الدين فكنت قد جردت ما يناسب منها هـذه الرسالة بإجمال، وأراجعها عند الكتابة تفصيلاً.

الثاني: حاولت قدر طاقتي أن أعزو الأقوال إلى مصادرها، إلا ما لم أهتد إليه فأنقل بواسطة، وذلك أكثره يحصل فيما ينقله الزركشي في البحر المحيط عن كتب لا توجد حسب علمي الآن، أو ما عسر الوقوف عليه الآن كشرح المازري على البرهان، وغيره.

الثالث: استقصيت الكلام عن المسائل التي لا تذكر على وجهها في كتب أصول الفقه حاصة مسائل الصفات، وما عدا ذلك فأتوسط فيه.

الرابع: تناولت من مسائل أصول الدين ما له ذكر في كتب أصول الفقه، إذ ليس الهدف تأليف كتاب يشمل كل مسائل أصول الدين.

الخامس: المسألة المبحوثة في أصول الدين إذا كانت مشتركة مع أصول الفقه، إذا لزم الأمر، وذلك كتكليف المعدوم ونحو ذلك، وإن لم تكن مشتركة بينهما رأساً.

السادس: أذكر عادة تمهيداً للباب، وأحياناً للفصل أو المبحث –حسب الحاحة –، أبين فيه مواضع إيراد المؤلفين في الأصول لما سيبحث من أصول الدين.

السابع: عزوت الآيات الواردة في الرسالة بذكر رقمها واسم السورة في الصلب لا في الهامش تفادياً من كثرة الحواشي، لكثـرة ورود الآيات في الرسالة، حتى لا تتضحم الرسالة.

الثامن: حَرَّحت الأحاديث من المصادر الأصلية؛ فما كان في الصحيحين أو أحدهما، أكتفي بتخريجه منه، ولا ألتزم ببيان مخرجه فيهما في كل المواضع إذا كان صاحب الصحيح أحرجه في أكثر من موضع، وأذكر اسمَ الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة.

وإن لم يكن الحديث فيهما أتتبعه من المصادر الأصلية الأحرى، وأنقل أقوال أهل العلم في الحكم عليه، مع الدراسة النقدية له، وترجيح ما أراه راجحاً حسب القواعد الحديثية.

التاسع: ترجمت للأعلام إلا الصحابة ومن كان حياً من المعاصرين ترجمة موجزة، ومن تكرر اسمه لا أشير إلى موضع ترجمته اكتفاء بالفهارس الملحقة بآخر الرسالة.

العاشر: عرّفت بالطوائف والفرق تعريفاً موجزاً.

الحادي عشر: شرحتُ بعضَ المصطلحات في الهامش، وبعضها في الأصل حسب الحاجة، وقد أكتفي بالمناقشات إذا كانت تجلي ما يُبحث عنه.

الثاني عشر: رتبت فهرس الآيات بحسب سورها، وفهرس الشعر بحسب وروده في الرسالة، وما عدا ذلك من الفهارس فرتبته على حروف المعجم.

# شكر وتقدير:

الحمد لله حمداً كثيراً – وهو للحمد أهل – وأثني عليه الخير، ولا أحصى ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه.

أحمده تعالى على نعمة الإسلام، وعلى تيسير سبيل العلم في بلد رسوله ريخاصة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونسأله الثبات على العمل الصالح والعلم النافع.

ثم أشكر شيخي وأستاذي الدكتور صالح بن سعد السحيمي لتفضله بالإشراف على في هذه الرسالة – مع كثرة أشغاله – وكان يجلس معيى زمناً إضافياً طويلاً في بيته للقراءة – فجزاه الله خيراً.

كما أشكر مشرفي الأول على هذه الرسالة شيخي وأستاذي الدكتور على بن ناصر فقيهي، الذي أمضيت معه مدة عامين في الرسالة، فأشكره على توجيهاته في جمع المادة العلمية وتنسيقها، ثم توجيهه في بداية كتابة هذه الرسالة، وفي تشجيعه على المواصلة.

ثم أشكر كل أساتذتي ومشايخي الذين تلقيت عنهم العلم.

وأشكر القائمين على هذه المؤسسة الطيبة المباركة الجامعة الإسلامية التي وفقني الله إلى طلب العلم بها ابتداءً من كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، ثم في مرحلتي الماحستير والدكتوراه بقسم العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين، وقد أسهمت هذه الجامعة إسهاماً طيباً مباركاً في نشر مذهب السلف علماً وعملاً، أبقاها الله لـذلك وزادها

المقدمة. ٢٧ خيراً، وبارك في جهود القائمين عليها إدارة وتعليماً فحزاهم الله خيراً وسدد خطاهم وألهمهم الرشد والصواب.

ثم أشكر للشيخين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان – عضو هيئة كبار العلماء، وعضو هيئة اللجنة الدائمة للإفتاء، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر، الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة ، أشكرهما على تقبلهما الكريم لمناقشة هذه الرسالة وتقويمها .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



# التمهيد

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بأصول الدين.

المبحث الثاني: التعريف بعلم أصول الفقه.

المبحث الثالث: الأسباب الباعثة لإدخال ما يتعلق بحثه في أصول الدين في علم أصول الفقه.



# المبحث الأول

# التعريف بأصول الدين

# الأصل يطلق في اللغة ويراد به معنيان:

- اساس الشيء الذي يقوم عليه، أي أسفله (١).
- ۲- منشأ الشيء (۲) ويعبر عنه بعض الأصوليين عند ذكرهم
   للمعنى اللغوي بأنه: ما منه الشيء (۲).

والدين: اسم لجميع ما يتعبد الله به، ويطلق على الملة، وأصله من الخضوع والطاعة (٤).

- ولا شك أن أصل الدين: الشهادتان، فبهما يدخل المكلف في الدين وبهما النجاة من النار، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين، وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما...»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ١٥٥/١، والقاموس المحيط ١٢٤٢ مادة (أصل).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعجم الوسيط ٢٠/١ مادة (أصل).

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٥، وتقريب الأصــول ص ٨٩، نمايــة الســول
 ١٨/١، وشرح مختصر الروضة ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ٣٢٣، ولسان العرب ٤٦١/٤، والقساموس المحسيط ١٥٤٦ مادة (لين).

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٤١/٣.

ويلحظ من المعنى اللغوي لكلمة «أصل» وجه دخول الأدلة الدالة على أصول الدين من الكتاب والسنة المشتملة على المقاييس العقلية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه، كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية، والقصص، والوعد والوعيد، ثم أنزل بالمدينة —لما صار له قوة – فروعه الظاهرة» (١)، وقال أيضاً: «... وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولاً أو قولاً وعملاً، كمسائل التوحيد، والصفات، والقدر، والنبوة، والمعاد، أو دلائل هذه المسائل» (٢)، ويدخل في هذا: والقدر، والنبوة، والملائكة، ويليه: أصول الشرائع المتفق عليها (٢).

ومن ههنا يعلم وجه إدخال باب لهذه الأدلة في ضمن هذه الرسالة إذ هي تُعدُّ ضمن أصل الإيمان بكتب الله، وهي كذلك لازمـــة للإيمـــان بالنبوة، التي هي أحد ركني الشهادة.

لكن قد ينشأ سؤال، وهو: ما وجه إدخال الباب الرابع -وهو مـــا يتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة- ضمن هذه الرسالة؟ فالجواب:

أنَّ المسألتين تعدان من الأصول التي ضل فيها بعض الفرق قال أبو القاسم التيمي: «قال بعض العلماء: الأصول التي ضل بها الفرق سببعة أصول: القول في ذات الله سبحانه، والقول في صفاته، والقول في أفعاله،

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ۱۰/۳۵۵.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٩٥/٣، وانظر درء تعارض العقل والنقل ٢٧/١، ٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٦٤/٣-٣٦٦.

والقول في الوعيد، والقول في الإيمان، والقول في القرآن، والقول في الإمامة» (١).

وعلى هذا يكون ذكرهما في ضمن هذه الرسالة تكميلاً للأصول الكبار التي عليها أهل السنة وإن لم تكن معدودة في أصول الدين، فيكون إطلاق هذا اللقب من باب التغليب، كما أنه قد يسمي بعض أهل العلم كتابه بالتوحيد —كابن خزيمة مثلاً – مع أن فيه التوحيد ومسائل أخرى، فيكون إطلاق علم التوحيد على المسائل المبحوثة معه تغليباً، وهذا شيء متعارف عليه عند أهل العلم. وسيأتي النقل عن بعض أهل العلم –كابي زرعة وأبي حاتم الرازيين وابن بطة – في عدّ المسألتين في ضمن أصول الدين (٢).

على أن بعض ما يبحث في الأسماء والأحكام والصحابة منه ما يستلزم الخلاف فيه الطعن في أصول الدين، فمن قدح في عدالة الصحابة، فقد أبطل حجية الأدلة الشرعية، لأنهم نقلتها إلينا.

وقد يرد سؤال آخر هنا، وهو: لقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية ناقداً ومعترضاً على هذا التقسيم، فهل قصد إبطال التقسيم من أساسه؟ أو أراد شيئاً آخر وعندئذ فما توجيه كلامه؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة -لأبي القاسم التيمي- ٣٨٢/٢-٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ص/ ٣٤ - ٣٦.

هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم) (١).

فهذا الكلام وإن كان ظاهراً في إنكار التقسيم إلى أصول وفروع، لكن لابد من توجيهه توجيهاً يناسب مقصود شيخ الإسلام في مواضع أخرى، وقبل ذكر التوجيه أشير إلى سبيين داعيين إلى سلوك مسلك التوجيه:

الأول: أن شيخ الإسلام نفسه قد نص على التقسيم إلى أصول وفروع في مواضع عديدة أكثر مما نص على منعه، وقد تقدم ذكر شهيء منه (٢)، فإن قيل: ربما كان ذلك بناء على التسليم الجدلي، أحيب: إنه إن احتمل ذلك لا في بعض كلامه، إلا أنه لا يمكن القول بــذلك في ســاثر المواضع، كما سيتضح بعد قليل –إن شاء الله–.

الثاني: أن التقسيم إلى أصول وفروع يبدو أنه كان سائغاً عند أهل العلم السابقين، فمن ذلك ما قاله عثمان بن سعيد الدارمي: «... وقد علمتم يقيناً أنا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلها، بل رويناها عن الأثمة الهادين الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنامي (٣)، وقسال ابسن أبي

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٦٤/٢٣، وانظر فيسه ٢٠٧/١٩، ٢٠٥، ومنهاج السنة ٥/٧٨، وقد قال بنحوه ابن القيم - كمـا في مختصـر الصـواعق المرسلة- ٢/٣/٢-١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ص/٣١ - ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الرد على الجهمية للدرامي ٨٢.

حاتم (١): ((سألت أبي (٢) وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمنا، فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله ...) (٢)، ثم ذكرا ما يتعلق بالصحابة، واستواء الله على عرشه، ورؤيته في الآخرة للمؤمنين، وما يتعلق بأمور الآخرة من الجنة والنار والصراط والميزان والحوض والشفاعة... وشيئاً من الأسماء والأحكام والإمامة (١) ...، وابن أبي حاتم ولكتاب سماه: أصول الدين، وهو مطبوع.

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم، أبو محمد التميمي السرازي، محسدث فقيه، له الرد على الجهمية، والجرح والتعديل، والتفسير، ولد سنة ٢٤٠هـ وتوفي سنة ٣٢٧هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٣٦٤/١٣).

<sup>(</sup>۲) محمد بن إدريس بن المنذر، أبو حاتم الرازي التميمي، إمام، من بحسور العلم بالحديث، ولد سنة (٩٥ هـ) وتوفى سنة (٢٧٧هـ).

انظر: الجرح والتعديل ٣٤٩/١، ٢٠٤/٧، وسير أعلام النبلاء ٢٤٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر نفسه ١٧٦/١-١٧٨.

وقال ابن بطة<sup>(١)</sup>: «أهل الإثبات من أهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد وبالرسالة [و] بأن الإيمان قول وعمل ونية، وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومجمعون على أن ما شاء الله كـــان، ومـــا لم يشـــأ لا يكون... [ثم ذكر مسائل تتعلق بالآخرة من الجنة والنار والرؤية، ومسائل في الصفات، وإمامة الأربعة -رضى الله عنهم- والصحابة، وبين أن هذه المسائل مما يعلمه العامة والخاصة ثم قال:] ثم أهل الجماعة مجمعون بعـــد ذلك على أن الصلاة خمس، وعلى أن الطهارة والغسل من الجنابة فرض، وعلى الصيام والزكاة والحج والجهاد، وعلى تحريم الميتة والدم ولحسم الخترير والربا والزنا وقتل النفس المؤمنة بغير حق، وتحريم شهادة الــزور، وأكل مال اليتيم، وما يطول الكتاب بشرحه، ثم اختلفوا بعد إجمـاعهم على أصل الدين واتفاقهم على شريعة المسلمين اختلافاً لم يصر بحمم إلى فرقة ولا شتات ولا معاداة ولا تقاطع وتباغض، فاحتلفوا في فروع الأحكام والنوافل التابعة للفرائض، فكان لهم وللمسلمين فيه مندوحة ونفس وفسحة ورحمة، و لم يعب بعضهم على بعض ذلك، ولا أكفره ولا سبه ولا لعنه...) (۲).

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الحنبلي، أحد أثمة السنة المصنفين فيها، وكان فقيها محدثاً، من مصنفاته الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، الشرح والإبانة توفي سنة (۳۸۷هـ). انظر: طبقات الحنابلة ۲/۱، وسير أعلام النبلاء ۲۹/۱۲،

<sup>(</sup>٢) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ٢/٥٥-٥٥٨ الكتاب الأول.

وكلام هذا الإمام ظاهر في التفريق بين مسائل تسمى أصولًا، وأخرى فروعًا، ثم جعل أصول الشرائع المجمع عليها تالية للقسم الأول ملحقة به.

ثم بعد هذا يمكن تلمس توجيهين لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منع تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وكلاهما مقبول:

التوجيه الأول: أن مسمى أصول الدين قد أدخل فيه ما ليس منه من قبل المتكلمين، كالكلام عن الجواهر والأعراض بطريقة تستلزم نفي صفات الله، وإيجاب أولئك المتكلمين على كل مكلف النظر بطريقتهم الكلامية - ليتوصل إلى معرفة وجود الله، فأخطأوا مرتين؛ مرة إذ ادعوا أن معرفة الله نظرية لا فطرية، ومرة إذ ادعوا أنه لا يمكن التوصل إلى المعرفة إلا بطريقتهم.

وهكذا نجدهم سموا تعطيلهم توحيداً، وإيجاهم العقلي على الله: عدلاً، وتحكم آخرون فنفوا العلم بحسن بعض الأفعال أو قبحها بالعقل، ونفوا الحكمة المقصودة لله في أمره وفعله، واضطربوا كلهم في أمر القدر، فمن قائل بالجبر، وقائل بنفي القدر، وكلهم أثبت النبوة بطريقة مشكلة، لما له من لوازم فاسدة التزمها، كنفي الحكمة والقول بمساواة المعجزة للسحر والكرامة في الحقيقة، ثم شرعوا في التفريق بينها بأمور لا تكاد تنضبط، وغير ذلك كثير مما أدخلوه في مسمى أصول الدين، بل سموا علم

أصول الدين بعلم الكلام (١)! ثم لم يكتف ابن السبكي عند بحثه عن التقليد بذكر حكمه فقط، وإنما لجأ إلى ذكر جمل ما لا بد من معرفته حسبما يرى من مسائل الكلام، وأطال الشراح في شرح كلامه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان للحويني ٧٧١-٧٨، والمستصفى ١٢/١-١٤ [٥/١]، والإحكام --للآمدي ٧٠٨/١، والبحر المحيط ٢٦/١، وسلم الوصول ٢٩/١-٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: جمع الجوامع – مع الآيات البينات – ٢٨٧/٤.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ١/١٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/١٤.

النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين، وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل، فليس ذلك من أصول الدين ...) (١). فتضمن كلامه هذا فائدتين:

- ۱− أنه توجد مسائل ودلائل تستحق أن تكون مسائل أصول الدين، شريطة أن تكون موروثة عن الرسول ﷺ، وهو وإن لم يحددها هنا، لكن تقدم النقل عنه سابقاً في تحديدها(٢).
- أنه أنكر إدخال الباطل من المسائل والفاسد من الأدلة في مسمى
   أصول الدين، لأنها لا يجوز أن تكون منقولة عن الرسول ،
   فكيف تجعل من أصول الدين.

التوجيه الثاني: أن أهل الكلام بنوا تقسيم الدين إلى أصول وفروع على أمور غير منضبطة، وغير محررة، فمن ذلك:

١ – زعم بعضهم أن «حد الأصل ما لا يجوز ورود التعبد فيه إلا بأمر واحد، فيندرج تحت هذا الحد مسائل الاعتقاد، وتخرج عنه مسائل الشرع أجمع قطعيها ومجتهدها» (٦)، وهذا ذكره القاضي الباقلاني، ولعله يعني بالأمر الواحد ما لا يتعدد فيه الحق، وهذا بناء على رأيه في تصويب

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١/٣٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر ص/ ۳۱ – ۳۲.

<sup>(</sup>٣) التلخيص للجويني ٣٣٢/٣.

كل المحتهدين في الفروع، فإن كان هذا المراد من كلامه، فإنه يترتب عليه تأثيم المخطيء في الفروع، وهذا مستدرك من جهة أن بعض مسائل الأصول إذا كانت دقيقة لا يأثم مستدرك من جهة أن بعض مسائل الأصول إذا كانت دقيقة لا يأثم فيها المخطيء، وكذلك بعض الفروع الجليلة الظاهرة كالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، تلحق بمسائل الأصول، فيكون حاحدها كافراً، فالقول بأن كل ما سموه أصول الدين يأثم المخطيء فيه، قول غير صحيح، وكذا مقابلة، بأن كل ما سموه أسموه فروع الدين لا يأثم المخطيء فيه، ليس صحيحاً (١).

وربما يكون مراده —بل هو الأظهر – من قوله: ((بأمر واحد)) أي أنه لا ينسخ ، فمراده أنه يؤمر به بأمر واحد، ولا يغير هذا بأمر آخر ناسخ له.

وهذا مزيف عنده أيضاً لأنه «يجوز تقدير نسخ وحسوب المعرفة عندنا، لأن ما ثبت أصله بالشرع يجوز فيه تقدير النسخ» (٢)، فهذا الكلام وإن كان فيه نظر، لكنه يكفى في رد تعريفه أصول الدين بما ذكر.

وعندي -والله أعلم- أن القول بأن أصول الدين مما لا يرد تقدير النسخ عليه، قول صحيح قطعاً، فأصول الإيمان ثابتة في كل الشرائع لم تنسخ، بل حتى أصول الشرائع ثابتة لم تنسخ.

<sup>(</sup>١) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/٦٥-٥٠.

<sup>(</sup>٢) التلخيص للحويني ٣٣٣/٣.

٢ - وزعم الباقلاني أيضاً في قول له آخر أن: (( حل الأصل: ملا يصح من الناظر العثور فيه على العلم من غير تقدير ورود الشرع)) (١).

وهذا ظاهر في أنه قد قصر أصول الدين على ما يدرك بالعقل فقط، وهي كل المقدمات التي يتوصل بما إلى إثبات وجود الله ومعرفته، وهـــذا مستدرك من جهة ألهم يقرون بأن بعض مسائل أصول الدين يمكن إدراكها بالنقل إما وحده وإما مع العقل، على أن ما يـــدرك بالعقـــل لا يثبت وحوبه إلا بالشرع، فعلى كلامه هذا يخرج من أصول الدين وجوب معرفة الله ومعرفة النبوة.. وهو غير صحيح، بل إن هـؤلاء الأشاعرة يجوزون تقدير نسخ وجوب معرفة الله، وهذا يدل على أنهـــا شـــرعية لا عقلية محضة، ولذلك نقل الجوين أن القاضي نفسه زيف هذا القول فقال: (روزيّف (۲) في هذا الكتاب (۲) ما ذكره في كتبه، وقال: لا ينبغي أن يحد بما وأمثالها أصول الدين، إذ يدخل عليه وجوب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته، ووجوب معرفة النبوة، ووجوب معرفة هذه الأصول من أصول الدين، فلا سبيل إلى إلحاق هذا القبيل بمسائل الفروع، مع علمنا بأن الوجوب لا يثبت إلا شرعاً، فبطل من هذا الوجه حصر مسائل الأصول في العقليات، (١).

<sup>(</sup>١) التلخيص للجويني ٣٣٣/٣.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع " زينت " وأشار المحقق في الهامش ألها في نسخة (زين). والصواب ما أثبته أعلاه وهو (زيَّف).

<sup>(</sup>٣) يقصد كتابه التقريب في أصول الفقه الذي لخصه الجويني.

<sup>(</sup>٤) التلخيص للجويني ٣٣٣/٣.

٣ – وقد قيل: إن أصول الدين الأمور الشرعية العلمية، وأما العملية فهي الفروع(١).

وهذا مزيف من جهة أن الأمور الشرعية العلمية قصد بها الاعتقد لا العمل، والصحيح أن الاعتقاد من جملة العمل، بل هم قد ذكروا أن الترك فعل، وعلى هذا فهذا الحد غير دقيق، ولو قيل إلهم قصدوا حصر أصول الدين فيما يتعلق بالقلب، فكيف يفعلون بما عدوه في الفروع وهو قائم بالقلب كالنية (٢).

٤ - ثم إن الباقلاني استقر رأيه على حد آخر عبر عنه الجويني قائلاً: ((فالحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من أصول الدين أن قال: كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ، ويكون معتقد خلاف حاهلاً فهي من الأصول، سواء استندت إلى العقليات أو لم تستند إليها)(٢).

وهذا الحد مبني على تمييز أصول الدين من جهــة الحكــم علــى المخالفة فيها، وهو غير محرر، لأن بعض العقليات عندهم لم يــأت بحــا الشرع أصلاً، بل فيها ما يخالف الشرع قطعاً، وأيضاً: إن بعض ما ذكــر في ضمن أصول الدين دقيق، وقد حرى فيه خلاف كثير فلا يكون من في شيء، لكن هذا الإيراد الأخير دفعه الجويني بقوله: « فإن قــال قائــل:

<sup>(</sup>١) انظر: نماية السول ٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) التلخيص --للجويين- ٣٣٣/٣.

فالعقليات التي يتكلم فيها أرباب الكلام، ويقول الاستقلال بذواتها في العقائد تعد من الأصول ولا يتحقق فيها تحريم الخلاف؟ قلنا: إن كانت من العقائدة من قواعد الدين، فإن كانت من الدقائق فيحرم الخلاف فيها، وإن كانت لا تتعلق بشيء من القواعد فلا تعد من أصول الدين...)(١).

وهذا الكلام وإن كان ظاهره الصحة، لكنه متعقب بأن ما كسان منوطاً بقاعدة من قواعد الدين فإنه يكون ظاهراً جلياً، لا دقيقاً خفياً، وإن التزم هذا كان حكمه حكم الفروع.

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل الحق: أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع» (٢).

وإذ قد نجز هذا ، فإنه يعلم وجه إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية على المتكلمين في تقسيمهم الدين إلى أصول وفروع.

<sup>(</sup>١) التلخيص للجويني ٣٣٤/٣.

<sup>(</sup>٢) محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/٦٥.

### المبحث الثابي

# التعريف بعلم أصول الفقه

لقد تقدم بيان معنى كلمة أصل في اللغة (١)، فبقي أن يشار إلى معنى الفقه:

فهو في اللغة الفهم والعلم<sup>(٢)</sup>.

وقد قيد بعلم الشريعة وحصص بالفروع منها، وقد عرفه العلماء بتعريفات كثيرة، ذكر أن من أحسنها:

١ - العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال(٣).

Y = 1 أو هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ( $^{(1)}$ ).

انظر ص/ ۳۱.

<sup>(</sup>۲) انظر لسان العرب ۲۰۰۱، والقاموس المحيط ۱۹۱۶، والمعجم الوسيط ۲۹۸/۲ مادة (فقه).

<sup>(</sup>٣) انظر: التلحيص للحويني ١/٥٠١، وشرح اللمع ١٥٨/١، والوصول إلى الأصول الم ١٥٨/١، وشرح تنقيح الفصول ١٧، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١٠٠/١، وإرشاد الفحول ٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول ٧٨/١، والإحكام للآمدي ٦/١، والتوضيح مع شــرحه التلــويح (١٨)، وشرح الكوكب المنير ٤١/١.

ومرادهم بالعلم ما يشمل الظن، وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد، سواء كانت تلك المعرفة علماً أو ظناً أو نحو ذلك» (١) ويلاحظ أنه لم يقيده بالفروع.

وأما أصول الفقه فقد ذكر في تعريفه أقــوال كــثيرة، وإن مــن أحسنها:

((أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد) (٢).

وبعضهم يقتصر على قوله: أدلة الفقه الإجمالية (٣)، باعتبار ألها قواعد كلية ينبني عليها الفقه، فتشمل الأدلة الأربعة، أعيني الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومباحث الترجيح وغيرها من طرق الاستفادة ومباحث الاجتهاد والتقليد المعبر عنها بحال المستفيد (١). وقد يخرج بعضهم الثالث —وهو حال المستفيد من التعريف، لأنه تابع وتتمة (٥).

<sup>(</sup>١) الاستقامة ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام -للآمدي- ٧/١، والبحر المحيط ٢٠/١، وقد يعبر بعضهم بالطرق لا الأدلة، لتشمل الأدلة والأمارات. انظر: المعتمد ٥/١، والمحصول ٨٠/١، والبحر المحيط ٣٩/١، وهذا التفريق لا داعي له.

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان ٢/١، والتلخيص ٢/١، اوالإحكام للآمدي ٧/١، والوصول إلى الأصول ١٠٠١، والإصول الأصول ١٠٠١، والإهاج ٢٣/١، والبحر المحيط ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: سلم الوصول ١٤/١، والحنفية عادة يعبرون في تعريفهم أصول الفقه بالقواعد التي يتوصل بمعرفتها إلى استنباط الفقه. انظر: التوضيح وشرحه التلويح ٢٠٨/١، والتقرير والتحبير ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح اللمع ١٦٠/١، والمستصفى ٩/١ [١/٥] والبحر المحيط للرزكشي ١٩٩١.

و هذا يعلم أن موضوع أصول الفقه، الأدلة الشريعة الكلية من حيث ما يثبت هما من القواعد الكلية، ومن أمثلتها: أن الأمر للإيجاب والنهي للتحريم ما لم يرد ما يصرفهما عن ذلك، والعام ما انتظم جميع ما يندرج تحته والمطلق ما دل على فرد شائع بدون قيد، وهكذا...

وفائدة هذا العلم عظيمة، إذ به يحصل محصله القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة.

وإذ قد علم موضوع علم أصول الفقه أنقل ما قاله الشاطبي في بيان الدخيل في هذا العلم، فقال: ((كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عوناً في ذلك: فوضعها في أصول الفقه عارية .... وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كيثير مسن المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها، كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة، هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم ...)) ((). ثم انتقد ما أدخل فيه —وإن كان له علاقة بالفقه – عند الالتفات إلى المذاهب الكلامية، كالمسائل التي تعود إلى التحسين والتقبيح العقليين والحكمة والتعليل (٢).

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي ٧/١٦-٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ١/٣٩/١.

#### المبحث الثالث

#### الأسباب الباعثة لإدخال ما يتعلق بحثه

## بأصول الدين في علم أصول الفقه

### يمكن إرجاع تلك الأسباب إلى سببين:

السبب الأول: غلبة الكلام على طباع المؤلفين في أصول الفقه.

قال أبو حامد الغزالي مبيناً سبب إدخال ما ذكره من المسائل الكلامية: «وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طباعهم، فحملهم حب صنعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول... وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر... على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول... وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط، فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه، لأن الفطام عن المألوف شديد، والنفوس عن الغريب نافرة» (١).

<sup>(</sup>١) المستصفى ٧/٧١-٢٩ [١٠/١] ، وانظر ما قاله الجويني في البرهان ٧١٠/٢ من أنه استوعب معظم عمره في مباحثه عمدة صناعة الكلام: العلة والمعلول في المعقول.

كلامهم فيه عرياً عن الشواهد الفقهية المقربة للفهم على المشتغلين، مجزوجاً بالفلسفة، حتى إن بعضهم تكلف إلحاق المنطق بأوائل كتب أصول الفقه، لغلبته عليه، واحتج بأنه من مواده كما ذكر في صدر هذا الشرح، فتركوا ما ينبغى، وذكروا ما لا ينبغى» (١).

فلو نظرنا فيمن ألف في أصول الفقه من طبقات متعددة، لوجدنا لأكثرهم مؤلفاً أو أكثر في الكلام، فمن ذلك:

ألف القاضي أبو بكر الباقلاني كتاباً في أصول الفقه سماه التقريب، وله في علم الكلام: الإنصاف، والتمهيد، وغيرهما، والجويني له البرهان، ولحص كتاب الباقلاني في أصول الفقه، وله في الكلام الشامل والإرشاد، ولمع الأدلة، والعقيدة النظامية، والغزالي له المستصفى والمنخول في أصول الفقه، وله في الكلام: الاقتصاد، وقواعد العقائد - ضمن إحياء علوم الدين- وغيرهما.

والبزدوي له مصنف في أصول الفقه وفي أصول الدين، والرازي له المحصول والمعالم في أصول الفقه، وله في الكلام: المعالم وأساس التقديس، ولهاية العقول في دراية الأصول، والمطالب العالية، وغيرها.

والآمدي له في الأصول: الإحكام في أصول الأحكام، ولـ في الكلام: أبكار الأفكار، وغاية المرام.

والبيضاوي له مختصره المشهور منهاج الوصول إلى علم الأصــول، وله في الكلام: طوالع الأنوار وغيره، والإيجي له في الأصول: شرح مختصر

<sup>(</sup>١) شرح مختصر الروضة ٣٧/٣-٣٨.

ابن الحاجب، وفي الكلام: المواقف وغيره، والتفتازاني له في الأصول شرح التلويح وغيره، والأمثلة كثيرة، والمثللة كثيرة، وفيما ذكر كفاية.

ولذلك يكثر عزو كثير منهم إلى كتبه الكلامية أثناء بحثه لمسألة أصولية معينة، ومن هؤلاء الجويني (١)، والرازي (٣)، والآمدي (1)، وابسن حزم (1).

#### السبب الثابى: وجود علاقة ما بين العلمين:

وأعني بالعلاقة ما يكون فيه اشتراك حقيقة – وإن كان الاستطراد غير لازم – لكن يبرز مدى تأثر المؤلف في الأصول بمذهبه.

وأعني بالعلاقة كذلك ما يكون مقدمة لمسألة أصولية.

فالذي فيه اشتراك: ما يتعلق بالتكليف والمكلّف، والمكلّف، والمكلّف به والمكلّف به، فاشترك معها الكلام عن الحكمة والتعليل، والتحسين والتقبيح، وتكليف ما لا يطاق(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر مواضع من البرهان أحال فيها إلى كتبه في الكلام أو إلى علم الكلام مطلقاً ١/٧٠١، ١١١، ٢٩٠/.

<sup>(</sup>۲) انظر: المحصول للرازي ۲/۹۸، ۱۶۱، ۳۲۸/۳، ۱۷۷۶، ۲۷۹، ۵/۳۳، ۲۸۲۱، ۱۱۰، ۹۳، ۱۲۰، ۹۳، ۲۷۸، ۳۳۸/۰

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام في أصول الأحكام -للآمدي- ١١٠،١، ٢٣٠، ٢١٠، ١١١، ٢١٥. (٣) انظر: الإحكام في أصول الأحكام -للآمدي- ٢١٤، ١١٠، ٢١٥، ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام -لابن حزم- ١/٤٤، ٥٧٣، ٦٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: نشر البنود ١٦٢/١-١٦٣.

وكذلك ما يتعلق بحجية الأخبار والإجماع والقياس، فهي مما يشترك بين العلْمين.

ومما استطردوا فيه كثيراً ما يتعلق بصفة الكلام عند تعريفهم للأمر والنهي والخبر والعموم والقرآن، وفيها يقع ازدواج غريب للقائلين بالكلام النفسي، فيعرفون كل ما تقدم باللساني ومرة بالنفساني، ومذهبهم مع بطلانه لا يحتاج إليه في أصول الفقه قطعاً، لأنها كلها مبنية على الألفاظ (۱).

وكذلك الكلام عن التأويل والمتشابه والمجاز، كلها مشتركة بين الأصول - مطلقاً - والفروع، فمثلاً عن التأويل يقول الجويني: «فلا أرى في علم الشريعة باباً أنفع منه لطالب الأصول والفروع» (٢).

وأما ما يكون مقدمة من مسائل أصول الدين، فمثل مسألة العصمة، فقد قدم الأصوليون الكلام عنها بداية بحثهم عن السنة، أو عند بحثهم عن الأفعال، ووجه تقديم الكلام عنها على ما ذكر، أن حجية السنة أو صحة التأسي بالرسول على أفعاله متوقفة على عصمته (٣).

على أن كثيراً من المسائل يقع فيها استطراد يرجع إما للإلف والعادة، وإما لحل إشكال وارد عليه، فقد ينكر المتكلم شيئاً في أصول

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ١٢٧/٣ [٤١٧/١].

<sup>(</sup>٢) البرهان للحويني ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر البرهان ١٩/١، ٣٢١، نماية السول ٦/٣، والبحر المحيط ١٣/٦، وشـــرح الكوكب المنير ١٦٧/٢، وفواتح الرحموت ٩٧/٢.

الدين كالحكمة عن العلة ومسالكها، يجد نفسه متناقضاً، لأنه عندئذ يضطر إلى البنات الحكمة في الشرائع - فيضطر إلى بحث المسألة بطريقة متكلفة!.

وبعض المسائل أوردت في مقدمات علم أصول الفقه، مما لا يحتاج اليه أصلاً، كعلم المنطق الذي يزعم أصحابه أنه علم إذا روعي يعصم الذهن عن الخطأ، وفيه من التطويل شيء كثير وبعضه مبني على أمور ذهنية خيالية قد أفسدت التصور وكثيراً من العلوم (١).

وأكثر المؤلفين في الأصول يزعمون أن مما يستمد منه علم أصول الفقه: علم الكلام (٢)!

لهذا كله كثرت مباحث الكلام في كتب أصول الفقه خاصة المطور لات.

<sup>(</sup>۱) انظر: المستصفى –للغزالي– ۳۰/۱ [۱۷۵–۵۰]، وروضة الناظر –لابـــن قدامة– ۲۳/۱–۸۹، ومختصر ابن الحاجب –مع بيان المختصـــر– ۲۳۳۱–۱۲۸ وتقريب الوصول ۹۳–۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان --للجويني- ٧٧/١، والوصول إلى الأصول ٥٣/١، وبيان المختصــر ٣٠/١ وغيرها.



# الباب الأول

# التوحيد

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: أول واحب على المكلف والطريق إليه.

الفصل الثاني: الأسماء الحسني.

الفصل الثالث: الصفات.

الفصل الرابع: الحكمة والتحسين والتقبيع وتكليف ما لا يطاق.



## الفصل الأول

#### أول واجب على المكلف والطريق إليه

#### تهيد:

إن الكلام عن الواجب الأول على المكلف أدخل في علم أصول الفقه في موضعين :

الموضع الأول<sup>(۱)</sup>: لما تكلموا عن موضوع أصول الفقــه - وهــو الدليل الشرعي - فاستطردوا في ذكر معنى الدليل، إلى أن تكلموا عــن النظر وإفادته العلم، ومنه النظر المُعَرِّف لوجود الله تعالى، الذي عند أكثر المتكلمين الأصوليين أول واجب على المكلف.

وأما الموضع الثاني<sup>(٢)</sup>: فلما تكلموا عن الاحتهاد والتقليد، فرَّعـــوا الكلام عن التقليد في أصول الدين، ومنه معرفة وجود الله.

وقد جعلت هذا الفصل في ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: أقوال الناس في الواحب الأول على المكلف.

المبحث الثاني: كيفية حصول العلم بعد النظر.

المبحث الثالث: طريق ثبوت وحوب النظر.

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: المستصفى للغزالي ٢٨٧/١ [٨٧/١]، والمحصول -للرازي-٨٧/١، والإحكام -للآمدي- ١٠١١، والبحر المحييط للزركشي ٧٠/١، وفواتح الرحموت ٤٤/١، وشرح الكوكب المنير ٣٠٨/١-٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: البرهان للجويني ٧٤٣/٢، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٦٦/٢، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص١٩٠، البحر المحيط للزركشي ٣٢٤/٨.

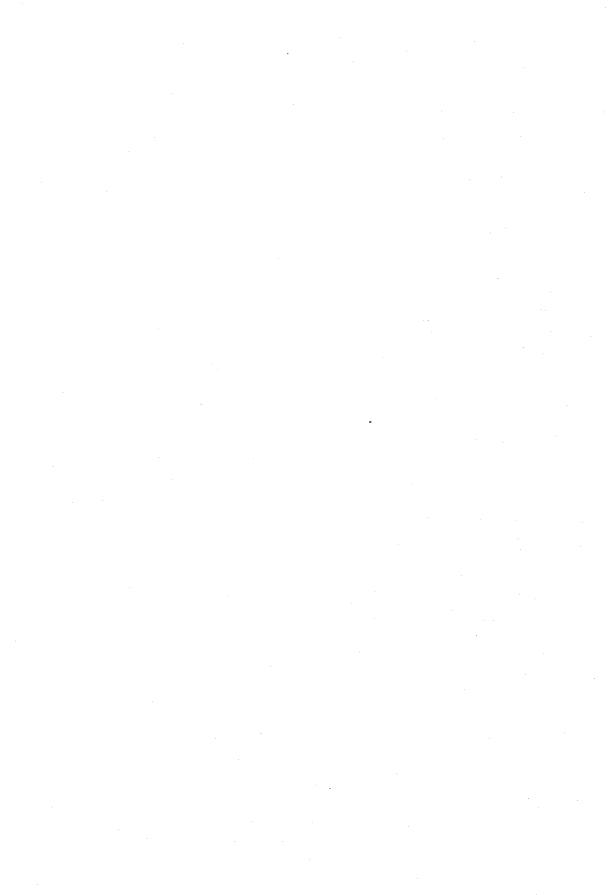

#### المبحث الأول

## أقوال الناس في الواجب الأول على المكلف

لقد اختلفت طرائق الناس في ذكر الخلاف في الواجب الأول على المكلف، فمنهم من ذكر أحد عشر قولاً، ومنهم من ذكر ثلاثة أقوال، وبعض الأقوال متداخلة كما سيتضح عند عرضها -إن شاء الله- وقد يبالغ بعضهم فيحكي الإجماع على قول يكون الحق غيره، وقد يحكي قولاً ينسبه إلى جماعة والحال أنه ليس قولاً لهم - أو يكون النقل غير محرر.

وقد حكى الزركشي<sup>(۱)</sup> أحد عشر قولاً، فقال: «اعلم أنهم اختلفوا في الواجب الأول... على بضعة عشر قولاً:

أحدها: أن أول الواجبات العلم بالله، وهو المنقول عن الشيخ أبي الحسن (٢).

والثاني: أنه النظر المؤدي إلى العلم بحدوث العالم، ومعرفة الصانع، وهو المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي توفي سنة (۷۹٤هــ) لقب بالمصنف لكثرة تصانيفه ومنها: البحر المحيط في أصول الفقه، والبرهان في علــوم القــرآن. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ۱۷/۶، وشذرات الذهب ٣٣٥/٦.

<sup>(</sup>٢) على بن إسماعيل الأشعري شافعي المذهب، توفي سنة (٣٢٤هـــ)، من مصنفاته: الإبانة في أصول الديانة، ومقالات الإسلاميين. وإليه تنسب الأشعرية، وقد كان على الاعتزال أولاً، ثم صار كلاّبياً، ثم انتقل إلى مذهب السلف.

انظر: تاریخ بغداد ۳٤٧/۱۱، وتبیین کذب المفتري ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن محمد الإسفراييني الأصولي الشافعي. توفي سنة (١٨هـــ) من مصنفاته: كتاب الجامع في أصول الدين، والرد على الملحدين، وكتاب أدب الجدل.

والثالث: القصد إلى النظر الصحيح، وهـو اختيـار الإمـام (١) في الإرشاد (٢).

والرابع: أنه يجب الإيمان بالله ورسوله، ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى ذلك، وهو اختيار أصحاب الحديث.

والخامس: قول أبي هاشم (٢) الشك، ونقل عن ابن فورك (١).

والسادس: الإقرار بالله ورسوله.

والسابع: النطق بالشهادتين.

والثامن: قبول الإسلام والعزم على العمل، ثم النظر بعد القبول.

والتاسع: اعتقاد وجوب التقليد.

والعاشر: التقليد.

والحادي عشر: النظر، ولا يجب إلا عند الشك مما يجب اعتقاده...»(٥) اهب

<sup>(</sup>١) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الملقب بإمام الحرمين - أحد كبار الشافعية، توفي سنة (٤٧٨هـــ). من مصنفاته: نماية المطلب في دراية المذهب، والبرهـــان في أصول الفقه.

انظر: تبيين كذب المفتري ص٧٧٨-٢٨٥، وطبقات الشافعية للسبكي ١٦٥/٥-

<sup>(</sup>٢) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي المعتزلي، توفي سنة (٣٢١هــ) وله كتاب الجامع الكبير، وكتاب العرض. انظر: سير أعلام النبلاء ٦٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتكلم الأشعري، توفي سنة (٢٠٦هـ) وصنف التصانيف الكثيرة منها: مشكل الحديث. انظر: تبيين كذب المفتري ص٢٣٢، وسير أعلام النبلاء ٢١٤/١٧.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط للزركشي ٧٠/١-٧١.

فيلحظ من هذا النقل أن الأقوال الثلاثة الأولى يمكن الجمع بينها، فقد قال الباجوري<sup>(۱)</sup>: «والأصح أن أوَّل واجب قصداً: المعرفة، وأول واجب وسيلةً قريبةً: النظرُ، ووسيلةً بعيدةً: القصد إلى النظر»<sup>(۲)</sup>.

وأما القول الرابع المنسوب لأهل الحديث فغيرُ محرر النقلُ عنهم فيه، فهم حقاً قالوا: إن الواجب الأول هو الإيمان بالله ورسوله، ولكن القسول بألهم قالوا بوحوب النظر المؤدي إليه بعده فغير صحيح عنهم، كما سيأتي إن شاء الله.

والقول الثامن لا فرق بينه وبين القول الرابع.

ولا فرق كذلك بين القول السادس والقول السابع.

والأقوال الأربعة - بعد تحريرها- وهي الرابع والسادس والسابع والثامن - معناها واحد.

ويمكن تقسيم تلك الأقوال في مطلبين، هما:

الأول: قول أهل السنة والجماعة.

الثاني: أقوال المتكلمين.

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري توفي سنة (۱۲۷۷هـــ) من مؤلفاته: حاشية الباجوري على أم البراهين وتحفة المريد على جوهرة التوحيد. انظر: الأعلام للزركلي 7٦/١-٦٧، ومعجم المؤلفين ٨٤/١.

<sup>(</sup>٢) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص٣٨ وقد نقل الزركشي عن الرازي قولا قريباً من هذا، انظر البحر المحيط ٧١/١، ولكن ليعلم أن القول الأول من الثلاثة ليس فيه إيجاب النظر، وهذا الجمع إنما هو للأشعرية للتوفيق بين أقوالهم وقول الإمام المنتسبين إليه. هذا وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية قولاً له بوجوب النظر.

#### المطلب الأول

### الواجب الأول عند أهل السنة والجماعة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۱): ((إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان)(۲) اهـ

وذلك هو توحيد الألوهية الذي حقيقته: إفراد الله حلّ وعلا بالتعبد في جميع أنوع العبادات وفق ما جاء به رسول الله عليه (").

قال ابن منده (<sup>4)</sup> في أحد أبواب كتابه الإيمان: ((ذكر ما يدل على أن أعلا الإيمان التي دعا إليها وأولها: شهادة ألا إله إلا الله) أن ثم ساق فيه عدة أحاديث.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية شيخ الإسلام بحر العلوم العقلية والنقلية، توفي سنة (۲۸هـــ) من مؤلفاته: درء تعارض العقل والنقل، ومنهاج السنة النبوية. انظــر: البداية والنهاية ١٤١/١٤.

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل١١/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر في تعريف هذا التوحيد: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٣١/١٠، وأضواء البيان وتجريد التوحيد للمقريزي ص٤٥ وتيسير العزيز الحميد ٣٣-٣٦، وأضواء البيان ١١/١، ورسالة في معنى العبادة ضمن مجموعة التوحيد ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يجيى بن منده أحد الأثمــة الحفــاظ المصنفين في عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن مصنفاته: الإيمان، والتوحيد، ولــد سنة(٣١١هــ) وتوفي سنة (٣٩٥هــ).

انظر: طبقات الحنابلة ١٦٧/٢، وتذكرة الحفاظ ١٠٣١/٣.

<sup>(</sup>٥) الإيمان لابن منده ١/٦٥٦، وانظر ١٦٢/١، ١٨٤، ٢٥٢، ٣٧٦، وغيرها.

ومعلوم أن من أقر بالشهادتين فهو مقر بوجود الله وربوبيت، لأن عبادة الله لا تقع إلا بعد العلم بوجوده. وأن الخلق فطروا على الإقسرار بالله، كما ستأتي أدلة ذلك إن شاء الله(١)، وعليه تعين البحث في مسألتين، الأولى: الأدلة الدالة على أن أول واجب إفراد الله بالعبادة المشروعة، والثانية: الأدلة الدالة على أن معرفة الله فطرية.

المسألة الأولى:الأدلةالدالة على أن أول واجب توحيدالله في الألوهية(٢).

الدليل الأول: إن جميع الرسل قد دعوا إلى توحيد الله في عبادته، وذلك لأن الشرك الذي وقع فيه من وقع كان في العبادة مع إقرارهم بالله رباً خالقاً حياً موجوداً بفطرهم، أما الدليل على أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد العبادة فكقول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمّة رَسُولاً أَن اعْبُدُواْ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَمَا أَرْسُلْنَا مِن قَبْلك مِن رَسُولاً الله وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه وَمَا أَرْسُلْنَا مِن قَبْلك مِن رَسُولاً الله وَاللّه وَمَا أَرْسُلْنَا مِن قَبْلك مِن رَسُول الله وَالله عَالله وَالله عَلَيْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَالله وَاللّه عَالله وَاللّه عَالله وَاللّه عَلَيْ وَاللّه عَالله وَاللّه عَالله وَاللّه عَالله وَاللّه وَاللّه عَالله عَالله وَاللّه عَالله عَاله عَالله عَاله عَالله عَالله عَالله الله عَالله وَاللّه عَالله عَالله عَالله عَالله عَالله وَاللّه عَالله عَالله وَاللّه عَاللّه عَالله وَاللّه عَالله وَاللّه عَالله وَاللّه عَالله وَاللّه وَاللّه عَالله وَاللّه وَاللّه

<sup>(</sup>۱) انظر ص/٦٦ - ٧٤.

<sup>(</sup>٢) أشار إليها شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل ٦/٨-٧.

<sup>(</sup>٣) أبو الحجاج بحاهد بن جبر المكي، كان إماماً في التفسير مقدماً فيه على كل من أخذ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- توفي سنة (١٠٢هــ) تقريباً. انظر: الجرح والتعديل ٩/٨، وسير أعلام النبلاء ٤٩/٤.

ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان، مع شرك عبادتهم غيره» (١) اهب، وهذا يدل على إقرارهم بوحود رهم، ويؤيده: قوله تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلُكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الْمَيّتِ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الْمَيّتِ مَنْ الْمَيّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الْمَيّتِ مِنْ يَعْوِلُونَ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلا تَتّقُونَ ﴾ [يونس ٣٦]، فاقرارهم بربوبية الله ظاهر من الآية، وبه يظهر جلياً أن أول ما أمروا به هو ما خالفوا فيه وهو توحيد الله تعالى في عبادته، ويؤيده:

الدليل الثاني: إن الغاية من حلق الإنسان هي عبادة الله بامتئال شرعه، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالإِنسَ إلا لَيَعْبُدُونَ ﴾ الذاريات ٥٦]، مع بيانه أنه فطر الناس على الإقرار به (٢٠)، فسلا يكلفهم بتحصيل الحاصل، وإنما يأمرهم بعبادته ويحتج عليهم بعلمه م السابق بربوبيته، كقوله: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمُ وَالّذِينَ مِن بَرُبوبيته، كقوله: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمُ وَالّذِينَ مِن بَرُبوبيته، كَقُولُهُ إِنَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِن السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهُ مِنَ الشَّمَرات رِزْقاً لَكُمُ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلهِ أَنْدَاداً وَأَنتُمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان ۱۳/۸ /۷۷-۷۸، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥٠٣/١٣، ولعكرمة مثل قول مجاهد كما علقه البخاري في صحيحه (١٣/١/٥ مع الفتح) ووصله ابن جرير في تفسيره ١٣/٨/١٣/٨ وصححه ابن حجر في الفتح ٣/١٣، ٥، وانظر تغليق التعليق له٥/٧٧.

تُعْلَمُونَ ﴾ [البقرة ٢١-٢٢]، فأمرهم بعبادته لأنه المتفرد بخلقهم والإفضال عليهم بأنواع النعم التي عددها، ولهاهم عن الشرك به لما يعلمون من ربوبيته، قال ابن عباس -رضي الله عنهما - في قوله: ﴿ وَأَنْتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾: (وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيهي (١).

الدليل الثالث: وهو خاص بهدي رسول الله على وعبر عنه أبو المظفر السمعاني<sup>(۲)</sup> بقوله: ((تواترت الأخبار أن النبي على المثال قول الكفار إلى الإسلام والشهادتين))<sup>(۱)</sup> اهم، ومن ذلك على سبيل المثال قول الرسول على المثال الله وأني الرسول الله إلا الله وأني رسول الله ...)<sup>(3)</sup> وقوله لمعاذ بن حبل – رضي الله عنه – لما بعثه إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان ١٦٤/١/١ وفي إســناده شــيخ الطبري محمد بن حميد وهو الرازي ضعيف مع تبحره في العلم.

انظر: ميزان الاعتدال ٥٣٠/٣ والمعنى الذي رواه عن ابن عباس صحيح ومنقــول كذلك عن عكرمة وقتادة وأيده ابن جرير الطــبري في تفســيره المشـــار إليـــه ١٦٤/١/١

<sup>(</sup>٢) أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي، وقد كسان حنفيساً تسوفي سنة (٢) أبو المظفر منصور بن محمد الانتصار لأهل الحديث، والقواطع في أصول الفقه.

انظر: الأنساب للسمعاني ١٣٩/٧، وطبقات الشافعية للسبكي ٢٣٥/٥، وسير أعلام النبلاء ١١٤/١٩.

<sup>(</sup>٣) الانتصار لأهل الحديث -مختصره- ضمن صون المنطق والكلام للسيوطي ص١٧٢.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها: في الزكاة، باب وجوب الزكاة برقم ١٣٩٥ (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٣٠٧/٣،

اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول الله)(١) فهذا نص في أن الشهادتين أول واجب على المكلف، وكان أيضا عند بيعة الرجال والنساء أول ما يبدأ به البيعة توحيد الله في عبادته بقوله: ((بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً))(١).

الدليل الرابع: الإجماع، قال ابن المنذر(٣): «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال: أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق، وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام، وهو بالغ صحيح يعقل: أنه مسلم))(1) اهـــــ

وأخرجه مسلم في صحيحه ١/٠٥ كتاب الإيمان بـــاب الـــدعاء إلى الشـــهادتين وشرائع الإسلام رقم ١٩.

<sup>(</sup>١) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٩٤/١ ٩٥-٩٥ مع الفتح) كتاب الإيمان، باب ٧- برقم ٢٥، وأخرجه مسلم في صحيحه ١/١٥-٥٣، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم ٢١، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) حديث بيعة الرجال متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه ١/١٨ مع الفــتح) برقم ١٨، وأخرجه مسلم في صحيحه ١٣٣٣/٣ برقم ١٧٠٩ وأحاديث بيعــة النساء فيهما كذلك، صحيح البخاري برقم ٤٨٩٢ (مع الفستح٨/٥٠٦) ورقسم ٧٢١٤ (مع الفتح ٢١٦/١٣). وصحيح مسلم ١٤٨٩/٣ برقم ١٨٦٦ .

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الإمام الفقيه، من كبار الشافعية، من تصانيفه: الإشراف في اختلاف العلماء، وكتاب الإجماع، توفي سنة (٣١٨هــ). انظر: طبقات الشافعية للسبكي ١٠٢/٣، وسير أعلام النبلاء (١٠/١٤).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ٧/٨ و لم أجده فيما طبع من كتبه.

وقال ابن القيم (1): «أجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله عمد رسول الله فقد دخل في الإسلام» (٢)، وهذا يدل على أن ذلك أول الواجبات.

# المسألة الثانية: الأدلة الدالة على أن معرفة الله فطرية:

إن كل من سلمت فطرته تكون معرفته بالله ضرورية، وإنما تكون نظرية كسبية في حق من فسدت فطرته بمؤثر خارجي، فيحتاج عندئـــذ للنظر (٣) – وأدلة ذلك:

[۱] قول رسول الله ﷺ : (رما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه)) والفطرة هنا هي كما عرّفها الشيخ السعدي (٥) بقوله: (رهي الخلقة التي خلق الله عباده عليها، وجعلهم

<sup>(</sup>۱) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية، الإمام العلامة الحافظ برع في علوم كثيرة، توفي سنة (۷۰۱هـــ) من مؤلفاته: الصواعق المرسلة علمـــى الجهمية والمعطلة، وأعلام الموقعين.

انظر: البداية والنهاية ٤ / ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ٢١/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٠٣-٣٠٤، ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ٢٦٠ مع الفتح) كتاب الجنائز، برقم ١٣٥٩. وأخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٤) كتاب القدر برقم ٢٦٥٨.

<sup>(</sup>٥) الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي توفي سنة (١٣٧٦هــ) له مؤلفــات نافعة في التفسير والفقه والعقيدة منها: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، انظر ترجمته في مقدمة كتابه الرياض الناضرة لأحد تلاميذه.

مفطورين عليها وعلى محبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه، وفطرهم حنفاءِ مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه»<sup>(١)</sup> اهـ أي أن مُوجَب الفطرة ومقتضاها الإيمان بالله والإقرار به وحبه، والخضوع لــه، وهذه المقتضيات والموجبات تحصل شيئاً بعد شيء بحسب كمال الفطرة وسلامتها من الموانع، وليس المراد أن الإنسان حين يخرج من بطن أمــه يعلم هذا الدين موحداً لله(٢) لأن الله يقــول: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا تَكُمُ لا تَعْلَمُونَ شَيْنًا ﴾ [النحل ٧٨]، والأدلة الدالة على صحة تفسير الحديث بما ذكر كثيرة منها:

الأول: أن الرسول - الله - لم يذكر لموجب الفطسرة ومقتضاها شرطاً، وإنما ذكر ما يمنع موجبها (يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه)، ولما ذكر المؤثرات الخارجية لم يقل (أو يسلمانه) مما يدل على أن المراد بالفطرة ما ذكرناه سابقاً.

الثانى: ورود روايات لهذا الحديث تفسر الفطرة المذكورة فيه، منها الحديث.

<sup>(</sup>١) بمحة قلوب الأبرار ص٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٨٣/٨.

<sup>(</sup>٣) هو الحديث المخرج سابقاً وهذه اللفظة لمسلم في صحيحه ٢٠٤٨/٤.

الثالث: أن تفسير هذا الحديث بما ذكر يؤيده كذلك ظاهر القرآن وأحاديث أخر؛ أما ظاهر القرآن، فيقول الله تعالى: ﴿ فَأَقِمُ وَجُهُكَ للدّينِ حَنيفاً فطُرَتَ اللّه الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم ٣٠] فقد عم الله كل الناس بهذه الفطرة ﴿ فَطُرَ النّاسَ ﴾ وأضافها إليه إضافة مدح ﴿ فطرتَ اللّه ﴾، لأن ﴿ فطرتَ اللّه ﴾، لأن ﴿ فطرتَ ﴾ منصوبة على المصدرية الدال عليها الفعل ﴿ فَأَقَمُ ﴾ ولا شك أن المأمور به حسن باتفاق، فيكون المعنى: إن إقامة الوجه للدين حنيفاً هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها (الله وهذا هو المنقول عسن عامة السلف (۱۰).

وأما الأحاديث التي تؤيد تفسير الفطرة بما ذكر فمنها: قـول الله تعالى فيما يرويه عنه رسول الله - في حديث قدسي: «خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإلهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . )(٣).

الرابع: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين، فهموا أن المراد بالفطرة الإسلام، وذلك أن الصحابة لما سمعوا هذا الحديث من رسول الله - الله سمالوه عن أطفال المشركين، وذلك لوجود المؤثر الخارجي الذي يغير تلك الفطرة، ولم يسألوا حينها عن أطفال المسلمين، مما يدل على أن

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٧٢/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان ٢١/١١. ٤٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٩٧/٤)، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب رقم ١٦ الحديث رقم ٢٨٦٥.

الفطرة المقصود بها ما ذكر (۱)، ويؤيده أن أبا هريرة - رضي الله عنه - راوي الحديث - تلا عقب الحديث قول الله تعالى ﴿ فِطْرَتَ اللّه الّتِي فَطَرَ الله تعالى ﴿ فِطْرَتَ اللّه الّتِي فَطَرَ اللّه اللّه عَلَيْهَا ﴾ [الروم ٣٠]، أما التابعون ففهمهم يدل له قول الزهري (۲): (يُصَلَى على كل مولود، وإن كان لِغَيَّة، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام...) من المحديث المذكور.

[٢] أن البراهين العقلية تدل على وجود فطرة قابلة ومقتضية للخير، وأعظم ذلك: الإيمان بالله، وتفصيل ذلك بناءً على فرض حدلي، وهو أن معرفة الله ليست ضرورية وإنما نظرية:

أولاً: لو فرض أن معرفة الله نظرية وليست ضرورية، وطُلِب إقامة أدلة على الإقرار بوجوده وبربوبيته، فعندئذ نقول: هذه الأدلـة إمـا أن تستند إلى علوم نظرية أو ضرورية في إثباتها، لا يجوز إثباتها بعلوم نظرية، لأنه يتوجه السؤال إلى هذه العلوم النظرية كذلك بم أثبتت؟ فإن كانـت نظرية كذلك أدى ذلك إلى الدور القبلى والتسلسـل في المـؤثرات(أ)،

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٧١/٨.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام الحجة الحافظ الفقيه، توفي سنة (١٢٥هـــ). أدرك بعض الصحابة. انظر: الجرح والتعديل ٧١/٨، وسير أعلام النبلاء (٣٢٦/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنه البخاري في صحيحه (٢٦٠/٣ مع الفتح) برقم ١٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) سيأتي شرح الدور القبلي - إن شاء الله - ص/٢٤١هامش (٢)، وأما التسلسل في المؤثرات أو العلل أو الفاعلين، فالمراد به: «أن يكون للفاعل فاعل، وللفاعل فاعل،

وذلك باطل، فلم يبق إلا القول بأن تلك العلوم النظرية تنتهي إلى علوم ضرورية فطرية أولية. وهذه العلوم الضرورية شرط وجودها صحة الفطرة وسلامتها، فبالفطرة السليمة مع حسن النظر يحصل المطلوب من العلم(١).

ثانياً: إن مجرد التعليم والتحضيض لا يحصل به العلم والإرادة، إلا إذا انضاف إلى ذلك قوة في النفس قابلة لذلك التعليم وتلك الإرادة، يوضحه أنا إذا أردنا تدريس البهائم والجمادات بعض العلوم وأعددنا لها وسائل تعليمية كما نحييء لبني آدم، لما حصل لها ما يحصل لبني آدم من العلم مع أن الوسائل متفقة، والسبب في ذلك اختلاف القوابل، والقابل هو مقتضى الفطرة، وهذا يدل على أنه لو لا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق، لما أمكن النظر المؤدي إليها(٢).

ثالثاً: إن الذي يريد أن ينظر ويستدل لمعرفة وجود الله لا بد أن ينقدح في نفسه شيئان، أحدهما: شعوره بمطلوبه أولاً -وهو إثبات وجود الله- والثاني: علمه بأن الدليل الذي يستدل به يؤدي إلى مطلوبه - وهذا

إلى ما لا نهاية له، وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء». درء تعارض العقل والنقل الم ١٨ ٣٢١/١. ويوجد تسلسل آخر متنازع في جوازه - والصحيح جروازه - وهرو: «التسلسل في الآثار: بأن يكون الحادث الثاني موقوفاً على حادث قبل ه، وذلك الحادث موقوف على حادث قبل ذلك، وهلم جراً» درء تعارض العقل والنقل 1/١٤٠٨.

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٠٩/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٢٠/٨ ٤٦١-٤٦.

يدل على وجود استعداد في النفس لمعرفة الحقائق<sup>(١)</sup>، فإن قيل: إن شعوره بمطلوبه كان بالتعليم لا بشيء مستقر أصلاً، فجوابه: أن التعليم وحده غير كاف، وإنما لا بد من وجود قوة في النفس قابلة لذلك التعليم، ويمكن أن يوجه سؤال للمعترض وهو: فمن علم الشيخص الأول إذاً؟ وذلك يؤدي إلى الاعتراف بالفطرة والإشهاد لا محالة.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ثمانية براهين عقلية تدل عليي إثبات الفطرة بالمعني المعروف عند سلف الأمة (٢)، واكتفيت بالثلاثة منها هنا.

[٣] ومما يدل على أن معرفة الله فطرية: شعور الإنسان بحاجتــه وافتقاره إلى ربه في بقائه وتقلبه، خاصة عند الشدائد والأهوال التي يشعر أنه لا يمكنه الخروج منها وحده - فما من إنسان تلم به شدة لا مخرج له منها إلا اتجه إلى ما هو أقوى منه ليخلصه وهو الله، حتى المشركين كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَّبَّهُ مُنيباً ٱللهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نعْمَةً منه نسيَ مَا كَانَ يَدْعُو إليه منْ قَبْلَ وَجَعَل لله أندادا ليصل عَنْ سَبيله قُل تمَتعْ بكفرك قَلْيُلَا إِنْكَ مَنْ أُصْحَابِ النَّارِ ﴾ [الزمر ٨] فإذا كان شعوره بحاحته إلى ربـــه الملحد الذي لا يقر بوجود الله يحيل سبب وجوده إلى الطبيعة - وذلــك

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ٦٢/٥ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٨/٥٦-٤٦٨.

سببه فساد فطرته وتغيرها- ولكن الشاهد إقراره بوجود خــالق وإن لم يهتد إليه (١).

[٤] أنه قد تقدم أن أول واحب هو إفراد الله بالعبادة وفق ما شرع مع ذكر الأدلة<sup>(٢)</sup>، وتقرير الحجة هكذا<sup>(٣)</sup>:

(١) لو لم يكن الإقرار بالله وربوبيته فطرياً، لدعاهم إليه أولاً، إذ لا يتصور تكليفهم بعبادته وهم لم يعرفوا وجوده.

(٢) وكذلك لساغ لمعارضي الرسل عند دعوهم بقول الله:

(فَاعْبُدُونِ) أن يعترضوا بعدم معرفتهم له فكيف يأمرهم؟ ولما لم يحدث ذلك، دل على أن المعرفة كانت مستقرة عندهم و ويوضح ذلك ويجليه أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام مدة عشرة قرون، والناس كلهم كانوا على الإسلام -كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما (أ) - مستدلاً بقول الله: ﴿ وَكُمْ أَهْلُكُنّا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْد نُوحٍ ﴾ [الإسراء ١٧] فنص الله على أن الإهلاك كان بعد نوح عليه السلام، وهو لا يهلك إلا إذا خالف المرسل إليهم رسوله، فدل على أن من قبلهم كانوا على الإسلام، إذاً فالأصل هو التوحيد، ومنه معرفة الله.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٨/١-٤٩، ودرء تعـــارض العقـــل والنقل ١٢٦/٣، ودلائل التوحيد للقاسمي ١٩١-١٩٢.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۲۰ - ۲۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٣٠/٣، ١٤٤٠/٨. ٤٩١.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٣/٣ وعزاه إلى البخاري و لم أحده فيه.

ولما حدث الشرك في زمن نوح -عليه السلام- كان شركهم في الألوهية وليس في الربوبية، كما قال الله عن قوم نوح: ﴿ وَقَالُوا لا تَذَرُنَ وَذَا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَسُراً ﴾ [نوح ٢٣] قال ابن عباس رضى الله عنهما: «أسماء رحال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، وتنسخ أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، وتنسخ فوحاً إلى قَوْمِه فقال يا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لكُمْ مِنْ إله غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف ٥٩] وهكذا كل رسول كان يأتي قومه يأمرهم بعبادة الله وحده - مما يدل على أن المستقر في فطرهم هو الاعتراف بربوبية الله - ولذلك كان يحتج عليهم بإقرارهم هذا ليفردوا له العبادة كما تقدم (٢).

ومعلوم أن كل أقوام الرسل كانوا كذلك إلا ما أثر عن فرعون المتظاهر بإنكار الرب تعالى، وقوم إبراهيم عليه السلام<sup>(٣)</sup>، ومع ذلك فالطريقة التي سلكها الأنبياء لإثبات وجود الله غير الطريقة التي سلكها المتكلمون - كما سيأتي مفصلاً في موضعه إن شاء الله-(1).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/۵۳۵ مع الفتح) كتاب التفسير – باب (۱) مــن سورة نوح برقم ٤٩٢٠.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۲۰ - ۲۶.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٧٣/٧ ٤ - ٤ . ٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص/٧٧ - ٨٥.

و بالجملة فإن الرسل كانت تقول لأقوامها: ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ ﴾ [إبراهيم ١٠] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فدل ذلك على أنه ليس في الله شك عند الخلق المخاطبين، وهذا يسبين ألهم مفطورون على الإقرار» (١) اهم.

هذا وليعلم أن أهل السنة لما قالوا إن معرفة الله فطرية، لم يطلقوا ذلك في حق من سلمت فطرته، كما جاء في الحديث السابق (٢) فكل من سلمت فطرته فسالنظر لإثبات وجود الله ليس واجباً عليه، وأما من تغيرت فطرته فأنكر وجود الله، فيلزمه أن يثبت وجود الله أولاً بأي دليل شرعي، ثم يعبد الله جل وعلا، فوجوب إثبات وجود الله في مثل هذه الحالة من نوع وجوب الوسائل المؤدية إلى الغاية، أي أن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن لم يعرف وجود الله لا يعبده، فوجب عليه عندئذ تحقيق هذه الوسيلة ليقوم بالواجب المقصود والغاية المطلوبة وهو إفراد الله حل وعلا بالعبادة (٣).

وليُعلم كذلك أن أهل السنة لما قالوا إن المعرفة ضرورية، لم يقولوا إن هذه المعرفة كافية، وإنما قالوا: يجب عليه أن يحصل معرفة أخرى، وهي

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل ١/٨ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ص/٦٥ - ٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٨/٨.

عبادة الله حل وعلا بما شرع، فالمعرفة الأولى: معرفة فطريسة، والمعرفة الثانية: معرفة كسبية إيمانية لا تحصل إلا بالوحي، أما الأولى، فسيمكن أن تحصل بالعقل، وهي كذلك معرفة مستلزمة للمعرفة الثانية مقتضية لها(١). فإذ قد عُلم ذلك، فلتعقد مسألة عن طرق معرفة وجود الله:

# المسألة الثالثة: طرق معرفة وجود الله عند أهل السنة:

إن الطرق الدالة على وجود الله كثيرة، ولا يصح حصرها في النظر العقلي فقط كما يزعم المتكلمون، فمن تلك الطرق: دلالة الآيات، ودلالة العقل، وفيما يأتي إشارة إلى تلك الطرق، والاستدلال على ألها تُحصِّـل معرفة وجود الله تعالى:

### الأول: دلالة الآيات:

والآية هي العلامة (٢)، فآية الشيء: علامته الدالة عليه (٢)، ودلالة الآيات تشمل آيات الأنبياء، وآيات النفس، وآيات الآفاق، وآيات المكذبين للرسل. (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي ٢/٤٠-١٤، ودرء تعارض العقـــل والنقل ٤٥٨/٧، وشرح الكوكب المنير ٢/٠١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: التسهيل لعلوم التتريل لابن جزي ١٥/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤٢/٩، ٤٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ٧٤/٧-٥٠.

## [١] دلالة آيات الأنبياء على وجود الله:

وهذه الطريقة شرعية لمجيء الشرع بها، وهي قوية في دلالتها، لا شك فيها<sup>(۱)</sup>، لأنها جمعت بين دلالة الحس ودلالة العقل؛

-أما دلالة الحس: فشهود الآيات عياناً، وذلك يــودي إلى علــم ضروري، لأنها من جنس الحوادث التي تحدث بل أشد لقوتها وغرابتــها، ثم يحصل نقلها بعد ذلك نقلاً متواتراً يحصل العلم الضروري به.

-وأما دلالة العقل، فلأن ارتباطها بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الأخرى بمدلولاتها، ولأنها عند حدوثها وبعد انقضائها لم يقع لها معارض البتة «واعتضد ذلك بأمرين: أحدهما: استمرار نصر الأنبياء في عاقبة أمرهم وإهلاك أعدائهم بالآيات الرائعة، وثانيهما: سلامتهم وأتباعهم، ونجاتهم على الدوام من نزول العذاب على أعدائهم ولا مرة واحدة، وذلك بين في القرآن»(٢).

ولهذا قال ابن القيم عن هذه الطريقة: «وهذه الطريق مسن أقسوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله"، وارتباط أدلة هذه

<sup>(</sup>۱) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهةي ٤٥-٤٦، والحجة في بيان المحجــة لأبي القاسم التيمي ١١٦/٢-١١٧، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابــن تيميــة (٢٧٧/١، وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير ٥٤.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) يقيَّد كلام ابن القيم بما قاله شيخ الإسلام: «فإنه يعلم بالفطرة وبالعقل إثبات الصانع على طريق الإجمال، وأما تفصيل صفاته وأسمائه فتعلم بالسمع» إ.ه. درء تعارض العقل والنقل ٣٠٨/٧.

الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها، فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل، ودلالتها ضرورية بنفسها، ولهذا يسميها الله آيات بينات (١) اهـــ

ووجه ذلك أن أي رسول إذا أرسله الله إلى قومه، أيده بالآيات المعجزات تصديقاً له، كما قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكُتَابَ ﴾ [الحديد ٢٥] وقال رسول الله - الله عن الكتاب الله على من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى ... » (٢) فيأتي ذلك الرسول قومه مبيناً لهم أنه رسول من الله، فيأمرهم بعبادة الله وحده، وترك الشرك به، وياتيهم بالآيات التي تؤيده وتدل على صدقه، فإذاً ههنا أمور أربعة:

الأمر الأول: بيان أنه رسول.

الأمر الثاني: بيانه أن الله هو الذي أرسله، سواء كان المحاطَب مقراً بوجود الله أو غير مقر بوجوده (٣).

الأمر الثالث: بيانه أنه مرسل لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة. الأمر الرابع: إتيانه بآية تدل على صدقه في الأمور الثلاثة المتقدمة.

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة لابن القيم ١١٩٧/٣.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في فضائل القرآن (۲۱۸/۸ مع الفتح) باب كيف نزل الوحي.. رقم (٤٩٨١) وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٤/١) - كتاب الإيمان باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة رقم (١٥٢).

<sup>(</sup>٣) مثال من لم يكن مقراً بوجود الله ولو ظاهراً: فرعون.

وجهة دلالتها أنها حصلت عند دعواه تلك الأمور، وأنه لا سبيل إلى معارضتها، لأنها لا يقدر على مثلها أحد من الخلق، فدل ذلك على أنها من الله، ولأنها كذلك حدث عظيم لا بدلها من مُحدِث أحدثها، وهو الله سبحانه وتعالى<sup>(۱)</sup>.

# ومن الأدلة الدالة على أنه يمكن إثبات وجود الله بآيات الأنبياء:

ا- استدلال موسى -عليه السلام- بآيتين لإنبات ربوبية الله وإبطال ربوبية فرعون: فإن فرعون كان متظاهراً بإنكار وجود الله كما قال الله عنه: ﴿ قَالَ فَرْعُونُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء ٢٣]، فحاجمه موسى عليه السلام بأدلة هي آيات لله في الآفاق والأنفس، تبطل ادعاء فرعون للربوبية (٢) - وهي وحدها كافية - ثم ذكر له بعد إصراره وعناده وقديده آيتين تدلان على صدقه - وهما قلب العصا ثعباناً، وإخراج اليد من جناحه بيضاء - فقال الله حل وعلا في ذلك: ﴿ قَالَ لَئِنِ اتّخَذْتَ إِلَها عَيْرِي لأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُولُوجُنْكُ بِشَيْءٌ مُبِينَ ﴿ قَالَ لَئُنِ اتّخَذْتَ إِلَها عَيْرِي لأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُولُوجُنْكُ بِشَيْءٌ مُبِينَ ﴿ قَالَ الله عَلَى عَصَاهُ فَإِذَا هَي ثُعْبَانُ مُبِينَ ﴿ وَتَرْعَ يَدُهُ فَإِذَا هَي تَعْبَانُ مُبِينَ أَلَا الله عَلَى السلام استدل على يَشْعَاءُ فَإِذَا هَي عَمَاهُ فَإِذَا هَي عَلَيه السلام استدل على عليه السلام استدل على الشعراء ٢٩-٣٣] فموسى عليه السلام استدل على في في السلام استدل على في في في السلام استدل على المناه عليه السلام استدل على في في السلام استدل على المناه المناه الله على السلام استدل على المناء الله المناه الله على السلام استدل على المناه الله على المناه المناه الله على المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله على المناه المناء المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناء المناه ال

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٠٧/٧، ٤١/٩، وإيثار الحق على الخلق ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكر الآيات الدالة على ذلك إن شاء الله ص/٨٢ – ٨٣.

كذب فرعون في ادعائه الألوهية والربوبية وعلى استحقاق الله لذلك كله وأنه مرسل من الله بذلك، بما ذكره من الآيتين.

<sup>(</sup>۱) انظر: حامع البيان -للطبري- ۱۰/۱۲/۷، ومعالم التتريل -للبغـــوي- ۱٦٥/٤، وبخموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/٩٧١، وتفسير ابن كـــثير ٢٩٩٧، وفتح القدير للشوكاني ٤٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣١٣/٣، ودرء تعارض العقـــل والنقل له ٣٩١/٧، وتجريد التوحيد للمقريزي ص٤٥.

وسيأتي في الباب الثاني مزيد بيان في الأدلة على صدق الأنبياء إن شاء الله (١). وهي كلها دالة كذلك على استحقاق الله حل وعلا للعبادة، فتكون دلالتها على ربوبيته من طريق الأولى.

[٢] و [٣] دلالة الآيات النفسية والآفاقية الكونية:

ومن الأدلة فيها قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنْ كُمْ مُ فِي رَبْبِ مِنَ الْبَعْثُ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نَطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مَنْ مُضْغَة مُخلَّقة وَغَيْرِ مُخلَّقة لَنَبَيْنَ لَكُمْ وَتُقرَّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى ثُمَّ مُخرِجُكُمْ طَفْلاَثُمَّ مَنْ يُودَ إِلَى أَرْذَلَ الْعُمْرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مَنْ يَعْد لِنَبُلُغُوا أَشُدُكُمْ وَمُنْكُمْ مَنْ يُوفَى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدُ إِلَى أَرْذَلَ الْعُمْرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مَنْ بَعْد عَلَمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمُنَزِّتُ وَرَبَّتُ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَ مِنْ كُلُّ مَنْ يُودَ وَمُنْكُمْ مَنْ يُودَ إِلَى أَرْذَلَ الْعُمْرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مَنْ بَعْد عَلَى اللّهُ هُو الْحَقْ وَأَنْكُمْ مَنْ يُودَ إِلَى أَرْذَلَ الْعُمْرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمُ مَنْ يَعْد وَلَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمُنْ يَعْد وَلَى اللّهُ هُو الْحَقْ وَأَنْكُمْ مَنْ يُودَ إِلَى أَرْذَلَ الْعَنْ مَنْ فِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ مُن يُعْد وَلَا عَلَى كُلّ شَيءٌ قَدَيرٌ فَى وَمِنْكُمْ مَنْ فِي الْمَوْتِي وَأَنْهُ عَلَى كُلّ شَيءٌ قَدَيرٌ فَى وَالْمَوْنَ وَاللّهَ هُو الْمَوْقُ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْ مَنْ فِي الْمَوْمِ اللّهَ عَلَى كُلّ شَعْمُ وَلَيْنَ اللّهُ مُولِلّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) انظر ص/١٨٥ - ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان -للطبري- ١٢٠/١٧/١٠.

وقال الله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمُ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ

الْحَقُّ . . ﴾ [فصلت ٥٣] فبين الله حل وعلا أن ما يريه للناس من آياته في الآفاق -وهي المناحي- وفي أنفسهم دلالة على أنه الإله الحق المعبود وأن غيره لا يستحق عبادة أبداً(١)، وذلك دال على ربوبيته بطريق الأولى.

وتلك الآيات وإن لم يكن المراد منها إثبات الربوبية - لأن مسن أنزلت فيهم كانوا يقرون بالربوبية - إذ المراد إثبات الوحدانية في الألوهية، إلا أنه يمكن الاستدلال بها لإثبات الوحدانية في الربوبية بدلالة التضمن والأولى، وقد نبّه أهل العلم على ذلك، منهم ابن حرير (٢) في تفسير قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خُلُقِ السَّمَاوَات وَالأَرْضُ . . . ﴾ [البقرة ١٦٤] الآية فقال: (روالصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذكره نبّه عباده على الدلالة على وحدانيته وتفرده بالألوهية دون كل ما سواه من الأشياء بهذه الأشياء .... فإن الله حاج بذلك قوماً كانوا مقرين بأن الله حالقهم، غير الأشياء .... والذين ذكروا بهذه الآية أهم يشركون في عبادته الأصنام والأوثان ..... والذين ذكروا بهذه الآية واحتج عليهم بها هم القوم الذين وصفت صفتهم، دون المعطلة والدهرية، و إن كان في أصغر ما عدّ الله في هذه الآية من الحجج البالغة المقنع لجميع

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ٧٥/٧.

<sup>(</sup>٢) أبو حعفر محمد بن حرير الطبري الإمام الحافظ المفسر الفقيه، من تآليف.: حسامع البيان في التفسير، وتبصير أولي النهى معالم الهدى توفي سنة (٣١٠هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٢٦٧/١٤.

الأنام<sub>))</sub>(١).

وقال أبو الشيخ (٢): «ذِكْرُ نوع من التفكر في عظمة الله عز وحل ووحدانيته وحكمه وتدبيره وسلطانه، قال الله تعالى: ﴿ وَفِي أَنفُسكُمْ أَفَلا تَبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات ٢١] فإذا تفكر العبد في ذلك استنارت له آيات الربوبية، و سطعت له أنوار اليقين، واضمحلت عنه غمرات الشك وظلمة الريب» (٢) فيتم التقرير بتلك الآيات أولاً على ربوبية الله، ثم الإلزام بما ثانياً على ألوهية الله سبحانه.

وقال ابن كثير<sup>(1)</sup> في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَرَاشًا . . . ﴾ [البقرة ٢٦] الآية قال: ((وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بما كثير من المفسرين كالرازي<sup>(٥)</sup> وغيره على وجود الصانع<sup>(١)</sup>، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى)(٢) اه...

<sup>(</sup>١) جامع البيان -للطبري- ٢٢/٢/٢، ٦٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، أحد الأئمة الحفاظ، له مصنفات منها: كتاب السنة، وكتاب العظمة، توفي سنة (٣٣٩هـ). انظر: ذكر أحبار أحبهان ٢٠/٢، و تذكرة الحفاظ ٩٤٥/٣.

<sup>(</sup>٣) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المفسر المحدث المؤرخ، من مؤلفات. تفسير القرآن العظيم والبداية والنهاية، توفي سنة (٧٧٤هــ). انظر: الدرر الكامنة ٢٣١/٦، وشذرات الذهب ٢٣١/٦.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي أحد فقهاء الشافعية. اشتغل بالفقه وأصوله وعلم الكلام وبرع في ذلك كله، من مؤلفاته: المحصول في أصول الفقه، والمطالب العالية، توفي سنة (٦٠٦هـــ).

### الثاني: المقاييس العقلية:

وقد ينتفع بهذه المقاييس من ينفي وجود الله، فهي نوع من النظر العقلي، ولكن يشترط فيه أن لا يكون مستلزماً لباطل، كدليل الحدوث عند المتكلمين القائم على أن كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث فحرهم إلى إنكار صفات الله الاختيارية.

انظر: البداية والنهاية ٦٠/١٣-٢٦، وطبقات السبكي ٨١/٨.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الرازي ١/٨٧-٩٠

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية ٢٧١/٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣٣٢/٣.

ويمكن نظم هذا الدليل العقلي الصحيح كما يلي:

۱- إن وجودموجودات حادثة بعد أن لم تكن معلوم بضرورة العقل
 وبالمشاهدة كحدوث السحاب والمطر والشجر والإنسان وغير ذلك.

٧- هذه المحدثات إما أن تكون وُجدت من عدم أو من مُحدث لها، فالأول ظاهر البطلان، إذ العدم ليس بشيء فكيف يوجد غيره! وأما الثاني - وهو أن يكون لها مُحدث أحدثها - فلا يخرج عن أحد ثلاثة احتمالات، أحدها: أن يكون هذا المحدث قد أحدث نفسه، والثاني: أن يكون المُحدث مُحدثاً لمحدث آخر، وهكذا.. إلى غير غاية، والثالث: أن يكون المُحدث واجب الوجود بنفسه.

٣-أما الاحتمال الأول - وهو أن يكون أحدث نفسه - فظاهر البطلان بالضرورة العقلية، والاحتمال الثاني -ظاهر البطلان بالضرورة العقلية كذلك - لأنه يؤدي إلى التسلسل الممنوع، وهو التسلسل في المؤثرين - ويوضح بطلانه: أن المُحدَث الواحد لا يحدث إلا بمحدث، فإذا كثرت الحوادث، كان احتياجها إلى المحدث أولى، وهي كلها مُحدَثات، فكلها إذاً محتاجة إلى مُحدث لا يحتاج إلى غيره - وبه ينقطع التسلسل.

فإذا بطل الأول والثاني، تعين الثالث: وهو أن يكون هذا المُحـــدِث واحب الوجود بنفسه، غني عن غيره، وما عداه فقير محتاج إليه – وهـــو الله سبحانه وتعالى-(۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥/٣٥٨-٣٥٨، ٢٤٤٤، وشــرح العقيدة الطحاوية ص١١٣، والرياض الناضرة للسعدي ص٢٤٧.

وهذا الاستدلال دل عليه قول الله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءً أَمُ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [الطور ٣٥]، وفيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا التقسيم في الآية حاصر، ذكره الله بصيغة الاستفهام، ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة، لا يمكن ححدها، يقول: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءً أَمْ هُمُ الْخَالَقُونَ ﴾ [الطور ٣٥] أي من غير خالق خلقهم، أم هم خالقاً خلقوا أنفسهم؟ وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل، فتعين أن لهم خالقاً خلقهم سبحانه وتعالى»(١).

ما تقدم هو بعض ما يدل على العلم بوجود الله حل وعلا، فإن الطرق كثيرة ولا ينبغي حصرها في طريق واحد (١٠). أما تلك الطرق المعتاصة المستلزمة للباطل فيجب ردها، والإبقاء على النظر العقلي الصحيح. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فطرق المعارف متنوعة في نفسها، والمعرفة بالله أعظم المعارف، وطرقها أوسع وأعظم من غيرها، فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفياً عاماً لما سوى تلك الطريق، لم يقبل منه، فإن النافي عليه الدليل، كما أن المثبت عليه الدليل» (١٠).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥/٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر بعض هذه الطرق في درء تعارض العقل والنقل ٤٦/٨-٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ٤٦/٨ وانظر منهاج السنة النبوية ٢٧٠/٢.

# المسألة الرابعة: اعتراضات المتكلمين على أهل السنة:

لقد اعترض المتكلمون على أهل السنة في قولهم: إن معرفة وجود الله وربوبيته فطرية عند عامة الخلق إلا من فسدت فطرته، ويمكن تلخيص اعتراضاتهم فيما يلى:

### الاعتراض الأول:

قال الزركشي معترضاً على كون المعرفة ضرورية: «فلو كانست ضرورية لكان التكليف بها محالاً، ونحن مكلفون بمعرفته، قال تعالى: ﴿فَاعْلُمُ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ . . . ﴾ [محمد ١٩]»(١). اهد ووجه كونه محالاً: أن الإنسان إذا كان مقراً بوجود الله، فإن العلم بوجوده حاصل له، فكيف يكلف بتحصيل الحاصل، فلما ورد التكليف بالمعرفة دل على أن المعرفة نظرية لا ضرورية.

### والجواب: من وجهين:

الوجه الأول: أن الآية ليست في توحيد الربوبية، و إنما في الأمــر بتوحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية دون عكس، وذلك للآتى:

۱- إن معنى (إله) هو المعبود في لغة العرب<sup>(۲)</sup>، ولذلك قـــال ابـــن
 عباس -رضي الله عنهما-: «الله ذو الألوهية والمعبوديـــة علــــى خلقـــه

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي ٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصحاح للجوهري -مادة (أله) - ٢٢٢٣/٦.

أجمعين<sub>))</sub>(١)

٢-إن الذين نزل فيهم القرآن كانوا يقرون بوجود الله تعالى، وإنما أشركوا بالله في العبادة -وهم مشركو العرب-(٢). فلم يكونوا شـاكين في وجود الله.

الوجه الثاني: أن الأمر بالعلم في الآية ليس هو مجرد التصور (٢)، وإنما المراد به العلم المتبوع بالصدق والإخلاص واليقين والانقياد والقبول والمحبة (١)، ولذلك فإن فُرض وجودُه، فلا مانع من الأمر به، لأنه مما يقبل الزيادة والنقصان، فيكون الأمر به أمراً بزيادة اليقين والعمل، أو قد يكون المر به أمراً بالاستقامة والاستدامة عليه (٥)، وعليه فلا يكون التكليف به تكليفاً بالمحال، لأنه ليس تحصيل حاصل.

أما على قول المتكلمين إن الأمر أمر بوجوب معرفة وجود الله، فيلزم أن يكون الرسول - الله عنه عالم بوجود الله! وهذا قول في غايسة الشناعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١/١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم في ذلك وأدلته ص/٨٠ - ٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص٥٨٠ في بيانه لنوعي العلم.

<sup>(</sup>٤) انظر ما ذكره أهل العلم في شروط الانتفاع بكلمة التوحيد في فتح المجيد ص٦١، ومعارج القبول ٣٧٨/١، والكواشف الجلية ص٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر استدراك شيخ الإسلام ابن تيمية على مثل هذا الكلام في محموع فتاويه ٣٨-٣٧/١٤ وحاصله أن العبد مكلف في الوقت المعين بالفعل المعين، فليس هناك فعل مفصل معين يكون دائماً.

#### الاعتراض الثابي:

وقد عبر عنه الخطيب البغدادي (۱) بقوله: «لا يجوز أن يكون [أي العلم بإثبات الصانع حاصلاً] بالضرورة، لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيها» (۲) اهو وقال الآمدي (۱) نحو هذا القول، وادعى أن أكثر العقلاء على ذلك (۱).

### والجواب: من وجهين:

الوجه الأول: أنا إنما ادعينا أن المعرفة ضرورية في حق من سلمت فطرته، وقد ذكرنا الأدلة الدالة على ذلك بما لا يمكن دفعه. وعليه فسلا مانع من أن تكون المعرفة نظرية في حق بعض الناس.

الوجه الثاني: أن المخالف في هذا الأمر لا يخلو: إما أن يكون:

(۱) من أهل الكلام المذموم - وعندئذ لا يقال إن أكثر العقلاء على ذلك - ولا شك أن الإنسان قد يدخل على نفسه إشكالات في أشياء يعلمها، فيحصل له بسببها شك أو تردد.

<sup>(</sup>٢) الفقيه والمتفقه ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) على بن أبي على بن محمد بن سالم الآمدي الشافعي الأصــولي الأشــعري، مــن مؤلفاته: الإحكام، وغاية المرام في علم الكلام، توفي سنة (٦٣١هــ). انظر: البداية والنهاية ١٥١/١٣، وطبقات السبكي ٣٠٦/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام له ٢٢٤/٢.

(٢) أو يكون من الجاحدين لربوبية الله تعالى إما ظاهراً -كشان فرعون- أو ظاهراً وباطناً، فالنوع الأول هو في الحقيقة مقر بوحود الله، وأما النوع الثاني فيلزمه النظر، ومع ذلك فلا يخلو من علوم فطرية أولية، يمكن بما التوصل إلى إثبات وجود الله - ولذلك تجدهم مقرين بحدوثهم، ولكنهم يحيلون ذلك إلى الطبيعة.

هذا وقد أقر بعض أهل الكلام بفطرية المعرفة كما سيأتي النقل عنهم إن شاء الله(١).

#### الاعتراض الثالث:

قالوا: إن الإنسان لا تحصل له المعرفة ابتداءً في نفسه، فلو «خللا ونفسه من مبدء نشئه لم يجد ذلك من نفسه أصلاً، والأصل عدم الدليل المفضى إليه، فمن ادعاه لا بد له من بيانه» (٢).

### والجواب من أربعة أوجه:

الوجه الأول: أن قولهم: لا يمكن أن تحصل المعرفة ابتداءً، يعدد مصادرة للمطلوب، لأنه من موارد التراع، وهو هل المعرفة ضرورية حاصلة بالفطرة، أو هي نظرية لا تحصل ابتداءً؟

الوجه الثاني: أن قولهم عن المعرفة إلها لا تحصل مبتدأة في النفس، دعوى تمكن مقابلتها بضدها، فيقال: إن المعرفة تحصل مبتدأة في السنفس

<sup>(</sup>١) انظر ص/١٢٣ - ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) قاله الآمدي في إحكامه ٢٢٤/٢، وعبر عن المعرفة الضرورية الفطرية بالتقليد!!

ضرورة. وعندئذ لا يمكنهم نفي هذا الكلم إلا باستقراء فاسد أو ناقص (١)، كقوله: «[لو] خلا ونفسه من مبدء نشئه لم يجد ذلك من نفسه أصلاً».

الوجه الثالث: أنا ذكرنا براهين نقلية وعقلية على صحة القول بفطرية المعرفة عند عامة الخلق (٢)، وعليه فلا يضرنا نفيهم لوجدان الدليل، وهو قوله: «والأصل عدم الدليل المفضي إليه، فمن ادعاه لا بدله مسن بيانه» فقد بيناه والحمد لله.

الوجه الرابع: أن المتكلمين قد أقروا بوجود علوم ضرورية -كعلم الإنسان بوجود نفسه- فالعلم بوجود خالقه إذاً أولى أن يكون ضرورياً<sup>(٦)</sup> وقد أقر بهذا بعض من اشتغل بالكلام دهراً طويلاً، كما سيأتي إن شاء الله<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٧/٨.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/٥٦ - ٧٤.

<sup>(</sup>٣) وذلك لأنه مستند إلى مقدمات أولية ضرورية، لا يمكن دفعها أبداً، وقد تقدم ذكر شيء من ذلك في المقاييس العقلية الموافقة للفطرة ص/٥٢-٥٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص/١٢٣ - ١٢٥ .



### المطلب الثابي

# أقوال المتكلمين في أول واجب على المكلف

# وطريق تحصيله عندهم

لقد ظهر من النقل السابق عن الزركشي أن المتكلمين لهم أربعة أقوال في الواجب الأول بحسب الظاهر (١)، وقد أمكن الجمع بين ثلاثة منها، وهي: المعرفة، والنظر، والقصد إلى النظر، فمحصلها: أن المعرفة واحبة قصداً، والنظر واحب لكونه وسيلة قريبة إلى المعرفة، والقصد إلى النظر واحب لأنه وسيلة أبعد إلى المعرفة (٢)، والقول الآخر هو أن أول واحب هو الشك.

ويلحظ من هذه الأقوال الأربعة: اتفاقهم على أن معرفة الله غير ضرورية، ولذلك فهم كلهم قد أو جبوا النظر، على خلاف بينهم في المراد بالوجوب والنظر، وذكروا أن مقابل النظر هيو التقليد، ولذا نقل الزركشي قولين في قبول التقليد، ولذلك فرسم مسائل هذا المطلب على النحو التالي:-

المسألة الأولى: أقوال المتكلمين في الواجب الأول على المكلف. المسألة الثانية: طريق تحصيل المعرفة عند المتكلمين - مع المناقشة -.

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۷۷ – ۵۸.

<sup>(</sup>٢) لقد تقدم قول الباجوري في هذا الجمع ص/٥٩ . وانظر زيادة عليه: درء تعارض العقل والنقل ٣٥٣/٧، المواقف للإيجي ص/٣٢، شرح المقاصد للتفتازاني ٢٧٢/١.

المسألة الأولى: أقوال المتكلمين في الواجب الأول على المكلف.

وينبغى أولاً ملاحظة اتفاق هؤلاء المتكلمين الموجبين للنظر: على أن الإيمان بالله ورسوله يعد الواجب الثاني، ولذلك قال الباقلاني (١): (إن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد: النظر... والثاني من فـــرائض الله عز وحل على جميع العباد: الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله... "(٢)! ويمكن تلخيص أقوال المتكلمين في قولين:

# أولاً: قول الجبائي: إن الواجب الأول هو الشك:

يرى أبو هاشم الجبائي أن أول واجب على المكلف هـو الشـك، واستدل لذلك بأن المعرفة متوقفة على قصد إيقاعها، والقصد متوقـف على الشك لا على المعرفة، إذ لو لم يشك لكان عارفاً، والمعرفة الحاصلة لا يتعلق بما طلب، لما يلزم من تحصيل الحاصل، وهو ممتنع، أما الطلب من الشاك فغير ممتنع (٣).

<sup>(</sup>١) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي الأصولي المتكلم توفي سنة (٤٠٣هـ) من مؤلفاته: التقريب في أصول الفقه، والتمهيد في العقيدة. انظر: تبيين كذب المفتري ص/٢١٧، سير أعلام النبلاء (٢١/١٩.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به -للقاضي الباقلان- ص/٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط للزركشي ٧٠/١- ونقله عن ابن فورك كذلك- وانظر المواقف للإيجي ص/٣٢ وشرح المقاصد للتفتازاني ٢٧٢/١.

### والجواب:

قول الجبائي مبني على أصلين: الأول: أن أول الواجبات ليس هـو الشهادتين وإنما النظر، والأصل الثاني: أن النظر يضاد العلـم، ولـذلك أوجب الشك.

فالجواب إذاً على هذين الأصلين.

أما الأصل الأول، فقد تبين ما فيه من حق بذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أن أول واحب هو: الإقرار بالشهادتين (١).

وأما الأصل الثاني فحوابه: أن النظر نوعان(٢):

نظر في الدليل ليستدل به، سواء كان الدليل آية أو حديثاً أو قياساً. ونظر متضمن طلب الدليل.

فالنظر الثاني مثاله: النظر في المسئول عنه ليعلم ثبوتــه أو انتفــاؤه، كالنظر في مدَّعي النبوة هل هو صادق أو كاذب؟ وعليه فصاحب هـــذا النظر شاك أولاً.

وأما النظر الأول فهو مقتض للعلم مستلزم له فلا يكون مضاداً للعلم، ولذلك تجد هؤلاء المتكلمين يسلكون نظراً معيناً يدعون إيجابه العلم، فكيف يستقيم منهم جعل ما يوجب علماً مضاداً له؟ «والدليل على أن النظر لا يستلزم الشك في المدلول، هو أن الناظر قد يكون ذاهل القلب عن الشيء، ثم يعلم دليله، فيعلم المدلول، وإن لم يكن قد تقدمه

<sup>(</sup>١) انظر ص/٦٠ - ٦٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۹/۷ ٤٢٠-٤٢.

شك و لا طلب، وقد يكون الناظر عالماً به، فينظر في دليل آخر لتعلقه به، ولا مانع من توارد الأدلة على المدلول الواحد»(١) اهـ

وأما الأشعرية فحاولوا الإجابة فاضطربوا، وسبب الاضطراب أنحـــم قائلون بوجوب النظر لأجل المعرفة وهذا يستلزم الشك، فقال الإيجـــي دافعاً هذا الاعتراض ((الصواب: أن وجوب المعرفة مقيد بالشك، فلا يكون إيجاها إيجاباً له، كإيجاب الزكاة، لما كان مشروطاً بحصول النصاب لم يكن إيجاباً لتحصيل النصابي (٣).

وهذه الإجابة فيها نظر: إذ الإيجي سلَّم أن من لوازم النظر: الشك وإن لم يجعله واجباً، وهذا غلط، مناف لكون المعرفة فطرية، ولكون أول واجب على المكلف هو الإقرار بالشهادتين(1). وأما على أصلهم ((فقد لزمهم المحذور، لأنهم إنما أوجبوا النظر لكون المعرفة لا تحصل إلا به، فلو كان الناظر عالماً بالمدلول، لم يوجبوا عليه النظر، فإذا أوجبوه لزم انتفساء العلم بالمدلول، فيكون الناظر طالباً للعلم، فيلزم أن يكون شاكاً، فصاروا يوجبون على كل مسلم: أنه لا يتم إيمانه حتى يحصل لـــه الشـــك في الله

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل ٢١/٧.

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الشافعي، توفي سنة (٧٥٦ه ) . من مؤلفاتـــه : المواقف في علم الكلام، وشرح على مختصر ابن الحاجب في الأصول. انظر طبقات الشافعية ١٠/١٠، والدرر الكامنة ٣٢٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) المواقف في علم الكلام -للإيجى - ص/٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تقرير هذا الكلام وأدلته ص/٢٠ - ٦٥ .

ورسوله بعد بلوغه، سواء أوجبوه، أو قالوا: هو من لوازم الواجب»(١)، وقد قال ابن حزم: ((وأما الأشعرية فإلهم أتوا بما يملأ الفم وتقشيعر منه حلود أهل الإسلام، وتصطك منها المسامع، ويقطع ما بين قائلها وبين الله عز وجل... وما سمعنا قط في الكفر والانسلاخ من الإسلام بأشنع من قول هؤلاء القوم: إنه لا يكون أحد مسلماً حيى يشك في الله عز وجل»(١)، ولا شك أن هذا القول يتناول أبا هاشم ومن تبعه، وأما الأشعرية فإنما يلزمهم هذا القول فقط، لألهم لم يقولوا به، وإن وافقوا على أصل القول، وهو أن الشك لا بد من حصوله، وإن لم يؤمر به.

وقد أجاب الإيجي بجواب آخر، ولكنه استضعفه (<sup>۱۳)</sup>، فلا حاجة إلى إيراده.

وقد نقل الزركشي عن الباقلاني إجابة أخرى وهي: «وزَيَّفه القاضي بأنه لا يمتنع في العقل الهجوم على النظر من غير سبق تردد»<sup>(1)</sup>.

وهذه الإجابة سديدة، وتصح في حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الناظر عالماً بالله، ويطلب دليلاً آخـــر دالاً عليه، ولا مانع من توارد الأدلة على المدلول الواحد.

<sup>(</sup>١) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ٢١/٧.

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل -لابن حزم- ٧٤/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المواقف في علم الكلام -للإيجي- ص/ ٣٢. وقد استضعف الدوجهين التفتازاني في شرح المقاصد ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه ٧٠/١ و لم أحده فيما بين يدي من كتبه.

الحالة الثانية: أن يكون الناظر ذاهل القلب عن الله، ثم يهجم عليه الدليل بتوفيق الله، فيعلمه ويعلم المدلول، وهذا الذهول ليس بشك(١).

أما على قول سائر المتكلمين الذين يوحبون النظر، ويعدونه الطريق الوحيد إلى معرفة الله، فلا تصح منهم هذه الإحابة.

ثانياً: قول سائر المتكلمين: إن الواجب الأول هو المعرفة:

لقد اتفق المتكلمون – ما عدا أصحاب القول الأول – على أن أول واحب مقصود على المكلف هو معرفة الله تعالى. ويقصدون بالمعرفة معرفة وجود الله كما قال ابن النجار (٢): ((معرفته تعالى: وهي عبارة عن معرفة وجود ذاته بصفات الكمال فيما يزال ولا يزال)(٢)، ويؤكد هذا أهم إذا ذكروا ترتيب العقائد بدأوا بإثبات الصانع، ثم تفرده بالوحدانية في أفعاله (٤). وقد تقدم قول الباقلاني في الواحب الثاني (٥) مما يؤكد أن مرادهم بالمعرفة هنا: معرفة وجوده.

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢١/٧ ٤٣٢-٤٢١.

<sup>(</sup>٢) أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، مسن مؤلفات. شسرح الكوكب المنير في الأصول، ومنتهى الإيرادات في الفقه الحنبلي. تسوفي سسنة (٩٧٧هـ). انظر: شذرات الذهب ٨/٠٩، والأعلام للزركلي ٢٣٣/٦.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير ٣٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان للجويني ٢٠٠٨، والمستصفى للغزالي ١١/٤ [٣٥٢/٢]، والمحصول الظر: البرهان للجويني ٢٦٠/٠، والإحكام -للآمدي- ٢٢٣/٠، ثم انظر: الإرشاد للجويني ص/٢٥، والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص٥٠، والمواقف في علم الكلام -للإيجي- ص/ ٢٦٦، وتحفة المريد ص/٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص/٩٢ .

ولهؤلاء المتكلمين دليلان -حسب علمي- استدلوا بمما على دعواهم، وهما:

الدليل الأول: الإجماع: قال الآمدي: ((إن الإجماع مــن الســلف منعقد على وحوب معرفة الله، وما يجوز عليه وما لا يجوز)((١) اهـــ. والجواب:

ا - نحن نسلم بأن السلف أجمعوا على ذلك - ولكننا نفسر المعرفة هنا: بمعرفة وحدانيته في الألوهية المتضمنة للربوبية - والإيمان بذلك والعمل وفق الشرع. وهذا هو الواجب الأول - إلا إذا كان الإنسان شاكاً فيجب عليه ما ذكروه أولاً وجوب الوسائل المؤدية إلى المقاصد.

وقد تقدم نقل الإجماع الصحيح في أن أول واحب هو إفراد الله بالعبادة (٢).

7- أن مراد المتكلمين من المعرفة هو: معرفة وحود الله - كما تقدم - وعندئذ ينازعون في دعواهم هذا الإجماع، ولا يستطيعون تصحيح ذلك، بل هم أنفسهم ناقضوا ذلك إذ قد نص بعضهم على وجود خلاف في الواجب الأول - وبيانه: ألهم لما تكلموا عن طرق تحصيل المعرفة وذكروا اختيارهم وهو النظر - ذكروا اختيار غيرهم وسموه تقليداً (۱۳)، فقال ابن فورك: «سبب هذا الخلاف: اختلافهم في المعرفة أهي ضرورية

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ٢٢٣/٢ وانظر البحر المحسيط للزركشمي ١٩/١ ثم انظر: الإنصاف للباقلاني ص٣٦، والإرشاد للجويني ص٣١/.

۲) انظر ص/۱۶ – ۲۰.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ص/٥٧ - ٥٩ . وما سيأتي - إن شاء الله - ص/١٠٣ - ١٠٤ .

أو كسبية؟ فمن قال ضرورية، قال: أول فرض الإقرار بالله، ومين قيال كسبية، قال: أول فرض النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة إلى الهـ..

فهذا تنصيص واضح على وجود خلاف في المسألة؛ فمن قائل بأن الإقرار بالله هو الواحب الأول، وآخر قائل بأنه النظر المؤدي إلى المعرفــة، وهذا الخلاف مبنى على شئ، وهو أن معرفة وجود الله، هل هي فطريــة ضرورية، أو نظرية كسبية؟

الدليل الثاني: ونقله الحافظ ابن حجر(٢) عن إمام الحرمين الجويني: وهو: أنه تمسك برواية في حديث بعث معاذ بن حبل - رضى الله عنه -إلى اليمن، وفيها: «فإذا عرفوا الله» بعد قوله: «إنك تأتى قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه...، "(") فاستدل به على أن أول واحب عليي المكلف هو معرفة الله تعالى(1).

#### والجواب:

١-أن هذا الحديث قصته واحدة -وقد ورد بعدة روايات، فعلي فرض أنه لا يمكن الجمع بينها، فإنه لا يمكنه الاستدلال بأي واحدة من رواياته، لأنه قطعاً من تصرف الرواة (٥٠).

<sup>(</sup>١) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه ٧١/١.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن على بن حجر العسقلاني العلامة الحافظ - له مؤلفات عديدة انظر ها في خاتمة تمذيب التهذيب لمصححه ومنها: فتح الباري شرح صحيح البخاري تسوفي سنة (٢٥٨هـ).

انظر: شذرات الذهب ٢٧٠/٧ والبدر الطالع ٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه وفي الصفحة التالية بيان لرواياته وتخريجاتما.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري ٣٦١/١٣، و لم أجده فيما بين يدي من كتب إمام الحرمين.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري ٣٦٧/١٣.

7- أن الألفاظ التي روي . كما الحديث متحدة المعنى، وكلها دالسة على أن أول واحب هو إفراد الله بالعبادة . كما شرع - وبيان ذلك: «أن الأكثر رووه بلفظ: «فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك» (١). ومنهم من رواه بلفظ: «فادعهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا الله» (١). ومنهم من رواه بلفظ: «فادعهم إلى عبادة الله، فإذا عرفوا الله» (١). ووجه الجمع بينهما: أن المراد بالعبادة التوحيد، والمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين. والإشارة بقوله: (ذلك) إلى التوحيد، وقوله: (فإذا عرفوا الله) أي: عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية» (١) اهـ

وعليه: فإن المعرفة الواردة في بعض روايات الحديث ليست هي معرفة الوجود فحسب كما زعم الجويني، وإنما هي معرفة إقرار وطواعية لوحدانية الله جل وعلا في ألوهيته.

<sup>(</sup>۱) انظرها في صحيح البخاري برقم (١٣٩٥) و(١٤٩٦) و(٤٣٤٧) وهي كلها مسن طريق زكريا بن إسحاق – ولم يختلف عليه فيها. وهي كذلك في صحيح مسلم برقم (٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظرها في صحيح البخاري برقم (٧٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظرها في صحيح البخاري برقم (١٤٥٨) ولفظه: «فليكن أول ما تدعوهم إليسه عبادة الله فإذا عرفوا الله» وهي في صحيح مسلم كذلك (٣١).

<sup>(</sup>٤) هذا الجمع للروايات للحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣٦٧/١٣.

# المسألة الثانية: طريق تحصيل المعرفة عند المتكلمين ومناقشتهم

لما زعم المتكلمون أن معرفة وجود الله نظرية عند عامة الخلق غـــير ضرورية، قالوا: إن الطريق إليها هو النظر الصحيح، وإنه لا يوجد طريق غيره، بل زعموا أن ما عداه يكون تقليداً، وقد رتبوا على ذلك أحكاماً يأتي ذكرها في الباب الرابع إن شاء الله(١).

والكلام في هذه المسألة مفرع إلى ثلاثة فروع، أولها: تعريف النظر، وثانيها: أدلتهم في إيجاب النظر، وثالثها: تراجع بعض كبار المتكلمين في هذه المسألة.

### الفرع الأول: تعريف النظر:

أولاً في اللغة: النظر في اللغة يطلق على عدة معان، منها: رؤية العين، وتتعدى بإلى، و منها: المقابلة، وتتعدى بنفسها، فيقال:داري تنظر داره، ومنها: التدبر والتفكر، ويتعدى بفي، فيقال: نظــر في الكتــاب، ونظر في الأمر (٢).

وهذا المعنى الأخير هو المناسب للمعنى الاصطلاحي.

ثانياً في الاصطلاح: وأما تعريفه في الاصطلاح، فقد حكى القرافي (١٣) في تعريفه تسعة أقوال، ورأى أن الثلاثة الأولى منها هي أصحها،

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۱۰۹۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: القاموس المحيط ص/٦٢٣ والمعجم الوسيط ١٩٣١/٩٣٢ (مادة: نظر).

<sup>(</sup>٣) أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي، من مؤلفاته: نفائس الأصول في شرح المحصول، والفروق، توفي سنة (٦٨٤هــ). انظر: الديباج المذهب ٢٣٦/١.

وهي: ١- الفكر، ٢- تردد الذهن بين أنحاء الضروريات، ٣-تحديق العقل إلى جهة الضروريات<sup>(١)</sup>.

ويرى أبو حامد الغزالي<sup>(۲)</sup> أن الاختلاف في ذلك يرجع إلى اختلاف المذاهب<sup>(۳)</sup>، وقلل من فائدة ذلك الاختلاف بسلوكه طريقة تــؤدي إلى تفهم النظر، فذكر أن الأمور ثلاثة:

- ١ فهم الدليل
- ۲- وفهم المدلول
- ٣- وفهم وجه الدلالة.

فإحضار الدليل في الذهن يسمى فكراً، ولذلك من حده بالفكر نظر إلى هذا الأصل<sup>(1)</sup>، ومن حده بالطلب نظر إليه من جهة التشوف والتفطن لوجه لزوم المطلوب من الدليل، فهذا الأصل الثاني<sup>(0)</sup>، ومن نظر

<sup>(</sup>١) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص١٨٩، وانظر تفصيل بعضها مع شيء من المناقشة في البحر المحيط للزركشي ٢١/١-٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي، من مؤلفاته: الاقتصاد في الاعتقاد، وقواعدالعقائد، والمستصفى في أصول الفقه، والمنخول. توفي سنة (٥٠٥هـــ). انظر: تبيين كذب المفتري ص٢٩١-٣٠٦، الطبقات للسبكي ٢٨١٩١-٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص٤٧-٤٨ وانظر: المواقف في علم الكلام -للإيجـــي-ص٢١.

<sup>(</sup>٤) منهم الشيرازي في شرحه على اللمع له ٩٣/١، وانظر البحر المحسيط للزركشسي ١١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: البحر المحيط للزركشي ٦١/١ المواقف في علم الكلام -للإيجي- ص٢١.

إلى الأصلين حده بالأمرين فقال: هو الفكر الذي يطلب به من قام بــه علماً أو غلبة ظن(١).

فإذ قد عرف معنى النظر لغة واصطلاحاً، فإنه لابد من معرفة ماهية هذا النظر:

فبعض المتكلمين يرون أن الطريق إلى إثبات وجود الله هو: «النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث العالم» (٢) أي أنه لا بد أن يكون الدليل تفصيلياً، وبعضهم يرى أن الدليل الإجمالي يكفي في ذلك، وعرفوه بأنه: «معجوز عن تقريره وحل شبهه» أي أنه لا يشترط أن يكون منظوماً على طريقة المتكلمين، فمن نظر إلى آيات الله الكونية في الأنفس والآفاق كفاه ذلك إن كان من العوام.

أما الدليل التفصيلي فهو دليل الحدوث المستند إلى سبعة مطالب<sup>(١)</sup> هي:

١ - إثبات الأعراض.

٢- إثبات قيام الأعراض بالجواهر.

<sup>(</sup>۱) وهذا تعريف الباقلاني كما في الإحكام -للآمدي- ١٠/١ والبحر المحيط للزركشي ٦٢/١ وهو كذلك تعريف الجويني في الإرشاد ص٢٥، وانظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ٤٧-٤٨.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد للجويني ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإرشاد للحويني ٣٩-٤٨، وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ١٤٥-١٤٠ وتحفة الريد شرح حوهرة التوحيد للباحوري ٢١-٤١.

٣-إثبات عدم انتقال الأعراض.

٤-إثبات بطلان الكمون.

٥-إثبات ملازمة العرض للجوهر.

٦-إثبات حدث الأعراض.

٧-إثبات امتناع حوادث لا أول لها.

ومن ثم يمكن التوصل إلى إثبات حدوث العالم، ومنه التوصل إلى إثبات محدث هذا العالم –وهو واحب الوجود– وهو الله تعالى.

وهذه المطالب السبعة فيها طول، وغموض، وتعتريها شبهات عظيمة خاصة دليل إبطال التسلسل لإثبات امتناع حوادث لا أول لها<sup>(۱)</sup>، وكذلك هذا الدليل يستلزم باطلاً هو: إبطال قيام الصفات الاختيارية بذات الله تعالى<sup>(۲)</sup>.

ويرى أصحاب الدليل التفصيلي أن من لم يسلك في الاستدلال هذه الطريق يكون مقلداً، قال الجويني: «كل من نظر فأدرك حدث العالم، انحدر عنه إلى ما يليه فعلم وجود الصانع وصفاته... فهو العالم،

<sup>(</sup>۱) انظر: المواقف في علم الكلام -للإيجي- ص/ ٩٠، وشــرح المقاصــد للتفتــازاني (۱) انظر: المواقف في علم الكلام -للإيجي ص ٤٧ وانظر منهاج السنة النبويــة ٢٣٦١-٤٣٨، وانظر منهاج السنة النبويــة ٤٣٦١-٤٣٨، وودرء تعارض العقل والنقل ٤٧/٢، والتحقيق التام في علم الكلام ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم ١٩٠/٣ -١١٩٦، وانظر: مشكل الحديث لابن فورك ص٢٠٢، والإنصاف للباقلاني ص١٤٩، والتبصير للإسفراييني ص١٦٧، وانظر: رسالة الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل ٢٠/٢، ١٦-٢، ٣٩.

و من عداه (١) ممن يترقى عن الشبهات إلى قبول قوله –عليه السلام – فهو مقلد تحقیقاً"(۲).

وتسمية قبول قول رسول الله ﷺ علىداً (٣) خطأ (رو إنما التقليد أخذ المرء قول من دون رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ۖ مَمْنَ لَمْ يَأْمُرُ نَا الله عَــزَ وحل بأتباعه قط ولا بأخذ قوله... وأما أخذ المرء قول رسول الله - على-الذي افترض علينا طاعته وألزمنا أتباعه وتصديقه، وحذرنا من مخالفة أمره، وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد، فليس تقليداً، وما سماه أحد قط من أهل الحق تقليداً، بل هو إيمان وتصديق، وأتباع للحق وطاعـة لله عـز وحل.... ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَنَّ . (1),([٣

هذا وقد اعترض الرازي على الذين فرقوا بين السدليل الجملسي والتفصيلي بقوله: (روعندي: أن هذا الفرق باطل، وذلك لأن السدليل إذا كان مركباً -مثلاً- من مقدمات عشر، فالمستدل إن كان عالماً بها -

<sup>(</sup>١) في الأصل (عاداه).

<sup>(</sup>٢) البرهان في أصول الفقه للحويني ٢/٨٨٨-٨٨٩.

<sup>(</sup>٣) للعلماء تعريفان للتقليد، ينبني عليهما إدخال بعض الأدلـــة في زمـــرة التقليـــد أو إحراجها ؛ فهل هو قبول قول من ليس قوله حجة، أو هو قبول قول القائل من غير معرفة مأحذ قوله من كتاب أو سنة أو قياس ؟ انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول ص/٤٤٤، والبحر المحيط -للزركشي - ٣١٦/٨.

<sup>(</sup>٤) قاله ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢٨/٤-٦٩.

بأسرها- وحب حصول العلم النظري له لا محالة، و(١) امتنعت الزيادة عليه، لأن تلك المقدمات العشر إذا كانت مستقلة بالإنتاج، فلو انضمت مقدمة أخرى إليها: استحال أن يكون لها أثر البتة. وأما إن لم يحصل العلم بأسرها، مثل أن يحصل العلم بتسع منها، ولم تكن المقدمة العاشرة معلومة بالضرورة، ولا بالدليل، بل مقبولة على سبيل التقليد: فتكون النتيجة المتولدة عن مجموع تلك العشر تقليداً لا يقيناً»(٢).

ولا شك أن هذا الذي ذكره الرازي يلزم كل من يقول بتعين سلوك هذا الدليل ويدعي أن مقدماته كلها نظرية لا ضرورية – وقد التزمه الجويني كما تقدم النقل عنه قريباً (٢) إلا أنه يرى صحة إيمان من قلد في هذه الحالة (١). وأما من لم يلتزم تعين هذه الطريق فلا يلزمه ما ذكره الرازي، وكذلك من يرى أن أصل معرفة وجود الله ضرورية لا يلزم ما الرازي، وكذلك من يرى أن أصل معرفة وجود الله ضرورية لا يلزم أن يسلكوا هذه الطريق، بل توجد طرق أخرى غيرها كما تقدم (٥).

والقائلون بلزوم الدليل التفصيلي والذين قالوا بكفاية الدليل الإجمالي كلهم قد أو حبوا الاستدلال، وسموه نظراً، وقد استدلوا بأدلة زعموا أنها دالة على وحوب النظر، وهذا هو الفرع الثاني.

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة [إن] والصواب إسقاطها كما في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٢) المحصول -للرازي- ٦/٦٧ وانظر فيه ١/٨٧، ٦/٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/١٠٢ - ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني ١٨٨٨/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ص/٧٤ - ٨٥ .

# الفرع الثانى: أدلة المتكلمين في إيجاب النظر:

الدليل الأول: قالوا: إن النظر واجب للأمر به في الأدلة، كقول الله تعالى: ﴿ قُل انظُرُوا مَاذا في السَّمَا وَات وَالأَرْض وَمَا تَعْني الآماتُ وَالنُّذَرُ عَنْ قَوْم لاُنُوْمِنُونَ﴾ [يونس ١٠١]، وقوله: ﴿ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهَ كُيْفَ يُحْيِيِّ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الروم ٠ ٥] ولما نزل قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ فَي خَلْق السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَاخْتلاف الليل وَالنَّهَار لآيات لأولى الألبّاب ﴾ [آل عمران ١٩٠] قال رسول الله -ﷺ-: «ويل لمن لاكها بين لحييــه، و لم يتفكــر فيها (١) فأوعد على ترك النظر والتفكر فيها، فدل ذلك علي وجوب

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٣٨٦/٢ ٣٨٧- ٣٨٧ برقم ٦٢٠ وقال الأرناؤوط: «إن إسناده قوي على شرط مسلم، وأقول: لكن الإسناد فيه عمران بن موسي بين بحاشع - لم أحد له ترجمة- وهو شيخ ابن حبان و لم يورده لا في الثقات ولا في المجروحين، ولكن روايته عنه في صحيحه – وهو شيخه – يدل على أنه يوثقـــه. وإسناد ابن حبان [عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة فالإسناد ما عدا عمران من رجال مسلم حقاً. وأشار ابن كثير إلى أن ابن أبي حاتم قد رواه بمذا الإسناد كذلك [انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٤١/١] – من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة مرفوعاً...

وله طريق آخر عن أبي حناب الكلبي عن عطاء به - أخرجها عبد بن حميد في تفسيره وابن مردويه في تفسيره وابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار [انظـر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١-٤٤١] وقد ساق إسناد ابــن مردويـــه Slak.

النظر (١).

#### والجواب من وجهين:

وجه على أصحاب النظر الكلامي المتعمق التفصيلي، والآخر على غيرهم.

الوجه الأول: وهو رد على من قال بوجوب النظر -ولو إجمالاً-على كل مكلف: فإنا نسلم بأن النظر المأمور به في تلك النصوص واحب<sup>(۲)</sup>، ولكنا لا نسلم بأنه واحب في حق كل إنسان، بل ولا نسلم بأنه أول الواحبات<sup>(۳)</sup> - مع ملاحظة أن النظر إذا كان باطلاً فلا تدل عليه النصوص، كما سيأتي في الوجه الثاني إن شاء الله (أ).

<sup>(=)</sup> وأشار الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف [ص٣٦ رقم٢٩٩-٢٩٩] إلى تخريج ابن مردويه وعبد بن حميد والثعلبي لهذا الحديث. وأقول: أخرجها كذلك أبو الشيخ الأصبهاني في [أخلاق النبي - على العلى المالي هذا هو: يحيى بن أبي حية - قال عنه الحافظ ابن حجر: "ضعفوه لكشرة تدليسه" [تقريب التهذيب ص٨٥ رقم ٧٥٣٧]. هذا وقد ذكر الحافظ العراقبي في [المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ١١٥/٤ كمامش إحياء علوم السدين] أن الثعلبي أخرجه من حديث ابن عباس بلفظ: [ولم يتفكر فيها]. وقال: " فيه أبسو جناب يجيى بن أبي حية: ضعيف]اهـ

تنبيه: وقع تصحيف في أبي جناب في تفسير ابن كثير حيث ورد فيه : (أبو حباب) والصواب أنه:(أبو جناب).

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام -للآمدي- ٢٢٤/٤، وشرح الكوكب المنير ٥٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ٢٢٢/٣، ٧٨٦/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفصل لابن حزم ٤/٠٧-٧١، ودرء تعارض العقل والنقل ٨/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر ص/١١٦ .

ويدل لما اخترناه أمور:

الأمر الأول: أنه بتتبع الآيات، وحد أن الأمر بالنظر في الآيات للاستدلال بما على وحدانية الله والبعث والمعاد: موجــه إلى المكـــذبين والشاكين(١)، مثل قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتَنَا سَنَسْتَدُرجُهُمْ مَنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ۞ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِنٌّ ﴾ [الأعراف ١٨٢-١٨٣]، فبعد هاتِين الآيتين الواردتين في شأن المكذبين بآيات الله قال تعـــالى : ﴿ أُولَـٰمُ يَنَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّة إِنْ هُوَ إِلا نَذيرٌ مُبِينٌ هَأُولَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوت السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا حَلَقَ اللَّهُ مَنْ شَيْء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَد اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبأيّ حَديث بَعْدَهُ يُؤْمنُون ﴾ [الأعراف ١٨٤-١٨٥]، فدل على أنه أمر المشركين المكذبين بالنظر أمر إيجاب، ويلحق بمم من لم تسكن نفسه إلى الإيمان وحصل له نوع شك وتردد. ومن ذلك كذلك قول الله تعالى: ﴿ وَعْدَ اللَّهُ لا يُخْلفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسُ لا يَعْلَمُونَ ٢ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً منَ الْحَيَاةَالدُّنْيَا وَهُمْعَنِ الآخِرَةِهُمْغُ افلُونَ﴾ [الروم ٦-٧] والآية واضحة أنها في شأن الجاهلين، ثم حاء بعدها قول الله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَتَفَكُّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَا وَات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقِّ وَأَجَل مُسَمَّى وَإِنَّ كَثيراً منَ

<sup>(</sup>١) انظر: الفصل لابن حزم ١١/٤-٧٢ ودرء تعارض العقل والنقل ٨/٨-١٠.

النّاسِ بِلْقَاءِ رَبِهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾ [الروم ٨] فهكذا الكلام في آية سورة يـونس اليّ ذكروها، تحمل على هذا الوجه، ويدل له ما بعدها وهو قوله: ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا مِثْلَ أَيّامِ الّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلَهِمْ قُلُ فَانْتَظُرُوا إِنّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ يَنْتَظُرُونَ إِلا مِثْلَ أَيّامِ الّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلَهِمْ قُلُ فَانْتَظُرُوا إِنّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ [يونس ٢٠١]، والحديث الذي أوردوه في نزول آيات من آل عمران لا يدل على مطلوبهم، لأن المراد التفكر في الآيات المتلوة نفسها – وهي ست آيات من سورة آل عمران – ولذلك سئل الأوزاعي (١٠: «عن أدني ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل؟ فأطرق هنيهة، ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن)(٢).

وخلاصة الأمر: أن الناس قسمان - فمن آمن وصدق دون حاجة إلى نظر فلا يلزمه هذا النظر، وإنما يستحب له، ومن لم يكن كذلك فواجب عليه هذا النظر أي: ((واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به، بل هو واجب على كل من لا يؤدي واجباً إلا به))(1).

<sup>(</sup>۱) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام فقيه حافظ -وهو أحد التابعين- توفي سنة (۱۵۷هـ). انظر: الجرح والتعديل ۱۸٤/۱، ۲۶۶، وسير أعلام النبلاء ۱۰۷/۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر، ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن ١/١٤٤.

<sup>(</sup>٣) قاله شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل ٨/٨.

فإن قيل: إن الأمر بالنظر قد ورد على كل إنسان كما في قوله: 

﴿ فَلْيَنْظُرِ الإِنسَانُ مِمْ خُلِقَ ﴾ [الطارق ٥] وقوله: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ [عبس ٢٤] فحوابه: أن الآيتين في سورتين مكيتين، فهما في شأن الكفار، ولذلك قال ابن حرير عن الآية الأولى: «فلينظر الإنسان الكذب بالبعث بعد الممات المنكر قدرة الله على إحيائه بعد مماته...» (١) وقال عن الآية الثانية: «فلينظر هذا الإنسان الكافر المنكر توحيد الله إلى طعامه كيف دبره...» (٢) ويؤيد ذلك ما يذكر في الأمر الثاني من الإحابة وهو:

# الأمر الثاني:

أن الرسول - الله النظر، ومن ذلك أن ضمام بن تعلبة رضي الله عنه السن دون أن يلزمهم بالنظر، ومن ذلك أن ضمام بن تعلبة رضي الله عنه حاء إلى الرسول - الله قال: «يا محمد أتانا رسولك، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق، قال: فمن حلق السماء؟ قال: الله، قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله، قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل قيها ما جعل؟ قال: الله، قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك؟ قال: نعم، [ثم سأله عن الصلاة والزكاة والصيام والحج] ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال

<sup>(</sup>١) جامع البيان للطبري ١٥/٣٠/١٥.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١٤٣/٣٠/١٥.

وأيضاً فإن الرسول على قال: ﴿أَمَرَتُ أَنْ أَقَاتُلُ النَّاسِ حَتَى يَقُولُوا لَا اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (۱/۹/۱) رقم(٦٣) انظره مع الفتح) في كتاب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث، وأخرجه مسلم في صحيحه (۲/۱ ع-۲۲) في كتاب الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام رقم (۱۰) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشافعي، من كبار المحدثين، وأثنى عليه الذهبي في عقيدته، توفي سنة (٣٤٣هــ) من مؤلفاتــه: المقدمة في علوم الحديث، وصيانة صحيح مسلم من الإخلال والخطــأ. [انظــر: طبقات السبكي ٢٦٦/٨، وسير أعلام النبلاء ٢٤٠/٢٣].

<sup>(</sup>٣) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والخطأ -لابن الصلاح- ص١٤٢.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، وتقدم تخريجه/٦٤ .

بالإيمان دون أن يطالب من لم ينظر بالنظر - ولذا قال النووي(١): (رفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف: أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالي بها، خلافاً لمن أوجب ذلك، وجعله شرطاً في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به، وهذا المذهب هو قــول كــثير مــن المعتزلة "، وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأ ظـــاهر، فــــإن المـــراد: التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي - الله اكتفى بالتصديق بما جاء به

<sup>(</sup>١) يحيى بن شرف النووي ، الشافعي المذهب، الإمام الحافظ الفقيه المحدث، له تصانيف كثيرة منها: شرح صحيح مسلم، والإرشاد، توفي سنة (٦٧٦هـ). انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٥/٨ ٣٩، وتذكرة الحفاظ ٤٧٠/٤.

<sup>(</sup>٢) أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري لخلافه معه في حكم مرتكب الكبرة،

وأصولهم خمسة ؛ التوحيد، والعدل، والمترلة بين المترلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمـــر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأول: فقصدوا به تعطيل الخالق عن الصفات، والثاني قصدوا به عدم خلق أفعال العباد، ووجوب الصلاح والأصلح علي الله، والثالث قصدوا به إخراج أصحاب الكبائر من الإيمان دون إدخالهم في الكفر في أحكام الدنيا، والرابع قصدوا به وجوب إدخال أصحاب الكبائر النـــار إن لم يتوبوا، والخامس قصدوا به الخروج على الحاكم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١٣/١، وعقائد الثلاث وسبعين فرقة ١٥/١-٣٢٦.

- الله العرفة بالدليل، فقد تظاهرت بحدا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي)(١) اهـ.

فإن قيل: إن من آمن من أولئك كان قد نظر في آيات النبوة ؟ فحوابه: هذا لا يجري على أصول المتكلمين الذين يرون وجوب الترتيب في الاستدلال، فيستدلون أولاً على إثبات الصانع، ثم على الوحدانية، ثم على النبوة، ويقال لهم أيضاً: ما تقولون فيمن نشأ من صغره مسلماً، أيلزمه أن ينظر عند بلوغه؟ فإن قالوا: نعم، خالفوا الإجماع، لأن الناس مجمعون على أن من تلفظ بالشهادتين قبل بلوغه، لا يلزمه إعادتما عنس بلوغه فضلاً عن أن ينظر (٢)، ولا سبيل لهم إلى القول بأن الوجوب مستقر بلوغه قبل البلوغ.

الأمر الثالث: إن من قال بوحوب النظر عدَّه وسيلةً إلى واجب لنفسه وهو المعرفة، أي أن النظر واحب وحوب الوسائل، فعندئذ يقال له: إن الواحب المقصود لذاته -وهو المعرفة- إن حصل لشخص، فقد استغنى عن الوسيلة المؤدية إليه -وهو النظر-(").

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم ٢١٠/١-٢١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنهاج في شعب الإيمان ١٥١/١، ودرء تعارض العقل والنقل ٨/٨ وشــرح العقيدة الطحاوية ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٧/٣٥٦-٣٥٧.

وإن هؤلاء المتكلمين يقرون بأن المعرفة الحاصلة للأنبياء هي عــن ضرورة لا عن نظر(١)، وهذا وحده كاف في القول بأن النظر ليس واجبا على كل إنسان، حاصة على القول الصحيح أن الأصل هو أن أكثر الخلق معرفتهم ضرورية إلا من فسدت فطرته، واحتاج إلى النظر، لزمه أن ينظر بخلاف غيرهم، فلا يلزمهم النظر إن حصل لهم الإيمان بدونه.

ولا يستطيع أحد أن يمنع حصول الإيمان لبعض الناس بإلهام توفيقــــأ من عند الله(٢)، كما قال الله تعـــالى: ﴿ فَمَنْ بُودِ اللَّهُ أَنْ يَهْدَيَهُ يَشُورَحُ صَدْرَهُ للإسلام) [الأنعام ١٢٥].

هذا وقد أجاب القرافي عن اكتفاء الرسول - الله المان من ذكرنا وعن إرساله للآحاد للدعوة إلى توحيد الله بقوله: ((ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة المباديء، أما بعد تقرر الإسلام فيحب العمل بما ذكرناه من وجوب الآيات، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكتفي في قواعد الشرع والتوحيد بأخبار الآحاد، فيبعث الواحد إلى الحي من أحياء العرب يعلمهم القواعد والتوحيد والفروع، وقد لا يفيد خبره إلا الظــن غالباً، ومع ذلك فيكتفي به في أول الإسلام، بخلافه الآن لا يكتفي بمثل هذا في الدين، ولا يحل أن يظن الإنسان نفي الشريك، والوحدانية مع تجويز النقيض<sub>»(۲)</sub>.

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني للآلوسي ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل لابن حزم ٤/٠٧، ودرء تعارض العقل والنقل ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٣) شرح تنقيح الفصول للقرافي ١٩١-١٩١.

فأجاب عن هذا الحافظ ابن حجر بقوله: «ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار، والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد، وهم أول داع إليه، حتى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوها فهو مبتدع، ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذها، وهذا هو محض التقليد» (۱)، ولا شك أن ما كفى الناس أول الإسلام فإنه يكفيهم الآن، مع العلم بأن الناس أول الإسلام لا يقال فيهم كلهم إلهم لم ينظروا، بل نظر بعضهم نظراً شرعياً معتبراً ليستدل على صحة النبوة والوحدانية، ومعلوم أن الأدلة الشرعية متضمنة للبراهين العقلية الدالة على الوحدانية والنبوة والبعث والمعاد (۱). وهكذا يقال في كل زمان: إن من استقرت نفسه إلى الإيمان لا يلزمه النظر كما لم يلزم بعض الناس سابقاً، ومن لم تسكن نفسه أو كذب، لزمه أن ينظر ليتوصل بصحيح النظر إلى ما يحصل له الإيمان. أما دعوى التفريق بين ما كان أول الإسلام وبين هذه الأزمنة فدعوى لا دليل عليها، وما كان كذلك فلا يلتفت إليه ولا يعتبر (۱).

وقول القرافي: ((لا يحل أن يظن الإنسان نفي الشريك والوحدانية مع تجويز النقيض)). هذا مسلم، ولكن لا يرفع الشك بالأدلة المستلزمة باطلاً، كدليل الحدوث والأعراض. وغاية كلامه: أن من دخله الشك

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣٥٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٨/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ١٤٧/١.

وجب عليه النظر، وهذا يستلزم أن من لم يكن كذلك لا يجــب عليــه النظر.

الوجه الثانى: وهو رد على من أوجب الدليل التفصيلي، وقصدبه الدليل الكلامي المتعمق القائم على فكرة الجوهر والعرض، فعندئذ لا نسلم أن النظر المأمور به في النصوص التي أوردوها هو هذا النظر الـذي اصطلحوا عليه، وإنما هو في الآيات التي هي علامات واضحة الدلالة على ما هي آية وعلامة له، ومن ذلك آيات الأنبياء كما تقدم (١)، قال البيهقي (٢): «فاستدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي، فآمنوا بما جاء به من إثبات الصانع ووحدانيته وحدوث العالم، وغير ذلك مما جاء بــه الرسول - الله - في القرآن وغيره، واكتفاء غالب من أسلم بمثل ذلك مشهور في الأحبار، فوجب تصديقه في كل شيء ثبــت عنــه بطريــق السمع، ولا يكون ذلك تقليدا، بل هو اتباع ، (١) اهـ.

<sup>(</sup>١) انظر ص/٧٥، والمنهاج في شعب الإيمان ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى الحافظ العلامة الفقيه الشافعي لـــه تصانيف كثيرة منها: دلائل النبوة والسنن الكبرى، توفي سنة (٤٥٨هـــ). انظر: تبيين كذب المفتري ٢٦٥-٢٦٧، وسير أعلام النبلاء ١٦٣/١٨.

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص٥٥، وانظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي .184-187/1

ويؤكد هذا الوجه ما يلي:

1-1 إن هذا النظر الخاص -1 وهو الكلامي -1 حادث بعد أن لم يكن، فلم يكن عند سلف هذه الأمة (١)، ولهذا قال أبو القاسم التيمي (٢): (رأنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض، وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به، فيسعنا السكوت عما سكتوا عنه، أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به، فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموه..) (١)، وجزم بهذا الغزالي فقال: ((... لم يكن في الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام).

<sup>(</sup>۱) الملحوظ أن كتب المتكلمين تذكر هذا الكلام على غير وجهه، فتحدهم مسئلاً يحكون هذا الكلام على أساس أن الصحابة لم ينظروا مطلقاً! انظر: مثلاً: الإحكام - للآمدي- ٢٢٦/٤، ثم يلزم أصحاب هذا القول بمسا لا يلسزمهم في (٢٢٦/٤) ولزيادة الشناعة ينسبون هذا الكلام للحشوية (الإحكسام -للآمدي- ٢٢٢/٤) ومرادهم أهل السنة كما في الحجة في بيان المحجة 1/٩٩-١٠٠،٣٦١-٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن محمد بن الفضل، الملقب بقوام السنة - قال عنه أبو موسى المديني: كان قدوة أهل السنة في زمانه - ولد سنة (٧٥٤هـ)، وتوفي (٥٣٥هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٣) الحجة في بيان المحجة ١٠٠٠-٩٩/١

<sup>(</sup>٤) المستصفى ١١/٤ [٣٥٢/٢] وتحد نحو هذا الكلام لابن عقيل الحنبلي الذي نقلمه عنه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص٩٨.

Y-إن هذا النظر الكلامي التزم أصحابه باطلاً من القول، منه: نفي الصفات الاحتيارية بدعوى ألها أعراض، والأعراض حادثة، وما لا يخلو من الحوادث، فهو حادث، فيلزم نفيها عن الله لأنه أزلي قديم! (۱) ولا شك أن ما أدى إلى الباطل يكون باطلاً كذلك، ولا يمكن أن يكون مأموراً به شرعاً. ولذلك تكلم الأئمة في ذم علم الكلام، ولهوا عن الخصومات في الدين وأمروا بمجانبة أهل الخصومات (۱).

٣-إن المشتغلين بعلم الكلام أدرك كثير منهم صعوبة العلم بالعقائد بالطريقة الكلامية، كما قال الجويني: «... قواعد العقائد... منوطة بدقائق النظر، ولا يتوصل إلى إدراكها إلا الأكياس من طبقات الناس»<sup>(٦)</sup>، وقال الغزالي: «التمييز بين الدليل والشبهة في مسألة حدوث العالم.. في غايسة

<sup>(</sup>۱) ستأتي مناقشة هذه الشبهة في الفصل الثالث - إن شاء الله - من هذا الباب ص/۲۲۲ - ۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: على سبيل المثال: الحجة في بيان المحجة ١٠١٠١-١٠١، ٢٨٠، ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٠٠٠ الأدلة: ص/٣٠١ [وسيأتي نقل بعض أقوالهم – إن شاء الله – في الباب الثالث – الأدلة: ص/٣٠١]

ومن هنا نعلم وجه خطأ بعض المتكلمين في حكايتهم أن قوماً منعوا الجدال، وشرعوا يبينون ما استدلوا به من آيات ذم الجدل، كما في المستصفى ١٤٣/٤ وشرعوا يبينون ما استدلوا به من آيات ذم الجدل، كما في المستصفى ١٤٣/٤]، والإحكام -للآمدي- ٢٢٤/٤، ثم ذكروا النصوص الدالة على الجدال المحمود رداً على أهل السنة. وهذا خطأ في فهم مراد أهل السنة من ذم الجدل والخصومات في الدين، إذ هم أرادوا ذم الجدل برد النصوص بالأهواء والعقول الفاسدة، وتتبع المتشابه دون الحكم.

<sup>(</sup>٣) البرهان في أصول الفقه ٢/٤٩٤.

الغموض»(۱)، وقال الرازي: «غموض أدلة الأحكام لا يزيد على غموض أدلة المسائل العقلية، مع كثرة مقدماتها وكثرة الشبه فيها»(۲). فإذا كان هذا قول كبار علماء الكلام في النظر العقلي الكلامي، فكيف يقال إنه المأمور به شرعاً! كيف والغزالي نفسه يرى أن أكثر المتكلمين مقلدون في عقائدهم، فقال عن الحالة الثانية من حالات اليقين: «وهو اعتقادات عوام المسلمين…، بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم بطريقة الأدلة، فإلهم قبلوا المذهب والدليل جميعاً بحسن الظن في الصبا»(۱).

3- إن النظر الكلامي المقصود هنا يفتح أبواب الشبهات كما قال الرازي: «إن الدلائل التي ذكرها الحكماء والمتكلمون –وإن كانت كاملة قوية!! – إلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي ألها أقسرب ألى الحق والصواب، وذلك لأن تلك الدلائل دقيقة، وبسبب ما فيها من اللدقة، انفتحت أبواب الشبهات وكثرت السؤالات، وأما الطريق السوارد في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحد، وهو المنع من التعمق والاحتراز عن فتح باب القيل والقال... ومن ترك التعصب وجرب مثل تجربتي علم أن الحق ما ذكرته» (وأن في القرآن في القرآن ولهذا قال أبو المظفر السمعاني: «لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة، لينال المؤمن بذلك زيادة السيقين وثلب

<sup>(</sup>١) المستصفى ٤/٧٥ [٢٦٦/٢].

<sup>(</sup>٢) المحصول -للرازي- ٦/٥٥.

<sup>(</sup>٣) المستصفى ١/ ١٣٦ [١/٤٤].

<sup>(</sup>٤) بل هي الحق والصواب. وأما طرق المتكلمين فغير كاملة ولا قوية.

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية في العلم الإلهي -للرازي- ٤٣٦/١.

الصدر، وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام على ما أسسوا (1) وقال: (رفليتدبر المرء المسلم المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين كيف تحيروا في نظرهم، وارتكسوا فيه، فلئن نجا واحد بنظره فقد هلك فيه الألوف من الناس...أفيستجيز مسلم أن يدعو الخلق إلى مثل هذا الطريق المظلم، ويجعله سبيل منجاهم إ... وكيف له المنجاة من أودية الكفر وعامتها بـل جميعها إنما يهبط عليها من هذه المرقاة؟ أعنى طلب الحق من النظر),(١).

الدليل الثاني: استدل الموجبون للنظر بقولهم: إن الإجماع منعقد على وجوب معرفة الله، فتعين أن يكون الطريق إليها بالاستدلال –وهو النظر– ولا يجوز أن يكون ذلك بالتقليد لكونه يؤدي إلى الظن، ولا يمكن التحقق من صدق المقلّد، وأيضاً يلزم الجمع بين النقيضين، إذ يؤدي إلى تقليد من قال بحدوث العالم، ومن قال بقدمه، وأيضاً فإن الله ذم التقليد في آيات کثیرة...(۳).

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة ١٢١/٢.

وبعد معرفة مراد أهل السنة من أن النظر يثير الشبهات ويفتح باب الضللات، هان عليك ما ذكره المتكلمون في طريقة عرض مقالة أهل السنة كما في المستصفى ١٤٣/٤ [٣٨٨/٢] والإحكام -للآمدي- ٢٢٥/٤، فطريقة ردهم مبنية على أن أهل السنة منعوا النظر مطلقاً!! وقد علمت من النقل أعلاه ما منعوه من أنسواع النظر - وهو النظر الكلامي المتعمق المستلزم للباطل - ومسا أحسازوه وهسوالنظر الشرعى الصحيح المستلزم للحق.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام -للآمدي- ٢٢٤-٢٢٣.

#### والجواب:

الإيمان بالله ورسوله بالنطق بالشهادتين، وأما معرفة وحود الله فهي معلومة عند أكثر الناس ولو كانوا مشركين، وأما من أنكر فهو المذي يلزمه أن ينظر، ومع ذلك فهذا وحده لا يكفيه، بل لا بد له أن يؤمن بالله ورسوله فيتحقق عندئذ إسلامه، مما يدل أنه الواجب الأول.

٢-قولهم لا طريق إلى المعرفة إلا بالنظر، لا يسلم لهم إذ يمكن أن تقع ضرورية ويمكن أن تكون نظرية، فالحصر لا دليل عليه (٢).

٣-لا نسلم حصر الأمر في (التقليد والنظر) وإنما جائز أن يكون ذلك عن إتباع، كمن أسلم، ثم بعد علمه بهذا الدين وإيمانه به، نظر في أدلة الشريعة الدالة على حدوث العالم وإثبات أن خالقه هو الله، فصدق ذلك كله وازداد يقيناً وإيماناً أله وعندئذ لا نسلم أن من كان إيمانه على نحو هذا يكون مقلداً لأنه متبع لمن كان قوله حجة، وعليه ينحل إشكالهم في لزوم الجمع بين النقيضين، لأن الإتباع كان لمن قوله حجة ألى وأيضاً لكون المسألة ضرورية في فطر عامة الخلق، فلا يحتاج فيها إلى تقليد أو نظر!، وأيضاً فإن الطرق ليست منحصرة في الطريق التي ذكروها السو

<sup>(</sup>١) انظر ص/٦٤ - ٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٧/٤ ٣٥، ٢٢٤، والفصل لابن حزم ٦٨/٤، ٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المقاصد ٢٢٢/٤، وروح المعاني للآلوسي ٢٦/٥٥.

صحت- وإنما يمكن ذلك بآيات الأنبياء كما تقدم (١).

وعليه فما أوردوه من آيات ذم التقليد، لا يصلح إيرادها في هـــذا الموضع، لأنا لا نسمى ذلك تقليداً وإنما هذا إتباع(٢)، ولو قيل إن هـــذا اصطلاح فيسمى الإتباع تقليداً، فعندئذ يرفض مثل هذا الاصطلاح الذي يغير الحقائق الشرعية ولا يجوز لهم تتريل هذه النصوص على مثل هذه الاصطلاحات الحادثة.

هذا وإن ما ذكر من أمور في الوجه الأول يصلح رداً على أصحاب النظر الكلامي بل أولي(٢).

وأنبه هنا إلى أن المتكلمين إذا حكوا التقليد قولاً لبعض الناس -فإنما يعنون بمم من ذم علم الكلام - ولذلك قال الأسنوي(٤) عن التقليد: (روهو ظاهر كلام الشافعي)(°) وهذا خطأ فاحش - وبه يتبين مرادهم من

<sup>(</sup>١) انظر ص/٥٥ - ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل لابن حزم ٦٨/٤-٦٩، وانظر كلام ابن الصلاح والنووي فيما تقدم نقله ص/١١١ - ١١٣ وانظر كلام الحليمي كذلك فيما تقدم أيضاً ص/١١٥، وانظر نثر الورود شرح مراقى السعود للشنقيطي ٦٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/١٠٧ . وانظر الزامات ابن حزم لهم في الفصل ١٠٧٤-٧٥.

<sup>(</sup>٤) أبومحمدعبدالرحيم بن الحسن بن على بن إبراهيم القرشي الأموي الشافعي الأسنوي توفي سنة (٧٧٢هـ)، له مؤلفات كثيرة منها: نماية السول، وطبقات الشافعية. انظر: الدرر الكامنة ٢/٣٦٤، وشذرات الذهب ٢٢٣/٦.

<sup>(</sup>٥) تماية السول ٢٠١٤-٥٩٠ وانظر: تعليق المطيعي عليه ٩٨/٤ وانظر ما سيأتي نقله - إن شاء الله - في ذم علم الكلام ص/٩٢١ .

التقليد والنظر! وعليه نقول: إن طرائقهم -على فرض صحتها- لا تتعين طريقاً إلى المعرفة (١)، لكونها صعبة المأخذ، فيتعين سلوك طريقة السلف (٢).

الفرع الثالث: في تراجع بعض المتكلمين عن قولهم إن المعرفة غيير ضرورية.

هذا وقد أقر بعض علماء الكلام بفطرية المعرفة بعد ما خاضوا دهراً طويلاً في علم الكلام، فجاء كلامهم عن خبرة جيدة، فمن ذلك ما قالله الشهرستاني<sup>(7)</sup>: «وأنا أقول: ما شهد به الحدوث، أو دل عليه دليل الإمكان، بعد تقديم المقدمات، دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية مسن احتياج في ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاجات، فيرغب إليه، ولا يرغب عنه، ويستغني به، ولا يستغني عنه، ويتوجه إليه ولا يعرض عنه، ويفزع إليه في الشدائد والمهمات، فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب، والحادث إلى المحدث» الهد.

<sup>(</sup>١) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير ٣٣٤/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموافقات للشاطبي ١/٥٣-٥٧، ٢٥، ١٤١/٢-١٤١، ٥٠٠٥-٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد -شافعي المذهب- توفي سنة (٤٨هــــ)، من تصانيفه نماية الإقدام في علم الكلام، والملل والنحل.

انظر: سير أعلام النبلاء ٢٨٦/٢٠، ولسان الميزان لابن حجر ٢٦٣/٥، وطبقات الشافعية للسبكي ١٢٨/٦.

<sup>(</sup>٤) نماية الإقدام في علم الكلام ص١٢٥.

فتضمن كلام الشهر ستاني ما يلي:

١-أن الدليل الكلامي -الحدوث والإمكان- يــودي إلى العلــم بوجود الله، فهو يرى صحته، ولكن هذا فيه نظر كما تقدم (١).

٢-يرى الشهرستاني أن دليل الفطرة أقوى من الأدلة الخارجية، لأنه مركوز في النفس.

وهذا اعتراف قوي من إمام متكلم بأن المعرفة فطرية، بل ويراهـــا أقوى من غيرها.

ومن هؤلاء كذلك الفحر الرازي، فإنه قال: «اعلم أنه ليس في العالم أحد يثبت لله شريكاً يساويه في الوجود والقدرة والعلم والحكمة، وهذا مما لم يوجد إلى الآن، لكن الثنوية يثبتون إلهين، أحدهما: حكيم يفعل الخير، والثاني: سفيه يفعل الشر، وأما الاشتغال بعبادة غير الله ففــــى الذاهبين إليه كثرة (٢).

وهذا يؤكد أن أول واحب يكلف به العبد إفراد الله حــل وعــلا بالعبادة، وأما من فسدت فطرته أكثر فلم يقر بوجود الله، أو أقر ولكنـــه يثبت رباً آخر، فهذا يجب عليه أن ينظر أولاً ليثبت وجود الله و وحدانيته في الربوبية، ثم ليحقق الغاية التي خلق من أجلها وهمي إفسراد الله في الألوهية.

<sup>(</sup>١) انظر ص/١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الفخر الرازي المسمى مفاتيح الغيب ٣٧/١٣، وانظر فيه كذلك ١٢٢/٢.

وأيضاً فإن الرازي لما عدد أصناف الناس من أهـــل الـــدنيا مــن الموحدين والمشركين وذكر كل المقالات قال: «وكلهم مطبقــون علـــى وجود الإله»(١).

وأيضاً للإيجي نحو هذا الكلام(٢).

<sup>(</sup>١) المطالب العالية في العلم الإلهي -للفخر الرازي- ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المواقف في علم الكلام -للإيجي- ص/٢٧٩.

# المبحث الثابي

# كيفية حصول العلم بعد النظر

لقد حكى بعض علماء الأصول أربعة أقوال في هذه المسألة، ترجع إلى أصول عقدية لأصحابها، وقد رأيت عرضها كما عرضها علماء الأصول، ثم أتبع ذلك بالمناقشة وبيان الصواب – إن شاء الله تعالى –.

# المطلب الأول

# الأقوال التي حكاها المؤلفون في الأصول في هذه المسألة القول الأول:

وقد نسب إلى الأشعري، فهو يرى أن الله يجري عادته بإحداث العلم عقب النظر بلا وحوب منه تعالى ولا وحوب عليه، وعلل اختياره هذا بأنه: لا مؤثر في الوحود إلا الله، فالسبب والمسبب كلاهما من فعل الله وخلقه (۱).

#### المناقشة:

هذا القول بعضه صحيح، والصحة باعتبار أن الله هو معلّـم كـل شيء وخالق كل شيء، ولكن هذا الكلام مجمل ليس فيه بيان السـبب الخاص الذي به يحصل العلم(٢).

 <sup>(</sup>۱) انظر: البحر المحيط للزركشي ۷۲/۱، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٨٤١مش المستصفى- ٢٤/١، والمواقف في علم الكلام للإيجي ص/٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٤/٤.

وأيضاً منع الملازمة بين النظر وحصول العلم بإطلاق، فيه نظر، وهو ناتج من اعتقادهم من أن المسببات تحصل عند الأسباب لا بها، وهو رأي فاسد.

## القول الثابي:

وهو للمعتزلة، ويرون أن العلم الحاصل عقب النظر هو بالتوليد، والتوليد عندهم هو: وقوع فعل ناتج عن فعل آخر للفاعل نفسه -فالنظر من فعل المكلف- ولما كان العلم حاصلاً بالنظر، فإذاً العلم نفسه يكون من فعل المكلف، وهذا جار على قاعدهم من أن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه الاختيارية (١).

#### المناقشة:

هذا الكلام بعضه حق وبعضه باطل، فوجه الحق هو: حصول العلم بقدرة المكلف، ووجه البطلان: دعواهم أن العلم المتولد حاصل بمجرد قدرة العبد دون سبب آخر، وأنه هو الخالق له(٢).

ولا شك أن الله هو حالق المكلف وخالق عمله، والعبد هو الفاعل لفعله حقيقة، كما سيأتي إيضاح ذلك -إن شاء الله(٣) -، وأيضاً فإنه لا بد من وجود سبب آخر لحصول العلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: البحر المحيط للزركشي ۷۲/۱، وفواتح الرحموت ۲٤/۱، والمغنى للقاضي عبد الجبار ۲۰۹/۱۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٥/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/٢٦٥ - ٥٣٣ .

القول الثالث:

وهو للفلاسفة، ويزعمون أن العلم حاصل بالإعداد، أي أن النظر يعد الذهن إعداداً تاماً، ثم تفيض عليه النتيجة وجوباً من مبدأ الفيض وهو العقل الفعال(١)..

وقد ينسب بعض من ينتمي إلى الإسلام منهم ذلك إلى جبريل عليه السلام، وقد ينسبونه إلى الروحانيات<sup>(٢)</sup>.

#### المناقشة:

زعمهم أن العلم يفيض من العقل الفعال حرافة لا دليل عليها، ولا شك في إلحاد صاحب هذه المقالة، وأبطل من ذلك أن ينسبوا ذلك إلى حبريل عليه السلام<sup>(۲)</sup>، «ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية: صحيح في الجملة، فإن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر السموات والأرض بملائكت التي هي السفراء في أمره» ولكنهم لم يهتدوا إلى هذا الكلام المفصل.

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط ٧٢/١، وفواتح الرحموت ٢٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٤) قاله شيخ الإسلام في محموع فتاويه ٢٥/٤.

### القول الرابع:

وهو اختيار الفخر الرازي، وهو أن حصول العلم واجب عقب النظر العلم عليه أي أن الله حرت عادته بإيجاب وجود العلم وإحالة عدمه عقب النظر (١).

والفرق بين هذا القول وقول الأشعري هـو أن الأشـعري لا يقــول بالوجوب أصلاً، بخلاف الرازي فإنه يرى وجوب حصول العلم وإحالة عدمه.

والفرق بينه وبين الفلاسفة ظاهر، إذ هو يرى أن النظر والعلم حاصلان بخلق الله، فهما معلولان له، بخلاف الفلاسفة الذين يزعمون أن العلم معلول للنظر.

والفرق بينه وبين قول المعتزلة هو:أن العلم ليس متولداً من النظر (٢).

#### المناقشة:

هذا القول الذي اختاره الرازي وصفه محب الله بن عبد الشكور (٦) وعبد العلى الأنصاري (١) بقولهما: (روهذا أشبه (بالصواب) فإن لزوم بعض

<sup>(</sup>۱) انظر: البحر المحيط للزركشي ۷۲/۱، وفواتح الرحموت شـرح مســـلم الثبــوت . ۲٤/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: فواتح الرحموت ٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) محب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي – فقيه حنفي أصولي، من مؤلفاته: مسلم الثبوت في أصول الفقه – توفي (١١١٩هـــ). انظر: الأعلام للزركلـــي ٥/٢٨٣، ومعجم المؤلفين ١٧٩/٨.

<sup>(</sup>٤) عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الحنفي، من أشهر مصنفاته: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، وكتاب "تنوير المنار" توفي سنة (١١٨٠هـ). انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين ١٣٢/٣.

الأشياء للبعض مما لا ينكر، ألا ترى أن وجود العرض بدون الجوهر، والكلية بدون البعضية غير معقول (١) اهر ولا شك أنه من هذه الجهة يسلم من الاعتراض الوارد على أبي الحسن الأشعري من أن وجود العلم قد حصل من غير مرجح! ولكن مع هذا لم يبين السبب الخاص لحصول العلم!.

<sup>(</sup>۱) مسلم الثبوت -وشرحه فواتح الرحموت - ۲٤/۱، وما بين القوسين الكبيرين من كلام الشارح.

# المطلب الثابي

# بيان الصحيح في هذه المسألة

كما تقدم فإن الأقوال المتقدمة فيها حق وباطل، فأما الباطل الذي فيها فمردود، وأما الحق الذي فيها فمقبول، ولكنه غير مستوفٍ وبيان ذلك:

(أن العبد له قوة الشعور والإحساس، وقوة الإرادة والحركة)) (۱) وكلاهما من خلق الله تعالى، فبالقوة الأولى يصدق العبد بالحق ويكذب بالباطل، وبالقوة الثانية يحب النافع الملائم له، ويبغض الضار المنافي له، ولا شك أن ذلك موجود في الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما تقدم.

فالفطرة إذاً معدَّة لقبول العلم النافع، وفي النفوس قوة لإدراك العلوم، وذلك هو مقتضى الفطرة، وعندئذ فإن «من نظر في دليل يفيد العلم وجد نفسه عالمة عند علمه بذلك الدليل، كما يجد نفسه سامعة رائية عند الاستماع للصوت والترائي للشمس أو الهلال أو غير ذلك» (٢)، فهذا أحد الأسباب لحصول العلم.

والسبب الثاني: سبب خاص خارجي، وهو على نوعين: إما لمة من الملك، وإما لمة من الشيطان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

<sup>(</sup>١) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه ٣٢/٤.

<sup>(</sup>٢) قاله شيخ الإسلام في مجموع فتاويه ٣١/٤.

(روالعلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من الأسباب، وعامة ذلك بملائكة الله(١)، فإن الله سيحانه يترل بما على قلوب عباده من العلم والقوة وغير ذلك ما يشاء، ولهذا قال النبي - ﷺ - لحسان: «اللهم أيده بروح القدس» (٢) وقال تعالى: ﴿كُنُّبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحِ مِنْهُ ﴾ [المحادلة ٢٢]، وقال - على - : «من طلب القضاء واستعان عليه، وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه، أنزل الله عليه ملكاً يسدده (")، وقال عبد الله بن مسعود: ((كنا

<sup>(</sup>١) يعني شيخ الإسلام هنا: العلم النافع خاصة، كما يظهر من سياق كلامه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (٣٥١/٦ مع الفتح) كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة – رقم (٣٢١٢)، وأخرجه مسلم (١٩٣٢/٤) كتاب فضائل الصحابة – باب فضائل حسان بن ثابت - رقم (١٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١١٨/٣، ٢٢٠، وأبو داود في السنن ٨/٤ رقم (٣٥٧٨)، والترمذي ٦٠٤/٣ رقم (١٣٢٣) والحاكم ١٠٣/٤ رقم (٧٠٢١)، والبيهقسي ١٠٠/١٠ كلهم من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى بن عامر النعلبي عن بلال بن أبي موسي عن أنس به – وعبد الأعلى صدوق يهم (التقريب ٣٧٥٥) وخالف إسرائيل أبو عوانة فرواه عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عـــن أنس، علقه أبو داود في سننه ٩/٤- ووصله الترمذي (١٣٢٤) والبيهقي، وقـــال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبدالأعلى». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ۲۹٦/۳ - رقم (۱۱۵٤).

نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر)((())، وقال ابن مسعود أيضاً: ((إن للملك لمة، وللشيطان لمة، فلمة الملك: إيعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان: إيعاد بالشر وتكذيب بالحق)((())... وهو كلام لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل، من شعور وإرادة)((())اه...

ثم ذكر - رحمه الله - بعض النصوص الدالة على حصول لمه الشيطان، فذكر منها قدول الله تعالى: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَا مُرْكُمُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَا مُركُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أُولِيَاءَهُ ﴾ بالفَحْشَاء ﴾ [البقرة ٢٦٨] وقوله: ﴿ إِنَّمَا ذَلَكُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أُولِيَاءَهُ ﴾ [آل عمران ١٧٥] أي يخوفكم أولياءه. وقوله: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [الأنفال ٤٨].

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير [ و لم أجده فيه] وحسنه الهيشمي في مجمع الزوائد ٩٧/٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان ٨٨/٣/٣، ٨٩، من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود، وهو صحيح الإسناد،

وقد روي مرفوعاً من طريق عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود به؛ أخرجه الترمذي 719/0 - 70 رقم (79/0)، والنسائي في الكبرى (71) وأبو يعلى في مسنده (71) وقم (79/0)، وابن جرير في جامع البيان (71)، وابن حبان – كما في موارد الظمآن – رقم (71).

وهذا من اختلاط عطاء إذ رواه مرة موقوفاً كذلك؛ رواه ابن جرير في جامع البيان ٨٨/٣/٣، ٨٩، وصحح أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وقفه على ابن مسعود، انظر علل الحديث لابن أبي حاتم ٢٤٤/٢ رقم (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/٤-٣٢.

وعليه فمدار هذا القول هو: أن حصول العلم بالنظر من قبيل حصول المسبب بسببه، خلافاً للأشعري والأشعرية، فلا بد من تسوفر شروط وانتفاء موانع، وخالق السبب والمسبب هو الله تعالى، ومن شروط حصول العلم: كون الدليل هادياً، وتصور المستدل للدليل، والمستدل عليه، ووجه الاستدلال، ومن الموانع التي يشترط انتفاؤها: الغفلة والجنون وغير ذلك مما يمنع الاستدلال.

وفي هذا القول كذلك بيان السبب الخاص الذي يكون مع السبب العام، فيحصل به العلم - وهو: ما يلقيه الله في قلوب العباد سواء أكان عن طريق الملائكة أم الشياطين.

وفي مسألة المتولدات انجر نزاع آخر يتعلق بحصول الثــواب علـــي المتولدات، والصحيح حصوله ، لقول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا نُصيبُهُمْ ظَمَأْ وَلا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةٌ في سَبِيلِ اللَّه وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ منْ عَدُو ٓ نَيْلًا إِلَّا كُتُبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالحٌ ﴾ [التوبـــة ١٢٠]، وقـــال تعـــالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ [النحل٥٦].

<sup>(</sup>١) انظر درء تعارض العقل والنقل ٣٢/٩.

#### المبحث الثالث

# طريق ثبوت وجوب النظر

حكى بعض علماء أصول الفقه هنا قولين في المسألة، فنقلوا عن المعتزلة الجمهور أن وحوب النظر ثابت بالشرع لا بالعقل، ونقلوا عن المعتزلة عكس هذا، فقالوا: إن النظر ثابت وجوبه بالعقل لا بالشرع(١).

وهذه المسألة وإن كانت داخلة في مسألة التحسين والتقبيح، إلا ألها أليق هنا بالذكر لكون الإشكال الوارد هنا خاصاً في النظـــر في المعرفـــة الأولى.

استدل الجمهور بقول الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء ١٥] فإن الله تعالى نفى التعذيب قبل البعثة، وقد قالىت المعتزلة: إن من لوازم الوجوب: تعذيب من لم يأت به، فهاذن ينتفي الوجوب قبل البعثة - وهذا ينفي أن يكون بالعقل(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: البرهان –للحويني– ۱/۸۰، والإحكام –للآمدي– ۱/۸۰، وفواتح الرحموت ۱/۶، وانظر: المواقف للإيجي ص/۳۱–۳۲، وشرح المقاصد للتفتازاني ۲٦٣/۱–۲۹۰ ۲۹۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: المواقف ص/٣١.

هذا وقد ذكر الأصوليون اعتراضات المعتزلة على الجمهور في استدلالهم بمذه الآية، فمن ذلك أنهم قالوا(١٠): إن العذاب المتوعد به هـــو عذاب الدنيا لا عذاب الآحرة بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أُرَدُنَا أَنْ نَهْلُكَ قُرُمَةً أَمَوْنَا مُترَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْميراً ﴾ [الإسراء ١٦].

والجواب: أن هذا ليس بتخصيص عام ولا تقييد مطلق، إذ غايتــه ذكر أحد أنواع العذاب، -وهو العذاب الدنيوي- ولا ينفي ما عداه، إذ ذكر أحد أفراد العام ليس تخصيصاً لذلك العام(٢).

ومنها: ألهم أوَّلُوا الرسول بالعقل(٢). وهذا ليس بتأويل صحيح، بل هو تأويل باطل، لأنه خلاف الوضع و لم يدل عليه دليل(١٤).

ومنها: أهم قيدوا التعذيب بعد إرسال الرسل بتـرك الواجبات الشرعية فقالوا: إن وجوب النظر وجوب عقلي لا يدخل في الآية.

وهذا مصادرة للمطلوب، وإخراج للدليل عما دل عليه من العموم، وهو حلاف الوضع، فلا يلتفت إليه<sup>(°)</sup>.

وأما المعتزلة فإنهم قد استدلوا لقــولهم بــأمرين: الأول: إلزامـــى، والثانى: قاعدة تحسين العقل وتقبيحه:

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت ٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ٢٧٧/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: فواتح الرحموت ٤٤/١ والمواقف للإيجي ص/٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المواقف للإيجى ص/٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المواقف للإيجي ص/٣١-٣٢.

أما الدليل الإلزامي - فإنهم قالوا: إذا لم نقل إن المعرفة واجبة بالعقل دون الشرع، لَزِم إفحام الأنبياء - فإن النبي إذا قال للمنكر يجب عليك النظر، أمكنه أن يرد بقوله: لا أنظر ما لم يجب النظر عليّ، ولا يجب النظر ما لم يثبت الشرع، ولا يجب ما لم أنظر (١)، وقد عد الجويني هذا الإشكال من غوامض الأسئلة (٢).

وجواب هذا الإشكال من وجهين: أحدهما إلزامي، والثاني: حــــل للشبهة:

# الجواب الإلزامي:

أن هذا الإلزام وارد على الوجوب العقلي كذلك - إذ للمكلف أن يقول: لا أنظر ما لم يجب النظر عقلاً عليّ، ولا يجب النظر العقلي إلا بالنظر، لأنه غير ضروري، فلزم الدور (٣).

#### جواب حل الشبهة:

أن مقدمات دليل المعتزلة، منها صحيح، وهي قولهم: ((لا أنظر ما لم يجب النظر)) و ((ولا يجب النظر إلا بعد ثبوت الشرع))، وأما قولهم: ((ولا يجب ما لم أنظر)) فمقدمة ممنوعة، لأن الوجوب ثابت -سواء نظر المكلف

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان للجويني ١/٥٨، والإحكـــام -للآمـــدي- ١/٨٥، ٨٩ وفـــواتح الرحموت ٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان ١/٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان للجويني ٨٥/١-٨٦، الإحكام -للآمدي- ٩١/١، فواتح الرحموت (٣) انظر: البرهان للجويني ٣٢/٥، وشرح المقاصد للتفتازاني ٢٦٩/١.

أم لم ينظر - فوجوب المعرفة في نفس الأمر ليس متوقفاً على العلم المالوجوب، فإن قيل: هذا يعد تكليفاً للغافل؟ فجوابه: أن الغافل هو من لم يبلغه الخطاب، أو بلغه و لم يفهمه لجنون أو صغر... لا من لم يكن عارفاً على عمرفته وتحقيقه (١).

وهذا الاستدلال الإلزامي الذي سلكه المعتزلة «ليس برهاناً في إثبات وحوب النظر... وإنما هي غائلة أبدوها في دعوة الأنبياء، وحقها أن تذكر في مشكلات الدعوة والإحابة»(٢).

لكن ليعلم أن نفاة تحسين العقل وتقبيحه يصعب عليهم الخروج من إشكال المعتزلة!

# الدليل الثاني للمعتزلة في وجوب النظر عقلاً:

قالوا: إن العقل يعلم حسن دفع الضرر المتوقع، ويعلم قبيح عدم دفعه، فإن الناس لا زالوا يسمعون بأخبار الهلاك والتعذيب... إلخ. فهذا الأساس ضرر يُعلم حسن دفعه، ولا شك أن من حصل المعرفة على هذا الأساس أحسن حالاً عمن لم يحصلها، وتحصيل الأحسن واحب في نظر العقل(٣).

وقد رد الأشاعرة بمنع حسن تلك الأمور لظنون أقاموها، فقالوا: إن تحصيل المعرفة لا نسلم أنه يدفع ذلك الضرر المتوهم لاحتمال الخطأ! (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) قاله الجويين في البرهان ١/٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأصول الخمسة ص/٦٧-٦٩، الإحكام -للآمدي- ٨٥/١، وشــرح المقاصد للتفتازاني ٢٦٣/-٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المقاصد ٢٦٤/١، والمواقف ص / ٣٢.

ولكن هذا فيه نظر كما سيأتي -إن شاء الله- في التحسين والتقبيح<sup>(۱)</sup>.

ومن الردود التي هي أقرب للصواب: أن القول بحسن دفع الضرر المتوقع متجه، ولكن لا نسلم أن الأحسن يكون واجباً، إذ ليس ذلك من مواقف العقول وإنما لا بد من الخبر الصحيح الدال على وقوع العذاب عند عدم النظر(٢).

وقد أورد الجويني استدلالاً للمعتزلة في بيان أن المكلف لا يخلو من خاطرين، أحدهما للشر، والآخر للخير، ثم رده، فقال: «فإن قالوا: يبعث الله إلى كل مدعو ملكاً ينفث في روعه ويردده بين إمكان العقاب لو ترك النظر واستحقاق الثواب لو نظر، ثم العقل يستحثه على احتناب العقاب؟ قلنا: هذا يوجب أن لا يخلو مدعو عن تقابل خاطرين، ونحن نعلم معظم المدعوين مضربين عن هذه الفنون، ولو سلم ما قالوه من معنى، فكيف يدرك المدعو كلام الملك؟ والكلام عند الخصوم أصوات؟ وإن أدركه فلا يبالي به، وأي حاجة إلى ذلك وفي دعوى النبي مقنع عما هذوا به؟» (٢)

ولا شك أن قول المعتزلة: إن الإنسان لا يخلو من خاطرين، إما إلى الخير وإما إلى الشر، صحيح<sup>(1)</sup>. ولكن هذا لا يدل على الوجوب العقلي

<sup>(</sup>١) انظر ص/٤٧٦ - ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المقاصد ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) البرهان في أصول الفقه للجويني ١/٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: تبصير أولي النهي معالم الهدى –لابن جرير– ص١٢٤.

كما نازعهم الجويني، لكن هو لا يصح منه إنكار ذلك الخــاطر. وأمــا إلزامه بأن الكلام يطلق على ما كان بالصوت، فغير لازم، لأنه إذا قيد بالإيجاء ونحو ذلك، حمل عليه، وكذا إلزامه بأن دعوى النبي فيها مقنع، فهذا فهم للكلام على غير وجهه، إذ لمة الملك ولمة الشيطان ليستا وحياً ىتكلىف.

#### والخلاصة:

أن قول المعتزلة بحسن دفع الضرر المتوقع من ترك النظر: صــحيح، ولا يصح قولهم: إن ذلك دليل على الوجوب، وإنما هـو دليـل علـي حسنه، والحسن ليس محصورا في الواجب، إذ يجوز أن يكون مستحبا.

وأن قول الأشاعرة بأن الوجوب بالشرع لا بالعقل: صحيح، ولكن لا يصح قولهم بمنع تحسين العقل لدفع الضرر المتوقع من ترك النظر.

وكلا الطائفتين أغفلت فطرية المعرفة في حق عامة المكلفين إلا من تغيرت فطرهم - وأيضا فإن إرسال الرسل عام في كل الأمم فما من أمة إلا خلا فيها نذير - والعلم بذلك متواتر، ولذلك - فإن الاعتراضات العقلية التي أوردوها لم يلتفت معها إلى هذا الأصل، ولكن نبه عليه بعضهم (۱).

وهنا إلزام خطير يلزم الأشاعرة في هذه المسألة، وهي ألهم قالوا: يجوز أن يصدق الله مدَّعي النبوة الكاذب عقلاً، ولكنه ممتنع شرعاً! -كما

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت ٤٤/١.

الباب الأول: التوحيد. الباب الأول: التوحيد. من تَالَّمُ اللهُ الل يمكن أن يتسلط عليهم المعتزلة في إلزامهم بأن معرفة وجود الله ليســت بالشرع، لأن الشرع لم يثبت بعدُ على قاعدتكم(٢)!.

<sup>(</sup>١) انظر: ص/١٩٥ - ٥٩٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مسلم الثبوت ١/٥٥-٤٦.



# الفصل الثاني الأسماء الحسني

وهيه مبحثان:

المبحث الأول: الاسم والمسمى والتسمية.

المبحث الثاني: حكم إطلاق الأسماء الحسني بلا توقيف.



## المبحث الأول

## الاسم والمسمى والتسمية

هذا المبحث أدخل في علم أصول الفقه استطراداً، وذلك عند بحثهم في اللغات في الكلام عن العام (١)، وعن نسبة الأسماء إلى المسميات (٢).

فالبزدوي (٢) لما عرف العام بقوله: ((كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى)، قال: ((ومعنى قولنا من الأسماء: المسميات هنا)) على عبدالعزيز البخاري (٥) بقوله: ((تفسيرُ الأسماء بالمسميات مع أن الاسم والمسمى واحد عندنا، احترازٌ عن التسميات ؛ لأن الاسم يذكر ويراد به التسمية كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَلّه الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الأعراف ١٨٠]

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ١/٩٥-٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط للزركشي ٣٠٧/٢-٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن مجاهد البزدوي. توفي سنة (٤٨٢هـــ)، حنفي المذهب، له تصانيف كثيرة منها: شرح الجامع الصحيح للإمام البحاري، وأصول الدين.

انظر: سير أعلام النبلاء ٢٠٢/١٨، والجواهر المضية ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٤) أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار- ٩٥/١.

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز بن أحمد البخاري الفقيه الأصولي الحنفي، من مصنفاته: كشف الأسرار وهو شرح لأصول البزدوي، توفي سنة ٧٣٠٠هـ...).

انظر: الجواهر المضية ٤٢٨/١، والأعلام للزركلي ١٣/٤.

أي: التسميات ، وقوله عليه السلام: «إن لله تسعة وتسعين اسماً (۱)، ويقال: ما اسمك؟ أي ما تسميتك) (۱) اهـ.

وقد تنازع الناس في ذلك بعد زمن الإمام أحمد – رحمه الله – وقد كان الأثمة قبل ذلك يصرحون بالإنكار على الجهمية (۱) القائلين بأن أسماء الله مخلوقة ويقولون: الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق! (۱) فغلظ الأئمة عليهم القول، قال ابن هانيء (۱): ((سمعت أحمد ابن حنبل – وهو مختف عندي – فسألته عن القرآن؟ فقال: من زعهم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر) (۱) – وقال إسحاق بن راهويه (۱) عن الجهمية:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه - أخرجه البخاري في صحيحه [۳۸۹/۱۳ مع الفتح] - كتاب التوحيد، باب ۱۲ [إن لله مائة اسم إلا واحدة] رقم ۷۳۹۲ -. وأخرجه مسلم في صحيحه ٢٦٧/٤ كتاب الذكر والدعاء، باب في أسماء الله تعالى - رقم ٢٦٧٧.

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار ٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨٥/٦-١٨٦.

 <sup>(</sup>٥) إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري توفي سنة (٢٧٥هـــ) وهو من أصحاب
 الإمام أحمد بن حنبل له عنه سؤالات – وقد طبعت –.

انظر: طبقات الحنابلة ١٠٨/١، و سير أعلام النبلاء ٩/١٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٢١٤/٢ رقـــم ٣٥١.

<sup>(</sup>٧) هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام المحدث الكبير، توفي سنة (٢٣٨هـــ) وهـــو إمام في السنة.

انظر: سير أعلام النبلاء ٢٥٨/١١، و تقريب التهذيب رقم (٣٣٤).

((قالوا: أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولا اسم، وهذا الكفر المحض))(١).

ثم تنازع الناس بعد ذلك، فمنهم من قال: الاسم هو المسمى نفسه، ومنهم من قال: الاسم قد يراد به التسمية غالباً، وقد يراد به المسمى، ثم منهم من فصل فقال: الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمى، وتارة يكون هو ولا غيره، فالأول كالموجود، والثاني كالخالق، والثالث كالعليم والقدير (٢).

والذي عليه جمهور أهل السنة أن الاسم للمسمى، ويفصلون إذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ فيقولون: ليس هو نفس المسمى، ولكن يراد به المسمى<sup>(٣)</sup> وعلى أساس تلك الأقوال يمكن أن تدرس هذه المسألة من خلال أقوال ثلاث طوائف ، و هى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٢١٤/٢ رقــم ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/١٨١، ١٨٨٠، ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠٦/٦-٢٠٠٧.

# المطلب الأول

# قول جمهور أهل السنة والجماعة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وأما الــذين يقولــون: إن الاســم للمسمى، كما يقوله أكثر أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتــاب والســنة والمعقول)) (1) وإنما قلنا جمهور أهل السنة، ولم نقــل كلــهم: لأن مــن المنتسبين إلى السنة من قال: الاسم هو المسمى نفسه، قال شيخ الإســلام ابن تيمية: ((والذين قالوا: الاسم هو المسمى كــثير مــن المنتســبين إلى السنة)) ولكنهم أجمعوا على أن الأسماء الحسنى غير مخلوقة.

وقال بعض المنتسبين إلى السنة: الاسم هو المسمى رداً على المعتزلة القائلين بأن الاسم غير المسمى، وما كان غيره فهو مخلوق! ولا شك ألهم لا يريدون أن اللفظ المؤلف من الحرف هو نفس الشخص المسمى (٣).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/٦-٢٠٠٧.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/١٨٧-١٨٨ وقد سمى منهم: أبا بكر عبد العزيز، وأبا القاسم الطبري، واللالكائي، والبغوي، فقول أبي القاسم الطبري - التيمي - في الحجة في بيان المحجة ٢/٢٦، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٢٠٤/، والبغوي في تفسيره معالم التتريل ١/٠٥، ويُزاد عليهم السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص/١٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨٨/٦، البحر المحسيط للزركشسي ٣٠٧/٢.

واستدل الجمهور على قولهم: الاسم للمسمى، أي أنه موضوع لإظهار المسمى وبيانه، بأدلة هي: قيول الله تعالى: ﴿ وَلَلّه الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الأعراف ١٨٠] وقوله: ﴿ أَيا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء ١١٠] وبقول النبي - على -: ((إن لله تسعة وتسعين اسماً))(١) وقول النبي - الله عمد، وأحمد، والماحي، والحاشر، والعاقب)(١).

فكل تلك النصوص دالة على أن الاسم للمسمى، أي أنه موضوع له ليظهره ويدل عليه ويبينه، وهذا هو الذي صرح به ابن جرير الطبري بقوله: «وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى ؟ فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع فالخوض فيها شين، والصمت عنه زين، وحسب امريء من العلم به أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق: وهو قوله: ﴿ قُلُ ادْعُوا اللّه أُو ادْعُوا اللّه الرّحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء ١٠٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَلِلّه الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء ١٠٠]، وقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وقد تقدم تخريجه ص/١٤٦.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه أخرجه البخاري (٦٤١/٦ مع الفتح) كتاب المناقب – باب ما جاء في أسماء رسول الله - ﷺ – رقم (٣٥٣٢)، وأخرجه مسلم (١٨٢٨/٤) – كتـــاب الفضائل، باب في أسمائه – ﷺ – رقم (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) صريح السنة لابن جرير الطبري ٢٦-٢٧.

وإن أهل العلم بعد ذلك إذا سألوا هل الاسم غير المسمى؟ فصَّلوا فقالوا: إذا أريد أن الأسماء -التي هي أقوال- ليست هي المسميات نفسها: فهذا حق لا ينازع فيه أحد(١)، ((وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماءً، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى (٢) اهـ

وأما التسمية: فهي وضع الاسم للمُسمَّى(٣)، والله هو المسمى لنفسه كما قال الرسول - الله - الله الله بكل اسم هـ و لـك سمَّيْت بــه نفسك (١).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠٣/٦.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص/١٣١، وانظر: ما سيأتي إن شاء الله ص/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: القاموس المحيط ص/١٦٧٢، والمعجم الوسيط ٤٥٢/١ مادة [سمو].

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣٩١/١، ٣٦٧٥، ١٥٣/٦، والحاكم في مستدركه ١/٠١٠ رقم (١٨٧٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٣٧/١٠:"رجال أحمـــد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان"اهـ وقـد حسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار للنووي [انظر ملخصه المطبوع مسع الأذكار ١٦٦].

## المطلب الثابي

## قول المعتزلة

قالوا: إن أسماء الله غير الله، وما كان غيره فهو مخلوق<sup>(۱)</sup>، وقــولهم هذا امتداد لقولهم بخلق القرآن، وذلك ألهما من جملة الكلام، والكــلام مخلوق عندهم! قال الإمام الدارمي<sup>(۲)</sup>: ((فهذا الذي ادعــوا في أسمـاء الله أصل كبير من أصول الجهمية<sup>(۳)</sup> التي بنوا عليها محنتهم)) والمحنة هي: محنة القول بخلق القرآن التي ابتلى فيها كثير من الأئمة والعلماء، ولذلك قــال

<sup>(</sup>۱) انظر: الرد على بشر المريسي - للدارمي - ١٠.

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة الحفاظ، له تصانيف منها: الرد على بشر المريسي، والرد على الجهمية، توفي سنة (٢٨٠هـــ).

انظر: الجرح والتعديل ١٥٣/٦، و سير أعلام النبلاء (٣١٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) الجهمية في المعنى الخاص تطلق على جماعة منتسبين إلى الجهم بن صفوان، الذي أخذ مقالته عن الجعد بن درهم، وهذا الأخير ينتهي سنده في مقالته إلى لبيد بن الأعصم اليهودي، وأشهر آرائهم: نفي الصفات، والقول بالجبر، والقول بفناء الجنة والنار، وتطلق الجهمية إطلاقاً عاماً يشمل كل نفاة الصفات. ولذلك كان في زمن الأئمة الكبار يطلقون الجهمية على المعتزلة المشهورين. انظر: مقالات الإسلاميين الكبار والملل والنحل ١٩٦١/٨ وانظر السنة لعبدالله بسن أحمد ١٩٣١، والتسعينية - ضمن الفتاوى الكبرى - ٢٠٧٠-٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) الرد على بشر المريسي -للدارمي- ص/١٠.

الدارمي قبل ذلك: ((وقد كان لإمام المريسي()) في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقاً من قول البشر))().

وأصل الإشكال عندهم في القول بخلق القرآن هو: أن الكلام عرض من الأعراض، والعرض إن قام بشيء دل على حدوثه لا على قدمه، وهذا أصل باطل - ستأتي مناقشته إن شاء الله(٣).

والتحقيق هو أن كلام الله صفة ذات و اختيار، فهو باعتبار نوعــه أزلي ذاتي، وباعتبار آحاده هو صفة اختيارية يتكلم الله متى شاء بما شاء. فالكلام صفة ذات لله تعالى، والكلام ممكن له حل وعلا، فهو يتكلم بمــا شاء متى شاء كما قــال: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ شاء متى شاء كما قــال: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس ٨٢].

والأسماء الحسنى من جملة الكلام يدل لذلك أن الاسم هو اللفظ الموضوع للدلالة على مسماه لغة (٤)، والله خاطبنا بلسان عربي مبين، فتعين أن تكون أسماؤه من جملة الكلام.

<sup>(</sup>۱) المريسي هو: بشر بن غياث المريسي، هو رأس الجهمية كفره أكثر أهل العلم توفي سنة (۲۱۸هـــ).

انظر: ميزان الاعتدال ٣٢٢/١.

ولعل إمامه هو الجهم بن صفوان، وإن لم يلقه.

<sup>(</sup>۲) الرد على بشر المريسي -للدارمي- ص/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/٥٠٠ - ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: القاموس المحيط ١٦٧٢ مادة (س م و).

والذي يعين أن الأسماء من كلامه قول الرسول - السالك المسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك (١).

فلما علمنا أن الأسماء في اللغة من جملة الكلام ودل الحديث على أن الله سمى نفسه بأسمائه، علمنا أن أسماءه من كلامه.

ويدخل في ذلك ما جاء في الكتاب والسنة أو في أحدهما، فالدي جاء في الكتاب ظاهر أنه من كلام الله، والذي جاء في السنة فقط يلتزم كذلك أنه من كلام الله لأنه من النوع الذي علمه الله خلقه - وهو هنا نبيه - الله عنكون ما جاء في السنة من أسماء الله أيضاً من كلام الله، فالله هو المسمي لنفسه ابتداء، ورسول الله - الله - هو المبلغ لا المسمي، والكلام ينسب إلى من تكلم به لا إلى من بلغه وأداه.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذي كان معروفاً عند أئمسة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة، فيقولون: الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق، وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله مسن كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به، وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء».(٢).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص/٥٠ .

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨٥/٦-١٨٦.

فإذ قد ثبت أن الأسماء من الكلام، والكلام غير مخلوق عندنا لأن الله هو المتكلم به وهو قائم به، ولا يقوم به إلا ما هو صفة له، دل ذلــك على أن الأسماء الحسين غير مخلوقة.

والمعتزلة يُناقَشُون كذلك في لفظة (غير) من قولهم:(أسماء الله غـــير الله) فيقال لهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا قلتم إن أسمـاءه أو كلامه غيره، فلفظ (الغير) مجمل ؛ إن أردتم أن ذلك شيء بائن عنه، فهذا باطل، وإن أردتم أنه يمكن الشعور بأحدهما دون الآخر، فقد يذكر الإنسان الله ويخطر بقلبه ولا يشعر حينئذ بكل معاني أسمائه، بل ولا يخطر له حينئذ أنه عزيز وأنه حكيم، فقد أمكن العلم بهذا دون هذا، وإذا أريد بالغير هذا: فإنما يفيد المباينة في ذهن الإنسان، لكونه قد يعلم هـذا دون هذا، وذلك لا ينفي التلازم في نفس الأمر، فهي معان متلازمة لا يمكـــن وجود الذات دون هذه المعاني، ولا وجود هـذه المعـاني دون وجـود الذات<sub>))</sub>(۱) اهـ.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٧٠٥/٦-٢٠٦.

### المطلب الثالث

## أقوال الأشعرية

والأشاعرة لهم ثلاثة أقوال: الأول: أن الاسم هو المسمى نفسه (۱)، والثاني: أن الأسماء ثلاثة أقسام: ما دل على الذات كالموجود، فالاسم هنا هو المسمى نفسه، والقسم الثاني: ما اشتق من صفات المعاني كالسميع والعليم، فالاسم هنا لا هو المسمى ولا هو غير المسمى، والقسم الثالث: ما اشتق من الأفعال كالخالق والرازق، فالاسم هنا غير المسمى (۲)، ما اشتق من الأفعال كالخالق والرازق، فالاسم يرد بمعنى التسمية كيراً (۱)، وأصحاب هذين القولين يزعمون أن الاسم يرد بمعنى التسمية كيراً (۱). والقول الثالث: وهو للغزالي: واختاره الرازي: التفريق بين الاسم والمسمى والتسمية (۱).

وأصحاب الأقوال الثلاثة متفقون على أن الأسماء -الستي همي الأقوال مخلوقة، لأنما من جملة الكلام - ولكن أصحاب القولين الأولين قالوا: إن الأسماء ترد بمعنى التسمية، حتى يتأتى لهم القول بخلقها، ولا

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الدين للبغدادي ص/١١٨، والمواقف للإيجي ص/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر المقصد الأسنى شرح الأسماء الحسنى للغزالي ص/٢٩، وشرح أسماء الله الحسنى للغزالي ص/٢٩.

يناقضوا أقوال أئمة السنة الصريحة في أن الأسماء غير مخلوقة. فهـــ ولاء إذا قالوا: الأسماء غير مخلوقة أرادوا المسمى، أي أن الله غير مخلوق! أما الأسماء - التي هي الأقوال- فيقولون إنما تسميات!

هذا وقد استدل من قال إن الاسم هو المسمى بأدلة، وفيما يليي ذكر هذه الأدلة مع المناقشة:-

الدليل الأول: قالوا: إن الله أمر بتسبيحه، فقال: ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى ١] ففي الآية الأمر بتسبيح اسمه، وقد دل العقل على أن المسبَّح هو الله لا غيره، وهذا يقتضي أن الاسم هو المسمى نفسه (١).

الجواب: أن للمفسرين قولين في لفظة (اسم) في الآية: الأول: ألها: صلة، والثانى: ليست بصلة، وإنما هي مقصودة بالذكر.

فعلى القول الأول يكون معنى الآية: سبح ربك، أي نزهه عمـــا لا يليق به (٢)، فلفظة (اسم) على هذا ليس لها معنى، فكيف تكون بمعنى المسمى(٣)!.

وعلى القول الثابي: أي أنما مقصودة بالذكر- فالآية تحتمل ثلاثـة معان:

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد للباقلاني ٢٦٠-٢٦١، وشرح أسماء الله الحسني للرازي ص/٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان للطبري ١٥/٣٠/١٥، معالم التريل للبغوي ٣٩٩/٨ والتسهيل لابن جزي ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٩/٦.

المعنى الأول: نزه اسم ربك عن جميع أنواع الإلحاد (١١).

وهذا المعنى هو تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بما القصد الأول، ولا شك أن هذا المعنى أبعد ما يكون عن قول من قال: الاسم هو المسمى، لأن الاسم على هذا القول هو المقصود بالتسبيح أي التتريه (٢).

المعنى الثاني: نزه اسم ربك من أن تذكره في حسال الغفلة دون الخشوع (٣).

والقول في هذا المعنى كالقول في معنى الأول، إذ كلمــة (اســم) مقصودة بالذكر، وعليه فلا تدل الآية على أن الاسم هو المسمى.

المعنى الثالث: المراد قول سبحان ربي الأعلى (1)-

فالاسم أطلق هنا وأريد به المسمى لا أنه هو المسمى نفسه، ولا شك أن ذكر الله إذا أطلق فمحله القلب، لأن الذكر ضد النسيان، فهو عمل قلبي، ولما كان المراد مجموع ما يقوم بالقلب واللسان ذكر كلمة (اسم)، إذ التسبيح باللسان لا بد أن يكون بذكر الاسم، فيكون المعنى: سبح ربك ذاكراً اسمه، وعليه: فتسبيح الاسم هو تسبيح للمسمى (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان للطبري ١٥٠/٣٠/١٥، ومعالم التزيل للبغوي ٣٩٩/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٩/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم التتزيل للبغوي ٤٤٠/٨، والتسهيل لابن جزي ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: حامع البيان للطبري ١٥١/٣٠/١٥، والتسهيل لابن حزي ١٩٣/٤.

<sup>(°)</sup> انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٩/، وبدائع الفوائد لابن القيم ١٩٩٨.

وهذا هو المعني الراجح لنقله عن الصحابة، ولأن فيه العموم(١).

هذا وقد قلب الرازي استدلالهم هذا بعدة أوجه منها:

الأول: لو لم يكن فرق بين الاسم والمسمى لما أضيف إليه، إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه، فقال: (اسم ربك).

الثانى: لو لم يكن فرق بين اسم الرب وذاته، لوجب ألا يبقى فرق بین قوله (سبح اسم ربك) وقوله (سبح ربك ربك) وقول: (سبح اسم اسمك)، إذ هذا هو اللازم من عدم التفريق.

الثالث: أن الأشاعرة يقولون: إن إثبات الأسماء الحسين بالشرع، وإن إثبات الرب سبحانه -وهو المسمى - بالعقل، فوجب على قولهم أن يكون الاسم غير المسمى (٢).

الدليل الثاني: قالوا: إن الله أخبر عن المشركين ألهم ما عبدوا إلا الأسماء بقوله: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَا وُكُمْ ﴾ [يوسف ٤٠] ومعلوم ألهم عبدوا ذوات الأصنام، وهذا يدل علي أن الاسم هو المسمى(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: معالم التتزيل -للبغوي- ٣٩٩/٨ وقد رجحه ابن جرير الطـــبري في جــــامع البيان ١٥٢/٣٠/١٥ وابن حزي الكلبي في التسهيل ١٩٣/٤ وشيخ الإسلام ابــن تيمية في مجموع فتاويه ١٩٩/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح أسماء الله الحسني للرازي ص/٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد للباقلاني ص/٢٦٠، وشرح أسماء الله الحسني للرازي ص/٢٤.

### والجواب:

المراد من الآية ألهم سموا تلك الأصنام آلهة، واعتقدوا ثبوت الإلهيــة لها، وهي ليس لها من خصائص الإلهية شيء حتى تستحق العبادة، ولذلك هم عبدوا ما تصوروه في أنفسهم من معنى الإلهية، وعبروا عنه بألسنتهم فسموها آلهة، أما في الحقيقة والخارج فإن أصنامهم ليس لها شميء ممن خصائص الإلهية فلا تستحق العبادة، ولذلك قال الله: ﴿ مَا تُعُبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلاأَسْمَاءً ﴾ وقال في آية أحرى: ﴿ وَجَعَلُوا للَّه شُرَّكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبُّونَهُ بِمَا لْأَيْعُلُّمُ فِي الْأَرْضَ أَمْ بِظَاهِرِ مِنَ الْقُولِ ﴾ [الرعد: ٣٣]. فالمراد: طلب تسمية شركائهم بالأسماء التي يستحقونها ؛ أهي خالقة رازقة محيية مميتة أم هسي مخلوقة مربوبة لا تملك ضراً ولا نفعاً؟ فإذا سموها فوصفوها بما تستحقه من الصفات، تبين بطلان عبادتما من دون الله(١)، وعندئذ يعلم خطأ استدلال من استدل بالآية على أن الاسم هو المسمى، إذ لو كان كذلك لكان معنى الآية: ما تعبدون إلا الأوثان المسماة، فلا يكون فيها وجه رد علي المشركين، وإنما إخبار بوقوع عبادتمم لها والمشركون كانوا يعترفون بعبادهم إياها<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: معالم التتزيل -للبغوي- ٣٢١/٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٢٢/٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٤/، وبدائع الفوائد لابن القيم ١٩٤/.

الدليل الثالث: قالوا: قال لبيد بن ربيعة العامري: - وهو قد أدرك النبي - الله - الله (١) -:

ومَنْ يَبْك حَوْلاً كَاملاً فقد اعتذر (٢) إلى الحَوْل ثُمَّ اسم السلام عليكما قالوا: وأراد لبيد باسم السلام: السلامَ نفسه، مما يدل على أن الاسم هو المسمى نفسه (٣).

### الجواب:

أن السلام في كلام الشاعر لبيد يحتمل معنيين ؛ إما التحية وإما اسم الله تعالى.

فعلى أن السلام اسم لله تعالى يكون قوله (اسمَ السلام) منصوب على الإغراء بقوله (عليكما): أي الزما ذكر الله تعالى واتركا ذكري، إذ الذي يبكى حولاً كاملاً على ميت قد اعتذر (١). ومعلوم أن (السلام) قول، ولا يحصل إلا بالنطق به، ففائدة ذكر كلمة (اسم) للنطق: أي: الزما ذكر الله ذاكرين اسمه السلام(°)، فيكون الكلام فيه كالكلام في الآية المتقدمة في حل دليلهم الأول(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الإصابة - لابن حجر - ٥٠٠٠٥، رقم (٧٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص/٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد للباقلاني ص/٢٥٨، وشرح أسماء الله الحسني للرازي ص/٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان للطبري ١/٥٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠٢/٦.

<sup>(</sup>٦) انظر ص/١٥٦ - ١٥٨.

وعلى أن السلام المراد به التحية -أي التسليم- فإن الشاعر أراد أن يوقع سلامه بعد الحول - فلو قال: إلى الحول ثم السلام عليكما، لفهم أنه سلم عليهما في الحال، لأنه دعاء، وهو لا يتقيد بالزمان المستقبل، وإنحالحينه، فلما أراده بعد الحول أتى بعبارة صريحة تفيد أن الدعاء ليس مراداً الآن فقال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. والمراد باسم السلام: لفظه، فيكون المعنى: اللفظ بالتسليم بعد الحول. وعليه فإنه لا يقال إن الاسم هو المسمى نفسه، لهذه الفائدة المذكورة (١).

الدليل الرابع: قالوا: إن سيبويه (٢) قد قال: «الأفعال أمثلة أخدت من لفظ أحداث الأسماء» (٦) والأحداث مصادر صادرة عمن يصح أن يفعلها، وهي المسميات، فأطلق سيبويه على المسميات ألها أسماء، مما يدل أنه - كغيره من أهل اللغة- يفهم أن الاسم هو المسمى نفسه (٤).

الجواب: أن صناعة سيبويه كلها في الألفاظ لا في الأشـخاص والمسميات بدليل أنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحسرف ، فتقسيمه صريح في أن الاسم كلمة لا أنها مسمى. فمعنى قوله (أخـذت) . بمعـنى

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٢١/١، وقد ذكر هذه الإحابة عن أبي القاسم السهيلي.

<sup>(</sup>۲) عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، إمام مشهور في النحو وهو صاحب (الكتاب) في النحو ، توفي سنة (۱۱۵۰هـ). انظر: معجم الأدباء ۲۱/۱۱، وطبقات النحويين ص/۲۲.

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ١٢/١ ونصه فيه: "وأما الفعل فأمثلة.. إلخ ".

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد للباقلاني ص/٥٩ وشرح أسماء الله الحسني للرازي ص/٢٥.

اشتقت، وقوله: (أحداث الأسماء) ما كان دالاً على الحدث وهو المصدر، فتكون الإضافة من باب إضافة النوع إلى الجنس (١).

وقد ذكر وجه آخر في إضافة الأحداث إلى الأسماء فيه نظر، وهـو أن المراد بالأسماء المسميات، واحتج بقول الله تعالى: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَ أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهَا ﴾ [يوسف ٤٠] فقال صاحب هذا القـول: «والأسمـاء ليست معبودة وإنما المعبود مسمياتها»(٢).

فمراده إذاً بقوله (الفعل) اللفظ كما هو اصطلاح النحاة، إذ هم قد سموا الألفاظ بأسماء معانيها، فمثل: قام يقوم وقم، سموه فعل، مع أن الفعل هو الحركة نفسها -أي القيام - فسموا اللفظ الدال عليها باسمها، فقالوا هو فعلٌ. وعليه فإن من فهم من كلام سيبويه :(الفعل) المعنى اللغوي لا الاصطلاح النحوي فقد وهم وهماً فاحشاً، ولذلك رتب عليه أن الفعل يقوم به شخص -وهو المسمى !ولكن الصواب أنه أراد اللفظ يقوم به شخص -وهو المسمى !ولكن الصواب أنه أراد اللفظ المائي هي أحداث اللهماء (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر:التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين لأبي البقاء ص/١٤٠، ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص/١٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠٢/، وبدائع الفوائد لابن القيم ١٠٢/. . ١٧-١٦/١

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص/٣٨٢.

هذا وقد أجاب الرازي عن بيت الشعر وكلام سيبويه بقوله: «إنـه تمسك في إثبات ما علم بطلانه ببديهة العقل بقول واحد مـن الشـعراء والأدباء، وذلك مما لا يلتفت إليه ولا يعول عليه»(١) وهذه الإجابة فيهـا إسراف!

الدليل الخامس: وساقه الرازي بقوله: «راسم الشيء لو كان عبارة عن اللفظ الدال عليه، لوجب أن لا يكون لله تعالى في الأزل شيء من الأسماء، إذ لم يكن هناك لفظ ولا لافظ وذلك باطل!»(٢) اهو ولذلك قالوا: الاسم هو المسمى نفسه.

#### الجواب:

أن هذا الإشكال قوي حداً على الأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام اللفظي مخلوق، ومعلوم أن الأسماء ألفاظ (أقوال) فهي من جملة الكلام، فهي مخلوقة إذاً على أصلهم! وهم لا يمكنهم مخالفة الأئمة الكبار كالشافعي وأحمد وابن راهويه والدارمي وغيرهم، الذين نصوا على أن أسماء الله غير مخلوقة، فاضطروا إلى موافقة الأئمة لفظاً، وإلا فهم في المعنى موافقون للمعتزلة (٢) في حلق الأسماء، ودلسوا بالتعبير عنها بالتسميات! وقالوا الأسماء هي المسميات! وقد نقدم ذكر أقوال الأئمة في ذلك (١) إلا

<sup>(</sup>١) شرح أسماء الله الحسين للرازي ص/٢٩.

<sup>(</sup>٢) شرح أسماء الله الحسني للرازي ص/٢٤، وانظر المقصد السني للغزالي ٣٥-٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٢/٦، ٤٢٥/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص/١٤٦ - ١٤٧.

قول الشافعي فإنه قال: «من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق»(١).

ولذلك فالإحابة الصحيحة هي: أن الأسماء الحسنى من جملة الكلام – وهو غير مخلوق – ومعلوم أن الله هو «المسمي نفسه بأسمائه الحسنى، كما رواه البخاري في صحيحه (٢) عن ابن عباس [رضي الله عنهما] أنه لما سئل عن قوله: ﴿ وَكُانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾ ﴿ غَفُوراً رَحيماً ﴾ فقال: (هـو سمى نفسه بذلك، وهو لم يزل كذلك)، فأثبت قدم معاني أسمائه الحسنى وأنه هو الذي سمى نفسه ها، (١) اهـ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في أدب الشافعي ومناقبه ص/٩٣، وأبو نعسيم في حليسة الأولياء ١١٣/٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٨/١، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ص/٤٧١ - ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (مع فتح الباري ١٧/٨ ع ١٥٠٤) كتاب التفسير - تفسير سورة حم السحدة (فصلت) ولفظه: (سمى نفسه ذلك، وذلك قوله، أي لم يزل كذلك) اهـ.

<sup>(</sup>٤) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فناويه ٦٠٥/٦.

وأما أصحاب القول الثاني من الأشاعرة الذين قالوا إن الأسماء ثلاثة أقسام فمنها ما دل على الذات فهنا يقال: الاسم هو المسمى!، ومنها ما اشتق من أسماء المعاني فيقال: الاسم لا هو المسمى ولا هو غير المسمى! فومنها ما اشتق من الأفعال فيقال فيها: الاسم غير المسمى!: فهؤلاء قد غلطوا أيضاً، بل وصفهم الغزالي بقوله: «وأما المذهب الثالث المقسلم للاسم إلى ما هو المسمى، وإلى ما هو غيره، وإلى ما لا هو هو، ولا هو غيره: فأبعد المذاهب عن السداد وأجمعها لقبول الاضطراب» (١)، وبيان ذلك فيما يلي:

١- أن هذا التقسيم متطرِّق إلى مفهوم الاسم ومدلوله، لا إلى الاسم نفسه الذي هو الدليل، ومعلوم أن المدلول غير الدليل<sup>(٢)</sup>.

٢- وقولهم في الأسماء المشتقة من صفات المعاني خطأ، لأنها دالـــة
 على الذات وعلى الصفة، فمثلاً: العليم - دال على ذات متصفة بالعلم،
 وهكذا - وعندئذ لا يصح قولهم: لا هو هو، ولا هو غيره (٢)!

٣- أن قولهم في الأسماء المشتقة من الأفعال إنها غير الله، حوابه كما قال الغزالي: «إن أراد به لفظ الخالق، فاللفظ أبداً هو غير مدلول اللفظ، وإن أراد به أن مفهوم اللفظ غير المسمى، فهو محال، لأن الخالق اسم،

<sup>(</sup>١) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسني ص/٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المقصد الأسنى للغزالي ص/٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المقصد الأسنى للغزالي ص/٣٤-٣٥، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠١/٦.

وكل اسم مفهومه مسماه، فإن لم يُفهم المسمَّى منه فليس اسماً له (١).

وأصل إشكالهم في صفات الأفعال ألها لا تقوم بذات الله جل وعلا، فيقولون: ليس للخالق وصف حقيقي من الخلق، وهذا ليس كذلك فإنه لو ادعى أحد وقال: ليس الله عز وجل موصوفاً بكونه خالقاً، كفـر(٢)، وستأتي زيادة بيان لهذا في مبحث قيام الصفة بالموصــوف إن شـــاء الله تعالى(٣).

هذا وإن أصحاب القولين السابقين من الأشاعرة السذين يقولسون الاسم هو المسمى نفسه، والذين يفصلون فيقولون الأسماء علمي ثلاثمة أقسام ؟ كلهم قد قالوا إن الأسماء تطلق ويراد بها التسميات.

وهذا خطأ، إذ الذي ادعى هذا لم يأت بما يصحح دعـواه، فـإن التسمية هي : وضع الاسم للمسمَّى(٤)، فالحقائق ثلاثة: ما وضع للدلالة من الألفاظ - وهو الاسم- وكل ما وضع للدلالة فله واضع، ووضع، وموضوع له، فالواضع هو الله، والموضوع له هو: المسمَّى، والوضع هـــو التسمية، وقد تطلق ويراد بما ذكر الاسم الموضوع، كالذي ينادي شخصاً فيقول: يا زيد، فيقال: سمَّاه، ويقول: يا أبا بكر، فيقال: كناه، إلا أن

<sup>(</sup>١) المقصد الأسنى في شرح معانى أسماء الله الحسني ص/٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المقصد الأسنى للغزالي ص/٣٤، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابسن تيميــة . ۲ . ۱/٦

<sup>(</sup>٣) انظر ص/٢٦٤ - ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المقصد الأسني للغزالي ص٧٧، وشرح أسماء الله الحسيني للرازي ص/٢٣، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٥/٦.

المعنى الأول هو الأشبه (۱)، وعلى المعنيين فإنه لم يرد قط أن التسمية تكون اسماً، ولا أن الاسم هو المسمَّى نفسه فـ ((كلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه)(۱).

وأما أصحاب القول الثالث من الأشاعرة الذين يقولون: إن الاسم غير المسمَّى وغير التسمية، فقولهم صحيح في ظاهره، إلا أهم أخطأوا لما قالوا إن الاسم مخلوق! (٣)، وهذا هو قول الغزالي، وقد احتاره السرازي كذلك.

ومن أقوى ما ذكراه من أدلة:

1- أن الله تعالى يقول: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف ١٨٠] فنص الله على الأمر بدّعائه بها، وبيّن أن له أسماءً حسنى يُدعى بها، ولا شك أن الشيء الذي يُدعى مغاير من حيث المفهوم للشيء الذي يدعى به ذلك الشيء، ثما يدل على أن الاسم غير المسمى (١٠).

٢- أن الاسم في اللغة هو القول الموضوع للدلالة، فعندئذ لا بد من ثلاثة أشياء، واضع، وموضوع له، ووضع ؛ فالوضع هـــو التســمية، والموضوع له هو الله، ولا شك في التفريق بين هذه

<sup>(</sup>١) انظر: المقصد الأسنى للغزالي ص/٢٧-٢٨.

<sup>(</sup>٢) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه ٦/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المقصد الأسنى للغزالي ص/٢٤، ٢٦، وشرح أسماء الله الحسني للرازي ٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المقصد الأسنى للغزالي ص٣٨، وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص٢٢-٢٤، وشرح الجرجاني على المواقف ٢٦٦/٣.

المفهومات، فمن ادعى اتحادها فعليه الدليل(١).

٣- أن الأسماء -التي هي الأقوال- كثيرة، فلو كانت هي المسمَّى للزم كثرة المسمَّى، لكن المسمَّى واحد، فيلزم أن تكون الأسماء غير المسمَّى من حيث المفهوم. ومن ادعى أن الأسماء تأتي بمعنى التسميات فعليه الدليل، ولا دليل له (٢).

ولا شك أن ما ذكراه في التفريق بين الاسم والمسمّى والتسمية صحيح، لكن ينبه إلى ألهما - كبقية الأشاعرة - يرون أن الأسماء حادثة، أي مخلوقة، وأن التسمية فعل بمعنى المفعول، وهذا خطأ، فالأسماء من جملة الكلام وهو غير مخلوق<sup>(٦)</sup> والتسمية فعل له وليست بمفعول إذ الحقائق ثلاثة: فعل وفاعل، ومفعول. والله إنما يوصف بفعله القائم به لا بمفعوله البائن عنه (١) فهم قد اتفقوا على أن الأسماء التي هي الأقسوال والألفاظ مخلوقة، إلا أن جمهور الأشاعرة يطلقون عليها تسميات! والغزالي والرازي يبقيان اللفظ كما هو فيقولان: الأسماء لا التسميات.

<sup>(</sup>١) انظر: المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>٢) انظر: المقصد الأسنى للغزالي ص/٣٨، وشرح أسماء الله الحسنى للـــرازي ص/٢٢ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سيأتي بحث الكلام إن شاء الله ص/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) سيأتي بحث ما يصح أن يوصف به من الصفات إن شاء الله ص/١٩٥ - ١٩٩٠.

## المبحث الثابي

# حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف

إن هذه المسألة وردت استطرادية في علم أصول الفقه، وحسب علمي فإن أكثر من توسع فيها وأفردها بالبحث هو ابن النجار في كتابه شرح الكوكب المنير<sup>(۱)</sup>، وأما بقية الأصوليين فيشيرون إليها إشارة، وقد يحيل بعضهم إلى كتب الكلام<sup>(۲)</sup>، فمن المواضع التي وردت فيها هذه المسألة: موضع الكلام عن حكم القياس في اللغة<sup>(۲)</sup>، وفي الجحاز، فهل يطلق على الله أنه متحوز؟<sup>(٤)</sup>، وفي تعريف العلم، فهل يطلق على علم الله أن معرفة؟<sup>(٥)</sup>، وهل يطلق على الله أنه دليل<sup>(١)</sup>؟، وهل هو شميء<sup>(٧)</sup>؟ وهل

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكوكب المنير ٢٨٧/١-٢٩٠ وأدخلها الزركشي معنوناً لها بفائسدة: أسماء الله الحسين توقيفية في البحر المحيط في أصول الفقه ٢٤٨/٢-٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) مثل الأسنوي في نهاية السول ٩/١ حيث أشار إلى أبكار الأفكار للآمدي.

<sup>(</sup>٣) انظر المحصول -للرازي- ٢٨٧/١، و شرح الكوكب المنير ٢٨٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول -للرازي- ٣٣١-٣٣١ وكشف الأسرار ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: البحر المحيط للزركشي ٧٨/١، ونماية السول ٩/١ و شرح الكوكب المسنير ١٥/١ - ٦٦-٦٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفقيه والمتفقه ٢٣/٢ و شرح اللمع ٩٧/١ و المحصول –للرازي– ١٨١/٦– ١٨٢ و البحر المحيط للزركشي ١/٠٥، و شرح الكوكب المنير ١/١٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: البحر المحيط للزركشي ٣٣٢/٤.

يطلق عليه أنه قديم $^{(1)}$  أو فرد أو فذ $^{(7)}$ .

وهذه المسألة تقسم في مطلبين ؟

الأول: الاختلاف في حكم إطلاق الأسماء الحسني بلا توقيف.

والمطلب الثاني: التفريق بين التسمية والإخبار.

<sup>(</sup>١) انظر الإحكام -للآمدي- ٣١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الإحكام لابن حزم ٢١/١٥-٢٢٥.

# المطلب الأول

# الاختلاف في إطلاق الأسماء الحسني بلا توقيف

إن العلماء قاطبة متفقون على جواز إطلاق ما ورد به الشرع من الأسماء على الله، كما اتفقوا على منع ما منع منه الشرع، وما دل علسى نقص أو عيب، وأما الذي وقع فيه الخلاف فهو فيما لم يرد به إذن من الشرع ولا منع ولا يتضمن نقصاً ولا عيباً(١).

والذي عليه أهل السنة والجماعة وأكثر المتكلمين أن التسمية متوقفة على إذن الشرع، فلا يجوز أن يُسمى الله باسم، إلا إذا ورد ذلك الاسم في الكتاب أو السنة (٢).

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: (رلا يوصف الله إلا بما وصف بــه نفسه، ولا يتعدى القرآن والحديث)(")، وقال البغوي(أ): ((أسماء الله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر: المقصد الأسين للغزالي ص١٧٣: و شرح الكوكب المنير ٢٨٩/١، ولوامــع الأنوار ١٢٤/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/ ١٤١-١٤٣ ، وتحفة المريد شرح حوهرة التوحيد ٨٩.

<sup>(</sup>٣) مسائل أبي داود السجستاني للإمام أحمد ص٢٦٢، وانظر شرح الكوكسب المسنير ٢٨٨/١ والرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء أحد أئمة الشافعية - وكان يلقب بمحيي السنة، له تصانيف منها / شرح السنة و "معالم التتزيل في التفسير تسوفي سسنة ٥١٦هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/١٩).

على التوقيف»(١)، فقول الإمام أحمد: «بما وصف به نفسه» دحل في الوصف: الأسماء الحسني هي كلمات

الله الدالة على ذاته المتضمنة إثبات صفات الكمال لله ونفي صفات النقص والعيب عنه (٢)، ولذلك كانت الأسماء الحسني أوصافاً مع كوفيا أعلاماً.

هذا وقد حكى بعض أهل العلم عن المعتزلة والكرامية (٢) والقاضي أبي بكر الباقلاني (٤) جواز إطلاق الأسماء على الله وإن لم يرد بها توقيف إن لم تتضمن وصفاً ممنوعاً (٥)، وبعض أهل العلم يحكي قولاً ثالثاً: وهو المنع من التسمية إلا بالشرع، والجواز في الوصف بما هو حق وصدق، وقد قال به الغزالي واختاره الرازي (١)، ولكن يبدو أن هذا القول يرجع إلى الأول،

<sup>(</sup>١) معالم التتريل –للبغوي– ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ما تقدم ص/١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) هم أتباع محمد بن كرام السحستاني (ت٥٥٥هـ)، يعدون من مثبتة الصفات مع شيء من المبالغة تصل إلى حد التشبيه، ووافقوا على إثبات الحكمــة لله وتحسين العقل وتقبيحه، لكن إلى درجة القول بوجوب معرفة الله بالعقل! وعــدادهم في المرجئة لقولهم بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. انظر: مقالات الإسلاميين ٢٢٣/١، والملل والنحل - للشهرستاني - ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) ولكن ابن حجر في فتح الباري ٢٢٦/١١ يرى أن مذهب الباقلاني كمذهب الغزالي.

<sup>(°)</sup> انظر: المقصد الأسنى ص١٧٣، وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ٤٠ وشرح المقاصد ٣٤٤/٤ - ٣٤٤/٠.

<sup>(</sup>٦) انظر المقصد الأسنى ص١٧٣ وشرح أسما ء الله الحسني للرازي ص٤٠.

إذ الجميع قد اتفقوا على توقف التسمية على إذن الشرع، وأجازوا ما كان على سبيل الإخبار كما سيأتي إن شاء الله (١).

وقد توقف إمام الحرمين الجويني في هذه المسألة(٢).

### ١ – أدلة القول الأول:

لقد استدل أصحاب القول الأول -وهم الجمهور- على أن الأسماء الحسني توقيفية بما يلي:

1- أن الله عز وجل أعلم بنفسه، ونحن لا يمكننا أن نراه في الدنيا، بل ولا نحيط به علماً مطلقاً، فهذا يدل على أنه لا يمكننا إدراك كل ما يستحقه من الوصف دون خبر، قال ابن عبد البر<sup>(٦)</sup>: «ما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر..» ولا يجدي القياس هنا، لأن الله ليس كمثله شيء، ولذلك قال أيضاً: «ليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو

<sup>(</sup>١) انظر ص/١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإرشاد للجويني ص١٣٦-١٣٧ وتوقف إمام الحرمين هذا قل من يشير إليه، إذ أكثرهم يحكي الأقوال المتقدمة فقط، ولكن هو نفسه صرح بتوقفه، وممسن أشار إلى توقفه السفاريني في لوامع الأنوار ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، حافظ المغرب، أحد كبار المالكية، توفي سنة (٣٦٤هـ) له تصانيف كثيرة وأكبرها: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وجامع بيان العلم.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٥٣/١٨)، وشجرة النور الزكية في تــراجم المالكيــة ١١٩/١.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٧/٥٤١.

بإنعام نظى، (''، فلم يبق إلا الاعتماد على الخبر، وإلا كسان الإنسسان متقولاً على الله بما لا يعلم، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللّه مَا لَمْ يُمَزِلْ بِهِ سَلُطَاناً وَأَنْ تَشُوكُوا بِاللّه مَا لَمْ يُمَزِلْ بِهِ سَلُطَاناً وَأَنْ تَشُوكُوا بِاللّه مَا لَمْ يُمَزِلْ بِهِ سَلُطَاناً وَأَنْ تَشُوكُوا بِاللّه مَا لا يَعْلَمُونَ ﴾ [ الأعراف ٣٣]، وعليه لسزم الاحتسراز حشية الوقوع في الباطل ('').

7- الاستدلال بقياس الأولى، قال الغزالي: «أما الدليل على المنع من وضع اسم لله سبحانه وتعالى: هو المنع من وضع اسم لرسول الله على المنع من وضع اسم لرسول الله على يسم به نفسه ولا سماه به ربه تعالى ولا أبواه، وإذا منع في حق الرسول على حق آحاد الخلق، فهو في حق الله أولى» (٣) اهـ.

### ٢ - دليل المعتزلة:

و لم أقف على استدلال لهم، والمنقول عنهم: هو أن أهل كل لغـة يسمون الله تعالى حسب لغتهم كـ(خداي)(٤) و (تنكري)(٥) وحُكـي الإجماع على ألهم لا يمنعون من هذه الألفاظ مع أن التوقيف لم يرد بها(٢).

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم ١١٣/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص٤٠، و شرح الكوكـــب المـــنير ٢٨٩/١، وأصول الدين- للبغدادي ص١١٦. وشرح المواقف ١٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) المقصد الأسنى ص ١٧٤، وانظر: شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص٤٣، شــرح الكوكب المنير ٢٨٩/١ وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٢٦/١١.

<sup>(</sup>٤) ذكر الرازي أن ذلك من تسمية العجم. انظر شرح أسماء الله الحسني له ص٤٣.

<sup>(</sup>٥) ذكر الرازي أن ذلك من تسمية الترك. انظر: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح أسماء الله الحسني للرازي ص٤٣ ولوامع الأنوار للسفاريني ١٢٥/١.

#### والجواب:

قال الرازي: «مقتضى الدليل أنه لا يجوز ذلك، إلا أن الإجماع دل على حوازه فيبقى ما عداه على الأصل» (١) اهد.

وذلك أن الإجماع دليل معتبر شرعاً، فهو كاف في الإذن(٢).

### ٣- وجه توقف إمام الحرمين:

قال إمام الحرمين: «ما لم يرد فيه إذن ولا منع، لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تتمقى من موارد السمع، ولسو قضينا بتحليل أو تحريم من غير شرع، لكن مثبتين حكماً دون السمع» (٦).

#### والجواب:

قول إمام الحرمين: إنه لم يرد إذن بتسمية الله باسم لم يسرد به الشرع ؛ قول صحيح، ولكن قوله إنه لم يرد دليل بالمنع، فغير مسلم؛ لأنه قد ورد النص من كتاب الله يمنع القول على الله بلا علم ، وكذلك النظر الصحيح – وهو قياس الأولى – دال على المنع من التسمية بلا إذن من الشرع، وقد تقدم ذكر هذين الدليلين سابقاً(٤). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شرح أسماء الله الحسني للرازي ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر لوامع الأنوار للسفاريني ٢٥/١.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد للجويني ١٣٦-١٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ۱۷۳ - ۱۷٤.

## المطلب الثابي

# الإخبار عن الله باسم لم يرد به السمع

إن الإحبار عن الله بما لا يتضمن نقصاً، حائز، ويظهر أن ذلك محل اتفاق بين أهل العلم ؛ أما الذين لا يشترطون التوقيف في الأسماء الحسنى، فظاهر تجويزُهم للإحبار من باب أولى، والذين اشترطوا التوقيف، الملاحظ عنهم الإحبار عن الله بالموجود والقائم بنفسه وواجب الوجود والقديم... إلخ ولذلك فقد لا يوجد خلاف في هذه المسألة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ﴿﴿وَيُفرَّقَ بِينِ دَعَائِهِ وَالإِخبَارِ عَنهِ، فَلا يُدعى إلا بِالأَسمَاءِ الحَسنى﴾(١)، فباب التسمية توقيفي، وأما الإخبار فللا يشترط فيه التوقيف، ولكن تشترط فيه أمور يأتي ذكرها إن شاء الله بعد قليل.

وقد وقفت على دليلين استدل بمما أهل العلم في حواز الإحبار عن الله تعالى هما:

١- أن مدلول اللفظ المخبر به عن الله إن كان صدقاً، حاز الإحبار
 به عن الله، للأدلة الدالة على حواز الصدق وحسنه (٢).

٢- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الفرق بين مقام المحاطبة ومقام الإحبار ثابت بالشرع والعقل، وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من

<sup>(</sup>١) محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤٢/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المقصد الأسنى ص١٧٤ وشرح أسماء الله الحسني للرازي ص٤٣.

الأسماء الحسنى، وبين ما يُخبر عنه عز وجل مما هو حق ثابت ) (١) فمثلاً: فمي الله عز وجل المؤمنين أن ينادوا الرسول - الله بحرداً: يا محمد، فقال: ﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضَكُمْ بَعْضاً ﴾ [النور ٦٣] ولذلك فهو يُدعى بأشرف الألفاظ: يا رسول الله، ويا نبي الله، ومع ذلك فإنه في مقام الإخبار يأتي اسمه مجرداً، كما هو في ألفاظ الأذان والتشهد، وقد ورد كذلك في القرآن في قول الله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلا رَسُولُ قَدُ خُلَتُ مَنْ قَبْله الرَّسُلُ ﴾ [آل عمران ١٤٤].

فهذا يدل على الفرق بين مقام الإحبار ومقام التسمية والدعاء، فإذا ثبت هذا التفريق في حق الرسول - الله وأولى أن يثبت في حق الله تعالى. وأما الشروط التي لا بد منها في الأسماء المحبر بما عن الله فهي: أن يكون الاسم حسناً، أو اسماً ليس بسييء -وإن لم يحكم بحسنه- وذلك لتحقيق الأمور الآتية: -

١- أن يكون مدلول الاسم ثابتاً، -وهو المعنى- فيذكر ذلك الاسم لإثبات ذلك المعنى الحق الذي ينفيه من ينفيه، مثل: القديم، وواجسب الوجود، والذات.. إلخ(٢).

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل ۲۹۸/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٤٠/٤.

٢- أن يكون الاسم المخبر به، ذكر لنفي ما تتره الله عز وجل عنه من العيوب والنقائص، مثل: بائن من خلقه (١)، فقد تكلم بهذا الأئمة, دأ على من أثبت الحلول والوحدة والاتحاد لله بخلقه -تعالى الله عن ذلك-.

٣- أن يكون الاسم المُحبر به ذُكر لإثبات معنى يستحقه سبحانه وتعالى، لكن لا يستعمل إلا مقروناً مع غيره ليفيد الحسن التام، مثال: الضار النافع (٢).

فخلاصة تلك الشروط إذن هي:

١-أن يكون معنى الاسم حسناً.

٢-أن يكون معنى الاسم غير سيىء -إن لم يكن مفيداً الحسن ىنفسە-.

- أن تعتبر فيه رعاية الأدب، وألا يوهم معنى سيئاً -

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله عبد الله بن المبارك في إثبات الحد لله وأنه بائن من خلقه، في الرد على بشر المريسي للدارمي ص٢٤ وما قاله الدارمي نفسه في المصدر نفسه ص٢٣ مسن أن له حداً لا يعلمه إلا الله ولا يدرك أحد غايته إلا الله، وانظر ما قاله أبو القاسم التيمي الذي نقله عنه الذهبي في سير الأعلام ١٨٥/٢٠.

<sup>(</sup>٢) ذكرهما ابن القيم في بدائع الفوائد ١٦٧/١ اسمين لله، وكذا الغيزالي في المقصد الأسنى ص١٤٥. والرازي في شرحه لأسماء الله الحسني ص٣٥٥ ولكن يظهر ألهما من الأخبار لا الأسماء.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٤٠/٤، و شرح الكوكب المنير ٢٨٩/١ والمقصد الأسنى ص١٧٥-١٧٦ و شرح أسماء الله الحسني للرازي ص٤٠.

وإذ قد نجز تقرير المسألة في الكلام عن التوقيف في أسماء الله الحسنى وجواز الإخبار عن الله تعالى بما هو حق ثابت له، فيحسن التعرف على تلك الأسماء التي أوردها بعض الأصوليين أهي من الأسماء الحسنى أم من الأخبار الجائزة؟

[1] الدليل (1): وهذا الاسم لم يرد في أسماء الله الحسني قط، ولكن إذا أضيف إلى معنى حسن فال على صفة فعل لله تعالى، جاز استخدامه، وقد رُوي عن الإمام أحمد أنه علّم رحلاً أراد الخروج إلى طرسوس -بعد أن طلب منه أن يزوده بدعوة - فقال له: «قل: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين، واجعلني من عبادك الصالحين» (٢). فدليل على وزن فعيل على على الله أنه الدال لخلقه على طريق الخير، وقد صح عن الإمام أحمد أنه قال: «أصول الإيمان ثلاثة: دال، ودليل، ومستدل؛ فالدال الله عم وجل، والدليل القرآن، والمستدل: المؤمن، فمن طعن على الله وعلى رسوله فقد كفر» (١).

[۲] عارف- والمعرفة (<sup>۱۵)</sup>: ولا شك أن (عارف) لم يرد في الأسماء الحسني، ولكن هل يخبر عن الله أنه عارف وأنه ذو معرفة؟ فقد ذكر أهل

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم ص/۱۷۷ - ۲۷۸

<sup>(</sup>٢) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمبة في الحسوع فتاويه ٤٨٤/٢٢ وانظر المسائل والرسائل المنقولة عن الإمام أحمد في العقيده ١٠٥٠/٠.

<sup>(</sup>٣) رواه عنه الخطيب في الفقيه والمتففه ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم ص/١٧٧ - ١٧٨ .

العلم أن المعرفة: اسم لعلم تقدمته غفلة (١)، ولذلك لا يصح أن يقال لله: عارف، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك المنع (٢).

وقال الخطابي(٣): ((فلا يجوز قياسه عليه أن يسمى "عارفاً" لما تقتضيه المعرفة من تقليم الأسباب التي بما يتوصل إلى علم الشيء)، (1).

ولكن ليعلم أنه قد وردت لفظة المعرفة في حديث وهو: ﴿رَبْعُرُّفُ إِلَى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ،،(٥)، فتمسك بما من حوّز إطلاق المعرفة على علم الله، فقال الزركشي: (رونقل المقترح(٦) في شرح الإرشاد عــن

<sup>(</sup>١) انظر شرح أسماء الله الحسني ص٤١ ونهاية السول للأسنوي ٩/١ وانظــر بـــدائع الفوائد ٧/٥٥ ففيه تحقيق حيد طويل.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الكوكب المنير ٦٦/١، و البحر المحيط للزركشي ٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) هو حمد بن محمد الخطابي البستي أبو سليمان - شافعي المذهب، له تصانيف كثيرة منها كتاب الغنية، وشأن الدعاء، توفي سنة ٣٨٨هـ.. انظر: طبقـات السـبكي ٢٨٢/٣، سير أعلام النبلاء (٢٢/١٧.

<sup>(</sup>٤) شأن الدعاء ص١١٢.

<sup>(</sup>٥) هذا جزء من حديث وصية النبي - الله النبي عباس وأولها: "يا غـــلام إني أعلمـــك كلمات.. " وأصح طرقه كما قال ابن رجب عن ابن منده: ((وأصح الطرق كليها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي كذا قال ابن منده وغيره"، جامع العلوم والحكم ٤٦١/١، لكن هذه اللفظة ليست عند الترمذي برقم (٢٥١٦) وإنما عند أحمد في مسنده ٣٠٧/١ ولا عند أبي يعلى في مسنده ٤٣٠/٤ رقم (٢٥٥٦) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد صحح الشيخ أحمد شاكر هذه الروايـة في المسند٤/٢٨٦-٨٨٨ رقم ٢٨٠٤.

<sup>(</sup>٦) هو مظفر بن عبد الله بن على بن الحسين، إمام في الفقه والخلاف: شرح كتاب " المقترح في المصطلح " للبروي، واشتهر به، توفي (٦١٢هـــ) وهو شافعي المذهب وله تأليف في أصول الدين.

القاضي (١) أنه سمى علم الله معرفة لهذا الحديث، ثم ضعفه بأن الخطاب لم يُسق لبيان العلم، ولا أطلق لفظ المعرفة ههنا عليه، وإنما أراد ثمرة العلم، وهو الإقبال في الإلطاف عليه، ولهذا لا يُسمَّى الباري عارفاً. اهـ وقيل المراد: الجحازاة ، (٢) اهـ.

وقال الحافظ ابن رجب (٢٠): (رمعرفة العبد لربه نوعان: أحدهما: المعرفة العامة، وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان، وهده عامة للمؤمنين، والثاني: معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إليه بالكلية، والانقطاع إليه، والأنس به، والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له، وهذه المعرفة الخاصة.... ومعرفة الله أيضاً لعبده نوعان: معرفة عامة، وهي علمه سبحانه بعباده، واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه، كما قال: ﴿هُوَاعُلُمُ عَلَهُ الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهَ نَفْسُهُ ﴾ [ق ٢٦] وقال: ﴿هُواًعُلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْسَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمّهَا تَكُمُ ﴾ [المنجم ٣٢] والثاني: معرفة خاصة، وهي تقتضي محبته لعبده، وتقريبه إليه، وإجابة والثاني: معرفة خاصة، وهي تقتضي محبته لعبده، وتقريبه إليه، وإجابة

انظر طبقات السبكي ٣٧٢/٨، ومعجم المؤلفين ٢٩٩/١٢.

<sup>(</sup>١) هو القاضي الباقلاني.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ١/٨٧.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي الحنبلي -الشهير بابن رجب-، الإمام العلامة الحافظ له مؤلفات نافعة منها: شرح سنن الترمذي (مفقود) وجامع العلوم والحكم تسوفي سنة (٧٩٥هـ).

انظر: الدرر الكامنة ٣٢١/٢ وشذرات الذهب ٣٣٩/٦.

دعائه، وإنجاءه من الشدائد، وهي المشار إليها بقوله - على فيما يحكي عن ربه: (رو لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به... [وفيه] فلئن سألني لأعطينه، ولــــ أن اســـ تعاذي لأعدنه (١) (٢) اه.

فوضح من كلام أهل العلم معني المعرفة الواردة في الحديث، وأنها معرفة خاصة تتضمن التوفيق والهداية في الإنجاء للعبد مجازاة لمعرفته الخاصة بالله. فإذا ذكرت المعرفة بمذا المعني فصحيح، وإذا أطلقها الإنسان علي علم الله العام، فقد يوهم نقصاً، فالأحوط ترك الإطلاق، ولزم التقييد كما جاء في النص دون الزيادة. والله أعلم.

[٣] "شيء": نقل الزركشي عن الصيرف (٣) قوله في شرح الرسالة: (رولا شك أن لفظة "شيء" لا تطلق على الله، وإن شملت الموجودات لغة واصطلاحاً، وسند المنع: كون الأسماء توقيفية، ولأن لفظة "شيء" مأخوذة من شاء، والشاء(١) من المحدث الذي ليس بقديم والله تعالى قسديم، فسلا يصدق فيه ذلك، (٥)اه...

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١/٣٤٨) مع الفتح) كتاب الرقاق، باب التواضع رقم ٢٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم لابن رجب ٤٧٤-٤٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي، كان فقيها أصولياً. من مؤلفاته شرح الرسالة للشافعي والإجماع توفي سنة (٣٣٠هـ).

انظر: تَمَذيب الأسماء واللغات للنووي ١٩٣/٢، وفيات الأعيان ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>٤) يقصد أن (شاء) مصدر جاء بمعنى المفعول فهو (مشيء).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط للزركشي ٣٣٢/٤.

#### والجواب:

قوله: «سند المنع كون الأسما، توقيفية» جوابه: أن من أطلقهـــا لم يدخلها في الأسماء الحسني، ولذلك لا يصلح هذا الاعتراض.

وإنما أطلقت من قبيل الإحبار، ولذلك قال البخاري في صحيحه (١): (رباب ﴿ قُلُ أُيُ شَيْء أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلُ الله ﴾ [الأنعام ١٩]، فسمى الله تعالى نفسه شيئاً، وسمى النبي سَيْح القرآن شيئاً وهو صفة مسن صفات الله، وقال: ﴿ كُلُ شَيْء هَالله الله الله وَجُهَهُ ﴾ [القصص ٨٨]». إهسما فاستدل البخاري بالآيتين على حَوار الإحبار عن الله بالشيء، وذكسر أن السنة وردت كذلك بالإخبار عن الصفة بالشي، وهذا كاف في حسواز الإحبار عنه بالشيء.

وجه الاستدلال بالآية الأولى: أن (أي) استفهامية وقعت مبتدأ، و(شيئ) مضافة إلى (أيُّ) والخبر اسم الحلالة (الله)، والمعنى أن الله أكبر شهادة، ثم يقدر مبتدأ وهو: هو شهيد، ويحتمل أن يكون (الله) مبتدأ، و(شهيد) خبره، فهذا أرجح لعدم الإضمار، والأول أرجح لمطابقت للسؤال، والمراد أن الله أكبر شهادة على صدق الرسول - الله في صحة نبوته ووحدانية الله جل وعلالا).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مع فتح الباري ١٣١٦، وانظر شرح كتاب التوحيد للغنيمسان ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>۲) انظر:التسهيل لعلوم التتريل لابن حزلي؟/دوالجامع لأحكام القرآن للقرطبي؟/٣٩٩ وفتح القدير للشوكاني؟/١٠٤-دوروح المعاني للألوسي؟/١١٧-١١٨.

ووجه الاستدلال بالآية الثانية ينبني على أن الاستثناء متصل، بمعين أن المستثنى مندرج في المستثنى منه عند عدم الاستثناء، وهو الراجع (١)، لأنه الأصل في الاستثناء (٢).

وأما الحديث الذي يدل على إطلاق الشيء على صفة الله، فهو ما أخرجه البخاري في الباب نفسه، وهو قـول الرسـول - الله- لرجـل: (رأمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كـذا، لسـور سماها<sub>ل</sub>(۲)اه.

وأما اعتراض الصيرفي الثاني وهو: ﴿لفظة شيء مأخوذة من شـاء، والشاء من المحدث الذي ليس بقديم...) فجوابه: كلامه هذا مبنى على أن "شيء" مصدر بمعني المفعول، ولا مانع من ورود الكلمة بهذا المعني، ولكن لا دليل على الحصر، فإنها قد تأتي بمعنى اسم الفاعل: شاء (١)، وعلى فرض أنها (مشيء) أي مفعول، فمعناها: المعلوم والمحبر عنه.

فالشيء في اللغة هو: الموجود وما يتصور ويخبر عنه<sup>(٥)</sup>، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن الشيء اسم لما يوحد في الخارج والعلم، ولما هـو موجود في العلم<sub>))</sub> <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر - ١٤/١٣.

<sup>(</sup>۲) انظر روح المعانى - للألوسى - ١٣٠/٢٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤١٣/١٣ مع الفتح) برقم (٧٤١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص٤٧١ مادة (شيء).

<sup>(</sup>٥) انظر المعجم الوسيط ٥٠٢/١ (مادة شيء).

<sup>(</sup>٦) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٩/٨، ٣٨٣.

الباب الأول: التوحيد. الباب الأول: التوحيد. وقال الحافظ ابن حجر: ((الشيء يساوي الموجود لغة وعرفاً))(١). وعليه فإنه يصح إطلاق الشيء على الله وصفاته خبراً لا تسمية، فإنه لم يعد أحد من أهل العلم (الشيء) اسماً من أسماء الله عز وجل، وإذ قد صح ذلك، فإن الله شيء لا كالأشياء المخلوقة المحدثة، وبــه ينـــدفع اعتراض الصيرفي، وقد ذكر أهل العلم ذلك، وبينوا أن الشيء ليس من أسماء الله، فقال عبد العزيز الكناني(٢): ﴿فقال عز وجل لنبيه ﴿ قُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّا الللللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَّةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام ١٩]، فدل علي نفسه أنه شيء ليس كالأشياء.. قال عز وحل: ﴿ لَيْسَ كُمثُلُه شَيْءُ وَهُوَ السَّميعُ البَصيرُ﴾ [الشورى ١١]، فأخرج نفسه وكلامه وصفاته مـن الأشياء المخلوقة بهذا الخبر... و لم يتسم بالشيء، و لم يجعله اسمـــأ مـــن أسمائهي (٣).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٤١٤/١٣ وانظر روح المعاني للألوسي ١١٧/٧-١١٨.

<sup>(</sup>٢) هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن سلمة الكناني المكى الشافعي، له كتاب الحيدة والاعتذار- وهو رد على بشر المريسي في قوله بخلق القرآن – تــوفي ســنة ۲٤٠هـ..

انظر: تاريخ بغداد ١٠/١٠ وطبقات السبكي ١٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص٣٥٠.

[٤] الفرد والفذ:قال ابن حزم (١): ((ونحن لا يحل عندنا أن نقـول: إن الله تعالى فرد ولا أنه فذ، ولا نقول إلا واحد وتر، كما جاء الـنص فقط، لأن كل ذلك تسمية، ولا يحل تسمية الباري تعالى بغير ما سمى به نفسه، ومن فعل ذلك فقد ألحد في أسمائه» (٢).

#### والجواب:

لقد ثبت أن الله تعالى وتر، للحديث الصحيح: «لله عز وحل تسعة وتسعون اسماً، مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، إنه وتسر يحسب الوتر» (مله علم المسميته بالواحد، فلقول الله عز وجل: ﴿ سُبُحَانَهُ هُوَاللّهُ الوَحدُ الْقَهَارُ ﴾ [الزمر ٤]. وأما تسمية الله بالفرد والفذ، فالأمر كما قال ابن حزم فإنه لم يرد إذن من الشرع في تسمية الله بحما، أما إذا قصد الإخبار بحما عن الله، فصحيح لصحة معناهما، قال الأزهري (٤): «والله هو

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الإمام الظاهري صاحب التصانيف، منها كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال، والإحكام في أصول الأحكام، توفي ٤٥٦ هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٨٤/١٨-٢١٢ وتذكرة الحفاظ ١١٤٦/٣-١١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الإحكام لابن حزم ١/١٥-٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص /١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور الهروي اللغوي، شافعي المذهب، إمام في اللغة والفقه، وكان ثقةً ثبتاً ديناً، من مصنفاته: تمذيب اللغة، وتفسير ألفاظ المرزي، والأسماء الحسنى، وغيرها، توفي سنة (٣٧٠هـ) وعمره (٨٨ سنة). انظر: سير أعلام النبلاء ١١٥/١٦.

الفرد، قد تفرد بالأمر دون حلقه $^{(1)}$ . ونقل الأزهري نفسه أن الفذ بمعنى الفرد $^{(7)}$ .

[6] القديم: لما قال الآمدي في تقسيم العلم: (( وهو منقسم إلى قديم لا أول لوجوده..) علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي (٢) بقوله: ((وصف علم الله أو غيره من صفاته بالقدم، لم يرد في نصوص الشرع، وهـو يـوهم نقصاً) وإيهام النقص هذا قاله تعليقاً على كلام الآمدي: (( لاســتحالة خلق القديم)) فقال الشيخ: ((أسماء الله وصفاته توقيفية و لم يرد في كتابـه سبحانه ولا في سنة رسوله - الله وصفاته بالقديم ولا إضافة القديم إليه أو الى صفة من صفاته سبحانه، فيجب ألا يسمى سبحانه بـذلك وألا يضاف إليه، وخاصة أن القدم يطلق على ما يذم كالبلى وطـول الـزمن وامتداده في الماضى، وإن كان لمن اتصف به ابتداء في الوجود) (١٥) اهـ.

<sup>(</sup>١) تمذيب اللغة ١/٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه ١٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق عفيفي بن عطية النوبي ولد بمصر ١٣٢٥هـــ تخرج في الأزهر ثم هاجر إلى بلاد الحرمين وكان عضواً في هبئة كبار العلماء، له مذكرة التوحيد وتعليقات نافعة على إحكام الآمدي في الأصول توفي ١٤١٥هـــ انظر ترجمته في كتاب: حوار مع سماحة الشيخ عبدالرزاق، إعداد السعيد بن جابر.

<sup>(</sup>٤) انظر الإحكام -للآمدي- ١٢/١ وهامش (١) تعليق الشيخ عفيفي.

<sup>(</sup>٥) انظر الإحكام -للآمدي- ٢١٤/٢، وتعليق الشيخ عفيفي عليه في هامش (١).

#### المناقشة:

لا شك أن القديم لم يرد في أسماء الله الحسن، ولذلك لا يجوز أن يعد في أسماء الله حل وعلا. وأما الإخبار بالقدم عن الله وصفاته فلا ينبغي إنكاره ما دام أن المخبر عنه قد أراد به معني صحيحاً (۱)، خاصة وأنه قد حاء وصف ملك الله بالقدم في السنة وهو: عن عبد الله بسن عمرو رضي الله عنهما – عن النبي – انه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرحيم...) (۲) والاسم الذي يغني عن القديم هو الأول، إذ هو الوارد في القرآن، قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الْأُولُ وَالْآخِرُ وَالظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بَكُلُّ شَيْء عَليم الله الحديد الأول فليس قبلك شيء) (۱) الحديث، فوجب ترك تسمية الله بالقديم، ويجب الاكتفاء بما ورد به الشرع وهو اسمه (الأول).

<sup>(</sup>۱) انظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص٣٥٨–٣٥٩. وتحفة المريدشـــرح جـــوهرة التوحيد ١٧–١٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه ٣١٨/١ رقم ٤٦٦ في الصلاة باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد. قال النووي: "حديث حسن" الأذكار ص٤٦، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٨٦٠/٢ رقم ٤٧١٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٨٤/٤) رقم (٢٧١٣) كتماب الدكر والدعاء والتوبمة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.

[٦] الْمُتَحَوِّز: قال الرازي ذاكراً أدلة من منع المجاز في كــــلام الله: «لو خاطب الله بالمجاز، لجاز وصفه بأنه متحوِّز ومستعير» (١).

ثم أحاب - لأنه من القائلين بإثبات المحاز مطلقاً - بقوله: «إن أسامي الله تعالى توقيفية، وبتقدير كونها اصطلاحية (٢) لكن لفظ المتجوز يوهم كونه تعالى فاعلاً ما لا ينبغي فعله، وهو في حق الله تعالى مالينبغي فعله، وهو في حق الله بالمتجوز محال» (١) اهد. وهذه الإجابة صحيحة بخصوص منع وصف الله بالمتجوز والمستعير، وأما ما يتعلق بالمجاز إثباتاً ونفياً، فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الباب الثالث.

وأضاف الأصفهاني<sup>(1)</sup> إجابة ثالثة وهي: ((لا نسلم أنه لو خاطب بالمجاز لجاز وصفه بالمتجوز والمستعير، وذلك لأن المجاز والاستعارة من عوارض الألفاظ الصادرة من المتكلم بها حقيقة، والألفاظ مخلوقة لله تعالى، فهو فاعلها وخالقها، ولا نسلم صدق المتجوز والمستعير على خالق الألفاظ المجازية والمستعارة)((1) اهر).

<sup>(</sup>١) المحصول -للرازي- ٣٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) هذا من قبيل التترل في المناظرة وإلا فالصحيح أنها توقيفية ، ولو قال : وبتقدير كون الكلمة خبراً... إلخ ، لكان خبراً من تعبيره بالاصطلاحية.

 <sup>(</sup>٣) المحصول -للرازي - ١/٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) محمد بن محمود بن محمد – أبو عبدالله الأصفهاني، الأصولي الشافعي المتكلم، وهو صاحب العقيدة التي شرحها ابن تيمية وله الكاشف عن المحصول – ولــد ســنة (٢١٦هــ) – وتوفي سنة (٦٨٨هــ). انظر: طبقات السبكي ٥/١٥، وشــذرات الذهب ٥/١٥.

<sup>(</sup>٥) الكاشف عن المحصول ٢١٠/٢ - ٧١١. القسم الثاني [رسالة ماجستير] .

مخلوق - كما سيأتي رد ذلك إن شاء الله(١).

هذا وليعلم أن جمهور أهل العلم القائلين بأن الأسماء الحسني على التوقيف ذكروا ألها تثبت بالقرآن، والسنة الصحيحة -سواء كانت متواترة أو آحاداً- وبالإجماع، ومنعوا استعمال القياس لإثباتها(٢).

ولكن ذكر عن بعض المتكلمين ألهم منعوا إثباتها بـــدليل الآحــاد، لكون المسألة اعتقادية (٣)، ومن رد عليهم ذكر أن المسألة عملية، لأفها متعلقة بالتحليل والتحريم (٤)، أي أنه يقر أن أحبار الآحاد ظنية لا يستدل بها لإثبات عقيدة، ولكنه ينازع في كون إثبات الأسماء من المسائل العلمية. وهذا خطأ.

وستأتى المناقشة في ذلك في باب الأدلة - إن شاء الله -(°).

<sup>(</sup>١) انظر ص/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط للزركشي ١٣٣/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح المواقف ١٦٩/٣ ، و تحفة المريد ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) انظر ص/٨٧٧ - ٨٩٢ .

# الفصل الثالث

#### الصفات

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى، ومقالة التعطيل الكلي والجزئي لصفات الله وردها.

الهبحث الثاني: صفة العلم.

المبحث الثالث: صفة الكلام.

المبحث الرابع: صفة الإرادة.



#### تهيد:

إن مسألة صفات الله من المسائل التي تناولها الأصسوليون كـــثيراً في مصنفاتهم، فمنهم المقل ومنهم المكثر، ويكون الترجيح فيها بحسب اعتقاد الشخص وميوله، فالمعتزلي يقرر مذهب المعتزلة، والأشعري يقرر مـــذهب الأشاعرة، والسلفى يقرر مذهب سلف الأمة.

وهذه المسائل متنوعة، وأعظمها مسألة القرآن، ولذلك فسافردها ببحث مستقل إن شاء الله، وأما ما يتعلق بقواعد الإثبات والتتريه فسيكون أول هذه المباحث إن شاء الله، وتبقى بعد ذلك أفراد مسائل في صفات معينة تمر عرضاً عند الأصولي، ويتردد بحثها عندي إما تطبيقاً في قواعد الإثبات والتتريه، وإما في الأدلة عند الكلام عن التأويل والمحكم والمتشابه والمجاز، ولذلك فسأوردها حسب ما يترجح من مراد من أوردها مستشهداً بما إن شاء الله، فإذا أوردت الصفة مثالاً للمتشابه يكون بحثها فيه، وهكذا.

وبالجملة فإن من كتب في الأصول مقرراً عقيدة سلف الأمة في صفات الله في كتب أصول الفقه خاصة، يعد قليلاً بحسب انتشار كتب خالفيهم، وممن كتب فيها: السمعاني في قواطع الأدلة، والقاضي أبو يعلى في العدة، وشيخ الإسلام ابن تيمية في المسوَّدة وغيرها، وابن القيم في أعلام الموقعين، وابن النجار في شرح الكوكب المنير، وغيرهم.

فلما كان أكثر ما بأيدى المنتسبين إلى السنة من كتب أصول الفقسه

هي من كتب الأشعرية والماتريدية (١)، آثرت تقرير مذهب سلف الأمية أولاً، ثم أعرج على ذكر مذهبي الأشاعرة وإحوالهم الماتريدية والمعتزلة، لأنهما المذهبان الشائعان الآن أكثر من غيرهما من مــذاهب المــتكلمين، وسألمح إلى بعض ما خالف فيه الماتريدية الأشعرية - إن شاء الله - ولما كانا يتفقان على إنكار قيام الصفات الاختيارية بالله، ويزيد عليهم المعتزلة بإنكار صفات المعاني، آثرت ذكر ما انفردت به المعتزلة أولاً في التعطيــــل الكلى لصفات الله الذاتية والاختيارية في مطلب مستقل، ثم ذكر ما اتفقت عليه تلك الفرق في التعطيل الجزئي - أعنى تعطيل الصفات الاختيارية على معنى عدم قيامها بالله جل وعلا - في مطلب آخر مستقل أيضاً.

<sup>(</sup>١) جماعة ينتسبون إلى محمد بن محمد بن محمود، أبي منصور الماتريدي السمرقندي الحنفي (ت٣٣٣هـ)، وأصولهم مشاهة لأصول الأشعرية كإنباقهم صفات المعاني، ويزيدون بإثبات المعنوية، وصفة التكوين، والإدراك، وخالفوهم في إثبات تحسين العقل وتقبيحه مع فرق بينهم وبين المعتزلة في ترتيب القول بوجوب الأصلح علمي الله عليها، ولمزيد البحث عنهم ينظر: الماتريدية وموقفهم مــن توحيـــد الأسمــــاء والصفات – للدكتور شمس الدين الأفغاني رحمه الله، والماتريدية دراســــة وتقويمـــــأ للدكتور: أحمد بن عوض اللهبي، وانظر في ترجمة الماتريدي: الجــواهر المضــية ٣٦٠/٣ ، والفوائد البهية ١٩٥، والفتح المبين في طبقات الأصوليين ١٩٣/١، ١٩٤.

#### المبحث الأول

## مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى

# ومقالة التعطيل الكلي والجزئي لصفات الله وردها

هذا المبحث يتضمن أربعة مطالب؛ فيها بيان مذهب سلف الأمة في صفات الله، ثم مقالة التعطيل الكلي للصفات – وهي للمعتزلة وردها – ثم مقالة التعطيل الجزئي – وهي للأشاعرة والماتريدية – ثم المطلب الرابع في بحث المسألة المشتركة.

#### المطلب الأول

### مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى

إن مذهب سلف الأمة وأثمتها في صفات رب العالمين قائم على ثلاثة أسس:

الأول: إثبات ما أثبته الله ورسوله - الله من الصفات إثباتاً حقيقياً كاملاً بلا تمثيل.

الثاني: تتريه الله عن مشابحة صفاته لصفات خلقه تتريها بلا تعطيل. الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية (١).

<sup>(</sup>١) انظر: آداب البحث والمناظرة ٢/٧٦، وأضواء البيان ٣٠٤/٢ - كلاهما للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله-.

وبيان تلك الأسس فيما يلي:

الأساس الأول: إثبات ما أثبته الله ورسوله - الله مــن الصــفات إثباتاً حقيقياً بلا تمثيل على وجه الكمال.

فهذا الأساس قائم على أركان ثلاثة هي: الإتباع، وإثبات الكمال في الصفات، وإثبات الحقيقة فيها.

أما الإتباع فلأنه لا أحد أعلم بالله من الله، قال الله تعالى: ﴿ أَأْنَتُمْ الله عَلَمُ أَمِ اللّه عَلَمُ أَمِ اللّه عَن رسول الله - أَعْلَمُ أَمِ اللّه عَن رسول الله حق علم الله أنا)، (۱) فكلام الله كله حق وصدق، كما قال: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللّه حَديثاً ﴾ [النساء ۱۸]، وكلام وصدق، كما قال: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللّه حَديثاً ﴾ [النساء ۱۸]، وكلام رسوله - الله عن الله وحي من عند الله، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطَقُ عَن الْهَوَى ﴿ إِنْ هُوَ إِلا وَحْيُ وَحَى ﴾ [النجم ٣-٤].

وأما إثبات الكمال لله حل وعلا، فلأنه القائل: ﴿ وَلَلَّه الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ [الروم ٢٧]، قال ابن القيم – [النحل ٢٠] وقال: ﴿ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ [الروم ٢٧]، قال ابن القيم – رحمه الله – جامعاً لأقوال السلف في تفسير المثل الأعلى: «المثل الأعلى يتضمن: الصفة العليا، وعلم العالمين بما، ووجودَها العلمي، والخبرَ عنها وذكرها، وعبادة الله بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٨/١- ٨٩ مع الفتح) كتاب الإيمان باب قول النبي - الله الله علمكم بالله ) رقم (٢٠).

ها)(۱).

وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُّ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ [الإخلاص ١-٢]

قال ابن عباس – رضي الله عنهما – في تفسير الصمد: (رالصمد: المستحق للكمال، وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حبروته، حلمه، والغني الذي قد كمل في خباه، والجبار الذي قد كمل في حبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الناي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، والله سبحانه هذه صفته، لا تنبغي إلا لهي (٢).

ومما يدل على إثبات الكمال كذلك ما يذكره الله من صفاته، ثم يعقبها بنفي ما يضادها ليدل على كمال ما اتصف به كقوله: ﴿ الْحَيُّ الْعَيْمُ لا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلا نَوْمُ ﴾ [البقرة ٢٥٥] فنفى السِنَة والنوم لإثبات

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة ١٠٣٤/٣ وانظر مختصره ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٣٤٦/٣٠/١٥ وابن أبي حاتم في تفسيره [ وساق إسناده منه ابن تيمية في تفسير سورة الإخلاص ص/٤٤]، وأبو الشيخ في العظمة المساده منه ابن تيمية في الأسماء والصفات ٧٨-٧٩ كلهم من طريق أبي صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وهذا الأثر وإن كان فيه أبو صالح وهو كثير الغلط لكنه ثبت في كتابه، وعلي بن أبي طلحة وإن كان لم يلق ابن عباس لكنه له نسخة عنه، وقد اعتمد الأثمة على تفسيره عن ابن عباس، وقد أكثر منه البخاري، ولذلك لم يصب من ضعفه.

كمال الحياة والقيومية، وستأتى زيادة بيان لهذا - إن شاء الله -(١).

والكمال في صفات الله مبنى على أصلين (٢):

الأول: أن يكون هذا الكمال وحودياً ممكن الوحود.

الثاني: أن يكون في أعلى درجات الكمال والحمد والثناء، سليماً من النقص.

فشرط كون الكمال وجودياً، لأن العدم المحض ليس كمالاً كما سيأتي - إن شاء الله - وكونه ممكن الوجود المراد به عدم امتناعه، فيخرج ما كان ممتنعاً لذاته، كما لو فرض وصفه بتعلق قدرته على إيجاد شريك له أو إعدام نفسه، فإن هذا من الممتنع لمناقضته لوحدانيته وقيوميته وأوليتــه وآخريته. وأما الأصل الثاني وهو أن يكون سليماً من الـنقص فواضـح، ومحل تفصيله في الأساس الثاني وهو التتريه – إن شاء الله –.

وأما الركن الثالث الأخير من الأساس الأول فهو: إثبات صفات الله إثباتاً حقيقياً، فلا يقال إنها مجاز في الخالق، ولا يقال إن معناها غير معلوم، ولا يقال إن ذلك من باب التحييل، وعندما يقال حقيقية على ظاهرها، لا يراد أنما مماثلة لصفات الخلق، إذ ذلك يقتضي نقص الكمال فيها، بل صفاته سبحانه صفات حقيقية ثابتة له على وجه الكمال وقاعدة التريه.

والذي يدل على أن صفات الله ثابتة له حقيقة أمور أربعة وهي:

<sup>(</sup>١) انظر ص/٢٠٨ - ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٥٠/٥ وبيان تلبيس الجهمية ٣٦٠/٢.

الأمر الأول: أن الله سمى نفسه بــاسماء ووصفها بالحسنى فقال: ﴿ وَكُلُّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف ١٨٠] وقال: ﴿ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الحشر ٢٤]، ولا تكون حسني إلا إذا اشتملت على معان بالغة في الحسن الغاية والكمال، وإلا لما كانت فائدة من اسم التفضيل ﴿الْحُسْنَى﴾ التي هي مؤنث (الأحسن)، ويزيده وضوحاً ورود مصادر هذه الأسماء في الأدلة كالرحمة والقوة والبصــركقوله: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَة ﴾ [الكهف ٥٨] وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةُ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات ٥٨] وقول الرسول ﷺ-: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»(١)، وورود أحكام الصفات التي هي الأفعال مثل أسمع وأرى ويعلم في قوله تعالى: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمُا أَسْمَعُ وَأُرَى﴾ [طه ٤٦] و﴿ إِنَّهُ مَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ [الأعلى ٧] وتقرير الحجة هكذا: ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوت الصفات، فالصفات أصل والأحكام فرعها، فإذا ثبت الفرع ثبت وجود الأصل ضرورة (٢٠). فلما أطلق الله في كتابه الأسماء الحسين وذكر الصفات وأحكامها، دل ذلك على أنه متصف بما حقيقة إذ الأصل في ذلك الحقيقة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ١٦١/١ كتاب الإيمان، باب إن الله لا ينام رقم (١٧٩)، وأوله:"إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن يبام".

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين ٢/١٥-٥٣.

### الأمر الثانى: أنما من إضافة الصفة إلى الموصوف بما:

فإن ما يضاف إلى الله نوعان كما قال الإمام ابن خزيمة (١) – رحمه الله -: (رفما أضاف الله إلى نفسه على معنيين: أحدهما: إضافة الذات، والآخر: إضافة الخلق)(۲)، فقوله: إضافة الذات، يعني به ما كان غير قائم بنفســـه و لم يذكر له موصوف غير الله، فهذا لا يكون إلا صفة لله تعـــالي، كســـمع الله وبصره ويده ووجهه، وقوله: ﴿إضافة الخلق›› يعني به ما كان عيناً قائمة بنفسها أو أمراً قائمة بتلك العين، فهذا يكون مخلوقاً (٢)، مثل قول الله تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهُ نَاقَةَ اللَّهُ وَسُقْيَاهَا ﴾ [الشمس ١٣] وقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ [مريم ١٧].

فالنوع الأول قد ثبت صفة لله، وعندئذ فلا بد أن يعود حكمها إلى الله ويخبر بما عنه، ويمتنع أن يعود حكمها إلى غيره.

يُوضحه أن الله ذكر الكلام صفة له كما قال: ﴿ وَكُلُّمُ اللَّهُ مُوسَى تُكْلِيماً ﴾ [النساء ١٦٤] ومن كلامه له لما ناداه: ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا ﴾ [طه ١٤]، فهذا الكلام كلامه، ويعود حكمه إليه، فيقال هو الذي تكلم به،

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي الملقسب بإمـــام الأثمة، أحد الحفاظ المتقنين، من مصنفاته، التوحيد، والصحيح، توفي (٣١١هـ). انظر: الجرح والتعديل (١٩٦/٧)، وسير أعلام النبلاء (٣٦٥/١٤).

<sup>(</sup>٢) التوحيد لابن خزيمة ٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٦٦.

ويمتنع أن يضاف إلى غيره، فلا يجوز أن يقال إن الشجرة هي التي تكلمت به (١). وأما الناقة والروح – وهو الملك هنا – فأعيان قائمة بذاتها، فلا تكون صفة لله، وإضافتها للتشريف ولمزيتها.

### الأمر الثالث: التكرار والتأكيد:

فإن الله حل وعلا قد ذكر صفاته وكررها كثيراً في القرآن، وكـــذلك رسوله - ﷺ في سنته، بل قد يذكر صفات أخرى لم يرد ذكرها في القرآن كصفة الترول(٢) والضحك(٣)، وقد يرد عنه بيان ما يحتمل معناه في القرآن هل هو صفة لله أو لا، كما في قوله: في حديث الشفاعة: «يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة الحديث (٤) فهذا يحدد المراد في الآية: ﴿ مُومَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقَ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُود فَلا يَسْتَطيعُونَ ﴾ [القلم ٢٤]، فالتكرار يفيد أن ما وصف الله به نفسه حق وحقيقة، مع العلم بأن الله وصف كتابه بقوله: ﴿ لا يَأْتِيه الْبَاطلُ مِنْ بَيْنِ يَدُّيه وَلا مِنْ خَلِفَه تُنْزِيلُ مِنْ حَكِيم حَميد ﴾ [فصلت ٤٢]، فهذا يدل على أن الكذب والتلبيس والتقصير في البيان والجهل والخطأ - وكل ذلك من الباطل- منفي عن القرآن. ولو كان فيه ما يحتمل باطلاً للزم البيان من رسول الله عليه الذي تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع ولو كان ذلك إلى وفاته ﴿ عَلَيْ ﴿ إِنَّ لَمْ نَقُلُ إِنْ وَقَتَ الْحَاجَةُ هُـــو

<sup>(</sup>١) وانظر ما سيأتي إن شاء الله ص/ ٣٢٨ - ٣٤٠ في الرد على القائلين بخلق كلام الله.

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكر الحديث وتخريجه إن شاء الله ص/٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي - إن شاء الله - ذكر الحديث وتخريجه ص/٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، وسيأتي إن شاء الله تخريجه ص/١٠٧٤ .

وقت الخطاب<sup>(۱)</sup>.

وأيضاً فإنه مع التكرار تأتي قرائن تفيد أن المراد الحقيقة، وذلك مثـــل صفة اليدين فقد تكرر ورودهما في القرآن كقول الله: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطُنَّانَ ﴾ [المائدة ٦٤] وقولــه: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لَمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص٧٥]، وكقول الرسول - الله الأخرى القبض (٢) فلفظ التثنية يدفع توهم احتمال الجاز، وورودها ثم ورود (روبيده الأخرى) يدل صراحة على إثبات اليدين حقيقة لله تعالى، ثم إذا تتبعنا أدلة أخرى وجدنا قرائن كثيرة تفيـــد أن اليدين صفة حقيقية لله تعالى، مثل البسط، والطي والقبض، والأخذ وإثبات الكف والأصابع، فالبسط قد تقدم في الآية الأولى، والطبي والقبض في قــول الرسول - على -: (ريقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه),(٢) ، والأخذ وإثبات الكف في قوله - الله- الصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فَلُوَّه أو فصيله» (١) وإثبات الأصابع في قوله ﴿ إِنَّ قَلُوب بَنَّي آدم كلها

<sup>(</sup>١) القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، وسيأتي ذكر الحديث بطوله ويخرج إن شاء الله ص/٩٩١ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه أخرجه البخاري في التوحيد باب قول الله (لَمَا خَلُفْتُ بِيَدَيَّ) رقم ٧٤١٢، [انظر صحيح البخاري مع الفتح ٤٠٤/١٣) وأخرجه مسلم في صحيحه ٢١٤٨/٤ كتاب صفات المنافقين رقم ٢٧٨٧.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: في التوحيد باب قسول الله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلاتُكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ رقم ٧٤٣٠ [انظر صحيح البخاري مسع الفستح

٤٢٦/١٣] وأخرجه مسلم في صحيحه ٧٠٢/٢ كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها رقم ١٠١٤.

والفُلُوُّ: الْمُهْرُ الصغير، والفصيل: ما فصل عن اللبن من أولاد الإبل، وقد يقال في البقر. انظر النهاية في غريب الحديث ٤٧٤/٣، ٤٥١.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٤٥/٤ كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء رقم ٢٦٥٤.

<sup>(</sup>٢) أبو زكريا يجيى بن زياد الفراء العلامة تلميذ الكسائي صاحب التصانيف، وله كتـــاب معاني القرآن توفي (٢٠٧هــــ).

انظر سير أعلام النبلاء (١١٨/١٠) وتذكرة الحفاظ ٣٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) معالم التتريل – للبغوي– ٣١١/٢.

<sup>(</sup>٤) أبو العباس أحمد بن يحيى إمام النحو العلامة المحدث صاحب (الفصيح) والتصانيف وله كتاب اختلاف النحويين توفي (٢٩١هـــ).

انظر: سير أعلام النبلاء (١٤/٥)، وشذرات الذهب ٢٠٧/٢-٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) زاد المسير لابن الجوزي ٢٥٦/٢.

الزجاج (۱): ((أخبر الله عز وجل بتخصيص نبي ممن ذكر، فأعلم عز وجل أن موسى كلم بغير وحي، وأكد ذلك بقوله: ﴿ تُكُلّيماً ﴾ فهو كلام كما يعقل الكلام لا شك في ذلك (۱) اهم، وقال أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس (۱): ((... ﴿ تُكُلّيماً ﴾ مصدر مؤكد، وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً، وأنه لا يجوز في قول الشاعر:

امتلأ الحوض وقال قِطْني .....

أن يقول: قال قولاً، فكذا لما قال: ﴿ تُكُلِّيماً ﴾: وحب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام الذي يعقل» (أ)اهـ

الأمر الرابع: تصريح الصحابة بما يفيد إثبات الصفات على حقيقتها:

ومن ذلك قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما قدم الشام، فاستقبله الناس وهو على بعيره، فقالوا: يا أمير المؤمنين لو ركبت برذوناً تلقاك عظماء الناس ووجوههم، فقال عمر - رضي الله عنه - : «لا أراكم

انظر: طبقات النحويين واللغويين ص١١١، و سير أعلام النبلاء (٣٦٠/١٤).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل البصري النحوي كان ذكيا، وله سماع وتحديث، من مصنفاته: إعراب القرآن، واشتقاق الأسماء الحسني توفي (٣٣٨هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء (١/١٥).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن الكريم - للنحاس - ٧/١.٥.

ههنا، إنما الأمر من ههنا، وأشار بيده إلى السماء»())، وقول زينب - رضي الله عنها - تفاخر سائر أمهات المؤمنين: ((زوجكن أهاليكن، وزوجين الله تعالى من فوق سبع سماوات»()). وقول عائشة رضي الله عنها: ((الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات))، وقولها أيضاً: ((ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى))، وغير ذلك.

فالأثران الأولان الصحيحان يفيدان فهم الصحابة أن علو الله حقيقي، وعدم نقل اعتراض عليهما يدل على أن ذلك إجماع منهم - رضي الله عنهم - . وأثرا عائشة رضي الله عنها يفيدان إثبات سمع حقيقي لله وتعلقه بالمسموع عند حدوثه، والثاني يفيد تكلم الله عز وجل بكلامه.

وكذا كان التابعون – رحمهم الله –، كما قال الأوزاعي – رحمــه الله تعالى -: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فـــوق عرشـــه،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤٠/١٣ وأبو نعيم في الحلية ٤٧/١ وابن قدامة في إثبات صفة العلو ص١٠٢ رقم ٧١ وقال الذهبي في العلو للعلي الغفار ص٦٢ ((إساده كالشمس))، وقال الألباني في مختصره ص١٠٣ ((وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين)).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥/١٣) مع الفتح) كتاب التوحيـــد - بـــاب (٢٢) (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ - رقم (٧٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً (٣٨٤/١٣ مع الفتح) كتاب التوحيد، بـــاب (٩): ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ . ووصله النسائي في سننه ١٦٨/٦ – وابن ماجه في ســـننه ١/٧٢، ٦٦٦ - برقَمي: (١٨٨)، (٢٠٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٣٥/٤) كتاب التوبة، باب (١٠) قبول توبة القساذف برقم (٢٧٧٠).

ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات<sub>»(۱)</sub> اه...

ولهذا نقل ابن عبد البر - رحمه الله - هذا الإجماع قائلاً: ﴿ أَهِلِ السَّنَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بحا، وحملها على الحقيقة لا على الجازي (٢) اهـ

فإيمان الصحابة والتابعين بهذه الصفات على الحقيقة، يدل علي أن الإيمان بما كما آمنوا هو الحق والصواب، لأنهم هم الذين تلقوا العلم غضـــاً دون أن يشوش عليهم علم الكلام، ولأنهم المشهود لهم بالخيرية في قــول الله حل وعلا: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةَ أُخْرِجَتُ للنَّاسِ ﴾ [آل عمران ١١٠] وقرل الرسول - الله الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلـونهم...)(٣) فمن قال بخلاف ذلك فقد طعن في عقائد صحابة رسول الله عظيه- والعياذ بالله.

الأساس الثاني: تتريه الله عن مماثلة صفاته لصفات خلقه تتريهاً بلا تعطيل:

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص٤٠٨ وقال عنه شيخ الإسلام في الفتوي الحموية الكبرى ص٤٣: "بإسناد صحيح" ومن طريق البيهقي أخرجه الذهبي في سمير أعلام النبلاء (٧/١٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٧/١٥. وقد نقله عنه ابن قدمة في إثبات صفة العلو ص١٢٩.

<sup>(</sup>٣) حديث متواتر [كما في فتح المغيث ١١٠/٣] - وهو في الصحيحين: البخاري (٧/٥) مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي - الله-... وقسم (٣٦٥٠)، و(٣٦٥١) ومسلم في صحيحه (٣٦٥١-١٩٦٤) كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم... رقم (٢٥٣٢).

والمقصود به نفي ما لا يليق بالله تعالى من صفات النقص مع إثبات كمال ضدها، ونفي ما يستلزم نقصاً. وتتريه الله حل وعلا يكون بأمرين:

الأول: بنفي النقائص عنه مطلقاً، كالحزن والبكاء والعجز والظلم...

الثاني: نفي مماثلة صفاته لصفات خلقه، فلا يقال إن سمع الله مماثل لسمع المخلوق، إذ هذا يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: ((صفات النقص يجب تتريهــه عنها مطلقاً، وصفات الكمال تثبت له على وجه لا يماثله فيها مخلوق)(١).

وإنما تم تقييد التتريه بإثبات كمال الضد، لأن العدم المحض لا تثبت به المدحة، فإنه قد ينفى حكم عن شيء لعدم قابليته للاتصاف به، كالظلم مثلاً عن الجدار، فنفي أن الجدار يظلم ليس مدحاً له، وقد ينفى لعجز المحل أو الشخص عن القيام به، كتكليف إنسان بحمل حبل فهو لا يقدر عليه لعجزه عنه.

قال عبد العزيز الكناني - رحمه الله - مناظراً لبشر المريسي: وملزماً له ليقر لله بالعلم، لما قال بشر: هو لا يجهل، فقال له: «إن نفي السوء لا تثبت به المدحة، قال بشر: وكيف ذلك؟ قلت: إن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل: ليس هو إثبات العلم لها» (٢) اهـ.

والذي يدل لصحة هذه الطريقة ما ورد في كتاب الله جل وعلا مسن تتريه الله عن صفات النقص، فإنه يكون مقروناً بإثبات ضدها ليفيد الكمال

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل ٢٤٥/١، وانظر قريباً منه مافي بيان تلبيس الجهمية ١/٥٧.

<sup>(</sup>٢) الحيدة والاعتذار ص٤٦.

التام من كل وجه، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهَ وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا نَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نُوم الله عن نفسه السِنة الكرسي - ٢٥٥] فنفى الله عن نفسه السِنة والنوم المتضمنين أمراً عدمياً وهو عدم الحياة الكاملة، إذ النوم أحو المــوت، وهو يتضمن أمراً عدمياً، ويتضمن الغفلة عن القيام بشأن خلقـــه، وذلـــك لإثبات كمال اسميه (الحي القيوم). ومن ذلك قوله: ﴿ وَمَاكُانَ اللَّهُ لَيُعْجِزُهُ منْ شَيُّ وَيِ السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَليماً قَديراً ﴾ [فاطر ٤٤] فنفسى الله عن نفسه العجز عن الإيجاد الذي يكون إما لعدم القدرة عليه أو لعدم العلم بأسباب الإيجاد، ولذلك أتى بعد هذا النفي بإثبات صفتي العلم والقدرة<sup>(١)</sup>.

#### وعلى هذا فإن النقص يعرف بما يلي:

١-أن يكون صفة للعدم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمــه الله-: (رما كان صفة للعدم لم يجز أن يوصف الله به، وإنما يوصف من السلوب بما كان مستلزماً للوجود ؛ إذ العدم المحض ليس فيه ثناء وحمد، وصفات الله فيها الثناء والحمدي (٢).

٢- أن يكون وجودياً لكنه يتضمن أمراً عدمياً كالأكل والشرب، فإنه يستلزم وجود جوف وأجزاء فيه، وهو صفة عدمية، وذلك نقص منه، ويستلزم حروج شيء من الجسم، وذلك نقص منه وهو صفة عدمية (روهذا

<sup>(</sup>١) انظر الرسالة التدمرية ص ٥٨، وشرح العقيدة الطحاوية ص١٠٨ وشــرح القصــيدة النونية لهراس ٢/٩٥.

<sup>(</sup>٢) بيان تلبيس الجهمية ٣٦٠/٢.

ينافي الصمدية، فإن (الصمد) هو الذي لا جوف لــه (١)، فــلا يأكــل ولا يشرب ولا يلد ولا يخرج منه شيء ولا غيره من جنس الفضلات التي تخرج من الإنسان، فإن دخول جسم فيه أو خروج جسم منه يتضــمن الــنقص المستلزم لأمر عدمي، وهذا ينافي الصمدية)، (١) اهــ.

وعليه فإنه يعلم أن ما كان كمالاً نسبياً لا يجوز أن يوصف الله بـه، والمراد بالكمال النسبي ما كان كمالاً في حق المخلوق، ولكن لاستلزامه أمراً عدمياً وهو الفقر والحاجة كان نقصاً في حق الله جل وعلا، قال الله تعـالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبُحَانَهُ هُوَ الْغَنيّ ﴾ [يونس ٦٨].

وعليه يعلم أيضاً أن نفي مماثلة صفات الخالق بصفات المخلوق واحب أيضاً، لاستلزام المماثلة نقص صفات الله حل وعلا.

والذي يدل على نفي المماثلة السمع والعقل، فالسمع كقول الله حـــل وعلا: ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى ١١]، وقوله: ﴿ فَلا

<sup>(</sup>۱) هذا التفسير منقول عن ابن عباس - رضى الله عنهما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة - (١ ١٩٩/ (٦٦٥) بسند رجاله ثقات إلا أبا إسحاق - وهو عبدالله بسن ميسرة - فضعيف (التقريب ٣٦٧٦)، وأخرجه ابسن جريسر في تفسيره جمامع البيان (٣٤٤/٣٠/١٥ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ٧٨، من طريق سلمة بن سابور عن عطية العوفي عن ابن عباس، وعلته عطية العوفي فهو صدوق يخطيء كمثيراً ومدلس (التقريب ٤٦٤٩) وسلمة بن سابور وثقه ابن حبان في الثقات ٢٠٠١٦ - فالأثر بطريقيه حسن إن شاء الله - و هو منقول عن جماعة من التابعين . انظر: جامع البيان اللهبري - ٢٤٠٠/٥ - وهو صحيح عنهم .

<sup>(</sup>٢) بيان تلبيس الجهمية ٢/٣٦٠-٣٦١.

تَضْرُبُوا لله الأَمْثَالِ﴾ [النحل ٧٤] وقوله: ﴿ هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مــريم ٢٥] وقوله: ﴿ وَلَمْ مَكُنْ لَهُ كُنُواْ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص٤].

(روأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه:

الأول: التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه.

الثانى: أن القول بالمماثلة بين الخالق والمحلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاً.

الثالث:أن القول بمماثلة الخالق للمحلوق يقتضي بطلان العبودية الحقة، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه) (١) اهـ

وبما تقدم يعلم المعنى الصحيح للتتريه، فإنه لا يكون بنفيي صفات الكمال عن الله حل وعلا، قال الإمام إسحاق بن راهويه - رحمــه الله -: ﴿ إِنَّمَا يَكُونَ التَشْبِيهِ إِذَا قَالَ يَدْ كَيْدُ أُو مِثْلُ يَدْ، أُو سَمَّعَ كَسَمَّع أُو مِثْلُ سَمَّع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه، وأما إذا قال كمــا قــال الله تعالى: يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهاً، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿ لَيْسَ كَمَثُلُهُ شَكُّ ۗ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) مقتبس من تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين ص٢٣.

السَّميعُ الْبَصِيرُ [الشورى ١١] السَّاهـ

واستدلاله بالآية على ما وضَّح من معنى التتريه واضح، فإن الله ذكر التتريه أولاً، ثم ذكر صفتين له على قاعدة التتريه، وهما السمع والبصر، ليفيد الكمال فيهما، فذكره للصفتين بعد ذكره للتتريه يدل دلالة قاطعة على أن إثبات صفات الكمال لا يقتضى المماثلة (٢).

قال أبو القاسم التيمي - رحمه الله -: ((وإنما نقول وجب إثباتها لأن الشرع ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمْثُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الشَمِعُ الْبَصِيرُ ﴾ الشورى ١١] كذلك قال علماء السلف في أخبار الصفات: أمروها كما جاءت» (٣) اه.

ويتجلى هذا الأمر بذكر قاعدتين وهما: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكذلك صفاته لا الكلام في الذات، فكذلك صفاته لا تشبهها صفات خلقه، فاشتراك كلمة ذات في الإطلاق بين الخالق والمخلوق لا يقتضى المماثلة بينهما، فكذلك الصفات.

والقاعدة الثانية: هي أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها الآخر، فلو كان الإنسان لا يثبت لله إلا صفة واحدة وهي الوجود مع اقتناعه بأن وجود الله ليس كوجود المخلوق، قيل له: فكذلك بقية الصفات،

<sup>(</sup>١) رواه عنه الترمذي في حامعه ٤٢/٣ في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة عند الكلام على حديث ((ما تصدق أحد بصدقة.. إلخ)) وتقدم تخريجه ص/٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ٣٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي ٢٨٨/٢.

وقال أبو القاسم التيمي - رحمه الله -: ﴿الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وحود، لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات))(٢).

<sup>(</sup>١) ذكر هاتين القاعدتين شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة ١٧٥/١ وبنحوه في ١٨٨٨/، و١٨٦/٢.

### الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية:

التكييف طلب العلم بحقيقة الصفة وكيفيتها.

و بهذا يعلم أن من كيَّف صفات الله جل وعلا يكون قد وقع في التمثيل.

وإنه لا يمكن العلم بكيفية صفات الله، لأن الله حل وعلا يقول: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عَلْما ﴾ [طه ١١٠]. ويدل لذلك أيضاً أن طرق العلم بكيفية الشيء ثلاثة (١٠٠):

١-إما برؤيته والإحاطة به.

٢- أو برؤية نظيره المساوي له فيقاس عليه.

٣- أو بمجيء الخبر الصادق عنه أن كيفيته كذا وكذا.

وكل هذه الطرق الثلاثة منتفية، فإنا لم نر ربنا، وهو ليس له نظير ولا شبيه فيقاس عليه، ولم يأت عنه خبر صحيح يحدد الكيفية، وبه يعلم انتفاء علمنا بكيفية صفات الله حل وعلا.

وقد صرح الأئمة - رحمهم الله - بمنع تكييف صفات الله، وأقــوالهم أكثر من أن تحصر في هذا الموضع، وقد تقدم ذكر شيء منها<sup>(۲)</sup>.

وليعلم أن هذا الكمال المثبت في صفات الله تعالى، ثابت في صفات الله كلها الذاتية المحضة والاختيارية، فالذاتية المحضة كاليد والوجه والعين، وهــــى

<sup>(</sup>١) انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر ص/١٠٣٨ - ١٠٣٩ فيما سيأتي إن شاء الله.

الصفات التي لم يزل الله متصفاً بما ولا يزال، ولا تتعلق بالمشيئة والقدرة.

وأما الاختيارية فهى الصفات التي تقوم بالبــــاري وتتعلــــق بمشـــيئته وقدرته (١). ويمكن تنويعها إلى أربعة (٢):

### النوع الأول:

الأفعال - سواء كانت لازمة أو متعدية (٣)، والمتعدية هي التي تقتضي مفعولاً مخلوقاً، واللازمة لا تقتضي ذلك، فمثال اللازمـــة الإتيــــان والجـــيء والاستواء والترول، قال الله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتَيْهُمُ الْمَلائكَةُ أَوْمَا تْنَي رُّبُكَ أُوْيَا تِيَ بَعْضُ آيَات رَّبْكَ ﴾ [الأنعام ١٥٨]، وقـــال: ﴿وَجَاءَ رَّبُكَ وَالْمَلْكُ صَفاً صَفاً ﴾ [الفحر ٢٢]، وقال الرسول -ﷺ-: (يترل الله إلى سماء الـــدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هـل مـن داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له..)(١) الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١٧/٦، ورسالة في الصفات الاختيارية – ضمن جامع الرسائل- ٣/٢

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦./١٩.

<sup>(</sup>٤) حديث متواتر انظر بعض طرقه في صحيح البخاري رقم (١١٤٥) وصحيح مسلم رقم (٧٥٨) وصنف فيه الحافظ الدارقطني كتاب الترول، ورواه عن اثني عشر صحابياً في الترول كل ليلة إلى سماء الدنيا، ورواه عن ستة من الصحابة في الترول ليلة النصف من شعبان، وعن صحابية واحدة في الترول يوم عرفة. وصرح بتواتر حديث الترول الذهبي في كتابه "العلو" ص٧٣، ٧٩ وابن القيم في مختصر الصواعق ٢/ ٢٢١، ٣٦٦، ٣٨٢.

وأما المتعدية فهي مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فالخالق والرازق والمحيى والمميت هو الله، والتخليق والترزيق والإحياء والإماتة هي أفعال الله يتصف بما، ولا يتصف الله إلا بما قام به، وهذه الصفات تقتضي مفعولاً مخلوقاً، فالخلق يقتضي مخلوقاً، والرزق يقتضي مرزوقاً، والإحياء يقتضي حياً مخلوقاً، والإماتة تقتضي مُمَاتاً، وهكذا.

ولا يصح القول بأن الفعل هو المفعول عينه، قال الإمام البخاري: «... وأما الفعل من المفعول، فالفعل هو إحداث الشيء، والمفعول هو الحديث. لقوله: ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ [الأنعام ١]، فالسموات والأرض مفعوله،... فتخليق السموات فعله،... ففعله من ربوبيته حيث يقول كن فيكون، ولكن منه صفته، وهو الموصوف به»(١)، وقال -أيضاً-: «فالفعل صفته، والمفعول غيره، وبيان ذلك في قول تعالى: ﴿ مَا أَشُهُدُ تُهُمْ خُلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَلا خُلُقَ أَنفُسهم ﴾ [الكهف 10]، ولم يسرد بخلق السموات نفسها، وقد ميَّز فعل السموات من السموات»(١) و وقد نسب الإمام البخاري ذلك إلى عامة أهل العلم بقوله: «وقال أهل العلم: التخليق فعلى الله، وأفاعيلنا مخلوقة»(١).

<sup>(</sup>١) خلق أفعال العباد للإمام البخاري ص١٨٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص/١٨٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص/١٨٨.

### النوع الثاني:

الأقوال والكلمات، سواء كانت أحباراً أم أوامر شرعية أم كونية، ومن الكلام: القرآن والتوراة والإنجيل. والمقصود بالأمر الشرعي كلام الله الـذي يطلب به من المكلف فعلاً كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة يطلب به من المكلف فعلاً كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة ٤٣]، وأما الأمر الكوني، فكقوله: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ [يس ٨٢]، وسيأتي الكلام عن صفة الكلام بتوسع - إن شاء الله (١١)-.

النوع الثالث: الأحوال -وليس المراد بها أحوال أبي هاشم الجبائي التي هي لا معلومة ولا مجهولة ولا موجودة ولا معدومة، مما لا يعقل- وإنما المراد بها: ما كان كالفرح والغضب والإرادات والرضى والضحك، ونحو ذلك مما يقوم بالله على وجه الكمال والعزة والغنى، فالفرح في قول الرسول - الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم... (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم...) والغضب في قول الله تعالى: وغضب الله عَلَيْهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَرَضُواعَنُهُ وَالله الله عَلَيْهُمْ وَرَضُواعَنُهُ [المائدة ١١٩]، وقوله: ﴿ لَقَدُ وَمِنِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنُهُ والضحك في قول الرسول - الله والفحك في قول الرسول - الله والفحك في قول الرسول - الله والفحك في قول الرسول والله والفحك في قول الرسول والله والفحك في قول الرسول والفحك في قول الرسول الله والفحك في قول الرسول والفحك في قول الرسول والفحك في قول الرسول والله والفحك في قول الرسول الله والفحك في قول الرسول الله والفحك في قول الرسول الله والفحك في قول الرسول والله والفحك في قول الرسول الله والفحك في قول الرسول اله والفحك في قول الرسول الله والفحك في قول الرسول الله والفحك في قوله المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة

<sup>(</sup>١) انظر ص/٣٢٣ - ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٠٢/٤) كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح كما رقم (٢٦٧٥).

(يضحك الله إلى رحلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة...)(١) الحديث، وأما الإرادة ففي قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ [يس ٨٢] و(إذا) تخلص الفعل للاستقبال، فالإرادة هنا مستقبلة ولا تنافي الإرادة السابقة(٢).

## النوع الرابع:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢/٦) مع الفتح) كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم في سحيحه المسلم ثم يسلم فيسدد بعده ويقتل رقم (٢٨٢٦)، وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٥)).

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- ١٦-١٥/٢، ٥٥-٥٥.

فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلُكُمُ ورَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة ١٠٥] فسمع الله وبصره يتعلقان بالمسموع والمرئي حين حدوثهما، ولا ينافي أزلية الصفتين (١٠ وأما العلم الاختياري فهو العلم بالموجود بعد العلم الأزلي بأنه سيوجد، فالله عالم أزلاً بتفاصيل كل شيء، كما قال الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْء عَليمٌ ﴾ أزلاً بتفاصيل كل شيء، كما قال الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْء عَليمٌ ﴾ [البقرة ٢٨٢]، وهذا القدر من العلم يجب الإيمان به، والمُخالف فيه كافر، وعلم الله بالشيء قبل أن يكون يعلمه الله علماً شاملاً محيطاً أنه سيكون، وبعد أن يكون ذلك الشيء يعلمه الله كائناً، وهذا من كمالات الرب سبحانه.

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ١/٥٥-١٧، ٣٩-٣٩.

الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران ١٤٢] وهذا هو المراد بالعلم الاختياري المسبوق بالعلم الأزلي (١) والله أعلم -.

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۹/۳۹۷، ۱۸۷/۱۰، مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۹۶/۸.

### المطلب الثابي

# مقالة التعطيل الكلي لصفات الله تعالى، وردها

ذهب المعتزلة إلى إنكار قيام صفات الكمال بالله رب العالمين، فزعموا أن إثباتها يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، وذلك يناقض التوحيد، وهم لا يقولون إن الله عالم بعلم، ولا قادر بقدرة، وإنما يقولون إنه عالم لذاته، وحي لذاته، وقد يوجد خلاف بينهم في إثبات الأحوال، وفيما يلى عرض لآرائهم في الصفات:

قال القاضي عبد الجبار (۱): ((فعند شيخنا أبي علي (۲) أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع -التي هي كونه قادراً عالماً حياً موجوداً-لذاته، وعند شيخنا أبي هاشم يستحقها لما هو عليه في ذاته، وقال أبو الهذيل (۲): إنه تعالى عالم بعلم هو هو)(١).

<sup>(</sup>۱) القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن خليل الشافعي المذهب، أحد شيوخ المعتزلة، وتصانيفه كثيرة منها: دلائل النبوة وطبقات المعتزلة، توفي سنة ١٥هـــ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢٤٤/١٧)، و ميزان الاعتدال ٥٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري، شيخ المعتزلة البصريين، وإليه تنسب الجبائية منهم. توفي سنة (٣٠٣هـ).

انظر: مقالات الإسلاميين ٢٣٦/١، والبداية والنهاية ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) محمد بن الهذيل البصري العلاف صاحب التصانيف المعتزلي توفي سنة ٢٢٧هـ.. انظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/١٠)، وفيات الأعيان ٢٦٥/٤-٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) شرح الأصول الخمسة ١٨٢-١٨٣.

فمذهب أبي على إنكار الصفات والأحوال، فقوله: "لذاته": «أي لا يقتضي كونه عالمًا صفةً هي علم أو حال توجب كونه عالمًا»(١).

وأما ابنه أبو هاشم فقد حالفه في إثبات الأحوال، ووافقه في نفسي الصفات، فقوله: "لما هو عليه في ذاته"،: «بمعنى أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجوداً، وإنما تعليم الصفة علي البذات لا بانفرادها، فأثبت أحوالاً هي صفات لا موجودة، ولا معدومة، ولا معلومة ولا مجهولة أي هي على حيالها لا تعرف كذلك بيل معلامة ولا مجهولة أي هي على حيالها لا تعرف كذلك بيل معلامة الذات»(").

وأما ظاهر كلام أبي الهذيل فهو إثبات الصفة، لكنه يزعم أن الصفة هي الموصوف، وهذا تخليط واضح، ولكن اعتذر عنه القاضي عبد الجبار عما لا ينهض بقوله: «وقال أبو الهذيل: إنه تعالى عالم بعلم هو هو، وأراد به ما ذكره الشيخ أبو علي، إلا أنه لم تتخلص له العبارة، ألا ترى أن من يقول: إن الله تعالى عالم بعلم، لا يقول إن ذلك العلم هـو ذاته تعالى !»(٣).

وأما أحوال أبي هاشم فإنها من عجائب الكلام (1)، إذ هو مذهب قائم على الخيال والتوهم والتناقض، ففيه رفع النقيضين -وهـــو ممتنـــع-

<sup>(</sup>١) قاله الشهرستاني في الملل والنحل ٨٢/١.

<sup>(</sup>٢) قاله الشهرستان في الملل والنحل ٢/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الخمسة ص١٨٣، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٢٢٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢٥. ودرء تعارض العقل والنقل ٣٤٤٤، ٣٢٠/٨.

فكيف يصفها بأنها لا موجودة ولا معدومة، ولا معلومة ولا مجهولة، والعجب ادعاؤه أنما مع ذلك ثبوتية لكنها لا تعلم بانفرادها!

وعليه فإن البحث معهم سيخصص في مسألة إنكارهم قيام صفات الكمال بذات الله جل وعلا، وينبغي ملاحظة أن الصفات موضوع المناقشة هنا هي الذاتية منها، وعلى وجه الخصوص صفات المعاني، وهـي المشار إليها في أصول الفقه بأن شرط صدق المشتق وجود ما اشتق منه (١)، فوصف العالم شرط صدقه على الموصوف به، وجود ما اشتق منه بـــه، وهو العلم.

وأما صفات الأفعال ونحوها فيشترك الأشعرية معهم في إنكار قيامها بالله، ويفسرون الفعل بالمفعول، ومع ذلك يجوزون وصفه بما مع قيامها بغيره، وهذه المسألة هي المشار إليها في أصول الفقه باشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره<sup>(٢)</sup>.

# شبهات المعتزلة في منع قيام الصفات بالله:

من أقوال المعتزلة في التوحيد ما قاله القاضى عبد الجبار: «... إن القديم يوصف بأنه واحد على وجوه ثلاثة:

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال: المحصـول ٢٣٨/١-٢٣٩، ونمايــة الســول ٧٢/٢-٧٨، والسراج الوهاج ٢٨٢/١-٢٨٣، والإبماج ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال السراج الوهاج ٢٩٤/١-٢٩٧، والإنجاج ٢٣٥/١، وبيان المختصر ٢٥٠/١.

أحدها: بمعنى أنه لا يتجزأ ولا يتبعض.

والثاني: بمعنى أنه متفرد في القدم لا ثاني له.

والثالث: أنه متفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من من الصفات النفسه، وعالمًا لنفسه، وحياً لنفسه، (١).

فالوجه الأول أراد به نفي التركيب، لأن ما كان ذا أجزاء وأبعاض فلا بد أن يكون مركباً، والوجه الثاني أراد به نفي تعدد القدماء، وصرح بهذا في موضع آخر بقوله: ((وعند الكلابية أنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان أزلية، وأراد بالأزلي القديم، إلا أنه لما رأى المسلمين متفقين على أنه لا قديم مع الله تعالى لم يتحاسر على إطلاق القول بذلك، ثم نبغ الأشعري وأطلق القول بأنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان قديمة، لوقاحته وقلة مبالاته بالإسلام والمسلمين)(1).

وشبهة التركيب عندما يوردونها يسوقون ضمنها شبهة الأعراض، ولذلك فسيجمعان بعد إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) المغنى في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار ٢٤١/٤.

<sup>(</sup>۲) الكلابية هم أتباع أبي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطال (ت٠٤٠هـــ) تقريباً، وهو أول من اخترع مقالة التفريق في إثبات صفات الله ، فأثبت المعاني منها دون ما سواها، إذ كان الناس على قولين؛ قول أهل السنة مثبتــة كــل صــفات الكمال لله، وقول المعتزلة نفاة كل الصفات. وبذلك يعدون سلفاً للأشعرية، وهم يقرون بذلك. انظر مقالته في مقالات الإسلاميين - للأشعري - ٣٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الخمسة ص١٨٣.

#### شبهة تعدد القدماء:

وهذه الشبهة ظاهرة من كلام القاضي عبد الجبار السابق: "لا قديم مع الله"(١) وحاصل ما أورده الأصوليون في كتب أصول الفقه من استدلال المعتزلة هو:

إما أن يقال إن هذه الصفات قديمة أو حادثة، فإن كانت حادثة لزم أن يكون الباري محلاً للحوادث، وإن كانت قديمة لزم تعدد القدماء، وكان هذا أشد من كفر النصارى<sup>(۲)</sup>. وصرح بهذا القاضي عبد الجبار بقوله: «حكي أن أبا مجالد<sup>(۳)</sup> –وكان من شيوخ العدل – احتمع مع ابن كلاب<sup>(۱)</sup> يوماً من الأيام، فقال له: ما تقول في رجل قال لك بالفارسية: تومردي، وقال الآخر: أنت رجل، هل اختلفا في وصفك إلا من جهة

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق ص/۲۲۲ - ۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: لهاية السول -للأسنوي- ٧٩/٢، و شرح الكوكب المنير ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن الحسين الضرير الفقيه المعتزلي من مصنفاته حلق القرآن توفي سنة (٣٦ هـــ).

أنظر: سير أعلام النبلاء (١٠/٥٥٣)، وكنيته في السير خطأ "أبو مخالد"، والصواب أبه مجالد.

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أحد أثمة المتكلمين، وصفه ابسن حزم في الفصل ٧٧/٥ بأنه شيخ قديم للأشعرية، وقال عنه الجسويني في الإرشد ص٩١١ إنه (من أصحابنا) توفي بعد الأربعين ومائتين بقليل. انظر: ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى ٣٠٠/٢.

العبارة؟ فقال: لا، فقال: فكذا سبيلك مع النصارى لأنهم يقولون إنه تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم ، يعنون بها الحياة الأزلية، ومتكلم بكلام أزلي، فليس بينكم خلاف إلا من جهة العبارة»(١)اهـ وزاد بعضهم الشناعة فقال: «فمن أثبت الذات مع الصفات الثماني فقد أثبت تسعة أشياء، وكان كفره أعظم من كفر النصارى بثلاث مرات»(٢). فالقاضي عبد الجبار فهم ما يلي:

١-تصوره لوجود الذات غير متصفة بالصفات في الخارج لا في الذهن زاعماً أن ذلك محض التوحيد.

٢-تصوره للصفات والمعاني ألها بمترلة الذوات، ولذلك تسوهم مشاركتها لله في القدم (٣).

هذا وقد التزم من رد عليهم منع كون الصفات حادثة، والحسق أن الصفات الأربع موضوع البحث معهم -وهي الحياة، والوجود، والعلم، والقدرة- كلها قديمة قدم الذات، ولكن هذا لا يمنع كون بعض الصفات قديمة النوع حادثة الآحاد، كما مضى تحقيقه (٤).

وعليه فلنجب على أصل الشبهة -وهو تعدد القدماء- والجواب من عدة أوجه:

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة ٢٩٤-٢٩٥، وانظر: نماية السول للأسنوي- ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٢) تماية السول ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٤/٥، ٤٦.

 <sup>(</sup>٤) انظر ص/۲۲۰ - ۲۲۲.

### الوجه الأول:

(أ) أن الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة دالة على إثبات الصفات نصاً لله تعالى كالعلم والقدرة والقوة والرحمة والسمع والبصر، فلا يلتفت إلى ما يخالف كتاب الله وسنة نبيه - على الله وسنة أبيه الله وسنة نبيه الله والله و

(ب) قد وردت الأسماء الحسين متضمنة للصفات، ووردت أحكامها من الأفعال الدالة على إثبات الصفات، فإثبات الحكم وهو الفعل فرع على إثبات الصفات، ووصف الأسماء بالحسني يستلزم وجود وصف اقتضى الأحسنية (٢).

### الوجه الثاني:

(أ) إثبات عالم بلا علم، وقادر بلا قدرة يعلم فساده بالضرورة عقلاً وسمعاً، إذ هذا بمترلة من يثبت صائماً بلا صوم، ومتحركاً بلا حركة، وأسود بلا سواد، ونحو ذلك من الأسماء المشتقة كاسم الفاعل، واسلم المفعول، والصفة المشبهة (٣).

(ب) إثبات ذات مجردة عن الصفات لا حقيقة له ولا وجود له في الخارج، وإنما هو شيء يتصوره الذهن فقط، فإن تصور ذات لا تكون إلا

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۱۹۹، ۲۰۱ – ۲۰۰، ۲۱۹ – ۲۱۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٢/٥–٣٤، وانظر ما تقدم تفصيلاً ص/٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٢/٥-٣٤.

عالمة مجردة عن العلم لا حقيقة له، كما أن ما لا يكون إلا حياً لا يمكن وجوده منفكاً عن كونه حياً (١).

#### الوجه الثالث:

أن الصفات المثبتة لله تعالى ليست ذواتاً حتى يقال بلزوم تعدد القدماء، وإنما هي معان قائمة بذات الله، وهذا تنحل إشكالات كثيرة قد يوردونها في لفظ: الصفّات غير الذات، التي لم يطلق السلف إثباقها ولا نفيها، والفهم الصحيح أنه ليس المراد بالغير هنا المنفك المباين، وإنما المراد به الغير من حيث المفهوم فقط، وعندئذ يبطل قولهم بتعدد القدماء الذي ألزموا به مثبتة الصفات، لأن المثبتة يقولون إن الله بصفاته قديم (٢)، ولا يجعلون الصفات ذواتاً، كما زعم من خصومهم كأبي الحسين البصري (٢)(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ٧٥/٥-٣٥، ٢٣١/١، والجواب الصحيح ١٥/٢-١٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/١٦٣-٣٤١، و درء تعارض العقل والنقل ٣٤٢-٣٠.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري شيخ المعتزلة صاحب التصانيف الكلامية توفي سنة ٤٣٦هـ وله "كتاب المعتمد في أصول الفقه" وكتاب "تصفح الأدلة".

انظر: سير أعلام النبلاء (٥٨٧/١٧) وشذرات الذهب ٢٥٩/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٥/٣٦-٣٦/١، ٢٣٢/١-٢٣٣.

وقبل الإحابة عما أورده القاضي عبد الجبار من الحكاية التي صدرها بقوله: "حُكي" في تشابه قول المثبتة بإثبات الصفات لقول النصاري في إثباتهم ثلاثة أقانيم، أشير إلى ما حكاه أكثر من واحد في كتب أصول الفقه إلى إشكال وجوابه:

وهو أن الفحر الرازي قد اختار في بعض كتبه الكلامية كون الصفات ممكنة، قال الأسنوي حاكياً قول الفحر الرازي: «قال في الأربعين... وهذه الصفات ممكنة لذاتما واحبة الوجود لوجوب الذات»(١).

وقد تابع الأصفهاني الرازي في قوله فقال: «فلم لا يجوز أن تكون الذات المقدسة موجبة لتلك الصفات إيجاباً ذاتياً، ثم بواسطة تلك الصفات تصدر منه الممكنات، فتكون مصدريته لتلك الصفات بغير واسطة تلك الصفات، وموجوديته لسائر الممكنات بواسطة الصفات؟ ما المانع من ذلك؟ وعليه فلا يلزم التسلسل المذكور».

قال عبدالعلي الأنصاري متابعاً لهما: «وحينئذ سقط قول النصير الطوسي (۲) إلهم بين أن يجعلوها واحبة وبين أن يجعلوها محدثة، لأن لهم أن يجعلوها ممكنة مخلوقة بالإيجاب لا بالاختيار، فلا محظور)(٤).

<sup>(</sup>١) تماية السول ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الكاشف عن المحصول ٢٨٧/١ القسم الثاني.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبدالله الطوسي الرافضي المتكلم، له شرح الإشارات لابن سينا، ولخص المحصل للرازي ، و غير ذلك، توفي سنة (٦٧٢هـــ). انظر: البدايــة والنهايــة ٢٨٣/١٣.

<sup>(</sup>٤) فواتح الرحموت ٣٤١/١.

وهذه إحدى الدواهي والطامات ، لأنه التزم أن الممكن قد يكون قديمًا قدماً أزلياً، لأنه نفى الحدوث ، ثم تجاسر بقوله إنها مخلوقة، والعجب أنه التزم كونها مخلوقة بالإيجاب متابعة للفلاسفة بإمكانية التخليق بالإيجاب لا بالاختيار.

وأصل هذا الكلام توهمهم حاجة الذات إلى الصفات، والصفات إلى اللذات، فقال محب الله بن عبد الشكور بناءً على أن علة الحاجة إلى المؤثر هي الحدوث: «قيل: لو تم هذا لكانت صفات الواجب - وهي زائدة قديمة - مستغنية عن المؤثر مطلقاً حتى عن الذات، فيلزم إما كولها واجب الوجود، فيتعدد الواجب بالذات، أو كولها ممكنة مستغنية عن المؤثر، وحينئذ يلزم انسداد باب إثبات الله تعالى» (۱)، وقد ذكر شارحه عبد العلى الأنصاري أن هذا لا يرد على من جعل علة الحاجة الإمكان، متابعاً للرازي في أن الممكن قد يكون قديماً قدماً أزلياً وعندئذ فالا حاجة (۱).

#### وههنا سبع وقفات:

الوقفة الأولى: فيما أشار إليه من التراع في علة الحاجة إلى المــؤثر أهي الحدوث أم الإمكان؟، وهذا التراع أصله بين الفلاسفة المتــأخرين كابن سينا ومن اتبعهم كالرازي، وبين طائفة من أهل الكلام كالمعتزلة، فالأولون قالوا: إن علة الحاجة إلى المؤثر -يقصدون الصانع- هو الإمكان

<sup>(</sup>١) مسلم الثبوت ١/١٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: فواتح الرحموت ٣٤١/١.

دون الحدوث، فيمكن كون الممكن قديماً لا محدثاً، وهو مع ذلك مفتقر إلى الصانع، وجعلوا هذا الممكن محتاجاً إلى الفاعل حال بقائه فقط، لأنه لم يكن له حدوث - وهذا باطل بالضرورة- والآخرون جعلوا علسة الحاجة محرد الحدوث، و أن المحدث يفتقر إلى فاعله حال حدوثه، لا حال بقائه، ولا شك في فساد هذا القول، ولذلك فالصواب أن كلاً من الإمكان والحدوث دليل على الافتقار إلى الخالق، وهما مع ذلك متلازمان، فالمحدث لا بد له من محدث، والممكن لا يترجح وجوده على عدمـــه إلا بفاعل، وكونه مفتقراً إلى فاعله لا يحتاج أن يعلل لأنه من لوازم ذاته (١)، ومع هذا نستفصلهم فيه فنقول: «فإن أريد بذلك الحدوث... أن المُحدَث يحتاج إلى مُحْدث أو أن الحدوث شرط في افتقار المفعــول إلى الفاعــل، فهذا صحيح، وإن أريد بذلك أن الحدوث هو الذي جعل المحدّث مفتقراً إلى الفاعل، فهذا باطل. وكذلك الإمكان إذا أريد به أنه دليل على الافتقار إلى المؤثر أو أنه شرط في الافتقار إلى المؤثر، فهذا صحيح، وإن أريد به أنه جعل نفس المكن مفتقراً، فهذا باطل. وعلى هذا فلا منافساة بين أن يكون كل من الإمكان والحدوث دليلاً على الافتقار إلى المــؤثر، و شرطاً في الافتقار إلى المؤثى)(٢).

الوقفة الثانية: حاصل كلامهم ألهم جعلوا الصفات اللازمة بمترلة الصفات المباينة، وهذا باطل، ومن ههنا جاء الإلزام بتعدد القدماء، وجاء

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على المنطقيين ص٥٥ ٣٤٦-٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل ٩/٣-١٠.

تخليط بعض من رد عليهم بالتزام كون الصفات ممكنة، وهذا التزام لكونها غير لازمة (١).

الوقفة الثالثة: أن القول بوجود ممكن لا يكون حادثاً، قول مخالف لم ثبت بالدليل العقلي القاطع، وقد اخترع هذه المقالة ابسن سينا<sup>(۲)</sup>، وأنكرها عليه ابن رشد<sup>(۳)</sup> فقال: «لم يقل بهذا أحد من الفلاسفة قبل ابن سينا<sup>(٤)</sup>»، وتابع الرازي ابن سينا، وكذا التفتازاني<sup>(٥)</sup> وبعض مسن حساء بعدهما، قال المطيعي<sup>(۱)</sup>: «وهي زلة عظيمة من هذين الإمامين نرجسو الله

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) أبو على، الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا، الرافضي الشهير الفيلسوف، من تصانيفه الإنصاف والإشارات و(الشفاء) توفي سنة ٤٢٨هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٣١/١٧٥)، والبداية والنهاية ٤٢/١٤ -٤٣.

<sup>(</sup>٣) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، مالكي المذهب واشتغل بالفلسفة، لـــه تصانيف منها: بداية المجتهد، ومختصر المستصفى" توفي سنة ٢٠٥هـــ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٣٠٧/١٢) وشذرات الذهب ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ١٤٠/٣.

<sup>(</sup>٥) مسعود بن عمر بن عبد الله، كان أصولياً متكلماً أديباً، من مؤلفاته: شرح المقاصد في علم الكلام، والتلويح في كشف حقائق التنقيح في أصول الفقه، تــوفي ســنة (٧٩١هـــ).

انظر:الدرر الكامنة ٥/٩١، والأعلام للزركلي ١١٣/٨.

<sup>(</sup>٦) محمد بخيت المطيعي، الحنفي، ولد سنة (١٢٧١هـــ)، له كتب منها: سلم الوصول على نهاية السول في أصول الفقه، وإرشاد الأمة إلى أحكام أهـــل الذمـــة، تـــوفي بالقاهرة سنة (١٣٥٤هـــ). انظر: الأعلام للزركلي ٥٠/٦.

أن يغفرها لهما، وقد شنع عليهما جميع المحققين في هذه المقالة، وبينــوا خطأهما وخطأ من وافقهما، مع كون ما قالاه باطل لا يقول به أحد، فإنه يستحيل عقلاً أن يكون في الممكنات الموجودة ما هو ممكن بالذات واحب بالغير، وهو قديم، بل الدليل القاطع أثبت أن كل ممكن ثبت له أو يثبت له الوجود يكون حادثاً، وقد دل البرهان القطعي على أن كل مـــا يتصوره العقل:

أ) إما أن يكون وحوده من ذاته – وهو واحب الوجود–.

ب) وإما أن يكون عدماً لكنه قابل للوجود، فله العدم من ذاتــه -أي أن الأصل فيه العدم- ويستفيد الوجود من موجده -وهو الممكن-.

ج) وإما أن يكون عدماً لذاته ولا يقبل الوجود بحـــال - [وهـــو المستحيل](١).

فانحصر ما يتصوره العقل في الواجب والممكن والمستحيل، وقد قام البرهان على أن واجب الوجود واحد، وأن كل مــا عــداه ممكــن أو مستحيل، وأن الوجود بأنحائه كلها يجب عقلاً أن يكون مستفاداً من الواجب جل شأنه، وكل وجود مستفاد من الواجب حادث بلا شبهة<sub>)(<sup>(۲)</sup></sub> اهـ والصحيح: «أن الحدوث والإمكان متلازمان، وهو قـول جمهـور العقلاء من أهل الملل والفلاسفة، وإنما أثبت ممكناً ليس بحادث طائفة من متأخري الفلاسفة كابن سينا والرازي، فلزمهم إشكالات لا محيص

<sup>(</sup>١) هذه زيادة منى للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) سلم الوصول للمطيعي ٧٩/٢ وانظر منهاج السنة ١/٨٥/١.

عنها))(۱).

الوقفة الرابعة: ما نقل عن النصير الطوسي أن المثبتة بين أمرين: إما أن يجعلوا الصفات واجبة الوجود، أو ممكنة، مبني على أنه نزَّل الصفات اللازمة مترلة الصفات المباينة – وهذا باطل-، لكن نحن نمنع كونها ممكنة، وأما كونها واجبة الوجود، فنستفصل فيه ؛ فإن لفظ (الواجب) بذاتبه يطلق ويراد به ثلاثة معان هي (٢): –

١- ما كان واجباً بنفسه، مبدعاً لغيره ولا مبدع له.

٢- ما كان موجوداً بنفسه، لا يقبل العدم، ولا مبدع له.

٣- ما كان موجوداً بنفسه قائماً بنفسه، ولا مبدع له.

فعلى المعنيين الأولين فإن «الذات واحبة والصفات واحبة، ولا محذور في تعدد الواحب بهذا التفسير، كما لا محذور في تعدد القديم إذا أريد به ما لا أول لوجوده، وسواء كان ذاتاً أو صفة لذات قديم، بخلاف ما إذا أريد بالقديم الذات القديمة الحالقة لكل شيء، فهذا واحد لا إله إلا هوي، (7). لأن الصفات ليست ذواتاً.

وأما على المعنى الثالث فإن ((الذات واجبة دون الصفات)) أنها لا تقوم بأنفسها، والقول بقيامها بنفسها يخرجها عن كولها صفات إلى ذوات، ونقول عندئذ: إن ((الذات واجبة الوجود، وهي بالصفة واجبة

<sup>(</sup>١) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ١١/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٨/٣، ٣٩٣-٣٩٤، منهاج السنة ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٣) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ١٨/٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

الوجود ولم تكن الصفة وحدها واحبة الوجودي(١).

وإذا أريد معنى رابع وهو: «ما لا يكون له صفة لازمة ولا يكون موصوفاً ملزوماً.... فهذا لا حقيقة له، بل هذا لا يوجد إلا في الأذهان لا في الأعيان، وأنتم قدرتم شيئاً في أذهانكم ووصفتموه بصفات يمتنع معها وجوده، فجعلتم ما هو واجب الوجود بنفسه ممتنع الوجود $^{(7)}$ .

وقد قال المطيعي بعد أن ناقش الرازي والتفتازاني فيما ذهبا إليه: «التحقيق أن مذهب أهل السنة موافق لما عليه الفلاسفة والمعتزلة، وهـــو مذهب الصوفية أيضاً، وأن صفاته تعالى لا هي غيره وجوداً، ولا هي عينه مفهوماً، ولا يمكن أن تحمل على ذاته حمل هو هو فتكون عينه، ولا حمل ذو هو فتكون وصفاً قائماً بذاته تعالى يغاير وحوده وجود الذات، بـــل اتصاف الذات بهذه الصفات اتصاف انتزاعي...»(٢) والاتصاف الانتزاعي ثلاثة أنواع كما ذكر هو وغيره من مثبتة الأحوال(1):

١- اتصاف انتزاعي لأوصاف حقيقية، وهي لا تتوقف على فرض الفارض ولا اعتبار المعتبر، كقيام البياض بزيد.

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل ٣٩٤/٣.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٣) سلم الوصول للمطيعي ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: سلم الوصول للمطيعي ٧٥/٢، ٧٧، وتحفة المريد شرح حـــوهرة التوحيــــد ص٧٧.

٢- اتصاف انتزاعي لأمور موجودة في نفسها بوجـود منشـئها،
 لكنها معدومة غير موجودة بوجود مستقل، وهذه هي الأحوال (١)!.

٣-اتصاف انتزاعي اختراعي -أي لا منشأ له- فهذا النوع يتوقف
 على فرض الفارض، واختراع المخترع، كبحر من زئبق.

وهذا النوع الثالث يسمى اعتباراً كاذباً، والأولان يسميان اعتبارين صادقين، وقد عدَّ المطبعي الصفات من النوع الثاني: «والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية لا أصل له، وإنما هو مطلق تخييلات يتخيلونها، لأن العقل الصحيح حاكم حكماً لا يتطرقه شك بأنه لا واسطة بين النقيضين ألبتة، فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولا واسطة بينهما البتة، فكل ما هو موجود فإنه معدوم قطعاً، وهذا مما لا شك فيه كما ترى»(٢). وقد صرح المقري(٣) بتعذر إثباتها بقوله:

والسبعُ لازمتْ صفاتٌ تسمَّى بمعنوية إليها تُنْسمَى كون الإله عالماً قديرا حياً مريداً سامعاً بصيرا

<sup>(</sup>١) هذا الرأي في الأحوال يختلف عن رأي أبي هاشم في الأحوال من جهة أن أبا هاشم ينفي وجودها وعدمها مع قوله بثبوتما ! وهؤلاء يرون وجود الحال بلا استقلال، فلا ينفون وجودها مطلقاً. انظر: الإرشاد للجويني ٩٢، ودرء تعارض العقل والنقل ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) قاله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان ٣١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن أحمد بن يجيى المقري المالكي الأشعري، صاحب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وكتاب إضاءة الدجنة، توفي سنة ١٠٤١هـ.

انظر: معجم المؤلفين ٧٨/٢.

وذا كلام والمقال حال بعدها على ثبوت الحال واسطة بين الوحود والعدم ونمجها تشكو الوجا فيه القدم (١)

والذي يظهر أن إمام الحرمين كان ممن يقول بالأحوال(٢)، ثم رجع عنه آخر أمره، فإنه قال: (روالذي انتهى إليه اختيارنا بعد استيعاب معظم العمر في المباحثة: أن ليس في العقل علة ولا معلول، فكون العالم عالماً هو العلم بعينه، وإنما صار إلى القول بالعلة والمعلول من أثبـــت الأحـــوال... وهذا مما لا نرضاه ولا نراه (").

وعليه فإن ما قاله المطيعي غير صحيح ولا يوافق إلا رأي أبي هاشم الجبائي القائل بالأحوال، وإذا فرضنا أنه يعني بالأحوال هنا المعاني لا المعنوية فكيف ساغ له ادعاء عدم مخالفة الفلاسفة والمعتزلة! وهو القائــل عنهم: «فذاته تعالى باعتبار ألها مبدأ انكشاف معلوماته تسمى علماً، وباعتبار تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه تسمى إرادة، وباعتبار التمكن من الفعل والترك تسمى قدرة، وهكذا.. فهسى مسن قسم ففي الحقيقة لا شيء موجود غير الذات، والتغاير الاعتباري لــيس إلا في

<sup>(</sup>١) إضاءة الدحنة مع شرحها ص٣٩. وقوله: "وهُجها"أي طريق إثبات الحال، و"الوجا"هو الألم.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإرشاد له ص٩٦-٩٥ حيث أثبت الأحوال ورد على منكريها.

<sup>(</sup>٣) البرهان لإمام الحرمين الجويني ٧١٠/٧ فقرة ١١٠٨.

اعتبار المعتبر، وواسطة في الفهم والتفهيم لا واسطة في الثبوت،،(١٠).

وهذا تخليط، فكيف يُساوي بين من قال العلم هو العالم، والقدرة هي القادر، ومن قال العالم متصف بالعلم، والقادر متصف بالقدرة ! وقد قلمنا أن اتصاف الله بصفات كماله اتصاف حقيقي (٢).

وههنا يرد نزاع مشهور، وهو هل الصفات غير الــذات أو لا؟ (٢) (روحقيقة الأمر: أن الذات إن أريد بما الذات الموجودة في الخارج فتلــك مستلزمة لصفاقا، يمتنع وجودها بدون تلك الصفات، وإذا قُــدِّر عــدم اللازم لزم عدم الملزوم، فلا يمكن فرض الــذات الموجــودة في الخــارج منفكة عن لوازمها، حتى يقال: هي زائدة أو ليست زائدة، لكن يقــدر ذلك تقديراً في الذهن وهو القسم الثاني، فإذا أريد بالذات ما يقــدر في النفس بجرداً عن الصفات، فلا ريب أن الصفات زائدة على هذه الــذات المقدرة في النفس، ومن قال من متكلمة أهل السنة: "إن الصفات زائدة على على الذات" فتحقيق قوله: ألها زائدة على ما أثبته المنازعون من الــذات، فإلهم أثبتوا ذاتاً بحردة عن الصفات، ونحن نثبت صفاقا زائدة على مــا أثبتوه هم، لا أنا نجعل في الخارج ذاتاً قائمة بنفسها، ونجعل الصفات زائدة

<sup>(</sup>١) سلم الوصول للمطيعي ٧٤/٧-٥٧.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۱۹۹، ۲۰۱ – ۲۰۱، ۲۱۹ – ۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً ما ذكره الآمدي في الإحكام ٢٠/١-٢١ في الموجود فهل هو دال على ذات الرب أو على صفة زائدة على ذاته، وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه فإنه قوي.

عليها، فإن الحي الذي يمتنع أن لا يكون إلا حياً، كيف تكون لــه ذات محردة عن الحياة؟ وكذلك ما لا يكون إلا عليماً قديراً، كيف تكون ذاته بحردة عن العلم والقدرة؟

والذين فرقوا بين الصفات النفسية والمعنوية قالوا: القيام بـالنفس والقدم -ونحو ذلك من الصفات النفسية- بخلاف العلم والقدرة، ف إلهم نظروا إلى ما لا يمكن تقدير الذات في الذهن بدون تقديره، فجعلوه مــن النفسية، وما يمكن تقديرها بدونه فجعلوه معنوياً، ولا ريب أنه لا يعقـــل موجود قائم بنفسه ليس قائماً بنفسه، بخلاف ما يُقدر أنه عالم، فإنه يمكن تقدير ذاته بدون العلم، وهذا التفريق(١) عاد إلى ما قدروه في أنفسهم، وإلا ففي نفس الأمر جميع صفات الرب اللازمة له هي صفات نفسية ذاتية، فهو عالم بنفسه وذاته، وهو عالم بالعلم، وهو قادر بنفسه وذاتــه، وهو قادر بالقدرة، فله علم لازم لنفسه، وقدرة لازمة لنفسه، وليس ذلك خارجاً عن مسمى اسم نفسه (٢) اه.

وبهذا النقل للكلام المحقق، يتبين ما في كلام المطيعي من الخلـل، إذ كيف يجعل الذات علماً وقدرة.... إلخ فهذا مخالف لصريح المعقول و المنقول.

<sup>(</sup>١) لقد استظهرت ما أثبته المحقق في الهامش - وهو قد أثبت في الأصل (التقدير).

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل ٢٠/٣-٢٢.

ولو قال إن قول نفاة الصفات يستلزم قول المثبتة، لأنهم يوافقون على أن كونه عالماً ليس بمعنى كونه قادراً، وهذا هو معنى العالم والقدادر عند المثبتة، ولكنهم اضطربوا وتناقضوا فنفوا الصفات لكان صواباً(١).

الوقفة الخامسة: الاستفصال عن قولهم في الصفات ((لكانت صفات الواجب مستغنية عن المؤثر حتى عن الذات)(٢) والتزم محب الله بن عبد الشكور كولها ممكنة مستغنية عن المؤثر لكنها محتاجة للمقتضي، والمؤثر أخص من المقتضي، فالمؤثر ما أفاد الوجود بالإرادة والاختيار، أما ما أفاد مطلقاً فهو المقتضي، ووافقه الشارح عبدالعلي الأنصاري على هذا.(٣)..

وقد تقدم أنه لا يجوز اختيار كولها ممكنة، لأنه يلزم منه حدوثها بعد أن لم تكن، لكن يُستفصل من قال: إن الذات مؤثرة في الصفات، ومن ثَمَّ يلزم المثبتة بأن الأثر والمؤثر يكونان ذاتين! فيقال له: أتريد بالتأثير أن الله أبدع الصفات وفعلها؟ أو تريد أن ذاته مستلزمة لصفاته؟، فالأول ممنوع في صفات رب العالمين، ولا يُثبت إلا في المبدعات المخلوقات، وهي ليست بصفات لله حل وعلا، ويمتنع أن يكون مع الله شيء من علوقاته قديم بقدمه، وأما المعنى الثاني فمسلم في صفات الله حل وعلان.

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢٣٤/١٠

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ص/٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٣٤١/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٨/٣.

فصفاته حل وعلا كلها من لوازم ذاته، ويستحيل وحسود السذات دون الصفات كما تقدم(١).

الوقفة السادسة والسابعة: التعليق على كلمتي (الحاجة والافتقـــار) وكلمة (العلة) عند قولهم: "علة الحاجة" أو قد يعبرون بعلة الافتقار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واعلم أن هذه الحجة وأمثالهـــا إنمـــا نشأت الشبهة فيها من جهة أن ألفاظها محملة، فلفظ "العلة" يراد به العلة الفاعلة، والعلة القابلة، ولفظ "الحاجة إلى الغير" يراد به الملازم للغير، ويراد به حاجة المشروط إلى شرطه، ويراد به حاجة المفعــول إلى فاعلــه، وإذا عرف هذا فالصفات اللازمة مع الذات متلازمة، وليس أحسدهما فاعلاً للآخر، بل الذات محل للصفات، وليس الواحد منهما علة فاعله، بل الموصوف قابل للصفات، وهذا لا امتناع فيه، بل هو الذي يـــدل عليـــه صريح المعقول وصحيح المنقول)(١).

وقال أيضاً: ((ولفظ الافتقار فيه تلبيس وتدليس، فمن قال في قولنا: إن الله متصف بصفات الكمال: إنه مفتقر إلى صفاته، كان بمثابة من دلس علينا في قولنا: الله غني بنفسه، فقال: هو فقير إلى نفسه، (٣).

<sup>(</sup>١) انظر ص/٢١٥ - ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل ٣٩٥/٣، وانظر منهاج السنة ١٦٦/٢، ففيه تفصيل معنى كلمة الافتقار.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ٤٢٣/٣.

وقال أيضاً: «لا ريب أنه لا يمكن وجود الدات إلا موصوفة بلوازمها، ولا يمكن أن توجد صفاها إلا بوجودها، فاجتماع الدات بالصفات، واجتماع الأمور المتلازمة شرط في وجود كل منها، وهي أيضاً شرط في وجود ذلك الاجتماع، وليس شيء من ذلك معلولاً أيضاً شرط في وجود ذلك الاجتماع، وليس شيء من ذلك معلولاً لفاعل، ولا مفتقراً إلى مباين، وتوقف أحدهما على الآخر هو من باب الدور الاقتراني المعي(١)، لا من باب الدور السبقي القبلي(١)، والأول جائز، والثاني ممتنع، فإن الأمور المتلازمة لا يوجد بعضها إلا مع بعض، وليس بعضها فاعلاً لبعض، بل إن كانت واجبة الوجود بنفسها، وإلا افتقرت كلها إلى فاعل»(١).

<sup>(</sup>۱) ويعرف بدور المتلازمين، وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا، ولا يكون هذا إلا مع هذا، وهو جائز ، سواء كان لا فاعل لهما – كصفات الله –، أو كانا مفعــولين للمؤثر التام في غيرهما، كالأبوة والبنوة فإن الله بخلقه الولد جعل هذا أباً وهذا ابناً فإحدى الصفتين لم تسبق الأحرى ولا تفارقها [ منهاج السنة ١٧١/٢].

<sup>(</sup>٢) وهو دور العلل ودور الفاعلين ودور المؤثرين [ منهاج السنة ١٧١/٢] وحقيقته أن يقال: إن شيئين يكون كل منهما علة في وجود الآخر، أو كل منهما فاعلاً للآخر أو مؤثراً في إيجاده فيكون الشيء فاعلاً لذلك الشيء، وهو مفعول له.وانظـر درء تعارض العقل والنقل ٢٩٣/٣.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ٣/٠٤، هذا وقد أجاب الأصفهاني عن شبهة الافتقار بأربعة أوجه: الأول: المطالبة بالدليل، الثاني: ليس ذلك من باب افتقار المعلول إلى العلة وإنما إلى المحل الموصوف بها، الثالث: لو سلم هذا الافتقار الخساص فإنه لا يوجب الإمكان الذاتي المحوج إلى الموجد، الرابع: اختيار إمكان الصفات في ذاقحا وإن كانت واجبة بالغير، وقد تقدم رده. فانظر الكاشف ٢٨٧/١ القسم الثاني.

و إذا كان الكلام قد انقضى عن شبهة تعدد القدماء، إلا أنه قد بقى ما أورده المعتزلة من أن إثبات الصفات يشابه إثبات النصارى للأقانيم الثلاثة، بل أشنع، فأقول: الرد عليه بما يلي:

أولاً: إن المعتزلة يقولون إن أخص صفات الله القدم، ومن أثبــت صفات فقد أثبت قدماء ، فأقول: إن الله أنكر على النصاري إثبات ثلاثة آلهة لا ثلاثة قدماء (١)، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كُفُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالَثُ ثلاثة المائدة ٢٧].

ثانياً: يقال للقاضى عبد الجبار: ((لو كان قول النصاري ليس فيه إلا إثبات أن الله حي بحياة عالم بعلم، لكان قولهم وقولك وقــول الكلابيــة سواء (٢٠)، وذلك لأنه يلزمك بإثباتك الأسماء الحسني أن تثبت الصـــفات التي تضمنتها تلك الأسماء(٣)، فتتحد الأقوال، إلا أن قول النصاري غير ما تزعم كما سيتضح إن شاء الله.

ثالثاً: لو سلمنا أن النصارى كفروا بقولهم إنه ثالث ثلاثة قدماء، فالصفاتية لا تقول إن الله تاسع تسعة قدماء، بل اسم الله عندهم يتضمن صفاته، فصفاته حل وعلا ليست خارجة عن مسمى اسمه، وهذا موافق للشرع تماماً، لأن الشرع جعل من حلف بصفة من صفات الله ليس

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٤٣/٥ و منهاج السنة ٢/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: ما تقدم ص/٩٩.

حالفاً بما يقال عنه إنه غير الله (١)، فإن النبي على قال: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))، وقد ثبت عنه الحلف بعزة الله (٣).

رابعاً: أقول تعليقاً على نقل الناقل: تاسع تسعة: إن حصر الصفات في التسعة أو الثمانية وإن كان يقوله بعض الصفاتية كالأشعرية ، إلا أن الصواب عدم حصر الصفات في هذا العدد، بل لا يستطيع العباد حصرها في عدد معين (٤).

خامساً: إن الفرق بين الصفاتية والنصاري واضح، وبيانه:

١-أن أهل الحق الصفاتية يعبدون إلهاً واحداً موصوفاً بصفات الكمال مترهاً عن صفات النقص، وأما النصارى فيعبدون الله والمسيح

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة ٤٩٦/٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٤٩/١ (٢٥٣٠ مسند ابن عمر ] والترمدي (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٩/١ (٣٢٥١) وأبو داود ٣/١٠ (٣٢٥١) وابن حبان ٢٩٥٨) – والحاكم (٢٦١ (٤٦) ١١٧/١ (٤٦) ٢٦/١ (٢٦) ٢٦/١ (٢٦) ٢٦/١ (٢٦) ٢٦/١ (٢٦) الترمذي: "هذاحديث حسن"، وقال الحاكم: "على شرط الشيخين ووافقه النوهيي. لكن الحسن بن عبيدالله من رجال مسلم فقط. وقد أعله البيهقي بعدم سماع الحسن بن عبيد الله من ابن عمر مباشرة، وإنما بواسطة محمد الكندي وهو مجهول، لكن الصحيح أنه سمعه منه مباشرة، أما ما سمعه بواسطة الكندي ففيه ما يفيد أنه رواية أخرى، فالأولى فيها أن رجلاً حلف بالكعبة، وأما الثانية ففيها سؤال رجل ابن عمر عن الحلف بالكعبة. فصارا حديثين، فلا علة إذاً. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر باباً في صحيح البخاري في كتاب الأيمان والنذور، وهو: [باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته] . انظره مع شرحه فتح الباري [١١/٥٥٥، ٥٥٥].

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة النبوية ٢/٧٧.

وأمه، كمال قال الله عنهم: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَى الْبَنَ مَرُيمَ أَأَنْتَ قُلْتَ اللّهَ اللّٰهِ قَالَ سُلْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي النّخِذُ ونِي وَأْمِي إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قَالَ سُلْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي اللّٰهِ وَلَمَ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ اللّٰهِ وَاحدٌ ﴾ [المائدة ٣٧] إلى أن قال: ﴿ مَا الْمَسِيحُ النّ مَرُيمَ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلَه الرّسُلُ وَأَمُّهُ صِدّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطّعَامَ ﴾ المائدة ٧٥] وهذا التثليث قد وقع فيه كل طوائفهم (١٠).

Y – أن الصفاتية لا يقولون إن الموصوف تفارقه صفاته ولا يقولون يفارقها، أما النصارى فيقولون بمفارقة الصفات للموصوف – فيقولون: إن المتحد بالمسيح من جوهر الأب هو أقنوم العلم دون الأب، فالحياة والعلم لازمان للذات، ومع ذلك قالوا بمفارقتها للذات! (٢) مع العلم بأن النصارى مضطربون في معنى الأقانيم، فتارة يجعلولها صفات، وتارة يجعلولها جواهر وأشخاصاً (٣). ولا شك أن القول بانتقال الصفات يصيرها

<sup>(</sup>٢) انظر: التسعينية ضمن الفتاوي الكبرى ١٠/٦، ٥٩، وهداية الحياري ص٢٧٠.

جواهر وذواتاً لا صفات، ولذلك قال الرازي في الجواب: «والنصارى إنما كفروا بإثبات قدماء هُن ذوات» (١)، بل قد صرحوا أيضاً بكونها جواهر !! وهذا من التناقض، وهذا يخرجها عن كونها صفات، فافترق قولهم عن قول الصفاتية.

٣- مما يؤكد ألهم يجعلون الأقانيم جواهر تنصيصهم على ذلك، وأيضاً هم كلهم يقولون: إن المسيح هو الله، كما قال الله عنسهم: ﴿ لَقَدُ كُفُرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ هُو الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة ٧١، ٧٧] وكلهم يقولون: إن المسيح هو ابن الله، كما قال الله عنهم: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزْيرُ اللّه وَقَالَتِ النّهَ عَنهم: ﴿ وَقَالَتِ النّهُودُ عُزْيرُ اللّه عنهم: ﴿ وَقَالَتِ النّهُودُ عُزْيرُ اللّه عنهم: ﴿ وَقَالَتِ النّهُودُ عُزْيرُ اللّه عنهم ابن الله عنهم ابن الله عنهم ابن الله وتوضيح ذلك: أن المسيح من حيث إنه الأب - الذي هو الوجود- والابن -الذي هو العلم وربما قالوا الكلمة- وروح القدس، كل ذلك إله واحد، وجوهر واحد، وقد اتحد بالمسيح، فكان المسيح هو الله، فالإله جوهر واحد لـ ثلاثـ قانيم.

ومن حيث إن الأب جوهر، والابن جوهر، وروح القدس جوهر، والذي اتحد بالمسيح هو جوهر الابن الذي هو الكلمة، كان المسيح هو ابن الله عندهم! ولذلك هم قالوا: "نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل،

<sup>(</sup>١) نقله عنه الأسنوى في نهاية السول ٧٨/١ وانظر حاشية البنابي ٢٨٥/١.

وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولـود مـن الأب كــل، الدهور، إله حق، من إله حق، من جوهر أبيه، مولود غير مخلوق، يساوى للأب في الجوهر "(١).

ولا ريب أن ما ذكروه كفر محض على القولين - مع التناقض البين والمكابرة في البدهيات-. فكيف يساوى من يثبت صفات الكمال لله، بمن قوله كفر محض متناقض لا يكاد يعقل!!(٢).

### شبهة التركيب والأعراض:

وهذه الشبهة ظاهرة من كلام القاضي عبد الجبار عند ما ذكر المعاني الثلاثة للقدم، فالأول منها عنده: بمعيني «أنه لا يتحزأ ولا یتبعض...ی

فهذا الكلام مسوق لنفى قيام صفات الكمال بالله حل وعلا، على أساس أن الصفة إذا أمكن تصور الذات بدونها، فهي عرض، وإذا لم يمكن تصور الذات بدونها فهي جزء له، وعندئذ تصير الذات مركبة من أجزاء، وجزء الشيء غيره(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الصحيح ٥١/٥، ١٥، وقد عزا محققوالكتاب هذا النص إلى: قضايا المسيحية الكبرى [أو إيماني] للقس إلياس مقار - ص٦٥/ وإلى كتاب: الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص٧٠، تأليف: أفلاطون مطران موسكو، تعريب: الخوري يوحنا حزبون.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة ٤٩٧/٢، والتسعينية -ضمن الفتاوي الكبري- ٦/٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ما تقدم ص/٢٢٢ - ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٥١/٦-٥٥٠، وبيان تلبيس الجهمية .7.0/1

## أولاً: شبهة التركيب

#### والجواب عليها من عدة أوجه:

#### الوجه الأول:

أن نصوص الكتاب والسنة دالة على إثبات العلم والقدرة والرحمـــة والمشيئة وغيرها من صفات الكمال لله حل وعلا (١)، ولا يجوز معارضـــة الكتاب والسنة بالآراء والشبهات.

### الوجه الثاني:

أن المعتزلة يثبتون أن الله عالم وقادر، ويثبتونه واجباً بنفسه فاعلاً لغيره، ومعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه عالماً غير مفهوم كونه فالعالي، لغيره، وغير مفهوم كونه قادراً، فإذا كانت ذاته مركبة من هذه المعاني، لزم التركيب الذي ادعوه وألزموا به المثبتة وفروا منه، وإذا قالوا إن الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفات ثبوتية، فلا واجب إذاً، لأنه لا يوجد ما يميزه عن غيره، فيلزم الوقوع في التناقض، فكيف يثبونه واجباً بنفسه، ولم يثبتوا له ما يميزه عن غيره، ثم سارعوا بنفي الصفات زاعمين ألها تستلزم التركيب المستلزم لنفي الوجوب!، وبالجملة فمن زعم أن إثبات الصفات يستلزم التركيب المستلزم لنفي الوجوب!، وبالجملة فمن زعم أن إثبات الصفات المميزة ينفي الوجوب كذلك. وعندئذ لا بد من حل الشبهة، وهو في الوجهين الثالث والرابع:

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم ص/۱۹۹، ۲۰۱ – ۲۰۱، ۲۱۶ – ۲۱۹.

#### الوجه الثالث(١):

لا نسلم أن هنالك تركيباً من أجزاء بحال، وإنما هي ذات قائمة بنفسها مستلزمة للوازمها، التي لا يصح وجودها إلا بحا، وقد تقدم أنه لا يصح وجود ذات في الخارج لا صفة لها<sup>(۲)</sup> كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما مجرد وجود مطلق في الخارج وذات لا صفة لها، فذلك ممتنع لنفسه فضلاً عن أن يكون واحب الوجود» وعليه فليست صفة الموصوف أجزاء له ولا أبعاضاً يتميز بعضها عن بعض أو تتميز عنه حتى يصح أن يقال هي مركبة منه أو ليست مركبة.

# الوجه الرابع(1):

ثم نقول إن لفظ (التركيب) لم يرد في نصوص الكتاب والسنة نفياً ولا إثباتاً، وعندئذ فلا بد من الاستفصال فيه حتى تحل الشبهة، فإذا أريد أن المركب هو المكون من الجواهر المفردة، وهي له أجزاء: أو هو الـــذي

<sup>(</sup>۱) انظر: تحافت الفلاسفة للغزالي ص١٧٤، و درء تعارض العقل والنقــل ٢٠٢٣- ٥- درء تعارض العقل والنقــل ٢٠٥٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر ص/۲۱۵ – ۲۱۶.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل ٢١/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة ١٦٤/٢-١٨٠، ٥٤٢، وتفسير سورة الإخسلاص ص١٥٠، و بخموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨٤/٦ و درء تعسارض العقسل والنقسل ١٨٠/١-٢٨١.

ركبه غيره، أو أريد أنه يقبل التقسيم والتفريق المستلزمين للحاجة والافتقار:

فهذه معان يجب نفيها عن الله جل وعلا، لأن الله هو الحي القيــوم الخني بذاته عمن سواه.

وإذا أريد بالمركب الذات الموصوفة بصفات لازمة لها، قيل لهم، ليس هذا هو معنى المركب لغة، وإنما هو اصطلاح حادث، لأنه في اللغمة اسم مفعول، ويقال: ركبته فهو مركب، وإذا سلم لكم هذا الاصطلاح، فلا دليل لكم على نفيه عن الله، ضرورة عدم وجود مركب للذات والصفات، ولأن الأدلة دالة على إثبات صفات الكمال له كما تقدم في الوجه الأول(١).

وكذلك لفظ (الجزء) فإنه لفظ لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته، وعندئذ ينظر في اصطلاح الناس له ؛ فإذا أريد به بعض الشيء الذي رُكّب منه، كأجزاء المركبات المعروفة من الأطعمة والأبنية، أو أريد به بعضه الذي يمكن فصله عنه كأعضاء الإنسان، فهذا يجب نفيه عن الله جل وعلا، وإن أريد به الصفة اللازمة له سواء كانت معنى أو لا، فهذا لا ينفى عن الله، وتسمية مثل هذا جزءاً تدليس (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٢٢٣، ودرء تعارض العقل والنقل ٤٠٣/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة ٢/١٦٥.

شبهة الأعراض: وقد تقدم ذكر وحه إدخال شبهة الأعراض في الصفات (١)، ويزعمون أخيراً أن ما قام به العرض فهو حسم، ولما كان لفظ العرض مما لم يرد في الكتاب والسنة نفياً ولا إثباتاً، كانت الطريقة المرضية النظر في معناه ليحكم عليه بالتفصيل:

### فالعرض في اللغة له معنيان (٢):

١- الآفات والنقائص، فإذا قيل: عَرَض، فالمراد ما يعــرض مــن
 الأمراض، ومنه الناقة العارض - وهذا المعنى خاص-.

٢- ما يعرض ويزول، -فهذا المعنى عام-.

ومن هذا المعنى اللغوي الثاني جاءت اصطلاحات الناس في العرض.

أ) فهو عند بعضهم -أي العرض- لا يبقى زمانين.

ب) وعند بعضهم: يبقى زمانين.

ج) وقد يطلق عند بعض النفاة على ما قام بالذات أو كان صفة ملازمة للذات.

وعلى هذا يأتي التفصيل: فالمعنى الأول – وهو الآفات والنقائص-ممنوع مطلقاً، وأما المعنى الثاني –وهو ما يعرض ويزول– فمن أخذ منه أن العرض لا يبقى زمانين، فإنه يمنع تسمية صفات الله أعراضاً، وحـــق لـــه

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصحاح للجوهري ١٠٨٣/٣، ولسان العرب ١٣٩/٩، ١٤٦، القـــاموس المحيط ص٨٣٢ (مادة: عرض).

ذلك، ومن أخذ منه أن العرض يبقى زمانين فإنه لا يمنع من تسميتها أعراضاً، فيكون مخالفاً من جهة اللفظ لا المعنى، وأما المعنى الثالث: وهو أن يطلق العرض على ما قام بالذات أو كان صفة ملازمة لها، فهذا لا يسمى عرضاً لغة، وعندئذ لا يسوغ نفي العرض بهذا المعنى المحدث لغة وشرعاً، والواجب تسميتها صفات لا أعراضاً، لما يوهمه هذا اللفظ من الباطل.

وعندئذ لا يلزم من إثبات الصفات الجسمية الحدوث (١)، ويوضحه ما يلي:

۱-أن المعتزلة قد أثبتوا أن الله قادر عالم حي موجود، بــل أثبتــوا الأحكام فقالوا: يقدر ويعلم ويريد... فيقال لهم: هل تعقلون عالماً حيا غير جسم؟ فإن أمكنكم إثبات عالم حي من غير جسم، أمكن غيركم أن يصفوه بالصفات ولا يثبتوا له جسماً(۲).

٧- لقد أثبتم -أيها المعتزلة- أن الله قائم بنفسه، وليس هـ و مـن جنس سائر ما يقوم بنفسه من الأرواح والأحسام التي تطلقون عليها جواهر، ومع ذلك منعتم تسمية الله بالجوهر، فإذا ساغ لكم أن لا تسموا بعض ما قام بنفسه جوهراً، ساغ لغيركم أن لا يُسمي بعض ما قام بغيره عرضاً(").

<sup>(</sup>۱) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠٣/٦، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١٢/٢-١٣٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۰/۲۳۵.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٤٣/٦.

وليعتبر هذا بما تقدم من قاعدتين مهمتين (١)؛ الأولى: القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فإذا عقلتم ذاتاً لا تشبه الذوات ولا تسمونها حسماً، فاعقلوا الصفات كذلك، فلا تشبهوها بصفات الخلق ولا تسموها أعراضاً.

والقاعدة الثانية: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، فإذا عقلتم لله وجوداً وقياماً بنفسه على وجه الكمال ولا تسمونه عرضاً فاعقلوا مثله في بقية الصفات.

وعليه فقد علم بهذا ما في إطلاق كلمة الجسم، فإنه قد يطلق ويراد به معنى صحيح أو باطل، فالمعنى الباطل نحو: المركب ؛ فيطلقه بعضهم على الجوهرين فأكثر، أو على الجوهرين فأكثر، أو على المركب من المادة والصورة، فهذه كلها معان باطلة يجب نفيها عن الله.

وقد يطلق ويراد به الموجود، أو القائم بنفسه، أو المشار إليه، وهذه المعاني لا تُنفى، إذ الله جل وعلا موجود قائم بنفسه مشار إليه في علاه (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۲۱۲ - ۲۱۳.

<sup>(</sup>۲) انظر منسهاج السنة ۱۹۸/۲–۲۰۱، ۲۲۱–۲۲۰، ۵۳۰–۵۳۰، ۵۰۰–۵۰۰، وبحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۲/۲-۱۰۳–۱۰۳.

## المطلب الثالث

# مقالة التعطيل الجزئي في منع قيام الصفات الاختيارية بالله وردها

سبب الكلام في الصفات الاختيارية عند الأصوليين هـو تنازع المعتزلة والأشاعرة في صفة الكلام، فالمعتزلة يقولون إن كلام الله مخلـوق قائم بغير الله، ومع ذلك يوصف بـه! فنازعهم الأشاعرة في بحـث الاشتقاق(۱) ومنعوا وصف الله بشيء لا يقوم به وهذا حق ولكن هل وفق الأشاعرة للصواب في تحقيق المسألة؟ هذا ما سيعرف - إن شاء الله - خلال المناقشة - وجرهم ذلك للبحث في سبب منع قيام الصفات الاختيارية بالله.

ومما له مدخل في أفعال الله كذلك شرحهم للتعلق الوارد في تعريف الأصوليين للتكليف بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين (٢)، فما حقيقة

<sup>(</sup>۱) انظر: المحصول -للرازي - ۲٤٨/۱، والإحكام - للآمدي - ٥٤/١، وبيان المختصر ٢٥٠/١، ونحاية السول ٢/٢٧-١، والسراج الوهاج ٢٩٤/١، ٢٩٧-٢٩٠، والمختصر تنقيح الفصول - للقرافي /٤٨، والبحر المحيط للزركشي ٣٣٥/٣، ٣٣٤، ٢٣٥٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: الإحكام - للآمدي - ٦/٣، والبحر المحيط للزركشـــي ١٥٨/١، ١٥٨/٠، والبحر المحيط للزركشـــي ٥٨/١، ١٥٨/٠، ونشر البنود ١٧/١، ٢٠، ٦٦-٦٣.

هذا التعلق؟ وورد كذلك في بحث تعلق الحكم بالمعدومين <sup>(۱)</sup>، و كل هذا سببه إشكالات الأشاعرة في كلام النفس القليم الواحد - فهل الحكم قديم، وعندئذ يلزم العبث لعدم وجود المكلفين؟ فاحتاجوا لبحث وجه تعلق الخطاب القديم -الذي هو الحكم- بالمكلفين الذين هـم باتفاق محدثون.

وعلى هذا فالمسائل التي ستبحث هنا - إن شاء الله -هي: المراد بصفة الفعل عند المتكلمين، ويتضمن الكلام عن التعلق.

شبهات من أنكر قيام الأفعال بالله ونحوها من الصفات الاحتياريسة - مع المناقشة والرد.

وأما صفة الكلام فسأفرد لها بحثاً مستقلاً - إن شاء الله - لطــول الكلام فيها.

## المسألة الأولى: صفات الأفعال عند المتكلمين.

اتفق المتكلمون -المعتزلة و الأشاعرة والماتريدية- على إثبات أفعال الله جل وعلا، ونحوها، واتفقوا على أن المراد من الفعل هـو المفعـول المحلوق البائن، أما أن يقوم فعل بالله فهذا مما ينكرونه فراراً من قيام الحوادث بذات الله حل وعلا(٢) مع ملاحظة أن الماتريدية يثبتــون صــفة

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي - إن شاء الله ص/٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإرشاد - للحويني - ص/ ٦٢، والاقتصاد في الاعتقاد - للغزالي ص/١٦٦، والمواقف - للإيجي - ص/٢٧٥، وتجفة المريد ٥٧، ٦٤، ٦٦.

التكوين بما يفعل الله، وأن الأشاعرة لا يثبتونها اكتفاء بتعلقـــات الإرادة والقدرة.

والفرق بين الأشاعرة والماتريدية هو أن مبدأ الإيجاد عند الماتريدية صفة التكوين الأزلية والإرادة، فالتخليق والإيجاد وغير ذلك من الأفعال هو المعبر عنه بالتكوين، فهو صفة نفسية، وله تعلق حادث بالمكون وعندئذ يقال له: تكوين بالفعل، وأما مبدأ الإيجاد عند الأشاعرة فهو صفة القدرة والإرادة، ولا تحقق عندهم لصفة نفسية هي التكوين، وإنما يعدون ذلك نسباً وإضافات لا صفة نفسية (۱).

وقد تبين من العرض السابق أن الطائفتين لا تثبتان فعلاً متحدداً قائماً بذات الله، إذ كلاهما يعد الفعل من التعلقات إما من التكوين وإما من الإرادة والقدرة، والتعلق عندهما نسب وإضافات لا وجود لها.

والماتريدية أحذوا صفة التكوين من قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءُ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيُّ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ الل

والمتكلمون لهم تصور غريب في معنى تعلقات صفات المعاني أو التكوين، فالأشاعرة مثلاً يقولون عنه: إنه: «طلب صفات المعاني أمراً

<sup>(</sup>١) انظر: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة – ص٦٦-٦٧.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۳۹۷.

زائداً على قيامها بالذات يصلح لها الله والماتريدية يجعلون الإيجاد والفعل تعلقاً للتكوين. ثم قالوا عن التعلق الحادث إنه لا بد من إثباته لأن الصفات قديمة ومتعلقاتها محدثة، فما الذي أوجب حدوثها؟ فقالوا هو هذا التعلق، ثم قالوا: إن هذا التعلق الحادث نسبة وإضافة فقط(٢).

وفيما يلى رد حامع على المعتزلة وأفراحهم الأشاعرة والماتريدية في الصفات الاختيارية، وهو:

أن المحلوقات قد وحدت بعد أن لم تكن، فإما أن يوحـــد ســبب لإيجادها أو لا يوجد، ولا يجوز أن يقال إنه لا يوجد سبب لوجودها لأن نقول: هل هذا السبب يوصف بالوجود أو بالعدم؟ لا يجوز أن يقال هو عدمي، لأنه عندئذ لم يتجدد شيء، فيلزم إما قدم المرادات لأن الإرادة قديمة، وإما عدمها والواقع خلاف ذلك، إذاً لا بد أن يقال هو وجودي، وعندئذ نقول: إما أن يكون قائماً بذات الله أو قائماً بغيره، لا يجــوز أن يقال قائم بغير الله، لأنه يلزم حينئذ اتصاف الشيء بغير صفته، فلزم إذاً أن يكون قائماً بذات الله -وهو الفعل الاختياري- وهو المطلوب(٣).

<sup>(</sup>١) شرح إضاءة الدجنة ص٠٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٤٠-١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيميــة- ضــمن جــامع الرسائل- ۲۰ ۱۱۸-۸۱، ۲۰.

هذا وقد يتشبث بعض الأشاعرة بشبهة وهي: أن النسبة والإضافة يجوز أن تكون أموراً اعتبارية غير وجودية، كالأبوة والبنوة، وبسه يسوغون القول بأن تعلقات صفات المعاني اعتبارية لا وجودية (١).

والجواب: لا شك أنكم تسلمون بحدوث هذه النسبة والإضافة - أعني البنوة والأبوة – وعندئذ نقول: إن حدوث هذه النسبة بدون حدوث ما يوجبها ممتنع، فلو لم يقع الإيلاد لما وجدت النسبة بين الوالد والولد – وهي الأبوة والبنوة – إذاً فهما مستلزمان لأمر ثبوتي، كـــذلك نقــول في تعلقات صفات المعاني: إن حدوثها من غير حدوث ما يوجبها ممتنع (٢).

لقد تقدم أن الماتريدية أخذوا القول بصفة التكوين من قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءَ إِذَا أَرَدُنَا وَأَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [النحل ٤٠] وهذا الاستدلال قال به أكثرهم، فقالوا: قوله ﴿ كُنْ ﴾ المراد به التكوين -وهو الإيجاد- لا حقيقة التكلم والأمر (٣)، وخلاصة الأقوال فيها هي:

١- أن المراد من الأمر في قوله: ﴿ كُنْ ﴾ التكوين أو كمال القدرة
 على اختلاف المذاهب<sup>(٤)</sup> - فالمقصود سرعة الإيجاد على الله وكمال

<sup>(</sup>١) انظر: نفائس الأصول - للقرافي - ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- ١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الأسرار ٣/٢٦٣ و شرح الكوكب المنير ٣٠/٣-٣١.

<sup>(</sup>٤) فالماتريدية يقولون بالتكوين، والأشاعرة يقولون بكمال القدرة. فانظر: التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ٥١/٢، ٥٥ و فواتح الرحموت ٣٧٢/١، و التلويح على التوضيح ٥٨/٢، وانظر المستصفى ١٣٠/٣ [٣١٨/١]، والإحكام - للآمدى- ١٤٣/٢، و شرح الكوكب المنير ٢٠٠/١-٣٠.

قدرته، فلا يفتقر إلى مزاولة عمل واستعمال آلة (١)، وقالوا: إن المقصود من ذكر الأمر هنا التمثيل، أي أن مراد الله لا يمتنع عليه عند إرادته، كوجود المأمور به عن أمر الآمر المطاع من المأمور المطيع<sup>(٢)</sup>.

٢- أن المراد حقيقة الأمر - فإن الله تعالى إذا أراد حصول شـــىء وتعلقت به إرادته وقدرته يقول للشيء كن فيكون(٣)، وهنا اضطرب من قال بالكلام النفسي، فقال: المراد الكلام الأزلى القائم بذات الله، ومنعوا الكلام اللفظي لأنه حادث فيفتقر إلى خطاب آخر، فيتسلسل، ولأن قيام الحوادث بذاته ممتنع (٤)، وأما أهل السنة فأثبتوا الكلام بحرف وصـوت لله بلا تشبيه ولا تعطيل، وقالوا: إن المراد هنا حقيقة التكلم، لأن ﴿ إِذَا ﴾ في الآية تمحِّض الفعل المضارع للاستقبال، فأحبر عن وحود الأمر بعد إرادة كون الشيء(٥).

وتمسك من قال إن الله يخلق الأشياء بتحصيص إرادته وتعلق قدرته وقوله ﴿كُنُّ ﴾ بما يلي:

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية العطار ١/٧١٠ -٧٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف للزمخشري ٢٦٩/١، وكشف الأسرار للبحاري ٢٦٢/١-٢٦٣ وحاشية العطار ١/١٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار - ٢٦٤/١-٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية العطار ٤٧١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- لشيخ الإسلام ابن تيمية .1 2/1

١- قال البزدوي: ((وقد أجرى سنته في الإيجاد بعبارة الأمر، ولو لم يكن الوجود مقصوداً بالأمر لما استقام قرينة للإيجاد بعبارة الأمر) (١) مقصوده أن الأمر إن لم يكن مقصوداً لما استقام أن يقرن بالإيجاد ويضمعه.

٢- قال السرخسي (٢): ((قوله: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدُنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ [النحل ٤٠] فالمراد حقيقة هذه الكلمة عندنا لا أن يكون ما زعم بعضهم، فإنا نستدل به على أن كلام الله غير محدث ولا مخلوق، لأنه سابق على المحدثات أجمع، وحرف الفاء للتعقيب) (٢) فتضمن كلامه هذا أمرين:

الأول منهما: أن القول بالجاز خلاف الأصل، فالأصل تقليم الخول منهما: أن القول في آية النحل، قال ابن قتيبة (أ) ((فوكد

<sup>(</sup>١) أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٢٦٤/١-٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي، فقيه حنفي أصولي، له مصنفات منها: شسرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير أصول الفقه توفي سنة ٤٨٣هـ... انظر: الجواهر المضية ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) أصول السرخسي ١/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) عبدالله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد الدينوري، الإمام السني اللغسوي، صاحب تصانيف، منها: تأويل مختلف الحديث، والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، وعيون الأخبار، ولا تصح نسبته إلى الكرامية، توفي سنة (٢٧٦هـــ). انظر: تاريخ بغداد ١٠٠/١، وسير أعلام النبلاء ٢٩٦/١٣

القول بالتكرار، ووكد المعني بإنما<sub>»</sub> ( وقال: «إن أفعال المحاز لا تخرج منها المصادر ولا تؤكد بالتكرار "(١)

والثاني: وهو إلزام لمن أثبت كون الكلام غير مخلوق بألهم استدلوا على عدم خلق الكلام لكونه سابقا على المحدثات، فلو كان مخلوقاً لتوقف على آخر فيلزم التسلسل وهو محال ".

وأما من تأول الأمر هنا بالتكوين فله شبهات عقلية وهي:

١-أن الوجود إما أن يتعلق بالأمر كما يتعلق بالإيجاد - أو القدرة-وإما أن لا يتعلق به، فإن تعلق بمما لزم افتقار صفة الإيجاد إلى شيء آخر في إثبات موجَبه، وهذا يستلزم النقصان، وإن لم يتعلق به صح القول بأن ﴿ كُنُّ ﴾ المراد به التكوين (١).

٢-لو كان المراد حقيقة الكلام من الأمر ﴿ كُنْ ﴾ فيقال: إما أن يتوجه إلى المراد بعد كونه أو قبله، لا يجوز أن يكون بعده، لأنــه يلــزم

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن /١١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللمع- للأشعري - ٣٣، والأسماء والصفات للبيهقي ٢٢٧-٢٢٨، ولهايــة الإقدام ٣٠٣، ٣٠٧، وغاية المرام ١١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الأسرار ٢٦٥/١ - ٢٦٦.

تحصيل الحاصل، ولا أن يكون قبله، لأنه معدوم، ولا يصح أن يخاطب لعدم شرطه وهو الفهم(۱).

## والجواب عن الشبهة الأولى:

أن يقال: لا مانع من أن يكون الخلق بالإيجاد- أو القدرة - مع توجيه الخطاب، ولا يلزم من هذا نقصان صفة القدرة ولا افتقارها، أما عدم النقصان فلأن المخالف يسلم بأن الوجود موقوف على الإرادة أيضاً، و لم يقل بنقصان القدرة -أو الإيجاد-. فإن قال: إن الإرادة سبب وشرط لا يجاد الشيء وليست مؤثرة (٢)، قيل له: فاعتبر الخطاب مثلها، وأما عدم الافتقار فإنا قد قدمنا الإجمال في لفظه وتفصيله سابقاً (١)، وخلاصته: إن أريد افتقارها إلى شيء مباين مخلوق، فهذا باطل، إذ الكلام هنا غير مغلوق، وإن أريد بالافتقار هنا استلزام الشيء للسبب أو الشرط، فلا مانع منه، ولا دليل لهم على منعه.

## وأما الشبهة الثانية:

فالإشكال فيها نشأ من أمرين (٤):

<sup>(</sup>۱) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص١٧٦، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص٢٦٥، والتسهيل لابن جزى ٥٨/١، وكشف الأسرار ٢٦٥/١، والتسهيل لابن جزى ٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الأسرار ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨٢/٨.

الأول: عدم التفريق بين أمر التكوين وأمر التكليف.

والثاني: هل يسمى المعدوم شيئاً ؟

فالذي عليه جماهير الناس أن المعدوم حال عدمه في الخـــارج عـــن الذهن لا يكون شيئاً ولا ذاتاً ولا عيناً، أما في الذهن فمنهم من يجعله شيئاً ثابتاً في العلم، ومنهم من لم يجعله شيئاً أصلاً، والأول أصح(١).

وعندئذ يرتفع الإشكال، فإن الشيء المراد لما كان ثابتاً في علم الله، أمكن أن يخاطب<sup>(۲)</sup>، «فالذي يقال له: كن، هو الذي يراد، وهو حين يراد قبل أن يخلق، له ثبوت وتميز في العلم والتقدير، ولولا ذلك لما تميز المراد المخلوق من غيره»<sup>(۲)</sup>.

وعليه فقول القائل "يلزم تحصيل الحاصل إن كان موجوداً" فغيير لازم، لأن المعدوم ليس موجوداً ولا هو في نفسه ثابت، وإنما هو ثابت في العلم والتقدير والكتابة.

وقوله: "خطاب المعدوم محال " جوابه: إن خطاب التكوين لا يراد به أن يفعل المخاطَب شيئاً، وعندئذ سقط إلزامهم بعدم فهمه للخطاب.

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ١٨٣/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان -للطبري- ١٠/١/١، ٥١، وأحكـــام القـــرآن للقـــرطبي ٩١/٢، والتسهيل لابن حزي ١/٨٥.

<sup>(</sup>٣) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه ١٨٥/٨ وانظــر: أضــواء البيـــان ٢٧٢/٣.

وتحقيق القول فيه: أن ((الشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه الإرادة إليه، فليس ذلك محالاً، بل هو أمر ممكن))(١).

وعليه فمن استشكل خطاب التكوين بهـــذا المعـــنى فإنـــه يلزمـــه استشكال توجيه الإرادة إلى المراد قبل أن يكون، فما كان جواباً عن هذا كان جواباً عن ذلك.

هذا وللعلماء أجوبة أخرى أعرضت عنها لضعفها(٢).

وبعد هذا العرض يتبين ضعف مأخذ الماتريدية في إثبات صفة التكوين بهذا الدليل، وهم قد عدوها صفة ذاتية أزلية، فوافقوا الأشاعرة في عدم قيام الأفعال بذات الله، وجعلوا مرجع كل صفات الأفعال إلى التكوين «فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء، وبالموت إماتة، وبالصورة تصويراً، إلى غير ذلك...»(٣).

فالتحقيق أنه لا يوجد كبير فرق بينهم وبين الأشاعرة، لكنهم لــو جعلوا التكوين هو نوع الأفعال ثم تتجدد آحاد الأفعال بحسب ما تقتضيه المشيئة والحكمة الإلهية، لكان موافقاً للشرع – والله أعلم-.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨٦/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان -للطبري- ١/١/١٥-١١٥، والتسهيل لابن جزي ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) شرح الفقه الأكبر -ملا على القاري- ص٥٥.

# المسألة الثانية: شبهات من منع قيام الأفعال بذات الله:

إن المتكلمين قد منعوا قيام الأفعال بذات الله حل وعلا لشبهات خمس، بَيَّن الرازي والآمدي ضعف أربع منها. وهذه الشبهات هي:-

## الشبهة الأولى:

قالوا: «لو حاز قيام الحوادث بذات الباري -تعالى- لاستحال حلوه عنها، وما استحال حلوه عن الحوادث فهو حادث، والباري مستحيل أن يكون حادثاً»(١).

## والجواب من وجوه:

الوجه الأول: أنه لكثرة الاختلاف في معنى الحادث، إذ بعضهم يريد به الموجود بعد العدم، ويسمي ما ليس بموجود كالأحوال والسلوب والإضافات متحددات لا حوادث، وبعضهم -كالفلاسفة- يقول: إن النسب والإضافات قد تكون وجودية، ولأن الحادث قد يراد به في العرف استحالات كالأمراض والغموم والأحزان ونحوها(١)... إنه لهذا السبب لا بد من تحديد مورد التراع، وهو: «هل يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته، إما من باب الأفعال كالاستواء إلى غيره والاستواء عليه، والإثبات والجيء، والترول ونحو ذلك، وإما من باب الأقوال كالكلمات، وإما من باب الأحوال كالفرح والغضب والإرادات والرضا والضحك

<sup>(</sup>١) غاية المرام للآمدي ص١٨٧، وانظر شرح المقاصد ٢٥/٤، وشرح المواقف ١٠/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢٢/٤-٢٣.

ونحو ذلك، وإما من باب العلوم والإدراكات كالسمع والبصر والعلم بالموجود بعد العلم بأنه سيوجد (١). وعندئذ نقول: إننا نثبت ما أثبته الله حل وعلا لنفسه، وما أثبته له رسوله - الله من صفات الكمال على قاعدة التريه (٢)، وكثرة الأدلة وتواترها وتكرارها مع عدم وجود دليل يصرف الظاهر منها، يدل دلالة قاطعة على إثباتما لا تعطيلها (٣).

الوجه الثاني: قولهم: "والباري يستحيل أن يكون حادثاً "هذا معلوم بالإجماع والضرورة، يبقى قولهم: "ما قامت به الحوادث يلزم أن يكون حادثاً"، هذا يلزم إذا قيل بمنع التسلسل في الآثار في الماضي والمستقبل، والصحيح عدم منعه، وإنما التسلسل الممنوع في العلل والفاعلين والمؤثرين. فكما أنه أمكن القول بتسلسل الآثار في المستقبل فيلزم دوام النوع في الأبد مع تجدد الآحاد، فكذلك يمكن القول بتسلسل الآثار في الماضي، فيلزم دوام النوع في الأزل مع تجدد الآحاد والأفراد (أ)، وقد أقر بحذا بعضهم، فقال الأرموي(٥) دافعاً اعتراض من قال: إذا قيل إن الخلق هو التأثير لاحتاج إلى تأثير آخر فيلزم التسلسل، قال: «ولقائل أن يقول: العلم التأثير لاحتاج إلى تأثير آخر فيلزم التسلسل، قال: «ولقائل أن يقول: العلم

<sup>(</sup>١) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ٢٣/٤.

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم ص/۲۱۱ - ۲۱۳.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ص/٢٠٧ - ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة النبوية ٢/٦٦١-٤٣٨، ودرء تعارض العقل والنقل ١٤٧/٢.

<sup>(</sup>٥) أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد الدمشقي الشافعي، نسبة إلى أرمية المولود فيها سنة ٩٤هـ متكلم أصولي، له في المنطق والفلسفة مطالع الأنوار، ولخص محصول الرازي في التحصيل، توفي سنة (١٨٢هـ).

انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٣٧١/١، الأعلام للزركلي ٨/ ١٠٠٠

بأن التأثير غير وقوع الأثر ضروري، ثم لا برهان على وجوب الانتهاء إلى أثر أخير، بل إلى مؤثر أول، والتسلسل الثاني ممنوع ۗ(١) وقد نقل الأسنوي هذه الإجابة بمعناها، ثم أردفها(٢) بتعقيب الأصفهاني، فإنه قال: «وفيه نظر، لأنه يلزم منه تجويز حوادث لا أول لها، وهو باطل على رأينا)، (٣)، ثم قال المطيعي عن إجابة الأرموي: «كلام جيد، وأما قول الأصفهاني... فنقول: لا يلزم من كونه باطلاً على رأيه أنه باطل في الواقع ونفس الأمر، فإنه لغاية الآن لم يقم دليل على امتناع التسلسل في الآثار الموحــودة في الخارج، وإن اشتهر أن التسلسل فيها محال، ولزوم حوادث لا أول لها لا يضر بالعقيدة إلا إذا قلنا لا أول لها بمعنى لا أول لوجودها، وهذا ممـــا لم يقل به أحد، بل الكل متفق على أن ما سوى الله تعالى مما كان أو يكون حد من جانبي الماضي والمستقبل، أو لا تقف عند حد من جانبهما، أو من أحدهما، ألا ترى أن الإجماع قام على أن نعيم الجنة لا يتناهى ولا يقــف عند حد في المستقبل، وبعد كونه حادثاً بمعنى أنه موجود بعد العدم - لا يضرنا أن نقول لا آخر له، بمعنى عدم انقطاع آحاده وعدم وقوفها عنـــد حد، ولو قلنا: إنه لاآخر لها بمعنى أن البقاء واحب لها لذاتما، لكان كفراً، فكذلك من حانب الماضي نقول: حوادث لا أول لها بمعنى أنها لا تقف آحادها عند حد تنتهي إليه، وكل واحد منها موجود بعد العدم، ولكنها

<sup>(</sup>١) التحصيل للأرموي ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: هاية السول -للأسنوي- ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الكاشف عن المحصول ٣٣٢/٢ القسم الثاني.

لا تتناهى في دائرة ما لا يزال، ولو قلنا إنها لا أول لوجودها ولا افتتاح له، لكان ذلك قولاً بقدمها وذلك كفرى(١).

الشبهة الثانية: لو كان الله قابلاً لحلول الحوادث بذاته، لكان قابلاً لها في الأزل، وإنما لزم القبول في الأزل، لأنه إذا لم تكن في الأزل، لكانت القابلية عارضة لذاته، واستدعت قابلية أخرى، وهو تسلسل ممتنع، فإذا ثبت لزوم القبول في الأزل، لزم وجود الحوادث في الأزل، لأنه فرع إمكان وجود المقبول، فيؤدي هذا إلى التناقض، فيبطل حلول الحوادث به(٢).

## والجواب من وجهين:

الوجه الأول: وهو جواب مركب يبطل المقدمتين وهما:

المقدمة الأولى: لو كان قابلاً لحلول الحوادث لكان القبول أزلياً.

والمقدمة الثانية: أنه يمكن وجود المقبول مـع القبـول. فيقـال في جوابهما:

إما أن يكون وجود حوادث لا تتناهى ممكناً، وإما أن يكون ممتنعاً، فإن كان وجودها ممكناً، أمكن قبولها والقدرة عليها دائماً، وحينئذ فسلا

<sup>(</sup>١) سلم الوصول ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: معالم أصول الدين - للرازي - ص/٣٧-٣٨، وشرح المواقف ٢٧٣-٢٨، و درء تعارض العقل والنقل ٢٠/٤، ورسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- ٢١/٢. وهي في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/٤٧٠.

يكون اللازم - وهو القبول في الأزل- منتفياً، بل يمكن أن يكون حنسها مقدوراً مقبولاً، فلا يكون في الأزل ممتنعاً، فتبطل المقدمة الثانية.

فإذا قيل: كان وجود الحوادث التي لا تتناهى ممتنعاً، فإنه لا يجــوز أن يقال إنه قابل لها في الأزل قبولاً يستلزم إمكان وجود المقبول، بل إنما حينئذ لا تكون في الأزل ممكنة، ولا مقدورة، ولا مقبولة، فيؤدي هذا إلى دوام امتناعها، لكن بالضرورة يعلم وجود الحوادث الآن، وهِــــــذا تبطــــل المقدمة الأولى(١).

الوجه الثاني: يعارضون بالقدرة، فإلهم يقولون : إن الله قادر علي المقدورات فيما لا يزال، وهي ممكنة فيما لا يزال، فيقال لهم: هذه القدرة والإمكان إما أن تكون قديمة، وإما أن تكون حادثة، فإن كانت قديمــة حصل المطلوب، وإن كانت حادثة -أي القادرية والإمكان- فلا بد لهــا من سبب حادث -لأن ترجيح الممكن بلا مرجح محال- وحينئذ يلزم أن تكون القادرية عارضة لذاته، فتستدعى قادرية أحرى، وذلك يقتضي التسلسل، وعندئذ نقول: إما أن يكون هذا التسلسل باطلاً، وإما أن يكون صحيحاً، فإن كان باطلاً امتنع كونما عارضة، وثبت كونما لازمة، فيلزم دوام نوع القادرية، وإن كان التسلسل صحيحاً لزم إمكان دوام قادريات لا تتناهى، لأنه يتصف بما، فلا بد في الأزل من ثبوت القادرية على التقديرين، وهو المطلوب، ونقول: وإذا كان الله لم يزل قادراً، لـزم

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٦٦/٤، ورسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل ٢١/٢ع-٤١، وهي في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـــــة ٢٤٧/٦\_

أن يكون المقدور لم يزل ممكناً، فأمكن دوام وجود الممكنات، فأمكن دوام وجود الممكنات، فأمكن دوام وجود الحوادث.

وإذا قيل إن المكنات كانت ممتنعة، ثم صارت ممكنة، قيل: هــــــذا جمع بين النقيضين، لأن القادر لا يكون قادراً على ممتنع، فإذا فرض صحة كون الممتنع مقدوراً عليه وفسر الممتنع بكونه ممكناً فيما لا يزال، أمكـــن قول هذا في المقبول، فيقال: هو قابل في الأزل لما يمكن فيمــــا لا يـــزال، وحينئذ فلا يمتنع كونه قابلاً لها في الأزل (١).

الشبهة الثالثة: وهي شبهة التغير، فقالوا: لو قامت به الحوادث للزم تغيره، والتغير على الله محال، ولهذا قال الخليل عليه السلام: ﴿ لا أُحِبُ اللَّهٰ لِهِ اللَّهُ عَالَ، ولهذا قال الخليل عليه السلام: ﴿ لا أُحِبُ اللَّهٰ لِهَ عَلَى اللَّهُ عَالَ، ولهذا قال الخليل عليه السلام: ﴿ لا أُحِبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى ا

## والجواب:

أولاً: عن أصل الشبهة: يقال لهم ما تريدون بالتغير؟ أهـو المعـن المعروف في لغة العرب أم نفس قيام الصفات بالله؟ إن كان الأول، فهـو ممنوع، وإن كان الثاني كان هذا كلاما لا فائدة منه، إذ حاصله: لو قامت به الحوادث لقامت به الحوادث (٣).

وتفصيل ذلك كما يلي:

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية المرام ص١٨٨، وشرح المواقف ٢٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المطالب العالية للرازي ١٥٨/٣.

1) أن التغير في لغة العرب يطلق على الاستحالة من صفة إلى صفة، مثل إصفرار لون الشمس عند مغيبها يقال عنها: إنه تغير لونها، وهكذا... أما مجرد الحركة المعتادة فلا يسمونها تغيراً، فإن العرب لا تطلق على حركة الشمس والكواكب تغيراً، ولا يطلقون على الإنسان إذا تكلم ومشى أنه تغير... إلا إذا كان ذلك على غير عادته في أقواله وأفعاله.

فعلى هذا لا يجوز أن يقال عن صفات الله الفعلية إنها تغيُّـــر"، لأن صفات الله لازمة له، والفعل ممكن له مقدور، فليس هناك تغير في صفاته بهذا المعنى.

ثم إذا أطلق إنسان على فعل الله الذي يفعله أنه تغيَّرٌ فقد أخطأ خطأً فاحشاً، ومنعنا هذا اللفظ الموهم، ولا يضرنا أن نثبت ما أثبته الله ورسوله - الله و وصفه أهل الباطل بعبارات سيئة (١).

7- أن الذي رمانا بأننا نصف الله بالتغير هو أحق بهذا الوصف، وذلك أنه إن كان يقول: إن الفعل غير ممكن في الأزل على الله، فحاصله أن الله صار قادراً على الفعل بعد أن لم يكن قادراً، وهذه هي حقيقة التغير، وإن كان يقول: إن الله قادر عليه فيما لا يزال، كان هذا جمعاً بين النقيضين، إذ هو أثبت امتناع الفعل ثم أثبت إمكانه فيما لا يزال، ويلزمه على هذا أن الله صار قادراً بعد أن كان غير قادر، وهذا هو التغير الذي فروا منه (٢).

 <sup>(</sup>۱) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- ٤٤/٢-٤٥، وهي في جموع الفتاوى ٢٢/٤-٧٥، وانظر درء تعارض العقل والنقل ٧٢/٤-٧٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية –ضمن جامع الرسائل– ٤٦/٢-٤٦، وهي في بحموع الفتاوي ٢٥١/٦ – ٢٥٣، وانظر درء تعارض العقـــل والنقـــل ٢١٣/٢–٢١٤.

ثانياً: الرد على استدلالهم بالآية:

أن هذه الآية التي استدلوا بما إما أن تكون حجة عليهم لا لهم، وإما أن تكون لا عليهم ولا لهم.

وبيان ذلك:

١- إن كان المقصود أن إبراهيم عليه السلام استدل لإثبات رب العالمين كما زعم هؤلاء - بكون الكوكب والشمس والقمر متحركة ومتنقلة - وهو الأفول عندهم - إن كان ذلك كما زعموا، فإن الآية تكون حجة عليهم، لأن الأفول في لغة العرب، وباتفاق المفسرين (١) بمعنى المغيب والاحتجاب، ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام لم يقل: ﴿ لا أُحِبُ النفيلِ فَا اللهُ تعالى: ﴿ لاَ أُحِبُ اللّهُ اللهُ ال

حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكَينَ ﴾ [الأنعام ٧٦-٧٩]، وعلى هذا فيلزم أن مـــا تقدم أفول الكوكب من كونه متحركاً منتقلاً تحله الحوادث، بل ومـــن كونه حسماً متميزاً، لم يكن كل هذا دليلاً على أن الكوكب ليس رب العالمين، فتكون الآية حجة عليهم لا لهم، لكون كل هذه الحوادث قامت بالكوكب قبل أفوله ولم تكن مانعة من كولها رب العالمين(١).

ولزيادة التحقيق في كلمة الأفول أقول:

إن الأفول هو بمعنى الغياب، يقال: أفلت الشمس تأفل أفولاً وأفلاً، أي: غابت واحتجبت (٢) وعلى هذا فليست كل حركة أفولاً، بــدليل أن المصلى والماشي لا يقال عنه إنه آفل، وليس التغير -الذي هو الاستحالة-أفولاً، بدليل أن الشمس إذا اصفرَّت فتغير لولها، لا يقال إلها أفلت حيتي ذلك قبل مغييها(١).

٢- أما كون الآية ليست حجة لا لهم ولا عليهم -وهـــو الحـــق-فسانه (١):

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة في الصفات الاحتيارية -ضمن حامع الرسائل- ٥١/٢، وهي ضــمن محموع الفتاوي ٢٥٤/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب ١٦٧/١، القاموس المحيط –مادة أفل– ص١٢٤٢، و المعجـــم الوسيط -المادة نفسها- ٢١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه ٢١٦/١.

أن إبراهيم عليه السلام لم يقصد بقوله ﴿هَذَا رَبِي﴾ أنه رب العالمين فقط، دون ملاحظة استحقاقه للعبودية، لأمرين:

أ- أنه لم يكن في قوم إبراهيم عليه السلام من يقول إنه لـــيس رب العالمين حتى يرد ذلك عليه.

ب- أن الله حل وعلا قد حدد ما حالف فيه قوم إبراهيم عليه السلام بقوله: ﴿ قَالَ أَفَرُ مُا كُثُمُ الْعُبُدُونَ ٥ أَنتُم وَآبَا وُكُم الأَقْدَ مَونَ ٥ فَإِنّه السلام عَدُولًى إلاربَ الْعَالَمينَ ﴾ [الشعراء ٢٥-٧٧] فإن إبراهيم حليه السلام استثنى مما كانوا يعبدون ربّ العالمين، فالاستثناء متصل، لأنهم كانوا يعبدونه ويعبدون معه الأصنام والكواكب(١)، وقد رأى بعض المفسرين أن الاستثناء هنا منقطع، فالمعنى: لكن رب العالمين وليي(٢). لكن الأول أولى، لأنه الأصل، وعلى التقديرين فالتراع كان في توحيد الألوهية لا الربوبية، بدليل قول الله تعالى: ﴿ إِنْنِي بَرَاءٌ مَمّا تَعْبُدُونَ ﴾ [الزحرف ٢٦].

<sup>(</sup>۱) انظر: حامع البيان -للطبري- ١٩/١١ / ٨٤، و درء تعارض العقل والنقل ١١٠/١ و البحر المحيط لأبي حيان ٢٢/٧، وفــتح القــدير ١٠٠/٤، والبدايــة والنهايــة ١٠٠/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: معاني القرآن – للنحاس – ٥/٦٨، وزاد المسير ١٢٨/٦، والجامع لأحكام القرآن – للقرطبي – ١١٠/١٣، والبحر المحيط – لأبي حيان – ٢٢/٧، وروح المعانى – للألوسى ٩٥/١٩.

فدل ذلك على أن التراع كان في توحيد الألوهية، فناظرهم إبراهيم عليه السلام، وبين لهم أن تلك الكواكب لا تستحق أن تعبد لأنها مربوبة مخلوقة مدبرة، فمن كان على هذه الصفة لا يستحق أن يعبد، فليس في الآية تعرُّض لإثبات أفعال الله تعالى.

## الشبهة الرابعة شبهة الكمال والنقصان:

وخلاصتها: أنه إذا أثبت قيام الحوادث بذات الله، دلَّ ذلك على أن الله كان قبل أن تقوم به ناقصاً، وكمل بعد ما قامت به (١).

## والجواب:

الوحه الأول: وهو المقابلة بالفاعلية، إذ هم يثبتون أن الله يجوز عليه إحداث الحوادث بعد أن لم تكن وحينئذ يقال لهم: إما أن تكون هذه الفاعلية صفة كمال أولا، والثاني باطل لأنه لا يتصف إلا بصفة الكمال، وإذا قلتم بالأول -ولا محيص عنه - لزمكم أيضاً أن تقولوا قد فاته الكمال قبل الفعل -وهو النقص(٢) - وهم قد يخرجون عن هذا الإشكال بقولهم، إن الفعل نسبة وإضافة -وهي أمور غير وجودية - فلا يلزم اتصافه بغير صفات الكمال، فنجيب عن هذا:

<sup>(</sup>١) انظر: غاية المرام للآمدي ١٩١-١٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٨٨/٤.

أ) لا نسلم أن الفعل أمر غير وجودي، وإلا للزم إما قدم العالم لقدم الإرادة والقدرة، وإما عدمه -وهو معلوم البطلان بالضرورة-(١).

ب) قولك: إن الفعل نسبة وإضافة يعارض بمثله أيضاً، فيقال لك: إن الذي أثبتناه أيضاً نسبة وإضافة، ولا فرق بينهما إلا في كون أحدهما وهو ما أثبتموه - منفصلاً، وما أثبتناه متصلاً، فعليك أن تحكم على المتماثلين بحكم واحد (٢)، ويوضحه ما بعده:

ج) أن الإجماع منعقد على تتريه الله عن كل نقص في صفاته الفعلية وغير الفعلية، وأنت ممن يقسم هذا التقسيم، وهذا مستلزم لإثبات الكمال، وحينئذ يعود إلزامك عليك، وهو أن يكون هذا الكمال ثبت لله بعد أن لم يكن، وإذا أحاب عن هذا بأن هذه المتحددات لا يمكن ثبوتها في الأزل، كان حوابنا كذلك أن الحوادث المتعاقبة لا يمكن ثبوتها في الأزل،

الوجه الثاني: نقول: إن إثبات صفات الأفعال وقيامها بالله تعسالي كمال لا نقص. وأما قولهم إن الفعل بعد ما يقوم بالله يكون قبله نقصاً، فممنوع، ذلك:

لأن النقص إنما يلزم إذا لم يثبت الفعل في الحال التي يصلح ثبوتــه فيها، أما إذا عدم الفعل في الحال التي لا يصلح ثبوته فيها، فـــلا يكــون

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم ص/۲۰۱ - ۲۰۸.

<sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۸۸/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ١٩/٤.

نقصاً، لأن الأمور التي لا تحصل إلا متعاقبة وقدمها ممتنع، فالكمال في حدوثها متعاقبة، وذلك أكمل من عدمها بالكلية (١).

ثم نختم هذا بما توصل إليه الفحر الرازي في آحر تصانيفه الكلامية بقوله مجيباً على سؤال أورده أصحابه والمعتزلة: «هل يعقل أن يكون محلاً للحوادث؟ قالوا: إن هذا قول لم يقل به أحد إلا الكرامية! وأنا أقول: إن هذا قول قال به أكثر أرباب أهل المذاهب. أما الأشعرية ، فإلهم يدعون الفرار من هذا القول إلا أنه لازم عليهم من وجوه:

الأول: أنه تعالى كان قادراً على إيجاد الجسم المعين مــن الأزل إلى الأبد، فإذا خلق ذلك الجسم المعين، يمتنع أن يقال: إنه بقي قادراً علـــى إيجاده (٢)، لأن إيجاد الموجود (٣) محال، والمحال لا قدرة عليه، فتعلق قادريته بإيجاد ذلك الجسم قد زال وفني.

والثاني: أنه في الأزل يمتنع أن يقال: إنه كان يطلب من زيد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في الحال، ثم إن عند دخول زيد في الوجود يصير مطالباً له بإقامة الصلاة في الحال وإيتاء الزكاة، وهذا الطلب إلزام، والإلزام الحاصل ما كان حاصلاً ثم حصل، وهذا يقتضي حدوث الصفة

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ٤/٤، ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٢) هذا الإطلاق فيه نظر! لأن القدرة على الفعل والترك على سبيل البدل ليست ممتنعة، وإنما الممتنع أن يقال هو يقدر عليهما معاً في آن واحد، لأن هذا جمع بين النقيضين. انظر منهاج السنة ٢٥٢/٢-٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الوجود، والصواب ما أثبته.

في ذات الله تعالى. ولو قال قائل: إن كونه مطالباً لزيد في الحال بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تعلق خاص ونسبة خاصة، والحادث هـ و النسبب والتعلقات لا الصفات، فنقول: هذه النسب والتعلقات هل لها وجود في نفس الأمر أو ليس كذلك؟ والثاني يقتضي نفي كونه تعالى مطالباً في الحال بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأما الأول فيقتضي حدوث الصفة في ذات الله.

والثالث: وهو أنه تعالى يمتنع أن يسمع صوت زيد قبل وجوده، وأن يرى صورة زيد قبل وجودها، فكونه سامعاً لذلك الصوت ، إنما حدث عند حدوث ذلك الصوت، وكونه رائياً لتلك الصورة إنما حدث عند حدوث تلك الصورة، وهذا يقتضي حدوث هذه الصفات في ذات الله تعالى.

وأما المعتزلة: فقد ذهب أبو علي وأبو هاشم إلى أنه يحدث في ذاته المريدية والكرامية (١)، ويحدث في ذاته كونه سامعاً مبصراً لهذه الأصوات الحادثة ولهذه الألوان الحادثة. وأما أبو الحسين البصري فقد صرح بأن علم الله يتغير عند تغير المعلومات، وأن تلك العلوم إنما تحدث في ذات الله تعالى. (٢)

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: القادرية أو العالمية.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية للرازي ١٠٦/٢-١٠٧٠.

## المطلب الرابع

# المسألة المشتركة الأصولية مع بحث إثبات الصفات

يشترط في المشتق صدق أصله في الموصوف بالمشتق.

البحث اللغوي في هذه المسألة لا ينفك عن البحث العقدي، بل إن الخلاف في إثبات الصفات هو الذي أدَّى لبحث هذه المسألة.

وليعلم أن بعض الأصوليين يجمع المسألتين -أعني الأفعال والمعاني- في مبحث واحد، فيقول مثلاً: «من لم يقم به وصف، لم يجز أن يشتق له منه اسم خلافاً للمعتزلة» (الله وبعضهم يفرقهما في مبحثين ؛ الأول منهما: «راسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره» (الله والثاني منهما: -أعين المعاني-: «شرط المشتق صدق أصله خلافاً لأبي علي وابنه، فإلهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه» (قد سرت على طريقة من فرقهما في مسألتين.

<sup>(</sup>١) قاله ابن السبكي في جمع الجوامع -انظره مع شرحه للمحلي وحاشية العطار-٣٧١/١.

<sup>(</sup>٢) قاله البيضاوي في منهاجه -انظره مع شرحه السراج الوهاج- ٢٩٤/١، والإهماج للسبكي ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٨٢/١ والإباج ٢٧٧١.

وقبل الخوض في ذكر الحجج والاعتراضات يرد سؤال وهو: هـــل المعتزلة خالفوا مقتضى اللغة؟ أو ألهم يوافقون لكنهم منعـــوا ذلـــك في صفات الله لأمر آخر يرجع إلى ما توهموه دليل العقل؟. فهذا يبحث فيما يلي:

## حقيقة مخالفة المعتزلة:

يرى كثير من الأصوليين أن المعتزلة لم يخالفوا اللغة، ولكن ما ذكر هو لازم مذهبهم (۱)، بل صرح بعض المعتزلة بذلك، فقد قال الصنعاني (۲) - حاكياً مذهبهم - ما يلي: «فالبحث تخليط ورجم للمعتزلة بحالم يقولوه... ولو بحثوا... لعرفوا براءة المعتزلة عن مخالفتهم للغة، فإنه لا يشك إمام من أئمة اللغة أن من قال: يشتق اسم الفاعل لغير ذي المعنى، أنه قول ترده اللغة العربية ويعد قائله جاهلاً باللغة ومعانداً وأحمقاً» (۱)، ثم

<sup>(</sup>۱) انظر: نماية الوصول في دراية الأصول للهندي ١٦٤/١، الإبماج لابن السبكي (١) انظر: نماية الوصول بر٢٧١، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ٣٧٢/١، وسلم الوصول ٩٨/٢.

<sup>(</sup>۲) محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني – المعروف بالأمير – ينتهي نسبه إلى علمي رضي الله عنه، وكان سنياً، ولد سنة (۱۰۹۹هـ)، من مؤلفاته: سبل السلام في شرح بلوغ المرام، وتطهير الاعتقاد (ت۱۱۸۲هـ).

انظر: البدر الطالع ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>٣) حاشية للصنعاني على هداية العقول -في أصول فقه الزيدية- ٢١٨/١، والصحيح لغة أن يقول: (أحمق) بلا تصريف.

إنه نقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية يبين فيه ما ألزمته الجهمية الأشاعرة بكلام الله القائم بغيره، إذ هو حجة على الأشاعرة في مسألة الاشتقاق، ثم عقب الصنعاني بقوله: ((وكأنه قلد في نسبة الخلاف إلى الجهمية والمعتزلة والشيعة كغيره، أو كأنه اطلع على ذلك تصريحاً عنهم، فإنه كثير الاطلاع إلا أنه بعيد...)((1)، ثم نقل قائلاً: ((وفي حاشية ابن أبي شريف(٢): إن المعتزلة لم تخالف مقتضى اللغة، بل يقولون: مقتضى اللغه ما ذكرتم من أنه لا يشتق إلا لمن قام به، لكن الدليل العقلي منع من قيام الكلام بالذات المقدسة)(١).

وأقول تعليقاً على هذا:

إن الخلاف في المبحثين هو: اشتقاق الاسم من المعنى والفعل، لا من النسبة إلى الذوات أو ما ليس له اسم كالروائح (أ)، ولكن الملحوظ أن المعتزلة إذا أورد عليهم مقتضى البحث اللغوي في الاشتقاق من المعنى أو الفعل، أبطلوا الاستدلال بالاحتجاج بما ليس فيه نزاع، فمثلاً يقول القاضي عبد الجبار: «ويقال لهم لم لا يجوز أن يكون متكلماً بكلام محدث

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) محمد بن ناصر الدين بن أبي بكر بن أبي شريف - أبو المعالي المقدسي الشافعي الأصولي المحدّث، من مؤلفاته: الدرر اللوامع حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع، ولد سنة (٨٢٢هـــ)، وتوفي سنة (٩٠٥هـــ).

انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٦٣/٣.

<sup>(</sup>٣) حاشية للصنعاني على هداية العقول ٢١٧/١-٢١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول –للرازي– ٢٤٨/١.

موجود في غيره؟ فإن قالوا: لأن ذلك يوجب أن يكون ذلك الغير المتكلم به دونه، قيل له: ولم يجب ذلك؟ فإن قالوا: لأن المعنى إذا حصل في محل فلا بد من أن يشتق لمحله منه اسم، قلنا: هذا باطل بالرائحة والصوت»(١).

فتراه لما أقيمت عليه حجة اللغة، احتج بأمور من اللغة ليست هي في محل التراع، ولهذا أورد الأصوليون هذا المبحث، وبه يُعرف بعد ما استبعده الصنعاني من وقوف شيخ الإسلام على تصريح من بعض المعتزلة في المنازعة في البحث اللغوي في الاشتقاق.

لكن ليعلم أن أصل المشكلة هو توهم المعتزلة أن وصف الله بصفات الكمال يلزم منه لوازم سيئة، فأصل إشكالهم شبهات توهموها أدلة عقلية، فجرهم ذلك إلى المبالغة في تحريف الأدلة الشرعية، والتمويه من بعضهم ببعض المباحث اللغوية التي هي خارج محل التراع. والله المسؤول أن يهدي المسلمين إلى الحق والعمل به.

وبعد هذا نرجع إلى أصل البحث اللغوي المتضمن للخلاف العقدى:

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص٥٩٥-٥٦٠.

# المسألة الأولى: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه عند المثبتة خلافاً للمعتزلة.

وقد استثنى الأصوليون أبا الحسين البصري من المعتزلة، لأنه يقــول إن مسمى الصفات كالعلم والقدرة هونفس العالمية والقادريــة، وهــو يثبتها، فعندئذ لا يكون المشتق عنده صادقاً بدون المشتق منه، فلا يتحقق معه الخلاف(١).

#### حجة المثبتة:

ذكر الأصوليون حجة واحدة وهي: أن المشتق منه -وهو المعــــن-أصل، والمشتق فرع دال على أمرين ؛ الأصل - وهو المعنى-، ومــــن لـــه المشتق منه -وهو الذات-. قالوا: فيستحيل أن يثبت المشتق -وهو كُلُّ-دون أن يثبت الأصل -وهو حزؤه-(٢).

وهذا القدر معلوم بالبديهة والضرورة العقلية (٢) ولا يرد هـــذا إلا حاهل معاند كما قال الصنعاني فيما تقدم النقل عنه (٤).

وقد ذكر بعض الأصوليين وجهين من حجة المعتزلة، وهما:

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول –للرازي– ٢٣٩/١، و نماية الوصول –للهندي– ١٦٤/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: المنهاج للبيضاوي ومعه السراج الوهاج ۲۸۲/۱، والإنماج شــرح المنــهاج (۲) انظر: المنهاج ماية الوصول –للهندي– ۱۶۶/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٥/٣٢-٣٤، ٢٣١/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم ص/٢٧٩.

١- «أنه لا معنى للمشتق إلا أنه ذو المشتق منه، وذو الشيء لا معنى له إلا صاحب الشيء، وهذا المفهوم لا يقتضي الاتصاف به بطريق الحلول والقيام به» (١).

٢- ((الأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع مشتقة، مع أنه يمتنسع قيام المشتق فيه بالمشتق)) (١) وذلك مثل المدني والمكي والحدّاد والنجّسار... إلخ(٦).

والجواب عن الأول من وجهين:

الوجه الأول: لا نسلم أنه لا معنى للمشتق إلا أنه ذو ذلك المشتق فقط، بل قد يكون بمعنى: ذو فقط، بل قد يكون بمعنى القيام به، وهذا أخص، فالذي يكون بمعنى: ذو ذلك المشتق، هو في اسم الجنس العيني مثل: فلان ذو الخيل والجمال والعبيد، أما هنا -أي المعاني وهو اسم الجنس المعنوي - فلا بلد من القيام، فذو العلم من قام به العلم (أ).

الوجه الثاني: وهو ألهم جزموا بأن المشتق لا معنى له إلا أنه ذو ذلك المشتق، فيلزمون بما ذكروه من المشتقات المنسوبة إلى البلدان كالمكي والمدنى، مع ألهما ليس معناهما ذو مكة وذو المدينة (°).

<sup>(</sup>١) لهاية الوصول -للهندي- ١/٥٠/ وانظر المحصول -للرازي- ١/٥٠/.

<sup>(</sup>٢) تماية الوصول -للهندي- ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر المحصول -للرازي- ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكاشف عن المحصول ٣٣٣/١ القسم الثاني، و نماية الوصول -للهنـــدي-١٦٦/١، و نفائس الأصول -للقرافي- ٦٨٣/٢، ونشر البنود ١١٠/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكاشف عن المحصول ٣٣٣/١ القسم الثاني.

وأما الجواب عن الحجة الثانية فهو: أن ما ذكروه غير وارد على محل التراع، إذ التراع في الأسماء المشتقة له من المعاني، إذ هي يتصور قيامها به، وما ذكروه ليس كذلك(١).

## المسألة الثانية: وهي اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره.

وأصل هذه المسألة الخلاف في صفة الكلام، فالمعتزلة قالوا بخلق الكلام، ومع ذلك وصفوا الله بأنه متكلم، مع أنه لم يقم به الكلام! ومنعوا أن يوصف به المحل الذي قام به -كالشجرة التي نودي من عندها موسى -عليه السلام-، وأما الأشاعرة فأثبتوا كلام النفس، ووافقوا المعتزلة في خلق الكلام الذي هو أصوات وحروف، فرسموا هذه المسألة فاضطربوا اضطراباً شديداً، أما أهل السنة المثبتون للكلام صفة اختيارية لله حل وعلا فقد حققوا هذه القاعدة، ولم يتناقضوا.

#### حجة المثبتة:

ذكر البيضاوي (٢) حجة واحدة، حاول بعضهم القدح فيها، وهي حجة الاستقراء، أي أننا استقرأنا اللغة فوجدنا أن اسم الفاعل لا يشتق

<sup>(</sup>١) انظر: نماية الوصول -للهندي- ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عمر أبو الخمير ناصر المدين البيضاوي الشمافعي، أشهر مصنفاته: "مختصر الكشاف في التفسير" و"المنهاج" وشرحه في أصول الفقه. تموفي سنة ٦٨٥هـ.

انظر: طبقات الشافعية الكبرى ١٥٧/٨، وشذرات الذهب ٣٩٢/٥.

لشيء إلا إذا قام به الفعل (١)، وقد اعترضه الجاربردي (٢) بعد أن ذكر نوعي الاستقراء ههنا ليس من نوعي الاستقراء ههنا ليس من القبيل الثاني، فلا يفيد اليقين),(١).

وجوابه: أنا ندعي أن هذا الاستقراء قام به عامة أهل اللغة فلا يفوقهم، فما جاز أن يفوت على بعض أفرادهم، لا يجوز أن يفوت على الجميع، وفي هذا يقول الإمام الشافعي: ((ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجوداً فيها مسن يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه))(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج الوصول مع السراج الوهاج ۲۹٤/۱، و نهاية السول ۹۸/۲، والإبهاج ۱۳۵/۱ وقد ذكر الاستقراء أيضاً ابن الحاجب الخبير بلغة العرب، انظر: مختصره مع شرح العضد ۱۸۱/۱، وانظر: الكاشف عن المحصول ۳۳۱/۲ القسم الثاني.

<sup>(</sup>۲) أبو المكارم أحمد بن حسن بن يوسف الجاربردي التبريزي الشافعي نحوي أصــولي ولد سنة (۲٦٤هــ) له: شرح الشافية لابن الحاجب، وشرح المنهاج للبيضــاوي وهو من شيوخه، توفي سنة (۷٤٦هــ).

انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٩/٩، والأعلام للزركلي ١١١/١.

<sup>(</sup>٣) والاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول بها إلى حكم كلي، فإن حصرت كلل الجزئيات كان الاستقراء تاماً، وإن كان الحصر لبعضها كان استقراء ناقصاً، انظر: المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ص١٩١، والرد على المنطقيين ص٩٥١، والسراج الوهاج للجاربردي ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٤) السراج الوهاج شرح المنهاج ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٥) الرسالة للإمام الشافعي ص٤٢ وانظر مناهج العقول للبدخشي ٢٨٣/١.

ويمكن أن يذكر الدليل المتقدم في المسألة السابقة في هذا الموضع أيضاً (١).

هذا وقد ذكر المعتزلة دليلين لهما هما:

الدليل الأول للمعتزلة: «ثبت قاتل وضارب لغير من قام به القتل والضرب وهو الفاعل مع أن القتل قائم بالمفعول لأنه الأثر الحاصل فيه» (٢) اه...

## والجواب:

أن هذا الدليل لا يستقيم هنا لأنه خارج محل التراع، إذ التراع إنما هو في التأثير لا في الأثر، فالتأثير قائم بالفاعل لا بالمفعول.

وتحقيق ذلك أن المصدر له معنيان (٣):

۱ حصل به للفاعل معنى ثابت قائم به، ويسمى تأثيراً، أي هو نفس إيقاع الفاعل لأمر معين.

٢- الأثر الحاصل بذلك الإيقاع، سواء كان جوهراً أو عرضاً..

فالتراع إنما هو في الأول، مع العلم بأن إثبات المعنى الثاني لا يكون إلا بعد إثبات المعنى الأول، ومن أثبت المفعولات المباينات ، يلزمه أن يثبت الأفعال الملازمة، إذ لايقع مفعول إلا بفاعل، والفاعل لا يكون فاعلاً إلا بفعل (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٢٨٤ - ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول -زيدي معتزلي- ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول ٢١٥-٢١٦

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣/٢-٥.

ولذلك نقول: إن تأثير القتل والضرب قائم بالقاتل والضارب، لأنه «عبارة عن تأثير القادر في المقتول والمجروح» (١)، وأما ما ذكروه فهو الأثر الحاصل بذلك التاثير.

#### اعتراض:

اعترض المعتزلة على هذا الجواب، فقالوا: الأثر هو نفس التاثير، لأننا لو قلنا إنه غيره، للزم إما قدم الأثر وإما التسلسل، وبيانه: أن يقال: إن التأثير إما حادث وإما قديم، فإن كان قديماً، للزم قدم الأثر المفعول وهو محال بالاتفاق، ولو قيل: إن التأثير حادث، لافتقر إلى تأثير آخر، فيلزم التسلسل، فتعين أن يكون التأثير هو الأثر نفسه (٢).

والجواب: أولاً: أن الفرق بين الأثر والتأثير ضروري، وما أورد فتشكيك في الضروريات، فلا يلتفت إليه<sup>(٣)</sup>.

## ثانياً: جواب الإلزام بحدوث التأثير أو قدمه:

وهنا اختلفت المسالك:

فالأشاعرة والماتريدية التزموا كون التأثير نسبة وإضافة، أي أنه أمر اعتباري غير وحودي، والتسلسل في الأمور الاعتبارية غير ممتنع، كالأبوة،

<sup>(</sup>١) نماية الوصول -للهندي- ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول ٢١٧/١-٢١٨، و نمايــة الوصول -للهندي- ١٧٨١، و نماية السول ٢٨٥/١-٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: نماية الوصول في دراية الأصول للهندي- ١٧٨/١-١٧٩.

والبنوة(١). ولا يخفى ضعف هذا الجواب، إذ حاصله: حدوث الترجيح بلا مرجح، لأن الإرادة والقدرة -أو التكوين- قديم، ولا شك في صلاحيتها للإيجاد أزلاً، فلا بد من إثبات فعل حادث اقتضى حصول المراد والمكوَّن، وتمثيلهم بالأبوة والبنوة لا يفيد، إذ الأمور المتضايفة تستلزم أمراً وجودياً کما تقدم<sup>(۲)</sup>.

ولذلك فالمسلك الصحيح هو: التزام كون التأثير حادثًا، ولا مــانع من التسلسل فيه في الأزل والأبد -كما تقدم- والله أعلم (٣). وإن شئت قلت: إن تسلسل التأثير ينتهي إلى القدرة والإرادة الأزلية ولا مانع منه، ولا يلزم أن يكون الباري حادثاً على هذا الاحتيار كما تقدم (١٠).

## الدليل الثابي للمعتزلة:

قالوا: أطلق الخالق على الله باعتبار معنى وهو الخلــق، ويجــب أن يكون الخلق هو المخلوق، وإلا لزم إما التسلسل، وإما قدم العالم، وبيانه:

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه والسراج الوهاج للحاربردي ٢٩٦/١-٢٩٧، والإهاج شرح المنهاج ١/٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن حامع الرسائل - ١٨/٢، وانظر قول ميرزاجان كما نقله عنه صاحب هداية العقول ٢٢٠/١، وانظر شــرح الجرجاني على المواقف مع الحواشي ٦٨/٢-٦٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/۲٥٨ – ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص/٢٦٠ - ٢٦١ .

أنه إذا قيل إن الحلق هو التحليق، فهذا التحليق إما أن يكون حادثاً وإما أن يكون حادثاً وإما أن يكون قديماً، فإن كان حادثاً لافتقر إلى آخر، وهكذا، فيلزم التسلسل، وهو ممنوع، وإن كان قديماً للزم قدم العالم، لأنه لا يتصور قدم التحليق مع حدوث المحلوق<sup>(۱)</sup>.

## والجواب: من وجهين عند الأصوليين:

1- أجاب الأشاعرة والماتريدية بالمسلك السابق عينه، وهمو أن الخلق أمر اعتباري لا وجود له في الأعيان، أي أن الخلسق ليس صفة حقيقية، فالخلق صفة مجازية قائم معناها به تعالى، وباعتبارها وقع الاشتقاق (٢).

ولا شك أن هذه الإحابة فيها نظر، بل هي تدل على أن الاختلاف مع المعتزلة ليس حقيقياً، إذ الأصوليون صرحوا بأن سبب هذا الستراع: صفة الكلام، فإذا كان الأشاعرة يرون أن الكلام نفسي فقط، وما عداه يكون مخلوقاً، ومع ذلك يصح وصف الله به -أي التكلم- فما الفرق بينهم وبين المعتزلة؟ ولذلك لجأ بعضهم إلى صحة الاشتقاق من المعنى المجازي، إذ يكفي اعتبار العقل للفعل المشتق منه وتمييزه إياه، ولا يريدون بالقيام على هذا إلا الاختصاص الناعت لا القيام الحقيقي، مدعياً بأن ذلك

<sup>(</sup>١) انظر: هداية العقول ٢١٩/١ -٢٢٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: حاشة البناني على المحلي شرح جمع الجوامـــع ٢٨٤/١، ومنـــاهج العقـــول للبدخشي ٢٨٤/١-٢٨٥ و فواتح الرحموت ١٩٣/١-١٩٣٠.

جمع بين الأدلة (۱) ! ولا شك أن هذا من اختراعاتهم التي خرقوا بها الإجماع - كما سيأتي مفصلاً في صفة الكلام إن شاء الله-، وعليه يكون نصب هذا الخلاف مشكلاً على الأشاعرة والماتريدية.

### ٧-والجواب الثاني:

أن الذي أورد في غير محل التراع: «إذ محل التراع فعل قائم بالغير، وهذا ليس كذلك، بل مجموع بعضه قائم بنفسه - [كالجواهر] - وبعضه قائم بذلك البعض [كالأعراض]، والمجموع يعد قائماً بنفسه لا بغيره» (١). ولا شك أن هذه الإجابة فيها نظر كذلك لما يلي:

1- أنه لا ينفع قولهم عن الخلق (فعل قائم بالغير)، لأن البحث مداره على الفعل القائم بالخالق، فكان حقه أن يعبر بقوله: (محل التراع فعل قائم بغير الخالق). لأن المسألة المبحوث فيها هي: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره، وعليه فيجب أن يكون قائماً بذلك الشيء ألبتة.

٢- وقوله عن مجموع المحلوقات: ((إنه قائم بنفسه)) يـــدل دلالــة قاطعة على أنه قائم بغير الخالق ضرورة، فيكون هذا الجـــواب تســـليماً للمعتزلة فيما ذهبوا إليه من جواز الاشتقاق لشيء والفعل قائم بغيره!.

 <sup>(</sup>۲) حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الحاجب ١٨٢/١، وانظر مناهج
 العقول ٢٨٤/١.

٣- والإجابة حتى على قواعدهم فيها ضعف، لأن إطلاق الخالق يكون باعتبار الأفعال والصفات القائمة بالغير أيضاً، وليس يجب أن يكون باعتبار جميع المخلوقات(١).

مع ملاحظة أن الجرحاني<sup>(۲)</sup> قال: ((ومنهم من قال: إنه حارج عــن المتنازع فيه، لأن الخلق بمعنى المخلوق ليس فعلاً، فضلاً عن كونه فعــلاً قائماً بغيره تعالى)<sup>(۳)</sup>. وهذا كلام رصين متين.

ولذلك فالإحابة الصحيحة هي التفريق بين الخلق والمخلوق كما قال الله تعالى: ﴿ خَلُقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضَ ﴾ [الأنعام ١] فالسموات والأرض مخلوقتان، وقال إنه خلقهما، فيكون هذا تمييزاً لخلقه عن مخلوقه، وقد تقدم نقل ما حكاه الإمام البخاري من إجماع أهل العلم في هذا (٤).

ولا يلزم قدم المخلوق، لأن الفعل متجدد، وهو قديم النوع، ولا يضر إثبات التسلسل في مثل هذا، كما تقدم (٥)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابــن الحاجــب ١٨١/١-١٨٢، والسراج الوهاج ٢/٧٩، والإبجاج ٢٣٦/١ ومناهج العقول ٢/٥٨١.

<sup>(</sup>۲) هو علي بن محمد بن على أبو الحسن المعروف بالسيد الشريف الجرجاني الحنفي، شارك في علوم كثيرة كالمنطق والفلسفة والأصول ومن كتبه حاشية العضد علمي ابن الحاجب في أصول الفقه، والتعريفات، توفي سنة (۸۱٦هـ.). انظر: الفوائد البدر الطالع ۸۱۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) حاشية الجرجاني على حاشية التفتازاني على شرح العضد علمى ابسن الحاجسب (٣) ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر ص/١٨٨.

<sup>(</sup>٥) انظر ص/۲٥٨ - ٢٦٠.

## المبحث الثابي

### صفة العلم

والمقصود بهذا المبحث الكلام في بعض المسائل المتعلقة بهذه الصفة حسب ما أورده الأصوليون، وليس المبحث معقوداً لإثبات صفة العلم (١)، وإنما فيما يلى:

- النسخ<sup>(۲)</sup> لا يستلزم البداء.
- إحاطة علم الله بالكليات والجزئيات.
- وتعلق علم الله بالمعلوم بعد وجوده.

## المطلب الأول

# النسخ لا يستلزم البداء على الله

ذكر الأصوليون وجود طائفتين ضلتا في النسخ، هما: اليهود والرافضة، فاتفقتا على أن النسخ يستلزم البداء، ثم افترقتا، فأنكرت اليهود

<sup>(</sup>١) لكن انظر إلى ما ذكره الغزالي من دليل عقلي لإثبات صفة العلم في المستصفى (١) لكن انظر إلى ما ذكره الغزالي من دليل عقلي المبات صفة العلم في المستصفى

<sup>(</sup>۲) وهو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. انظر: العدة لأبي يعلى المسرار (۲) وهو رفع الحكم الناظر ۱۹۰/۱، وهاية الوصول ۲۲۲۸، وكشف الأسرار ۱۹۰/۳، وشرح الكوكب المنير ۵۲۲/۳، وفواتح الرحموت ۵۳/۲، ونثر الورود ۳٤۳–۳٤۳.

النسخ لاستلزامه البداء، وأثبتتهما الرافضة -أي النسخ والبداء-، ومراد اليهود إنكار شريعة نبينا محمد - الله ومناقشتهم في باب النبوة - إن شاء الله -(۱). والبحث في هذا الموضع مع الرافضة، وليعلم أنه لم يتجرأ أحد من طوائف المسلمين على إثبات البداء على الله إلا الرافضة الغلاة (۲)، ولا يلتفت إلى هذا الشذوذ ومثله مما ارتكبوه من الكفر والحماقات، ولكن لما أورد الأصوليون ذلك، لزم الكلام عنهم.

وقد ذكر الآمدي<sup>(٦)</sup> أدلتهم ورتبها صفي الدين الهندي<sup>(١)</sup> في أربعة أدلة نقلية وعقلية؛ فذكر لهم دليلين نقليين، ودليلين عقليين؛ أما الدليلان النقليان فهما:

أ- قال الآمدي: (رواعتضدوا في ذلك بما نقلوه عن علي (٥) - رضي الله عنه - أنه قال: (رلو لا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۲۰۱- ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: المسودة ص/٢٠٥ والوصول إلى الأصول ١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر كتابه: الإحكام في أصول الأحكام ١١٢-١٠٩/٣.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الملقب بصفي الدين الهندي الفقيسه الشافعي الأصولي ولد بالهند سنة (٦٤٤هـــ). من مصنفاته: "الزبدة في أصول الدين" و"نهاية الوصول في دراية الأصول" توفي سنة (٧١٥هـــ).

انظر: طبقات الشافعية الكبرى ١٦٢/٩، وشذرات الذهب ٣٧/٦.

<sup>(°)</sup> هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب – الملقب بزين العابدين، الإمام الثقـة، وكان كثير الحديث، وروى له أصحاب الكتب الستة، ولد سنة (٣٨هــ) تقريباً، وتوفي سنة (٩٤هـــ). انظر: سير أعلام النبلاء ٣٨٦/٤.

القيامة))(1)، ونقلوا عن جعفر الصادق(٢) – رضي الله عنه – أنه قال: ((ما بدا لله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل))(1) أي في أمره بذبحه  $(^{(1)})$  ونقلوا عن موسى بن جعفر  $(^{(0)})$  أنه قال: ((البداء دينها ودين آبائنها في

<sup>(</sup>۱) التوحيد لابن بابويه - ص ٣٣٦، وانظر نحوه في أصول الكافي - للكلييني -٣٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي أبو عبدالله المعروف بجعفر الصادق أحد الأثمة الأعلام مات سنة ١٤٨هـــ. انظر: قمذيب التهذيب ١٠٣/٢–١٠٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر:أصول الكافي ٢٧٧/١ ، والغيبة - للطوسي - ٢٦٣، وفرق الشيعة للنوبختي ص٦٤.

<sup>(</sup>٤) هذا وهم من الآمدي، وتبعه عليه الصفي الهندي ٢٢٤٠/٢ وهما قد تابعا ابن برهان ٢١٠/١ لأن إسماعيل هنا ليس هو النبي عليه السلام، وإنما هو ولد جعفر الصادق وتكملة النص عندهم تدل عليه، إذ فيه: «.... في إسماعيل ابني... إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي»، فإن الرافضة زعموا أن جعفراً أخسر بإمامت بعده، إلا أنه مات في حياته، ولذلك ذكر البداء، ومن هنا يعلم تلون الرافضة وتلاعبهم في استحداث عقيدتي التقية والبداء، فإلهم قائلون بعصمة الأثمة وعلمهم بالغيب، فإذا ورد عن إمام لهم ما ينافي عقيدهم، تستروا بالتقية، وقالوا: قال ذلك تقية، وإذا أخبر بأمر غيب، فلم يقع وفق ما قالوا، زعموا أنه بدا لله شهم مقالتين لا ذلك يقول سليمان بن جرير الزيدي: "إن أثمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أثمتهم على كذب أبداً، وهما القول بالبداء وإحازة التقيية "انظر الملل والنحل للشهرستاني ١٩٠١، وانظر: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد الملقب بالكاظم ولد سنة ١٢٨هـ وتوفي سنة ١٨٨هـ ثقة صدوق إمام من أثمة المسلمين. انظر: وفيات الأعيان ٢٧٣/٤- ٥٩٥، والأعلام ٢٧٠/٨.

الجاهلية)) (١) اهـ وذكر الصفي الهندي تلك الآثار الثلاثة أيضاً إلا أنـ السب الثالث إلى جعفر الصادق(٢).

بقوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُشِتُ ﴾ [الرعد ٣٩] »(٣) اهـ قـالوا: فمحوه ثم إثباته لشيء آخر إنما هو لما ظهر لله من العلم لم يكن حاصلاً له من قبل، تعالى الله عن ذلك.

#### والجواب:

أولاً: عن النقل عن آل البيت، قال الآمدي: «وما نقلوه عن علي وعن آل بيته فمن الأحاديث التي انتحلها الثقفي (١) على أهل البيت، فإنه كان يدعي العصمة لنفسه، ويخبر بأشياء فإذا ظهر كذبه فيها قال: إن الله وعدين بذلك غير أنه بدا له فيه، [ثم] أسند ذلك إلى أهل البيت مبالغة في

<sup>(</sup>۱) الإحكام -للآمدي- ۱۱۰-۱۰۹ وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان المرادي الأمدي المرادي المرادي المرادي المرادي

<sup>(</sup>٢) انظر: نماية الوصول في دراية الأصول ٢٢٤٠/٦.

<sup>(</sup>٣) الإحكام -للآمدي- ١١٠/٣ وانظر: الفصول في الأصول للجصاص ٢٠٧/٢، والوصول إلى الأصول لابن برهان ١٢/٢، ونماية الوصول للهندي ٢٢٤١/٦.

<sup>(</sup>٤) المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي أبو إسحاق دعا الشيعة إلى بيعــة محمد بن الحنفية، ثم قتل أكثر قتلة الحسين، وادعى النبوة ونزول الوحي عليــه، ثم حاربه مصعب بن الزبير حتى قتله سنة ٦٧هــ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٣٥٣-٣٥٦)، وتاريخ الطبري ٥٦٩/٥-٥٨٢.

ترویج أكاذیبه<sub>))</sub>(۱) اهــ.

ولا شك أن ذلك كذب على هؤلاء الأئمة، لكن عبارة الآمدي فيها نظر، لأن الثقفي هو ناقل هذه العقيدة من اليهود لا أنه واضع تلك الآثار (٢) والرافضة أنفسهم نقلوا عن آل البيت خلاف هذا، ومن ذلك:

ما نقلوه عن أبي جعفر (۲) أنه قال: «كان الله عز وجل ولا شـــي، غيره، و لم يزل عالمًا بما يكون، فعلمه به قبل كونه، كعلمـــه بــــه بعـــد كونه» (٤).

فيقابل ذلك النقل الكذب بهذا النقل المخالف له في المعنى.

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ١١١/٣ وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٠/٢-١١، والملل والنحل للشهرستاني ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) ولذلك فإن عبارة ابن برهان أسلم فقال: "وذكر العلماء أن الذي أحدث لهم هذا المذهب المختار...» ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - الملقب بالباقر، كان ثقة كـــثير الحديث، روى عنه الستة، ولد سنة (٢٥هـــ)، وتوفي سنة (١٢٤هـــ). انظر: سير أعلام النبلاء ٤٠١/٤.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي للكليني ١٠٧/١ رقم (٢).

 <sup>(</sup>٥) هو موسى بن جعفر (الكاظم) المتقدم ص/٢٩٤ هامش (٥).
 انظر: وفيات الأعيان ٣١٥/٣ وشذرات الذهب ٤٨/٢.

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي للكليني ١٠٧/١ رقم (٤).

# ثانياً: الجواب عن احتجاجهم بالآية هو:

الوجه الأول: أن نصوص الكتاب والسنة تدل على أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء(١).

مثل قول الله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَة فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاء ﴾ [يسونس ٦٦] و ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة ﴾ [الرعد ٩]، وقوله: ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٌ عَلَيمٌ ﴾ [البقرة ٢٦] وقوله: ﴿ وَعَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اللهُ هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إِلّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبّة فِي ظُلُمَات الأَرْض وَلا رَطْب وَلا يَابس إلا في كتَاب مُبين ﴾ [الأنعام ٥٥].

الوجه الثاني: الأدلة العقلية: «أن الباري تعالى عالم بما كان و بما يكون و بما لم يكن لو كان كيف يكون ....، فدلالة حدث العالم ترد عليهم، وذلك أن الله حلق الموجودات بأسرها، والخالق يستحيل أن لا يكون عالمًا بالمخلوق» ("كل فعل محكم ففاعله عالم، والعالم فعل محكم، فصانعه عالم» ("كل فعل محكم، فصانعه عالم» .

إن المحو المذكور في الآية والإثبات تنوعت عبارات أهل العلـــم في

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية الوصول للهندي ٢٢٤٢/٦.

<sup>(</sup>٢) الوصول إلى الأصول - لابن برهان - ١١/٢-١١.

<sup>(</sup>٣) المستصفى - للغزالي - ١٧٤/١ [٥٤/١].

معناه(١)، وحاصلها يرجع إلى أن المحو والإثبات في الفعـــل الكـــوني أو التشريعي مسطور عنده في أم الكتاب، وهذا الذي تـــدل عليـــه آخـــر الآية: ﴿ وَعَنْدَهُ أَمُّ الْكُنَّابِ ﴾ فكل ما هو كائن مسطور في أم الكتاب، حرى به القلم بأمر الله، فكتب ما هو كائن من ناسخ ومنسوخ، وسعادة وشقاوة، وسائر ما يكون، وهذا يستلزم سبق علم الله تعالى، ولا يستلزم البداء بأي حال ومن قال بأن المحو والإثبات يجريان في اللــوح المحفــوظ يقول بسبق علم الله لكل شيء(٢)، ولذلك ألزم الجويني من قسال بلسزوم البداء للنسخ فقال: ((ولئن كان يلزم من تجدد الأحكام البداء، لزم من البداء المرادة عند المرادة ا تحدد الحوادث إماتة وإحياءاً، وإعاشة وإرداءاً، ما ادعاه هـؤلاء، وليس الأم كذلك» .

أما الدليلان العقليان للرافضة (٤) فهما:

١- (رأنه إن علم خلو الفعل من المفسدة، حسن الأمر بــ وقــبح النهي عنه، وإن علم اشتماله على المفسدة قبح الأمر به وحسن النهي عنه، فأحدهما حسن والآخر قبيح لا محالة، ولم يحسن الأمران معاً إلا بحسب اختلاف العلم بذلك)(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: حامع البيان -للطبري- ١٦٥/١٣/٨ - ١٧١، و معالم التتريـــل -للبغـــوي-٣٢٤/٤ ٣٢٦-٣٢١، أحكام القرآن للقرطبي ٣٢٩/٩ ٣٣٣-٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٩٢-٤٨٨/٨.

<sup>(</sup>٣) البرهان في أصول الفقه - للجويين - ٨٤٧/٢، وانظر المنحول للغزالي ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) الملحوظ أن الرافضة يقولون إن دليل البداء سمعى لا عقلى!.

<sup>(</sup>٥) تماية الوصول -للهندي- ٢٢٤١/٦.

والجواب: لا تُسلّم أن ما جاز نسخه حسن لذاته أو قبيح لذاته، وانجا هو مما يكون حسناً في حال قبيحاً في حال أخرى، وعكسه، وعندئذ أمكن أن يقال: إن الله تعالى يعلم «في الأزل استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معين، واستلزام نسخه للمصلحة في وقت أخر، فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه، فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفياً عنه، ولا أن يكون قد أمر عما فيه مفسدة، ولا نحى عما فيه مصلحة، وذلك كإباحته الأكل في الليل من رمضان، وتحريمه في نهاره» (۱)، فليس ذلك للبداء، وإنما لسبق العلم عما ينشأ من المصلحة والمفسدة بحسب اختلاف الأوقات والأحوال (۱).

٢- ((لو لم يجز عليه البداء لكان فعله على نمــط واحــد كفعــل الطبائع، وذلك ينافي كونه فاعلاً مختاراً - تعالى عن ذلــك- إذ الفاعــل المختار ما يمكنه الفعل والترك على حسب ما يشاء)) (٣).

وفي ذلك قال قائلهم -زرارة بن أعين-(١):

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ١١١/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ٣٦٨/١-٣٦٩، و شرح تنقيع الفصول ص٣١٠.

<sup>(</sup>٣) نماية الوصول -للهندي- ٢٢٤١/٦.

<sup>(</sup>٤) زرارة بن أعين بن سنسن رأس الفرقة الزرارية من فرق الرافضة، واسمه عبد ربسه، أكبر رجال الشيعة فقهاً وحديثاً ومعرفة بالكلام والتشيع، توفي سنة (٥٠هـ). انظر: لسان الميزان ٤٧٣/٢-٤٧٤، والأعلام - للزركلي - ٣/٥٧، وانظر عسن الزرارية: مقالات الإسلاميين ١٠٠/١، ٢٠١٠٠.

وذكرُ البدا نَعْتُ لمَن يَتَقَلَّبُ وكان كُنَار دَهْــرَهُ يَتَلَهَّبُ وبالله عن فعل الطبائع يُرغبُ (١)

ولولا البدأ سَمَّيته غيرَ هائب ولولا البدا ما كان فيه تَصَرُّفُ وكان كضوء مشرق بطبيعة

#### والجواب:

قولهم:" لو لم يجز عليه البداء لكان فعله على نمط واحد كفعل الطبائع" ممنوع، لأن تنوع الفعل إنما هو بحسب الحكمة، أما البداء فمستلزم للجهل، والجاهل لا تستقيم أفعاله وأقواله(٢).

وأما قولهم: "وذلك ينافي كونه فاعلاً مختاراً " قلنا: لا ينافيه، وإنمــــا يوافقه -أي أن يفعل حسب مشيئته وحكمته- فالحكمة صفة له، وعليه فليس هناك شيء غيره يقيِّده في فعله، وعليه فتفسيرهم للفاعل المحتار بقولهم: "ما يمكنه الفعل والترك على حسب ما يشاء " لا يعارض أنه يفعل بقدرته ومشيئته بحسب الحكمة، فهو العليم بمصالح عباده جل وعلا، فإن فهموا التعارض فليبينوه لنحيب عنه، وكونه سبحانه يفعل بالحكمة هــو ككونه يفعل بالإرادة، فإنه ليس كل ما يقدر الله تعالى عليه يفعله، وإنما يفعل ما يريده ويشاؤه- وهم يسلمون بهذا- فكذلك نقول: إنه يفعل

<sup>(</sup>١) انظر: شرح اللمع ١٩٢/٢، والوصول إلى الأصول ١١/٢، و الإحكام -للآمدي-١١٠/٣، و نماية الوصول –للهندي- ٢٢٤٢/٦ [ مع اختلاف يســير في بعــض الكلمات].

<sup>(</sup>٢) انظر: نماية الوصول -للهندى- ٢٢٤٢/٦.

بقدرته وإرادته وحكمته (۱)، والدليل على أن الله لا يفعل كل ما يقدر عليه، وإنما يفعل ما يريده قوله تعالى: ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ عليه، وإنما يفعل ما يريده قوله تعالى: ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ﴾ [يونس ٩٩] وغير ذلك من الأدلة، فإيمان كل الناس ممكن مقدور لله، ومع ذلك لم يقع الإيمان من كل الناس لأن الله لم يشأ ذلك (۱).

وخلاصة البحث: أن ما كان صفة لله يفعل على وفقها، لا يقال عنه إنه شيء خارجي يقيِّده، إذ الصفة قائمة به ملازمة له جل وعلا.

ثم إنه بالرجوع إلى بعض كتب الرافضة في أصول الفقه يتبين تلونهم في هذه العقيدة الباطلة، فإنه قد قال أبو جعفر الطوسي (٣): ((.... وأما البداء فحقيقته في اللغة الظهور، كما يقال: بدا لنا سور المدينة، وقد يستعمل في العلم بالشيء بعد أن لم يكن حاصلاً فإذا أضيفت هذه

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة ۱۳۵/۱، ۱۳۵۱، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابــن تيميـــة ۱۳۳/۱٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة ٣/٠٧٠–٢٧١، ومعارج القبول ٣٤٧/٢.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٣٣٤)، وطبقات الشافعية للسبكي ١٢٦/٤-١٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب ٣٤٨-٣٤٧/١ مادة (بدو) بمعنى الظهور واستصواب شيء علم بعد أن لم يعلم.

اللفظة إلى الله تعالى ؛ فمنه ما يجوز إطلاقه عليه، ومنه ما لا يجوز، فالأول هو ما أفاد النسخ بعينه، ويكون إطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسع، وعلى هذا يحمل جميع ما ورد عن الصادق عليه السلام من الأخبار المتضمنة لإضافة البداء إلى الله تعالى، دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن، ويكون وجه إطلاق ذلك عليه تعالى التشبيه هو أنه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهرا ويحصل لهم العلم بعد أن لم يكن حاصلا، وأطلق على ذلك لفظ البداء (۱)، وذكر سيدنا المرتضى (۱) وجها آخر في ذلك وهو أنه قال: يمكن حمل ذلك على حقيقته بأن يقال: بدا لله بمعنى أنه ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهراً له، لأنه قبل وجوب يكن ظاهراً له، لأنه قبل وجوب الأمر والنهي لا يكونان ظاهرين مدركين، وإنما يعلم أنه يأمر وينهي في المستقبل، فأما كونه آمراً وناهياً فلا يصح أن يعلمه إلا إذا وجد الأمر والنهي، وجرى ذلك مجرى أحد الوجهين المذكورين في قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) العبارة فيها اضطراب، ولعلها -كما تدل عليها تأويلات بعضهم -: «ويكون وجه إطلاق ذلك عليه تعالى: ما يدل على النسخ أنه بداء منه لا له، فيظهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهراً لهم، ويحصل لهم العلم بعد أن لم يكن حاصلاً لهم...» وانظر: الغيبة - للطوسى - ٥٥، والتوحيد لابن بابويه ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) على بن حسين بن موسى القرشي العلوي - من نسل موسى الكاظم، كان إمامياً معتزلياً ولكنه يكفر من قال بأن القرآن مبدل، ولد سنة (۳۰۵هـ)، وتوفي سنة (۴۳۵هـ)، من مؤلفاته: الذحيرة في الأصول، وهو جامع كتاب نهج البلاغـة. انظر: سير أعلام النبلاء ٥٨٨/١٧ - ٥٠.

﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ ﴾ [محمد ٣١] بأن نحمله على أن المراد به حتى نعلم جهادكم موجوداً، لأن قبل وجود الجهاد لا يعلم الجهاد موجوداً، وإنما يعلم كذلك بعد حصوله، فكذلك القول في البداء» (١).

#### والتعليق:

قوله عن الوجه الجائز من معاني البداء: "هو ما أفاد النسخ بعينسه" يجاب بأنا نجزم بالفرق بين النسخ والبداء، فقد ذكر العلماء فروقساً بسين النسخ والبداء منها:

۱ - النسخ يخالف البداء في حقيقته، فالنسخ رفع الحكم أو مثله أو بيان زمن الانتهاء (۲) - أما البداء فإنه ظهور ما كان خافياً، فاختلفت الحقيقتان (۳).

٢- النسخ لا يفضي إلى أمر مستحيل على الله، أما البداء فيفضي إلى المستحيل وهو الجهل، وذلك مستحيل في حق الله تعالى (٤).

<sup>(</sup>١) عدة الأصول للطوسي ٢٩/٢ وقد نقل كلامه هذا طيب الموسوي في حاشية تفسير القمي ٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) وذلك على حسب اختلاف الأصوليين في تعريف النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الوصول إلى الأصول ١٢/٢-١٣ والمعتمد ١٣٦٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الوصول إلى الأصول ١٣/٢ والتبصرة للشيرازي ٢٥٣، والتمهيد للكلوذاني ٣٣٧/٢.

ولكن الخلاف على هذا يكون خلافاً في العبارة كما قال أبو إسحاق الشيرازي(١): ((وإن أرادوا بالبداء ما ذكرناه من ظهور الشيء بعد خفائه، فهذا تصريح بالكفر، وإن أرادوا به النسخ، فقد أخطأوا في العبارة حيث سموا(٢) بداءً، وحقيقة البداء ما ذكرناه، (٣) ولكن مما يدعو إلى الريبة في هذا المعني هو مبالغتهم في الاهتمام بمذه العقيدة، وسردهم فيها روايات كثيرة حداً، وتفردهم بها مشهور بين سائر الطوائف ، وهذا يضعف قول الطوسى: "إطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسع، وعلي هذا يحمل جميع ما ورد.. إلخ". وأما منعه للمعنى الثاني في قوله: "دون مـــا لا يجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن " فجيد، لكنه ناقضه بما نقله عن المرتضى وهو: " يمكن حمل ذلك على حقيقته بأن يقال "بدا لله بمعنى: ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهراً له، وبدا له من النهى ما لم يكن ظاهراً له "، وقوله:"فأما كونه آمراً وناهياً، فلا يصح أن يعلمه إلا إذا وجد الأمر والنهي".

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشافعي الإمام الفقيه الأصولي من تصانيفه شرح اللمع والتبصرة في أصول الفقه، توفي سنة (٤٧٦هــ).

انظر: سير أعلام النبلاء (٢/١٨) ٤٦٤- ٤٦٤، وتبيين كذب المفترى ٢٧٦-٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب: سموه.

<sup>(</sup>٣) شرح اللمع ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول مذهب الإمامية الإثني عشرية ٩٣٧/٢-٩٣٨، وفيه ذكر أن مجموع روايات البداء في أصول الكافي: (١٦) رواية، وفي بحار الأنوار (٧٠) رواية!

فهذا كلام باطل غير مستقيم، وعدم إنكار الطوسي له دليل على التخليط والاضطراب، كما هي عادة الروافض في التزام الباطل والجمع بين ما لا يمكن جمعه، فلا عقل ولا دين.

ثم إن ما استدل به من قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مَنْكُمْ ﴾ فلا يدل على مطلوبه، لأن هذا العلم، هو العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، ولا ينافي العلم الأزلي، فكل شيء معلوم لله علماً أزلياً، ويعلمه تفصيلاً، وعند وقوعه يتعلق به علمه على أنه واقع (۱). وهذا هو المعنى الذي حوَّم حوله الغزالي بقوله: «معناه: أنه يعلم المجاهدة كائنة وحاصلة، وفي الأزل لا يوصف علمه بتعلقه بحصول المجاهدة قبل حصولها)، (۲)، لكن يأتي التراع في هذا التعلق، أهو شيء قائم بذات الله أم هو مجرد نسبة وإضافة ؟ والثاني قول الكلابية، والأول هو مقتضى مذهب السلف، بمعنى أن الله يعلم كل ما سيخلقه مفصلاً، ثم لما يخلقه يعلمه كائناً مع علمه الذي تقدم أنه سيكون – وهذا غاية الكمال (۱) – وأما قول الكلابية فهو أحد قوليهم، وهو أن العلم له تعلقات حادثة، ويوجد فيهم الكلابية فهو أحد قوليهم، وهو أن العلم له تعلقات حادثة، ويوجد فيهم

<sup>(</sup>۱) انظر: معالم التتريل -للبغوي- ۱۹۰/۱، و الجامع لأحكام القرآن ۱۵۷/۲ وفستح القدير ۳۸٤/۱، وأضواء البيان ۸۷/۱-۸۸، ۲٤/٤.

<sup>(</sup>٢) المستصفى ٣/٤٥٣ [١٣٨/٢] وانظر كذلك ٢٣٤/١، ٢٣٦، [٢٧، ٧٧].

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠٤/١٦، والسرد علمى المنطقسيين ٢٦٤–٤٦٥، وجامع الرسائل ١٧٧/١–١٨١.

من منع التعلقات الحادثة للعلم (١).

ومن قال إن هذه التعلقات نسب وإضافات، وهي ليست أمــوراً وجودية، فقوله ضعيف حتى إن الرازي ضعفه، وأشار إلى حيرته واختيار أبي سهل (٢) الصعلوكي له، فقال عن من أجاب الفلاسفة بقولــه: (ر"إن العلم واحد لكن نسبته غير متناهية" وهذا ضعيف، لأن الشعور بالشيء إذا كان لا يتحقق إلا مع هذه النسب، فهذه النسب إن لم تكن موجودة، لم يكن العلم موجودا، وإن كانت موجودة عاد الإلزام [وهو لزوم وجود موجودات غير متناهية] وقد ذكرنا أن الأستاذ أبا ســهل الصــعلوكي التزمهي

وبالجملة فإن بحث الرافضة عن البداء لا يخلو من تخليط واضطراب، ومع ذلك فإنا نحزم بأن بعضهم يقول به بالمعنى الباطل «فزرارة بن أعــين وأمثاله يقولون: يجوز البداء عليه، وأنه يحكم بالشيء، ثم يتبين له مـــا لم يكن علمه، فينتقض حكمه لما ظهر له من خطئه... وكذلك هشام بـن الحكم أن من يقول إنه يعلم ما لم يكن عالمًا به الحكم أن الم

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت ٥٨/٢، وتحفة المريد ص٨٤.

<sup>(</sup>٢) محمد بن سليمان بن محمد العجلي الصعلوكي النيسابوري، الفقيه الشافعي، المتكلم الصوفي، ولد سنة (٢٩٦هـــ)، وتوفي سنة (٣٦٩هـــ). انظر: سير أعلام النـــبلاء .749-740/17

<sup>(</sup>٣) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي /٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) هشام بن الحكم الكوفي الرافضي - إليه تنسب الهشامية من الرافضة الغلاة، له كتب في الرد على المعتزلة وفي التوحيد، توفي سنة (١٨٧هــ) وقيل غير هذا. انظر: سير أعلام النبلاء ١٨٤/١، والملل والنحل للشهرستاني ١٨٤/١-١٨٦.

<sup>(</sup>٥) قاله شيخ الإسلام في منهاج السنة ٢/٥٩٥.

وقد أحدث الرافضة هذه العقيدة الخبيثة -وعقيدة التقية - إبقاء على مذهبهم القائم على الكذب والباطل، فإلهم إذا نقل لهم عن أحد الأئمة ما يخالف مذهبهم وهو حق في نفسه، قالوا: إن ذلك الإمام قال ما قال تقية، وإذا نقلوا زوراً وبمتاناً عن ظهور إمامهم المنتظر أو أي خبر آخر و لم يقع ما أخبروا به، قالوا: بدا لله شيء آخر، فما أقبح ما ذهبوا إليه. وهاتسان العقيدتان - لو عقلوا - تعود على مذهبهم بالإبطال، لأنه حائز عقلاً أن يكون ما عندهم -مما توهموه صواباً عن أئمتهم - قد قيل أيضاً من بساب التقية! فلا يبقى وثوق بعد هذا بشيء مما عندهم لو كانوا يعقلون، وكذا يلزمون بعقيدة البداء، فما من شيء يفترضونه أنه بدا لله فيه شسيء، إلا ويمكن مقابلتهم بضد ما ذهبوا إليه، أو بتوقع أن يظهر له خلاف هذا الذي ظهر له مؤخراً، تعالى الله عن ذلك كله، ولا يخفى أن من وصل إلى هذه الحال يكون قد انسلخ من الدين، والعياذ بالله.

## المطلب الثابي

## إحاطة علم الله بالكليات والجزئيات

وهذه المسألة وقعت استطراداً في أصول الفقه حيث إنه لم يخسالف أحد من طوائف المسلمين في إحاطة علم الله بالكليات والجزئيات، فسالله على وعلا يعلم تفصيلاً كل شيء وإن كان مما لا يتناهى كنعيم الجنة (١).

لكن الإمام الجويني كتب كلاماً جر عليه اتماماً بأنه يقول بتناهي علم الله، وأنه لا يعلم ما لا يتناهى إلا على سبيل الجملة لا التفصيل، وكلامه في البرهان نصه هكذا:

(روبالجملة علم الله تعالى إذا تعلق بجواهر لا تتناهى، فمعنى تعلقه بها: استرساله عليها من غير فرض تفصيل الآحاد، مع نفي النهاية، فإن ما يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود، يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في العلم، والأجناس المختلفة التي فيها الكلام يستحيل استرسال العلم عليها، فإنها متباينة بالخواص، وتعلق العلم بها على التفصيل مع نفي النهاية محال، وإذا لاحت الحقائق فليقل الأخرق بعدها ما شاء»(٢) اهـــ

وقد أنكر بعض أهل العلم هذا الكلام على إمام الحرمين،

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٩٧/٩.

<sup>(</sup>٢) البرهان في أصول الفقه للجويني ١١٦/١.

كالمازري (۱) في شرحه للبرهان حيث قال: (( أول ما نقدمه تحذير الواقف على هذا الكتاب أن يُصغي إلى هذا المذهب.... وددت لو محوت هذا من هذا الكتاب بماء بصري (۲) اهـ

وقد استدل المازري على فساد ما ذهب إليه إمام الحرمين بمسلكين: المسلك الأول بذكر الأدلة الدالة على إحاطة علم الله بكل شيء تفصيلاً:

- قول الله تعالى: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لِا يَعْلَمُهَا إِلَا هُوَوَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرْ وَالْبَحْرِ ﴾ [الأنعام ٥٩].

فقوله تعالى : ﴿ وَعَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إِلاَ يَعْلَمُهَا وَلاحَبَّة فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطُبٍ وَلا يَا بِسِ إِلا فِي كَتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام ٥٥] فيه بيان اختصاص الله حسل وعسلا بالغيب، وقوله: ﴿ لاَ يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ ﴾ فيه تأكيد لمضمون ما قبله، وقوله:

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي العلامة البحر المتفنن مصنف كتاب المعلم بفوائد مسلم، وكتاب إيضاح المحصول في الأصول توفي سنة(٥٣٦هـ).

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٢٠١/٥.

﴿ وَيَعْلَمُ مَا فَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ فيه بيان لتعلق علم الله تعالى بالمشاهدات، وفي هذا تنبيه إلى أن ما في الشهادة والغيب كله سواء في الجلاء بالنسبة إلى علم الله، وفيه أن الله يعلم ما فيهما من الموجودات مفصلة على اختلاف أجناسها وأنواعها وتكثر أفرادها، وقوله: ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مَنْ وَرَقَة إِلاَ يَعْلَمُهَا ﴾ فيه بيان لإحاطة علمه وتعلقه بأحوال الموجودات المتغيرة، وقولـــه: ﴿ وَلَا حَبَّةٍ ﴾ عطف على ورقة، وقوله: ﴿ فَي ظُلُّمَاتِ الأَرْضِ ﴾ ، الجار والمحرور متعلق بمحذوف صفة لحبة أي: ولا حبة كائنة في ظلمات الأرض -أي في بطون الأرض- إلا يعلمها، وقوله: ﴿وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِس ﴾ معطوفان على ما تقدم -وهو من عطف العام على الخاص المعطوف على العام، إذ هما يعمان ما في البر والبحر، فكل ذلك يعلمه الله حل وعلا تفصيلاً (١).

٢] وقوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضُ وَمَا يَخْرُجُ مُنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فيهَا ﴾ [الحديد ٤].

٣] وقِوله: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلِا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير - للشوكاني - ١٢٣/٢، وروح المعاني- للألوسي - ١٧٠/٧-١٧٢، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - للسعدي - ص/٢٢١، ودرء تعارض العقل والنقل ١٨٦/١٠.

الله كُمَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفيضُونَ فِيه وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّة فِي الأَرْضِ وَلا فَي السَّمَاء وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلكَ وَلا أَكْبَرَ إِنَّا فِي كِتَابِ مُبِينِ ﴾ [يونس ٦٦].

٤] وقوله: ﴿ رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلُّ شَيْء رَحْمَةً وَعَلْماً ﴾ [غافر ٧].

٥] وقوله: ﴿ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْء علْماً ﴾ [الطلاق ١٢].

المسلك الثاني للمازري في مناقشة إمام الحرمين - مسلك عقلي-: وهو أن ما استرسل عليه علم الله تعالى - وهو ما لا يتناهى - إما أن يخرج منه شيء إلى الوجود، وإما ألا يخرج منه شيء ؟

فإذا قيل: لم يخرج منه شيء لزم إنكار دوام نعيم أهل الجنة، وهــو باطل.

وإذا قيل خرج منه شيء - فـردان أو ثلاثـة - فههنـا ثلاثـة احتمالات: إماأن يقال: إن الله لم يعلمها تفصيلاً،فيلزم حينئذ أن يكـون الله جاهلاً بكل شيء، ولا شك في بطلانه.

وإما أن يقال: إن الله يعلمها على التفصيل بعلم حادث لم يكن، وهذا مذهب الجهمية وهو باطل.

وعندئذ لم يبق إلا الاحتمال الأخير وهو أن الله يعلمها أزلاً على التفصيل، ويفرض ذلك في كل ما حرج من تلك الأفراد إلى الوجود، حتى

يؤدي إلى إثبات علم الله تعالى بالتفصيل فيما لا يتناهي (١).

هذا وقد سلك ابن السبكي (٢) مسلكين في الدفاع عن إمام الحرمين: المسلك الأول: وهو بالنقل من كتب الجويني الكلامية كالشامل والإرشاد ليثبت صراحة بأن إمام الحرمين قائل بإثبات علم الله علمي التفصيل بكل شيء، وهو كما قال، فمن ذلك:

قال إمام الحرمين في الإرشاد: «الباري تعالى متصف بعلم واحد، متعلق بما لم يزل ولا يزال، وهو يوجب له حكم الإحاطة بالمعلومات على تفاصيلها، ولا يتعدد علمه بتعدد المعلومات (٣).

بل قد صرح في البرهان في رده على اليهود زعمهم عدم جواز النسخ بإحاطة علم الله فقال: (روإن زعموا أن النسخ ممتنع من جهة إفضائه إلى البداء ، والقديم سبحانه وتعالى متعال عنه، فلا حقيقة لهـذا، فإن البداء إن أريد به تبيين ما لم يكن متبيناً في علمه، فليس هذا من شرط النسخ، فإن الرب تعالى كان عالماً في أزله بتفاصيل ما لم يقع فيما لا يز الي<sup>(٤)</sup> اه.

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١٩٣/٥-١٩٥. وانظر أدلة عقلية أخرى ومناقشات للفلاسفة في درء تعارض العقل والنقل ١ /٧٧/١-١٩٦.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن على بن عبد الكافي بن على الأنصاري الشافعي الأشعري ، من مؤلفاته: طبقات الشافعية الكبرى، وشفاء السقام في زيارة حير الأنام توفي سنة (٧٥٦هـــ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى ١٤٦/٦، والدرر الكامنة ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد للجويني ص١٠٤-١٠٥.

<sup>(</sup>٤) البرهان في أصول الفقه ٨٤٧/٢ فقرة ١٤٢٥.

قال الزركشي بعد نقله هذا الكلام-وهو يدافع عن إمام الحرمين-: «روفي هذا أخذ بيده، وهو متأخر عن الذي قاله في صدر الكتاب»(١) اهـــ

### المسلك الثابي لابن السبكي في دفاعه عن إمام الحرمين:

وهو بتأويل كلام الجويني، وذكره القواعد التي بنى عليها دليله، وتلك القواعد هي: «إحداها:أن الله عز وجل عالم بكل شيء الجزئيات والكليات لاتخفى عليه خافية.

والثانية: أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فيعلم الأشياء المحملة التي لا يتميز بعضها عن بعض مفصلة، وهذا خلاف مذهب ابن سينا حيث زعم أنه تعالى لا يعلم الجزئيات الشخصية إلا على الوجه الكلي، وذلك كفر صراح.

والثالثة: أن الأجناس المختلفة التي فيها الكلام متناهية بخواصها أي بحقائقها متميز بعضها عن بعض» (٢) اه.

وحقيقة المسألة كما ذكر ابن السبكي هو أن ما لا يتناهى هل هو في نفسه متميز بعضه عن بعض أو لا؟ فإن كان غير متميز وجب أن يعلمه الله كذلك، وإن كان متميزاً وجب أن يعلمه على التفصيل، وإمام الحرمين ينازع في هذا(٣)، وخلاصة رأيه أنه يمنع تعلق العلم التفصيلي بما لا

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي ٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى ١٩٩/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ١٩٩/٥.

تفصيل له، لأن ما لا يتناهي لا يتميز بعضه عن بعض، والله يعلم الأشياء على ما هي عليه، وبه يعلم امتناع تعلق علمه التفصيلي به<sup>(۱)</sup>.

ثم إن ابن السبكي أجاب عن مسلك المازري الثابي المنقول آنفًا ذاكراً: بأن «للإمام أن يجيب: يعلمها بالعلم القديم الواحد، إلا أن العلم القديم يشملها معدومة على سبيل الإجمال لعدم تفصيلها حالة العدم في نفسها، ويشملها موجودة على سبيل التفصيل وإن لم تتناهى، فلا جهـــل ولا جهمية ولا علم تفصيل بما لا تفصيل له )(٢) اهـ

ثم بعد تلك المحاولات لتأويل كلام الجويني قال ابن السبكي مبيناً أن كلام الجويني فيه ما فيه: «هذا أقصى ما عندي في تقرير كلام الإمام، ثم أنا لا أوافقه على أن ما لا يتناهى لا تفصيل ولا تمييز له، بل هو مفصـــل مميز... ودعواه: أن مما يحيل دخول ما لا يتنساهي في الوجسود وقسوع تقديرات غير متناهية في العلم: دعوى لا دليل عليها، فمن أين يلزم من كون الموجود متناهى العدد، أن يكون المعلوم متناهياً؟ وقوله: إن دخول ما لا يتناهى في الوجود مستحيل، كلام ممجوج، فإنه دخل وخرج عــن كونه غير متناه، ولئن عني بغير المتناهي: الذي لا آخر له، فنعيم أهل الجنة يدخل في الوجود، وهو لا يتناهى، وإن عني ما لا يحيط العلم بجملته ؛ فإن أراد علم البشر (٢) فصحيح، لأن علمهم يقصر عن إدراك ما لا يتناهى

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ٢٠٢/٥.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٢٠٥/٥.

<sup>(</sup>٣) لكن هذا خارج المراد من كلام إمام الحرمين.

مفصلاً، وإن عنى علم الباري فممنوع، بل هو محيط بما لا يتناهى تفصيلاً، (١) اهـ.

ثم بعد هذا كله يظهر ما يلي:

1- أن إمام الحرمين لا يقول بقول الفلاسفة، لألهم ينكرون العلم بالجزئيات مطلقاً فيقولون: إن الله -تعالى عن ذلك- لا يعلم شيئاً منها أصلاً لا ما دخل في الوجود ولا ما لم يدخل، أما إمام الحرمين فإنه يرى أن العلم لا يتعلق بما لم يدخل في الوجود لعدم تناهيه، أما مما دخل في أن العلم لا يتعلق بما لم يدخل في الوجود لعدم تناهيه، أما مما دخل في الوجود فإنه يعلمه (٢)، لكن لما كانت عبارته مشكلة شنع عليه المازري وغيره، وإن قال بعد ذلك: (رلعل أبا المعالي لا يخالف في شيء من هذه الحقائق، وإنما يريد الإشارة إلى شيء آخر، وإن كان مما لا يحتمله قوله إلا على استكراه وتعنيف), (٣).

٢- أنه بعد تأويل كلام إمام الحرمين لا يزال الإشكال باقياً في كلامه، ولذلك اضطر ابن السبكي أن يذكر عدم موافقته له فيما ذهب إليه، بل ضار يذكر احتمالات في كلامه تؤول إلى أن ما ذهب إليه إمام الحرمين قريب من مذهب الجهمية القائلين بأن الله يعلم الموجودات بعلم

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى ٢٠٥/٥.

<sup>(</sup>٢) ويؤيد هذا ما في كتبه الكلامية الأخرى بل وما في البرهان من كلام متأخر عسن كلامه المشكل صرح فيه بإحاطة علم الله تفصيلاً بكل شيء كما تقدم ص/٥٣٥– ٥٣٦. وانظر البحر المحيط للزركشي ٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٢٠٧/٥.

حادث، ولذلك قال الزركشي: ﴿﴿الذِّي أَرَادُهُ الْإِمَامُ –هُــو أَنْ الْعَلْــمُ لَا يتعلق بما لم يدخل في الوجود، لعدم تناهيه، أما ما دخل الوجود فإنسه يعلمه، وهو قريب من مذهب جهم (١) وهشام، غير أهما يقولان بعلوم حادثة، والإمام يقول بعلم واحد قديم (١) اهـ.

وقال الذهبي (٢): (رقال المازري: في شرح البرهان في قولــه: إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات، وددت لو محوتما بدمي، وقيل: لم يقل بهـــذه المسألة تصريحاً (٤)، بل ألزم بما لأنه قال بمسألة الاسترسال فيما ليس بمتناه من نعيم أهل الجنة، فالله أعلم، قلت: هذه هفوة اعتزال هُجر أبو المعالى عليها، وحلف أبو القاسم القشيري<sup>(٥)</sup> لا يكلمه ونفى بسببها<sub>))</sub><sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي المتكلم، هو الذي أشهر القول بخلق القرآن، وإليه تنسب الجهمية. قتل سنة (١٢٨هـ).

انظر: ميزان الاعتدال (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - تركماني الأصل، ولد سنة (٦٧٣هـ) وكان أكثر أهل عصره تصنيفاً، ومن مصنفاته تاريخ الإسلام، وميزان الاعتدال، والعلو، وغيرها، توفي سنة (٧٤٨هـــ). انظر: الدرر الكامنة ٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>٤) وهذا هو الصحيح والعبارة الأولى (إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات) لا توجد في البرهان أصلاً.

<sup>(</sup>٥) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري الشافعي الصوفي صاحب الرسالة في التصوف توفي سنة (٤٦٥هـ).

انظر: تبيين كذب المفترى ص ٢٧١، و سير أعلام النبلاء (٢٢٧/١٨).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٤٧٢/١٨).

إنه بعد كل هذا العرض والمناقشة لكلام إمام الحرمين وتأويله ليتوافق مع ما عرف من مذهبه المخالف للفلاسفة، وبعد بقاء احتمال قرب كلامه من مذهب الجهمية ، يضاف هنا ما نقله الذهبي بقوله: ((ونفي بسببها، فحاور وتعبَّد وتاب، -ولله الحمد- منها، كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره) (1) اهر.

وبعد نقل توبته لا يجوز التشنيع عليه، كما أنه قبل توبته لا يمكن حمل كلامه بالمطابقة على مذهب الفلاسفة، وإنما هو يقرب من الجهمية ، و يبقى الرد على كلامه متعيناً لئلا يغتر به الواقف على كتابه البرهان، بل ويحذر منه كما نص المازري -والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه. نعم لقد صرح الجويني في الرسالة النظامية بترجيح مذهب السلف في الصفات، إلا أنه لم يتحرر عنده، فزعم أنه التفويض.

#### المطلب الثالث

# تعلق علم الله بالمعلوم بعد وجوده

وهذه المسألة وقعت كذلك استطراداً في كتب أصول الفقه خاصة في مقدماته، فلما عرف أوائل المعتزلة نفاة الصفات العلم بأنه اعتقداد الشيء (۱)، وأرادوا نفي أن يكون لله علم قائم به، اضطر الأشاعرة ومسن نحا نحوهم أن يقسموا العلم إلى قسمين، قديم ومحدث، فالأول أطلقوه على علم الله سبحانه ووصفوه بأنه لا يقبل الإضافة ولا التغيير (۲).

والمسألة راجعة إلى صفات الله الاحتيارية، فهـل عنـد حصـول وحدوث المعلوم يتعلق بالباري علم لا ينافي العلم السابق المحيط الشامل؟ وللمتكلمين فيها قولان (٣):

القول الأول: قول الأشعري وعامة أصحابه، إن لله علماً واحداً قديماً أزلياً، وهو يعلم المستقبلات بالعلم نفسه لا يتحدد له عند وجودها نعت ولا صفة، وإنما يتحدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم، وهو كذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأصول الخمسة ص/٤٦، والعدة - لأبي يعلى - ٧٨/١-٧٩، والإرشاد للحويني ص/٣٤، والبرهان له ٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: العدة – لأبي يعلى – ٨٠/١، والإرشاد للجويني ص/٣٥، وشرح الكوكب المنير ٢/٦٦،١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: رسالة في مسألة تحقيق علم الله - لشيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن حمامع الرسائل - ١٨٧١ - ١٨٣٠.

قول طوائف من نفاة الصفات إلا ألهم يقولون: يتحدد التعلق بين العالم والمعلوم لا بين العلم والمعلوم، لإنكارهم صفة العلم.

والقول الثاني: قول غلاة القدرية وهو: أن الله لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثها، وهم الذين يقولون إن الأمر أنف، وإن الله لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، وقد نص الأئمة على تكفيرهم، ويدخل فيهم غلاة الرافضة القائلون بالبداء.

هذا وقد حكى إمام الحرمين قولا ثالثاً - وهو للجهم - أن الله عالم لنفسه، وهو في الأزل كان عالمًا بنفسه وبما سيكون، فإذا خلق العالم وتحددت المعلومات، أحدث لنفسه علوماً بما يعلم المعلومات الحادثة، فتقع العلوم متقدمة على الحوادث وأنها في غير محل (١).

والصحيح: أن علم الله من لوازم ذاته، فهو سبحانه عالم بما سيكون قبل أن يكون ومن خالف في هذا فهو كافر، أما المسألة الدقيقة (٢) وهي: هل عند تجدد الحوادث والمعلومات يتحدد للباري علم أو لا؟ فالذي دل عليه القرآن أنه يتحدد لله علم بكون الشيء، فالشيء قبل كونه يعلمه الله أنه سيكون، وبعد كونه يعلمه قد كان، فما سيكون يعلم أنه سيكون، وما هو كائن أو قد كان يعلمه كذلك، ولا شك أن هذا من كمال الباري سبحانه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الإرشاد للجويني ص ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۹۷/۹.

<sup>(</sup>٣) انظر تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ١٢/١ هامش (٢).

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد ورد في القرآن نحو بضع عشرة آية (١) فيها إثبات تحدد علم الباري مع إثبات علمه السابق الأزلي التفصيلي، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لَنعْلَمَ مَنْ يَتَعُلَو مَن ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ اللَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لَنعْلَمَ مَنْ يَتَعُلَى مَقْبَيْهِ ﴾ [البقرة ٣٤١]، فهذا العلم المذكور في الآية هو من نوع العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وحدوده، ويترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب، وأما العلم الأول فهو العلم على سيكون، وبمحرده لا يترتب ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم (٢).

ولنسرد الآن بعض تلك الآيات التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية.

١- الآية التي في البقرة وقد تقدمت.

٢-قوله تعالى ﴿ وَتُلْكَ الأَيامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَتَتَخذَ مَنْكُمْ شُهُدَاءَ ﴾ [آل عمران ١٤٠].

٣ - ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران ١٤٢].

٥،٥- ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٨٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٦/٨.

﴿ وَلَيْعُلُمُ الَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ [آل عمران ١٦٦–١٦٧] .

٣- ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْبُلُوَنَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيدِيكُمْ
 وَرَمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ﴾ [المائدة ٩٤].

٧- قول الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مَنْكُمْ ﴾ [التوبة ١٦].

٨- ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً ﴾ [الكهف

٩- ﴿ وَمَاكَانَلَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ ﴾ [سبأ

٠١٠ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِينَ ﴾ إلى قوله:

١٢ - ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ [الحديد ٢٥]. ٣٠ - ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴾ [محمد ٣١].

أما ما ذهبت إليه الأشعرية والكلابية من أن المتحدد هـو التعلـق فقط، وهو نسبة وإضافة غير وجودي، فشيء غير معقول، وقد تقدم حل إشكالهم في مسألة حلول الحوادث سابقاً بما أغنى عن إعادته هنا(١).

وأما رأي الجهمية الغلاة فظاهر البطلان، ولذلك لم يوافقهم عليه أحد، إذ يلزم من ذلك إثبات الجهل لله - تعالى عن ذلك -، فيلزم عدم خلقه للمخلوقات لأنها لا تكون إلا بعد العلم. وكذلك القول بإثبات علم لا يقوم بالعالم مجرد سفسطة.

وأما ما ذهب إليه الجهم فمبني على باطلين:

الأول: إثبات عالمية الله دون علمه، وقد سبق بيان بطلانه (٢).

الثاني: إثباته لعلم حادث في غير محل، وهذا باطل ببداهة العقل، وقد رده عليه سائر الطوائف.

<sup>(</sup>١) انظر ص/٢٦٧ - ٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۲۷۸ - ۲۷۹.

#### المبحث الثالث

### صفة الكلام

لقد أكثر الأصوليون من البحث في هذه الصفة في مواضع من علم أصول الفقه، وتلك المواضع هي:

١- عند تعريفهم للحكم.

٢-تكليف المعدوم وأمره وخطابه.

٣- عند تعريف الأمر والنهي والخبر... إلخ.

٤ - هل للأمر صيغة؟

٥-هل الأمر بالشي هو عين النهي عن ضده، وكذا النهي.

٦-الدليل الأول -وهو القرآن.

والأقوال المذكورة في أكثر كتب الأصول التي وقفت عليها هـــي أقوال المعتزلة والأشعرية، وقل من يذكر قول أهل السنة والجماعة (١).

والأشعرية كثر اضطراهم في هذه الصفة، لألهم قائلون بإثبات الكلام النفسي فقط، ولما كان الأصولي غرضه البحث في الألفاظ، فإلهم

<sup>(</sup>۱) انظر أقوال الناس في صفة الكلام في منهاج السنة النبوية ٣٥٩/٢، ونقلها عن شيخ الإسلام: ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاويــة ١٧٩-١٨٠، وابــن النجار في شرح الكوكب المنير ٢/١٠٠-١٠٣.

٣٢٤ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد يضطرون لتعريف الشيء الواحد بتعريفين، فمثلاً الأمر يعرّفونـــه تـــارة باعتباره نفسياً، وتارة باعتباره لفظياً.

وأما المعتزلة فقالوا بما لا يعقل من إثبات كلام لله ليس صفة قائمــة به، ولا شك أنه توجد أقوال أخرى في صفة الكلام، لكن سأقتصر على الأقوال الثلاثة فقط - إن شاء الله - لكونما هي التي وقفت عليها مبحوثة في كتب أصول الفقه.

### المطلب الأول

## المذاهب الثلاثة المشهورة في صفة الكلام

أولاً: قول أهل السنة والجماعة في صفة الكلام.

أهل السنة يقولون إن الله متصف بالكلام، وأن نوع كلامه قديم، وهو يتكلم بما شاء متى شاء، وأن كلامه سبحانه بصوت يسمع، فقد كلم من أراد من رسله وملائكته، وسمعوا كلامه حقيقة، ولا يسزال سبحانه يتكلم بقضائه وتسمعه ملائكته، وسيتكلم مع أهل الجنة ومع أهل النار يوم القيامة بما يناسبهم، فكلام الله سبحانه شامل للفظ والمعنى (1).

وبحث ذلك في المسائل الآتية:

١-حقيقة الكلام لغة وشرعاً.

٢- الأدلة على إثبات الكلام صفة لله.

٣-الأدلة على أن كلام الله متعلق بالمشيئة وأنه بصوت يسمع.

### حقيقة الكلام

والمراد إثبات أن الكلام إذا أطلق شمل اللفظ والمعنى، وإذا أريد بـــه للفظ فقط أو المعنى فقط ذكرت معه قرينة تدل عليه.

قال ابن فارس<sup>(۱)</sup> عنه إنه: <sub>((</sub>يدل على نطق مفهم<sub>))</sub> وقد عدّه أصلاً مستقلاً عن الكَلْم الذي هو الجرح، وكلامه ظاهر في أن الكلام إذا أطلق شمل اللفظ والمعنى.

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا من أئمة اللغة، كان شافعياً ثم صار مالكياً، وقد ذكر عنه أنه على مذهب أهل الحديث توفي سنة ٣٩٥هــــ.

انظر: معجم الأدباء ٤٠/٤ والديباج المذهب ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١٣١/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الناظر ٦٤/٢.

عيسى عليه السلام من أين أتت به، قال الله تعالى: ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ اللهِ عَلَى كَيْفَ أَكُلُمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً ﴾ [مريم ٢٩] فلم تكن إشارتها الدالة على ما في نفسها من الكلام المطلق الذي صامت عنه، وذلك دال على أن ما في النفس لا يسمى كلاماً إلا إذا قيّد(١).

وقد ورد في السنة كذلك ما يدل على أن الكلام إذا أطلق شمل اللفظ والمعنى، فمن ذلك قول الرسول - الله عنى (إن الله عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به (٢) فلم يسم حديث النفس كلاماً بإطلاق، وجعله معفواً عنه حتى يتكلم به باللسان أو يُعمل به.

وكذلك العرف، سواء أكان عاماً أم حاصاً، دال على أن مسمى الكلام هو اللفظ والمعنى جميعاً، «وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلماً ومن عداه ساكتاً أو أحرس» (٢) ذلك أن الكلام يتكلم بسه بنو البشر، فيجدون في أنفسهم معنى الكلام ضرورة، ويفرقون بين المتكلم والساكت والأحرس (١)، وأما في العرف الخاص فإنه قد «اتفق الفقهاء

<sup>(</sup>١) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه أخرجه البخاري في مواضع منها: الأيمان والنذور – باب ١٥ إذا حنث ناسياً رقم (٢٦٦٤) [صحيح البخاري – مع فتح الباري– ٢١٦١٥] وأخرجه مسلم ٢/١١، – كتاب الإيمان باب ٥٨ – تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب ما لم تستقر – رقم ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ٢/٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٣/٦.

## الأدلة على إثبات الكلام صفة لله تعالى

والمقصود هنا ذكر الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - الله الكلام، وأن كلامه صفة له غير مخلوق، وهو بصوت يسمع وأنه يتعلق بمشيئته.

ولا شك أن الأدلة كثيرة حداً، ولذلك فيكفي ذكر بعضها، ولا شك أيضاً أن بعض هذه الأدلة من قبيل الخبر الصادق، وبعضها متضمن للبرهان على إثبات الصفة.

فمن الأول قول الله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِيماً ﴾ [النساء ١٦٤] فنص الله على حصوصية موسى عليه السلام بتكليمه، وأكد ذلك بالمصدر ﴿ تَكُلِيماً ﴾ وذلك ينفي احتمال المحاز كالإشارة والكتاب والإرسال، ولذلك قال: ﴿ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النّاس برسالاتي وَبكلامي ﴾ [الأعراف ١٤٤] وجاء في السنة قول آدم عليه السلام لموسى عليه السلام

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ٢٥/٢.

في محاجتهما: (ريا موسى، اصطفاك الله بكلامه و خط لك التوراة بيده...) (١).

وقال الله تعالى: ﴿ تُلكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كُلَّمَ اللّهُ ﴾ [البقرة ٢٥٣] فالرسل قد أوحى الله إليهم، فاشتركوا في السوحي، لكن خص الله بعضهم بتكليمه دون مبلّغ من وراء حجاب، وفي ذلك الدلالة الواضحة على أن الله يتكلم.

ويزيد ذلك توكيداً لا يبقى للشك فيه محال ما أخبر الله به مسن تكليمه لموسى عليه السلام بقوله: ﴿ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمعْ لِمَا يُوحَى ۞ إِنْنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقَمِ الصَّلاةَ لذكري ﴾ [طه ١٣-١٤] فهذا كلام لا يجوز أن يقوله مخلوق لنفسه (٢).

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّه ثُمَّ أَبُلغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [التوبة ٦] فالكلام صفة لا يقوم إلا بموصوف، وقد أضافه الله إليه، فيكون صفة له سبحانه.

وأما النوع الثاني من الأدلة الدالة على إثبات الكلام صفة لله تعالى، فهو ما تضمن البرهان العقلي، ولنمهد لذلك فنقول:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري (۱۱/۱۱) مع الفتح) كتاب القدر - باب تحاج آدم وموسى رقم (۲۲۱٤)، وأخرجه مسلم (۲۲۷٤) كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام رقم (۲۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: التوحيد لابن خزيمة ٣٣٥-٣٣٥، ومنهاج السنة ٤٢٥-٤٢٥.

إن الصفة إذا كانت كمالاً لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالله أولى أن يتصف بها، ذلك أن الكمال ثابت لله تعالى، وثبوت ذلك الكمال يستلزم نفى نقيضه (١)، وعندئذ نقول:

قال الله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبُكُمُ لا يَقْدرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوكَلُ عَلَى مَوْلا هُ أَيْنَمَا يُوجَهِ هُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُووَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ شَيْءٍ وَهُو عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل ٢٦] فالأول مثل العاجز عن الكلام والفعل فهو ﴿ أَبُكُمُ لا يَقُدرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ والآحر له صفات هي نقيض ما للأول، فهو متكلم آمر بالعدل وهو في فعله على صراط مستقيم، فهو عادل في أمره مستقيم في فعله، فالآية دالة على أن المتصف بالكمال أولى عادل في أمره مستقيم في فعله، فالآية دالة على أن المتصف بالكمال أولى عن لا يتصف به، ومن الكمال أمره بالعدل، والأمر نوع من الكلام (٢٠).

وقال الله تعالى: ﴿ وَا تَنْحَذَ قُوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عَجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْديهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمينَ ﴾ [الأعراف ١٤٨]، قد أبطل الله ألوهية العجل بنقصه، وقد ذكر من نقصه في هذه

<sup>(</sup>۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية ٣٦٠/٢-٣٦٢، ودرء تعارض العقل والنقل ٢٩/١-٣٠، ومنهاج السنة ٣٠،٣٦، وشرح الكوكب المنير ٢٤/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميــة ٢-٨٠/، ١١٦/١، وأعـــلام الموقعين - لابن القيم - ١٦٦/١-١٦٢، وتيسير الكريم الرحمن - للســعدي - ص/٣٩٧.

الآية عدم تكلمه وهدايته، فدل ذلك على أن الذي يتكلم ويهدي إلى الحق أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي، والله أحق بهذا الكمال كما قال: ﴿ قُلُ مَلُ مَنْ يَهُدي إلَى الْحَقّ قُلُ اللَّهُ يَهْدي للْحَقّ ﴾ [يونس ٣٥].

وما تقدم من الأدلة يدل على أن الله يتكلم بكلامه، فدل ذلك على أنه صفة له، ليس بمخلوق، ولكن لزيادة البيان نذكر أدلة أخرى على كونه غير مخلوق، علماً بأنه سيأتي - إن شاء الله - الرد على من زعم أنه مخلوق بذكر شبهاته والرد عليها، وأما هنا فنذكر أربعة أنواع من الأدلة؛

الأول: أن الله نص في كتابه العزيز على التفريق بين الخلق والأمسر كما قال: ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا وَات وَالْأَرْضَ فِي سَنَّة أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنَّبُحُومَ مُسَخَرًات عَلَى الْعَرْشُ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّبُحُومَ مُسَخَرًات عَلَى الْعَرْشُ يُعْشِي اللَّيْلَ النَّهُ اللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف ٤٥] فميز الله المُره ألله ألف ألف ألف احتج الأئمة (١) على كون الكلام غير مخلوق الأمر من الخلق وبمثل ذلك احتج الأئمة أن الأمر أحد أنواع الكلام عرف الكلام، ولا شك أن الأمر أحد أنواع الكلام، ويؤكد ذلك أن الله نص في كتابه على أنه يخلق الخلق بأمره ﴿ كُنْ ﴾ فدل

<sup>(</sup>۱) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص٣٨، والسنة لعبد الله بن أحمد ١٠٣،١٣٩/١، ١٦٩.

 <sup>(</sup>۲) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي الإمام الحافظ الحجة الفقيه ولد سنة ١٠٧هـــ وتوفي سنة ١٩٨هـــ

انظر: الجرح والتعديل ٣٢/١، وسير أعلام النبلاء (٤٥٤/٨).

ذلك على أن أمره ليس من جملة المحلوقات (١)، ومن ذلك ما ذكره أهل العلم أن الله قسال في كتابه: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ فَ خَلَقَ الإِنسَانَ ﴾ [الرحمن ١-٣] قالوا: إن الله لما ذكر القرآن بيّن أنه يعلمه، ولمسا ذكر الإنسان بيّن أنه خلقه، مما يدل على التغاير بين الخلق والقرآن الذي هسو نوع من كلام الله (٢).

الثاني: لقد وردت الاستعادة بكلمات الله، ومن ذلك قول الرسول - على - وهو يعوِّذ الحسن والحسين - رضي الله عنهما -: ((أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة)(٢)، وقوله لرحل لدغته العقرب: ((أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم تضرك) إلى غير ذلك من الأدلة، ووجه الاستشهاد: أنه قد ورد في الشرع الاستعادة بكلمات الله، ومعلوم أنه لا

<sup>(</sup>۱) انظر: الحيدة والاعتذار - للكناني - ٣٧-٣٨، وخلق أفعال العباد للبخاري ٣٧٣٨، والتوحيد لابن خزيمة ٢٩١/١٣-٣٩، والتوحيد - لابن منده - ٢٢٨/١، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ٢١٨/٢-٢١٩، والحجة في بيان المحجة ١٢٢٨/١، وشرح أحول ٢٢٨/١،

<sup>(</sup>٢) انظر: الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة ص٦١، والحيدة والاعتذار - للكناني - ٨٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٠/٦ مع الفتح) كتاب الأنبياء - بـــاب (١٠)، رقم (٣٣٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٨١/٤) كتاب الذكر والدعاء... باب في التعــوذ مــن ســوء القضاء... رقم (٢٧٠٩).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان - للطبري - ٢/٢٠/١١-٥، وأضواء البيان ٦١٨/٧-٦٢١.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي أحد أثمة السنة له كتاب في الرد على الجهمية، وكان ثقة صدوقاً في نفسه وتكلموا في ضبطه توفي سنة ٢٢٩هـ.

انظر: الجرح والتعديل ٤٦٢/٨، و سير أعلام النبلاء ٣٩٣/١٣.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في فتح الباري (٣٩٣/١٣) أن نعيم بن حماد قال كلامــه هـــذا في كتابه الرد على الجهمية، وقد نقل نحوه عنه الإمام البخاري في كتابه خلق أفعــال العباد ص/١٤٣.

و بنحوه قال الإمام البخاري (١) والإمام ابن خزيمة (٢).

الثالث: وردت أدلة كثيرة في كتاب الله فيها بيان أن القرآن مترل من عند الله ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَن عند الله ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزّلُ مِنْ رَبِّكَ مُنزّلُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقّ ﴾ [الأنعام ١١٤] وقال: ﴿ قُلْ نَزّلُ الْكِتَابِ لارثيبَ فيه مِنْ رَبِّ بِالْحَقّ ﴾ [النحل 1٠٢] وقل ال تنزيلُ الْكِتَابِ لارثيبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ [السحدة ٢] ففي هذه الأدلة وغيرها بيان نزول القرآن وأنه من الله، وذلك يدل على أنه غير مخلوق حاصة إذا علمنا أمرين:

أولهما: أن الله ذكر تتريل غير القرآن مما هو مخلوق كالحديد والماء والأنعام، وفي جميعها لم يذكر الله ألها مترلة منه، والمراد بــ(من) هنا ابتداء العاية، فذكر الله أنه أنزل الماء من السحاب المسخر بين السماء والأرض كما قال: ﴿ أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاء مَاءً ﴾ [الحــج ٦٣]. وقــال: ﴿ وَأَنْزَلُنَا مِنَ النَّهُ عُصِرات مَاءً ثَجَاجاً ﴾ [النبأ ١٤] وأما إنزال الحديد والأنعام فقــد ورد مطلقاً، فقال: ﴿ وَأَنْزَلُنَا الْحَديد فيه بَأْسُ شَديدٌ ﴾ [الحديد ٢٥] وقـال:

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري (۱۳/ ۳۹۰/۱۳ مع الفتح) وخلق أفعال العبساد لــه ص/۱۰۹.

﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ ﴾ [الزمر ٦] ففرّق الله بين إنزال كلامـــه وكتابه، وإنزال غيره، فدل على أن كلامه منه بدأ .

ثانيهما: أنه قد ثبت أن الكتاب والقول منه ، وما كان منه فـــلا يكون مخلوقاً ، و أيضاً هو قد أضافه إليه، فيكون صفة له، فدل على أنه غير مخلوق (١).

والرابع: أن الله قد أضاف الكلام والكتاب إليه كقوله: ﴿ يُرِيدُونَ أَنُ يُبِدَلُوا كُلامَ اللّهِ ﴾ [الفتح ١٥] وقال: ﴿ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ كَتَابَ اللّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [البقرة ١٠١] فقد أضاف الله الكلام إليه وهو معنى لا يقوم بذاته، و لم يضفه الله إلا إليه، فدل على أنه يقوم به، ولا يقوم بالله إلا ما هو صفة له (٢). فدل على أنه غير مخلوق، خاصة إذا علمنا أن الله قد توعد من نفى أن يكون القرآن مترلاً من عند الله وأنه قول البشر (٣) فقال في شأنه: ﴿ إِنْ هَذَا إِلا قَوْلُ البَشَرَ ۞ سَأْصُلِيه سَقَرَ ﴾ [المدثر ٢٥-٢٦].

<sup>(</sup>١) انظر: الحجة في بيان المحجة ٢٢٨/١-٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم من تفصيل أنواع ما يضاف إلى الله ص/٢٠٠ – ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحجة في بيان المحجة ٢٠٠/١، ٢٠٢/٢، والبرهان لابن قدامة ص٨٠.

#### الأدلة لاثبات الحروف:

١ – أن الله تعالى أثبت لنفسه كلاماً، وذكر منه القرآن، وبين أنـــه يسمع، وكذلك كلم الله موسى عليه السلام وأمره أن يسمع كلامه، والسمع للأصوات التي هي حروف فدل علمي أن كملام الله بحسرف

٢-أن الله سمّى هذا القرآن كلامَه، ووصفه بكونه عربياً، والإجماع قائم على أن هذا القرآن بحروف متسقة، وهو المعجز، فدل على أن كلام الله بحروف، ولو كان غير ذلك، لبين ذلك رسول الله ﴿ عِلَيْكُ ﴿ إِذْ تُسَاِّحِيرُ البيان عن وقت الحاجة ممتنع، سواء كان ذلك وقت الخطاب أو قبيــل

٣- الإجماع قائم على أن القرآن سور وآيات وكلمات، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً ﴾ [التوبة ١٢٤] وقال: ﴿ سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ [النور ١] وقال: ﴿ هُوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكُتَّابَ مَنْهُ آيَاتٌ مُحْكُمَاتُ ﴾ [آل عمران ٧] وقال: ﴿ وَإِذَا بَدُّلُنَا آيَةً مَكَانَ آيَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ [ النحل ١٠١] وقال: ﴿ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْدي يُؤْمنُ

<sup>(</sup>١) انظر الحجة في بيان المحجة ٣٩٨/١، والرد على من أنكسر الحسرف والصوت ص/١٦١، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٣١/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان في بيان القرآن ص٢٩.

بِاللهِ وَكُلِمَاتِهِ ﴾ [الأعراف ١٥٨]، فالسور والآيات والكلمات هي مــن حروف متسقة وهو الذي وقع به الإعجاز (١).

### الأدلة لإثبات الصوت:

وأما أدلة إثبات الصوت فكثيرة ، نذكر منها ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ في في في في في ورد عن بعض الصحابة والأئمة:

١-لقد وردت أدلة في كتاب الله تعالى فيها بيان أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام وأنه قد أمره بسماع كلامه، فقال: ﴿فَاسْتَمعُ لِمَا يُوحَى ﴾ [طه ١٣]، ﴿واستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا للصوت، ومن زعم أن غير الصوت يجوز في المعقول أن يسمعه من كان على هذه البنية التي نحن عليها احتاج إلى دليل»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت / ١٥٤-١٥٨، والحجة في بيان المحجة . ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص١٦١، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٣١/٦.

[النازعات ١٥- ١٦] والنداء في لغة العرب: الدعاء بأرفع صوت(١)، فدل ذلك على أن كلام الله بصوت يسمع (٢).

٢-وأما من السنة " فقول الرسول - الله عالى الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملــك أنـــا الـــديان<sub>))</sub>(<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر: القاموس المحيط ١٧٢٤ ولسان العرب ٩٧/١٤ مادة (ندا).

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت ص١٦١ والبرهان في بيان القرآن لابين قدامة ص٨٤ و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/٥٣١.

<sup>(</sup>٣) حاول ابن النجار أن يستقصى أحاديث الصوت، فذكر خمسة عشر حديثاً في شرح الكوكب المنير ٢/٢-٧٨، ثم قال: ((...ف أحاديث أخر تبلغ نحو الثلاثين واردة في الحرف والصوت، بعضها صحاح، وبعضها حسان، ويحتج بما، أحرجها الضياء المقدسي وغيره، وأخرج أحمد غالبها واحتج بما....)) المصدر نفسه ٧٩/٢-٨٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٩٥/٣ والبخاري في الأدب المفرد (٩٧٠)، وخلق أفعال العباد (٤٦٣) وعلقه في صحيحه (٤٦١/١٣ مع الفتح)، وفي خلق أفعال العباد (٨٩) وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٧٩/٤ و في السنة -بـــاب ذكر الكلام والصوت ٢٢٥/١ رقم ٥١٤ وقال عنه الألباني في ظلال الجنة: حديث صحيح وإسناده حسن [٢٢٥/١] وقال ابن القيم: هذا حديث حسن جليـــل – مختصر الصواعق ٢٨٠/٢ وأخرجه الحارث في مسنده [بغية الباحث ١٨٨/١ رقم ٤٤] والحاكم في المستدرك ٤٧٥/٢ رقم ٣٦٣٨ - وفي ١١٨/٣-٢١٩، رقسم ٨٧١٥ وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه الطبراني في الكبير -كما ذكر الهيثمي-، والبيهقي في الأسماء والصفات ص٧٨، والخطيب في الرحلة

وقوله: ((إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان) (()، وقال: ((يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك ، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار) (().

٣- وأما من أقوال الصحابة فقد قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: (إذا تكلم الله عز وجل بالوحى سمع صوته أهل السماء، فيخرون سجداً

<sup>(=)</sup> في طلب الحديث ص ٣١ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن عبد الله بن أنيس وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٣٣/١ : "فيه عبد الله بن محمد -يعين ابن عقيل - ضعيف " وأقول: قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص ٤٥: " صدوق في حديثه لين ويقال تغير بآخره " ولكن يقوي هذا الحديث ما أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ١٠٤١ رقم ١٥٦ وتمام في فوائده من طريق الحجاج ابن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر بمعناه، قال عنه الحافظ ابن حجر: "إسناده صالح" فتح الباري ١٠٩١ وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة من طريق أبي الجارود العنسي [ وفي المطبوع: العبسي، وهو خطأ] عن جابر رقم ٣٣ ص١١، قال عنها الحافظ في الفتح ١٠٩١ - (وفي إسناده ضعف) وفي الجملة أقل أحواله أنه حسن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱/۱۳ مع الفتح) كتاب التوحيد، بـاب (۳۲) رقم (۷٤۸۱).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه ٤٦٢/١٣ مع الفتح) - كتاب التوحيد، باب (٣٢) رقم ٧٤٨٣ واللفظ له. وأخرجه مسلم ٢٠١/١، كتاب الإيمان، باب (٩٦).. يقول الله لآدم... رقم (٣٧٩).

﴿ حَتَّى إِذَا فَرْعَ عَنْ قَلُوبِهِمْ ﴾ [سبأ ٢٣] قال: سكن عن قلوبهم، نادى أهل السماء ﴿ مَاذَا قَالَ رَّبُكُمْ قَالُوا الْحَقَّ ﴾ قال: كذا وكذا... "(١).

٣-وأما أقوال الأثمة في هذا الباب فكثيرة، نورد منها ما قاله الإمام أحمد لما سأله ابنه قائلاً: «حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان، قال أبي: وهذا الجهمية تنكره ١٠٠٠ .

## الأدلة الدالة على تعلق كلام الله بمشيئته :

وأما الأدلة في إثبات أن كلامه يتعلق بمشيئته فمنها:

قول الله تعالى: ﴿ إِنْمَا قُوْلُنَا لِشَيْءَ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

[النحل ٤٠] فقوله: ﴿ كُنُّ ﴾ هو بعد إرادته لتكوين ذلك الشيء.

وقال الله تعسالى: ﴿ وَمَاكَانَ لَبَشَرِ أَنْ يُكَلَّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيِا أَوْمِنْ وَرَاء حجَابِأُوْيُرْسُلُرَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنَهُ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى ٥١] والشاهد منه قوله: ﴿ أَوْنُرُسُلُ رَسُولًا فَيُوحَى بِإِذَنَّهُ مَا نَشَاءُ ﴾ فمعناه كما قال ابن حريـــر

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٢٨١/١) رقم ٥٣٦، والخلال في السنة [لــيس في المطبوع منه]، وساق إسناده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ٣٨/٢] من طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق عنه به، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه عنه ابنه عبد الله في السنة ٢٨١/١، رقم (٥٣٤).

الباب الأول: التوحيد. الباب الأول: التوحيد. الطبري: «يقول: أو يرسل الله من ملائكته رسولاً إما جبريل وإما غـــيره ﴿ فَيُوحِيَ بِإِذَنَّهُ مَا نَشَاءُ ﴾ يقول: فيوحي ذلك الرسول إلى المرسَل إليه بإذن ربه ما يشاء، يعنى: ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ولهي، وغير ذلك من الرسالة والوحي<sub>»</sub>(١).

وكذلك كل ما ورد في الأدلة من نداء الله لمن كلُّمه في هذه الدنيا ومن سيكلمه في الآخرة (٢) دال على تعلق الكلام بالمشيئة، بمعين أن الله يتكلم بما شاء من شاء وذلك من كمالات الرب سبحانه وتعالى.

بقى بعد هذا الإشارة إلى أمرين:

الأمر الأول: أن قول أهل السنة قول موافق للأدلة الشرعية مرن الكتاب والسنة وهو يتوافق تماماً مع الأصول العامة والقواعد التي تقدم ذكرها في صفات الله(٢).

الأمر الثاني: إن مما يبعث على زيادة الطمأنينة وانشراح الصدر لما ذكرناه من المذهب الحق في كلام الله، أنه قد قال به كل إمام مشهود له

<sup>(</sup>١) جامع البيان - للطبرى - ١٣/٢٥/١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر سياق ما ورد من الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله - ﷺ- مما أورده الإمام البخاري في صحيحه من الباب (٣٠) إلى الباب (٣٨) كتاب التوحيد، وما أورده الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد ٧١٨/١-٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص/١٩٥ - ٢١٩ .

بالعلم والإمامة في الدين من السلف الخيرين، وقد عدد اللالكائي(١) في كتابه القيم ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) العلماء الذين قالوا إن كلام الله غير مخلوق، ثم قال: (رفهؤ لاء خمسمائة وخمسون نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضى السنين والأعوام، وفيهم نحو من مائة إمام من أخذ الناس بقولهم وتدين بمذاهبهم... ولا خلاف بين الأمـة أن أول من قال القرآن مخلوق: جعد بن درهم(٢) في سني نيف وعشــرين(٢)، ثم جهم بن صفوان» (٤) ففي ذكره لهذا العدد الكثير من العلماء ما يبعث على زيادة الطمأنينة، وأيضاً بيانه من أحدث القول بخلق القرآن وتاريخه يدل دلالة واضحة على بدعية القول بخلق القرآن.

## ثانياً: مذهب الأشاعرة والماتريدية في كلام الله

يرى هؤلاء أن كلام الله عز وجل نفسى، وهو صفة له أزلية، ولا یکون بحرف وصوت، ولا یتعلق بمشیئته، ویری جمهورهم أنسه معنی

<sup>(</sup>١) هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم الطبري، الإمام الفقيه الشافعي، توفي سنة (١٨٤هــ) من مصنفاته كتابه القيم: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـــة. انظر: سير أعلام النبلاء ١٩/١٧.

<sup>(</sup>٢) الجعد بن درهم ، عداده في التابعين، مبتدع، رأس في البدعة، قتل يـوم النحـر لزعمه بأن الله لم يكلم موسى تكليماً ولم يتخذ إبراهيم حليلاً.

انظر: ميزان الاعتدال ٣٩٩/١، والبداية والنهاية لابن كثير ٢١/١٠.

<sup>(</sup>٣) يقصد أن ذلك بعد المائة بنيف وعشرين سنة.

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -لللالكائي- ٣١٢/٢.

واحد، لا يتعدد، وأن الأمر والنهي والخبر صفات لذلك الكلام، وإنما يصير أمراً ونهياً وخبراً عند حدوث التعلق، ومنهم من قال إنه كله في الأزل خبر، ويرى قليل من هؤلاء أن الكلام منقسم في الأزل إلى أمر ونهي وخبر، وهو مع ذلك نفسي وواحد<sup>(۱)</sup>.

وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء لم يسبقوا إليه قـط، وقـد خرقـوا الإجماع، فالناس قبلهم كانوا على قولين، قول السلف الذي تقدم بيانه، ثم قول المعتزلة المبتدع وهو أن كلام الله بحرف وصوت يسمع ولكنه مخلوق. وقد التزم الأشاعرة والماتريدية لأجل هذا القول لوازم سيئة، وأتـوا

بما لم يعقل، وتناقضوا كثيراً، وآل قولهم إلى موافقة المعتزلة في خلق القرآن كما سيتضح – إن شاء الله-.

### وأولئك القوم لهم في حقيقة الكلام ثلاثة أقوال هي:

الأول: أن متعلق الكلام: المعنى فقط دون اللفظ، فهو حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: التمهيد للباقلاني ص٢٨٤، والإنصاف لــه ص١٠٥، والإرشــاد للجــويني ص١١، وقواعد العقائد للغزالي ص٨٣. وانظر في كتب الأصول التقريب للباقلاني ١١٧/١، والبرهان للجويني ١٩٥١، و البحر المحيط للزركشي ١٠٠/، ١٠٣، وشرح تنقيح الفصول ٢٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى ١٢٢/٣ [٤١٣/١]، والوصول إلى الأصول ٢٥/١ وعزاه لبعض الأشاعرة مع أنه أليق بمذهبهم كلهم، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/١٢.

الثاني: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، فهو حقيقة فيهما(١).

الثالث: أنه مشترك بين اللفظ والمعين في كلام الآدميين، فكلاهما حقيقة فيه، ولكنه في كلام الباري حقيقة في المعني مجاز في اللفظ<sup>(٢)</sup>.

وقد استشهد أصحاب القول الأول باللغة والأثر والقرآن والسنة: أما الأثر فاستشهدوا بقول عمر - رضى الله عنه - : ((زورت في نفسى كلاماً<sub>))(۱)</sub>.

ومن اللغة (١) بشعر الأخطا (٥): إن الكلام لفي الفؤاد وإنما حعل اللسان على الفؤاد دليلاً (١).

<sup>(</sup>١) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ٢ / ٤٥٧/١، واستظهرت أنه يقول به هؤلاء.

<sup>(</sup>٣) قالها - رضى الله عنه - في بيعة أبى بكر - رضى الله عنه - بسقيفة بني ساعدة وقد أخرجها البخاري في صحيحه (انظره مع الفتح ١٤٨/١٢-١٤٩) كتاب الحدود - باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت، رقم ٦٨٣٠ ولفظـــه: ((زورت مقالةي.

<sup>(</sup>٤) انظر التمهيد للباقلاني ص٢٨٤، والتقريب له في أصول الفقه ٧١٧/١ - ٣١٨، والإرشاد للجويني ص١١، وقواعد العقائد للغزالي ص٨٣، والمحصول -للـرازي-۲۷/۲، وشرح الكوكب المنير ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) هو غياث بن غوث التغلبي النصراني - أحد الشعراء المشهورين، توفي في نحو سنة

انظر: الشعر والشعراء ص٣٩٣، و سير أعلام النبلاء (١٩/٤).

<sup>(</sup>٦) ليس هو في ديوان شعره، وقد ألحق المحقق هذا البيت في الزيادات المنسوبة للأخطل ص ٨٠٥ في ط. ٢ - دار الشروق بيروت، ولم يورده مهدي محمد ناصر الـــدين في ط٢ ٢ ١٤١٤هـ بيروت - دار الكتب العلمية. وقد حكم ابن النجار بوضعه عليه في شرح الكوكب المنير ٣٣/٢، ونسبه إلى ابن ضمضم،

قالوا: وهذا نص في أن الكلام يكون في المنفس، وأن المذي في اللسان هو عبارة عنه.

وأما من آيات الكتاب التي استدلوا بما فقول الله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَكَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَاءَكَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقِينَ لَكُ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكُاذُبُونَ ﴾ [المنافقون ١].

قالوا: إن الله كذبهم في شهادتهم، وصِدْقُهُم في النطق اللساني معلوم، فلم يبق إلا إثبات كلام نفسي يعود إليه الكُذب(١).

ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلاَيُعَذَّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُول ﴾ [المحادلة ٨] وقوله: ﴿ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أُو اجْهَرُوا بِه إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَات الصُّدُورِ ﴾ [المحادلة ٨] وقوله: ﴿ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أُو اجْهَرُوا بِه إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَات الصُّدُورِ ﴾ [الملك ١٣] فزعموا أن السر هنا هو ما في النفس، وقد سمي قولاً، ومنه

<sup>(=)</sup> وقد شكك فيه ابن الخشاب النحوي. وممن أورده غير منسوب إلى أحد الجاحظ في البيان والتبيين ١٢٢/١، وابن يعيش في شرح المفصل ٢١/١. وممن أورده منسوباً إلى الأخطل: ابن حزم في الفصل ٣٦١/٣، وابن عصفور في شرح جمل الزجاجي الحصول ٢٧/٢، والقرافي في شرح تنقيع الفصول ٢٧/٢، والقرافي في شرح تنقيع الفصول ٢٢/١، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: التقريب للباقلاني في أصول الفقه ۱/۳۱۷، و المحصول -للرازي- ۲٦/۲، و شرح الكوكب المنير ۳۳/۲.

قول الله تعالى: ﴿ آَيَنُكَ أَلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَنَةَ أَيَّامٍ إِلارَمْزاً ﴾ [آل عمران [3] فزعموا أن معناه: لا تدل على الكلام إلا بذلك(١).

#### والجواب:

أولاً: عن أثر عمر - رضى الله عنه -:

قوله: ((زورت)) أي هيئت، قال الأصمعي<sup>(۲)</sup> عن التزوير: (إصلاح الكلام و هيئته)) فهو قد هيأ - رضي الله عنه - كلاماً، ولما لم ينطق به قيده بقوله (في نفسي)) وهذا يدل على أن الأصل في الإطلاق ما شمل اللفظ والمعنى.

ثانياً: عن شعر الأخطل من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا البيت من الشعر مشكوك في ثبوتــه عــن الأخطل، فقد قال ابن الخشاب(°): «فتشت شعر الأخطل المدون كــثيراً

<sup>(</sup>١) انظر: التقريب للباقلاني في أصول الفقه ٣١٧/١.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب البصري، حجة في الأدب، ومن أعلم الناس فيه،
 وله روايات في الحديث وهو صدوق، وأثنى عليه الإمام أحمد في عقيدته.

انظر: الجرح والتعديل ٣٦٣/٥، و سير أعلام النبلاء ١٧٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث لأبي عبيد ٢٤٢/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي مشهور بابن الخشاب، إمام في النحو حتى قيل إنه بلغ رتبة أبي علي الفارسي وهو من الحنابلة ولد سنة (٩٢هـــ)، وتوفي ســنة (٦٧هـــ).

انظر: معجم الأدباء ٧/١١، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٣١٦/١.

فما وحدت هذا البيت»(۱) بل قد حكم بعضهم بوضعه عليه كما تقدم. وما كان كذلك لا يمكن الاعتماد عليه خاصة على مذهب من يرد أخبار الآحاد المنقولة بنقل العدول الثقات في العقائد(۲).

الوجه الثاني: أنه على فرض ثبوته عن الأخطل، فالاحتجاج بــه ضعيف للأمور الآتية:

### أولاً: أنه قد ورد قبله بيت لفظه هكذا:

لا يعجبنك من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلاً<sup>(۱)</sup>. وفي رواية (خطيب) مكان (أثير)<sup>(3)</sup>.

ففي هذا البيت أطلق الشاعر على ما خرج من الخطيب: كلاماً، إذاً فاللفظ عنده كلام، فلم لم يأخذ بهذا هؤلاء ؟

وأيضاً أن الشاعر أراد تمييز كلام العقلاء الرصين من غيره، فلذلك قال: (حتى يكون مع الكلام أصيلا) ولذلك بالغ في البيت الثاني لإثبات هذا المعنى فقال: إن الكلام لفى الفؤاد، ولم يكن قصده تعريف الكلام (°).

<sup>(</sup>١) العلو للعلى الغفار -تصنيف الذهبي- ص١٩٤، وانظر شرح الكوكب المنير ٤٢،٣٣/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر رد الرازي على من استدل ببيت شعر للبيد في التدليل على أن الأسمـــاء هـــي المسميات في شرحه لأسماء الله الحسني ۲۹، وقد تقدم نقـــل كلامـــه ص/١٠٦، وانظر موقف المتكلمين من أخبار الآحاد في ص/٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد للباقلاني ص٨٤ والتقريب له في أصول الفقــه ٣١٧/١ وفيــه (لا تعجبنك).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح شذور الذهب -لابن هشام- ص٢٨، رقم ٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ١٣٩/٧ و شرح الكوكب المنير ٤٣-٤٢٤.

## ثانياً: أنه قد ورد هذا البيت بلفظ آخر وهو:

إن البيان لفي الفؤاد.....

وهذا يخرجه عن الاستشهاد به على كلام النفس(١).

ثالثاً: أن الحقائق العقلية والأمور المستقرة في الفطر - أي المعلومة ضرورة - لا يرجع فيها لقول مثل هذا الشاعر، ولا إلى غيره، خاصة مسمى الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم، فهو شيء يجدونه في أنفسهم ولا يحتاجون فيه إلى تعريف (٢).

رابعاً: قد تقدم أن الشاعر لم يقصد تعريف الكلام المطلق، ولكن على فرض أنه يريد تعريفه، فهنا لا يقبل منه ذلك، لكونه نصرانياً، لا يعترض بأن من يحتج بهم في اللغة لا ينظر إلى كولهم مشركين أو كفاراً، ذلك، لأن التعريفات والحدود مما يدخلها الاصطلاح، ويؤثر فيها اعتقاد المُعرِّف، فهذا الشاعر نصراني، والنصارى قد ضلوا في كلمة الله، فزعموا أن عيسى عليه السلام هو الكلمة عينها لا أنه كان بالكلمة (٣) ومثاله ما

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على من أنكر الحسرف والصوت للسحزي ٨٢-٨٨ والمصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤٠/٧ و شرح الكوكــب المــنير ١٤٠/٧.

قاله الجوهري<sup>(۱)</sup>: ((والآلهة: الأصنام، سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه)<sup>(۲)</sup>.

وأما استدلالهم بآيات الكتاب، فالجواب عن استدلالهم بالآية الأولى – آية المنافقين – هو: أن الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع العلم به واعتقاده، فلما لم يكونوا معتقدين ذلك، أكذهم الله تعالى، وليس في الآية ما يفيد أن الكلام يطلق على النفسي فحسب، ولو كان كذلك لكذهم الله بإطلاق، ولكن لما كان الكلام يعم اللفظ والمعنى، لم يكذهم فيما نطقوا به، وإنما أكذهم لعدم مطابقة ما في القلب اللسان، فالآية إذاً ليست في بيان حقيقة الكلام وماهينه، وإنما في صدقه وكذبه (٢)، وهي مع ذلك أدل على أن الكلام يعم اللفظ والمعنى.

وأما استدلالهم بقول الله تعالى: ﴿ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمُ أُو اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [الملك ١٣] فالجواب هو أن الجهر والسر كلاهما قول ويكون باللسان، نعم قد يكون هناك ما هو أحفى من السر كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقُولُ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه ٧] وهو حديث

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن حماد أبو نصر التركي، إمام في اللغة، وهو صاحب الصحاح، وله مقدمة في النحو، ذكر أنه توفي متردياً من سطح داره بنيسابور سنة (٣٩٣هـــ). انظـــر: معجم الأدباء ١٥١/٦، وسير أعلام النبلاء ١٠/١٧.

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري ٢٢٢٤/٦، مادة (أله).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الإيمان ضمن محموع الفتاوي ١٣٩/٧.

النفس، فيكون قوله ﴿ إِنَّهُ عَلَيمٌ بذات الصَّدُور ﴾ إثباتاً لعلمه بحديث النفس، لينبه على أنه إذا كان يعلم حديث النفس فأولى أن يعلم القــول سره وجهره، وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالجملة أن ما في النفس – وهو حديثها-قيده الله بكونه في الصدور، ولما أطلق القول، انصرف إلى الملفوظ به، سواء أكان سراً أم جهراً، فتكون الآية حجة عليهم لا لهم(١).

وأما استدلالهم بقول الله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لُولًا يُعَذَّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولَ ﴾ [المحادلة ٨] فهي كذلك عليهم لا لهم من وجهين:

الوجه الأول: أن من المفسرين من ذكر أن معنى قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ فَي أَنْفُسهم ﴾ أنه يقول بعضهم لبعض بذلك القول سراً (٢)، وعند ثذ يكون هذا من الكلام المشتمل على اللفظ والمعنى، فلا متمسك لهم به أصلاً.

الوجه الثاني: من المفسرين من ذكر أن معنى قولــه: ﴿ وَيَقُولُونَ فَي القول(٦)، وعندئذ يقال: إن الآية تكرر فيها لفظ القول مرتين، مرة مطلقاً ومرة مقيداً، فالمطلق هو: ﴿ لَوْلا يُعَذُّ بُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ وقــولهم هنـــا هـــو

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٣٦/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير ٣٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح القدير للشوكاني ١٨٧/٠.

تناجيهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتلك كلمات شاملة للفظ والمعنى قطعاً، فلما كان الكلام يطلق بالمطابقة على ذلك، لم يقيده، وأما الثاني -وهو المقيد- ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم ﴾ فقيده بما في النفس، لكونه إذا أطلق، انصرف إلى اللفظ والمعنى، فهذا أدل على صحة مذهبنا لا مذهبكم (۱).

وأما قوله سبحانه: ﴿ قَالَ آيَتُكَ أَلَا تُكَلَّمَ النَّاسَ ثُلاثُهُ أَيَّامِ إِلا رَمْزاً ﴾ ودعواهم أن المطلوب من زكريا عليه السلام ألا يدل على الكلام إلا بذلك، فخطأ، وهو مبني على أن الاستثناء متصل، بناء على أن كل ما أفهم يسمى كلاماً، سواء أكان إشارة أم خطاً أم تحريكاً بشفتين دون نطق.

ولا يخفى بعده.

# والجواب من وجهين (٢):

الأول: أن الاستثناء منقطع (٣)، وعليه فالمعنى: آيتك أن لا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمزاً، ويدل له أن الله ذكر ذلك في آية أخرى فقال: ﴿ قَالَ آَيَتُكَ أَلَا تُكُلّمَ النّاسَ ثَلاثَ لَيَالَ سَوِياً ﴾ [مريم ١٠] فهنا لم يستثن،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكوكب المنير ٣٢/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٣٦/٧–١٣٧.

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار الأخفش والكسائي، انظر: الجامع لأحكام القرآن ٨١/٤، وفتح القدير للشوكاني ٣٣٨/١.

والقصة واحدة فدل على أن الاستثناء منقطع، وأن الرمز ليس من الكلام المطلق الذي منع منه زكريا عليه السلام.

الثاني: على فرض أن الاستثناء متصل، فإنه يكون دخول الرمـــز في جملة الكلام المقيد بالاستثناء لا الكلام المطلق، وهذا لا إشكال فيه.

وأما دعواهم أن معناها: لا تدل على الكلام إلا بذلك، فمصادرة للمطلوب.

وهكذا كل آية من كتاب الله أوردها أولئك للاستدلال بها على دعواهم أن الكلام يطلق على ما في النفس حقيقة دون اللفظ، فهي إنما تدل على عكس ما ذهبوا إليه.

وأما أصحاب القول الثاني القائلون بأن الكلام يطلق حقيقة بالاشتراك على اللفظ والمعنى، فاستدلوا بأدلة أصحاب القول الأول والثالث، وزعموا أن الأدلة تدل على صحة قولهم، حيث ورد إطلاق الكلام على ما في النفس وعلى اللفظ، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون مشتركاً.

والجواب: بمنع التسليم بورود إطلاق الكلام على ما في النفس، بل إنما يرد مقيداً فيه، ومطلقاً على ما يشمله هو واللفظ، فلا اشتراك إذاً.

وأما أصحاب القول الثالث القاتلون بأن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى عند الآدميين، فكلاهما حقيقة فيه، بخلافه في كلام الباري فهو مجاز في العبارة حقيقة في المعنى، فلا أعلم لهم حجة في التفريق سوى شبهات

زعموها بينات وبراهين عقلية تؤول إلى منع قيام الصفات الاختيارية بالله، ويلقبون ذلك بحلول الحوادث! وهو أصل قد أجيب عنه سابقاً(١).

هذا وقد سلك بعض أهل العلم مسلكاً آخر في الرد على أصحاب الأقوال المخالفة، وذلك من خلال الحقيقة والمجاز، فأثبتوا أن إطلاقه على الكلام على اللفظ مشتملاً على المعنى هو الحقيقة بأدلة، وأن إطلاقه على المعنى وحده مجاز، ومن هؤلاء القاضي أبو يعلى (٢) والموفق بن قدامة (١) والطوفي (٤) وغيرهم (٥)، وهذا المسلك مفحم، وأقر صفى الدين الهندي

<sup>(</sup>١) انظر ص/٢٦٧ - ٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي - ابن الفراء-، من العلماء المشهورين المصنفين، له إبطال التأويلات، والتعليقة الكبرى، ومسائل الإيمان، والعدة في أصول الفقه. ولد سنة (۳۸۰هـ)، وتوفي سنة (۵۸هـ).

انظر: طبقات الحنابلة ١٩٣/٢ ١-٢٣٠، وسير أعلام النبلاء ١٩٢٨-٩٢.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي إمام فقيه ولد سنة (٣) من مؤلفاته: المغنى، ولمعة الاعتقاد، توفي سنة ٢٠٩هــ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٦٥/٢٢، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي الصرصري البغدادي - الحنبلي الأصولي، ولد بعد (٦٧٠هـ) والهم بالتشيع، من تصانيفه: مختصر الروضة وشرحها، وله ردود على النصارى، وتوفي سنة (٢١٦هـ). انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٣٦٦/٢، والدرر الكامنة ٢٤٩/٢.

<sup>(°)</sup> انظر العدة للقاضي أبي يعلى ٢٢٣/٢، وروضة الناظر لابن قدامة ٢/٥٦، وشــرح مختصر الروضة للطوفي ١٥/٢، وشرح الكوكب المنير ٣٢/٢، ٤٢ – ٤٣.

بذلك فقال في تعليقه على قول أكثر أصحابه: ((وإن كان الاشتقاق لا يشهد لهم في أنه حقيقة في المعني)) اهـ.

ومعلوم أن الأشاعرة قد اتفقوا على أن كلام الله معنى بغير حــرف وصوت، وأنه واحد أزلي لا يتعلق بالمشيئة والقدرة، ثم اختلفوا بعد ذلك إلى طائفتين:

1 - جمهورهم يقول إنه معنى واحد في الأزل لا ينقسم إلى أمر ونمي، وإنما يكون كذلك عند تعلقه بالمكلفين، ثم من هؤلاء من رد الأمر والنهي إلى معنى واحد هو الخبر، فالأمر مثلاً هو خبر باستحقاق فاعله الثواب وتاركه العقاب، والنهي بخلافه (٢)، على رأي الرازي ومن تبعه، وأما على رأي البيضاوي فالأمر والنهي عنده خبر بمصير المكلف ماموراً ومنهياً (١)، وأما الآخرون فالتزموا كونه في الأزل معنى واحداً وهو ليس أمراً ولا نهياً ولا حبراً (١)!

<sup>(</sup>١) تماية الوصول ١/٦٦.

<sup>(</sup>۲) انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص/۲٦٧، ومعالم أصول الدين لـــه ص/٥٠-٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج الأصول للبيضاوي – مع شرحه نهايـــة الســـول- ٣٠٥/١، ٣٠٥-٣١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: لباب العقول - للمكلاتي - ص ٢٨٢، ونماية السول للأسنوي - ٣٠٨/١--٣٠٩.

٢- قليل من هؤلاء من يرى أن الكلام في الأزل يكون أمراً ولهياً وخبراً، بمعنى ألها صفات للكلام، فهي كلمات نفسية، أزلية لا تعاقب فيها ولا تعدد (١)!.

واختلافهم هذا -بعد اتفاقهم على الأصل- هو محاولة للخروج من بعض الإشكالات والمضايق، ولكن ذلك لا ينفعهم كما سيتضــح - إن شاء الله -.

وليعلم أن الماتريدية قد وافقوا الأشاعرة فيما ذهبوا إليه، ولكنهم قطعوا بعدم سماع كلام الله، أما الأشاعرة فأثبتوا إمكان سماعه، ولكنهم اضطربوا فيه اضطراباً شديداً، فمنهم من ادعى أنه يُسمع صوت يتولى الله خلقه بلا كسب من العباد. ومنهم من زعم أنه يسمع صوت من جميع الجهات، ومنهم من زعم أنه يرفع الحجاب. وليس في كل ما قالوه إثبات للكلام(٢).

وقد حاولوا تفسير الكلام النفسي، فمنهم من حده، ومنهم من ضرب له مثالاً.

فمن ذلك ما ذكره الزركشي بقوله: ((والكلم النفسي عند الأشعري: نسبة بين مفردين، قائمة بذات المتكلم))(٢)، وشرح ذلك بمثال وهو: ((اسقني ماء)) فقبل التلفظ بما يقوم بنفس صاحبها تصور حقيقة

<sup>(</sup>١) انظر: سلم الوصول - للمطيعي - ١/٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المقاصد - للتفتازاني - ١٥٦/٤، وتحفة المريد ص/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ١٨١/٢، وانظر: مسلم الثبوت ٣/٢.

السقى، وحقيقة الماء، والنسبة الطلبية بينهما، فمحموع ذلك هو الكلام النفسي، فإذا تلفظ بما سمى ذلك إسناداً إفادياً(١).

وقد اعترض الرازي على هذا التعريف بأن مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة، يبينه قولنا: العالم حادث، فالنسبة هي حدوث العالم، فلو كانت هي مدلول الصيغة للزم حدوث العالم من قيلت هذه الصيغة، ولذلك لزم القول بأن مدلولها: الحكم بثبوت حدوث العالم(٢). وهو مع ذلك لا يتميز عن العلم والإرادة، وإن تترلنا قلنا: إنه يعسر تمييزه

وأما أدلتهم التي استدلوا بما على إثبات الكلام النفسي فقط فترجع إلى:

١- أدلة من اللغة والأثر والقرآن -زعموا ألها تثبت كلام النفس، وهذه قد ذكرت سابقاً وتقدمت الإجابة عن استدلالهم بما<sup>(1)</sup>.

٢- دليل عقلي حيث زعموا أن الكلام اللفظي حادث، ومحال قيام الحوادث بذات الله، ولا يجوز نفي قيام الكلام بالله لورود النص وقيـــام

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط ١٨١/٢، وشرح مختصر الروضة ١٢/٢-١٣، وشرح الكوكب المنير ١١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول ٢٢٣/٤-٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: فواتح الرحموت ٤/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ص/٤٤٧ - ٣٥٣.

الإجماع على ذلك، فلم يبق إلا أن يقال هو الكلام النفسي الواحد القديم (١).

والجواب: قولهم لا يجوز نفي قيام الكلام بالله -صحيح، لكن زعمهم أن إثبات الكلام اللفظي يؤدي إلى التشبيه، فباطل، والأصل الذي بنوه عليه فاسد، تقدمت الإحابة عنه سابقاً بما أغنى عن إعادته هنا(٢).

وفيما يلي ردود ومناقشات حول الكلام النفسي من وجوه:

الوجه الأول: أن إثبات الكلام النفسي مبني على فهمه، وهو شيء غامض جداً ، وما بُني عليه أغمض منه، ووجه عدم عقله: هو أن إثبات متكلم بلا مشيئة وقدرة مما لا يعقل ( $^{7}$ ) وكذلك القول بأنه واحد، –مع أنه متعدد – مما لا يعقل ( $^{1}$ )، ولذلك قال عصام الدين ( $^{\circ}$ ): ((إن صفة الكلام لا تنكشف بهذا البيان، فينبغي أن يحال علمه إلى الله ويعترف بأن له كلاماً...).

<sup>(</sup>١) انظر: معالم أصول الدين - للرازي - ص/٤٨-٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩٥/٦-٢٩٦، ومختصر الصــواعق المرسلة ٢٦/٢٤-٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: التسعينية - ضمن الفتاوى الكبرى - ٢/٥٣٢، ٥٨٤-٥٨٤.

<sup>(°)</sup> إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفراييني، له شرح على طوالع الأنوار، وشرح آداب البحث للسمرقندي، توفي سنة (٥١ هـــ). انظر: شندرات النهب ٢٩١/٨، ومعجم المؤلفين ١٠١/١.

<sup>(</sup>٦) حاشية عصام الدين على شرح التفتازان على النسفية ص/١٧٧.

وقال الغزالي: «وفي فهم أصل كلام النفس غموض، فالتفريع عليه وتفصيل أقسامه -لا محالة - يكون أغمض )) .

وتفصيله أن من قال: إنه لا ينقسم في الأزل إلى أمر ونهـــى هــــم فريقان.

فمن قال: ذلك كله يرجع إلى الخبر، فقوله متهافت وضعيف للآتي: ١- أن شرحه للأمر بأنه إخبار باستحقاق فاعله الثواب وتاركـ العقاب والنهى بعكسه، هو لازم الأمر والنهي، وليس حقيقتهما، واستلزام الشيء للشيء لا يدل على اتحادهما(٢).

٢- مما يدل على تغاير الخبر عن الأمر والنهى: أن الأصوليين ذكروا عن الخبر المحرد عن قائله: احتماله للصدق والكذب، ولم يـــذكروا ذلك في الأمر والنهي (٢).

٣-ما ذكره من رد الأمر والنهي إلى الخبر، غير شامل لأمر الندب والنهى التتريهي، فالأول ليس فيه إحبار عن العقاب على تركه، والثاني ليس فيه إخبار عن العقاب على فعله (٤).

٤- إن من رد الأمر والنهي إلى الخبر لم يتخلص من التعدد الـــذي فر منه إلا إذا قال إن الكلام خبر واحد وليس أخباراً كثيرة! وفي التــزام

<sup>(</sup>١) المستصفى - للغزالي - ٢٩٥/١ [٨٨/١].

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المقاصد - للتفتازان - ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: التسعينية - ضمن الفتاوى الكبرى - ٩٣/٦-٥٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية عصام على شرح التفتازاني على النسفية ص/٢٩٤.

ذلك جحد للضرورة، فمن ذا يدعي بل «كيف يسوغ اتحاد ما أخبر الله عنه من قصص وهي مختلفة متمايزة، فإن ما جرى لكل نبي غير ما جرى للآخر، وكذلك المأمورات والمنهيات، فكيف يكون ما جرى لآدم عليه السلام من الأوامر والنواهي وغير ذلك، هو عين ما جرى لموسى وعيسى ونبينا عليهم الصلاة والسلام، وكيف يكون الأمر بالحج هو نفس الأمر بالصلاة، وكيف يكون النهي عن شرب الخمر، بالصلاة، وكيف يكون النواهي عين الأوامر، وكيف يكون الأهو أول هُواللّه وكيف تكون النواهي عين الأوامر، وكيف يكون الأمراء أي أله وكيف تكون النواهي عين الأوامر، وكيف يكون الأله أنه أنواع مختلفة الذوات مشتركة في الكلام، والكلام جنس لها» (١) وهذا أيضاً يعلم ضعف من رده إلى الخبر، يمعني مصير المكلف مأموراً منهياً.

الوجه الثاني: أن القول بأن الكلام معنى واحد، وتنوعه بحسب تنوع متعلّقه لا في ذاته، يفتح الباب للمعتزلة لجحد الصفات، فلهم أن يقولوا: عليكم أن تطردوا هذا المنع في الصفات، فإما أن تقولوا: إن سائر صفات المعاني ترجع إلى صفة واحدة، وتنوعها إنما هو بحسب تنوع متعلقاتها، فالصفة إذا تعلقت بالإيجاد تسمى قدرة، وبالتخصيص تسمى إرادة، وبالانكشاف تسمى علماً، وبالإدراك تسمى سمعاً أو بصراً، وإما

<sup>(</sup>۱) سلم الوصول - للمطيعي - ۱۰/۱-۳۱، وانظر: درء تعارض العقل والنقـــل ۱۱۵/۱ مردائع الفوائد ۱۱۵/۲.

أن تقولوا: إذا أمكن إرجاع الصفات إلى صفة واحدة، فلم لا يقال إنها ترجع إلى الذات دون إثبات الصفات؟ (١).

ولما حكى الآمدي هذا الإشكال ذكر إجابات أصحابه، ولم يرتضها، وحاول أن يجيب مع اعترافه بعجزه، وإعراضه عند لكونه تشكيكاً(٢)!

وكذلك الشهرستاني أورد هذا الإشكال واعترف بعدم إمكان الإحابة عنه عقلاً، فقال: «...ثم هل تشترك هذه الحقائق والخصائص في صفة واحدة أم في ذات واحدة؟ فتلك الطامة الكبرى على المتكلمين، حتى فر القاضي أبو بكر الباقلاني - رضي الله عنه - منها إلى السمع، وقد استعاذ بمعاذ والتجأ إلى ملاذ، والله الموفق» ("). ثم لم يزد على هذا شيئاً!

وأقول: حقاً إن الرجوع إلى السمع -أي الكتاب والسنة- فيسه الكفاية والحق والهدى التام، وليت القوم سلكوا ذلك في كل مباحثهم واعتصموا به، إذاً لما وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع الخطيرة، ولما تفرقوا واختلفوا، والعجب أن يذكر هذا الرجوع إلى السمع مع بقاء القول بأن الأدلة السمعية ظنية لا تفيد يقيناً وتقديم العقل عليها، فهل يبقى للقوم يقين مع هذا التخليط!

وأما من قال إن الكلام ليست له أقسام في الأزل وإنما يصير أمــراً ونمياً وحبراً عند وحود المخاطبين، فقوله متهافت كــــذلك، إذ الكــــلام

<sup>(</sup>١) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/٢٦-٥٢٣، ٢٨٣/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية المرام ١١٧-١١٨، وشرح الكوكب المنير ٣٣/٣-٣٤.

<sup>(</sup>٣) نماية الإقدام ٢٣٦-٢٣٧.

جنس، والأمر والنهي والخبر أنواع له، فيلزم على قوله تحقق الجنس بدون أنواعه، وهو محال، وعندئذ يقال له: يلزمك أحد أمرين: إما أن تقول: إن الله لا يتصف بالكلام، لأنك تقول الجنس لا يتحقق إلا بأنواعه، فنفيك لأنواعه نفي للجنس، وإما أن تقول: إن الكلام له أنواع وأنه ليس معين واحداً للعلة المذكورة آنفاً(۱).

وأما من قال: إن الكلام يكون في الأزل أمراً ولهياً وخبراً ولكنها كلمات نفسية، وهو مع ذلك يفرق بين الكلام النفسي الني بمعين الصفة وهو واحد وبين الكلمات النفسية وهي متعددة، فظاهر أنه فر من تلك الإشكالات وتلك الشناعات، ولكنه تلزمه وأصحابه المتقدمين اللوازم الآتية من وجوه الرد والمناقشة.

الوجه الثالث: أن القول بإثبات كلام نفسي لله تعالى قول خارق للإجماع، قال أبو نصر السجزي (٢): (( إنه لم يكن خلاف بين الخلق على الحتلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب... والأشعري وأقرالهم... في أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تسأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات (٣)، وقد صرح الشهرستاني بشيء من

<sup>(</sup>۱) انظر: سلم الوصول - للمطيعي - ۱/۳۱۳، ولباب العقول - للمكلة ي - ص/۲۸۳.

<sup>(</sup>٢) أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي ، إمام كبير صاحب سنة، من مؤلفاته: الإبانة الكبرى في مسألة القرآن، توفي سنة (٤٤٤هـــ).

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٥٤/١٧)، وشذرات الذهب ٢٧١/٣.

<sup>(</sup>٣) الرد على من أنكر الحرف والصوت - للسجزي - ٨١-٨٠.

ذلك لما حكى مقالة السلف والحنابلة - حسب فهمه - فقال: «فأبدع الأشعري قولاً ثالثاً، وقضى بحدوث الحروف، وهـو خـرق الإجماع، وحكم بأن ما نقرأه كلام الله مجازاً لا حقيقة، وهو عين الابتداع الله علام الله على (١). ونحوه ما قاله الرازي: (...) ذلك هو كلام النفس الذي لم يقل به أحد الا أصحابنا»<sup>(۲)</sup>.

الوجه الرابع: أن الأمة مجمعة على أن القرآن كلام الله، وعلى كونه مسموعاً، وأنه سور وآيات، فالقول بخلافه مناقض لهذا الإجماع، ويلزم من هذا عدم إكفار من أنكر كون القرآن كلام الله! وسبب هذا الإلــزام هو قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله(٣)!

ولما أورد الجرجاني هذا الإلزام قال (روهذا الذي فهموه من كـــلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة ؛ كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفتي المصحف ،مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله تعالى حقيقــة ، وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي ، وكعدم كــون المقــروء والمحفوظ كلامه حقيقة ،إلى غير ذلك مما لا يخفسي علمي المستفطن في الأحكام الشرعية ، فوجب حمل كلام الشيخ الأشعري على المعنى الثاني الشامل للفظ والمعني (١).

<sup>(</sup>١) نماية الإقدام في علم الكلام - للشهرستاني - ٣١٣.

<sup>(</sup>Y) المحصول - للرازي - ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد - للغزالي - ١٥٢.

 <sup>(</sup>٤) شرح المواقف - للحرجاني - ١٥/٣

الوجه الخامس: أن القول بأن كلام الله بلا حرف وصوت يسمع، يؤدي إلى القول بأن موسى عليه السلام ليست له مزية في تكليم الله وندائه له بصوته من وراء حجاب، إذ عند هؤلاء أن الله لا يستكلم بصوت، وأن كل الألفاظ مخلوقة (١).

الوجه السادس: ويسألون كذلك عن تكليم الله لموسى عليه السلام، فهل كلمه بكلامه كله أو ببعضه، لا سبيل إلى الأول، لأنه يهودي إلى إحاطة علم موسى بما في نفس الله وعلمه، وإن التزموا الثاني كان ذلك قولاً بالتبعيض الذي فروا منه، وهذا الإلزام وارد كذلك في القرآن، فيقال لهم، هل هو كل كلام الله أو بعضه؟(٢).

الوجه السابع: أن كل ما تقدم ذكره من مقالة أهل السنة والأدلـــة يرد على ما ذهب إليه هؤلاء في إنكار تكلم الله الحقيقي بصوت يســـمع وتعدد كلامه سبحانه.

الوجه الثامن: أن القول بأن الكلام ذا الحروف مخلوق، يــؤدي إلى القول بأن كل كلام في الوجود كلام لله، وقد التــزم هــذا أصــحاب الوحدة (٢) – وهذا غاية الضلال – وقد قال سليمان بن داود الهــاشمي (٤):

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۱/۵۱۵، وشرح الكوكـــب المـــنير ۵۲/۵-۲۰.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصموت للسمجزي ص١١٤-١١٥، و درء تعارض العقل والنقل ١/٠٩-٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢٥٢/٢-٢٥٣.

 <sup>(</sup>٤) سليمان بن داود الهاشمي أحد أحفاد عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – إمام حافظ من كبار الأثمة توفي سنة (٢١٩هـــ).

انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/١٠).

«من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا، فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النـــار إذ قـــال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات ٢٤] وزعموا أن هذا مخلوق والذي قال: ﴿ إِنْنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَّهَ إِلاَّ أَنَّا فَاعْبُدُنِّي ﴾ [طه ١٤] هذا أيضاً قد ادعى ما ادعى فرعون فلم صـــار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا، وكلاهما مخلوق ؟. فأحبر بـــذلك أبو عبيد $^{(1)}$  فاستحسنه وأعجبه $^{(1)}$ .

# ثالثاً: مذهب المعتزلة في كلام الله

تكلم المعتزلة في القرآن خاصة، وهو نوع من أنواع كلام الله تعالى، وصرحوا بأنه مخلوق، فقال القاضي عبد الجبار: ﴿وَأَمَا مُسَدُّهُمِنَا فَهُسُو أَنَّ القرآن كلام الله تعالى ووحيه، وهو مخلوق محدث،(٣).

وقد تمسكوا بشبهات نقلية وعقلية، منها ما يلي:

الشبهة الأولى: تمسكوا بقول الله تعــالى: ﴿ اللَّهُ خَالَقُ كُلُّ شَـيُّ ﴾ [الرعد١].

<sup>(</sup>١) أبو عبيد القاسم بن سلام ولد سنة (١٥٧هـ) أحد الأئمة الحفاظ ، له تصانيف في فنون كثيرة منها غريب الحديث ، ومشكل القرآن، والإيمان، تــوفي ســنة (۲۲٤هـ) بمكة.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٢) حلق أفعال العباد للبحاري ٢٣، رقم ٥٩، وانظر: الحيدة كذلك ص/ ٨٣، وانظر شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ص٦٣ وبدائع الفوائد ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الخمسة ص٥٢٨.

ووجه الدلالة: كما قال القاضي عبد الجبار: «الآية تدل بعمومها على حدوث القرآن، وأنه تعالى خلقه،...، ولا دلالة توجب إخراج القرآن من هذا العموم، فيجب دخوله فيه»(١).

#### والجواب:

أن الآية عامة حقاً، ولكنها عامة فيما سيقت له، لا في كل شيء مخلوق أو غير مخلوق، والإشكال جاءهم في فهم كلمة شيء، فالشيء هنا اسم مفعول، والمراد به المخلوق، وعلى هذا فالآية عامة حقاً.

والشيء قد يكون اسم فاعل، وهنا لا يسلم لهم شمول عمومها لهذا المعنى، لأن الله نفسه شيء على هذا، كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكُبُرُ شَهَادَةً قُلُ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام ١٩].

والله متصف بصفات الكمال، ومنها الكلام، فالله بصفاته هـو الخالق، وهو شيء لا كالأشياء، ولا يتوهم انفكاك صفاته عنه حتى يقال إن شيئاً منها مخلوق، والله هو الذي تكلم بالقرآن فيوصف به ضرورة.

والآية التي تمسكوا بها للدلالة على خلق كلام الله الذي هو صفته، تدل على نقيض ما ذهبوا إليه، ذلك أن الله بين انفراده بالخلق للدلالة على استحقاقه العبادة دون سواه فقال: ﴿ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ لا إِلَهَ إِلا هُ وَحَالِقٌ كُلِّ استحقاقه العبادة دون سواه فقال: ﴿ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ لا إِلَهَ إِلا هُ وَحَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام ١٠٢] فأتى بالفاء في

<sup>(</sup>١) المغنى في أبواب العدل والتوحيد ٩٤/٧.

قوله: ﴿ فَاعْبُدُوهُ ﴾ ليبين أن الرب الخالق هو الذي يستحق العبادة، فلو كان مخلوقاً أو صفة من صفاته مخلوقة -تعالى الله عن ذلك- لما استقامت الآية حجة على وجوب توحيده في العبادة.

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿ أَمْجَعَلُوا للَّهِ شُرَّكًا ۚ خَلَقُوا كُخَلْقه فَتَشَابَهَ الْخَلَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيَّ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [الرعد ١٦]، فهي في الدلالة على استحقاق الله للعبادة مثل الآية السابقة، مع ملاحظـة أن الآية نفت أن يكون شركاؤهم حالقين في قوله: ﴿ أُمْ جَعَلُوا للَّه شُرَّكًا ءَ خَلَقُواكَخُلُّقه ﴾ فالكلام إذاً هو في المحلوقات، ولذلك فكلمة ﴿ شَيُّء ﴾ تنصرف قطعاً إلى المخلوقات.

ومما يتعجب منه أن المعتزلة لا يقولون بخلق أفعال العباد، مع أنها داخلة في عموم الآية، فأخرجوا ما حقه الدخول في عموم الآية، وأدخلوا ما لا يدخل في عمومها، وتقرير هذا يمكن أن يكون على وجه آخر وهو:

أنكم لا تلتزمون عموم الآية في كل شيء، فلهم ادعيتم هنا عمومها؟ فإن قالوا: أخرجنا أفعال العباد لئلا تبطـــل قاعـــدة الثـــواب والعقاب، قلنا إنما لا تبطل لثبوت الاحتيار والقدرة، ومهما يكن من  في عموم ﴿كُلِ ﴾ قطعاً، ولا دليل عندكم يمنع من إخراجنا لهـــا ســـوى شبهات أجيب عنها(١).

الشبهة الثانية: وتمسكوا بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْاْنَا عَرَبِياً ﴾ [الزخرف ٣] ووجهه كما قال القاضي عبد الجبار: ((... يوجب حدوثه، لأن الجعل والفعل سواء في الحقيقة... فدل ذلك على حدوث القرآن)(٢)، وقال الزمخشري: ((... أي: خلقناه عربياً غير عجميي إرادة أن تعقله العرب، ولئلا يقولوا لولا فصلت آياته)(٣).

#### والجواب:

أن مما يتعجب منه أن الزمخشري نفسه قال قبل مقالته هذه: (رجعلناه: بمعنى صيرناه معدى إلى مفعولين، أو بمعنى خلق معدى إلى واحد) أن ، وهنا قطعاً معدى إلى مفعولين (٥) بمعنى أن (جعل) هنا لا بدلها من كلمة موصولة بالكلمة الأولى ليفهم المخاطب الكلم، بخلف (جعل) التي بمعنى خلق فتكتفي بالكلمة الأولى لها ويتضح المعنى، ومثالها:

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ١٨٣-١٨٦ وانظر ما نقله ابن القيم عن القاضي ابن عقيل في بدائع الفوائد ١٨٢/٤.

<sup>(</sup>٢) المغنى في أبواب العدل والتوحيد ٩٤/٧.

<sup>(</sup>٣) الكشاف للزمخشري ١١/٣.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٥) المقصود بالمفعول هنا الاصطلاح النحوي لا المفعول المخلوق.

﴿ الحَمْدُ لله الذي خَلقَ السَّمَا وَات وَالأَرْضَ وَجَعَلِ الظَّلْمَات وَالنُّورَ ﴾ [الأنعام ١] ومثال الأول قوله: ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَسَانَكُمْ ﴾ [البقرة ٢٢٤] فلو لم توصل كلمة (الله) بـ (عرضة) لما فهم المراد (١١).

لكن قد يريد الزمخشري أن صيَّر أيضاً بمعنى خلق، وعندئذ لا يسلم له ذلك لما يلي:

قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيمَانَكُمْ ﴾ [ البقرة ٢٢٤] فيستحيل أن يكون (جعل) -التي بمعنى صير هنا - بمعنى خلق، ومثله قول الله تعالى: ﴿ وَأُوْفُوا بِعَهُدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُ تُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَلْمَانَ بَعْدَ تَوكيدهَا وَقُدُ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفيلاً ﴾ [ النحل ٩١].

وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِياً ﴾ أي صيرناه عربياً، فيكون صيّر متضمناً معنى الوصف، بمعنى أن الله تكلم بـــه و أنزله عربياً<sup>(٢)</sup>.

الشبهة الثالثة: قال القاضي عبد الجبار مستدلاً بقول الله تعالى: ﴿ ... نُوديَ منْ شَاطِئ الْوَاد الأَيْمَن فِي الْبُقْعَة الْمُبَارِكَة منَ الشَّجَرَة أَنْ يَا مُوسَى

<sup>(</sup>١) انظر: الحيدة -للكنانى- ص٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان -للطبري- ١٣/٥٠/١٥، ومعالم التتريل للبغوي ٧/٥٠٧.

إِنِي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [القصص ٣٠] فقال: ((يوجب حدوث النداء لأنه جعل الشجرة ابتداء غايته وهذا يوجب حدوثه فيها))(١).

### والجواب من وجوه:

١- أن الآية بدأها الله بقوله: ﴿ فَلَمّا أَتّاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ ﴾ والمنادي هو الله بدليل قوله: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۞ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ الْأَيْمَنِ ﴾ والمنادي هو الله بدليل قوله: ﴿ هَلْ أَتّاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۞ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوى ﴾ [النازعات ١٦-١] وبدليل آخر الآية نفسها كما يأتي - إن شاء الله - فلما كان المنادي هو الله فإن قوله: ﴿ مِنَ الشَّجَرَة ﴾ يفيد أن الجهة التي سمع موسى عليه السلام منها الكلام هي الشحرة، لا ألها المتكلمة بذلك الكلام كما تقول: ناديت فلاناً من البيت، فليس البيت هو المتكلم، وإنما هو الجهة التي سمع منها الكلام (٢).

٢- وقوله في آخر الآية: ﴿إِنِي أَنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ يفيد قطعاً أن المنادي هو الله، وأن الشجرة لا تتكلم بهذا، وإنما هو كلام لا يقولـــه إلا الله وحده، ولو قبل إنه مخلوق تكلمت به الشجرة، لقيـــل إن فرعـــون

<sup>(</sup>١) متشابه القرآن ٢/٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ١٨٦-١٨٧.

مخلوق، وقد قال: ﴿ أَمَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات ٢٤] فلا لوم عليه، لأنه على قاعدة المعتزلة -هنا- يصح أن يقوله غير الله(١).

٣- ثم إنه لا تبقى لموسى عليه السلام مزية على غيره، إن لم يكن سمع كلام الله من الله، وقد قسال الله لسه: ﴿ إِنِّي اصْطُفَيْتُكَ عَلَى النَّاسَ برسَالاتي وَبكُلامي﴾ [الأعراف ١٤٤]. بل على قول المعتزلة يكون بقية الأنبياء أفضل منه، لأنهم سمعوا الوحى بلا واسطة كما قال الله: ﴿ وَمَاكُانَ لَبَشَرَ أَنْ كُلَّمَهُ اللَّهُ إلا وَحْياً أَوْمِنْ وَرَاء حجابِ أَوْنُوسِلَ رَسُولاً ﴾ [الشورى ٥١]، فالوحى المذكور في الآية ما أنزله الله في قلوب الأنبياء بلا واسطة، وموسى سمعه بواسطة الشجرة (١)!

الشبهة الرابعة : يقول القاضي عبد الجبار: «لو كان الله تعالى متكلمًا لذاته، لكان يجب أن يكون قائلاً فيما لم يزل: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا ۗ إلى قوُّمه ﴾ [نوح ١] وإن لم يكن قد أرسل وأهلك عاداً وثمود ،،(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه وانظر ما تقدم نقله من قول سليمان الهساشمي ص ٣٦٣ -

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٥/١٢، وشرح الكوكــب المــنير .07-01/7

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الخمسة ص٥٥٤.

الجواب: أن هذه الشبهة تلزم القائلين بقدم الكلام المعين لله - وهم الأشاعرة والماتريدية - فعندهم: كلام الله واحد أزلي قديم.

لكن أهل السنة يقولون: إن كلام الله قديم النوع، وهـو يتعلـق بمشيئته، فيتكلم الله بما شاء متى شاء، ولا يقولون عن الكلام المعين إنـه قديم، ولذلك فهذا الكلام لا يلزمنا أصلاً.

وإذا قالوا: ما كان كذلك يكون حادثاً، قلنا: لكنه لا يكون مخلوقاً، فنحن أولاً ما أثبتنا إلا ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا - الله وقولكم: يلزم أن يكون حادثاً قلنا: لا يلزمنا اصطلاحكم في الحادث، ولو وافقنا على إطلاق الحادث على الصفات الاختيارية، فعندئذ لا نسلم أن كل حادث يكون مخلوقاً، لأن الله وصف نفسه بأنه يتكلم وينادي، وما كان كذلك كان صفة له، على أنه يلزمكم إذا قلتم هو مخلوق ويوصف الله به، لكان طرد باطلكم أن يقال هو متحسم ومتحجر، لأنه خالق الأحسام والأحجار، تعالى الله عن ذلك.

لكن هؤلاء يجيبون إجابة ضعيفة عن هذا الإيراد، فيقولون إنما منعنا تسمية الله بالمتحسم والمتحجر، مع كونه خالق الجسم والحجر، لأن هذه الأسماء لا تفيد المدح، ولم يرد في الشرع إطلاقها عليه، بخلاف المستكلم فقد ورد إطلاقها في الشرع، فلذا وصفناه به دون سائر أنواع الخلق(١).

<sup>(</sup>١) انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول ٢٢٢/١، وشرح الأصول الخمسة ص ٤١٥.

#### والجواب:

لا بد من التفريق بين أنواع المضاف إلى الله ؛ فما كان عيناً قائماً بذاته، أو صفة قائمة بعين، فليست من صفات الله، فلم يبق إلا الصفة التي لا تقوم بنفسها ولم يذكر لها قيام بغير الله، فهذه قطعاً لا تكون إلا صفة لله، كما تقدم ؛ فالكلام ليس شيئاً قائماً بنفسه، وقد أضافه الله إلى نفسه فقال: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْ يَجَارِكُ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ﴾ [التوبة تقال: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْ يَجَارِكُ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ﴾ [التوبة على أنه صفته (۱).

الشبهة الخامسة: قالوا: إن القرآن قد وصف بسمات المحدثات، وما كان كذلك لزم أن يكون مخلوقاً، ومن ذلك:

ا) قال الله تعالى: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَبِهِمْ مُحُدَثِ إِلاَ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ مُلْخَبُونَ ﴾ [الأنبياء ٢] فَوَصْفُ الذكر وهو القرآن وهو أحد أنواع الكلام – بالحدوث، يدل على أنه مخلوق (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ص/٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول ٤٢٣/١، وشرح الأصول ١ الخمسة ٥٣١.

# ٢) وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قُوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُأَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

[النحل ٤٠] قالوا: وجه الاستدلال ، أن قوله: ﴿ كُنْ ﴾ متــأخر عــن الإرادة الحادثة، والمتأخر عن الحادث حادث ﴾.

٣) ((ومنها أن النسخ واقع في القرآن وهو رفع أو انتهاء، ولا شيء منهما يتصور في القديم، لأن ما ثبت قدمه، امتنع عدمه وغير ذلك...)(٢) أي مما يدل على سمات الحدوث.

#### والجواب:

نحن نسلم أن نوع الكلام قديم، وأن الله يحدث من كلامه ما يشاء، وكون كلامه بعضه أحدث من بعض لا يدل على حلقه، إذ هذا مسبني على أن كل من قامت به الحوادث فهو حادث، وهو أصل فاسد، تقدم بيان وجه فساده (٦)، فليس في العقل ولا في الشرع ما يحيل قيام الصفات الاختيارية بالله، فإن ذلك من كمالات الرب القائل عن نفسه: ﴿ كُلّ يَوْمٍ هُوَفِي شَانُ ﴾ [الرحمن ٢٩] وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه باباً في ضمن كتاب التوحيد فيه إثبات كلمات الرب المتحددة فقال: « باب قول

<sup>(</sup>١) حاشية على هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول ٤٢٣/١، وانظر شــرح الأصول الخمسة ٥٦١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/٢٦٤ - ٢٧٦.

الله تعالى: ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنِ ﴾ [الرحمن ٢٩]: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذَكْرِ مِنْ رَبِهِمْ مُحُدَثُ ﴾ [الأنبياء ٢] وقوله تعالى: ﴿ لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدَثُ بَعْدَ ذَلَكَ أَمْراً ﴾ [الطلاق ١] وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمُثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى ١١] وقال ابن مسعود عن النبي على الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة » - ثم ساق إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما - كيف عنهما ثم ذكر الأثر فقال: - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم، وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهداً بالله تقرؤونه محضاً لم يُشب» [ثم ساق أثراً آخر له] »(١).

فقول البخاري: ((وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين) ثم استدلاله بكلام ابن عباس ((أقرب الكتب عهداً بالله)) يدل على التزام كون الكلام المعين بعضه أحدث من بعض، ولكن ليس مخلوقاً، وقد اختار بعض أهل العلم أن المحدث هنا يرجع إلى الإنزال، فهو حديث الإنزال، فهو محدث عند البشر(۲)، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٣/٥٠٥ مع شرحه فتح الباري).

<sup>(</sup>۲) انظر قول أبي عبيد في ذلك في خلق أفعال العباد ص٣٧ وقدول ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ ص٣٩ وأبي القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة ٢٥٩/١، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥٢/١، و منهاج السنة ٢٥٦/٢، و درء تعارض العقل والنقل ٢٠٠٠/١-٣٠٤/١،

وأما استدلالهم بالآية الثانية، فنحن نلتزم أن الإرادة المعينة هنا حادثة، لكن لا نقول إلها ليست في محل، ونلتزم كون تلك الكلمة وهي (كُنُ ) حادثة، لكن لا نلتزم أن كل حادث يكون مخلوقاً، والاعتماد على شبهة الحوادث تقدم الجواب عنها(۱). بل الآية فيها دليل على أن كلام الله غير مخلوق، وبيانه: أن الله بين أنه يخلق الأشياء ب (كُنُ )، فلو كانت مخلوقة لكانت مخلوقة بكلمة أحرى وهي (كُنُ )، وهذا يؤدي إلى التسلسل الممتنع، فلزم أن يكون الكلام غير مخلوق (٢).

وكذلك استدلالهم بالنسخ، سواء قيل هو رفع للخطاب أو بيان انتهاء الزمن، فكلاهما مناف للقديم، فلا يكون القرآن قديمًا، فنقول: الإجابة عليه كالإجابة على الاستدلال بالآيتين السابقتين.

وبالجملة فإننا نقول إن الكلام ثابت لله أزلاً، ولا نقول إنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً، فصفة الكلام ليست محدثة، فلا يلزم أن يقال ما قامت به الحوادث فهو حادث، أما أن الله يحدث من كلامه وأفعاله ما يشاء حين ما يشاء، فذاك من كمالات الرب، والشرع يشهد لذلك -وليس هناك في العقل ولا في الشرع ما ينفيه.

<sup>(</sup>١) انظر ص/٢٦٤ - ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: احتجاج البويطي بالآية في هذا المعنى فيما رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٢٠١٧/٢-٢١٨، والبيهقي في الأسماء والصفات ٢٥٢، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد٤ ٣٠٢/١، والإسناد صحيح إليه. وانظر: الحجة في بيان المحجمة ١٩٣٢، وشرح الكوكب المنير ١/٢٥.

الشبهة السادسة: وربما يحتجون بقول الله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ الله قُدَراً مَقدُوراً ﴾ [الأحزاب ٣٨].

والجواب: أن لفظ المصدر يرد في اللغة مراداً به المصدر نفسه، ويأتى مراداً به المفعول.

فالأمر في الآية، بمعنى المأمور به المقدور، وهذا يكون مخلوقاً، وهذا مثل قول الله تعالى: ﴿ أَتِّي أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل ١].

وأما الذي نص الله على أنه أنزله، أو ذكره في مقابل الخلق، فهذا من جملة الكلام، كما قال الله تعالى: ﴿ أَلا لَهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف ٥٤]، وقال: ﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهَ أَنْزَلُهُ إِلَيْكُمْ ﴾ [الطلاق ٥] فأمره هنا كلامه، إذ لم يترل إلينا الأفعال التي أمرنا بها، وإنما أنزل إلينا القرآن، وذكره الأمـــر مقابل الخلق يدل على أنه غير مخلوق، فينصرف الأمر هنا إلى الكلام (١). وكل ما تقدم من وجوه الرد والمناقشة مع الأشاعرة في خلق الكلام اللفظي فهو وارد على المعتزلة.

والخلاصة: فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: (روبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل على أن كلامه متعلق بمشيئته وقدرتــه، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئاً بعد شيء، فنحن نقول به. وما يقول

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢٦١/٧، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 2 1 7/1

به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له، والصفة لا تقــوم إلا بالموصوف، فنحن نقول به. وقد أخذنا بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، وعدلنا عما يرده الشرع من قول كل منهما)

والمردود من كلام المعتزلة: قولهم بخلق كلام الله، وما يترتب عليه من منع قيام الكلام بذات الله وأنه صفة له، وإجازة قيام الصفة بغيير الموصوف بها.

والمردود من كلام الأشاعرة: قولهم بنفي تعلق كــــلام الله بمشـــيئته وقدرته، والتزامهم كلاماً بلا حرف وصوت، وقولهم إنه معنى واحد.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٢/٣٨٠-٣٨١.

## المطلب الثابي

# المسائل الأصولية المشتركة مع صفة الكلام

## المسألة الأولى: تعريف الحكم

للأصوليين أكثر من تعريف للحكم، وقد قيل إن أجمعها هو: «خطاب الله المتعلق بفعـــل المكلــف بالاقتضـــاء أو التخـــيير أو
الوضع».

ومما ينبغي أن يلحظ أن الحكم هو أثر الدليل ومقتضاه، وهم قد حعلوا الحكم هو الخطاب نفسه، ولذلك عدل بعض الأصوليين عن هذا التعريف (٢) كالطوفي، ولكن هذا ليس فيه إشكال.

والنقاش في هذا الموضع ليس في شمول التعريف لأقسام الحكم وما يرد عليه من اعتراضات أصولية، وإنما في أمرين؛ أولهما: ((خطاب الله))، وثانيهما: ((المتعلق)) مما له مدخل في أصول الدين:

وقد اضطربت عبارات المتكلمين الأشاعرة ومن نحمى نحموهم في تعريف الحكم الشرعي «وسبب اضطرابها أمران:

<sup>(</sup>۱) انظر: بيان المحتصر ۳۲۷/۱، ونحاية الوصول - لصفي الدين الهنـــدي - ٥٠/١، ه. وشرح العضد ۲۲۲/۱.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح مختصر الروضة ۲۰۰۱، ۲۵۷، ۲۲۰، وشسرح الكوكسب المسنير ۳۳۳/۱.

أحدهما: أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعــــدوم ليس بشيء حتى يخاطب<sup>(۱)</sup>.

ثانيهما: زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالسذات المحرد عن الصيغة...» .

لكن ليعلم أن الأمر الأول الإشكال فيه أكبر مما ذكر، إذ هم قائلون بقدم الكلام، وجعلواالحكم هو الخطاب، فيلزم إما نفي قدم الكلام وإما إثبات قدم المكلف، ولذلك اختلفوا في تسمية الكلام خطاباً: قال الزركشي: «الصحيح وبه قال الأشعري أنه يسمى خطاباً عند وجود المخاطب، قال ابن القشيري: إنه الصحيح، وجزم القاضي أبو بكر بالمنع، لأنه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطب، وكلامه قديم، فلا يصح وصفه بالحادث، وتابعه الغزالي في المستصفى.. (٣) (١)

وحجة من منع تسميته خطاباً: أن الخطاب والمخاطبة من صيغ

<sup>(</sup>١) ستأتي هذه المسألة ويبين فيها الخلاف بأعمق من هذا إن شاء الله ص/٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) قاله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه له ص/ ٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى ٢٨٤/١، ٢٨٤/١ [١/٥٥-٨٦، ٣٥٥-٣٧٦]، وتابعهما الآمدي في الإحكام ١/١٥١، والقرافي في نفائس الأصول ٢١٨/١-٢١٩، وشرح تنقييح الفصول: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط - للزركشي - ١٦٨/١، وانظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢٢٧/١، وتيسير التحرير ١٣١/٢، وشرح الكوكب المنير ٣٣٩/١، وحاشية البناني ٤٩/١، وفواتح الرحموت ٥٦/١-٥٧.

قديم، لزم إن سموه خطاباً، قدم المخلوق، فمنعوه لهذا السبب.

وأما من أجازه فنظر إلى أنه يصح إطلاق المصدر على اسم المفعول، فمعين الخطاب هو الكلام المخاطب به لا توجيه الكلام، وهذا لا يستلزم قدم المخلوق المخاطب.

ولذلك رأى بعض الأصوليين أن الخلاف لفظى لا حقيقي، لأنه إذا أريد بالخطاب توجيه الكلام، فيمتنع تسمية كلام الله خطاباً لأنه قسديم، ولا قديم مع الخالق، وإذا أريد به الكلام المخاطب به، فهذا لا يستلزم قدم المخاطَب!(١)

والتحقيق أن الإطلاق الأول - وهو استدعاء الخطاب وجود مخاطب ومخاطب -هو الأظهر، وهذا يدل على صحة مذهب أهل السينة من أن آحاد الكلام ليست قديمة، فلما نادي الله عز وجل نوحاً وموسى وعيسى عليهم السلام لم يكن ذلك خطاباً في الأزل، وإنما في أوقات معلومة معينة.

ولكن لا مانع من أن يكون الخطاب بمعنى المخاطَــب بــه، وهــو الكلام، وأشار البدحشي (٢) إلى أنه معنى مجازي (٢)، ولا شك أن الأصل

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢٢٧/١، ومسلم الثبوت مع شــرحه فواتح الرحموت ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) محمد بن الحسن البدخشي، (ت٩٢٢هـ) من آثاره: حاشية على شرح إلياس الرومي للشمسية في علم المنطق، ومناهج العقول في شــرح منــهاج الأصــول للبيضاوي في أصول الفقه، انظر: معجم المؤلفين ٩٩/٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: مناهج العقول - للبدخشي - ١/١٤.

هو الحقيقة، وعندئذ لا نُسلم أن الكلام المعين قديم، واستعمال الخطاب - الذي هو مصدر - بمعنى اسم المفعول، يستلزم مخاطباً ومخاطباً، فالكلام المخاطب به لا يكون إلا من مخاطب وجه كلامه إلى مخاطبه.

والذي حرّ الإشكال على هؤلاء المتكلمين هو قولهم بأن كـــلام الله نفسي وأنه قديم أزلي، مع منعهم تعلق كلامه بمشيئته، فأوقعهم ذلـــك في الارتباك، وفيما يأتي ذكر اعتراض المعتزلة على الأشاعرة كما ذكــر في كتب الأصول، فقالوا:

إنكم رددتم الحكم إلى الخطاب ليلزم القول بقدمه، لكن هذا الرد يؤدي إلى نقيض مقصودكم، لأن الحكم حادث، فرد الخطاب إليه يلزم منه القول بحدوثه، والدليل على حدوث الحكم ما يلى:

١- أن فعل العبد حادث اتفاقاً، وفعله يوصف بالحـــل والحرمــة،
 فيقال - مثلاً -: الغصب حرام، وإراقة دم المرتد حلال، وإذا صح وصف الحادث به، فيستحيل أن يكون قديماً.

٢- أنه قد ورد التصريح بحدوث الحكم في مثل: هذه المرأة حلت لزيد بعد ما لم تحل، ووجب هذا بعد أن لم يكن كذلك، فلو كان الحكم قديماً، لما جاز التصريح بحدوثه.

٣- أنه قد ورد تعليل الحكم بأمر حادث، كحل الوطء بالنكاح وملك اليمين، ومعلول الحادث يستحيل أن يكون قديماً (١).

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول ٩٠/١، ونماية الوصول ٧/١،٥٦، والسراج الوهاج ٩٤/١ ٩٥-٩٥.

أجاب الرازي بما ملخصه:

عن الأول: أنه ((لا معني لكون الفعل حلالاً إلا مجرد كونه مقــولاً فيه: رفعت الحرج عن فاعله...) أي أنه حبر، وفعل العبد هو متعلق هذا الخبر، وتعلقه به لا يدل على أنه صفة ثبوتية له، وإلا لحصل للمعدوم صفة ثبوتية إذا أخبر عنه بكونه مخبراً عنه، وإذا ذكر بكونه مذكوراً.....

وأجاب عن الثاني بمضمون الأول، فقال: «حكم الله تعالى هو قوله في الأزل: أذنت للرجل الفلاني حين وجوده في كذا، فحكمه قسلم، ومُتعلَّق حكمه مُحدَث (٢)، وزاد بعضهم أن المحدث كذلك هو التعلق أو مُتعلِّق الحكم - كما نص الرازي -. مع أنه لازم له كما درج عليه من (۳) جاء بعده .

وأجاب عن الثالث بأن المراد من التعليل التعريف، أي أن تلك الأسباب والعلل جعلها الشارع مجرد أمارات ومعرِّفات للحكم لا مؤثرات، ولا شك أنه يجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم، ككون العالم معرفاً بالخالق .

<sup>(</sup>١) المحصول - للرازي - ١/١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: نفائس الأصول - للقرافي - ٢١٩/١، ونماية الوصول ٧/١، والبحر المحيط ١٥٨/١، والسراج الوهاج ٩٨/١، والإنجاج شرح المنهاج ٤٤/١، وشرح التلويح على التوضيح ٢٤/١، وتيسير التحرير ١٣١/٢-١٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول - للرازي - ٩٢/١.

وقد ناقش القرافي جواب الرازي الأول بأن رد الحكم -كالحل وقد ناقش القرافي جواب الرازي الأول بأن رد الحكم -كالحل والحرمة إلى الخبر «مشكل، لأن هذه صيغة حبر، وهو مشكل، وتفسير الخبر بالحرمة لا يصح، لأن الخبر يدخله التصديق والتكذيب، والأحكام لا يدخلها ذلك، ولأن الخبر لا ينسخ على الصحيح، والأحكام تنسخ، فهذا التفسير باطل» واعتراض القرافي على الرازي صحيح.

وأما زعم الرازي بأن الفعل ليس له من القول صفة، فمبني على إنكار التحسين والتقبيح العقليين، وهو فيه تفصيل يأتي تحقيقه إن شاء الله (٢).

وأما حواهم الثاني فقد ناقشه ابن السبكي بما حاصله:

١ - قول الرازي إن الحادث هو التعلق، خطأ، وألزمه بأنه قد صرح في القياس بقدم التعلق.

٢- ثم إنه يلزم من حدوث التعلق حدوث المتعلّق -وهو الحك\_م ضرورة أخذ التعلق قيداً فيه، فيكون قد وقع فيما فر منه!

٣- يلزم أن لا يسمى الكلام في الأزل حكماً، ومن ضرورته ألا يكون أمراً ولا نهياً

وهذا الاعتراض سليم، لكنني لم أجد في جواب الرازي التصــريح

<sup>(</sup>١) نفائس الأصول – للقرافي – ١٩/١ ٢٢٠-٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/٤٧٦ - ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنجاج شرح المنهاج ٢/١، وانظر ما سيأتي نقله عن الزركشي - إن شاء الله - ص/٢٧٤ .

بحدوث التعلق، وربما يكون قد أخذه السبكي من لازم القول بحـــدوث المتعلَّق، لكن الرازي لا يلتزم هذا، أنَّ صحيح هذا يصلح رداً على من أجاب بأن الحادث التعلق.

ثم إن ابن السبكي رام تصحيح جواب الرازي بقوله: (رلا ينجى من هذا إلا أن يقال: وصف الحكم في الأزل بالتعلق على سبيل الصلاحية، ولكن هذا لا ضرورة إليهي(١) وذلك لأن هذا القول -أعنى القول بقدم التعلق- مفاده أن التعلق أمر وحودي، والقول بقدمه قول بقدم آحساد الكلام، وهذا مذهب متناقض كما تقدم (٢)، ومثالبه في ﴿ الْحَمْدُ لله ﴾ فكلمة ﴿ لَلَّه ﴾ بعد ﴿ الْحَمْدُ ﴾، والبعدية تدل على عدم الأزلية، وأيضـــاً يلزم أن لا يكون الخطاب حكماً إلا إذا تعلق! وهذا ينافي لزوم وصفه بالحكم أزلاً لتنوعه في الأزل إلى أمر ونهى ونحوهما على الأصح عندهم ". ثم اختار ابن السبكي كون التعلق أمراً نسبياً، فقال: ﴿فَالَحْسَارِ أَنْ الإحلال -مثلا- قديم، وكذلك تعلقه، وأن التعلق نسبة، فهو يستدعي

حصول متعلقه في العلم لا في الخارج، وإنما الذي يحدث بعد ذلك الحل،

<sup>(</sup>١) الإبماج شرح المنهاج ٤٦/١، وقد تقدم بيان وجه فساد قول من لم يجعل للكـــلام أنواعاً ص/٣٧٢ - ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/٢٦٥ ، وانظر ما سيأتي إن شاء الله ص/٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: سلم الوصول - للمطيعي - ١/١٥، ونحوه في نماية السول - للأسنوي -.07/1

وهو غير الإحلال، وإنما ينشأ عنه بشروط كلما وجدت، وجد<sub>»</sub> .

واختياره هذا لا يحل الإشكال، لأنه اختار القول بأن التعلق نسبة، واختار قدم هذه النسبة، ولا شك في أن النسبة تستدعي وجود المنتسبين، فيلزم قدم المُتعلَّق، وهو الفعل لأنه أحد المنتسبين، وهذا معلوم البطلان بالضرورة، ثم استدرك ابن السبكي بألها لا تستدعي حصول المتعلَّق في الخارج وإنما في العلم!، وعلى هذا لا يبقى لقوله كبير فرق مع من اختار كون التعلق أمراً اعتبارياً لا يوصف بقدم ولا حدوث ، وهذا الأخير يستدعي عدم حصول كلام أصلاً، ثم إنه زاد في التخليط بقوله: «وإنما الذي يحدث بعد ذلك الحل، وهو غير الإحلال» أي أن الإحلال ومثله الإيجاب والتحريم - قديم، وهذا ارتكاب لما فر منه من إثبات كلام لله يتعلق بمشيئته، لأن ما عده قديماً هو مصدر للرباعي: أحلل وأوجب، وحرَّم، ومعناه في الإيجاب -مثلاً - «تصيير الشيء واحباً ولازماً، والتصيير صفة فعلية لا ذاتية، فهذا لازم للقائلين بالنفسي،». (٣)

وأما جواب الرازي الثالث، وهو أن المقصود من التعليل التعريــف فقط، فخطأ مبني على منع تأثير الأسباب والعلل في مسبباتها ومعلولاتها،

<sup>(</sup>١) الإيماج شرح المنهاج ٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو الذي صار إليه المتأخرون. انظر البحر المحيط للزركشي ١٥٨/١، وهامش الإبحاج ٢٦٥/١، وقد تقدمت حكاية الأقوال في التعلق مع المناقشة ص/٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) قاله الطوفي في شرح مختصر الروضة ٢٥٩/١.

كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله .

وقد حكى الزركشي الأقوال الثلاثة في التعلق ثم قال: ﴿فحصل في التعلق ثلاثة أقوال: قديم، حادث، لا يوصف بواحد منهما، والتحقيق أن للتعلق اعتبارين:

أحدهما: قيام الطلب النفسي بالذات، وهو قديم.

والثانى: تعلق تنجيزي ، وهو الحادث. وحينئذ فلا يبقى خلاف.

والقول بحدوث التعلق يلائم قول من يقول: إن الله ليس آمــراً في الأزل، وهو القلانسي ، وأبو الحسن الأشعري يأباه ، اهر ".

والسؤال وارد عليهم في الثاني، فهل التعلق التنجيزي الحادث أمـــر وحودي أو عدمي ؟ فإن قيل عدمي كان شيئاً غير معقــول، وإن قيــل وحودي، لزم إثبات كلام يتعلق بمشيئة الله يتكلم الله به متى شاء، وهــــذا يفرون منه!

ثم حاول الإيجى زيادة التحقيق والتدقيق فقال: «الحكم كما علمت نفس خطاب الله تعالى، فالإيجاب هو نفس قوله افعل، وليس للفعل منــه

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٤٦ - ٥٤٧ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبدالرحمن بن خالد، أبو العباس القلانسي ، أحد أثمة الكلابية ، معاصـــر لأبي الحسن الأشعري.

انظر تبيين كذب المفتري ٣٩٨، وطبقات ابن السبكي ٣٠٠٠/٢، ومجموع فتــاوى شيخ الإسلام بن تيمية ١٦٥/١٢.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط للزركشي ١٥٨/١، وبمثله قال البناني في حاشيته ٤٨/١.

صفة حقيقية، فإن القول ليس لمتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم (، وهو إذا نسب إلى ما فيه الحكم -وهو الفعل- سمي وجوباً، وهما متحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار، فتراهم يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة مرة، والإيجاب والتحريم أخرى...) (٢).

وهذا في نظري ترديد لكلام الرازي في إجابته الأولى سوى أنه تخلص من رد الأمر إلى الخبر، وصرح هنا بكون التعلق يطلق على شيئين: التعلق القديم بذات الله ويسمى إيجاباً، والحادث الذي يتعلق بالفعل، ويسمى وجوباً، وتقدم ما فيه! وفي كلامه كذلك محاولة لأن يجعل الحكم مرة هو الخطاب القديم، ومرة أثره ومقتضاه ليوافق الفقهاء، فأين التحقيق والتدقيق! وإنما هو اضطراب ناشيء من بدعة القول بالكلام النفسي.

ولكن يبقى عليه وعلى أصحابه الأشاعرة إثبات حدوى رد الحكم إلى ما زعموه من كلام نفسي لله - والأصوليون إنما يبحثون عن الألفاظ، فهذا ارتكبوه لبدعتهم في كلام الله، وقد كان يلزمهم وصف الله بالعبث

<sup>(</sup>۱) يقصد أن اقتضاء الفعل بالقول يكون قبل الفعل، وإلا لكان تحصيلاً للحاصل، فالفعل معدوم وتعلق الأمر به لا يكسبه صفة ثبوتية ! وانظر نهاية الوصول ٥٦/١. وكلامه الأخير فيه مبالغة في إنكار الحكمة في التشريع، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله ص/٥١٥.

<sup>(</sup>٢) شرح العضد على ابن الحاجب ٢٢٥/١، وانظر مثل إحابته هذه في تيسير التحرير 1٣١/٢ وشرح التلويح على التوضيح ٢٦/١. وقد أوردت كلام العضد لقول التفتازاني في حاشيته عليه ٢٢٦/١ أنه (رأضاف إلى ذلك زيادة تحقيق وتدقيق))! وقد علم ما فيه.

- تعالى عن ذلك -، ففروا إلى الكلام النفسي دون التكلم به، وهــذا لا يتصور ولا يفهم أصلاً، وإذا تصور وحده، يصعب تمييــزه عــن العلــم والإرادة! وبيان ذلك ألهم قالوا: إن الحكم قديم، ثم ردوه إلى كــلام الله، وبالاتفاق أن كل مخلوق حادث بعد أن لم يكن، فيلــزم أن يكــون الله خاطب خلقه بالأوامر والنواهي أزلاً ولا مخاطب موجود، وهو العبــث الذي يتره الله عنه، فلذلك صرحوا بأن العبث إنما يلزم في الكلام اللفظي لا النفسي (۱)!

وإضافة لما ذكر من الإشكال على القائلين بالكلام النفسي، أورد هنا إشكالات أخرى في هذه المسألة وهي:

١- يلزم من رد الحكم إلى خطاب الله تعالى اتحاد الدليل والمدلول، فمثلاً قول الله تعالى: ﴿ وَأُقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [ البقرة ٤٣] عندهم حكم، وهو خطاب الله، فهو إذاً دليل ومدلول، ولما رأوا هذا قبيحاً فرّوا إلى أقبح منه، وهو التزام كون القرآن مخلوقاً، فالقرافي -مثلاً- يرى إضافة قيد (قديم) إلى خطاب الله لتلك العلة فقال: ﴿ وقولي (القليم) يخرج الحدادث مدن الألفاظ التي هي أدلة الحكم، فإلها كلام الله تعالى، وهو متعلق بأفعال المكلفين، فنحو قوله تعالى: ﴿ وَأُقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ ، لو كانت حكماً، لاتحد المكلفين، فنحو قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ ، لو كانت حكماً، لاتحد

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية البنابي على جمع الجوامع ٤٧/١.

الدليل والمدلول» (١). وكل حادث عندهم مخلوق ! وقد تقدم ذكر أقوال السلف وتغليظهم القول فيمن زعم أن القرآن مخلوق (٢).

7- ثم إنه يترتب على هذا القول - أي إخراج القرآن عن كونه حكماً، لأنه عبارة عن كلام الله، فهو دال عليه - يترتب على هذا المطالبة بالفرق بين القرآن والقياس، فهم قالوا مثلاً عن القرآن: ((ولا استبعاد في كون أقواله وأفعاله تعالى كاشفاً عن الحكم القائم بذاته سبحانه وكذا الإجماع وغيره)) فهذا تصريح بأن كل الأدلة يطلق عليها ألها كاشفة، ثم إلهم لما أرادوا التفريق بين القياس والإجماع وبين القرآن قالوا: ((القياس مظهر للحكم لا مثبت)) وقالوا: ((القياس كاشف ومظهر لخطابه تعالى...)) فهذا تفريق بين الأدلة!، ومن ثم قال صاحب المسلم محب الله وشارحه عبدالعلي: ((فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن لا يعد نظم القرآن حطاباً، لأنه كاشف أيضاً عن النفسي، قال: (وأما عدم عد نظم القرآن من الكاشف (مع أنه كاشف عن النفسي، فلأن الدال كأنه

<sup>(</sup>۱) شرح تنقيح الفصول ٦٨، وانظر: نفائس الأصول ٢١٧/١، وشرح مختصر الروضة ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/٣٤٢ .

<sup>(</sup>٣) قاله الجرجاني في حاشيته على العضد ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٤) قاله التفتازاني في شرح التلويح ٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) قاله البناني في حاشيته على شرح المحلى ٤٨/١.

المدلول)) فلا يسمى كاشفاً تأدباً...) ، فهذا الترام للقول بخلق القرآن، وفيه تحكم غريب بالتفريق بين الكلام النفسي واللفظي ! وهــو مشابه لقولهم: «ومذهب أهل السنة "أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق، لكن يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ إلا في مقام التعليم، لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق،، ولذلك امتنعت الأئمة من القـول بخلق القرآن<sub>»</sub> اه...

٣- ثم إنه يرد إشكال آخر وهو ألهم جعلوا الحكم الشرعي جنساً (°) لخمسة أنواع وما ألحق به من خطاب الوضع، وعندئذ يقال لهم: (أ) إنه لابد من صدق الجنس على نوعين حارجيين مختلفين فأكثر،

<sup>(</sup>١) إن لم يكن هو فكيف ساغ لهم الربط بينهما ؟! وقد أدرك هذه الحقيقة المطيعي في سلم الوصول ٤٩/١ مع شيء من الاضطراب في كلامه !.

<sup>(</sup>٢) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٥٦/١- وما بين القوسين الكبيرين مــن مسلم الثبوت.

<sup>(</sup>٣) يعني بمم الأشعرية والماتريدية !.

<sup>(</sup>٤) قاله الباجوري في تحفة المريد ص/٩٤.

<sup>(</sup>٥) الجنس: ((كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في حواب ما هو))، وهو نوعان قریب و بعید.

انظر: التعريفات للحرجابي ص/٧٨، وآداب البحث والمناظرة ٢٩/١، والمرشـــد السليم ص/٦٦، وضوابط المعرفة ص/٤٤

وهو قد صدق على خمسة أو ستة () أنواع، وهـذه الأنـواع - أعـنى الإيجاب والاستحباب والإباحة و الكراهة والتحـريم - أنـواع مختلفـة الحقائق، فعندئذ (ريلزم أنه لا يكون الكلام النفسي الذي هو كـلام الله حقيقة واحدة بل حقائق مختلفة، وذلك باطل على أصل الأشـاعرة» () لكن ذلك لا يدل على بطلانه في أصله، وإنما يـدل علـى اضـطراب الأشاعرة وتناقضهم لأن الصحيح أن يقال: للكلام أنواع، وأما القول بأنه معنى واحد والتزام أنه أنواع فتناقض!.

(ب) (روإن قيل: لا أجعل الحكم الشرعي جنسا للخمسة أو الستة، بل أجعله عرضاً عاماً (م) ففاسد، لأن العرض العام لا بد وأن يكون صادقاً على نصوعين، وإلا لكسان خاصه (١)،

<sup>(</sup>١) السادس هو الفرض عند الحنفية.

<sup>(</sup>٢) قاله الزركشي في البحر المحيط ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) العرض العام هو: ((كلي مقول على أفراد حقائق مختلفة قــولاً عرضــياً)) فقولــه: ((حقائق)) يخرج النوع والفصل والخاصة، لأنها تقال على حقيقة واحدة، وقولــه: ((عرضياً)) يخرج الجنس لأنه ذاتي، ومثال العرض العام: الماشي إذا أطلــق علــي الإنسان.

انظر: التعريفات - للجرجاني - ١٤٩، وآداب البحث والمناظرة ٣٠/١، والمرشد السليم: ٦٧، وضوابط المعرفة: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) الحاصة: ((كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة قولاً عرضياً))، قوله: ((حقيقة واحدة)) يخرج الجنس والعرض العام، فهما مقولان على حقائق، وقوله: ((عرضياً)) يخرج النوع والفصل، ومثال الخاصة: الكاتب بالنسبة إلى الإنسان.

فيعود الإشكال» (۱) ولا حواب لهم عنه إلا أن يرجعوا إلى الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله - الذي كان عليه سلف هذه الأمة المشهود لهم بالخيرية علماً وعملاً.

## المسألة الثانية: تكليف المعدوم

هذه المسألة رسمها بعضهم بما ذكر في العنوان، ومنهم من رسمها بقوله: خطاب المعدوم أو أمر المعدوم.

وسر رسم المسألة ذكره بعض الأصوليين، فقد قال الجويني: «وهذه المسألة إنما رسمت لسؤال المعتزلة، إذ قالوا: لو كان الكلام أزلياً لكان أمراً لتعلق بالمخاطّب في عدمه...» ، وقسال ابسن

انظر: التعريفات: ٩٥، وآداب البحث والمناظرة ٣٠/١، والمرشد السليم: ٢٧، وضوابط المعرفة: ٤٤، وانظر نقد شيخ الإسلام ابن تيمية على التفريق بين اللذاتي والعرض اللازم في الرد على المنطقيين: ٧٠-٧٠.

<sup>(</sup>١) قاله الزركشي في البحر المحيط ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) البرهان في أصول الفقه ١٩٣/١.

برهان (۱): ((وهذه المسألة رسمت لإثبات كلام الله تعالى، فإن الله تعالى متكلم بكلام قديم أزلي، آمر بأمر قديم، وليس هناك مأمور، والمعتزلة تنكر ذلك) (۲)، وقال الزركشي: (( وأصل الكلام في هذه المسألة: أن أصحابنا لما أثبتوا الكلام النفسي، وأن الله تعالى لم يزل آمراً ناهياً مخبراً، قيل عليهم من قبل الخصوم القائلين بحدوثه: إن الأمر والنهي بدون المخاطب عبث، فاضطرب الأصحاب في التخلص من ذلك على فرقتين...) (٦).

وقد صرح بعض الأصوليين بصعوبة المسألة فقال القرافي: «هده وخفائها المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه» ولصعوبتها هذه وخفائها تفرق الناس فيها إلى مذاهب كما قال المازري: «فإنه إما أن ينشأ عنها نفي قدم الكلام كالمعتزلة، وإما إثبات قدم الكلام، وفيه إثبات قدم الكلام الخلائق المأمورين، أو إثبات أمر ولا مأمور، وإما إثبات كلام قديم عارض حقائق الكلام..» ويلاحظ أن هذا التقسيم لم يشمل قول أهل السنة وهو: إثبات قدم نوع الكلام وتجدد آحاده.

<sup>(</sup>١) أحمد بن علي بن برهان ،شافعي المذهب ، له مصنفات في الأصول منها : الأوسط ، والوجيز ،توفي سنة (٥١٨ هـــ). انظر سير أعلام النبلاء ٤٥٦/١٩ .

<sup>(</sup>٢) الوصول إلى الأصول ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط للزركشي ١/٩٩-٩٩.

<sup>(</sup>٤) شرح تنقيح الفصول ص/١٤٦.

<sup>(</sup>٥) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ١٠٤/٢.

وقد ذكر الأصوليون أن الناس انقسموا قسمين، منهم من أثبت حواز تكليف المعدوم -أي خطابه وأمره - ومنهم من نفى ذلك (١).

والصنف الأول انقسموا إلى مذاهب:

١-فمنهم من قال: الأمر للمعدوم أمر إعلام، لا أمر إلزام.

۲-ومنهم من قال: هو أمر إلزام بتقدير وجود المكلّــف ووجــود
 شروط التكليف فيه.

٣-ومنهم من قال: يتناول الأمر المعدوم تبعاً، أي لا بد من وجود مخاطَب فيندرج المعدوم معه تبعاً.

وأما الصنف الثاني الذين منعوا أمر المعدوم فهم فريقان:

۱ - القلانسي ممن أثبت قدم الكلام وهو نفسي عنده... ذهب إلى أن الكلام ليس له أقسام، وإنما يصير أمراً عند حدوث المأمور - وهكذا النهى.

۲- المعتزلة، فالكلام عندهم حادث مخلوق، ولا يجيزون خطاب المعدوم.

وينبغي ملاحظة أن الصنف الأول ليسوا فقط من يقول بالكلام النفسى، وإنما فيهم من يقول الكلام بصوت وحرف ومع ذلك يقول

<sup>(</sup>۱) انظر: التمهيد - للكلوذاني - ۲/۲۰۳، وشرح مختصر الروضـــة ۲/۹۱۹-٤۲۰، والبحر الحيط للزركشي ۹۹/۲.

بقدمه كبعض الحنابلة (١).

وبعد هذا العرض يبقى النظر في الأدلة:

وقبل النظر فيها أشير إلى أن من قال: المعدوم مكلف، لم يرد أنه حال عدمه مأمور بإيقاع الفعل (٢)، وإنما هو مأمور بشرط الوجود، وكونه مأموراً هو: «قيام الطلب القديم بذات الرب تعالى للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتميئته لفهم الخطاب» فهذا على رأي الأشعرية وبعض الحنابلة، ولكن على اختلافهم في تعريف الكلام.

## أدلة من جوَّز تكليف المعدوم:

[١] مقتضى الكتاب والسنة خطاب المعدوم، ومن ذلك:

١- قال الله تعالى: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَـٰذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذَرَّكُمْ بِهُ وَمَنْ بَلَغَ ﴾
 [الأنعام ١٩] أي لأنذركم بالقرآن ومن بلغه في الأزمنة الآتية، فيكون منذراً لهم به، فدل على تكليف المعدوم (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة - لأبي يعلى - ٣٨٦،٣٨٨/٢، والتمهيد - للكلوذاني- ٣٥٢/٢، و١٠ انظر: العدة - لأبي يعلى - ٣٥٦/٢، والروضة - لابن قدامة - مع شرحها - ١٠٧/٢، وشرح مختصر الروضة - للطوق - ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول - للرازي - ٢٥٥/٢، ولهاية الوصول - لصفي الدين الهندي - ١١٢٩/٣.

<sup>(</sup>٣) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد - للكلوذاني - ٣٥٣/٢، وشرح الكوكب المنير ١٩/١، وسلم الوصول ٢/١.٣.

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَا تَبِعُوهُ ﴾ [الأنعام ١٥٣] وهذا الأمر شامل لنا، وقد أمرنا باتباعه، ولم نكن موجودين وقت الخطاب فدل على أمر المعدوم (١)

٣- قال الله تعالى: ﴿ لَتُبَيِّنَ لَلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل ٤٤] فإن كان مبيناً للموجودين فقط، لم يكن مبيناً لنا، مع أنّا دخلنا في عموم (الناس)، لا يعترض بأنا قبل وجودنا لم نكن ناساً، لأنّا إذا وحدنا نسمى ناســاً. فيكون مسناً لنا".

وقد يعترض بعضهم بأن البيان و التبليغ ليس بهذه العمومات، وإنما الخطاب للموجودين شفاهاً، وللآخرين بنصب الدليل على أن حكمهـم حکمهم (۳)

والجواب: أنه قد التزم بعض الأصوليين منع تسمية هــــذا الكـــــلام خطاباً، لأن الخطاب يستدعى وجود المخاطَب، وصحح تســـميته أمـــراً لكونه لا يستلزم وجود المأمور زمن الأمر لهذه الأدلة وغيرها مما سيأتي إن شاء الله ، وحرج من هذا بعضهم بأن الخطاب المقصود به المحاطَب به

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد - للكلوذان - ٣٥٣/٢، والروضة - لابن قدامة - ١٠٧/٢، وشرح الكوكب المنير ١٣/١٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر: التمهيد - للكلوذانى - ۲/٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: فواتح الرحموت ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المستصفى - للغزالي - ٢٨٤/١، والإحكام - للآمدي - ١٥٤/١.

- وهو الكلام - وقد تقدم ما فيه <sup>(۱)</sup>.

وقد دفع أبو يعلى نحو هذا الاعتراض فقال: "لو كان هناك دلالة أو قرينة لنقل، لأن ما لا يتم الدليل إلا به لا يسوغ ترك نقلم، وحيمت لم ينقل، ثبت أنه ما كان، يبين صحة هذا أنه معلوم أن الجماعة لم تشترك في معرفة القرينة، فلو كان موضوع اللفظ لا يفيد، لم يقتصروا علمى نقمل اللفظ والتعلق به دون القرينة).

٤ - وقد ذكر بعض الأصوليين في هذا الدليل الأول آيات أخر من القرآن:

مثل قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءَ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [النحل ٤٠] قال القاضي أبو يعلى: ﴿ (وهذَّا يقتضي أمره بالتكوين قبل وجوده ﴾ ، واعترضه الكلوذاني (١) بقوله: ﴿ (وفي معنى ذلك ضعف ﴾ .

ولعله يعني بالضعف أن الأمر هنا ليس على ظاهره، وإنما هو محاز

<sup>(</sup>۱) انظر: ص/۳۸۰ - ۳۸۱.

<sup>(</sup>٢) العدة - لأبي يعلى - ٢/٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/٧٨٢.

<sup>(</sup>٤) محفوظ بن أحمد بن حسن - أبو الخطاب البغدادي الفقيه الحنبلي - تتلمـــذ علـــى القاضي أبي يعلى، ولد سنة (٤٣٦هـــ). - وتوفي سنة (١٠هـــ). من مصنفاته: التمهيد في أصول الفقه.

انظر: سير أعلام النبلاء ٩ ١ /٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) التمهيد - للكلوذاني - ٢/٤٥٣.

عن سرعة الإيجاد والتكوين، ولكن هذا ليس بالجيد، والصواب ترك الكلام على ظاهره كما تقدم مستوفى (١) والصحيح أنه خطاب لحاضر في علم الله تعالى فحاز. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر ليس أمر تكليف، وإنما هو أمر تكوين، وهو خارج عن محل التراع.

٢- حكاية الإجماع: وقال عنها القاضي أبو يعلى: «الصحابة والتابعون كانوا يرجعون في إيجاب الحكم إلى الظواهر المتضمنة للأمر من الله تعالى ومن نبيه عليه السلام على من يوجد في عصرهم، لا يمتنع من ذلك أحد منهم، فدل على أن الأمر تناول من كان معدوماً حال الخطاب». ثم ذكر اعتراضاً مبنياً على احتمال نقل دلالة تدل على مشاركة الجميع في هذا الحكم، ثم أجاب عنه بما تقدم نقله قبل من وجوب نقل ما لا يتم الدليل إلا به، فعدم نقله يدل على الاكتفاء بهذه الظواهر.

٣- دليل عرفي: وهو خطاب الموصي لمن سيكون بقول. (وقد أخبرني الصادق أن أمتي تلد غلاماً يُسمى غانماً، فإذا ولدته فهو حر، وقد جعلته وصياً على أولادي، وأنا آمرك يا غانم بكذا وكذا....) فيوصف هذا الولد بكونه مخاطباً، بل بكونه مطيعاً عاصياً بتقدير المخالفة أو

<sup>(</sup>۱) انظر: ص/۲۰۵ – ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) العدة - لأبي يعلى - ٣٨٧/٢ -٣٨٨، وانظر: روضة الناظر ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن تيمية في منهاج السنة ٣٦٧/٣.

الامتثال<sup>(۱)</sup>.

لكن هذا الدليل العرفي قدح فيه بعض الأصوليين بأمرين:

۱- الفرق ثابت بين الوصية وبين أمر الله، فالوصية أمــر عــارض يستحيل بقاؤه إلى زمان امتثالها، وإنما لا بد من القول بتجدد أمر مماثــل عندها، فيستحيل على هذا تعلقها بالمعدوم، بخلاف أمر الله الأزلي الذي لا تحل ذاته الحوادث، فلا يصح قياس الغائب على الشاهد (۲).

۲- ((وقال صاحب التنقيحات): وفيه بحث، إذ الكلام فيما ليس هناك مأمور ولا من ينهى إليه).

والجواب: الاعتراض الأول مبني على منع بقاء العرض زمانين، وهذا من دقيق الكلام الذي أبعد ما يكون عن لغة العرب،وليس بواضح القول

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة - لأبي يعلى - ٣٨٨/٢، والبرهان للجويني ١٩٣/١، والمستصفى ١٩٥/١ [٨٥/١]، وروضة الناظر ١٠٧/٢، والمحصول - للرازي - ٢٥٥/٢- ٢٥٥/٦ والإحكام - للآمدي - ١٥٣/١، وتماية الوص ول ١١٢٩/٣، وشسرح مختصر الروضة ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: التلخيص - للحويني - ١٥٥/١، والإبماج شرح المنهاج ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن حبش بن أميرك السُّهْرَوردي، كان يتهم بالانحلال والتعطيل واعتقده مذهب الفلاسفة، واشتهر ذلك عنه، وأفتى علماء حلسب بقتله، وقتسل سنة (٥٨٧هـ)، من مؤلفاته: التنقيحات في أصول الفقه، والتلويحات اللوحية والعرشية. انظر: سير أعلام النبلاء ٢٠٧/٢١، وفيات الأعيان ٢٨٦/٦، ومعجم المؤلفين ١٨٩/١٣،

<sup>(</sup>٤) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ١٠١/٢.

بتحدد أمر مماثل، إذ من ذا يزعم أنه بموت رسول الله عليه انحتاج إلى أمر جديد، فالقول بهذا قول بالحاجة إلى رسوال آخر ورسالته. ولـــذلك فالجمهور على أنه لا يتحدد أمر آخر، وينبغي حمل الكلام وفهمه على ما تفهمه العرب من مخاطبتها، لأن الذكر نزل بلساهم.

ومنع قياس الغائب على الشاهد ليس مطلقاً فإنه يصح إذا كان على قاعدة الكمال وقياس الأولى، وزعمهم أن كلام الله قديم ولا تحل ذاتــه الحوادث، فإنكار لتعلق كلامه بالمشيئة، وهو زعم باطل وقد تقدم بيان بطلانه و فساده (۱)

وأما اعتراض صاحب التنقيحات فدقيق حري بالوقوف عنده.

٤- قالوا: لقد أثبتنا بالأدلة قدم كلام الله، وقد ثبـــت بالإجمـــاع حدوث المأمور، فيلزم حيئنذ القول بأن المعدوم مخاطب (٢).

وقال القاضي أبو يعلى: ﴿وهو ظاهر كلام أحمد – رحمه الله – في رواية حنبل ( الله يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم)، فقد نص على أنه أمر فيما لم يزل، ولا مأمور، وقال أيضاً فيما حرجه في محبسه: ﴿ لم يسزل

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٢٦٣ - ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: العدة - لأبي يعلى - ٣٨٦/٢، وروضة الناظر ١٠٦/٢-١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو على الشيباني، ابن عـم الإمـام أحمد، الإمام الحافظ المصنف، ولد قبل المائتين، وتوفي سنة (٢٧٣هــــ)، له مسائل .01/18

متكلماً إذا شاء». فقد أثبت قدم كلامه، وكلامه أمر ولهي» والأشعرية توافق على هذا الأصل لكن على أساس أن الكلام نفسي فقط (٢).

والجواب: هذا الأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة فيه اضطراب عظيم:

فالذين قالوا إن الكلام قديم ملازم للحياة كالعلم انقسموا أقساماً:

١- من نفى الحرف والصوت -لعلمه بعدم إمكان القول بقدمه-زعم أن الكلام هو المعنى فقط ثم زعم أنه يمتنع القول بمعاني لا نهاية لها، فالتزم كون الكلام معنى واحداً، وهؤلاء هم الكلابية ومن اتبعهم مسن الأشعرية والماتريدية، مع ملاحظة نفيهم لتعلق الكلام بالمشيئة والقدرة.

٢- من أثبت الحرف والصوت -مع نفيه لتعلق الكلام بالمشيئة والقدرة - التزم قدم الحروف والأصوات بأعيالها وادعى ترتيبها في ماهيتها وحقيقتها لا في وجودها، وهذا مذهب السالمية (٢).

<sup>(</sup>١) العدة - لأبي يعلى - ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: الإحكام - للآمدى - ١/٤٥١.

<sup>(</sup>٣) هم أتباع أحمد بن محمد بن سالم (ت٢٩٧هــــ)، ومسن بعده ابنه الحسسن (ت٥٠٠هــ)، وهي فرقة كلامية ذات نزعات صوفية. إذ شيخهم كان آخر تلاميذ سهل بن عبدالله التستري (ت٢٨٣هــ)، من أشهر رجالهم: أبو علمي الأهوازي وأبو طالب المكي، وصفهم ابن تيمية بأهم موافقون لأهل السنة في كثير من المسائل، وينتسبون إلى الإمام أحمد، وزاد الغلط عند متأخريهم حتى أنكر على بعضهم الحلول. انظر: شرح حديث الترول ٣٤٢-٣٤٤، وشدرات السذهب ٣٢٨٠.

٣- من أثبت الحرف والصوت، وكذلك أثبت تعلق الكلام بالمشيئة
 والقدرة، وهذا ينطبق على ما التزمه القاضي أبو يعلى.

أما القول الأول فاضطرابه واضح من جهة نفي تعلق الكلام بالمشيئة والقدرة، ومعلوم أن من يتكلم بمشيئته وقدرته، أكمل ممسن لا يستكلم بمشيئته وقدرته – إذا قدر حصوله  $^{(1)}$  – وهو معارض بالأدلة التي تثبت هذا التعلق، وقد تقدمت  $^{(7)}$  – والتزام كون الكلام معنى واحداً فيسه خسبط والتزام للجهالة، فكيف تكون آية الدين هي آية تحريم الزنا، وكيف يكون القرآن هو الإنجيل إلى غيرذلك من اللوازم الباطلة التي تلزم هذا القول – .

وأما القول الثاني فخارج عن المعقول كذلك، فمثلاً قول الله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة ٢] فهذه الآية فيها كلمات، وهي مرتبة، فبعضها متقدم على الآخر، فكيف يزعم مع هذا اقترالها في القدم على السواء، والتفريق بين الماهية والوجود مما لا تحقيق فيه عندهم (٢).

وأما القول الثالث فأصحابه التزموا كلاماً صحيحاً، ولكن ضموا اليه ما لا يعقل. فقولهم إن كلام الله بحرف وصوت ويتعلق بالمشيئة والقدرة صحيح، إلا أن ادعاءهم قدمه مع ذلك ففيه اضطراب، وقد لا

<sup>(</sup>١) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠/٨٠-٨٢، ٣٧٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١٠/١٢–٣٢١.

يتصورون معنى القديم، فإذا سئلوا عنه أجابوا بإحدى الإجابات التالية :

١- إما أن يعنوا أنه قديم في علم الله، وهمذا لا يمنعهم، لأن
 المخلوقات كلها قديمة بهذه المثابة. فما وجه تخصيصهم للكلام بذلك؟.

٢- وإما أن يعنوا أنه بمعنى متقدم على غيره، وهذا لا يفيدهم، لأنه
 لا ينازعهم فيه من يقول بخلقه.

٣-وإما أن يعنوا به أنه غير مخلوق دون أن يفهموا أنه يكون أزلياً،
لكن تبقى عبارتهم غير محررة.

ولذلك كان الصواب أن يقال: إن كلام الله يتعلق بالمشيئة، فهو حادث الآحاد قليم النوع، لا ما زعمه الكرامية من أنه حادث الآحاد مع زعمهم أن الله لم يمكنه الكلام في الأزل، ولذلك فالصحيح ما عليه السلف من «أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وإن كان مع ذلك قديم النوع جمعني أنه لم يزل متكلماً إذا شاء -، فإن الكلام صفة كمال، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يكون الكلام ممكناً له بعد أن يكون ممتنعاً منه، أو قُدر أن ذلك يكون الكلام ممكناً له بعد أن يكون ممتنعاً منه، أو قُدر أن ذلك ممكناً له بعد أن يكون ممتنعاً منه، أو قُدر أن ذلك ممكناً...»

والعجب من استدلال القاضي أبي يعلى بكلام الإمام أحمد -فإنــه ظاهر في إثبات ما قلناه؛ فقوله: «لم يزل متكلماً» إثبــات لقــدم نــوع

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ٢٧١/١٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: محموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۲۱/۳۷۲.

الكلام، وقوله: «إذا شاء» إثبات لتجدد آحاده، لأن ما تعلق بالمشيئة لا يكون قديم الآحاد، كما هو ظاهر لا يخفى .

وبعد هذا العرض لمذاهب الناس، يتبين ضعف مأخذ القاضي أبي يعلى لأنه قد يريد إثبات قدم آحاد الكلام -ومنه الأمر والنهي- فيلزم حينئذ حواز القول بتكليف المعدوم، لأن الصحيح هو قدم النوع لا العين، ولو قصر بحث المسألة على أن آخر الأمة -وهم معدومون وقت الخطاب - مكلفون بمقتضى الخطاب الذي خوطب به صدر الأمة، لكان أحسن مما فعل.

وأما الكلابية فلم يثبتوا كلاماً يعقل، وتصوير المسألة وتفريعها على غامض غير معقول لا شك أنه يكون أغمض، ولصعوبة مأخذهم افترقوا فرقتين؛ الأولى زعموا حواز خطابه أزلاً – والثانية نفت ذلك، وقالت إنه يصير مأموراً عند حدوثه، فلا يوصف الكلام بكونه أمراً إلا عند حدوث المأمور، ثم الفرقة الأولى منهم، انقسموا قسمين، فمنهم من زعم أن الأمر في الأزل يمعنى الإخبار والإعلام، والتزم الآخرون كونه إلزاماً في الأزل ألا فمن زعم أنه يصير أمراً عند حدوث المأمور فقد التزم ما لا يعقل، فيكون ما أثبته أقرب إلى أن يكون علماً وإرادة لا كلاماً.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٦/١٥١، ٣٦٩/١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول – للرازي – ٢٥٧/٢، وشرح تنقيح الفصول – للقرافي – ١٤٨.

# ويرد عليه من وجهين<sup>(١)</sup>:

۱- يلزمه أن يثبت الكلام على حقيقته وخاصيته، وإثبات كون الكلام أمراً ولهياً من حقيقته، ونفيه لحقيقته يستلزم نفيه، ولا يصح القول بتجديد حقيقته بعد أن لم يكن عليها، يوضحه الوجه الثاني:

٢- إذا لم يمتنع إثبات كلام خارج عن كونه أمراً ولهياً ووعداً ووعيداً....الخ، فلم لا يجوز أن يقال: ((الصفة الأزلية ليست كلاماً أزلاً، وإنما يستجد كونه كلاماً فيما لا يزال؟.)
١٠. وهذا يؤدي إلى نفي كل الصفات!

وأما من زعم أنه بمعنى الإخبار والإعلام فراراً من القول بأمر ولا مأمور، فإنه يلزمه ذلك في الإخبار سواء بسواء، وزاد بعضهم الرد بالتفريق بين الأمر والخبر:

أ) فالخبر يتطرق إليه التصديق والتكذيب بخلاف الأمر.

ب) اختلاف حقيقة الخبر عن الأمر والنهي، فالأول ليس فيه طلب
 بخلافهما.

وعليه فلا يصح رده - أي خطاب المعدوم - إلى إخباره وإعلامه، خاصة أننا بالضرورة نعلم «أن أوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة من غير إلزام» "، فردها إليه قلب للحقائق.

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان - للجويني - ١٩١/١-١٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) قاله الكلوذاني في التمهيد ٣٥٦/٢.

لكن الرازي أجاب بجوابين غير محررين مما سهل الرد عليه، فإنه قال: «هذا مشكل من وجهين:

أحدهما: أنّا بينا -فيما تقدم- أنه لو كان الأمر عبارة عن هذا الإحبار -لتطرق التصديق والتكذيب إلى الأمر - ولامتنع العفو عين العقاب على ترك الواجبات، لأن الخلف في خبر الله تعالى محال.

الثاني: أنه لو أخبر في الأزل لكان إما أن يخبر نفسه وهو سفه، أو غيره وهو محال، لأنه ليس هناك غيره سلام اه.

فالإشكال الأول دخله الضعف من قوله: ﴿﴿وَلَامْتُنْسُعُ الْعُفُو عُسِنُ العقاب...) لأنه لقائل أن يقول: ﴿الأمر عبارة عن الإحبار بترول العقاب إذا لم يحصل عفو)) فيكون الخبر مقيداً فلا خُلف إذا ".

وأما الإشكال الثاني فقد تصدى له القرافي بدليلين: الأول للجواز، والثاني: للوقوع (أ).

أما الأول: فإنه لا يمتنع أن يشتغل الواحد منا في فكره طول ليلــه ولهاره، - وما يجري في فكره معناه: إخبارات - ولا أحد يقول بقسبح ذلك، فأولى أن لا يكون قبيحاً في حق الله.

<sup>(1)</sup> Harmed - Utilis - 1/207.

<sup>(</sup>٢) نقله السبكي عن الأصفهاني في الإبماج ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) وسيأتي الكلام عن الخلف في الوعيد إن شاء الله ص/٨٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: نفائس الأصول - للقرافي - ١٦١٦/٤-١٦١٧، ونقله عنه السبكي في الإيماج ٢/٢٥١-٣٥١.

وأما الثاني فإن الله لم يزل يخبر عن صفات كلامه ونعوت جلاله بكلامه النفسي القديم، ولا يسمع ذلك إلا الله، وإليه الإشارة بقول الرسول - الله - الرسول - الله الله عليك أنت كما أثنيت على نفسك)

لكن يلاحظ أن جواب القرافي الأول عريّ عن الصحة، فإن فكر النفس لا يسمى كلاماً وهو بناه على مذهبه، وتقدم إبطاله (٢).

وأما الجواب الثاني فقوي لو حلصه من مذهبه في الكلام النفسي، فما المانع من حمله على الكلام المفهوم من لغة العرب عند الإطلاق! ولكنه مع قوته فإنه لا يفيد في أصل المسألة من رد الأمر إلى الخبر، لكونه على خلاف الواقع والحقيقة.

بقي بعد هذا الكلام على من التزم كون الأمر على حقيقته في الأزل بمعنى أنه إلزام في الأزل، وقد ذكر ابن برهان ما يفيد وقوع خلاف بين من ذهب إلى هذا القول من الأشعرية، فقال الزركشي: ((وقال ابن برهان في الأوسط: الذي عليه أصحابنا أن المعدوم مأمور، ونقل عن بعض أصحابنا أنه مأمور بشرط الوجود، وهو قول فاسد، لأنه إن أراد الخطاب بعد الوجود، فليس أمر معدوم، وإن أراد خطابه حالة العدم فسذلك (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٥٢/١) كتاب الصلاة، باب ما يقسال في الركسوع والسجود - رقم (٤٨٦) وأوله: ((اللهم أعوذ برضاك من سخطك)).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/٢٥١ - ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) لعل في الكلام تحريفاً وسقطاً، وتقديره: ((فذلك محال لما يلزم من تقدم المشروط على الشرط))، ويوضحه كلام إمام الحرمين المنقول بعده.

فقد تقدم المشروط على الشرط»(١)، ومثله كلام إمام الحرمين: «إن ظنن ظان أن المعدوم مأمور، فقد خرج عن حد المعقول، وقول القائــل إنــه مأمور على تقدير الوجود، تلبيس، لأنه إذا وجد، ليس معدوماً، ولا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأموراً ".

ولكن هذا الذي هجم عليه إمام الحرمين هنا قد انتصر له هو نفسه في التلخيص ، حتى إن الزركشي زعم قائلاً: «واختار إمام الحـــرمين في الشامل مذهب الشيخ، وأشار في البرهان إلى الميل إلى مذهب المعتزلة).

وسبب استشكال الجويني هو وجود أمر بلا مأمور، إذ أنــه مــن صفات التعلق، ووجود المتعلِّق دون المتعلقات محـــال، فقـــال: «وإذا لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور، وهذا معضل أزب (٥)، فإن الأمر منن الصفات المتعلقة بالنفس، وفرض متعلِّق لا متعلَّق له محال، والذي ذكره (٦) في قيام الأمر بنا في غيبة المأمور فهو تمويه، ولا أرى ذلك أمراً حقاً، وإنما

<sup>(</sup>١) نقله الزركشي في البحر المحيط ١٠٣/٢، وانظر المسودة: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) البرهان -للجويين-١٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) التلخيص في أصول الفقه ١/١٥١-٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط للزركشي ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٥) هذه الكلمة أثبتها المحقق في الهامش من بعض النسخ، ووضع في الأصل (الأرب)، والمراد بالأزَّبِّ: المشكل الصعب - انظر لسان العرب (٧/٦) مادة زبب.

<sup>(</sup>٦) يعنى به أبا الحسن الأشعري في استدلاله بصحة أمر الغائب، وأن أمره يتحقق بو جو ده.

هو فرض تقدير، وما أرى الأمر لو كان كيف يكون وإذا حضر المخاطب قام بالنفس الأمر الحاق المتعلق به !، والكلام الأزلي ليس تقديراً ! فهذا مما نستخير الله تعالى فيه...» ...

واستدرك على إمام الحرمين بأن التقدير عائد على المكلف لا إلى الباري (٢)، والمسألة راجعة إلى التعلقات، قال المازري: ((والحق في هذه المسألة إنما يصفو بعد تصور أحكام التعلقات ومتعلقها، وصرف التعيين إلى المتعلقات لا المتعلّق، وهو من الغوامض!)

والذي تدل عليه عبارات الأصوليين الأشاعرة والماتريدية أن المعني بقدم الأمر هو ذلك الأمر النفسي القديم القائم بذات الله، ويجعلون تعلقه هنا تنجيزياً قديماً هذا الاعتبار، وصلوحياً لكونه يتعلق بالمكلفين تحقيقاً عند وجودهم، وعند حدوثهم يجعلونه تنجيزياً، ثم يجري عند هذا الحد خلافهم في معنى التعلق وحقيقته هل هو حادث، أو قديم، أو بجرد نسبة لا توصف بحدوث ولا قدم وإذا لاح ذلك علم ضعف ما تمسك به هؤلاء في هذه المسألة.

ولا بأس هنا من الإشارة إلى ضعف دليلين آخرين، صرح بضعفهما

<sup>(</sup>١) البرهان في أصول الفقه ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط ٢/١٠٥.

<sup>(</sup>٣) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ١٠٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال: الإحكام للآمدي ١٥٤/١، وكشف الأسرار لعلاء الـــدين البخاري ٢٦٧/١.

بعضهم وهما:

الأول: قالوا: إذا جاز الأمر من المعدوم كان أولى أن يجوز الأمر من الموجود للمعدوم، ومثال الآمر المعدوم: رسول الله - على – فإن موته لا يوجب سقوط أوامره عن المكلفين فهو في حكم معدوم آمر (١).

ورده إمام الحرمين من وجهين:

١- ﴿ وَهَذَا فَن رَكِيكُ، فإن الفرق على اختلاف المذهب متفقون عن أن المعدوم يستحيل أن يكون آمراً، فكيف يسوغ الاستشهاد بممتنع وفاقاً؟ ﴾ تعلماً بأن الرسول - ﷺ - لما أمر كان حياً وليس ميتاً.

٣- ﴿ ثُمُ الرسول - ﷺ - ليس مستقلاً بأمره، وإنما هو مبلغ أمر الله تعالى فإذا تم التبليغ لم يؤثر موت المبلغ - ﷺ - ومن له الأمر حقاً لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى<sub>»</sub>.

الثاني: وهو: إذا جاز أن يكون المأمور به معدوماً، فكذلك لا يمتنع أن يكون المأمور معدوماً (٤).

#### و جوابه:

أن المراد بكون المعدوم مأموراً به، هو أن المكلف طلب منه أن يوقع

<sup>(</sup>١) هذا الاستدلال لبعض الأشاعرة، نقله الجويني في البرهان ١٩٢/١، وابن برهـان في الوصول ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) البرهان للجويني ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) البرهان للجويني ١٩٢/١، وذكر نحوه ابن برهان في الوصول ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان للجويني ١٩٢/١، والوصول لابن برهان ١٧٨/١.

ما ليس واقعاً، وهذا شرط المأمور به، ولا شك أن هذا مقصود الآمــر، وأما كون المعدوم مأموراً فليس بشرط، فالقياس عري عن التحصيل (١).

ثم إنه بقى الكلام (٢) مع من قال: إنه يصلح خطاب المعدوم تبعــاً لوجود مخاطب واحد فصاعداً.

ولهؤلاء أن يستدلوا بكل الأدلة التي تقدمت لأنها في الحقيقة تسدل على وجود مخاطبين وقت الخطاب وهو مع ذلك شامل لمن يأتي

ولكن قد اعترض الجويني والكلوذاني على هذا بما يأتي:

١-بأنه متى استحال خطاب المعدوم حال انفراده، اســـتحال مـــع وجود غيره كما في الجماد، فإنه لما لم يصح خطابه منفرداً، لم يصحح كذلك بوجود حي معه (١)

٢- وإذا قيل إنه يؤثر وجود المخاطب في عدم المعدوم، لجاز إذا استوجب الموجود الثواب والعقاب، أن يتبعه المعدوم حال عدمه في ذلك وهو محال<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان ١٩٢/١-١٩٣٠، والوصول ١٧٨/١-١٧٩.

<sup>(</sup>٢) أعنى من قال يصح خطاب المعدوم، فقد تقدم ذكر من لم يشترط وجود مخاطب، ومن تأول الأمر بالخبر والإعلام ص/٤٢٠ – ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص/٢١٤ - ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد - للكلوذان - ٢/٥٥/٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: التلخيص - للحويني - ١/٥٥١.

ولقائل أن يقول: إن الفرق كبير بين الجماد الموجود، وبين المعدوم الذي سيستجمع شروط التكليف من الحياة والقدرة والتمييز، ومع ذلك فإنه قد ثبت أن الله حاطب الجماد، وكذلك ثبت خطابه للمعدوم الذي هو موجود في علم الله بالأمر كن ليكون، أما خطاب التكليف فلم يرد ما يدل على أن الله كلف معدوماً، وينبغي حمل خطاب الله ورسوله علسي مقتضي ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله - ﷺ -:

وكذلك لا يلزم من قولنا: إن المعدوم يـــدحل في الخطـــاب تبعـــاً للموجود، استحقاق الثواب والعقاب، لأنا نقول: إنه يدخل في الخطاب تبعاً بمعنى أنه يصير مكلفاً إذا وجد واستجمع شروط التكليف، فكـــذلك يصير مثاباً أو معاقباً باعتبار المخالفة أو الموافقة عند وجوده، لا أنه يتحقق حال عدمه تكليفه وإثابته وعقابه.

ثم إنه بعد الفراغ من أدلة القول الأول في جواز خطاب المعدوم -على اختلاف المذاهب في الكلام وفي حقيقة التكليف -، نذكر بعد هذا ما ذكره الأصوليون من أدلة للمعتزلة وبعض الحنفية في منع خطاب المعدوم.

## أدلة من منع تكليف المعدوم (١):

١- قالوا إن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول من الدون، والمعـــدوم

<sup>(</sup>١) لم أقف على أدلة هؤلاء من كتبهم سوى دليل واحد سأشير إليه في موضعه إن شاء الله

غير موجود، فالفعل منه لا يقع، فلا يتعلق الأمر به (١).

وجوابه: أن المحال خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه، ولا يستحيل منه الفعل إذا وجد مستجمعاً شروط التكليف<sup>(۲)</sup>.

٢- أن العاجز لجنون أو صغر - غير مكلف مع كونه موجوداً بالإجماع، ولقول الرسول - الله -: «رفع القلم عن ثلاثة...» - فـــأولى

وأما حدیث علی فاختلف فیه، فرواه الأعمش عن أبی ظبیان عن ابن عباس عنه مرفوعاً؛ أخرجه أبو داود 2.00-000 (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (2.00)، (

<sup>(</sup>١) انظر: العدة - لأبي يعلى - ٣٩٠/٢، والتمهيد - للكلوذاني - ٣٥٦/٢، وروضة الناظر ١٠٥/٢، والوصول إلى الأصول ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر نفسها.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مروي عن عائشة وعلى وغيرهما - رضي الله عنهم. أما حديث عائشة، فأخرجه أحمد ٢/١٠١، ١٠٤، ١٤٤، والدارمي ٢٢٥/٢، (٢٢٩٦، وأبو داود ٤/٨٥٥ (٤٣٩٨)، والنسائي ٢/٦٥١، وابن ماجه ١/٨٥٦ (٢٠٤١)، وابن الجارود في المنتقى ٥٨ (١٤٨)، وابن حبان ١/٥٥٥ (١٤٢)، والحاركم ٢/٢٠ (٢٣٥٠) وصححه الحاكم على شرط مسلم - ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في إرواء الغليل ٤/٢-٥، وهو كما قالوا.

أن يكون المعدوم غير مكلف<sup>(١)</sup>.

<sup>(=)</sup> لكن تابعه ابن نمير في روايته عن الأعمش، كما عند البيهقي، وتابعه وكيع كذلك عند أبي داود (٤٤٠٠)، فتكون هذه الرواية عن على أصح الروايات عنه. ورواه عن على كذلك أبو ظبيان مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً، فالمرفوع رواه عنه عطاء بــن السائب أخرجه عنه أحميد ٢/١٣٦١)، ١/١٦١ (١٣٦٨)، والطيالسي ١٥ (٩٠)، وأبو داود ٤/٥٥٥ (٤٤٠٢)، والنسائي في الكسبرى ٣٢٣/٤ (٧٣٤٤)، وأبو يعلى ١/٠٤١ (٧٣٤٥)، والبيهقي ٢٦٤/٨-٢٦٥، وأبو ظبيان لم يدرك عمر، والراوي عنه وهو عطاء قد اختلط، والرواة عنه في هـــذا الحديث لم يسمعوا منه قديماً، ومع ذلك خالفه أبو حصين فرواه عن أبي ظبيان عن على موقوفاً أخرجه عنه النسائي في الكبرى ٣٢٤/٤ (٧٣٤٥) وقال: ((وهذا أولى بالصواب، وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب) لكن الذي يترجح روايـة الأعمش المرفوعة المتصلة ويشهد لها رواية عائشة، والاضطراب الحاصل في روايـة عطاء سببها اختلاطه، فيؤخذ منه ما وافق فيه الجماعة، على أن الموقوف منه لــه حكم الرفع، ويظهر أنه لاختلاطه قد أسقط الراوي بين أبي ظبيان وعلى. وقد رواه عن على مرفوعاً كذلك الحسن البصري، أخرجه عنه أحمد ٢٥٤/٢ (٩٤٠) والترمذي ٣٢/٤ (٣٤٦)، والنسائي في الكــبرى ٣٢٤/٤ (٧٣٤٦) - ثم رواه عنه موقوفاً برقم (٧٣٤٧)- ورواه مرفوعاً البيهقي ٢٦٥/٨- كما رواه عن على مرفوعاً أبو الضحى أخرجه عنه أبو داود ٤٠٠٥ (٤٤٠٣)، والبيهقـــي ٨٣/٣، ٢٦٥/٨ ، ٣٥٩/٧ والحسن وأبو الضحى لم يدركا علياً، كما رواه عن على مرفوعاً القاسم بن يزيد أخرجه عنه ابن ماجه ٢٠٨/١ (٢٠٤٢) - لكنه ضميف ولم يدرك علياً. وبالجملة فالحديث صحيح من رواية عائشة، ورواية على من طريق الأعمش، ولمعرفة بقية مسانيده ينظر نصب الراية ١٦١/٤-١٦٥٠.

<sup>(</sup>١) انظر: العدة - لأبي يعلى - ٢/٣٥، والمستصفى - للغزالي - ٢٨٣/١ [٨٥/١]، والتمهيد - للكلوذاني ٣٥٦/٢، وروضة الناظر ١٠٥/٢، والوصول إلى الأصـول ١٧٧/١، وكشف الأسرار ٢٦٧/١، وفواتح الرحموت ٢٧٩/١.

وجوابه: أولاً: تكليف المعدوم هو أمره بشرط وجوده مستجمعاً شروط التكليف، لا أنه حال عدمه مكلف بإيجاد الفعل، فيقال مثله في العاجز: إنه مأمور بشرط زوال العجز.

وثانياً: أن المراد من رفع القلم رفع الإثم والإيجاب المضيق بدليل أنه قرن معه النائم .

أجيب عن هذا بجوابين:

الأول: لا يلزم مدحه ولا ذمه، لأنهما يحصلان بالامتثال أو التفريط، والمعدوم لا يوصف بذلك، ونحن إنما علقنا تكليف.

الثاني وعبر عنه الكلوذاني بقوله: «وقد قيل: إنه يلحقه المدح والذم، لأن الله تعالى مدح الأنبياء وذم إبليس في كلامه - وهو القرآن - وذلك قبل خلق الجميع».

ولقد أحسن في تصديره للإجابة الثانية بقوله (قيل) لأن هذه الإجابة

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة - لأبي يعلى - ٣٨٨/٢، والتمهيد - للكلوذاني - ٣٥٦/٢، وروضة الناظر ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: العدة - لأبي يعلى - ٢/ ٣٩٠، والتمهيد للكلوذاني ٢/٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) التمهيد - للكلوذاني - ٢/٨٥٨.

لا تخلو من إشكال، لأن القول بقدم القرآن من الأشياء المحدثة التي يلزم فيها التفصيل كما تقدم مستوفى .

٤- قياس الأمر على القدرة، فكما أنه من شرط القدرة وجرود مقدور، فكذا يشترط وجود المأمور للأمر (٢).

وأجيب عنه، بأن القدرة صفة القادر وإن لم يوجد مقدور، فكذا الأمر صفة الآمر<sup>(۳)</sup>.

وهذه الإحابة تصح إذا أريد بالأمر أمر التكوين.

٥- المعدوم عندكم ليس بشيء كما استدللتم بقول الله تعالى: ﴿ لَمُ مَكُنْ شَيْنًا مَذْكُوراً ﴾ [الإنسان ١] و ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مَنْ قَبُلُ وَلَمْ تَكُ شَيْنًا ﴾ [مريم ٩] وإذا كان كذلك كان أمره هذياناً وسفها (١).

وأجيب عن هذا بإجابات متنوعة:

الأولى: إلزامية وهي: أن المعدوم عندكم -أيها المعتزلة- شيء، فهو

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: العدة - لأبي يعلى - ٢/ ٣٩١، والتمهيد - للكلوذاني - ٣٥٨/٢، وروضة الناظر ٢/٦٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٤) انظر: العدة - لأبي يعلى ٣٨٩/٢، والتمهيد للكلوذاني ٣٥٩/٢، والمحصول -للرازي - ٢٥٧/٢-٢٥٨، وروضة الناظر ١٠٦/٢، ولهاية الوصيول ١١٣٠/٣، ولهاية السول ١/٥٠١.

على أصلكم لازم (١)

الثانية: لا نسلم استحالة خطاب المعدوم بالمعنى الذي ذكرناه وإنما المستحيل خطابه بمعنى مشافهته حال عدمه، فهذا يعد هذياناً وسفها (۲) أو إذا قيل: طلب منه الفعل حال عدمه، فهذا يلزم منه السفه والهذيان، وليس كذلك عندنا (۳).

الثالثة: لو سلمنا جدلاً منع خطابه حال عدمه، فلا نسلمه مطلقاً، فمنعه من جهة المخلوق مسلم، أما الله فإن المعدوم متحقق الوجود في علمه لكمال قدرته، فيمكن خطابه، فلا سفه ولا هذيان (1).

الرابعة: «قد وجد خطاب ولا مخاطَب - وليس بهذيان - كما قلنا في كلام الله تعالى في الأزل كالتسبيح والتهليل والقرآن».

الخامسة: ثم إن الإشكال من أصله مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وهي باطلة عندنا (١٦)، وتحقيق ذلك: أن من طلب إحاطة

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد - للكلوذاني - ٣٥٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح مختصر الروضة ٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: العدة - لأبي يعلى - ٢/ ٣٩، والتمهيد - للكلوذاني - ٣٥٦/٢، والمحصول - للرازي - ٢٥٥/٢، وروضة الناظر ٢٠٧/٢، وشرح مختصر الروضة ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح مختصر الروضة ٢١/٢.

<sup>(</sup>٥) قاله الكلوذاني في التمهيد ٢/٩٥٩.

 <sup>(</sup>٦) انظر: المحصول - للرازي - ٢٥٨/٢، والمنهاج للبيضاوي - مع شرحه الإبجاج ٢١٥٣/٢، ولهاية الوصول ١١٣١/٣، ولهاية السول ٢٠٦/١.

العلم بقطر البحار وأوراق الشجر، لعد سفيهاً واستقبح منه ذلك، بخلاف الباري سبحانه، فلا يصح قياس أفعاله على أفعال العباد ...

### وأقول تعليقاً على هذه الإجابات:

الإجابة الأولى: غير نافعة، لأن المطلوب حل الإشكال الوارد علي أصلهم، لا على أصل المعتزلة.

الإحابة الثانية: حزء منها يتناقض مع الإحابات التالية كلها، إلا إذا قيل إن هذا من باب التسليم الجدلي، لأن مشافهة المعدوم، قد يقال عنها لم تكن هذياناً لتحقق وجود المعدوم في علم الله،... إلخ.

وأما الإجابة الثالثة: ففيها قوة خاصة في خطاب التكوين، لكنها ليست في محل التراع .

وأما الإجابة الرابعة، فالتعليق عليها من جهة إطلاق القول بقـــدم القرآن، وفيه ما فيه. وما ذكروه من قدم التسبيح والتحميد ليس في محــــل التراع.

وأما الإجابة الخامسة: فهي مبنية على أصل الأشاعرة مـن إنكـار تحسين العقل وتقبيحه، لكن جرى لهم هنا اضطراب -لأنهم يقولـون إنَّ القبيح إذا كان بمعنى صفة النقص، فهذا يقبح عقلاً، فكان علسى قسولهم التزام هذا الإشكال، ومن ثُمَّ منع خطاب المعدوم"!

<sup>(</sup>١) انظر: الإبماج شرح المنهاج ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص/٥٥٠، ٢٥٧ ، ٢٨٧، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإبماج شرح المنهاج ١٥٣/٢، ونهاية السول ٢١٤/١-٣١٥.

لكن منعهم قياس أفعال الله على أفعال العباد منع صحيح. ومما ينبغي التنبه له:

1- أن أكثر هذه الإجابات ذكرها من يقول إن الكلم بحرف وصوت، فهو قد أثبت خطاباً حقيقة - وإن كان قد تناقض بالتزام قدم الكلام! ومن هؤلاء بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى والكلوذاني وغيرهما....

7- وحكى أبو يعلى إشكالاً آخر بقوله: ((فإن قيل: كيف يصح هذا على أصلكم، وقد قلتم: إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لنا، فلو كان الخطاب غائياً لدخل فيه كل مكلف يوجد في الثاني!))

وأجاب القاضي نفسه بقوله: (رقيل: الصحيح من الروايتين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه، وعلى الرواية الثانية ليس بشرع لنا، لقيام الدلالة على نسخه». فعلى الروايتين لا يلزم من القول بجواز خطاب المعدوم، أن يكون شرع من قبلنا شرعاً لنا.

<sup>(</sup>١) العدة - لأبي يعلى - ٢/٢٣.

<sup>(</sup>٢) العدة - لأبي يعلى - ٢/٢٣.

#### والخلاصة في النقاط التالية:

الأولى: أن بناء حواز خطاب المعدوم على الكلام النفسي القديم فيه تخليط من ثلاث جهات هي:

أ) أن الكلام النفسي ليس خطاباً إلا على تأويل أنه بمعنى المخاطب
 به – وهذا لا يجدي هنا، لعدم تحقق الكلام، فأين هي مخاطبة المعدوم؟!.

ب) ألهم عند التحقيق يمنعون خطابه وتكليفه، لألهم يقولون هـو مخاطب إذا وحد مستجمعاً شروط التكليف، فإذاً خطابه متحقق عند وحوده لا أزلاً! وهذا اضطراب إذ من يكون المخاطب عندئذ؟، ولـذلك قال المقترح في تعليقه على البرهان: «وإن صدقنا وحققنا، قلناً: الأمـر لم يتعلق بالمعدوم، وإنما يتعلق بالموجود المتوقع، كما أن العلم الأزلي يتعلق بالموجود الذي سيكون، كذلك المطلوب الأزلي متعلق بالتكليف الـذي سيكون، فالأمر إذن يتعلق بالموجود، أو يتعلق الطلب بـالموجود لا بالمعدوم، فإن نفى التنجيز يشعر بذلك».

ج) والإشكال جاءهم من القول بكلام نفسي قديم، فهم يقولون التكليف قديم - بمعنى الكلام النفسي- والمتحدد هو وجود المكلف لا الكلام، وبعضهم يقول: المتحدد هو التعلق، أما الخطاب بمعنى توجيه الكلام للمخاطب ليفهمه فإنه ((يقتضي وجود المخاطب حتماً)) ، لكنهم

<sup>(</sup>١) نقله الزركشي عنه في البحر المحيط ١٠٥/٢.

<sup>(</sup>Y) سلم الوصول - للمطيعي - ٢٠١/١.

زعموا أن المسألة ليست في هذا! وإذا كان كذلك فلا داعي لبحثها في أصول الفقه، وقد علم الهيار مذهبهم في الكلام النفسي.

الثانية: أن إيراد المعتزلة على الأشاعرة في قدم الكلام النفسي من أنه يلزم العبث لعدم وجود المكلف، يمكن للأشاعرة التخلص منه، لكن يلزمهم نفي التكلم، لأن الكلام عندهم ليس بحرف ولا صوت، فليس هناك تكلم وإنما هو علم وإرادة!، وإما أن يلزمهم أن الله لم يزل منادياً لموسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم عليهم السلام أزلاً وأبداً، ومتكلما بالكلام - أمراً ولهياً أو خبراً - أزلاً وأبداً! (١)، ويمكن أن يؤول مذهبهم إلى مذهب المعتزلة، وقد صرحوا به، وهو خلق القرآن باعتباره نظماً ذا اتساق من حروف وكلمات!.

الثالثة: أن من قال: كلام الله بحرف وصوت، وهو مع ذلك قديم عيناً فإن إلزام المعتزلة عليه أشد، من جهة أن تصور أزلية الكلام المعين ممتنعة! علماً بأن كلام المعتزلة أصلاً في كلام الله باطل.

الرابعة: لو قصرت المسألة في أصول الفقه على أن الخطاب الـــذي نزل على رسول الله - وخوطب به الموجودون آنـــذاك هـــل يعــم المعدومين أو لا؟ لكان أولى، وعندئذ يصير التراع غير حقيقي، وإن زعم بعضهم أن فائدته هي: «أنه لا يحتاج إلى أمر ثان».

الخامسة: تحقيق البحث في خطاب المعدوم هو كما يليى: ((... أن

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية ٢/٠٣، د/٤١٨.

<sup>(</sup>٢) العدة - لأبي يعلى - ٣٨٦/٢.

قَصد به خطاب حاضر ليس بموجود، فهذا قبيح بالاتفاق، وأما إن قصد به خطاب من سيكون... لم يكن هذا ممتنعاً، وذلك لأن الخطاب هنا هو لحاضر في العلم، وإن كان مفقوداً في العين... والنبي على الدحال وخروجه وأنه قال: ﴿ يَا عَبَادُ اللهِ اثْبَتُوا ﴾ ، وبعـــد لم يوجـــد عبـــاد الله أولئك، والمسلمون يقولون في صلاتهم: ﴿﴿السلام عليك أيها النبي ورحمــة الله وبركاته), وليس هو حاضراً عندهم ولكنه حاضر في قلوهم), "، لكن الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ [يس ٨٢] فالصحيح أنه (رخطاب تكوين لمن يعلمه الله تعالى في نفسه، وإن لم يوجد بعد، ومن قال إنه عبارة عن سرعة (٤) التكوين فقد حسالف مفهوم الخطاب)

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث الدجال، رواه النواس بن سمعان عن رسول الله -ﷺ-، أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٥٠/٤) كتاب الفتن، باب ذكر الدجال - رقم (٢٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) يعني حديث التشهد في الصلاة، وقد ورد عن كثير من الصحابة، وأشهره مـــا رواه ابن مسعود رضي الله عنه، عن رسول الله ﴿ عَلِيهِ ۖ وَهُو مَنْفُ عَلَيْكُ ۚ } أخرجه البخاري (٣٦٣/٢ مع الفتح)، كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة - رقم (٨٣١)، وأخرجه مسلم (٢٠١/١) كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة رقم: (۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ٢/٧٦٧-٣٦٨.

<sup>(1)</sup> في الأصل المطبوع: شرعة ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة النبوية ٢/٧٦٧-٣٦٨.

والتحقيق كذلك «أن الخلاف في هذا المبحث لفظي، لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي، وقد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعاً للموجودين منها، كقوله على الحديث، وقوله في قصة الحديث، وقوله: «تقاتلون قوماً نعالهم الشعر» (١) الحديث، وقوله في قصة عيسى: «وإمامكم منكم» فالمقصود بجميع تلك الخطابات المعدومون يومئذ بلا نزاع، كما هو ظاهر،وإنما ساغ خطاهم تبعاً لأسلافهم الموجودين وقت الخطاب».

<sup>(</sup>۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه (٢/١٦ مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب قتال اليهود، رقم (٢٩٢٦) و(٢٩٢٦)، وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٣٨/٤)، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حيى يمر الرجمل.... رقم (٢٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه (٢/٢٦ مع الفتح، كتاب الجهاد، باب قتال الترك، رقم (٢٩٢٧) و (٢٩٢٨)، وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٣/٤)، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل... رقم (٢٩١٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه (٦٦٢٦ مع الفتح) كتاب الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام، رقم (٣٤٤٩)، وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٦/١)، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم - ﷺ - حاكماً، رقم (١٥٥١).

<sup>(</sup>٤) مذكرة أصول الفقه - للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص/٢٠٠.

وإذ قد نجز الكلام عن تعريف الحكم وخطاب المعدوم لصلتهما بصفة الكلام، إلا أنه قد بقى الكلام عن إثبات الصيغ للأمر والنهي والعام والخاص، وعن مسألة الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده؟

ولا داعي إلى الإطالة في هذه الموضوعات ، لأن إنكار الصيغ للأمر والنهى والخبر... لم يعرف إلا عن الأشاعرة القائلين بإثبات كلام نفسي لله المانعين لأن يكون كلامه بحرف وصوت متعلقاً بمشيئته، وإذ قد ثبــت أن كلام الله متعلق بمشيئته وأنه ذو حروف متسقة فينهار ما بسيي عليسه الأشاعرة ومن نحا نحوهم كلامهم في إنكار الصيغ ...

وأما مسألة الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده وعكسها، فقد ذكر القاضى الباقلاني مأخذ المسألة فقال: «والذي يدل على أن الأمر بالشئ من كلام الله سبحانه خاصة هو نفس النهى عن ضده وغير ضده ما أقمناه من الأدلة على أن كلام الله سبحانه شيء واحد ليس بأشياء متغايرة، فوجبت فيه هذه القضية» (٢) وقال أيضاً: ((ولا وجه لقول من من قال إنه لهي عنه في المعني دون اللفظ، لأنه لا صيغة ولا لفظ للأمسر

<sup>(</sup>١) انظر: ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ١٠٦/٢ -١٠٨ عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني بخصوص هذه المسألة وإنكاره على أبي الحسين الأشعري وتمييزه أصوله عن أصول الإمام الشافعي.

<sup>(</sup>٢) التقريب والإرشاد للباقلاني ٢٠٢/٢.

والنهي» (١) وقد أشار الشيخ محمد الأمين الشنقيطيي (٢) إلى ارتباطها بالكلام النفسي أيضاً، فقال معلقاً على اختيار ابن قدامة أن الأمر بالشي عين النهي عن ضده (٣) (رالذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومسن وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان: نفسي ولفظي، وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المحرد عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي، زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، مع أن متعلق الأمس طلب، ومتعلق النهي ترك، والطلب استدعاء أمر للوجود، والنهي استدعاء ترك،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢٠٠٠/.

<sup>(</sup>٢) محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، العلامة المفسر الأصولي، هاجر من بلاد شنقيط بموريتانيا واستوطن بالمدينة النبوية، له مؤلفات نافعة ، منها: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ومذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر لابسن قدامة، وتحقيق ودراسة لآيات الأسماء والصفات، وغير ذلك . توفي سنة (١٣٩٣هـ). انظر: ترجمته بقلم عطية محمد سالم في آخر أضواء البيان (المجلد العاشر).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ١٣٥١-١٣٥١، وقد بحثت هذه المسألة في كتسب الأصول عامة ، فانظر: التقريب للباقلاني ٢٥٨١-٢٦١، والمحصول ١٩٩/٢-١٢٥، والمحصول ٢٠١٠، والبحر المحيط للزركشي ٣٥٣٦-٣٥٩، وإحكام الفصول ١٢٤/١-١٢٥، وأصول السرخسي ٢٧١/١، والفصول ١٧١، وأصول السرخسي ٢٧١/١، والفصول للحصاص ١٣٧١، وغيرها.

فليس استدعاء شيء للوجود ، وبمذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد، ولأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هـو الخطـاب النفسي القائم بالذات المحرد عن الصيغة، ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهياً عن الضد أن يكون الأمر نفسياً يعنون الخطاب النفسي الجهرد عن الصيغة .... ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد.»(١). ثم أشار الشيخ إلى المذهب الصحيح فيمه وهمو أن الأممر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ، ولكنه يستلزمه (٢).

<sup>(</sup>١) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص/٢٧.

<sup>(</sup>٢) وانظر: تحقيق المسألة كذلك في درء تعارض العقل والنقل ٢١١/١-٢١٦، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦١-١٥٩/٢٠.

#### المبحث الرابع

#### صفة الإرادة

تناول المؤلفون في أصول الفقه الكلام عن صفة الإرادة عند مسألة من مسائل الأمر، وهي: هل الأمر يستلزم الإرادة أم لا؟ وانبنى على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي: هل الطاعة موافقة الأمر أو موافقة الإرادة؟ وأكثر كتب الأصول فيها حكاية الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة، فذكروا أن المعتزلة اشترطوا في الأمر: إرادة الآمر المأمور به من المأمور، ومنع ذلك الأشاعرة، وعللوا ذلك بحصول المخالفة من بعض المكلفين للأمر، علماً بأن الإرادة الجازمة تقتضي حصول المراد، فتعين على هذا القول بأن الأمر لا يستلزم الإرادة.

والتحقيق أن كلا القولين صحيح إذا فسرت الإرادة تفسيراً صحيحاً، وليتضح ذلك فإنه يعقد مطلبان ؛ أحدهما في بيان نوعي الإرادة، والآخر في بيان قولي المعتزلة والأشاعرة مع الردود والمناقشات.

#### المطلب الأول

#### بيان نوعي الإرادة

لقد استقرأ المحققون من أهل العلم النصوص، وبينوا أنما تدل على نوعين من الإرادة لله؛ إحداهما الإرادة الدينية الشرعية، والأخرى الإرادة الكونية القدرية.

أما الإرادة الكونية القدرية فهي بمعنى المشيئة التي تستلزم وقوع المراد، فهي إرادة الخلق، أي أن يريد ما يفعله هو سبحانه وتعالى، ولذلك كان المراد متحتم الوقوع، كما قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا وَقع دون ما لم أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس ٨٦]، وهي لذلك متضمنة لما وقع دون ما لم يقع، لأنه بالإرادة الجازمة والقدرة التامة يقع المراد، وهذا النوع من الإرادة هو المدلول عليه بقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. ولما كان المراد بما يتحقق وقوعه، لزم القول بأنما لا تستلزم محبة كل شيء، بل قد يكون الشيء مراداً لله متحقق الوقوع وهو غير محبوب له، ويكون وجه إرادته له: لإفضائه إلى وجود ما هو محبوب له أو هو شرط في وجوده، كخلقه إبليس والشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة، وبالجملة فهي تتعلق بما يحبه الله وبما يكرهه لا تختص بالمحبوب فقط (١)

<sup>(</sup>۱) نظر: منهاج السنة النبوية ۳/۱۵٦، ۳/۱۵۲، و مجموع فتاوى وع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸۸/۸، والموافقات للشاطبي ۳۷۰/۳، وشفاء

وأما الإرادة الشرعية الدينية، فهي متعلقة بالأمر، بمعنى: أن يريد الله من العبد فعل ما أمره به، وعليه فإن المأمور به يكون مراداً لله إرادة شرعية دينية، وبه يتبين أن الإرادة الشرعية متضمنة لحبة الله لما أمر به ورضاه، وهي لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة أن وإنما ذكر ألها لا تستلزم وقوع المراد للإجماع على وقوع الكفر والمعاصي من العباد، فالله لا يريدها شرعاً، وبه يعلم أن هذا النوع من الإرادة هو المفهوم من قول المسلمين فيمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله من القبائح.

#### الأدلة الدالة على نوعى الإرادة:

من الأدلة الدالة على الإرادة الخلقية الكونية القدرية ":

العليل ٨٨-٨٩، ٤٦٥، والبحر المحيط للزركشي ٢٦٨/٣، وشرح الكوكب المنير ٣٢١/١.

<sup>(</sup>١) سيأتي إن شاء الله بيان الأقسام الأربعة في المرادات ص/٢٦٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر: منهاج السنة النبوية ١٥٦/٥، ٣،٤١٢/٥، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابسن تيمية ١٨٨/٨، وشفاء العليل ٨٨-٨٩، ٤٦٥، والموافقات للشماطبي ٣٧٠/٣- ٢٧١، والبحر المحيط للزركشي ٢٦٨/٣، وشرح الكوكب المنير ٣٢١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية ١٥٧/٣، ١٥٧/٥، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابسن تيمية ١٨٨٨، ٤٤٠-٤٤١، والموافقات للشاطبي ٣٧٢/٣، وشفاء العليل ٤٦٥، وشرح الكوكب المنير ٣٢١/١.

١ - قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدَيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ للإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ نُضَّلُّهُ مَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ في السَّمَاء ﴾ [الأنعام ١٢٥]، بين الله في هذه الآية تعلق إرادته بمداية الناس وإضلالهم، فلا بد أن تحمل على غير الإرادة الشرعية، لأن الإضلال والهداية - هنا - فعله لا أمره.

٢- وقال الله تعالى عن نوح عليه السلام: ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحَي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمُ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ ﴾ [هود ٣٤]، فإرادة الله أن يغويهم هي إرادة كونية قدرية يتحتم وقوع المراد بهـا، ولـــذا لم ينفعهم نصح نوح عليه السلام.

٣- وقال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَنَّنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَاهَا ﴾ [السـجدة [14

٤ - وقال الله تعالى: ﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكُنَّ اللَّهَ مَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة ٢٥٣]

٥- وقال الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بالله ﴾ [الكهف ٣٩].

وقال الله تعالى: ﴿ فَعَالُ لَمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج ١٦].

وقال الله تعالى:﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾[ يــس ۲۸]. والأدلة في هذا النوع كثيرة جداً.

وأما الأدلة الدالة على الإرادة الدينية الشرعية فمنها :

١- قال الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة ١٨٥]. فلو كانت هذه الإرادة كونية قدرية لما حصل العسر لأحد من الناس.

٢- قال الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَوْدِيدُ اللّهُ عَلِيكُمْ وَاللّهُ عَلِيكُمْ وَاللّهُ عَلِيكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَيُويِدُ اللّهُ أَنْ يُخَفّف عَلَيْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ الشّهَ هَوَاتِ أَنْ تَميلُوا مَيْلاً عَظِيماً ۞ يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُخفّف عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ الشّهَ هَوَاتِ أَنْ تَميلُوا مَيْلاً عَظِيماً ۞ يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُخفّف عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً ﴾ [النساء ٢٦-٢٨]، فلو كانت هذه الإرادة كونية قدرية لوقعت التوبة من جميع المكلفين.

٣- وقال الله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
 ايُطَهَرَّكُمْ وَلَيْتَمَ نَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة ٦].

٤ - وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 ويُطَهّرَكُمْ تَطْهيراً ﴾ [الأحزاب ٣٣].

<sup>(</sup>١) انظر: المصادر السابقة نفسها.

وبمذا التفصيل والبيان لنوعي الإرادة يعلم أنه لا تناقض بين النصوص التي بيّن الله فيها إرادته لأعمال معينة ومحبته لها ورضاه بها، وبين نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع الشيء بقضائه وقدره، فإن المحبة غير المشيئة، والأمر غير الخلق، فمن الأشياء التي بين الله عدم رضاه بِهَا وعدم محبته لها ما قال فيه: ﴿ وَاللَّهُ لا يُحبُّ الْفُسَادَ ﴾ [البقرة ٢٠٥]، وقال: ﴿ وَلَا مَرْضَى لَعَبَادِهِ الْكُفُرَ ﴾ [الزمر ٧]، فمثل هذه هي التي ينطبق عليها أن الله لا يريدها شرعاً، وهي لا تقع إلا بإذنه ومشيئته، فلو لم يرد وقوعها إرادة كونية قدرية، ما وقعت (١). ولذلك فإن التحقيق في العلاقة بين الإرادتين هي: أن ﴿الأقسام أربعة:

(أحدها): ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجهود مهن الأعمال الصالحة، فإن الله أراده إرادة دين وشرع، فأمر به وأحبه ورضيه، وأراده إرادة كون فوقع، ولولا ذلك لما كان.

(والثاني): ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار، فتلك كلها إرادة دين، وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولولم تقع.

و (الثالث): ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره وشاءه من الحوداث التي لم يأمر بها: كالمباحات والمعاصى، فإنه لم يأمر بهـــا و لم يرضها ولم يحبها، إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل ٨٩.

مشيئته وقدرته وخلقه لها، لما كانت ولما وجدت، فإنه ما شاء الله كـــان وما لم يشأ لم يكن.

و(الرابع): ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه، فهذا ما لم يكن من أنوع المباحات والمعاصى). .

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨٨،١٨٩/٨.

وبعد هذا التفصيل في نوعي الإرادة وبيان معناهما، نعـود إلى مـا ذكره الأصوليون في الأمر هل هو يستلزم الإرادة أم لا؟ وهــل الطاعــة موافقة الإرادة أم لا؟

١- فالمسألة الأولى وهي: هـل الأمر يستلزم الإرادة أو لا يستلزمها ؟ فتحقيقها هو أن يقال:

إن الأمر – والمقصود به الأمر الشرعى – لا يستلزم الإرادة الكونية القدرية، إذ ليس كل ما أمر به الله أراد أن يخلقه وأن يجعل العبد المامور فاعلاً له. ولكن الأمر هنا يستلزم الإرادة الدينية الشرعية (١).

٧- وأما المسألة الثانية وهي: هل الطاعـة موافقـة الأمـر أو الإرادة؟ فتحقيقها: هي موافقة الأمر الشرعي يقيناً، وهو مستلزم للإرادة الشرعية، فالطاعة إذا موافقة الأمر والإرادة الشرعية، وليست هي موافقة الإرادة الكونية، إذ مجرد موافقة المكلف لهذه الإرادة لا يكون به مطيعاً، فأعمال الكفر والفسوق والعصيان ليست مرادة لله إرادة شرعية، أما الطاعة فموافقة لهذه الإرادة، وموافقة للأمر المستلزم لهذه الإرادة الشرعية (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية ٥/٤١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه ١٥٧/٣-١٥٨.

### المطلب الثابي

## بيان قولي الأشاعرة والمعتزلة في استلزام الأمر للإرادة

## أولاً: قول المعتزلة وأدلتهم:

يرى المعتزلة أنه يشترط للأمر إرادة الآمر من المأمور امتثال المامور به، وربما قال بعضهم إن الأمر هو إرادة المأمور به، وقد احتار أبو على الجبائي اشتراط ثلاث إرادات في الأمر هي: إرادة إحداثه، وإرادة إحداثه أمراً، والثالث: إرادة المأمور به.

فالإرادة الأولى قصد بما إخراج قول النائم أو الغافل (افعل) لأنسه غير مريد لإحداث هذه الصيغة، والثاني قصد بما إخراج ما دل على التهديد والإباحة ونحوهما، والثالثة واضحة (١).

وقد نوقشوا فيما أتوا به بأن صيغة (افعل) دالة على الأمر بمجردها، وخروجها إلى غير هذا إنما هو للقرائن، فلا يفيد بحث المعتزلة، لأن ما ذكروه لا ينازع فيه أحد، واستثنوا الإرادة الثالثة؛ وذلك لأن الإرادة ترجح المراد ويقع بها، ومن المعلوم عدم وقوع بعض المأمورات، فدل على

<sup>(</sup>۱) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ٢٩/١، والبرهان - للجويني - ٢٥٢/١، والبرهان - للجويني - ٢٥٢/١، ونفائس والمحصول للرازي ٢٨/٢-٢٩، وشرح تنقيح الفصول ١٣٨-١٣٩، ونفائس الأصول ١٦٦٣، ٢٦٠، والبحر المحيط للزركشي ١٦٥/٣-٢٦٨، ٢٣٠، وشرح الكوك المنير ١٢/٣-١، ١١٠/١، ٣٢٠-٣١٨.

أن التراع فيها حقيقي، ويرى قليل من الأصوليين أن التراع ليس حقيقياً كما سيأتي نقله في آخر هذا المطلب إن شاء الله.

والأدلة التي استند إليها المعتزلة يرجع حاصلها إلى دليلين:

الدليل الأول: وهذبه لهم الرازي بقوله: ((إن صيغة ( افعل) موضوعة لطلب الفعل، وهذا الطلب: إما الإرادة، أو غيرها، والثاني باطل؛ لأن الطلب الذي يغاير الإرادة لو صح القول به، لكان أمراً خفيـــاً لا يطلع عليه إلا الأذكياء، لكن العقلاء من أهل اللغة وضعوا هذه اللفظة للطلب الذي يعرفه كل واحد، وما ذاك إلا الإرادة، فعلمنا أن هذه الصيغة موضوعة للإرادة).

أجاب الرازي بقوله: ((لا نسلم أن الطلب النفساني الذي يغاير الإرادة غير معلوم للعقلاء؛ فإلهم قد يأمرون بالشيء ولا يريدونه، كالسيد الذي يأمر عبده بشيء ولا يريده، ليمهد عذره عند السلطان " . الذي يأمر

والتعليق: تفريق الرازي بين الطلب النفساني والإرادة لم يقم عليه دليلاً، على أن تصديره للحواب بمنع تسليم دعوى عدم علم العقلاء التمييز بينهما يشعر بأنه يسلم ذلك في الطلب غير النفساني، علماً بان التراع هو في هذه إذ لا يسلم لهم المعتزلة بالطلب النفساني.

<sup>(</sup>١) المحصول للرازي ٢٢/٢، وانظر المعتمد ٥٢/١، ٥٣، ٦٩.

<sup>(</sup>Y) Harange - the 12 - 177.

وأما المثال الذي ذكره في الدلالة على أن الآمر قد يأمر بما لا يريده فقد شرحه القرافي وانتقده بقوله: «هذا إنما هو إيهام الأمر لا نفس الطلب الحقيقي، لألهم صوروه في رجل ضرب عبده، فبلغ ذلك الأمير، فقال له الأمير: إنك تضرب عبدك عدواناً؟ فقال: بل هو متمرد عليّ، وهما أنا آمره بين يديك فلا يمتثل، فإذا أحضره أمام الأمير وقال له: اخرج غداً إلى السوق، فقد أمره بالخروج، وهو يريد منه في هذه الحالة أن يخالفه ليظهر عذره عند الأمير، فهذا إيهام الأمر، لا نفس الأمر النفساني الذي هو مطلوبكم» ألى مطلوبكم» ألى مطلوبكم» ألى النفساني المناه الأمر، النفساني المناه الأمر النفساني المناه المناه الأمر النفساني المناه المناه المناه الأمر النفساني المناه الأمر النفساني المناه الأمر النفساني المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الأمر النفساني المناه المنا

ولذلك فالجواب الحق هو أن يقال: إن الآمر قد يأمر بما يريده وبما لا يريد أن يفعله هو، وهذا كالناصح والآمر بالمعروف قد ينصح غيره ويأمره بذلك ولا يعينه عليه لما يترتب عليه ما لا يصلح له، كالناصح الذي نصح موسى عليه السلام بالخروج خشية أن يلحقه ضرر من فرعون وقومه. ولله المثل الأعلى فإنه أمر العباد بما فيه صلاحهم وأراد منهم شرعاً الإيمان به وترك المعاصي والكفر، وهو يعين بعضهم، ولا يعين آخرين ولا يوفقهم لما له من الحكمة في ذلك من الابتلاء وظهور آثار صفاته سبحانه وتعالى ".

<sup>(</sup>۱) نفائس الأصول - للقرافي - ۱۱۵۳/۳، وانظر نمايــة الوصــول - للهنــدي - ۸۳۸٬۸٤۰/۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية ٣/٢٦ ١-١٦٤، ١٤/٥ ٤١٥-٤١.

الدليل الثاني: وهو إرادة المأمور به لا بد منها في الأمر، إذ لـو لم تكن معتبرة لصح تكليف الناس بالممتنعات والواجبات لا الجائزات فقط، ولكان يجري الأمر مجرى الخبر في صحة تعلقه بتلك الأشياء، وفي التـزام ذلك مكابرة ويؤدي إلى وصف الآمر بالعبث (١).

والجواب: التزم بعضهم حواز تكليف ما لا يطاق، وعليه فينتقض الدليل (٢). لكن هذا الجواب فيه نظر، لأنه لا يصح إطلاق القول بجواز تكليف ما لا يطاق، إذ إنه إن أريد به التكليف بما يعلم الله أن بعض المكلفين لا يفعلونه، فهذا لا يسمى تكليفاً بما لا يطاق، وإن أريد به التكليف بالممتنع والمستحيل في نفسه أو ما كان خارج مقدور المكلفين فهذا لم يقع التكليف به كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله (٣).

أما قياس الطلب على الخبر فغير صحيح هنا، وأجاب عنه القرافي بقوله: «ويرد عليه: أن الاشتراك في الصفات الثبوتية يقع بين الأضداد والمختلفات، ولا يوجب ذلك قياس أحدهما على الآخر فضلاً عن الاشتراك في الصفات السلبية، كما يقول: السواد شارك البياض في كوهما عرضين، ولونين، ومرئيين، وغير ذلك، ومع ذلك لا يمكن أن يقاس البياض على السواد في كونه جامعاً للبصر. فإن المختلفات قد تشترك في بعض اللوازم، ويجب اختلافها في بعض اللوازم، فلعل الحكم

<sup>(</sup>١) انظر: المعتمد ٥٢/١-٥٣، والمحصول للرازي ٢٨/٢-٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول - للرازي - ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص/٥٣٢ وما بعدها.

النفسي هو من اللوازم التي يجب الافتراق فيها، فمن أراد القياس فلا بد أن يبين أن المقيس والمقيس عليه مثلان، أو يبين أن الاشتراك وقع في موجب الحكم، ولا يضيره وقوع الاختلاف في الحقائق، كما تقيس الغائب على الشاهد بجوامع هي موجبات الأحكام من إثبات الصفات وغيرها، أما محرد إثبات حامع كيف كان في المختلفات، فذلك لا يقبل شيئاً».

واعترض بعضهم بأن ((إرادة المأمور به نفس مدلول الصيغة [أي عند بعض المعتزلة]، فوجب أن لا تكون علة ولا جزء علة لإفادة صفة للصيغة الدالة عليه، قياساً على سائر المسميات والأسماء)) .

وهذا الاعتراض قد يُسلَّم لو كان مراد المعتزلة أن إرادة المأمور بــه نفس مدلول الصيغة، أما إذا أريد أن مدلول صيغة الأمر: الطلب بشــرط إرادة المأمور، فلا يتوجه هذا الاعتراض ".

ولا يدفع هذا الاعتراض إلا إذ فصل في معنى الإرادة، إذ لو أريد بالإرادة الإرادة الشرعية، فالأدلة التي تقدمت في بيانها دالة على ما ذكر هؤلاء، وإن أريد الإرادة الكونية القدرية فهذه يتحقق وقوع المراد بما فلا يمكن أن تكون مرادة هنا، لأن الممتنع في نفسه لا تتعلق به الإرادة، ولا يسمى ما لا يقع لعدم إرادة الله لوقوعه ممتنعاً في نفسه أو مستحيلاً.

<sup>(</sup>١) نفائس الأصول ١١٥٤/٣.

<sup>(</sup>٢) قاله صفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٨٤١/٣، وما بين المعكوفين زيادة مــن عندي للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: نماية الوصول ٨٤١/٣.

وينبغي ملاحظة أن المعتزلة لا يرون تعلق إرادة الله بأفعال العباد – بمعنى أن الإرادة الكونية لو تعلقت بأفعال العباد لبطلت قاعدة الثواب والعقاب، إذ فهموا أن الله لو أراد وقدر على العبد الطاعـة لما كان مستحقاً للثواب، وإنما يستحق ما كان مستقلاً بعمله، وكذا لو قدر الله على العبد وأراد منه وقوع المعصية فوقعت، يكون معاقباً على عمـــل لا حيلة له في تركه. وهذا القول وإن كان باطلاً لا شك فيه، إلا أنه بمعرفته يعلم عدم فائدة الاعتراض على المعتزلة بما ذكره أكثر المؤلفين في الأصول. ولذلك كان الصحيح نصب الخلاف معهم في شمول الإرادة الكونية لأفعال العباد.

الدليلان المتقدمان للمعتزلة كانا بخصوص إرادة المأمور به لتحقق الأمر، وقد ذكر لهم دليل ثالث يتعلق بإرادة الأمر نفسه لتمييزه عن غيره، و هو :

الدليل الثالث: أن الصيغة المخصوصة - وهي ( افعل) أو ( لتفعل) قد ترد للأمر، وقد ترد للتهديد، والإنذار وغيرها من المحامـــل، ولا مميـــز لأحدها إلا الإرادة، فتكون الصيغة - لتدل على الأمر - مشروطة بالارادة (١)

أجيب عن هذا بأن الأصل أن تكون الصيغة للأمر، فهي بمجردها دالة عليه، فيكفى في دلالتها عليه الوضع، أما المعاني الأخرى من التهديد والإنذار والتعجيز ونحوها فلا تدل عليها الصيغة إلا بالقرائن، وبه يعلم أن

<sup>(</sup>١) انظر: المعتمد ١/٧٠.

صيغة الأمر ليست مشتركة بين تلك المعاني، لأن دلالته على المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى عير مشروطة بالقرينة ...

## ثانياً: قول الأشاعرة وأدلتهم:

يرى الأشاعرة أن الأمر لا يستلزم إرادة المأمور به، وبنوا على هــــذا أن الطاعة موافقة الأمر لا الإرادة، واستدلوا بأدلة، وهي:

الدليل الأول: قالوا: إن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، ولم يرده منه، وأمر إبليس بالسجود، ولم يرده منه، إذ لو أراد الله ذلك لوقع، فدل على أن الأمر لا تشترط فيه إرادة المأمور به (٢). وفي هذا الموضع ذكر الرازي دليلين على وجه عدم إرادة الله الإيمان من الكافر، وأخر تفصيل الوجه الأول إلى مسألة تكليف ما لا يطاق (٣).

والتعليق: إن هذا الدليل لا حيلة في دفعه إذا أريد بالإرادة الإرادة الكونية القدرية، لكن لا دليل على حصر الإرادة في هذا المعنى فقط.

وأما استدلال الرازي بتكليف ما لا يطاق لإثبات أن الله ما أراد وقوع الإيمان من الكافر، فهذا فيه حق وباطل، أما الحق الذي فيه فهو أن الله ما أراد الإيمان من الكافر إرادة كونية، ولا يصح منه إطلاق القول بأن

<sup>(</sup>١) انظر: نماية الوصول - للهندي - ٨٣٩/٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۲۱٦/۱، وروضة الناظر - لابن قدامــة ۲/۲۳-۲۹،
 والمحصول ۱۸/۲-۱۹، ونماية الوصول ۸۲۷/۳-۸۳۲.

<sup>(</sup>T) انظر: المحصول ١٩/٢.

الله ما أراد منه الإيمان، إذ يوهم أنه لم يطلب منه ذلك شرعاً، وتسميته عدم وقوع الإيمان تكليفاً بما لا يطاق لا تصح، ونحيل معــه الكـــلام إلى تفاصيل دليله في مسألة تكليف ما لا يطاق إن شاء الله .

وأما الوجه الثاني عند الرازي فقال عنه: «إن صدور الفعــل عــن العبد يتوقف على وجود الداعي، والــداعي مخلــوق لله تعــالي، دفعـــأ للتسلسل، وعند حصول الداعي يجب وقوع الفعل، وإلا لـزم وقـوع الممكن لا عن مرجح، أو افتقاره إلى داعية أخرى، وإلا لزم التسلسل إذا كانت الداعية مخلوقة لله تعالى، وعند وجود الداعي يجب حصول الفعل، فالله تعالى خلق في الكافر ما يوجب الكفر، فلو أراد في هذه الحالة وجود الإيمان: لزم كونه مريداً للضدين، وذلك باطل بالاتفاق بينا وبين (۲) خصومنا<sub>))</sub>

هذا القدر من الدليل يفيد أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وما كان كذلك فهو واقع بإرادته قطعاً، وهذا لا يمكن دفعه ...

وهذا الدليل سيورده الرازي في تكليف ما لا يطاق، ويبحث معــه هناك ما يتعلق به إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٥٣٥ - ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) المحصول للرازي ١٩/٢-٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية ٣/٢٣٦، ٢٧٠، وشفاء العليل - لابن القيم - ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص/٥٣٨ - ٥٥١ .

الدليل الثاني: وهو أنه: ((لا خلاف في أن رجلاً لو حلف لغريمه فقال: والله لأقضينك دينك غداً إن شاء الله، وكان حالاً ثم لم يقضه في غده، أنه لا يحنث، وإن كان الله تعالى أمره بقضائه، لأن الله تعالى أمر بإيفاء الحقوق، فلو كان أمره هو الإرادة لكان يجب أن يحنث، لأن الله تعالى قد شاء أن يقضيه لما أمره بذلك)) .

وهذا أيضاً لا حيلة في دفعه لأن الإرادة هنا كونية - وهي بمعيني المشيئة - ولذلك لو قال ذلك الشخص لأقضينك دينك غداً إن أحب الله أو أمر الله، ثم لم يقضه، أنه يحنث (٢).

الدليل الثالث: أنه قد يتحقق الأمر - أو الطلب- بدون الإرادة، كما في أمر السيد عبده أمام السلطان ليمهد عذره .

وهذا الدليل قد تقدم شرحه ودفعه من قبل بعض الأشاعرة، وأزيد هنا ما يستشعر من تضعيف الغزالي له، إذ قال: «هذا منتهى كلامهم، وتحته غور لو كشفناه لم تحتمل الأصول التفصي عن عهدة ما يلزم عليه، ولتزلزلت به قواعد لا يمكن تداركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما

<sup>(</sup>١) قاله الشيرازي في شرح اللمع ١٩٥/١، وانظر: العدة – لأبي يعلى – ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية ١٥٥/٣-١٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان – للجويني ١٥٠/١، والمحصول – للرازي – ٢٢/٢، ونماية الوصول ٨٢٥/٣.

سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين، والقول فيه يطول ويخرج عن حصوص مقصود الأصول، والله الموفق» .

الدليل الرابع: قال القاضي أبو يعلى محتجاً بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدُنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [النحل ٤٠] فقال: ﴿ فَمنها دليلان: أحدهما: أنه تعالى أخبر أن ﴿ كُنْ ﴾ بمجردها أمر.

والثاني قوله: ﴿ إِذَا أَرَدُنَاهُ ﴾ وهذا يقتضي أنه قد يوجد أمر بإرادة وغير إرادة، ولولا ذلك ما كان، لقوله: ﴿ إِذَا أَرَدُنَاهُ ﴾ معنى.

وعند المعتزلة: ذكره الإرادة لا تأثير له، لأنه لا أمر يوحد إلا بإرادة الآمر.

فإن قيل: المراد بهذه ما ينشأ خلقه، ويستأنف إحداثه وإيجاده، وليس المراد ما اختلفنا فيه. قيل: هذا عام في الجميع»

هذا الدليل الذي احتج به أبو يعلى لا يمكن دفعه فيما يتعلق به الأمر الكوني القدري، لكن حواب أبي يعلى للاعتراض الذي أورد عليه فيه نظر، إذ لا ينطبق على حالتين هما: الطاعات التي عصى فيها الكفار فهي

<sup>(</sup>١) المستصفى - للغزالي - ٣/١٧ [١/٢١٤-٤١٧].

<sup>(</sup>٢) العدة - لأبي يعلى - ٢١٧/١-٢١٨. ولعل كلمة (ينشأ) في كلام القاضي صوابما: يشاء.

غير مرادة كوناً وإن كانت مرادة شرعاً، والحالة الثانية: ما لم يكن مــن أنواع المباحات والمعاصي إذ لم تتعلق بما الإرادتان.

وهناك أدلة أخرى لم أوردها لضعفها أو لجريانها مجرى ما ذكر هنا. ثم إنه بعد النظر في أدلة الفريقين يعرف وجه الصواب في قول كل منهما، وقد نبه على هذا بعض أهل العلم، ومنهم:

۱- قال الشاطبي أن «الأمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة من الآمر، فالأمر يتضمن طلباً لترك فالأمر يتضمن طلباً لترك المنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه، ومع هذا ففعل المأمور به وترك المنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة، بما يقع الفعل أو الترك أو لا يقع.

وبيان ذلك أن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين:

أحدهما: الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مراد، فما أراد الله كونه كان، وما أراد أن لا يكون فلا سبيل إلى كونه، – أو تقول (٢) –: وما لم يرد أن يكون، فلا سبيل إلى كونه.

<sup>(</sup>۱) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي المالكي الأصولي العلامة - صاحب الموافقات في أصول الشريعة والاعتصام، ترفي سنة (۷۹۰هـ). انظر:الأعلام ۷۱/۱، وشجرة النور الزكية ۲۳۱.

<sup>(</sup>۲) هذا التنويع الذي ذكره الشاطبي بقوله (أو) مبني على أن الممكن المعدوم هل تعلقت الإرادة به حالة عدمه أم لا؟ وهم متعقون على أن الممكن الموجود تعلقت به الإرادة لإيجاده، وتنازعوا في عدمه فهل تعلقت به الإرادة حتى يكون معدوماً، فيقال عندئذ: أراد عدم وقوعه – أم لم تتعلق به الإرادة – فيقال عندئذ: لم يرد وقوعه؟ وانظر شيئاً من تحقيقه في درء تعارض العقل والنقل ٣٤١/٣.

والثاني: الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهى عنه، ومعنى هذه الإرادة أنه يحب فعل ما أمر به ويرضاه، ويحب أن يفعله المأمور ويرضاه منه، من حيث هو مأمور به، وكذلك النهي يحــب ترك المنهى عنه ويرضاه.

فالله عز وجل أمر العباد بما أمرهم به، فتعلقت إرادته بالمعنى الثـــاني بالأمر، إذ الأمر يستلزمها لأن حقيقته إلزام المكلف الفعل أو الترك، فلل بد أن يكون ذلك الإلزام مراداً، وإلا لم يكن إلزاماً ولا تصور له معنى مفهوم.

وأيضاً، فلا يمكن مع ذلك أن يريد الإلزام مع العرو عن إرادة إيقاع الملزم به على المعني المذكور، لكن الله تعالى أعان أهل الطاعة، فكان أيضاً مريداً لوقوع الطاعة منهم، فوقعت على وفق إرادته بالمعني الأول وهـو القدري ولم يعن أهل المعصية، فلم يرد وقوع الطاعة منهم، فكان الواقــع الترك، وهو مقتضى إرادته بالمعنى الأول، والإرادة بمــــذا المعــــني الأول لا يستلزمها الأمر، فقد يأمر بما لا يريد، وينهى عما يريد، وأما بالمعنى الثاني، فلا يأمر إلا بما يريد، ولا ينهي إلا عما لا يريد.

والإرادة على المعنيين قد جاءت في الشريعة (١)....ولأجـــل عـــدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الخلط في المسألة، فربما نفي بعض الناسس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقاً، [وربما نفاها بعضهم عما لم يــؤمر بــه

<sup>(</sup>١) في هذا الموضع ساق الشاطبي آيات للدلالة على الإرادة الشرعية والإرادة الكونيـــة . 27 . /2

مطلقاً وأثبتها في الأمر مطلقاً]، ومن عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه شيء من ذلك». .

وقال ابن القيم: «وبمذا التفصيل يزول الاشتباه في مسالة الأمـر والإرادة هل هما متلازمان أم لا؟

فقالت القدرية: الأمر يستلزم الإرادة، واحتجوا بحجج لا تندفع، وقالت المثبتة: الأمر لا يستلزم الإرادة، واحتجوا بحجج لا تندفع، والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعاً وديناً، وقد يأمر بما لا يريده كوناً وقدراً، كإيمان من أمره و لم يوفقه للإيمان مراد له ديناً لا كوناً. وكذلك أمر خليله بذبح ابنه و لم يرده كوناً وقدراً».

وقد نبه على هذا كذلك الزركشي ناقلاً كلام ابن القيم السابق، ولم يسمه (٢).

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي ٣٦٩/٣–٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل لابن القيم ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط للزركشي ٢٦٨/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: سلم الوصول ٢٤١/٢.



# الفصل الرابع الحكمة، والتحسين والتقبيح، وتكليف ما لا يطاق

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الحكمة في أفعال الله وشرعه.

المبحث الثاني: التحسين والتقبيح العقليان.

المبحث الثالث: تكليف ما لا يطاق.



### المبحث الأول

# الحكمة في أفعال الله وشرعه

وهذه المسألة من المسائل الكبيرة حتى قال عنها ابن القيم: «هــل أفعال الرب تعالى معللة بالحكم والغايات؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر» (١).

## المطلب الأول

# قول الجمهور في إثبات الحكمة في أفعال الله وشرعه

المراد بالحكمة: الغايات المحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه، وهي مقدمة في العلم والإرادة، متأخرة في الوجود والحصول، أي أنها تترتب على الأقوال والأفعال وتحصل بعدها(٢).

### والحكمة تتضمن شيئين (٣):

أحدهما: حكمة تعود إلى الله تعالى يحبها ويرضاها فهي صفة لـه، تقوم به، لأن الله لا يوصف إلا بما قام به، وهي ليست مطلق الإرادة، وإلا لكان كل مريد حكيماً، ولا قائل به.

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة ٤٠٩/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: منهاج السنة ۱۱۶۱، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۳۶۸، درم انظر: منهاج السنة ۱۱۰/۱، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۱۰/۸، ۱۱۰/۵، والنبوات ص۱۳۰، وأعلام المبوقعين ۱۹۷/۱-۲۰، ۲۷۹/۲، ۲۰۱۰، وايثار الحق على الخلق ۱۹۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة ١/١٤١/، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٤/٨.

وثانيهما: حكمة تعود إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون ويلتذون كما في المأمورات والمخلوقات.

والحكمة لا يحيط بها علماً إلا الله تعالى، وبعضها معلوم للخلق، وبعضها مما يخفى عليهم.

## والحكمة في أفعال الله تعالى نوعان(١):

١-حكمة مطلوبة لذاتها، كما في قول الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلُقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ اللهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات وَالْأَنْسَ اللهَ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات وَمِنَ الأَرْضَ مِثْلُهُنَّ يَتَنَزَلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُوا أَنَ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَأَنَ اللّهَ قَدُ وَمِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَأَنَ اللّهَ قَدُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَأَنَ اللّهَ قَدُ اللّهُ وَمَا اللّهُ أَن اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَما اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَن الحكمة من خلقه الجن أحاط بكل شيء علما العبدوه وحده ولا يشركوا به شيئاً، وهذا أمر محبوب للله تعالى ومطلوب له، وكذلك بين أن من حكمة خلقه السموات والأرض وتدبيره لهما علم العباد بقدرة الله وعلمه سبحانه.

٢- حكمة مطلوبة لغيرها وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه، ويوضحها قول الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ لِيَقُولُوا أَهَوُلاً مِنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشّاكِرِينَ ﴾ [الأنعام ٥٣] فاللام في قول.

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل ٣٢٢.

﴿ لِيَقُولُوا ﴾ دالة على الحكمة من قوله المذكور، وهو امتحان بعض خلقه ببعض، فكبراء القوم يأنفون ويستكبرون عن قبول الحق عند رؤيتهم ضعفاءهم قد أسلموا، فيقولون عند ذلك: ﴿ أَهَوُلاء مَنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَنَا ﴾ فهذا القول بعض الحكمة المطلوبة بهذا الامتحان، وهي وسيلة إلى مطلوب لنفسه، فامتحان الله لحؤلاء يترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاء، وذلك يوجب آثارا مطلوبة للفاعل من إظهار عدله وحكمته وعزته، وقهره، وسلطانه، وعطائه من يستحق عطاءه، ويحسن وضعه عنده، ومنعه من يستحق المنع، ولا يليق به غيره، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ الشَّاكُرِينَ ﴾ .

## وأما الحكمة الحاصلة من الشرائع فثلاثة أنواع(١):

النوع الأول: حكمة حاصلة من الأمر بفعل مشتمل على مصلحة معلومة بأصل الفطرة والعقل، كالعدل، والإحسان، والصدق، أو حاصلة من النهي عن فعل مشتمل على مفسدة معلومة بأصل الفطرة والعقل، كالظلم والكذب.

فالعدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم يشتمل على فسادهم، والشرع في أمره بالعدل ولهيه عن الظلم، لم يثبت للفعل صفة لم تكن،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٣٥/٨-٤٣٦، ومفتاح دار السعادة ٥/١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٤٥/٨.

ولكن لا يلزم من حصول القبح في الفعل بالعقل أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة إذا لم يرد الشرع بذلك.

النوع الثاني: حكمة حاصلة من الأمر بفعل، أو النهي عن فعل، على النوع الثاني: حكمة حاصلة من الأمر بفعل، أو النهي عن فعل، بحسب اشتماله على المصلحة والمفسدة التي لا تعرف إلا بخطاب الشرع، كالتحرد فيكون الفعل قد اكتسب صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع، كالتحرد في الإحرام، والتطهر بالتراب، والسعي بن الصفا والمروة، ورمي الجمار، ونحو ذلك. ومثل قبح الزيادة على أربع في النكاح.

المُبِينُ ﴾ فلما تحقق ما أراده الله نسخ الأمر، وهو لم يكن مريداً وقوع ذبح ابنه.

وزاد ابن القيم نوعاً رابعاً، وهو ما نشأت المصلحة فيه من الفعل المأمور به والأمر معاً ومثاله: «الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدود، وأكثر الأحكام الشرعية، فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معاً، فالفعل يتضمن مصلحة أخرى، فالمصحلة فيها من وجهين».

والأدلة الدالة على الحكمة كثيرة جداً ذكرها المصنفون في أصول الفقه عند بحثهم عن مسالك العلة (٢)، وقد حاول ابن القيم حصرها بأنواعها -بعد أن ذكر أن آحاد الأدلة كثيرة يصعب سردها كلها - وقد أوصلها إلى اثنين وعشرين نوعاً (٣)، ونجتزيء هنا ببعضها:

النوع الأول (1): وهو أعلاها، ما ورد فيه التصريح بلفظ الحكمة، قال الله تعالى: ﴿ حَكْمَةٌ بَالغَةٌ فَمَا تُغُن النَّذُرُ ﴾ [القمر ٥] أي أن الله أرى

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة ٢/٥٤٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: الفقيه والمتفقه ۲۰۱۲، والمعتمد ۲/۰۵۰–۲۰۶، والبرهان ۲۹/۲–۰۳۵، والبرهان ۲۹/۲–۰۳۵، والمستصفى ۳/۰–۲۰۳ [۲۹۲۰–۲۹۲]، والمحصول ۱۳۹۰–۱۰۰۰ إحكام الآمدي ۲۵۲۳–۲۰۰، والمسودة ۲۳۸، وشرح تنقيح الفصول ۳۹۰، وشرح العضد ۲۳۶/۲ و فواتح الرحموت ۲۹۰/۲، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) انظر: شفاء العليل ص١٩ ٣١-٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: شفاء العليل ٣١٩، والبحر المحيط ٢٣٨/٧.

الكافرين من آياته -وهي هنا انشقاق القمر- وأتاهم بأنباء زاجرة لهم عن غيهم وضلالهم، كل ذلك حكمة منه سبحانه، لتقوم حجته على العالمين، ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل.

النوع الثاني (1): ذكر ما هو من صرائح التعليل، وهو من أحل أو لأحل، قال الله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغير نَفْس أَوْ فَسَاد في الأَرْض فَكَأَنْمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنْمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنْمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ في الأَرْضِ لَنَاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ في الأَرْضِ لَنَاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ في الأَرْضِ لَكُنَا لَا الله في الأَرْض مَعلى بي آدم لأجل قتل ابن آدم بعنى: السبب في الحكم بشرعية القصاص على بني آدم لأجل قتل ابن آدم أحاه، وكان ذلك حراسة للدنيا.

النوع الثالث (٢): الإتيان بكي الصريحة في التعليل، كما قال الله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى اللَّهُ وَللرَّسُولِ وَلذِي الْقُرْبَى وَالْمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْمَا اللَّهُ عَلَى وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل ٣٢٨، والبحر المحيط ٢٣٩/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل ٣٢٥، والبحر المحيط ٢٤٠/٧، والعواصم والقواصم ٣٠٨/٧.

في أَنفُسكُمْ إلا في كَاب مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْراً هَا إِنّ ذَلكَ عَلَى اللّه يَسيرُ وَلكَيْلا تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ [الحديد ٢٢-٢٣] أخبر الله سبحانه أنه قدر المصائب والبلاء قبل أن يبرأ الأنفس والمصائب والأرض، ومصدر ذلك قدرته وحكمته البالغة التي منها أن لا يحزن عباده ولا يفرحهم بما تناهم إذا علموا أن المصيبة مقدرة كائنة ولا بد، وقد كتبت قبل حلقهم، وذلك يهون عليهم ما أصابهم.

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل ٣٢٦، والبحر المحيط ٢٤١/٧، والعواصم والقواصم ٣٠٥/٧.

النوع السادس (٢): تعليله سبحانه وتعالى عدم الحكم القدري والشرعي بوجود المانع منه، فمن الأول قول الله تعالى: ﴿ وَلُو بَسَطَ اللّه وَ الشّرَعي بوجود المانع منه، فمن الأول قول الله تعاده خَبير بصير الرّزق لعباده لَبغوا في الأرض ولكن يُنزل بقدر مَا يَشَاءُ إِنّه بعبَاده خَبير بصير الرّق لعباده حَبير بصير السّعة تضرهم في الشورى ٢٧]، بين سبحانه أنه لا يوسع الدنيا للناس سعة تضرهم في دينهم، وهو سبحانه يترل من رزقه بحسب ما اقتضاه لطف وحكمت، فالمانع من بسط الرزق حصول البغي من الناس، ومن الشاني قول الله فالمانع من بسط الرزق حصول البغي من الناس، ومن الشاني قول الله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللّهِ النّبي أَخْرَجَ لعبَاده والطّيبَات مِن الرّزق ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل ٣٢٨، والبحر المحيط ٢٤٩/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل ٣٣٠، والبحر المحيط ٢٥٧/٧.

[الأعراف ٣٢]، فوصف بعض الرزق بكونه طيبا مانع من الحكم بتحريمه.

النوع السابع (۱): إنكار الله سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة بقوله: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْمَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ لغاية ولا لحكمة بقوله: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْمَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون ١١٥] وقوله: ﴿ أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكُ سُدى ﴾ [القيامة ٣٦].

والأنواع كثيرة، والأصل أن يأتي التعليل بالحروف، وقد تدل عليه الأسماء والأفعال، وقد يجعل بعض الأصوليين ما هو من صرائح التعليل في ظاهره، وذلك لاحتمال غيره، والحق أن السياق له أثر في الدلالة على العلية إن لم تكن الأداة نصاً في العلية، فينظر فيما يحتمل التعليل وعدمه بحسب السياق(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل ٣٣٣، والبحر المحيط ٢٥٨/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط للزركشي ٢٣٧/٧.

## المطلب الثابي

## أقوال المخالفين في الحكمة مع المناقشة

المخالف في إثبات أصل الحكمة المقصودة: الجهمية والأشعرية ومن وافقهم (۱)، أما المعتزلة فيثبتون الحكمة لله تعالى في أقواله وأفعاله، لكن إثباتهم يختلف عن إثبات جمهور أهل العلم المثبتين للحكمة، فالمعتزلة يثبتون حكمة تعود إلى المخلوق فقط، ولا يثبتون حكمة تعود إلى الله (۲) يثبتون حكمة تعود إلى الله الله، وكذلك فإن مقتضى مذهبهم: الإحاطة بوجوه الحكمة في كل أفعال الله، فتراهم ينفون أموراً كثيرة بدعوى أن إثباتها ينافي حكمة الله، كنفيهم مزيد توفيق من الله لبعض الناس، وكنفيهم خلق أعمال العباد، بدعوى أنه لا يليق في حكمة الله تمييز بعض الناس عن بعض في الهداية، وزعموا كذلك أنه يلزم من القول بخلق أفعال العباد، أن يكونوا مجبورين عليها، كذلك أنه يلزم من القول بخلق أفعال العباد، أن يكونوا مجبورين عليها، فكيف يعذبون عما ليس فعلا لهم، فهذا -في زعمهم لا يليق بالحكمة (۳).

أما الأمر الأول الذي حالفوا فيه فإن من أسماء الله تعالى الحكيم أي أنه ذو الحكمة، ولا يسمى الله عز وجل إلا بما يتضمن وصفاً قائماً به، وهذا أمر قد تقدم مستوفى (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: غاية المرام -للآمدي- ٢٢٤،ومفتاح دار السعادة ٢١٠/٢ وتحفة المريد ٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ٤٨/٦، ٩٣-٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٩١/٨، وإيثار الحق على الخلق ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر ص/١٩٩ - ٢٠٠٠.

وأما قياسهم أفعال الله بأفعال خلقه المستلزم ادعاء الإحاطة بوجوه حكمته، فمن الباطل، لأنه لا يجوز قياس أفعال الله بأفعال خلقه لعدم المساواة، وكذلك فإن بعض الأمور ثما يخفى علينا فيه وجه الحكمة، فانظر إلى حواب الحق حل وعلا ملائكته لما قالوا: ﴿ أَتَجْعَلُ فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَسَفْكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّح بُحَمْدك وَنُقد سُ لَك ﴾ قال الله تعالى في حواجم: ويَسفْكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّح بُحَمْدك وَنُقد سُ لَك ﴾ قال الله تعالى في حواجم: ﴿ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُ وَنَ ﴾ [البقرة ٣٠] فهذه الآية دامغة للمعتزلة ولنفاة الحكمة، أما المعتزلة فإن الاستدلال عليهم واضح، لأن الملائكة وقع سؤالهم عن الحكمة في استخلاف بني آدم على الأرض مع حصول شيء من الفساد وسفك الدماء، فأجاب الله بأنه يعلم ما لا تعلمه الملائكة مسن المنساد وسفك الدماء، فأجاب الله بأنه يعلم ما لا تعلمه الملائكة مسن المحكمة، وهي كذلك دامغة لنفاة الحكمة، إذ إن الله لم يجبهم بأنه فعل ذلك لمحض مشيئته، وإنما لحكم تخفى عليهم (١)، وهذا ظاهر والحمد الله.

وأما نفاة الحكمة المقصودة لله تعالى في أفعاله وشرعه، فلهم شبه أوردوها لرد المذهب الحق في إثبات الحكم والغايات المحمودة، وهي:

الشبهة الأولى: قالوا: إن العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم العالم، وهو باطل، وما أدى إليه مثله، وإن كانت مُحْدثة افتقرت إلى علة أخرى، وهذا يؤدي إلى التسلسل الممتنع.

<sup>(</sup>١) انظر: إيثار الحق على الخلق ١٩٣.

فإذا قطع التسلسل بمحض المشيئة فيدل على فعل لم يفعل لحكمة وعلة، فجاز عندئذ أن تكون الأفعال كلها أحدثت لا لعلة (١).

#### والجواب:

١- أن العلة -وهي الحكمة- تحصل عقب الفعل وإن كانت مُقدمة في العلم والإرادة، وما كان كذلك فإن تسلسله يكون في المستقبل، والتسلسل في المستقبل غير ممتنع، كنعيم أهل الجنة، فما مسن نعيم إلا ويعقبه آحر إلى غير نماية، فكذلك الحكم، تحصل حكمة وتعقبها أحرى و تتسلسل...

وأما الحكمة التي يعود حكمها إلى الرب، فكما قدمنا من قبل هي نوعان ؛ مطلوبة مرادة لنفسها، والأخرى مطلوبة لغيرها. والمطلوبة لغيرها لا بد أن تنتهي إلى مطلوبة لنفسها، وكل ذلك يعود إلى حكمة لا حكمة فوقها، وهذا نظيره: خلق الله الأشياء بالأسباب، فهو يخلق الشيء بسبب، وذلك بسبب، حتى ينتهي الأمر إلى سبب أو أسباب لا سبب لها سوى مشيئة الرب، فكذلك الحكم تؤول إلى حكمة لا حكمة فوقها، فلا تسلسل عندئذ.

٢- ثم إنه لا يلزم من القول بإثبات صفة الحكمة التي لا حكمة فوقها قدم العالم، لأن المحالف يقول بقدم الإرادة وينفى قدم المــرادات، فيقال له عندئذ: لما سلمت بأنه لا يلزم من قدم الإرادة قدم المرادات

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد للباقلاني ٥١-٥٢، و شرح الكوكب المنير ١/٥١٥.

كذلك لا يلزم من قدم الحكمة -أي العلة-قدم العالم(١). على أنه قد وقع اشتباه في معنى العلة هنا، إذ المراد بما العلة الغائية فيما نبحث عنه، لا العلة الفاعلية.

٣- ثم إن ما توصلوا إليه في آخر الشبهة غير مستقيم حيى على أصولهم، إذ استدلوا على لزوم نفي العلل كلها بما إذا سلم حدوث أول مخلوق لا لعلة، فهذا الإلزام فيه سلب العموم لا عموم السلب، أي أن حاصله: ليس كل فعل فعل لحكمة، وهو غير أن يقال: كل أفعاله ليست لحكمة عن بعض الأفعال لا كلها.

والذي يحل الشبهة ما تقدم في الجواب الأول.

الشبهة الثانية: قالوا: لو كان الباري فاعلا لغرض، فالغرض إما دفع مفسدة أو حلب مصلحة، وعندئذ فلو عاد إليه، وكان تحصيله أولى له، لكان في ذاته ناقصاً مستكملا بتحصيل ذلك الغرض، وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه، فمع الاستواء لا يحصل الرجحان، فامتنع الترجيح (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة النبوية ۱۵/۱-۱۶۷، وشفاء العليل لابن القيم ۳۵۳، ۳۵۷، والغواصم والقواصم ۳۱۹/۷ و شرح الكوكب المنير ۳۱۵/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني ٣٠١/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد للباقلاني ٥٠، والمواقف للإيجي ٣٣١، وشرح المقاصد للتفتازاني ٣٠١/٤.

#### والجواب:

١- أولاً تسمية الحكمة غرضا مما لا يدل عليه شرع، والتعبير بعبارة محتملة للاستبشاع لأجل تشويه الحقائق الشرعية لا يجوز، فلا داعي إلى ترك استعمال كلمة الحكمة(١).

7-ثم إن حصر الحكمة في دفع المفسدة و حلب المنفعة، ممنوع، ذلك أنه إذا أراد أن هذه الحكمة هي التي لأجلها يفعل الإنسان، فهذا مسلم ولا ينفعه شيئاً، وإن أراد ألها الحكمة التي يفعل الله لأجلها أو ما هو أعم من ذلك، فإن حكمة الرب فوق ذلك، والله يتعالى عن ذلك، فيكون استدلالهم هذا مستندا إلى قياس الخالق على المخلوقين قياس تساوي، وهو باطل، ويعارض نافي الحكمة في هذا المقام بما يثبته من الإرادة؛ فإرادة الله ليست كإرادة الحيوان الذي يريد أن يجلب منفعة أو يدفع مضرة بإرادت ورضاه للشيء المعين، وبالجملة فكما أنه ليس كمثله شيء في إرادت ورضاه ورحمته، فكذا ليس كمثله شيء في حكمته، وقد يعبر بعضهم هنا بدل المفسدة والمنفعة بتحصيل اللذة ودفع الهم والحزن، والجواب هو الجواب نفسه، ثم نقول فيها إن أريد من هذا التعبير السبيء ما دل عليه الشرع من إثبات الحب والبغض ش، فإنا لا نقبل هذه التسمية، وليس هناك ما يدل على نفى الحب والبغض عن الله(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة ٧/٥٥٠، والعواصم والقواصم ٣١٨/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل ٣٥٩.

٣- ثم إن قولهم يلزم أن يكون الباري ناقصاً في ذاته، واستكمل بتحصيل الغرض، فهذا مبني على أن الحكمة مغايرة له، ونحن أثبتنا الحكمة التي يعود حكمها إلى الله صفة له، وما كان صفة لله تعالى لا يتصور أن ينفك عنه (١). ويكون حاصل الشبهة: أنه استكمل بصفاته!

٤- وحتى على قاعدة الأشاعرة نفاة الحكمة فإنه لا يلزم من إثبات الحكمة التي يعود حكمها إلى المخلوق أن يكون الباري مستكملا بغيره، ذلك ألهم يثبتون صفة الإرادة لله، مع إثباتهم لمرادات حادثة كانت بعد أن لم تكن، ومع ذلك لا يقولون إن الله صار مستكملاً بها(٢).

الشبهة الثالثة: قالوا إن الباري لو فعل فعلاً لغرض، فإن كان قادرا على تحصيله بدون ذلك الغرض، كان توسطه عبثاً، وإلا لزم العجز، وهو على الله محال<sup>(٦)</sup>.

#### والجواب:

١- قولك يلزم حصول العبث، هذا الإلزام فرع إثبات أن الله يفعل ويأمر لحكمة، فتكون قد نقضت قولك بقولك (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة ۲۱/۱، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۱/۱۳۳، وشفاء العليل ۳٤۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل ص٣٤٩-٥٥٠، والعواصم والقواصم ٣١٩/٧-٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المواقف للإيجي ٣٣٢، وشرح المقاصد ٣٠٢/٤، و شرح الكوكـــب المــنير ٣١٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شفاء العليل ٣٥٩.

٢- ثم إنا نقول: ((لا ريب أن الله على كل شيء قدير، لكن لا يلزم إذا كان الشيء مقدوراً ممكنا أن تكون الحكمة المطلوبة لوجوده يمكن تحصيلها مع عدمه، فإن الموقوف على الشيء يمتنع حصوله بدونه... فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال، والجمع بين الضدين محال، ولا يقال: فيلزم العجز، لأن المحال ليس بشيء فلا تتعلق به القدرة، والله على كـــل شيء قدير فلا يخرج ممكن عن قدرته ألبتة ،(١) على أنه لو طردت شبهتهم هذه لانقلبت عليهم، فهم يسلمون أن ما يحدثه الله من الأعراض والصفات في موادها التي يسمونها جواهر، يسلمون أنما شرط لحصول تلك المواد، بل لا يتصور وجودها بدولها، وعندئذ يعاد عليهم الســـؤال: هل يقدر الله سبحانه على إيجاد تلك الحوادث -أي الأعراض والصفات-بدون موادها الحاملة لها، أو لا يمكن؟ فإن قلتم: يمكن ذلك كان توسطها عبثاً، وإن قلتم: لا يقدر كان تعجيزاً، وهم يخرجون من هذا الإشكال بأنه فرض مستحيل، والمستحيل ليس بشيء تتعلق به القدرة، قلنا عندئذ: هذا حق وهذا جوابنا نفسه في الحكمة(٢).

٣- والحق أن إحداث الوسائط ليس عبثاً لأنها لا تخلو من فوائــــد، بل فيها من الحكم ما هو ظاهر معلوم لكل أحد، وفيها ما يخفي ولا يحيط بِمَا عَلَمَا إِلَّا الله، والقول بخلاف ذلك نوع من السفسطة، فإن الله –مثلاً– جعل لسماع الأصوات لنا وسائط كالأذن وما فيها من آلات، وانتقال

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص/٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ص/٣٥٨.

للصوت - إلخ. وهكذا فيما يخلقه الله من آلات الإحساس التي هي شرط لتحصيل الحس، فإنه لا قائل بأن إيجادها عبث، بل إن وجودها ضروري، بل حتى في شرعه، فإن الله شرع الدين لحكم في العاجل والآجل، تحصل بالشرع، فالقول بأن توسطه عبث باطل، لأن الله قادر على إيصال الثواب وغيره من الحكم ومقاصد الشرع بدون توسطه، ولا قائل بالعبث، فكذا في خلقه سبحانه (۱).

3- ثم إنه يقال لهم إلزاماً: ما المانع من أن يفعل الله أشياءً معللة، وأشياءً غير معللة تكون مرادة لذاها، كما تقتضيه شبهتكم الأولى، وعندئذ أمكن القول بأن الوسائط أحدثت لعلة، وهي غير معللة، ولا يمكن نفي هذا القسم إلا إذا كان دليلكم دالاً على أن كل أفعال الله غير معللة، وهذا لم تقيموه (٢).

الشبهة الرابعة: قالوا: لو كانت أفعال الله معللة بالأغراض والحكم ما خلا فعل منها، والمشاهد خلو بعضها من ذلك كإيلام الأطفال وخلق الشرور والمعاصي<sup>(٦)</sup>.

#### والجواب:

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ص/٣٥٨-٥٩، و شرح الكوكب المنير ٣١٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المواقف ٣٣٢، وشرح المقاصد للتفتازاني ٣٠١/٤-٣٠٠.

سائر ما خلقه، وقد يظهر لنا منها وجه دون وجه، فنستدل بالأدلة العامة لإثبات حكمة الله في كل شيء، وعدم علمنا ببعضها لا يـــدل علـــي عدمها، وغاية هذه الشبهة السؤال عما لا ينبغي السؤال عنه، والبحـــث عن سر القدر - وهذا دخول فيما لا يعنى-(١).

٢- أنا قد أجمعنا على أن الله له الكمال، وعندئذ نقول: إن كماله المقدس يمنع خلو ما ذكرتموه من الصور عن الحكمة، وكماله أيضاً يالى اطلاع حلقه على جميع حكمته، كما أن الواحد من البشر لو أطلع غيره على جميع أموره وشأنه لعد سفيها جاهلاً، والله أعلا وأجل من أن يطلع خلقه على تفاصيل حكمته (٢).

٣- أن الحكمة تتم بخلق المتضادات والمتقابلات كالليل والنهار، والحر والبرد، واللذة والألم، والفقر والغني، والمرض والصحة، فخلقها مظهر للحكمة الباهرة والقدرة القاهرة والملك الكامل، وهكذا كل ما يجري في الكون مظهر لكمالات الرب حل وعلا، فنفيها يعطل صفات الباري عن مقتضياتها وموجباتها، فلو كان الخلق كلهم طائعين، لتعطل أثر كثير من الصفات كالعفو والمغفرة والانتقام، والعز والقهر، ومن ملكـــه سبحانه التام تصرفه في مقدوراته كلها بالمنع والعطاء، والخفض، والرفع، والثواب والعقاب، والإكرام والإهانة، والإعـزاز والإذلال، والتقـديم

<sup>(</sup>١) انظر: بيان تلبيس الجهمية ١٩٣/، ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل ٣٦٥.

والتأخير، والضر والنفع، وغير ذلك، مما يظهر من كمال صفاته وأسمائه الحسني، فأفعاله كلها مشتملة على حكم (١).

ثم يُذكر فيما يأتي ما يدل على فساد قول نفاة الحكمة في أفعال الله وشرعه من وجوه:

الوجه الأول<sup>(۲)</sup>: أن هؤلاء النفاة قالوا بوجوب الصدق في أقوال الله تعالى، باعتبار أن الكذب صفة نقص، فيقال لهمة: إثبات الكمال في الأقوال يقتضي إثبات الكمال في الأفعال إذ لا فرق بينهما، فنفي الحكمة المقصودة يعد نقصاً في الفعل، فكان اللازم نفي العبث لأنه نقص، ولكنهم قالوا: نحن ننفي العبث، لكنا لا نثبت حكمة مقصودة، ونفي الحكمة المقصودة لا يعني خلو أفعاله من الحِكَم، وعندئذ نقول في الوجه الثانى:

الوجه الثاني<sup>(7)</sup>: يُسأل نفاة الحكم عن معنى قولهم: "لا تخلو أفعاله عن الحكم" هل ذلك حاصل على سبيل القصد أو الاتفاق؟ أما القصد فقد صرحوا بنفيه، فلم يبق إلا ما كان على سبيل الاتفاق، فعندئذ نقول: هذا تشبيه لأفعال الله بأفعال المجانين والصبيان ونحوهم ممن يقع منهم

<sup>(</sup>۱) انظر: المصدر نفسه ص/۳٦٩، والمقصد الأسنى للغزالي ٦٤-٦٦، وطريق الهجرتين (۱) انظر: المصدر تفسيحادة ١١٣/١، ٢٧٤، ٢٧٤، ٣٠٢، ومختصر الصواعق المرسلة ٢٢٨/١-٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص١٨٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ص/١٨٣، والعواصم والقواصم ٣١٣/٧.

أفعاله، بل واعتبارها أنقص من أفعال العقلاء.

الوجه الثالث(١): ثم إنه يلزم كذلك أن تكون أفعال الله أنقص من أفعال الجحانين والصبيان والغافلين والنائمين والمفسدين من وجه آخر، وهو ألهم زعموا أن صدور الحكمة المقصودة محال على الله، علما بأن صدورها ممن ذكر سابقا ممكن عند الجميع، فعلى هذا يلزم أن يكون فعله أنقص، تعالى الله عن ذلك.

الوجه الرابع(٢): ويلزم نفاة الحكم تجويز بعثة الكذابين المفسدين وتأييدهم بالمعجزات إغواء للخلق، لأن الله لا يفعل إلا بمحض مشـــيئته دون اعتبار لفعل وتمييزه عن غيره، وهم لم ينفصلوا عن هذا الإلزام بوحه يعتمد على أصلهم، وأحسن ما عندهم:

١- أن الكذب صفة نقص، والنقص على الله محال بالإجماع.

٢- أن الكذب امتنع في الكلام لأنه قديم، مع علمنا بثبوت صفة العلم لله تعالى، وكل عالم مخبر عن معلومه، فلو فرضناً قيام ضد الصدق – وهو المعلوم المخبر عنه- فإما أن يكون العلم بخلافه فيلزم اجتماع الضدين وهو محال، أولا مع العلم، فيلزم الجهل وهو محال، فتعين الصدق.

### و الجواب:

١- أن الجواب الأول صحيح، وهو يستلزم التسليم بالتحسين والتقبيح العقليين، وعندئذ يقال لهم لا فرق بين استقباح الكذب على الله،

<sup>(</sup>١) انظر: إيثار الحق على الخلق ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ص/١٨٥.

واستقباح تجويز تعذيب الأنبياء والصالحين بذنوب غيرهم، بل وإدخال العصاة والكفار مكان الأنبياء والصالحين!.

٢- والجواب الثاني كذلك مؤداه أن الكذب قبيح لأنه محال، وعندهم أن كل ما هو يمكن تعلق القدرة به لا يكون قبيحاً، وعندئذ يكونون قد جمعوا نقصين:

أ- نقص الكذب لو دخل في قدرة الله.

ب- ونقص العجز عنه.

ثم نقول: إن الإشكال ما زال قائماً، وذلك بذكر أمرين:

الأمر الأول: أن القدم عندهم يختص بالكلام النفسي، فعلى هذا لم يكن نفيهم الكذب عن الكلام اللفظي لأنه ليس قديماً عندهم!.

الأمر الثاني: أن (ربعثة الرسل الصادقين دون الكذابين من محسنات الأفعال التي نازعوا فيها، وليست من صدق الأقسوال الذي أوجبوه، فلزمهم تجويز بعثة الكذابين، وتأييدهم بالمعجزات))(١).

الوجه الخامس: ((وعلى كلامهم: لا فرق بين ما تمدح الله به مسن إقامة العدل يوم القيامة ونصب موازين الحق وإكرام أنبيائه وأوليائه وإدخالهم الجنة وتشفيعهم، وإخزاء أعدائه وتعذيبهم وبين العكسس مسن ذلك كله، وأن الله -تعالى عن ذلك- لو عكس جميع أحكامه العادلة يوم القيامة، وعذب الأنبياء والأولياء وأخزاهم ومقتهم ولعنهم وخلدهم في طبقات النيران وأشمت بمم أعداءهم، وجعل كرامتهم ومسا أعدة لهسم

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق ص/١٨٥.

لأعدائهم وأعدائه الكفرة الفجرة الخساس الأراذل، لكانا في محض حكمته، وعقول العقلاء على سواء.

فإن اعترف منهم منصف أن هذا العكس صفة نقص يجب تتريه عنها كالكذب سواء، فقد هُدي إلى سواء السبيل، وإن رام بينهما فرقاً فقد طمع في غير مطمع)(١).

الوجه السادس: لقد استدل هؤلاء لإثبات علم الله بالفعل المحكم المقصود إتقانه على سبيل الاختيار، فقالوا: «الله تعالى فاعل فعلاً متقنا محكماً بالقصد والاختيار، وكل من كان كذلك وجب له العلم »(٢) وإحكامه وإتقانه بالقصد والاختيار لا بد أن يكون بمرجح وداع لاختيار الأحسن والأكمل، وعليه فتكون دلالة الفعل المحكم على العلم مستلزمة لدلالة العلم للحكمة، فيلزم من نفى الحكمة نفى العلم (٣).

الوجه السابع: من حبر منهم الفقه وعرف مقاصد الشرع، فقد التزم تعليل الأحكام وأقر بالمسالك المشهورة لمعرفة العلة من النص والإيماء<sup>(1)</sup> ونحوهما، وعندئذ فقد كان اللازم عليه أن يثبت الحكمة في الأفعال كذلك لعدم الفرق<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) العواصم والقواصم ٣١٣/٧.

<sup>(</sup>٢) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: طريق الهجرتين ٢٠٨-٢٠٩، والعواصم والقواصم ٣١٢/٧.

<sup>(</sup>٤) وهو اقتران الحكم بوصف لو لم يكن علة لكان الكلام معيباً . ومثاله قول الله تعالى

<sup>: ﴿</sup> وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطُعُوا أَيْدَيُّهُمَا ﴾ . انظر : تقريب الوصول ص/٣٦٥

<sup>(</sup>٥) انظر: طريق الهجرتين ٢٠٩.

واعتبر هذا بما قاله الرازي – على ما فيه من نفي عود الحكمــة إلى الله – فإنه قال: «المسلك الخامس: وهو أن الله تعالى خلق الأعيان، إما لا لحكمة، أو لحكمة؛ والأول باطل، لقوله تعــالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبِينَ ﴾ [الدحان٣]، وقوله: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنْمَا خَلَقْنَاكُمُ عَبَثًا ﴾ ولأن الفعل الخالي عن الحكمة عبث، والعبث لا يليق بالحكيم.....

وإذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان..... فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة. وهذا النوع من الكلام هـو اللائـق بطباع الفقهاء والقضاة، وإن كان تحقيق القول فيه لا يتم إلا مع القـول بالاعتزال!)،

وليعلم أن الكلام في الحكمة والتعليل تناوله الأصوليون في مباحثهم عن العلة في القياس، فهل هي مجرد أمارة وعلامة للحكم، أم ألها مقصودة من شرع الحكم؟ ومن رأى ألها مجرد أمارة وعلامة ومعرض للحكم يصعب عليه تمييزها عن الدليل، بل يصعب عليه إثبات القياس. والمتكلمون الذين تأثروا بالكلام حرّوا هذه المسألة دون النظر في أدلة

<sup>(</sup>۱) المحصول - للرازي - ۱۰٤/٦ - ۱۰۰٥، وانظر ما ساقه الزركشي في البحر المحسيط المحصول - للرازي - ۱۰۲/۱، ۱۰۲۰، من إنكار بعض الفقهاء لمسلك الأشاعرة في نفسي الحكمة، وما حاول أن يعتذر به بعضهم.

الشريعة الدالة على الحكمة في تشريع الله للأحكام، ولذلك سلك بعض أهل العلم مسلكاً حسناً في إثبات الحكمة من الشرائع، وذلك عن طريق الاستقراء، ومن هؤلاء الشاطبي، فقال: «... إن وضع الشرائع إنمـــا هـــو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً، وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداً، وليس هذا موضع ذلك، وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم الفخر الرازي(١) أن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين، ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية ؛ أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام حاصة، ولا حاجة إلى تحقيق الأمــر في هذه المسألة. والمعتمد إنما هو أنّا استقرينا من الشريعة أنهـ وضـعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن الله تعالى يقــول في بعثة الرسل، وهو الأصل: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذَرِينَ لِنُلايَكُونَ للنَّاسَ عَلَى بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء ١٦٥]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً للْعَالَمينَ ﴾ [الأنبياء ١٠٧]، وقال في أصل الخلقة: ﴿ وَهُوَ الذي خَلْقَ السَّمَاوَات

<sup>(</sup>١) وعلى هذه الطريقة الظاهرية أيضاً، فانظر الإحكام لابن حزم ٥٨٣/٢.

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي ٩/٢-١١.

### المبحث الثابي

# التحسين والتقبيح العقليان

هذه المسألة كلامية مشهورة، كثر الستراع فيها بسين المعتزلة والأشعرية، وجُرَّت إلى أصول الفقه لأن لها تعلقاً ببعض المسائل من ناحية كونها مقدمة لها، كشكر المنعم، وحكم الأفعال قبل ورود الشرع، وثبوت الواحب الأول، وثبوت العقاب أو عدم ثبوته فيمن خالف ما علم حسنه أو قبحه ضرورة إن لم يبعث إليه رسول، وكذلك في مسألة وقوع النسخ، ووقوع الأمر أزلاً قبل وحود المكلفين، والتكليف بما لا يطاق، ووقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال، وغير ذلك(1).

وهذه المسألة لها ((ثلاثة أصول هي أساسها:

الأصل الأول: هل أفعال الرب تعالى معللة بالحِكَم والغايات؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر.

الأصل الثاني: أن تلك الحِكَم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به، فيرجع إليه حكمها، ويشتق له اسمها، أم يرجع إلى المحلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم؟

<sup>(</sup>۱) انظر -مثلا-: المستصفى للغـزالي ۱/۹۰۱ [۱/۱۲]، ۱/۲۳ -۹۰، [۱/۲۲۱۰۸/۱]،۱/۸۹۱ [۱/۵۰-۲۰]،۱/۸۳-03 [۱/۸۰۱۱۰]،۱/۸۲-۱۲ [۱/۵۸]،۱/۸۸۲-۹۲ [۱/۷۸-۸۸]،۲/۲۰ - ۱۲
[۱/۲۱-۱۱].

الأصل الثالث: هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟...» .

ويلحظ أن المكثرين من التراع في هذه المسالة -أعيني المعتزلة والأشعرية - يوجد في مذهب كل منهما حق وباطل، ولذلك يورد كل منهما ما يبطل به مذهب الآخر، فإذا قال المعتزلة: إن ثبوت الشواب والعقاب حاصل بالعقل عارضهم الأشعرية بأدلة صحيحة تفيد غير هذا، وكذلك تمكنوا من تغليطهم في قصرهم حسن الأفعال أو قبحها لذات الفعل دون النظر في اختلاف الأفعال بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات، وإذا نفى الأشعرية الحسن والقبح لذات الأفعال، ألزمهم المعتزلة بما لا قبل لهم به في بعضها أو أكثرها، فإذا أخذ الباطل وطرح من كل الطرفين، ظهر الحق جلياً واضحاً خالياً من الاعتراضات (٢).

<sup>(</sup>١) قاله ابن القيم في مفتاح دار السعادة ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة ٢/٤٣٧، ٢٩٩، ٤٤٧ -- ٤٤٧.

### المطلب الأول

# تحقيق الأقوال في التحسين والتقبيح العقليين

# مع الأدلة والمناقشات

# أولاً: القول الصحيح:

وهو أن الأفعال منشأ للمصلحة والمفسدة، إمسا لـــذاتها، وإمسا لاعتبارات، وإما لوصفها، وقد يستقل العقل بدرك بعض تلك الصفات، أي يعلم حسنها وقبحها كحسن الإيمان بالله والعدل والصدق، وكقسبح الكفر والظلم، وقد لا يستقل بذلك، ولا يعرفه مفصلاً في كل فعل بعينه إلا بخطاب الشرع، وما يعلم العقل حسنه أو قبحه لا يترتب على تركه أو فعله عقاب حتى يرد الشرع، وقد عبر الزركشي عن هذا المذهب بأنه: «المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقض، وإليه إشارات متأخري الأصوليين والكلاميين فليتفطن له»(١).

# ثانياً: قول المعتزلة ومن وافقهم:

المعتزلة متفقون على ثبوت الحسن والقبح للأفعال بالعقل، وترتـب الثواب والعقاب على ذلك، ثم ينقل خلاف بينهم بعد ذلـك في جهـة

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط للزركشي ۱۹۱/۱، وانظر: مفتاح دار السعادة ۲۰۷/۲-۵۰۸، در البحر المحيط للزركشي ۱۹۱/۱، وانظر: مفتاح دار السعادة ۲۰۷/۳-۲۰۰۸، وإيثار الحق على الخلق ص٣٤٣.

حسن الفعل أو قبحه هل هو لذاته كحسن الصدق أو قبح الكذب، أم هل هو لصفة الفعل، كقبح الصدق الضار، وحسن الكذب النافع، كالكذب لإنجاء نبي مثلاً، فالكذب هنا نافع فيكون حسناً لهذه الصفة، ويكون الصدق قبيحاً في هذه الحالة لضرره، أم هل هدو لاعتبارات، كضرب اليتيم مثلاً، فإنه باعتبار التأديب حسن، وباعتبار الظلم قبيح.

ثم هؤلاء التزموا التسوية في الأحكام شاهداً وغائباً، فزعموا أن ما يحسن من العبد يحسن من الله، وما يقبح منه يقبح منه، فوضعوا لله شريعة بعقولهم، فأوجبوا عليه أشياء لم يوجبها على نفسه، وحرموا عليه أشياء لم يحرمها على نفسه(١).

# ثالثاً: قول الأشعرية ومن وافقهم:

وهؤلاء منعوا تحسين العقل وتقبيحه، وجُوَّزُوا على الرب تعالى كل شيء ممكن، وزعموا أن القبيح في أفعال الله ما كان ممتنعاً كالجمع بين النقيضين ونحوه، ثم هم اتفقوا على أن ترتب الثواب والعقاب على الشرع وحده. ولكن بعض المتأخرين صَوَّرَ المسألة بما يقرب الشقاق ويقلل التراع، فإن المعروف عن المتقدمين منع تحسين العقل وتقبيحه مطلقاً، وأن الحسن هو المأمور به شرعاً، والقبيح هو المنهي عنه شرعاً ونحسو هذه العبارات (٢) وأنه ليس للفعل صفات تقتضي أن يكون جائزاً أو ممنوعاً،

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان ٨٠/١، مفتاح دار السعادة ١/٢٥٥-٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان -للجويني- ٧٩/١.

فلا فرق في الأصل بين الكفر والإيمان، ولا بين الزنا والعفاف، ولا بين الصدق والكذب، ونحو ذلك، أما المتأخرون فذكروا أن للحسن والقبيح اطلاقات ثلاثة:

الإطلاق الأول: على معنى ملاءمة الشيء للطبع أو منافرته.

والإطلاق الثاني: على معنى كون الشيء صفة كمال كالعلم والصدق، أو صفة نقص كالجهل والظلم.

والإطلاق الثالث: على معنى أن الفعل متعلِّق الذم عاجلا وعقابـــه آجلاً، أو المدح عاجلاً، والثواب آجلاً.

فذكروا أنه لا خلاف في أن الإطلاقين الأولين عقليان، وأما الثالث فهو محل التراع<sup>(۱)</sup>.

وهذا التفصيل لو أُعطى حقه والتزمت لوازمه لارتفع التراع ؛ ذلك لأن التزام النفاة بإدراك العقل لصفة النقصان والكمال يستلزم إثبات الملاءمة والمنافرة، ولكنا في حق الله نستعمل الألفاظ المشروعة وهي الحب والبغض، فإن الله يحب الكامل من الأفعال والأقوال، ويسبغض النساقص

ثم إن منعهم ترتب وقوع العقاب والثواب على مجرد العقل، منع صحيح، فلو التزمه المعتزلة، مع التزام أولئك لما يستلزمه ما أقروا به مـن

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ١/٩٧١-١٨١ [٥٦/١]، و المحصول ١٢٣/١-١٢٤، و الإحكام -للآمدي- ٧٩/١-٨٠، والكاشف عن المحصول ٢٧٢/٢-٢٧٣ القسم الناني، وشرح العضد ٢٠٠٠/١.

الإدراك العقلي للكمال والنقصان، لارتفع التراع، ولكن بقي استدراك أخير: وهو: منعهم ترتب الذم والمدح عاجلا للحسن والقبح بالعقل، ليس صحيحاً، إذ مدح العقلاء لمؤثر الكمال والمتصف به، وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به، أمر عقلى فطري.

لكن يظهر أن أصول الطائفتين تأبى التزام ما ذكر، فالنفاة كلامهم في الحكمة معلوم، وهو يستلزم عدم بقائهم على ما التزموه من كون صفة النقص والكمال يمكن علمهما بالعقل، وأما المعتزلة فلإيجابهم على الله وتحريمهم عليه ما لم يوجبه ولم يحرمه على نفسه وقولهم بوجوب رعاية المصلحة وإنفاذ الوعيد ونحو ذلك من أصولهم لا يلتزمون بما ذكر أيضاً(١).

# الأدلة الصحيحة التي يمكن التعويل عليها في إثبات الحسن والقبح الأدلة الصحيحة التي يمكن العقلين:

[۱] دليل الفطرة (۲) – أو ما يعبر عنه بعضهم: أن ذلك معلوم بالضرورة، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى بحثه وتقريره بالأدلة (۲)، لكن ليعلم أن إدراك العقل لحسن الفعل أو قبحه أكثره مجمل، فالعقل لا يحيط بالوجوه والاعتبارات للأفعال كلها، ولذلك كان الشرع وإرسال الرسل

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة ٢/٢ ٤-٤١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: إيثار الحق على الخلق ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكاشف عن المحصول -للأصفهاني- ٢٩٣/٢ -القسم الثاني-.

لا بد منه، خاصة مع غلبة الهوى، ولكن هذا لا يمنع وجود قدر مشترك بين العقلاء في إدراك حسن بعض الأفعال أو قبحها ..

ثم إذا تتبعنا نصوص الشرع لوجدنا الدلالة على أن هذا مركوز في الفطرة، وذلك فيما يأتى:

# [٢] دلالة النصوص على إثبات الحسن والقبح العقليين:

فمن ذلك:

أ- قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَّقُولُونَ عَلَى اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بالقسط ﴾ [الأعراف ٢٨-٢٩].

فالفاحشة هنا هي طواف المشركين عراة بالبيت رجالا ونساء، فبين الله أنه لا يأمر به لقبحه، فلو كان القبيح هو المقول فيه لا تفعل، لكان معنى الآية: إن الله لا يأمر بما ينهي عنه، وهذا يصان عنه كــــــلام البــــــاري لعدم فائدته، ثم بين الله أنه لا يأمر إلا بما هو حسن(٢).

ب- وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفُوَاحِشَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة ٣/٢٠-٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين ٢٤٩/١، ومفتاح دار السعادة ٣٣٥/٢.

مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف ٣٣] وقال: ﴿ وَلا تَقْرُبُوا الزُّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا [الإسراء ٣٢]، ففي الآية الأولى علق الله التحريم ببعض الأفعال لفحشها، وإنما قلنا ذلك لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه علة مقتضية له، والعلة غير المعلول، فلو كان معنى كونه فاحشة هو معنى كونه منهياً عنه، لكانت العلة عين المعلول.

وأما الآية الثانية: فإن الكلام فيها كالكلام في الآية الأولى، فإن الله علل النهي عن قرب الزنا بكونه فاحشة، وقد تقرر أن الحرف ((إنَّ)) يعد من مسالك العلة الدالة على العلية، ولا يمكن القول بأن جهة كونه فاحشة هو النهي، لأنه يكون تعليلا للشيء بنفسه، ويتضمن إخلاء الكلام من الفائدة (١).

ج- وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةُ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيّبَاتِ مِنَ الرِّرْقِ ﴾ [الأعراف ٣٢]، فوصف الله بعض رزقه بأنه طيب، وأن هذا الوصف يقتضي عدم تحريمه، فدل على ثبوت وصف للفعل هـو منشاً للمصلحة مانع من التحريم، وهذا هو التحسين العقلي عينه (٢).

د- لقد ضرب الله أمثلة عقلية كثيرة دالة على حسن التوحيد ومدح فاعله، وعلى قبح الشرك وذمه وذم فاعله، والأدلة فيه كثيرة، فمن ذلك

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة ٣٢٩/٢ ٣٣٠-٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين ٢٤٩/١.

قول الله تعالى: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلَ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكًا ۚ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيه سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخيفَتكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلكَ نُفَصّلُ الآمات لقُوْمَ يَعْقَلُونَ ﴾ [الروم ٢٨] ففي هذا المثل بيان من الله للمشركين ألهم إذا كانوا لا يرضون أن يكون مماليكهم شركاء لهم، فكيف ساغ لهم أن يجعلوا المخلوقين شركاء للخالق، فالخالق أولى بالتتريه ونفى الشــريك في العبادة (١)، فلو كان الشرك قبيحا لمحرد النهى عنه، لاكتفى بالنهى عنه فقط ولم يذكر مثلا يدل على قبحه في العقول والفطر.

ومنه قول الله تعالى: ﴿ أَأَتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ آلَهَةً إِنْ يُرِدُنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لا تَغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا وَلا يُنْقذُون ٥ إنبي إذاً لَفي ضَلال مُبين ﴾ [يس ٢٣-٢] فلم يحتج الله عليهم بمجرد الأمر، بل احتج علميهم بالعقمل ومقتضي الفطرة، لأن من لا يملك دفع ضر عن نفسه فأولى أن لا يقدر على دفعــه عن غيره، فكانت عبادته من كان ناقصاً ضلالاً مبيناً (٢).

## أدلة نفاة التحسين والتقبيح العقليين:

للنفاة أدلة كثيرة، قدح بعض أصحابهم فيها، وحاول القادح ذكــر دليل آحر، ولكنه قد يكون ضعيفاً مثل ما ضعفه أو أشد ضعفا فكانــت

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان -للطبري- ٢١/١١، و درء تعارض العقل والنقل ٧/٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة ٢/٣٣٣.

الحصيلة أن لا دليل لهم على نفي تحسين العقل وتقبيحه. والأدلة السي ضعفها أصحابها بلغت تسعة، أذكرها مرتبة فيما يأتي وأعقبها بما ادعي قوته:

الدليل الأول: وقد اعتمد عليه الرازي، وضعفه عامة النفاة، وهسو يتعلق بلزوم الجبر، وقد أكثر الرازي من تكراره، فتارة يورده رداً علسى المعتزلة في نفيهم خلق أفعال العباد، ويدلل به على أن العبد مجبور في فعله، وتارة يورده لإبطال تحسين العقل وتقبيحه، وقد أطال الرازي في شسرح هذا الدليل وتقريره، ويمكن سلوك طريق أخصر في عرضه وهي:

أن العبد مجبور في فعله، وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح اتفاقاً، وبيان المقام الثاني: أي الاتفاق على عدم الحكم عليها بالعقل حسناً أو قبحاً: أما على رأي الأشاعرة فلأنهم ينفونه أصلاً، وأما على رأي المعتزلة فلأن التكليف بذلك غير حائز فضلاً عن أن يقال بحسنه.

وأما المقام الأول: وهو أن العبد بحبور في فعله فهو: أن العبد إما أن يكون متمكنا من الترك أو الفعل، أو غير متمكن.

فإن لم يكن متمكناً من الترك فهو إذاً مجبور.

وإن كان متمكناً من الترك والفعل، فعندئذ إما أن يفتقر إلى مرجح يرجح الترك على الفعل أو العكس أو لا يفتقر إليه.

فإن لم يفتقر إلى مرجح كان فعله اتفاقياً، والاتفاق لا يوصف بحسن ولا قبح.

وإن افتقر إلى مرجح، فلا بد أن يكون من غير العبد، وإلا لــزم التسلسل، وإن كان من غير العبد، فلا بد من القول بأنه يجــب وقــوع الفعل، فيكون اضطرارياً، وإن لم نقل بوجوب وقوعه كان جائزاً، فيعود التقسيم السابق من أوله، فينتهي إما إلى الاضطرار وإما إلى التسلسل، وهو باطل، فلزم أن يكون اضطرارياً(۱).

### والجواب من وجوه:

الوحه الأول: أن هذا الدليل يتضمن التسوية بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري، وهو مخالف للشرع والعقل والحس، فكان الاستدلال على التسوية بينهما كالاستدلال على الجمع بين النقيضين وما هو معلوم البطلان ضرورة (٢).

الوحه الثاني: لو صح هذا الدليل لزم منه أن تكون أفعال الرب إما اضطرارية وإما اتفاقية، فيكون الرب غير مختار، لأن التقسيم المذكور فيه يجري فيه بعينه بأن يقال: الرب إما أن يكون متمكنا من الترك والفعل أو

<sup>(</sup>۱) انظر: المحصول ۱۲٤/۱-۱۲۷، و الإحكام -للآمدي- ۸۲/۱، والكاشف عـن المحصول المحصول - ۲۸۲ - القسم الثاني -، و لهاية الوصول - لصفى الدين الهندي - المحصول ۷۰۷/۲ - ۲۰۸ - العضد ۲۰۸۰ - ۲۰۸۰ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة ٣٦٦/٢، وشرح العضد ٢٠٨/١.

غير متمكن، الثاني باطل، والأول إما أن يفتقر إلى مرجح أو لا يفتقر... إلخ فيكون إما اضطرارياً وإما اتفاقياً، وكلاهما باطل(١).

الوجه الثالث: أن الدليل المذكور لو صح، للزم بطلان التحسين والتقبيح الشرعيين كذلك، لأن فعل العبد إما اضطراري وإما اتفاقي على حسب هذا الدليل وما كان كذلك لا يقبحه الشرع ولا يحسنه، لأن التكليف به لم يرد فضلاً عن تحسينه أو تقبيحه (٢).

الوجه الرابع: وهو في حل شبهات مقدمات الدليل:

قوله: (رإما أن يكون العبد متمكنا من الترك والفعل أو غير متمكن) الجواب: هو متمكن، لكنه يسأل عن قوله "غير متمكن" أتريد بده أن الفعل عند المرجح التام وسلامة الآلات والشروط وارتفاع الموانع يقع ولا بد أو تريد غيره؟ إن كان الأول، فهذا يدل على أنده صار واجباً بالاختيار، وإن أردت غيره فلا نلتزمه.

وقوله:"إما أن يفتقر إلى مرجح أو لا يفتقر" جوابنا: إنه يفتقـــر إلى مرجح.

وقوله:" لابد أن يكون المسرجح مسن غسير العبد وإلا أدى إلى التسلسل" جوابنا: أن العبد له إرادة يرجح بما الفعل، لكن لا بسد مسن

<sup>(</sup>۱) انظر: الإحكام -للآمدي- ۸٤/۱، والكاشف عن المحصول ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ - القسم الثاني- والتسعينية ضمن الفتاوى الكبرى ۲۱۱/٦، ومفتاح دار السعادة ٣٤/١، وشرح العضد ٢٠٨/١، و فواتح الرحموت ٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة عدا الكاشف.

المعاون، وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، شأن كــل الأســباب المقتضــية لأسباها، والقول بخلاف هذا يسد باب التكليف إجماعا، أما على قـول المعتزلة فظاهر لأنهم لا يقولون إن الله يخلق أفعال عباده الاختيارية، وأما على قول أهل السنة فظاهر كذلك، إذ يثبتون للعبد قدرة وإرادة بمما يتحقق الفعل بإذن الله، وأما على رأي الأشاعرة القائلين بالكسب فكذلك، لألهم يثبتون إرادة اختيارية للعبد يوجهها إلى الفعل بما يحسن الاكتساب وإن لم تكن له قدرة مؤثرة (١).

الدليل الثابي: قال النفاة: إن الفعل لو حسن أو قبح لذاته أو لصفته، لكانت الأفعال بالنسبة إلى الله غير متساوية، وعندئذ فإما أن يفعل المرجوح وإما الراجح، أما المرجوح فلا يفعله عقلا، وأما الثاني فيلـزم ألا يفعل الله باختياره (٢).

### والجواب من وجوه:

الوجه الأول: أنه بالنظر إلى أفعال العباد، يكون مضمون دليلهم أن الله لم يشرع السجود له و تعظيمه و شكره والطيبات، ويحرم السجود لغيره والكفر والفواحش والخبائث، لا لحسن الأول ولا لقبح الثاني، بــل همـــا مستويان، والتفريق بينهما يستلزم أن الشرع يفرق بين المتماثلين، وهذا وحده كاف في إبطال هذا الدليل(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة ٣٦٩/٢-٣٧٣، وشرح العضد ٢٠٨/١-٢٠٩، و فواتح الرحموت ١/٣٤-٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكاشف عن المحصول ٣٢٢/٢ -القسم الثاني-.

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح دار السعادة ٣٩٩/٢.

الوجه الثاني: مضمون هذه الشبهة: أن أفعال الله كلها مستلزمة للترجيح بلا مرجح فيعود الكلام عليكم بالإلزام، وهو إما أن يقال: بثبوت الترجيح بلا مرجح، وهذا يسد باب الاستدلال على الصانع كما نازعتم الفلاسفة، وإما أن يقال إن الباري غير مختار في أفعاله كما قررتم (۱).

فإن خرجوا من هذا بأنه لا يلزم الاضطرار وعدم الاختيار، لأن المرجح لأفعاله إرادته سبحانه، فعندئذ يقال لهم: فكذا نقول إن اختياره بإرادته وحكمته لعلمه سبحانه بالراجح من المرجوح، يختار ما فيه حكمة، والله الحكيم في خلقه وأمره، فلا يلزم من تعلق الحكم بالراجح أن لا يكون الحكم اختياريا، بل الله يفعل ويأمر على وفق الحكمة والمصلحة والإرادة، فلا تنافي ؟ إذ الإرادة والقدرة والحكمة صفات له سبحانه (٢).

الدليل الثالث: قال النفاة: لو كان حكم الأفعال مدركها بالعقل لحكم بالعقاب في الدار الآخرة على من فعل القبائح قبل بعثة الرسل، وهذا ممنوع لقول الله تعالى: ﴿ وَمَا كُمَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء ١٥] وعليه فيلزم أن يكون مدرك الأحكام بالشرع فقط (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ٣٩٩/٢، ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة ٣٩٩/٢، وشرح العضد وحاشية التفتازاني عليـــه ٢٦) انظر: مفتاح دار السعادة ٣٦-٣٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكاشف عن المحصول ٣٢٢/٢ -القسم الثاني- وشرح العضد ٢١١/١.

### والجواب:

هذا الدليل يستلزم تناقض طائفة من مثسبتي التحسسين والتقبسيح العقليين -وهم المعتزلة- الذين رتبوا عليه ثبوت العشذاب وإن لم يبعسث رسول.

لكن لا يلزم من إبطال مذهب المعتزلة إبطال مذهب بقية المثبتة من أهل السنة، لأن الدليل دال على عدم تحقق العذاب إلا بعد إرسال الرسل، لا على عدم تحسين العقل وتقبيحه، وهذا الذي نقوله(١).

وليعلم أن المعتزلة وبعض مثبتة تحسين العقل وتقبيحه يمنعون ترتيب الثواب والعقاب على العمليات إن لم تبلغ دعوة الرسل، ويستثنون العلميات حمثل وجوب معرفة الله ووحدانيته ووجوب شكر نعمته فيقولون: المخالف فيها يعذب مطلقاً، بلغته دعوة نبى أم لم تبلغه (٢).

والتحقيق أن ثبوت العذاب واستحقاقه في المحالفة في أصول الدين وفروعه مشروط بإقامة الحجة ببلوغ دعوة الرسل<sup>(٣)</sup>.

الدليل الرابع: قال النفاة: لو كان الحسن والقبح ذاتياً لما احتلف باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان، لأن الذاتي لا يزول إلا بروال

<sup>(</sup>۱) انظر: الكاشف عن المحصول ٣٢٤/٢ -القسم الشايي- ومفتاح دار السعادة ١٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة ٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل ٢٩٣/٢.

الذات، ولا يتغير إلا بتغيرها، والدليل على اختلاف الأحكام باختلاف الأحوال ونحوها وجوه:

الأول: أن الكذب قبيح، وقد يحسن فيكون واحبا كأن يستفاد منه عصمة دم نبى أو مسلم إذا قصده ظالمه ليقتله(١).

الثاني: لو كان الفعل قبيحا أو حسنا لذاته لما اختلف في نحو القتــل والجلد وقطع الأطراف، فلو كان ما ذكر قبيحا لذاته، لما حسن في الحدود والقصاص، ولو كان حسنا لذاته لما قبح عند خلوه من موجباته المعتــبرة شرعاً(٢).

الثالث: وكذلك لو كانا ذاتيين، لاستحال ورود النسخ على الفعل، لأن ما نسخ الأمر به -مثلاً- فقد صار المنسوخ قبيحاً بعد أن كان حسناً (٢).

الرابع: لو كان قبح الكذب وصفاً حقيقياً لما اختلف باختلاف الأوضاع، فالخبر الكاذب قد يخرج عن كونه كذباً وقبيحاً بوضع الواضع له أمراً أو نمياً (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإحكام -للآمدي- ۸۲/۱، والكاشف عن المحصول ۳۱۹/۲ -القسم الثاني- وشرح العضد ۲۰۲/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة ٢/٥٧٦، وشرح العضد ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكاشف عن المحصول ٣٢٤/٢-٣٢٥، القسم الثاني، ومفتاح دار السعادة ٣٧٤/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام -للآمدي- ٨٢/١، والكاشف عن المحصول ٣١٩/٢ القسم الثاني.

والجواب من وجوه:

### الوجه الأول: جواب عام:

أولاً: ليس المراد من كون الفعل حسناً أو قبيحاً لذاته أو لصفة عدم انفكاكه عن الفعل بحال، كالعرض مع الجوهر، وإنما المراد ألهما ناشئان من الفعل، فالفعل منشأ الحسن أو القبح ويكون اختلاف الحسن بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والشروط، وذلك لا يخرج الحسن والقبح عن كولهما ذاتيين (١). على أنه لو أراد بعض المعتزلة هذا المعنى للزمهم المحظور. ثانياً: أنه لا مانع من اقتضاء الذات الواحدة لأمرين متنافيين بحسب شرطين متنافيين.

فالجسم مثلاً إن بقي في حيزه ومكانه اقتضى السكون، وإن خرج اقتضى الحركة، وقد يقتضي التسخين والتبريد بحسب المحل المعين بشرط معين، وهكذا يقال في مسألتنا التي نحن فيها، فالقول أو الفعل يختلف حكمه بحسب الشرط(٢).

وهذا الجواب العام وإن كان فيه حل الشبهة، لكن لا مانع من الإحابة التفصيلية عن كل ما أورد: فالصورة الأولى: وهي حسن الكذب إذا تضمن عصمة دم النبي، فللناس طرق في الجواب:

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة ٢/٥٧٦، ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة ٣٩٣/٢.

منها: عدم التسليم بحسن الكذب مطلقا، فضلا عن وجوبه، وإنما يكون الكذب قبيحا دائما، وأما الذي يحسن فهو التعريض والتورية (١).

ومنها: أن تخلف القبح عن الكذب في بعض الصور لفوات شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة راجحة على الصدق -كما في المثال المضروب- لا يخرج الكذب عن كونه قبيحا لذاته، كما تقدم في الجواب العام، لأن الحسن نشأ من لزوم تخليص النبي أو المسلم من الظالم وهمي مصلحة راجحة على مفسدة الكذب، فيكون الكذب معفوا عنه بهذا الاعتبار (٢).

وأما الصورة الثانية، فالجواب عنها: أن الأفعال المذكورة من القتل والضرب والقطع هي واحدة بالنوع لا بالعين، فقتل القاتل عمداً عدوانا غير قتل المعصوم، وضرب الجاني أو القاذف غير ضرب البريء، وقطع السارق غير قطع البريء المعصوم، فهذه أفعال متعددة لا فعل واحد، فيسقط الاعتراض (٢).

وأيضاً أنه لو قيل إن الواحد بالعين يكون حسنا قبيحا باعتبارين فلا محال عندئذ، فالحد والقصاص «حسن لما تضمنه من الزحر والنكال وعقوبة المستحق، وقبيح بالنظر إلى المقتول المضروب، فهو قبيح له، حسن في نفسه» (٤) وهذا لا محال فيه.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإحكام -للآمدي- ۸۳/۱، والكاشف عن المحصول ۳۲۳/۲ القسم الثاني -- ومفتاح دار السعادة ۳۹٤/۲، ۳۹۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح دار السعادة ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢/٧٩٠.

وأما الصورة الثالثة: وهي لو كان الحسن والقبح ذاتيين لاستحال النسخ، فجوابه كما تقدم في الوجه العام، ولزيادة تقريره يقسال: إن الله أعلم بمصالح عباده، فإنه يشرع لهم بحسب ما فيه صلاحهم ويدفع عنهم الفساد، فإنه يأمر بما يأمر به لمصلحته، فإذا لهي عنه بعد فلزوال مصلحته، وكذا عكسه، فمثلاً نكاح الأخت كان جائزا حسنا في وقته، وكـــان لا بد منه في التناسل لحفظ النوع الإنساني، فلما استغنى عنه حرمه الله، فكان حسنه في وقت، وقبحه في وقت آخر، وهذا لا مانع منه، وهــو موافــق للحكمة، وكذا يقال في بقية أمثلة النسخ وإن لم يظهر لنا وجه الحكمـة

ولكن في مسألة النسخ ضاق عطن المعتزلة فنفوا النسخ قبل وقــت الفعل، والتزموا أنه يقبح نسخ الشيء قبل إيقاع المكلف له وقبل تمكنــه منه، بناء على أنه حسن لذاته منشأ للمصلحة، فكيف ينسخ ولم تحصل منه تلك المصلحة<sup>(٢)</sup>.

وقد نازعهم جمهور الأمة في قولهم هذا، واختلفت الطرق:

فزعم نفاة التحسين والتقبيح بناء على أصلهم هذا أنه ليس هناك حسن ولا قبيح إلا المقول فيه افعل أو لا تفعل، ولذلك جوزوا النسخ قبل الفعل بمذا الاعتبار (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة ٣٧٦/٢ ثم انظر فيه ما ساقه من أمثلة في وجه الحكمة من النسخ في الشرائع وفي الشريعة الواحدة مع ذكر الأمثلة٢/٣٧٦–٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ١/٣٥٥-٣٨٢، وشرح اللمع ٤٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: العدة لأبي يعلى ٨١٢/٣، و الإحكام -للآمدي- ١٣٢/٣-١٣٣٠، والوصول إلى الأصول ٢/٧٧-٣٨.

ومثبتو التحسين والتقبيح أجابوا بأحسن من هذا فقالوا: إن المصلحة كما تنشأ من الفعل، فإنها قد تنشأ من العزم عليه، وتوطين النفس على الامتثال، ولا يكون إيقاع الفعل في الخارج المصلحة المطلوبة، فلا يبعد أن يكون المراد من الأمر به الابتلاء، ومثاله أمر الله إبراهيم بنبح ولده إسماعيل عليهما السلام، فكانت المصلحة في استسلامهما لأمر الله وعزمهما على امتثاله وتوطين النفس على ذلك، فلما حصلت هذه المصلحة، بقى الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعه (١).

وأما الصورة الرابعة: وهي أن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لما تغيرا باختلاف الأوضاع أمراً أو نهياً، فجوابها: «... لا نسلم أن ماهية الخير تختلف باختلاف اللغات، بل الماهية واحدة، وإنما اختلفت الألفاظ الدالة عليها» (٢)، هذا جواب الأصفهاني، وبناه على أن المراد من الحيلاف الخوضاع اختلاف اللغات، والذي يظهر أن المراد من الشيبهة أن الخير الكاذب لو غيرناه إلى صيغة أمر أو نهي في اللغة نفسها أو غيرها لما كان لكاذب لو غيرناه إلى صيغة أمر أو نهي في اللغة نفسها أو غيرها لما كان الذاته الخبر. وأجاب الآمدي بقوله: «لا مانع من أن يكون قيبح الخير الكاذب مشروطا بالوضع وعدم مطابقته للمخبر عنه، مع علم المخبر به، كما كان ذلك مشروطا في كونه كذباً» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة ٣/٢-٤، و لهاية السول ٢/٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) هذا جواب الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٣٢٣/٢ -القسم الثاني-.

<sup>(</sup>٣) الإحكام -للآمدي- ١/٨٣.

والذي يظهر -والله أعِلم- أن الخبر غير الأمر والنهي، فلا بــد أن يختلف المدلول بكل واحد منها بحسب الوضع، فلو قال شخص: أحضرت قلماً -وكان كاذباً في حبره- ثم قال شخص: احضرلي قلماً أو لا تحضره، فإنه لا يستقيم القول بأن ذلك الخبر صار أمراً أو نهياً، وإنمــــا اختلفت الحقائق تماماً، فليس هنا خير كاذب صار هو نفسه حسناً بالأمر به أو النهي عنه.

وهذا الدليل الرابع لنفاة تحسين العقل و تقبيحه ذكر مسألة مستقلة في كثير من كتب الأصول وهي: هل للفعل صفات ذاتية من الحسن والقبح؟ وينبني على هذا أن حسن المأمور هل هو من مدلول الأمر أو من موجباته؟ على معنى أن الشرع هل هو مثبت أو مقرر؟ فنفاة تحسين العقل وتقبيحه يجعلون الحسن من موجبات الأمر، أما المعتزلة فيجعلون الأمسر كاشفاً عن حسن الفعل الثابت في نفسه ومقرراً لـ لا مثبتاً لحسن

والحق في ذلك أن للأفعال صفات ثبوتية قائمة بالموصوف من الحسن والقبح ، وقد دل على هذا الفطرة السليمة والشرع ، وقد تقدم <sup>(۱)</sup> ذكر ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان ٧٩/١، والتلخيص ١/٥٥١-١٥٦، والتمهيد - للكلوذاني -٢٩٦/٤، وشرح الكوكب المنير ٣٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر ص/٤٧٦.

أما نزاع هؤلاء في كون الأمر كاشفاً ومقرراً أو مثبتاً وموجباً فالحق فيه: أن الفعل قد يكون حسنه من جهة نفسه، وتارة من جهة الأمر به، وتارة من الجهتين معاً ، فما كان حسنه من جهة نفسه - وهو الذي يعلم حسنه بضرورة العقل - فإن أمر الله يكون مقرراً لحسنه، ويصير للفعل بالأمر حسن آخر غير الحسن الأول، وعليه يكون قد أخطأ المعتزلة في نفيهم إثبات حسن بالأمر ، وأخطأ الأشعرية في نفيهم لحسن الفعل في نفسه. وأما إن كان الحسن من جهة الفعل و الأمر معـــاً - والفعـــل لا يستقل العقل بإدراك حسنه – فإن أمر الله يكون كاشفاً عن حسنه ومثبتاً له. وأما إن كان الحسن من جهة الأمر به، فإن الأمر يكون هو الموجب والمثبت وحده. وعندئذ يكون المعتزلة قد أخطأوا في إطلاقهم أن الشرع كاشف فقط ، بل هو كاشف ومقرر ومثبت. وأكثر الأفعال هـ مرن الضربين الأول و الثاني ، وأما الثالث فهو في حالة ما إذا كان المقصود بالأمر الامتحان بالطاعة، فقد يأمر الشرع بما ليس بحسن في نفسه وينسخه قبل التمكن من فعله إذا حصل المقصود من عزم المأمور وانقياده وطاعته، كأمره إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فالحسن فيه من جهة الأمر، أما الفعل فقد نسخه الله لما تحققت الغاية وبقى الفعل مفسدة

<sup>(</sup>۱) انظر: المحصول- للرازي - ۲/۰۷۰-۲۷۰، ومجموع الفتاوی ۱/۱۶، ۱۰، ۱۲۹۰، ومجموع الفتاوی ۱/۱۶، ۱۶، ۱۳۹۱، و کشف الأسرار - للبخاري - ۱/۰۳۹-۳۹۱.

وقد زاد الأشاعرة نفاة تحسين العقل وتقبيحه إلى هذا أمراً آخر، وهو أن حكم الشرع من تحليل و تحريم إنما هو مجرد نسبة وإضافة تثبـــت للأفعال والذوات لتعلق الخطاب بها، ولا تكتسب بما صفات، وزعموا أنه لا معنى لكون الفعل حلالاً إلا مجرد كونه مقولاً فيه: رفعت الحرج عـــن فعله، ولا معنى لكونه حراماً إلا كونه مقولاً فيه: لو فعلته لعاقبتك.

قالوا: دليل هذا أن خطاب الله قديم وهو الحكم عندهم ، والحسن والقبح من صفات الحوادث، وعليه فلا يصح وصف حكم الله الذي هو الأمر القديم بصفات الحوادث من الحل والحرمة. ومما يدل على ذلك أنــه قد تقرر في علم الكلام أن صفات التعلق لا تقتضي إفادة وصف عائد إلى الذات . وضربوا لهذا مثلاً وهو: أن من علم أن زيداً قاعد بين يديه، فإن علمه المتعلق بزيد لم يغير من صفات زيد شيئاً، ولا حدثت لزيد صفة ٢) لأحل تعلق العلم به.

قالوا: لو كان الحل والحرمة صفات ثبوتية للفعل لما جــاز تبــدلها، والواقع خلافه ويشهد له النسخ ونحو ذلك، فــدل علــي ألهــا نســب r) وإضافات.

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان ٧٩/١، والتلخيص ١٥٤/١، والمحصول – للسرازي – ١٠٥/١-١٠٨، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى ١٦٧/٣(٧/٢)، والمنخول ص/٧، والبحر المحيط ١٩٩١-١٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر: التلخيص ١٦٠/١.

والجواب: أن هذا الذي ذكروه لا يصح ألبتة إذ حاصله التسوية بين ما علم ضرره ضرورة وما علم نفعه ضرورة، وفي هذا جحد لبدائه العقول ، بل ولما تقرر شرعاً من أن الله لا يساوي بين ما كان عدلاً حسناً وما كان ظلماً وفاحشة وقبيحاً، وما ذكرناه من استدلال سابق يرد هذا (۱)

وأما الأمر الثاني وهو أن ما كان ذاتياً فلا يتبدل، فجوابه ما تقدم في الجواب العام على دليلهم الرابع من أن المراد من كون الفعل حسناً أو قبيحاً أفهما ناشئان من الفعل ، ويختلف ذلك بحسب الأمكنة والأزمنة

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٤٧٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص/٥٣٦ ، والفتاوى الكبرى ٢٨٧/٣.

والأحوال والشروط، فالوصف ليس ملازماً لا ينفك بحال ، وعليه فلا يرد (١) إشكالهم.

الدليل الخامس: لو كان الكذب قبيحا لذاته للزم احتماع النقيضين في بعض الأحوال، وذلك يمنع القول بأنه ذاتي، ومثاله: لو قال شخص: لأكذبن غداً، ثم حاء الغد فإن كذب أو صدق لزم احتماع النقيضين، بيانه: أنه لو كذب لكان قد صدَّق قوله السابق فحقق ما وعد به فاحتمع الصدق والكذب، ولو صَدَق بأن قصد ترك الكذب لقبحه، فيلزم أن يكون كذب في وعده بإيقاع الكذب، فاحتمع النقيضان (٢).

والجواب: أن الممنوع أن يجتمع النقيضان باعتبار واحد بأن يقال: هو حسن لذاته وقبيح لذاته، أما إذا كان ذلك باعتبارين، فليس مستحيلاً، يوضحه: أن احتماع الحسن والقبح في الصورة المذكورة للجهة واحدة، واعتبار واحد، وإنما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين ؛ فإنه لما كذب في الحالة الأولى، كان الكذب فيها قبيحاً لذاته، وحسنا لاستلزامه صدق خبره الأول، وهكذا يقال في عكس هذه الحالة، فالصدق فيها حسن لذاته، وقبيح لاستلزامه كذب حبره الأول - وهذا مثل من يقول: والله لأشربن الخمر غداً، فإن شرب صدق في حبره -وهو آثم بشربه-، والله لأشربن الخمر غداً، فإن شرب صدق في حبره -وهو آثم بشربه-، وان لم يشرب كذب حبره الذي يجب أن يكذبه، ووحب عليه أن

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٨١/١، والكاشف عن المحصول ٣١٨/٢ القسم الثاني-.

يستغفر من خبره الأول(١).

وأحسن من هذا ما أجاب به الشيخ عبد الرزاق عفيفي بقوله: «التزام إنسان الكذب في ساعة أخرى على تقدير بقائه قبيح، واستمراره على ذلك ووفاؤه بما التزمه، كلاهما قبيح، فكان نقضه بصيانة نفسه عن الكذب وحرصه على الصدق في جميع أخباره يعد حسنا مستلزما للتخلص من القبيح لا للقبيح، وبذلك يتم الجواب» فيكون ما ذكر في الجواب قبله غير محتاج إليه، إلا على سبيل الجدل والنظر العقلي المحض.

الدليل السادس: قال الآمدي: ((لو كان قبح الخبر الكاذب ذاتياً، فإذا قال القائل: "زيد في الدار"، ولم يكن فيها، فالمقتضى لقبحه: إما نفس ذلك اللفظ، وإما عدم المحبر عنه، وإما مجموع الأمرين، وإما أمر خارج:

الأول: يلزمه قبح ذلك الخبر وإن كان صادقاً.

والثاني: يلزمه أن يكون العدم علة للأمر التبوتي.

والثالث: يلزمه أن يكون العدم حزء علة الأمر الثبوتي.

والكل محال.

وإن كان الرابع فذلك المقتضي الخارجي إما لازم للحبر المفروض، وإما غير لازم، فإن كان الأول، فإن كان لازما لنفس اللفظ لزم قبحــه

<sup>(</sup>١) انظر: المصدرين السابقين، الأول منهما في ٨٣/١، والثاني في ٣٢٢/٢، ومفتاح دار السعادة ٣٩٧-٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ٨٣/١ هامش (١).

وإن كان صادقاً، وإن كان لازما لعدم المحبر عنه أو لجمــوع الأمــرين، كان العدم مؤثرا في الأمر الثبوتي، وهو محال، وإن كان لازما لأمر خارج، عاد التقسيم في ذلك الخارج وهو تسلسل.

وإن لم يكن ذلك المقتضى الخارج لازما للخبر الكـاذب، أمكــن مفارقته له، فلا يكون الخبر الكاذب قبيحاً,,(١).

والجواب: المقتضي للقبح ليس راجعا إلى الخبر من حيث هو لفظ، ولا لعدم المخبر عنه وحده، إذ كل منهما وحده لا يسمى كذبا، وإنما رجع قبح الكذب إلى مخالفة الخبر للواقع.

وقوله بامتناع تعليل الأمر الثبوتي بالعدمي، محله في العدمي المحض، لا العدمي المستلزم لأمر وجودي، ومخالفة الخبر للواقع مســـتلزمة لأمـــر وجودي لازم، وهو وقوع مضار تفسد المحتمع وتصيب من كذب ومسن خدع بخبره فصدقه (۲).

وقد ضعف الأصفهاني هذه الإحابة أيضاً فقال: «.... فضعيفة أيضاً وهذا لجواز أن يكون قبح الخبر مشروطاً بعدم زيد في الدار، والشرط غير مؤثر، وقول القائل: يلزم من ذلك كون المؤثر مستلزماً معلـــلاً بـــالأمر العدمي قد بينا ضعفه))(١).

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ٨١/١-٨١/١ وانظر الكاشف عن المحصول ٣٢٣/٢-القسم الثاني-.

<sup>(</sup>٢) انظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ٨٢/١ هامش (١).

<sup>(</sup>٣) الكاشف عن المحصول ٣٢٣/٢ - القسم الثاني، والشق الأول ذكره الآمدي كذلك في الإحكام ١/٨٨.

الدليل السابع: قال الآمدي: «لو كان الخبر الكاذب قبيحاً لذات فالمقتضي له لا بد وأن يكون ثبوتياً، ضرورة اقتضائه للقبح الثبوتي، وهو إن كان صفة لمجموع حروف الخبر فهو محال لاستحالة اجتماعهما في الوجود،، وإن كان صفة لبعضها لزم أن تكون أجزاء الخبر الكاذب كاذبة، ضرورة كون المقتضي لقبح الخبر الكاذب إنما هو الكذب، وذلك محال»(۱).

### والجواب:

نحتار كون المقتضي أمرا ثبوتيا، لكن ليس هو صفة للحروف ولا لبعضها، وإنما هو صفة لازمة لمحالفة الخبر للواقع، وناشيء عنها، والأمر الثبوتي هو كما تقدم: إفساد البيئة والضرر اللاحق بمن كذبه وبمن صدقه (۲).

على أن هذا الدليل السابع لو صح يستلزم منع اتصاف الخبر بالصدق وحده، أو بالكذب وحده وهو باطل، فما أدى إليه مثله في البطلان (۳).

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ٨٢/١ وانظر: الكاشف عن المحصول ٣١٩/٢ القسم الثاني، وهاية الوصول ٧١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ٨٢/١ هامش (٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: إحكام الآمدي ٨٣/١، والكاشف عن المحصول ٣٢٣/٢ القسم الثاني، ونهاية الوصول ٧١٩/٢.

الدليل الثامن: قال الآمدي: «راو كان الظلم قبيحاً لكونه ظلما، لكان المعلول متقدما على علته، لأن قبح الظلم -الذي هو معلول للظلم- متقدم على الظلم، ولهذا ليس لفاعله أن يفعله، ولكان القبح مع كونه وصفاً ثبوتياً ضرورة اتصاف العدم بنقيضه - معللا بما العدم جزء منه، وذلك لأن مفهوم الظلم أنه إضرار غير مستحق واللااستحقاق عدم، وهو ممتنع».(١).

والجواب: لا نسلم تقدم قبح الظلم عليه، لأنه صفة للظلم، والصفة لا تتقدم الموصوف، وإنما المتقدم الحكم على ما سيوجد من الظلم ونحوه عقلاً وشرعاً، ولذلك كان هذا الدليل لو صح يستلزم منع وصف الظلم بأنه ظلم (٢).

وقوله: "إن مفهوم الظلم عدمي - وهو اللااستحقاق - فيلزم أن يكون القبح معللاً بما العدم جزء منه"، غير مسلم، بل إن مفهوم الظلم وجودي، ووصفه باللااستحقاق غير صحيح، وإنما، إضرار غير مستحق، والإضرار أمر وجودي كما مُثّل، ولو سلم أن مفهومه عدمي إلا أنه مستلزم لأمر وجودي، وما كان كذلك لا مانع من التعليل به (٣).

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ٨٢/١، والكاشف عن المحصول ٣٢٠/٢ القسم الثاني-.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام -للآمدي- ٨٣/١، والكاشف عن المحصـول ٣٢٢/٢ -القســم الثاني- ونماية الوصول ٧٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصادر السابقة عدا نهاية الوصول.

الدليل التاسع: لو حسن فعل أو قبح لغير طلب شرعي -أمراً كان أم نهياً لل يكن تعلق الطلب بالمطلوب نفسه، بل كان التعلق لأجل ذلك المعنى فيتوقف الطلب على حصول اعتبار زائد على الفعل، وهو باطل لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل، والنسبة بين أمرين لا تتوقف على أمر زائد، وإنما على حصول الأمرين (1).

والجواب: أن هذا الكلام مبني على أن تعلق الطلب بالفعل ذاتي له، فعندئذ يُسألون عن معنى التعلق الذاتي، هل المراد أن التعلق مقوم (٢) لماهية الطلب كتقوم الماهية بجنسها وفصلها؟ أو المراد أن ماهية الطلب لا تعقل إلا بالتعلق المذكور؟ أو المراد شيء آخر؟

إن كان المراد الأول، فهذا لا يجري على أصول النفاة، لأن التعلق عندهم نسبة إضافية وهي عدمية، فلا تكون مقومة للماهية الوجودية، وأيضا لألهم يقولون: ليس لمتعلق الطلب من الطلب صفة ثبوتية.

وإن أريد المعنى الثاني، فعندئذ لا يلزم توقف الطلب على اعتبار زائد على الفعل لأن صفة الفعل على هذا تكون شرطاً للطلب، والتعلق الذاتي للطلب لا ينافي توقفه على شرط، وعندئذ أمكن القول بأن تعلق الطلب بالفعل مشروط بكونه على الصفة المذكورة، فإذا انتفت تلك الصفة انتفى التعلق لانتفاء شرطه.

وإن أريد معني آخر فعليهم بيانه لينظر فيه<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٣٢٢/٢- القسم الثاني-.

<sup>(</sup>٢) المقوم مرادف للذاتي ، بمعنى أنه يدخل في الماهية ، فهو من القوام .

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح دار السعادة ٢-٤٠٥ - ٤٠٦.

ودعواهم أن الذاق لا يعلل دعوى مجردة عن البيان والتقرير.

ولما رأى الآمدي -وهو من نفاة التحسين والتقبيح العقليين- أدلــة أصحابه ضعيفة، بل وضعفها، لجأ إلى دليل آخر اعتمد عليه رآه أقـوى من غيره وهو:

الدليل العاشر: إذا قيل إن الأفعال حسنة أو قبيحة لذاتما، لزم قيام المعنى بالمعنى، ذلك أن الحسن والقبح مفهومهما غير ذات الفعل، وهما صفتان وجوديتان، لأنهما صفتان لأمر وجودي، وهو الفعـــل، والفعـــل نفسه معنى، فلزم قيام المعنى بالمعنى، وهو ممنـوع، لأن المعـاني أعـراض والأعراض لا تقوم إلا بالجواهر(١).

#### والجواب من وجوه:

الوجه الأول: هذا الدليل المبنى على أن المعنى لا يقوم بالمعنى، معلوم البطلان بالضرورة، إذ يجوز وصف المعنى بالمعنى في نحو:علم ضروري، وإرادة جازمة، وحركة بطيئة أو سريعة ونحو ذلك من المعاني (٢).

الوجه الثاني: لا نسلم أن المعنى إذا وصف بمعنى أنه يكون قائماً بــه دون قيامه بالجوهر، بل المعنى يقوم بالجوهر، وذلك المعنى تابع للآخــر،

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام -للآمدي- ٨٤/١، والكاشف عن المحصول ٣٢٠-٣٢٠ القسم

<sup>(</sup>٢) انظر: الكاشف عن المحصول ٣٢٤/٢ -القسم الثاني-، والتسعينية ضمن الفتساوى الكبرى ٦١١/٦، ومفتاح دار السعادة ٣٧٢/٣-٣٧٣.

فيكون المعنيان قائمين بالجوهر، فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك، وهكذا في بقية الأمثلة(١).

الوجه الثالث: هذا الدليل لو صح للزم منه أن لا يوصف الفعل بالحسن والقبح شرعاً، وهو باطل بالاتفاق، لأن المفهوم من ذات الفعل غير المفهوم من الحسن والقبح الشرعيين، ويلزم أن يكونا وجوديين، لأن الفعل وجودي، فيؤدي إلى قيام المعنى بالمعنى.

وإذا خرجوا من هذا بأن الحسن والقبح الشرعيين عدميان، رد هذا القول، لأن الثواب والعقاب مرتب عليهما ترتب الأثر على مؤثره، ولأن الفعل الموصوف بالحسن الشرعي مشتمل على صفة لأجلها كان حسنا محبوباً للرب تعالى، متعلقا للمدح والثواب، وعكسه الفعل الموصوف بالقبح الشرعى، وهذه أمور وجودية (٢).

وللغزالي طريقة أخرى حاول فيها رد ما يدل على حسن الأفعال وقبحها إلى الوهم أو التدين بالشرائع، مع ذكره أمثلة لا يعلم حسنها إلا بالشرع (٦).

ونقل ابن القيم نص كلامه - دون أن يسميه - ثم كرّ عليه بالرد الشافي الكافي (١٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة ٢/٣٧٣-٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى - للغزالي - ١/١٨٦/١ [١٩٥-١٠].

<sup>(</sup>٤) انظر: مفتاح دار السعادة - لابن القيم - ٢/١٥١-٤٧٦، ثم زاد عليه شهات أخرى في ٢//١٤ -٤٣٨، ثم ردها في ٢٦/٢٤-٥٥٢.

## المطلب الثابي

### مسائل لها تعلق بالتحسين والتقبيح

# المسألة الأولى: شكر المنعم

المقصود بشكر المنعم هنا قدر زائد على مجرد معرفة وحــود الله، فهو: احتناب المستقبحات العقلية والإتيان بالمستحسنات العقلية.

وقد أقيم التراع فيها بين المعتزلة والأشاعرة، فالمعتزلة أثبتوا وجوب شكر المنعم عقلاً ورتبوا عليه لحوق الثواب والعقاب - بناء على الفعل أو الترك - ولو لم يبعث رسول. وناقضهم الأشاعرة في ذلك في أصل التحسين والتقبيح العقليين، وفي ترتب الثواب أو العقاب عليه لو فرض ثبوته.

ولما كانت الأدلة والمناقشات المذكورة في هذه المسألة هي من الأدلة المذكورة على أصلها السابق - بل قد نص بعض الأصوليين على ألها عين مسألة التحسين والتقبيح العقليين لا فرع منها (۱) - لما كان الأمر كذلك فلا حاجة بنا إلى الإطالة في خصوص هذا الموضوع، فتكفي الإشارة إلى استدلال منكري الوجوب العقلي لشكر المنعم واعتراضات المثبتين مع التنبيه إلى الصواب في المسألة:

استدل على عدم وجوب شكر المنعم عقلاً بدليلين ؟ سمعي وعقلي:

<sup>(</sup>١) انظر: الوصول إلى الأصول - لابن برهان - ١٦/١-٦٧.

بب رون سوهيد. ١- الدليل السمعي (١): قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّ بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ

رَسُولاً﴾ [الإسراء ١٥] فالآية نص في ترك المؤاخذة بترك شكر المنعم إن لم يبعث رسول. وهذا استدلال صحيح لا شك فيه.

وقد ذكر أن المعتزلة اعترضوا على هذا الاستدلال بثلاثة اعتراضات:

الاعتراض الأول: قالوا: إن الآية نفت عــذاب الــدنيا لا عــذاب الآخرة <sup>(۲)</sup>

# والجواب من وجهين :

الوجه الأول: أن هذا التخصيص خلاف القرآن، ويدل علي أن الآية نص في نفى عذاب الدنيا والآخرة عمومها، وموافقة نصوص القرآن لهذا العموم، ومن ذلك: قول الله حل وعلا: ﴿ كُلُّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلُّهُمْ خَزَنَّهُا أَلُّمْ مَأْتَكُمْ نَذِيرٌ ﴾ [الملك ٨]، فالآية نص في أن كل داخل للنار يسأل عن إرسال الرسل إليه إقامة للحجة عليه، فعمت الآية جميع الأفواج،

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول - للرازي - ١٤٨/١، وهاية الوصول لصفى الدين الهندي ٧٣٨/٢ و لهاية السول ٧٧٣١-٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: نماية السول ٢٧٠/١-٢٧١، وأصول الفقه لمحمد أبو النور زهير ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الفقه - محمد أبو النور زهير - ١٤٦/١، وانظر ص/٨٥٠.

وقال الله تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتَحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُا أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذَرُونَكُمْ لَقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلَمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [الزمر ٧١].

الوجه الثاني: لو سلم جدلاً أن العذاب المنفي في الآية هو عــذاب الدنيا لا عذاب الآخرة، فعلى هذا يكون عذاب الآخرة مسكوتاً عنه، وعندئذ أمكن القول بأنه إذا نفي عذاب الدنيا عمن لم تبلغه دعوة الرسل فأولى أن يُنفى عنه عذاب الآخرة، لأن نفي عذاب الدنيا لعدم قيام حجة، فلزم طرد ذلك في عذاب الآخرة بطريق الأولى، كما قال الله حل وعلا: (رُسُلاً مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئُلاَيكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةَ بَعْدَ الرُسُلِ ﴾ (النساء ١٦٥).

الاعتراض الثاني للمعتزلة (١): ذكر ألهم تأولوا الرسل بالعقل، فمن لا عقل له كالجنون لا يعذب!

والجواب: هذا اعتراض ساقط وتحريف للنصوص عن مدلولاتها بلا حجة من شرع ولا عقل ولا لغة.

الاعتراض الثالث لهم (٢): ذكر عنهم ألهم قالوا: إن الآية نفت العذاب عمن لم تبلغه دعوة الرسل ولكن لا تنفي الوجوب.

<sup>(</sup>١) انظر: نماية السول ٢٧٠/١-٢٧١، وأصول الفقه لمحمد أبو النور زهير ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدرين السابقين.

أحيب عن هذا الاعتراض بأنه عندئذ يكون الإيجاب قبل الشرع عديم الفائدة، فيكون القول به عبثاً .

ولكن في النفس شيء من حكاية هذه الإجابة عـن المعتزلـة، لأن المقرر عندهم: ترتب العقاب على ترك شكر المنعم وإن لم يبعث رسول.

وعليه يكون دفع اعتراضهم من قبل الأشاعرة ليس بذاك القوي إن كان مراد المعتزلة من الوجوب تحسين العقل وتقبيحه. والتحقيق ما ذكره ابن القيم بقوله: (إلا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلَّق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتموه، والحجة إنما قامت على العباد بالرسل، ولكن هذا الوجوب والتحريم بمعنى حصول المقتضيي للثسواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضاه لقيام مانع أو فوات شرط - كما تقدم تقريره -. وقد قال تعالى: ﴿ وَلَوْلاَأَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قُدَّمَ رَبَّنَا لُوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ ﴾ [القصص ٤٧]، فأحبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم، وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا: ﴿ رَبَّنَا لُوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبعَ آمَاتك ﴾ ، فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعاً؛ الذين يقولون: إن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاها، بل إنما قبحت بالنهى فقط، والذين يقولون: إنما قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلاً قبل البعثة.

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الفقه: محمد أبو النور زهير ١٤٦/١-١٤٧.

فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين، ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه، أنها قبيحة في نفسها، ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة، فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين، وبين استحقاق الثواب والعقاب، فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها، ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها، وفرق بين الأمرين).

### ٢- الدليل العقلى: وذكر فيه الأشاعرة ما يأتي:

لو كان وجوب شكر المنعم بالعقل، فإما أن يكون ذلك لفائدة أو غير فائدة؛ والثاني لا يجوز لكونه عبثاً، والعبث على الله محال، وإن كالفائدة، فهي إما أن تعود إلى الباري أو إلى العبد، وكلاهما باطلل. أما بطلان عودها إلى الباري فلأن الفائدة إما جلب منفعة أو دفع مضرة، والله متره عن كل منهما، فلا ينفعه أحد ولا يضره أحد. وأما بطلان عودها إلى العبد فلأن الفائدة المذكورة في جلب المنفعة غير واجبة في العقل، وما يفضي إليه أولى ألا يجب، ولأن الله قادر على إيصال هذه المنفعة بدون توسيط الشكر فلا يكون واجباً، ولأن دفع المضرة يقابلها: ألها إن كانت عاجلة: فالاشتغال بالشكر مضرة عاجلة فكيف يكون دفعاً للمضرة العاجلة؟!. وإن كانت مضرة آجلة ؛ فالقطع بحصولها إذا كان المشكور يسره الشكر ويسوؤه الكفران فيعاقب على عدم الشكر، وإلا فلا

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة ١٢/٣-١٣.

وجوب، على أن احتمال العقاب على الشكر وارد من جهة أن الشاكر ملك المشكور فتصرفه دون إذنه لغير ضرورة لا يجوز، وعلى أن محاولة العبد مجازاة المولى على إنعامه عليه يوجب تأديبه، ولأن من أعطاه الله نعمة فهي كمثل من أعطاه الملك العظيم كسرة خبز، فالاشتغال بذكرها يوجب التأديب. ولأن الشاكر قد لا يهتدي إلى الشكر اللائق. فبطل على كل تقدير القول بوجوب شكر المنعم (1).

والتعليق: هذا المسلك العقلي قاطع لأصول المعتزلة بلا شك الذين يوجبون ترتب الثواب والعقاب على الفعل بالعقل. والذين يقيسون أفعال الله على أفعال خلقه (۲). ولكن قبل ذكر القرول المحقق فيما أورده الأشاعرة، أشير إلى أن المعتزلة عارضوا الأشاعرة بمسلك عقلي، وهو: أنه إذا لم يجب شكر المنعم عقلاً لأدى ذلك إلى إفحام الرسل في الواجب الأول - عندهم - وهو معرفة الله، فلو لم يجب أن يعرف بالعقل لكان الاستدلال بالشرع فقط، والشرع لا يثبت إلا بعد العلم بالمرسل، فيتوقف وجوب معرفته على نفسه، وذلك دور. وقابلهم الأشاعرة بالمسلك العقلي نفسه، إذ إنّ معرفة الله نظرية، ولا يتوصل إلى العلم به إلا بالنظر، ولا

<sup>(</sup>۱) انظر: البرهـــان للحـــويني ۱/۱۶-۸۰، والمستصــفی ۱/۱۹۵-۱۹۹ [۱/۱۱]، والمحصول ۱/۸۱-۱۰۱، والإحكام - للآمدي - ۱/۸۸-۹۱، ونهاية الوصـــول ۲/۰۷۶، ونهاية السول ۲/۱۲-۲۷۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة ١٣/٣.

يجب النظر ما لم ينظر، فيكون دوراً، وهذا قد تقدم ذكره والجواب عنه (١)، وأزيد هنا تعليق ابن القيم حيث قال: (ر.... وهذا لا يغني شيئاً، ولا يدفع الإلزام المذكور، بل غايته مقابلة الفاسد بمثله، وهو لا يجدي في دفع الإلزام شيئاً، وهذا يدل على بطلان المقالتين، وأما نحن ؛ فلنا في دفع هذا الإلزام عشرة مسالك، وليس هذا موضع هذه المسألة، وإنما المقصود أن المعتزلة ألزمت نظير ما ألزموهم به.» . و لم أظفر بالمسالك العشرة التي ذكرها ابن القيم في كتبه.

ثم إن المعتزلة لهم مسلك آخر في رد دليل الأشاعرة العقلي، وهـو: نقضه بالوجوب الشرعي، إذ يقال فيه: لو وجب الشكر شرعاً، فإما أن يكون لفائدة أو لغير فائدة، وهكذا إلى آخر نظم الدليل السابق".

وأجاب هؤلاء: بأن المختار: أن الوجوب الشرعي لفائسدة تتعلسق بالآخرة، وقد بينها الشارع وبين ما فيها من الثواب والعقاب (١). ولكن ينبغي أن يزاد على هذا: اشتمالها على مصالح العباد في العاجل أيضاً.

وأما القول المحقق في المسألة فهو: أن بعض ما ذكره الأشـاعرة في مقدمات دليلهم لا حاجة إليه لبطلانه، كقولهم بأن نعمة الله على الإنسان

<sup>(</sup>١) انظر ص/١٣٥ - ١٤١.

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة ١٥/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام - للآمدي - ٨٩/١-، ونهاية الوصول ٧٤٧/٢، ونهاية السول . 440-441/1

<sup>(</sup>٤) انظر: نماية السول ٢٧٥/١.

تناظر نعمة الملك لأحد رعاياه، وهذا قول سييء لا تقدير فيه لنعمة الله، ولا يصح في هذا المقام أن يقال: إنما قلنا ذلك باعتبار خزائن الله إذ ما أعطاه الله للعبد لا يساوي شيئاً فيكون شكره استهزاء ! لأنه يستلزم تحريمه شرعاً أيضاً للعلة نفسها (١).

وقولهم بأنه يخشى العقاب في الآخرة إذا اشتغل المكلف بالشكر، فهذا فاسد مردّه نتيجة تصور فاسد لحكمة التكليف، وهي مسألة أفردت بالبحث في كتب الأصول، وهي هل التكليف حاصل لأجل التعويض أو للابتلاء؟ وتحقيقها في المسألة الثانية وهي:

### المسألة الثانية: حكمة التكليف

الجبرية - كالأشاعرة ونحوهم - قالوا: إن التكليف صادر عن محض المشيئة وصرف الإرادة لا لعلة ولا لحكمة والله كلفهم لمحض الابتلاء، والقدرية قالوا: إن ذلك جار على سبيل الاستحقاق والمعاوضة، وكلتا الطائفتين زعمت أن الله يعيد حوفاً منه فقط (٢).

والتحقيق أن الله يُعبد حباً له وخوفاً منه، ولهذا مسلكان ؟ «أحدهما: يتعلق بذاته وصفاته، وأنه أهل لذلك وأن جماله تعالى وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعة له.

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت ١/٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأصول الخمسة ٥٠١، والمحصول للسرازي ١٥٦/١، ومفتاح دار السعادة ٢/٢٠٠.

والثاني: متعلق بإحسانه وإنعامه، ولاسيما مع غناه عن عباده، وأنه إنما يحسن إليهم رحمة منه وجوداً وكرماً، لا لمعاوضة، ولا لاستحلاب منفعة أو لدفع مضرة، وأي المسلكين سلكه العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد في مرضاته، فأين هذان المسلكان من ذينك المسلكين؟!، وإنما أتي القوم من إنكارهم المحبة، وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمان ما حرمهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة، والله الفتاح العليم».

وقد تقدم بيان أنواع الحكمة الحاصلة من الشرائع سابقاً (٢٠).
واختيار الجبرية أن التكاليف لم تكن لعلة ولا لحكمة اختيار باطل مستلزم لإنكار تحسين الشرع وتقبيحه للأفعال، مؤد إلى إنكار القياس، ثم إلهم رتبوا على اختيارهم هذا أن الأعمال ليست سبباً لدخول الجنة، وهذا ترده الأدلة الشرعية كلها، كقول الله تعالى: ﴿ وَنُودُوا أَنْ تَلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف ٤٣]، وقوله: ﴿ أَمَّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الشّالحَات فَلَهُمْ جَنَّاتُ المَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴾ [السحدة ١٩].

وأما اختيار القدرية بأن المقصود من التكليف تعريض المكلف للثواب، وأنه يناله استحقاقاً، وهذا يستلزم ألا يكون الله متفضلاً عليـــه

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة - لابن القيم - ١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر:ص/٥٥٣ - ٤٥٦.

بالهداية، فباطل. والدليل القاطع لهذا الأصل المعتزلي الفاسد قول الرسول الله؟ - رزن يدخل أحداً منكم عمله الجنة ، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة) ففي هذا الحديث نفي أن يكون الجزاء على سبيل المعاوضة والاستحقاق. وقياسهم الخالق على المخلوق في هذا الأمر غير حائز، لأن الأجير يأخذ حقه من مؤجره لأجل قيامه بمنفعة مؤجره، أما الله حل وعلا فلا يبلغ أحد نفعه فينفعه، ولا يبلغ أحد ضره فيضره (۱).

# المسألة الثالثة: حكم الأفعال قبل ورود الشرع

هذه المسألة من مسائل تحسين العقل و تقبيحه، وقد اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال وقبل حكايتها أقول: إن بعض أهل العلم حرر محل التراع فذكر أن ما ينتفع به الكلف إما أن يكون اضطرارياً كالتنفس في

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۱/ ۳۰۰/ مع الفتح) كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل، رقم (٦٤٦٨)، وأخرجه مسلم ٢١٧١/٤، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، رقسم (٢٨١٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٧٠/٨-٧١، ومفتــاح دار الســعادة ١/٢-٥-٤٠٥، والعواصم والقواصم -لابن الوزير - ٢٨/٦، ٢٩٠/٧.

الهواء، وإما ألا يكون اضطرارياً كأكل الفاكهة، أما الأول فغير ممنوع منه (۱) قطعاً، وأما الثاني فهو محل التراع.

(٢) وأما الأقوال فهي:

القول الأول: وهو ألها على الإباحة، وقد ذهب إلى هـذا معتزلـة البصرة وطائفة من الشافعية والحنفية.

القول الثاني: أنها على الحظر، وهو مذهب معتزلة بغداد وبعض الشافعية.

القول الثالث: التوقف، وهو لأبي الحسن الأشعري وبعض الفقهاء. رت) وقد فسر هذا التوقف بتفسيرين ـــ رد أحدهما ـــ وهما: الأول: أنه بمعنى نفى الحكم قبل البعثة.

الثاني: أنه بمعنى عدم العلم بالحكم، فالحكم موجود في نفس الأمــر إلا أنه لا يدرى أهو الإباحة أم التحريم.

<sup>(</sup>١) أنظر: الفقيه والمتفقه ٢١٧/١، والمحصول للرازي١٥٨/١-١٥٩، والإحكام للآمدي ١/١٥، و لهايسة السول للإسنوي ١/٥٧١، وكشف الأسهرار للبخاري ١٩٣/٣ - ١٩٤١، والبحر الحيط للزركشي ٢٠٠١ - ٢٠٣٠، وشرح الكوكب المنير ٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر المصادر نفسها.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول للرازي١٦٣/١-١٦٤، وأصول الفقه لمحمد أبو النسور زهير .10.-129/1

## أما التفسير الأول فقد رد من وجهين:

الوجه الأول: أن نفي الحكم لا يكون وقفاً بل قطعاً بعدم الحكم. الوجه الثاني: أن أبا الحسن الأشعري يقول بقدم الحكم \_\_ وهـو الخطاب عنده \_\_ فكيف يتصور منه القول بنفيه قبل البعثة؟

لكن هذا الوجه الثاني يمكن دفعه بأن مراد الأشعري نفي التعلق التنجيزي الحادث بمن وجد قبل البعثة، فلا تناقض. ولا شك أن صحة هذا الدفع مبنية على معتقد الأشاعرة في كلام الله، والحق خلافه كما تقدم.

# أدلة من قال إلها على الإباحة:

الدليل الأول: قالوا: إن الانتفاع بالمآكل اللذيذة كالفاكهة \_ مثلاً \_ انتفاع خال من المفسدة ولا مضرة فيه على المالك، فوجب القطع بحسنه. أما كونه نافعاً و خالياً من المفسدة ، فلأن المفروض في المسألة من العقل لم يدرك فيها قبحاً. وأما كونه لا مضرة فيه على مالكه، فلأن المالك هو الله ولا يبلغ أحد ضره فيضره. وزادوا عليه القياس على الاستظلال بجدار الغير فهو غير ضار بمالكه. وثبتت الإباحة لأننا وجدنا أن الإباحة تدور مع الأمرين وجوداً وعدماً، فعلمنا أن علة الإباحة هي خلوا الفعل من المفسدة و مضرة المالك.

 <sup>(</sup>۱) انظر: ص/ ۳٤۲ – ۳۶۴.

<sup>(</sup>٢) انظر المحصول للرازي ١٦١/١-١٦٣، والإحكام للآمدي ٩٤/١، وأصول الفقــه لأبي النور ١٠٥١-١٥١.

# وقد نوقش هذا الدليل من وجوه:

الوجه الأول: أن غاية دليلكم قائم على عدم العلم بالمفسدة، فللا يصح القول يدل على عدمها، وعندئذ يكون احتمال المفسدة قائماً، فلا يصح القول بالإباحة.

الوجه الثاني: عدم التسليم بإباحة الاستظلال بجدار الغير قبل ورود الشرع، لأن المسألة هي أصلاً من المتنازع فيه.

الوجه الثالث: عدم التسليم بأن علة الإباحة هي خلو الفعــل مــن المفسدة ومضرة المالك، إذ يجوز أن تكون غير ذلك، وأن تكــون غــير موجودة في المقيس.

الوجه الرابع: أن هذا القياس معارض بقياس آخر حاصله الانتفاع بفعل خال من المفسدة ومضرة المالك وهو مع ذلك يوجب التحريم كنقل حديد للغير من مكان إلى آخر.

و التعليق: الحق أن بعض هذه الوحوه المذكورة لدفع دليل المعتزلة لا تخلوا من نظر؛ فالوحه الأول يمكن دفعه بأن الاحتمالات البعيدة لا عبرة بها، وإنما المعتبر الخلو من أمارات المفسدة ومن مضرة المالك.

وأما الوحه الثالث فحوابه أن علة الإباحة قد ثبتت بالدوران ، وهو مسلك معتبر عند من احتج به.

<sup>(</sup>١) انظر المصادر نفسها.

وأما الوجه الرابع فلا يصلح إيراده أصلاً، لأن المسألة مفروضة فيما خلا من المفسدة ومضرة المالك، ونقل حديد يملكه آخر بلا إذنه لا يخلو عما ذكر من المفسدة أو الضرر.

لكن الحق في هذا أن يقال: الأمور التي يعرف بضرورة العقل ألها خالية من المفسدة وكانت ضرورية كتنفس الهواء \_ مثلاً \_ يعد إقرار نفاة التحسين و التقبيح العقلين بإباحتها تنازلاً منهم عن بعض مذهبهم، وكان اللازم لهم منع القول بإباحتها.

وأما الأفعال والأعيان التي قد تختلف المفسدة والمصلحة فيها باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة، فلا يسوغ للمعتزلة تحسينها بإطلاق، ومن ثم ترتيب الحكم الشرعي وهو الإباحة على ذلك التحسين. بل حتى ما قطع العقل فيه بالحسن أو القبح يمنع أن يرتبوا عليه دون الشرع الحكم والجزاء. على أنه لا يتصور خلو الناس عن الشرع.

#### (١) الدليل الثابي للقائلين بالإباحة:

قالوا: إن الله تعالى خلق الأفعال والأعيان كالمآكل اللذيذة وغيرها لغرض \_ وهذا الغرض راجع إلى نفع العباد فقط \_ سواء كان تلذذاً، أو اغتذاءً، أو لاجتنابها إن كانت فيها مفسدة، أو الاستدلال بها على كمال قدرة الله، وهذه الأمور الأربعة لا تحصل إلا بتناول تلك الأفعال والأعيان. أما أن تكون خلقت لغير غرض فذاك عبث يتره الله عنه، وأما

<sup>(</sup>١) انظر المصادر السابقة نفسها.

كون الغرض هو النفع لا الضرر فلأن الضرر لا يصلح أن يكون مقصوداً أصلياً. وعليه يصح القول بإباحة المنافع.

#### (١) وقد نوقش هذا الدليل من وجوه:

الوجه الأول: عدم التسليم بأن أفعال الله معللـــة بـــالأغراض، لأن الغرض ما يبعث الفاعل على الفعل، والله منزه عنه لأنه يخلق مـــا يشـــاء ويختار.

الوجه الثاني: حصر الغرض في النفع ممنوع، فقد يكون الغرض من خلق الأشياء الضرر، كالسموم والطعوم الضارة.

الوجه الثالث: ولو سلم أن خلقها للنفع لكن يمنع حصر النفسع في الأمور الأربعة، لجواز أن يكون النفع هو التتره بمشاهدتها، أو الاستنشاق برائحتها، أو الاستدلال باختلاف أشكالها وألوالها على كمال قدرة الله، وكل ما ذكرناه لا يتوقف على التناول.

الوجه الرابع: على أنه لو سلم أن حلقها للنفع، وأن النفع يحصل بتناولها فقط، لكن لا يسلم أن التناول مباح، لجواز حصوله في وقــت لا يوصف بالإباحة ولا بغيرها كوقت الصغر أو السهو.

والتعليق هو: أن التعبير بلفظ الغرض سيئ، لأنه يـوهم الحاجـة، وذاك نقص يرّه الله عنه، ولذلك لا يعدل عن لفظ الحكمة. ثم إن حصر الحكمة فيما يعود إلى العباد فقط لا يصح، لأن الحكمة حكمتان؛ حكمة

<sup>(</sup>١) انظر المصادر السابقة نفسها.

يعود حكمها إلى الله فهي صفة له من المحبة والرضا، وأخرى يعود حكمها إلى العباد وهو ما يفرحون ويلتذون به. (١) وبهذا يعرف ما في الوجه الأول من الخلل.

وأما الوجه الثاني فقد دفع بأن الأشياء المهلكة و الضارة تصير نافعة بانضمامها إلى غيرها، فيكون القصد من خلقها النفع باعتبار المآل أو لأن نفعها لغيرها.

وأما الوجه الثالث فهو قد يستقيم في بعض الأمور لا كلها، ومثله يقال عن الوجه الرابع.

ولذلك كان الحق ما تقدم ذكره في التعليق على الوجوه الأربعـة المعترض بما على الدليل الأول، والله أعلم.

# دليل من قال إنها على الحظر:

قالوا: إن التصرف في الأفعال الاختيارية تصرف في ملك الغـــير ــــ وهو الله ـــ بغير إذنه، وهو غير جائز قياساً على الشاهد.

> رت) و **نوقش** هذا الدليل من وجهين:

 <sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم ص/۱٥١ - ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول للرازي١٦٣/، والإحكام للآمدي١/٤، وأصول الفقه لأبي النور زهير١/٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول للرازي ١٦٤/١-١٦٥.

الوجه الأول: وجود فارق بين المقيس عليه \_ وهو الشاهد المخلوق \_ والمقيس \_ وهو الله تعالى \_، فالحادث يتضرر بتصرف غيره في ملكه بغير إذنه، وأما الله فلا يضره شيم.

الوجه الثانى: لو سلم بصحة قياسهم فهو معارض بقياس آحر يدل على الإباحة، وهو التصرف تصرفاً خالياً عن أمارة المفسدة ومضرة المالك، كالاستظلال بجدار الغير و الاستضاءة بناره.

# دليل من ذهب إلى التوقف:

قالوا: إن الأحكام هي الشرائع بأعيالها وليست صفات للأفعال، ولما فرضت المسألة فيما قبل ورود الشرع، فلا حكم إذاً، سواء فسر هذا النفي بنفي الحكم أو بنفي علمنا به.وهذا المأخذ للأشعرية.

وأما أصحاب التوقف من المعتزلة فمأخذهم أنهـم رأوا تعـارض الأدلة المبيحة والحاظرة و لم يترجح لهم عقلاً شئ.

والتعليق هو: أن بعض الأفعال قد سلم نفاة التحسين والتقبيح العقليين بأنها حسنة كالتنفس في الهواء وهي ضرورية فهي مباحة، مع أن دليلهم يقضى بالتوقف فيها كلها!.

على أن زعمهم بأن الأفعال ليست لها صفات قد تقدم ما فيه.

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان للحويني ١٨٦/١ ، والمحصول للرازي ١٥٩/١٠٥١ ، والبحر المحسيط للزركشي١/٢٠٦

### وخلاصة ما تقدم يجمل فيما يلي:

- أن بعض الأفعال قد اتفق الجميع على جوازها، وهي ما كان ضرورياً كالتنفس.
- إذا أريد من حكم الأشياء قبل الشرع أن العقل لا يعلم فيها
   كلها حسناً ولا قبحاً فهذا غير مقبول.
- ٣) وإذا أريد من مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع أنه لا حكم لله فيها مطلقاً فهذا خطأ، وإن أريد أن فيها لله حكماً في نفس الأمر إلا أنه لا يعلم فهذا صحيح إن فسرت الإباحة بنفي المؤاخذة في الفعل والترك، لأن الحكم والجزاء شرعيان فقط، لكن هذا لا يمنع أن يعلم بالعقل حسن بعض الأفعال أو قبحها دون أن يرتب عليها أحكاماً وجزاءً. والله أعلم.

#### المبحث الثالث

### تكليف ما لا يطاق

قبل ذكر الأدلة والمعارضات، ينبه إلى أمرين:

الأول: من أهم أسباب الاختلاف في هذه المسالة الاخــتلاف في قدرة العبد.

الثانى: حقيقة الراع في هذه المسألة.

### الأمر الأول: قدرة العبد:

اختلاف الناس في قدرة العبد يعد من أصول نزاعهم في جرواز تكليف ما لا يطاق (١)، حيث اختلفوا في أنواعها ووقت تعلقها بالفعل، وصلاحيتها للضدين، وبتحقيق هذه الأمور يرتفع أكثر الرتاع في هذه المسألة علما بأن القدرة يطلق عليها الاستطاعة.

فالقول الصواب هو أن الاستطاعة على نوعين، نوع بمعنى التمكن والوسع، ونوع بمعنى الموجبة للفعل وتشمل الإرادة الجازمـــة والتوفيـــق لإيقاع الفعل، فيقع بما<sup>(۲)</sup>،

النوع الأول<sup>(٣)</sup>: استطاعة شرعية، بمعنى ألها التي بالكلمات الأمريات الشرعيات، فهي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، فإذا انتفت، انتفى

<sup>(</sup>١) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩٣/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح التلويح على التوضيح ٣٧١/١، والبحر المحيط للزركشي ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩٠/٨ ٣٧٢ – ٣٧٣، ٤٤١.

الأمر والنهي والوعد والوعيد، فهي إذاً شرط في التكليف، وحاصلها ألها استطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن من الفعل وسلامة الآلات والأسباب فهي إذاً تكون قبل الفعل، ومقارنة له أيضاً، ومصححة له، وتصلح للضدين أي الترك والفعل، أو الخير والشر، وهذا النوع هو أكتر ما يتكلم عنه الفقهاء، بل هو الغالب في عرف الناس.

والأدلة من الكتاب والسنة المبينة لهذه الاستطاعة كثيرة؛ فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران ٩٧] فالآية نص في أن وجوب الحج مشروط بالاســتطاعة عليه، فالاستطاعة إذاً شرط، وهي هنا الـزاد والراحلـة، فلـو كانـت الاستطاعة في الآية بمعنى الاستطاعة الموجبة للفعل- وشرطها أن تكـون مقارنة للفعل- لكان معنى الآية، لا يجب الحج إلا على من حج، لـيس فقط بالعزم عليه والتمكن من فعله، وإنما بعد الفراغ منه، وهذا يؤول إلى اسقاط الواجبات كلها ومن ذلك قول الله تعالى عن حكم الظهار: ﴿ فُمَنُ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَنَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإطْعَامُ سِتِّينَ مسْكينا ﴾ [المحادلة ٤] والمراد بالاستطاعة في الآية الاستطاعة المتقدمة على الفعل بمعنى التمكن منه وإطاقته، وإلا لكان معنى الآية: من لم يفعل الصيام فليطعم ستين مسكيناً، وهذا يؤدي إلى القول بأن الصيام ليس واحبــــا إلا إذا فعله المكلف المظاهر، وأنه حينئذ يجوز له الإطعام إن لم يفعل الصيام

وإن كان متمكنا منه، ومن ذلك قول الله تعــالى: ﴿ لا يُكلفُ اللهُ نفسـا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة ٢٨٦] وقوله: ﴿ فَا تَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن ١٦] فالوسع المراد به الموسوع الذي يسعه العبد ويطيقه، فدلت الآيتان على أن الاستطاعة المشروطة للفعل هي التي بمعني التمكن والوسع، ولـو أريـد الاستطاعة الموجبة للفعل لما وجب على أحد إلا ما أتى به وفعلـــه مـــن الواجبات.

ومن السنة قول الرسول - ﷺ - : ﴿إِذَا أَمْرِ تَكُمْ بِــَأُمْرُ فَــَأَتُوا مَنـــهُ مااستطعتم))(١) فهذه الاستطاعة بمعنى الوسع والتمكن من الفعل، فلو أريد بما الموجبة للفعل لكان المعنى: فأتوا منه ما فعلتم، فلل يكونون مأمورين إلا بما فعلوه، ومنه قول الرسول - ﷺ - لعمران بن حصينﷺ : ((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى حنب ))(٢) فلو أريد بالاستطاعة النوع الثاني منها، لكان المعني صلِّ بــالتخيير قائمــاً أو قاعداً أو على حنب.

<sup>(</sup>١) متفق عليه أخرجه البخاري (٢٦٤/١٣ مع الفتح) كتاب الاعتصام باب الإقتداء بسنن رسول الله -幾- رقم (٧٢٨٨) وأخرجمه مسلم (١٨٣٠/٤) كتماب الفضائل، باب توقيره - الله رقم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٤/٢ مع الفتح) كتاب تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب رقم (١١١٧).

النوع الثاني (١): استطاعة كونية، التي هي للكلمات الخلقيات الكونيات، فهي مناط القضاء والقدر، وبما يتحقق وجود الفعل، فهسي موجبة ومحققة له، وتكون دائماً مقارنة للفعل فـــلا تكـــون إلا معـــه، فحقيقتها إذاً محموع ما يجب بما الفعل، وتدخل فيها الإرادة وغيرها، فهي توجد في حق من فعل. ومن الأدلة الدالة على هذه الاستطاعة: قول الله تعالى: ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا سَنتَطيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا بُبْصِرُونَ ﴾ [هـود ٢٠] وقولـه: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنَهُمْ فَي غَطَّاء عَنْ ذَكْرِي وَّكَانُوا لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً ﴾ [الكهف ١٠١] وقوله: ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمعُونَ بِه إِذْ يَسْتَمعُونَ إِنَّيكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالمُونَ إِنْ تَتَبعُونَ إِلا رَجُلاَ مَسْحُوراً ٥ انظُرْ كَيْفَ ضَرَّبُوا لَكَ الْأَمْثَالِ فَصْلُوا فَلا بَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء ٤٧ - ٤٨] ففي هذه الآية نفي الله استطاعة معينة، لا بد من تفسيرها بألها استطاعة موجبة للفعل، وليست الاستطاعة المشروطة للفعل، إذ الثانية شــرط في التكليف، فإذا انتفت فلا تكليف، فلما نفى الله هنا الاستطاعة، ورتب عليها الجزاء، علمنا أنها استطاعة موجبة للفعل، خاصة وأن سميع الآذان كان حاصلاً لهم، فكان المنفى شيئا آخـر، وفي قولــه: ﴿ فَلاَسْـُتَطيعُونَ سَبِيلًا الله على العقاب بسبب الجحود، فعاقبهم الله بخذلالهم فلا

<sup>(</sup>١) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩١/٨، ٣٧٣-٣٧٣، ٤٤١.

يهتدون إلى طريق الحق، وهذا معنى عدم استطاعتهم، فدل على أن هـذه الاستطاعة قدر زائد على مجرد الوسع والتمكن من الفعل.

من هذا التفصيل يعلم وجه خطأ القدرية والجبرية، فالقدرية جعلوا الاستطاعة قبل الفعل، ونفوا الثانية، والجبرية \_ على احتلاف درجاتهم \_ جعلوها مقارنة فقط.

وبهذا التفصيل يعلم الصواب من نزاعهم في مسألتين أخريين غـــير مسألة تكلف ما لا يطاق وهما:

الأولى: مسألة التكليف بالفعل في أول زمان حدوثه (١)؛ فهي مبنية على الرّاع في نوع القدرة وزماها، فمن رأى أن القدرة موجبة للفعل وتقارنه رأى أن توجه التكليف حاصل حالة الملابسة. ومن رأى أن القدرة هنا الشرعية يرى أن التكليف واقع قبل وجود الفعل، ولايتعلــق زمن الملابسة لما يلزم من تحصيل الحاصل. فإذا حقق الأمر ارتفع التراع. إذ لا خلاف بين المسلمين في أن المكلف مأمور بالإتيان بما كلف به، ولايخرج عن عهدته إلا بامتثال ما أمر به، فيلـزم أن يكـون التكليــف متوجهاً إلى المكلف قبل مباشرته الفعل ولا يرتفع عنه إلا بفراغــه منــه،

<sup>(</sup>١) انظر: التلخيص للحويني ٢/١٤٤١-٤٤٧، والبرهان ١٩٤/١-١٩٦، والمستصفى ١/٣٨٦-٢٨٧ [١/٥٨-٨٦]، والمنخبول /١٢٢، والإحكبام - للآميدي -١/٨١-١٤٩، والمسودة ٥٥-٥٧، وشرح تنقيح الفصــول ١٤٦، والإمــاج ١٦٥/١، وتيسير التحرير ١٤١/٢، وشرح العضد على ابن الحاجب ١٤/٢.

فالقدرة الشرعية مصححة للتكليف بالفعل، ولا يرتفع عنه إلا بالفراغ منه ولا يكون إلا بالقدرة الموجبة.

الثانية: مسألة هل المكلف يعلم بكونه مأموراً قبل تمكنه من الامتثال \_\_ أم لا يعلم ، وحاصل هذا الخلاف يرجع إلى أن التمكن من الامتثال \_\_ وهو القيام بالعمل وإتمامه \_\_ هل هو شرط في توجه الخطاب أو شرط في إيقاع وحصول الفعل المكلف به؟ إلى الأول صارت المعتزلة، وإلى الثاني الأصوليين كافة.

وهذا الخلاف تتضح حقيقته بمثال وهو: لو دخل على المكلف وقت الصلاة، فيرى المعتزلة أن الواجب عليه الشروع في هذه العبادة دون أن يقطع بأنه يكون متمكناً من الصلاة، لأن القطع في حقه متعذر، لأنه لا يدري متى يموت، وعندئذ يكفيه الظن الغالب، فإذا مات تبين ألها لم تكن واجبة عليه، فلا يكون مأموراً. أما عامة الأصوليين فيرون أن الاحتمال الذي ذكره المعتزلة لا يدل على عدم الأمر وإنما يدل على عدم لزوم إتمام العمل فعلى المكلف أن يقطع بالتزام ما كلف به شرعاً وإن لم يقطع بتمكنه من فعله وإتمامه.

وإذ قد علم أن القدرة المقارنة للفعل المصححة له هي الــــي بهــــا يتحقق وقوع الفعل، فهي إذاً شرط في الامتثال، ولما علمنا أن هذه القدرة

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة للقاضي أبي يعلى١/٢٠٤-٤٠١، والمحصول للرازي٢٧١/٢-٢٧١، و الإحكام للآمدي١/٥٥١-١٥٧، والبحر المحيط للزركشي١٥١/٢٠١، وشرح الكوكب المنير ١/٩٥١، وفواتح الرحموت ١٣٤/١، ونشر البنود ١٩/١.

ليست شرطاً في التكليف و توجيه الخطاب، علمنا وجه خطأ المعتزلة، إذ نفيهم للقدرة إنما يعود إلى القدرة الثانية لا القدرة التي هي شرط في التكليف. وبه يتبين وجه خطئهم في نفي علم المكلف بكونه مأموراً قبل امتثاله وإتمامه لفعله.

وبالتفصيل المذكور في نوعى القدرة يعلم أيضاً أن التكليف بما لا يطاق لم يقع، لما علمناه من أن شرط التكليف هو القدرة الأولى التي هي التمكن من الفعل، وبه يعلم أيضاً أن المحال لنفسه - كالجمع بين الضدين-أوما كان ممكناً لكنه لا يدخل في قدرة المكلف -كالخلق مثلاً- بل وما يمكن دخوله عقلاً ولا يستطيعه -كحمل حبل- كل ذلك لا يكلف بــه العبد لدلالة الآيات والأحاديث الصريحة في ذلك - بل إن حديث عمران ابن حصين السابق في الصلاة دليل على أن ما أدى إلى ضرر أو ما يتحمله الإنسان مع مشقة زائدة لا يكلف به، وبه يعلم سقوط ما يفترضه المتكلمون من جواز التكليف بالمستحيل.

لكن لا بأس من النظر في كلام القدرية والجبرية عن قدرة العبد ليعلم أنه متى جمع بين أقوالهما زال التعارض والاحتلاف:

فالقدرية زعموا أن قدرة العبد تكون قبل الفعل، وتصلح للضدين، وهي شرط لصحة الفعل، فالفعل مشروط، ويستحيل أن يتقدم المشروط على شرطه، فلو كانت مع الفعل لا قبله، للزم عدم تكليف الكافر بالإيمان، بل للزم عدم تكليف أي إنسان.

والجبرية زعموا أن قدرة العبد تكون مقارنة للفعل لا قبله، لأنها لو فرضت قبل الفعل وهي عرض لكان الفعل واقعاً بلا قدرة، لأن العرض لا يبقى زمانين.

فيلحظ أن ما أورده كل فريق على الآخر يدل على بطلان نفيه لما نفاه من القدرة التي لا يثبتها، فدل ذلك على أنه لو قيل بالقدرتين لما أمكن الاعتراض أصلاً.

على أن بعض الاصطلاحات ينبغي أن لا تكون مانعة من قبول الحق، مثل قولهم: العرض لا يبقى زمانين، فهذا الاصطلاح سواء أفهمناه أم لم نفهمه لا يضيرنا شيئاً إذا فهمنا مراد الله ورسوله - والقائلون بعدم جواز بقاء العرض زمانين لا أدري ما يصنعون إذا أدركوا ما توصل إليه الناس في هذه العصور من حفظ الأصوات والصور في أجهزة لمدد طويلة! علما بأن الأصوات والصور على اصطلاحهم من الأعراض!.

## الأمر الثاني: حقيقة التراع في هذه المسألة:

الإجماع منعقد على أن التكليف بالمستحيل لذاته أو عادة غير واقع في الشريعة، كالجمع بين الضدين، والطيران والمشي على الوجه، ونحو ذلك، وعندئذ أمكن القول بأن تكليف ما لا يطاق على ضربين (١):

<sup>(</sup>١) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩٨/٨-٣٠٢.

أحدهما: ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، مثل تكليف المقعد القيام، والأعمى الخط ونقط الكتاب، فهذا قد انعقد الإجماع على عـــدم وقوعه في الشريعة، لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل(١١).

والثانى: تكليف من علم الله كفره بالإيمان، علما بأن الإيمان في نفسه ممكن مقدور، فهذا التكليف به واقع قطعا لكن بالغ الرازي ومــن تبعه فسموه تكليفاً بما لا يطاق، وهذا خلاف الشرع، وأدخلوا هذا ضمن حججهم في جواز تكليف ما لا يطاق!.

وللناس كلام طويل في تحقيق مذهب أبي الحسن الأشعري، هل هو من القائلين بتكليف ما لا يطاق بناء على رأيه في قدرة المكلف أنها لا تكون قبل الفعل، وهي لا تبقى زمانين، فيلزم أن يكون العبد مكلفا بما لا يطيقه لعدم قدرته!، فهذا لازم مذهبه، وهو غير لازم له (٢).

والنزاع في مثل هذا أكثره لفظي، ولكن منه ما هـو اعتباري، فالقول بأن التكليف بما علم الله أنه لا يقع يسمى تكليفاً بما لا يطاق ليس صحيحا، لكن مع ذلك قال أصحابه إنه واقع في الشريعة، لكن القول بأن العبد ليست له قدرة بإطلاق، أو له قدرة ولا يوجد توفيق خاص لأهـــل الإيمان، فالنزاع فيه حقيقي (٣).

<sup>(</sup>١) والقول بأن التكليف بالمستحيل لذاته أو المستحيل عادة جائز عقلا، مما لا فائدة من بحثه أصلاً! انظر: إرشاد الفحول ٦٩/١-٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان للجويني ١/٩٨، والإحكام - للآمدي - ١٣٣١-١٣٤، ونمايسة الوصول - للهندي - ٢٨/٣، ١٠٣/١، وهايسة السول ١٤٨/١، والإهساج ١٧١/١، والبحر المحيط ١١١/٢=١١، ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٨/٣٠٠-٣٠٢.

والرازي يميل أحياناً إلى الجبر المحض كما صنع في كتابه المحصول<sup>(۱)</sup>، وفيما يلي عرض لأدلته في جواز تكليف ما لا يطاق – بل وقوعه –مــع المناقشة:

الدليل الأول: قال الرازي: ((إن الله تعالى أمر الكافر بالإيمان، والجهل والإيمان منه محال، لأنه يفضي إلى انقلاب علم الله تعالى جهلاً، والجهل محال، والمفضى إلى المحال محال،)(٢)، فيلزم إذاً وقوع تكليف ما لا يطاق.

والجواب: أن هذا الذي ذكرته حارج عن محل التراع، وبيانه من ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) ووافقه على هذا ابن السبكي في جمع الجوامع انظره مع الآيات البينات ٣٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) المحصول –للرازي– ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان للجويني ٩٠/١، والمستصفى ٢٩٠/١ [٨٦/١]، والكاشف عــن المحصول ٣/٠٠٠-١٠٠١- القسم الثاني، وشفاء العليل ٢٧٧.

وليعلم أن ما تناوله المؤلفون في الأصول فيما يتعلق بالشيء اللذي علم الله وأخبر أنه لا يكون هل يكون مقدرواً له ؟ (١) تحقيقه: أن الله قادر عليه، كما دلت عليه الآية السابقة وغيرها من الآيات، والاشتباه حاصل من جهة الإجمال في لفظ الممتنع فالممتنع لذاته ليس شيئاً حيى يفرض الكلام فيه، وأما الممتنع لغيره، وهو الممكن في نفسه ولكنه امتنع لعدم تعلق الإرادة بإحداثه وعلم الله بأنه لا يفعله وإخباره بذلك، فمثله لا يقال عنه إنه غير مقدور لله (١).

الوجه الثاني: أن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه، فالعلم كاشف لا موجب لوجود المعلوم باتفاق العلماء، ولذلك فإن الله لا يفعل الشيء لعدم إرادته له لا لعدم قدرته عليه (")، علما بأنه يمكن أن يقال: إن الله إذا ((علم كون الشيء مقدوراً لشخص وممكناً منه ومتروكاً من جهته مع القدرة عليه فلو انقلب محالاً، لانقلب العلم جهلاً، ويخرج عن كونه ممكنا مقدوراً»، فعاد عليهم بالإلزام.

الوجه الثالث: أن علم الله على الصحيح – إذا كان متعلقا بنفسه سبحانه فلا تأثير له في وجود معلومه، وأما علمه بمخلوقاته وأفعاله، فهو

<sup>(</sup>۱) انظر: البرهان للحــويني ۱۹٦/۱-۱۹۸، والعــدة لأبي يعلـــى ۳۹۲/۳–۳۹۰، والمحصول ۲/۲۲، والإحكام – للآمدي – ۱۳٤/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩٢/٨، ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان للجويني ٩٠/١، شفاء العليل ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) المستصفى ١/ ٢٩٠ [١٦٨].

مما له تأثير في وجود معلوماته فهو علم فعلي بمعنى أنه شرط في الفعل، لكنه لا يكون موجباً بنفسه لوجود المعلوم، باتفاق العلماء، بل لا بد من وجود أسباب أخرى يقع بما الفعل، وهي: القدرة التامة والإرادة الجازمة، وقد خلق الله العبد مريداً وخلق له قدرة، ففعله يقع بإرادته وقدرته، وقد خصه الله حل وعلا بذلك وهيأه للتكليف به، فلا يقال إنه لا يقدر على ما علم الله عدم وقوعه القدرة التي هي مناط التكليف، أما القدرة الثانية، فليست مناط التكليف، وإنما هي محض فضل الله يؤتيها من يشاء وفق حكمته سيحانه (1).

الدليل الثاني: قال الرازي: «إن الله تعالى أخبر عن أقوام معين الهم لا يؤمنون، وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمُ أَأَنْذَرْتُهُمْ لا يؤمنونَ ﴾ [البقرة ٦] وقال: ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤمنونَ ﴾ [البقرة ٦] وقال: ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤمنونَ ﴾ [يس ٧] إذا ثبت هذا فنقول: أولئك الأشخاص لو آمنوا لا لأنقلب خبر الله تعالى كذباً، والكذب على الله محال، إما لأدائه إلى الجهل أو إلى الحاجة على قول المعتزلة أو لنفسه كما هو مذهبنا، والمودي إلى المحال محال، فصدور الإيمان عن أولئك الأشخاص محال» (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸۰/۸-۲۸۱، ودرء تعارض العقل والنقل ۱۹۲/۱.

<sup>(</sup>٢) المحصول ٢٢٤/٢، والكاشف عن المحصول ١٠٢٦/٣ - القسم الثالث-.

والجواب: هو كما في سابقه سواء بسواء، وكل الوجوه السابقة من الردود يمكن إيرادها هنا(١).

الدليل الثالث: قال الرازي: «إن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان، ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه، ومما أخبر عنه: أنه لا يؤمن، فقد صار مكلفا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن أبداً وهذا هو التكليف بالجمع بين الضدين» (٢).

والجواب: نلتزم أن الله كلف أبا لهب بالإيمان، لكن قول إن الله أحبر أنه لا يؤمن فلعلك أحذته من قول الله تعالى: ﴿ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبِ ﴾ [المسد٣] فهذا حقاً ملزوم عدم إيمانه، لكن قولك: إن الله كلفه أن يؤمن بدخوله النار فهذا ليس على وجهه، وإنما هو حبر لاستحقاقه الوعيد حتماً، لأنه أصر وعاند بعد ما طولب بالإيمان قبل مع وضوحه له، كما استحق قوم نوح العذاب لما قيل لنوح عليه السلام: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنّهُ لَنُ وَوَحُينَا وَلا تَخَاطبني فِي الّذينَ ظَلَمُوا إِنّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ [هود ٣٦-٣٧] وهكذا كل ما خاطب الله به أنبياءه من إهلاك قوم هود وصالح وشعيب هو من

<sup>(</sup>۱) وانظر: الكاشف عن المحصول ۱۰۲۶/۳–۱۰۲۰ – القسم الثالث –، ومجمسوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸۱/۸، و فواتح الرحموت ۱۲۷/۱.

<sup>(</sup>Y) المحصول Y/277-770.

هذا القبيل، ليس المراد منه خطاب تكليف لهم، لأن حجتهم قد انقطعت، وسنة الله أنه إذا طلب قوم آية فلم يؤمنوا بعد إنزالها لهم، أنه يعذبهم في الدنيا والآخرة (١١).

وقد ذكر بعض أهل العلم إجابات أخرى لا تخلو من إشكال(٢).

الدليل الرابع: قال الرازي: «إن صدور الفعل عن العبد يتوقف على داعية يخلقها الله تعالى، ومتى وجدت تلك الداعية كان الفعل واجب الوقوع، وإذا كان كذلك كان الجبر لازماً، ومتى كان الجبر لازماً كانت التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق» (٦)، ثم شرع الرازي بكلام مسهب طويل في إقامة الدليل على وجود مرجح خارجي يخلقه الله يتوقف عليه فعل العبد، وخلاصته:

أن العبد إما أن يكون متمكناً من الفعل والترك، أو غير مستمكن، وعلى الثاني يكون فعله اضطراريًّا، وهو عين الجبر لأن حصول القدرة والداعي ليس بالعبد، وعلى الثاني -وهو أن يكون متمكناً من الفعل والترك فإما أن يتوقف رجحان أحدهما على مرجح أولا، والثاني ممنوع، لأنه يلزم منه حصول الأثر من غير مؤثر، فيؤدي إلى عدم الستمكن من

<sup>(</sup>۱) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٣٨/٨، والآيات البينات للعبدادي ٣٦٣/١.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الكاشف عن المحصول ۱۰۳۱/۳ القسم الثالث، وفواتح الرحموت ۱۲۷/۱ ۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) المحصول ٢/٥٧٢.

الاستدلال بحدوث العالم على إثبات الصانع. فتعين أن يوحد مرجح، وعندئذ هذا المرجح الداعي يجعل الفعل واجب الوقوع، لأنه قبل خلق هذا المرجح كان الفعل ممتنعا منه، وبعد خلقه يكون واجبا، فيلزم الجير، فتكون التكاليف كلها تكليف ما لا يطاق (۱).

وهذه الشبهة هي أقوى شبه الرازي، والجواب عنها من وجوه:

الوجه الأول: قولك «الفعل عند الداعي والقدرة يكون واجباً» ما تريد بالواجب ؟ إن أردت أنه يكون بمترلة حركة المرتعش وحركة مسن نفضته الحمى، فهذا أمر تكذبه العقول والفطر والحس والعيان والشرع، وإن أردت أن الفعل بالقدرة والداعي يكون لازم الوجود فهذا لا يفيدك شيئا، لأنه لا ينافي الاختيار (٢)، ويوضحه:

الوجه الثاني: وهو أن هذا الذي ذكره الرازي إن صح لزم أن تكون أفعال الله اضطرارية، لأن الله على كل شيء قدير فإذا أراد وجود فعل وحب وجوده، فالحق إذاً أن وجوب وجود الفعل بالقدرة والإرادة لا ينافي الاختيار وقد حاول الرازي أن يخرج من هذا الإلزام بالفرق بين إرادة الله وإرادة العبد، فالأولى قديمة لا تفتقر إلى إرادة أخرى بخلاف إرادة العبد، لكن التقسيم وارد عليه بعينه حتى على هذا التفريق، لأن

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ٢٢٥/٢-٢٢٨، والكاشف عن المحصول ١٠٣٣/٣ القسم الثالث.

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل ٢٤٠-٢٤١.

التقسيم مبني على أن الفعل إما لازم الوجود وإما ممتنع مع الداعي سواء توقف على غيره أم  $W^{(1)}$ .

الوجه الثالث: والذي يحسم الإشكال هو أنه ينبغي التفريت بين أمرين وهما القدرة على سبيل البدل، والقدرة على سبيل الجمع، فإذا أريد أن القادر يقدر على الفعل والترك على سبيل البدل فهذا صحيح، أي أنه يقدر أن يترك في حال عدم الفعل، ويقدر أن يفعل في حال عدم الترك، أما أن يقال هو يقدر أن يشاء الفعل والترك معا، فهذا جمع بين النقيضين، وهو ممتنع، لأن الشيء الواحد في حال واحدة لا يمكن وجوده بدلاً من عدمه ولا عدمه بدلاً من وجوده، وهذا لا ينافي الاختيار، لأنه قبل الفعل عكنه أن يفعل، ويمكنه أن يترك، يمعنى أنه قبل الفعل والتسرك، إن شاء وجود الفعل في الزمن الثاني، وإن شاء الترك فيه (٢).

الوجه الرابع: وهو «أن هذا المعنى لا يسمى جبرا ولا اضطرارا، فإن حقيقة الجبر ما حصل بإكراه صبير الفاعل له إلى الفعل وحمله على إيقاعه بغير رضاه واختياره، والرب سبحانه هو الخالق للإرادة والمحبة والرضا في قلب العبد، فلايسمى ذلك جبراً، لا لغة ولا عقلا ولا شرعاً»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ٢٤١، والكاشف عن المحصول ١٠٣٤/٣ القسم الثالث.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة ٢/٢٥٢-٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن القيم في شفاء العليل ٢٤١، وانظر: الكشاف عن المحصول ١٠٠١/٣-

الوجه الخامس: أن هذه الحجة التي ذكرها الرازي مما يتعجب منه كما قال ابن القيم: «ومن العجب احتجاجك بالقدرة والداعي على أن الفعل الواقع بمما اضطراري من العبد، والفعل عندكم لم يقع بمما ولا هو فعل العبد بوجه، وإنما هو عين فعل الله، وذلك لا يتوقف على قدرة مــن العبد، ولا داع منه، ولا هناك ترجيح له عند وجودهما، ولا عدم ترجيح عند عدمهما، بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي كنسبته إلى عدمها، فالفَعل عندك عين (١) فعل الله، فلا ترجيح هناك من العبد ولا مرجح، ولا تأثير و لا أثرى<sup>(٢)</sup>.

الدليل الخامس: وقد أطال فيه الرازي نوعاً ما، ولخصه الآمدى بقوله: «إن الفعل المكلف به إن كان مع استواء داعي العبد إلى الفعل والترك، كان الفعل ممتنعاً، لامتناع حصول الرجحان معه، وإن كان مسع الترجيح لأحد الطرفين، كان الراجح واجباً، والمرجوح ممتنعاً، والتكليف هِما يكون محالاً".

والجواب: هذه الشبهة هي من حنس ما تقدم في الشبهة الأولى، والرابعة، والإحابة عليها تفهم مما تقدم، ولذلك أجمل هنا ما أحاب بـــه الآمدي - علما بأنه ضعف أكثر هذه الأدلة - بل وصفهابأها حجيج

<sup>(</sup>١) في الأصل (غير) ولا يتجه الكلام بما، فالصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) الإحكام -للآمدي- ١٣٨/١، وانظر المحصول ٢٢٨/٢-٢٢٩، والكاشف عنن المحصول ١٠٣٦/٣ القسم الثالث.

واهية، فقال حوابا عن هذا الدليل: «لقائل أن يقول: ما المانع أن يكون وجود الفعل مع رجحان الداعي إلى الفعل ؟ قوله: لأنه صار الفعل واجباً قلنا: صار واجباً بالداعي إليه والاختيار له أو لذاته؟ الأول مسلم، والثاني ممنوع، وعلى هذا خرج العبد عن كونه مكلفا بما لا يطاق. ثم يلزم عليه أن تكون أفعال الرب تعالى غير مقدورة بعين ما ذكروه، وهو ممتنع، فما هو الجواب عن أفعال الله يكون مشتركاً»»(١).

الدليل السادس: وقد أطال فيه الرازي، وقد اختصره الآمدي - علماً بأنه أحد مسلكين ارتضاهما دون بقية الأدلة -، فقال: «إن العبد غير خالق لفعله، فكان مكلفاً بفعل غيره، وهو تكليف بما لا يطاق، وبيان أنه غير خالق لفعله: أنه لو كان خالقاً لفعله، فليس خالقاً له بالذات والطبع إجماعاً، بل بالاختيار، والخالق بالاختيار لا بد وأن يكون مخصصاً لمخلوقه بالإرادة، ويلزم من كونه مريداً له، أن يكون عالماً به ضرورة، والعبد غير عالم بجميع أجزاء حركاته في جميع حالاته، ولا سيما في حالة إسراعه، فلا يكون خالقا لها» (٢).

#### و الجواب:

١ - نحن نساعد على أن العبد غير خالق لفعله، وإنما الخالق هو الله،
 وكل ما تورده من أدلة صحيحة عقلية ونقلية لإثبات أن الله هو المتفرد
 بالخلق، مقبول، ويصلح رداً على القدرية.

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/٠١٠ - ١٤١، وانظر المحصول - للرازي - ٢٢٩/٢-٢٣١، والكاشف عن المحصول ١٠٣٨/٣ ا- ١٠٤١ القسم الثالث .

٧- لكن قولك في الإلزام بأنه إذا كان غير حالق له يكون مكلف بغير فعله، لا يصح، وبيانه: كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «متعلق القدرة الحادثة: الأحد بالأسباب، وهي مؤثرة فيها بتمكين الله لها، وإقداره لعبده عليها، أما ترتيب المسبات عليها فمن الله، فهو وحده سبحانه الذي يوجد المسببات بأسباكها، لا عندها كما يقول الأشعرية، فمثلاً: حز إبراهيم الخليل بالسكين في رقبة ولده، وضرب موسى الكليم البحر بعصاه، ورمي محمد الخليل الحصى، كل ذلك من فعل المخلوق، أما أن تنقطع الرقبة أو ينفلق البحر أو يصيب الحصى جميع من رمى به، فإلى الله، إن شاء رتب ذلك فحصل كما في الأخيرين، وإن شاء لم يحصل كما في قصة الذبيح مع أبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وبذلك يكون متعلق قدرة العبد الذي هو التسبب والكسب غير متعلق قدرة السرب، الذي هو تمكين العبد وإقداره وترتيب المسببات على أسباكها، وليس في هذا تكليف بفعل الغير حتى يكون تكليفا بما لا يطاق» (١).

الدليل السابع: قال الرازي: «الأمر قد وحد قبل الفعل، والقدرة غير موجودة قبل الفعل، فالأمر قد وحد لا عند القدرة، فذلك تكليف ما لا يطاق، أما أن الأمر قد وحد قبل الفعل، فلأن الكافر مكلف بالإيمان، وأما أن القدرة غير موجودة قبل الفعل، فلأن القدرة صفة متعلقة، فلا بد لها من متعلق، والمتعلق إما الموجود وإما المعدوم، ومحال أن يكون المعدوم متعلق القدرة، لأن العدم نفي محض مستمر، والنفي المحض يستحيل أن

<sup>(</sup>١) تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ١٣٤/١ هامش (٢).

يكون مقدوراً، والمستمر يمتنع أن يكون مقدوراً، فالنفي المستمر أولى أن لا يكون مقدوراً، وإذا ثبت أن متعلق القدرة لا يمكن أن يكـون عـدماً محضاً، ثبت أنه لا بد أن يكون موجودا، فلما ثبت أن القدرة لا بد لها من متعلق، وثبت أن المتعلق لا بد وأن يكون موجوداً، ثبت أن القدرة لا توجد إلا عند وجود الفعل (١١).

### و الجواب:

١- نسلم أن الأمر قد وجد قبل الفعل، لكن قولك: «القدرة غيير موجودة قبل الفعلى: إن أردت القدرة التي بمعنى التمكن من الفعل فعندئذ لا يتوجه الأمر إلى من فقدها، لأنها مناط الأمر والنهي، وإن أردت القدرة التي بمعنى التوفيق فهذه ليس عليها مناط التكليف.

٢- ثم أن ما ذكرته ينتقض بصفة القدرة لله جل وعلا، إذ التقسيم الذي ذكرته جار فيها، فيكون ما وردته من قبيل القدح في الضــروريات فلا يلتفت إليه(٢) والرازي نفسه بعد أن أورد هذا الدليل والذي بعده -أي الثامن- قال: «واعلم أن هذين الوجهين لا نرتضيهما لأهما يشكلان بقدرة الباري جل جلاله على الفعل (٢) فهذا الوجه يقتضى حدوث قدرة الباري وأنها ليست قديمة، لذا كان تشكيكاً في الضروريات فلا يلتفيت إليه (٤).

<sup>(</sup>١) المحصول ٢٣١/٢، والكاشف عن المحصول ١٠٤٥/٣ القسم الثلث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكاشف عن المحصول ١٠٤٦/٣ القسم الثالث، وفواتح الرحموت ١٣٦/١.

<sup>(</sup>T) المحصول ٢/٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام -للآمدي- ١٤٠/١، و لهاية الوصول للهندي ١٠٥٣/٣.

 ٣- واعترض على قوله: (القدرة صفة متعلقة) بـأن الصـواب: القدرة صفة من شأها التعلق ولها صلاحية التعلق فلا تستدعي وجود المقدور إلا مع المشيئة وإلا للزم وجود المقدورات كلها، فيؤدي إلى القول بقدم العالم(١).

الدليل الثامن: قال الرازى: «العبد لو قدر على الفعل -: لقدر عليه إما حال وجوده، أو قبل وجوده، والأول محال، وإلا لزم إيجاد الموجــود، وهو محال.

والثاني محال لأن القدرة - في الزمان المتقدم- إما أن يكون لها أثـر في الفعل أو لا يكون، فإن كان لها أثر في الفعل فنقول: تأثير القدرة في المقدور حاصل -في الزمان الأول- ووجود المقدور غيير حاصل، -في الزمان الأول- فتأثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور، والمؤثر إما أن يؤثر في ذلك المغاير حال وجوده أو قبله.

فإن كان الأول: لزم أن يكون موجداً للموجود: وهو محال. وإن كان الثانى: كان الكلام فيه -كما تقدم- ولزم التسلسل. وإن لم يكن لها أثر في الزمان المتقدم وثبت -أيضاً- أنه ليس لها -في الزمان المقارن لوجود الفعل أثر -: استحال أن يكون لها أثر في الفعل ألبتة، وإذا لم يكن لها أثر ألبتة - استحال أن تكون للعبد قدرة على الفعل ألبتة»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الكاشف عن المحصول ١٠٤٦/٣ - القسم الثالسث، وفسواتح الرحمسوت .127-127/1

<sup>(</sup>٢) المحصول -للرازي- ٢٣٢/٢، وانظر:الكاشف عن المحصول ١٠٤٨/٣-١٠٤٩ -القسم الثالث.

والجواب:

١- قولك: «لو قدر على الفعل لقدر عليه إما حال وجوده، أو قبل وجوده»: إنه قادر عليه قبل الفعل باعتبار الوسع والتمكن، يمعنى أنه إذا شاء فعل وإذا شاء ترك، فإن عدمت هذه القدرة فلا تكليف، ولا يلزم من هذا المعنى محال كما زعمت، لأن هذه القدرة غير موجبة لوجود الفعل، وأما التي هي موجبة للفعل فتكون مقارنة ولا بد، وقد أقمنا الدليل على ذلك، فظهر من هذا: أن القدرة الأولى لها أثر في المقدور باعتبار ألها مصححة له، والثانية أثرها ألها موجبة لوجوده، فسقط كل ما قلت إنه لا تأثير للقدرة المستلزم لنفي القدرة.

٧- ثم إن هذا التقسيم الذي ذكرته هو بعينه جار في قدرة الله، إذ يمكن أن يقال: إن الله لو قدر على الفعل فإما أن يقدر عليه حال وجوده أو قبل وجوده، والأول محال،.. إلى آخر ما ذكرته، وهذا يستدعي نفي قدرة الله(١). ولهذا اعترف الرازي نفسه بأن هذا الوجه غير مرضي عنده كما تقدم النقل عنه في آخر جواب دليله السابق(١)، وعليه نقول: إن ما أدى إلى القدح في الضروريات لا يلتفت إليه ويكون حل إشكالك هو ما ذكر أولاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإحكام -للآمدي- ۱،٤٠/۱، ونماية الوصــول لصــفي الـــدين الهنـــدي المنـــدي المنـــدي المحصول ۱،٤٩/۳ - القسم الثالث.

<sup>(</sup>٢) انظر ص/٢١٥ .

الدليل التاسع: قال الرازي: «إن الله -تعالى- أمر بمعرفته في قوله: ﴿ فَاعْلَمْ أَنُهُ لا إِلَهَ إِلا الله ﴾ [محمد ١٩] فنقول: إما أن يتوجه الأمر على العارف بالله -تعالى- أو على غير العارف به، والأول محال ؛ لأنه يقتضي تحصيل الحاصل، والجمع بين المثلين، وهما محالان. والثاني محال ؛ لأن غير العارف بالله -تعالى- ما دام يكون غير عارف بالله استحال أن يكون عرف عارف بالله استحال أن يكون عرف عارفاً بأن الله -تعالى- أمره بشيء، لأن العلم بأن الله تعالى أمره بشيء مشروط بالعلم بالله تعالى، ومتى استحال أن يعرف أن الله تعالى أمره بشيء -: كان توجيه الأمر عليه - في هذه الحالة- توجيهاً للأمر على من يستحيل أن يعلم ذلك الأمر، وذلك عين تكليف ما لا يطاق» (١٠).

1- أن ما بنى عليه الرازي استدلاله بالآية غير صحيح، إذ فهم منها الأمر بمعرفة وجود الله، وهذا خطأ، وإنما المراد بالوحدانية هنا: وحدانية الألوهية التي هي العبادة، قال ابن جرير الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على - فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية، ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل ما دونه» (٢).

<sup>(</sup>۱) المحصول -للرازي- ۲۳۳/۲، وانظر الكاشف عن المحصول ۱۰۵۳/۳ -۱۰۰۶ -القسم الثالث، ونماية الوصول ۱۰۶۸/۳.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان -للطبري- ٢٦/١٣-٥٤.

٢- أن الأمر بالعلم بالوحدانية - مهما فسرت الوحدانية - لا يخرج عن ثلاثة أوجه:

أ- أن يراد به زيادة العلم، وفائدته زياة اليقين وهو عندنا مما يقبل
 التفاضل، وربما قال بعضهم: المراد الأمر بالثبات على التوحيد.

ب- أن يراد بالعلم: العمل، وهو الذكر - فالمعنى: فاذكر أن لا إله إلا الله أو المراد مطلق العمل.

ج- أو أن يكون المراد من الأمر: الخبر، لأن العلم كان حاصلا له
 وهذا أضعف الوجوه وأقواها الأول(١).

وكل ماذكر ليس فيه تكليف بما لا يطاق.

الدليل العاشر: وحاصله يرجع إلى مقدمات هي:

١- أنه قد ورد الأمر بالتفكر والنظر في قــول الله تعــالى: ﴿ قُلِ الْظُرُوا ﴾ [يونس ١٠١] وقوله: ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا ﴾ [الأعراف ١٨٤].

٢- والنظر لا بد أن يستند إلى تصورات بدهية - أي علوم أولية وهذه العلوم الأولية يجب ألا تكون مكتسبة لئلا يؤدي إلى التسلسل.

۳- والعلوم النظرية المأمور بها المستندة إلى تلك الأولية يجب أن
 تكون أيضاً غير مكتسبة ضرورة استنادها إلى ما هو غير مكتسب.

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٤٣/١٦ -٢٤٤، و معالم التتريل –للبغوي– ٢٨٥/٧، وتفسير القرآن لابن كثير ١٧٧/٤.

وهذا يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق<sup>(١)</sup>.

#### والجواب:

١- غاية هذا الدليل اشتراط علوم أولية حتى يحصل الاستدلال، وهذا حق، علماً بأن النظر والتفكر الوارد في الآيات فهم منه هؤلاء الأمر بتحصيل معرفة وجود الله على طريقة أهل المنطق والكلام، وهذا فيه نظر - كما تقدم مستوفى (٢).

٢- ثم إن هذا الدليل في جملته (رضعيف، لأنه مبني على أن شيئاً من التصورات غير مكتسب) ، فإن سلم أن بعضها مكتسب، الهار ما بناه عليه من لزوم أن يكون ما استند عليه غير كسبي، وإن لم يسلم به كان تشكيكاً في أمور وجدانية يجدها كل إنسان في نفسه فلا يلتفت إليه.

٣- ثم إنه لم يقم دليلٌ على أن العلوم المستفادة من التصورات البدهية تكون غير كسبية، ذلك لأن الاستدلال لا يتم بمحرد العلم بالعلوم البدهية، وإنما لا بد من إعمال الذهن، وإدراك وجه الاستدلال، وكون الدليل موصلاً إلى النتيجة المطلوبة. وكل ذلك من كسب الإنسان.

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول ٢٣٤/٢-٢٣٦، والكاشف عن المحصول ١٠٥٦/٣-١٠٥٨، ونهاية الوصول ١٠٦٤/٣-١٠٦٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر: ص/۹۱ - ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٣) قاله صفى الدين في نماية الوصول ١٠٦٧/٣.

الدليل الحادي عشر: قياس الطلب على العلم، فكما يجوز العلم بالمستحيلات، يجوز الأمر بحا(١).

والجواب: هذا قياس لم يبين صاحبه العلة الجامعة بين العلم والأمر بخصوص هذه المسألة، والقياس لا يكون صحيحاً كيفما اتفق. على أن العلم بالمستحيلات إدراك ذهني لشيء غير متحقق في الخارج، والذهن حاكم بعدم تحققه، فلا يكون شيئاً حتى يطلب ويؤمر به.

<sup>(</sup>۱) انظر: تنقيع المحصول - للتبريزي - ۱۹۹/۱، ونهاية الوصول ۱۰۶۸/۳-۱۰۶۹، والكاشف عن المحصول ۱۰۶۰/۳ - القسم الثالث.

مسائر الحصول البين لمبخونة في عضي أم الحَمُول الفِق في عَرْضَ وَنِقْدُ عِلْ ضَوْء الكِلابِ وَالشُنَة عَرْضَ وَنِقَدُ عِلْ ضَوْء الكِلابِ وَالشُنَة



المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالملاينة المنوسة عمادة البحث العلمي رقم الإصدار (٨٠)

مينائر المحونة

فِي عَلَيْهُمُ الْمُحْمُولُ ٱلْفِقَ فِي عَلَيْهُمُ الْمُحْمُولُ ٱلْفِقَ فِي عَلَيْهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَلِيْفُ مَا مُؤْمِدُ وَلِيْفُودُ وَلِيْفُودُ وَلِيْفُودُ وَلِيْفُودُ وَلِيْفُودُ وَلِيْفُودُ وَلِينَا مُؤْمِدُ وَلِيْفُودُ وَلِينَا مُؤْمِدُ وَلِينَا مُؤْمِنِ وَلِينَا مُؤْمِدُ وَلِينَا مُؤْمِنِ وَلِي لِلْمُؤْمِدُ وَلِي لِلْمُؤْمِدُ وَلِي لِلْمُؤْمِدُ وَلِي لِلْمُؤْمِدُ وَلِينَا مُؤْمِلُ لِلْمُعُلِقِينَا مُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِدُ وَلِي لِلْ

تأليث والمرفق وم المربح بر الاتطبيث محكر في محرِّد اللَّهُ

المجرع ألتاني

الطّبِعَة الأُولِثِ

المالح المرابع

# الباب الثاني

# النبوة

وفيه فصلان:

الفصل الأول: إثبات النبوات.

الفصل الثاني: عصمة الأنبياء.

# الفصل الأول

## إثبات النبوات

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: إثبات النبوات علمة.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الدليل المعتمد في إثبات النبوات.

المطلب الثاني:حقيقة المعجزة وشروطها.

المطلب الثالث: طرق الناس في وجه دلالة المعجزة.

المطلب الرابع: نوع دلالة المعجزة.

المبحث الثاني: إثبات نبوة النبي الخلام الله ونسخ شريعته لما قعلها، وثبوت أحكامها.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أدلة نبوته على الله

المطلب الناني: مسائل تتعلق بالمعجزة الكبرى.

المطلب الثالث: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع وثنوت أحكامها.

#### تمهيد:

هذا الباب - وهو باب النبوة - قسمته إلى فصلين ؛ الأول منهما يتعلق بإثبات النبوة من حيث جنسها، ثم إثبات نبوة خاتم الأنبياء محمد- على - خاصة، والفصل الثاني يتعلق بالعصمة.

وفيما يأتي ملخص يتضمن مواضع إيراد الأصوليين لما سيبحث من مسائل الفصلين إن شاء الله:

فإن الأصوليين عند تقريرهم للاستصحاب (١) تكلموا عن لزوم استمرار العادة ليصح الاستدلال بخرقها على صحة النبوة (7) وهذا كلام

<sup>(</sup>١) المراد به استدامة حال أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي لعدم ما ينقله. وهو أربعة أنواع:

١- استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الناقل،وهو البراءة الأصلية والإباحة العقلية،
 ومثاله براءة الذمة من الدين أو من صيام شهر آخر غير رمضان.

٢- واستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، كاستصحاب بقاء
 النكاح و الملك.

٣- والاستصحاب المقلوب؛ وهو ثبوت أمر في زمن حاضر على ثبوته في الزمن
 الماضى كوقف جهل مصرفه، وكمكيال جهل سابقه.

٤- واستصحاب حكم الإجماع في محل التراع، ومثاله إجماعهم على بطلان التيمم لمن رأى الماء قبل الدخول في الصلاة، فهل يستصحب إجماعهم هذا فيمن رآه بعد الدخول فيها ؟.

انظر: نحاية الوصول ٣٩٥٥/٨-٣٩٥٦، وإعلام الموقعين ١/٣٣٩، وتقريب الوصول ٢٩١، وأضواء البيان ٢/٢٦٨، ١٥٤/٤، ٢٥٥٥-٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: المحصول للرازي ۲/۰۲، الإحكام لابن حزم ۷۷۲/۲-۷۷۳، الإحكام للآمدي ۲/۰۷٤، فعاية السول ۳۹۸/۶.

عن المعجزة، وقد استطرد بعضهم فذكر تعريفها المتضمن لشروطها حاصة عند بحث مدارك العلوم في الدين(١)، وفيه تشعب الكلام إلى نوع دلالة المعجزة على النبوة، هل هي عقلية أو سمعية أو وضعية؟ وعند بحثهم عن التكليف حاصة في التحسين والتقبيح تكلموا عن وجه دلالتها - أي المعجزة- على النبوة.

وأما ما يتعلق بإثبات نبوة النبي-ﷺ - فقد تكلموا في إعجاز القرآن عند بحثهم عن الدليل الأول - وهو القرآن-، وتضمن ذلك حقيقة إعجازه، والقدر المعجز منه (٢)، وتكلموا عن أمور لها تعلق بختم النبوة -كترول عيسى عليه السلام- آخر الزمان، فهل ينافي ثبوت أحكام الشريعة (٢)؟ والرد على منكري نبوته من اليهود بدعوى عدم حواز النسخ (1).

وأما الفصل الثاني -وهو العصمة- فجله مذكور تمهيداً للبحث عن الدليل الثاني السنة فإثبات السنة متوقف على عصمة النبي حتى تتحقق

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان للجويني ١/١٠-٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام لابن حزم ١٦٢/١، والبحر المحيط للزركشي ١٨٣/٢-١٨٤، وفواتح الرحموت ٧٣/٢، ١٢٦–١٢٨، وشرح الكوكب المنير ١١٥/٢–١١٧،

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط للزركشي ٢١٣/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام - للآمدي - ١١٥/٣، وغيره كما سيأتي عند بحث المسألة إن شاء الله ص/۲۱۲.

الثقة فيما يصدر منه من أقوال وأفعال (١)، ومسألة حواز الخطأ في اجتهاده - كما حقيق - وردت في ضمن مباحث الاجتهاد، ممن جوَّز له الاجتهاد - كما هو رأي الجمهور (٢)-.

فما تقدم هو ضابط تقريبي لمواضع بحث الفصلين في كتب أصول الفقه، ولنشرع بعد هذا في بحث مباحث الفصلين، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: الرسالة للإمام الشافعي ص٩١٠-١٠٤، والبرهان ٣٨٨/١-٣٠٨-١٩٩١، وشرح الكوكب المنير ١٦٧/٢-١٧٧٠، والتقرير والتحبير ٢٢٣/٢-٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: المحصول ٦/٦١-١٧، فواتح الرحموت ٣٧٢/٢-٣٧٤، ونشر البنود ٢/٢٣، والفصول في الأصول للجصاص ٢٨٢/٣، وشرح الكوكب المنير ٣/٨٠٥-٥٠٩.

# المبحث الأول

## إثبات النبوة عامة

والمراد بهذا المبحث بيان النظر في طرق إثبات صحة جنس النبوة دون البحث عن إثبات نبوة نبي معين، ثم بعد بيان هذه الطرق في مطلب خاص يفرد البحث عن طريق متفق عليها - وهي المعجزة - بالكلام عن حقيقتها وشرائطها، ثم في مطلب ثالث الكلام عن وجه دلالة المعجزة، والرابع في كيفية دلالتها.

# المطلب الأول

# الدليل المعتمد لإثبات النبوة عامة

يرى عامة المتكلمين أن الدليل الوحيد الذي يعول عليه لإثبات النبوة هو المعجزة، فإن ((العلم بالنبوات متوقف على العلم بالصانع)) و((لا يتمسك بالسمع على من أنكر الرسالة والقرآن)( $^{(1)}$ )، ثم بعد العلم بوجود الله ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله، وجواز فعله للممكن، يقع البحث عن صحة النبوة، ولا يمكن القطع بصحتها إلا بالمعجزة، وفي حالة عدمها يقطع بكذها، ولا يقال يتوقف في صحتها وكذها، لأها تختلف

<sup>(</sup>١) التلحيص للإمام الجويني ١/١٤.

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري ٣٣/١.

عن الأخبار التي لم يعلم صدقها وكذبها كما يقول أبو حامد الغزالي: «... بخلاف التحدي بالنبوة، إذا لم تظهر معجزة فإنا نقطع بكذبه» ويعدون من آمن بلا نظر مقلداً.

وهذا الرأي خطأ، ويعلم خطؤه بما تقدم من ذكر أدلة تتضمن إيمان بعض الصحابة بمجرد علمه بسيرة الرسول - على - من صدقه وأمانته، وباستحلاف بعض الناس له واكتفائهم في التصديق بذلك، وبما علمه أهل الكتاب من صفاته الدالة على نبوته (٢)، وفيما يلي إشارة لما يمكن أن يعد من آيات النبوة:

### الآيات الدالة على النبوة:

وإنما قصد التعبير بالآية لأنها أعم من المعجزة، فآيات النبوة هي علاماتها وأدلتها الدالة عليها، ومنها المعجزة، فالمعجزة إحدى الآيات الدالة على النبوة.

فأولها: أنهم - أي الأنبياء- (رأعدل الناس طريقة، وأصدقهم لهجة، وأكثرهم وقاراً،.... وأزهدهم في المال والجاه، وأرفضهم لحب الدعة والراحة)(٢)، هذا مع كثرة المحن والابتلاء عليهم، فما زادهم ذلك إلا ثباتاً

<sup>(</sup>١) المستصفى ١٧٦/٢ [١٤٥/١] .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/٧٠-٧١.

<sup>(</sup>٣) البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع -لابن الوزير - ص/٨، وانظر: الشفا -للقاضي عياض ١٧٢/١، الجواب الصحيح لابن تيمية ٥٦٥٥- ٨٥٢.

(رفما لينت الشدائد لهم صلباً، ولا فترت المكايد لهم عزماً))(١) ومع ذلك كله ما (رجافوا في حكم على عدو، ولا شهدوا بغير الحق لصديق)(١)، فنوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً لا يدعوهم إلا إلى الله، ولا يطلب منهم غرضاً دنيوياً، ولا مقصداً عاجلاً، وليس له في دعوته هوى ولاشهوة.

وخاتم الأنبياء وسيد ولد آدم أجمعين، عرضت عليه الدنيا ملكاً ورئاسة ومالاً، على أن يترك ما يدعوهم إليه، فأبي ذلك(٢). وسرد ذلك يطول عن سائر الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-.

الثاني: «معاداتهم لقراباتهم وأرحامهم الذين جبلت الطباع على محبتهم، وعلى رجاء الاستنصار لهم، بحيث تركوا مناهج آبائهم، التي ولع الطبع باتباعها، وعادوا عشيرتهم التي يتقى من كل عدو بمحاماتها، ولقوا في الصبر عنهم الحتوف، ووقعوا في الدنيا لذلك في أعظم مخوف، (١)، فنوح عليه السلام ترك ابنه وفلذة كبده يغرق مع الغرقي، مع رجائه له أن يكون من الناحين، ودله على ما ينجيه وهو ترك الكفر بالله، ثم إنه استغفر من دعائه له فقال: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذَ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لَى بِهِ

<sup>(</sup>١) البرهان القاطع ص/٨.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ص/۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢٩٣/١-٢٩٤، والبداية والنهاية لابن كثير . 29 - 21/7

<sup>(</sup>٤) البرهان القاطع ص/٩.

عِلْمُ وَإِلا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ الْهُ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اسْغُفَارُ السَّغُفَارُ السَّغُفَارُ السَّغُفَارُ على كفره قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اسْغُفَارُ السَّغُفَارُ السَّغُفَارُ السَّغُفَارُ اللهِ تَبَرَأَ مِنْ اللهِ تَبَرَأَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الثالث (٢): ألهم قد حصلت لهم أغراضهم النبيلة من النصر والنحاة من المثالث أنهم قد حصلت لهم أغراضهم النبيلة من النصر والنحاة من الهلاك، كما قال الله تعالى: ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّفِينَ ﴾ [القصص ٨٣] وقال: ﴿ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم كا]، وقد استدل بهذا قيصر الروم على صدق نبوة خاتم الأنبياء محمد - ﴿ الله على صدق نبوة خاتم الأنبياء محمد - ﴿ الله على مشركاً - ذكر له أن الحرب سجال بينهم وبينه، فقال هرقل: ووقتئذ كان مشركاً - ذكر له أن الحرب سجال بينهم وبينه، فقال هرقل:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲/۱۲)، كتاب الجنائز - باب استئذان النبي - الله الله وقد أمه رقم (۹۷٦)

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الصحيح -لابن تيمية - ٣٩٨-٣٩٨.

(هكذا الأنبياء تبتلي، ثم تكون العاقبة لهم)(١)، وفي المقابل أهلك الله من خالفهم وعاداهم، فأغرق قوم نوح، وكان غرقهم آية، لم يستطع دفعها إنس ولا حان، ومسخ أهل السبت قردة وأهلكهم، وكان ذلك آية، وأهلك عاداً وثمود، مع قوتهم وشدة بطشهم، ولنا طريقان إلى العلم بذلك(٢): ما يعاين، ويعقل بالقلوب، فقد ترك لنا الله آيات مرئية، كمساكن ثمود، كما قال الله تعالى:﴿ وَعَاداً وَثُمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مُسَاكَتُهُمُ ﴾ [العنكبوت ٣٨]، والطريق الثاني: ما يسمع -وهو متواتر، فإن العلم بأنه قد وجد أنبياء وحصل لهم ولأتباعهم النصر على أعدائهم، وأن المكذبين لهم منهم من أغرق، ومنهم من حسف به، ومنهم من أرسل عليهم الريح العقيم، العلم بذلك متواتر، ومعلوم علماً ضرورياً، ويقول الله عقب ذكره لإهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين: ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُؤْمِنينَ﴾ [سورة الشعراء في ثمانية مواضع: ٨، ٦٧، ٦٧، ١٢١، . 119. (178 (10A (179

مع ملحوظة أن الأنبياء يأتون أقوامهم، وهم وحدهم، ويتبعهم ضعاف الناس، فيواجهون أقوى الناس والجبابرة بالدعوة إلى إفراد الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع أكملها في (١٢٨/٦ -مع الفتح) كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي -ﷺ- الناس إلى الإسلام والنبوة رقم (٢٩٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١٣/٤-٢١٤، و الجواب الصحيح -له- ٣٩٠/٥ وشرح العقيدة الطحاوية ص/١٦٥.

وحده بالعبادة، كما دعا موسى وهارون -عليهما السلام- فرعون وملأه، ولم ترتعد فرائصهما، وهكذا سائر الأنبياء حتى رسولنا خاتم الأنبياء محمد - الشيخ - تترل عليه النصوص بقوة في مواجهة المشركين مع شدة ضعف المسلمين (۱)، فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿ بَلُ هُمُ فِي شَكَ يَلْعَبُونَ ٥ فَارْتَقِبُ وَمُ عَنَا الْعَذَابُ أَلِيمُ وَبَنَا مُؤْمِنُونَ ٥ أَنَى لَهُمُ الذّكري وقد جاءهم رسولٌ مُبِينُ ٥ ثُمَ وَلَوْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ مَجْنُونَ ٥ إِنَّا كَاشِفُوالْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ٥ يَوْمَ بُطِشُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرِي إِنَّا مُنْتَقَمُونَ ﴾ [الدحان ٩-١٦].

الرابع: «زهدهم في الدنيا، واطراحهم للأهواء، وقلقهم من هول المعاد الأخروي، وتقطع نياط قلوبهم من الخوف للعذاب السرمدي، وهو شيء علم منهم أنه جد لا مزاح فيه ولا هزل، وحق لا تصنع فيه ولا تكلف، وكيف! والتكلف لا تخفى آثاره، ولا تستمر لصاحبه أحواله» (٢)، والناس يميزون بين الصادق والكاذب حاصة في دعوى النبوة، فإنه يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، والنبوة مشتملة على علوم وأعمال، لا بد أن يتصف بها من جاء بها من الرسل، وهذه العلوم والأعمال هي أشرف العلوم والأعمال، فكلها صدق وعدل واستقامة في الأعمال،

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان القاطع -لابن الوزير - ص/١١ - ١٠.

<sup>(</sup>٢) البرهان القاطع -لابن الوزير -ص/١٢، وانظر:الشفا -للقاضي عياض- ١٧٩/١.

بخلاف الكاذب والفجور (١)، فلا بد أن يظهر عليه ما يدل على بطلان دعواه من الكذب والفجور (١)، فلا بد أن يظهر في أقواله كذب واختلاف وفي أفعاله زيغ وانحراف يقول الله تعالى: ﴿ هَلْ أُنْبِئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنزَلُ الشّيَاطِينُ ۞ تَنزَلُ عَلَى كُلِّ أَقَاكُ أَيْمٍ ۞ يُلْقُونَ السّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذُبُونَ ۞ وَالشّعَرَاءُ يَبّعِهُمُ الْعَاوُونَ ۞ أَلَمْ تَرَأَنَهُمْ فِي كُلِّ وَاد يَهِيمُونَ ۞ وَأَنّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء النّاوُونَ ۞ أَلَمْ تَرَأَنّهُمْ فِي كُلِّ وَاد يَهِيمُونَ ۞ وَأَنّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء التُعَراء كاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

الخامس: «أن جمعاً منهم تمكنوا من الدنيا، واستولوا على (٢) ما يحب الناس منها، فلم تتغير لهم طريقة، ولم تتحول لهم سجية، ملك سليمان عليه السلام ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فخدمته الطير وحشرت معه، وحملته الريح على متن الهواء ، وسخرت له، ودانت له ملوك الإنس، وخضعت له عفاريت الجنّ، وكان البساط يحمله في أرجاء الأجواء مستقراً على متن الريح الخفاقة والهواء، وكانت الطير تظله، وكانت الأرض في يده، وكانت أوامره مطاعة، والخلائق له طائعة» (١) ومع ذلك كان في غاية التواضع، قائماً بأمر الله لا يعصيه. وسيد المرسلين محمد الله علي غاية التواضع، قائماً بأمر الله لا يعصيه. وسيد المرسلين محمد الله عليه عليه المرسلين محمد الله عليه عليه التواضع، قائماً بأمر الله لا يعصيه. وسيد المرسلين محمد الله الله عليه التواضع، قائماً بأمر الله لا يعصيه.

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية - ٥٧/٥-٤١١، وشرح العقيدة الطحاوية ص/١٦٠.

<sup>(</sup>٢) لو قال: وملكوا، لكان أحسن.

<sup>(</sup>٣) لو قال: على متنها، لكان أظهر.

<sup>(</sup>٤) البرهان القاطع -لابن الوزير -ص/١٣.

- كانت حاله مستقيمة، وأخلاقه على الكمال في كل أوقاته بعد أن تغلب على أعدائه، وقبل ذلك، مع وفاته وليس له درهم ولا دينار يورثه، وبقيت له درع مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير ابتاعها لأهله (۱) وكل ذلك من دلائل الصدق (۲).

السادس: «قوة يقينهم بمواعيد الله، وتسليمهم نفوسهم لما أمر الله، وإن كان في ظاهره كالجناية على النفس والإلقاء بما إلى التهلكة، كقول نوح وحده لقومه مع كثرتهم وقوتهم: ﴿ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلاَ تُنْظُرُونِ ﴾ [يونس الا] ونحو ذلك قال هود...» (٣) ومن ذلك قول الله تعالى لرسوله محمد - ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة ٦٧].

السابع: (رأنها ظهرت عليهم حوارق العادات وبواهر المعجزات من غير ممارسة لشيء من علوم الطبائعيين والمرتاضين، والمتفلسفين والمنجمين والمتكهنين والمصاحبين للجن والشياطين، وأخبروا عن الغيوب، واتصلوا في خرق العادات إلى مرتبة قصر عنها أهل الدراية في فنون هذه العلوم)(1).

<sup>(</sup>۱) في حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱٦/٦ - مع الفتح) كتاب الجهاد والسير، باب ما جاء في درع النبي - على - والقميص في الحرب - رقم (۲۹۱٦) - كتاب المساقاة - باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر رقم (۱۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية- ٥/٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) البرهان القاطع لابن الوزير ص/١٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص/١٤.

وما ظهر لهم من ذلك حارج عن قدر الإنس والجان، مما يدل على أن ما جاءوا به ممن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء<sup>(١)</sup>.

الثامن: «أن أصل جميع البشر، وهو آدم عليه السلام، أول من ادعى هذه الدعوى، وسلك هذه السبيل، ولا حاجة له إلى الكذب والتزوير؛ إذ لا أحد معه فيحتال عليه ويخدعه، ليأخذ مما لديه، إلا من هو طوعه وفرعه ومسعده، ومتبعه»(٢).

التاسع: (رعدم اختلافهم مع أن الذي أخبروا به أمر غير مشاهد لهم، بل أمر تحير فيه الفطناء، وتبلد فيه الأذكياء، وخبطت العقول فيه خبط عشواء، وطلبت تحقيقه فلم ترجع بطائل جدوى...)(٢) فأخبارهم كلها صدق ولا تناقض بينها، وما جاءوا به من الأعمال وتفاصيل الشرائع، دال على أن ما جاءوا به من عند الله العزيز العليم الحكيم. ألا ترى أن النجاشي لما استخبر من هاجر من الصحابة إلى الحبشة عما يخبر النبي - السخر أهم القرآن فقرءوا عليه، فقال: ((إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة)(١).

<sup>(</sup>١) وانظر ما سيأتي عن المعجزة -إن شاء الله- ص/٥٦١.

<sup>(</sup>٢) البرهان القاطع -لابن الوزير - ص/١٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص/١٦٥.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في صحيحه (٣٠/١ -مع الفتح) كتاب بدء الوحي رقم(٣) ومسلم (١٣٩/١) كتاب الإيمان – باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ رقم(١٦٠).

وكذلك ورقة بن نوفل لما قالت له حديجة رضي الله عنها: «أي: عم، اسمع من ابن أحيك ما يقول، (فأحبره النبي - الله - بما رأى)، فقال: هذا الناموس الذي نزَّل الله على موسى»(۱)، وكذلك هرقل لما سأل أبا سفيان: « بماذا يأمركم؟ أحاب: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال هرقل: وهذه صفة نبي» .

العاشو: «أن من سلك طريقهم، وقبل نصيحتهم، وصبر صبرهم، ظهر عليه من الكرامات قريب مما ظهر عليهم..» أن كان جنسها واحداً، لكن تفضل المعجزة عليها بالقدر والكيفية، كإكثار الطعام مثلاً، أما آيات الأنبياء الكبرى فلا تقارها كرامات الأولياء. وقد تواتر نقل الكرامات عن الأمم السالفة، كما جرى لأصحاب الكهف، وما ظهر «رللصالحين من هذه الأمة المرحومة ظهوراً لا يحتاج إلى إقامة برهان، ولا يفتقر إلى إيضاح وبيان» أن.

<sup>(</sup>١) هو جزء من الحديث السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص/٥٦٤.

<sup>(</sup>٣) البرهان القاطع -لابن الوزير - ص/١٦. ولكن ليس من شرط الولي ظهور الكرامات الخوارق عليه كما توهمه عبارة ابن الوزير .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص/١٧، وانظر: نماذج من الكرامات مما أورده البخاري في صحيحه رقم(٣٦٣٩)، وما أورده اللالكائي في كرامات أولياء الله آخر كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.

الحادي عشر: «عجز من عاصرهم عن إظهار كذبة واحدة لواحد منهم، في جميع عمره، من جميع الأمور التي ادعاها))(١)، وكان هذا من الدلائل عند هرقل، إذ سأل أبا سفيان: فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: «فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على اللهي(٢).

الثابي عشر: نسبهم وسيرتم وأخلاقهم (٣)، فهم الأحسن في ذلك كله، وقد سأل هرقل أبا سفيان عن نسب رسول الله- على – فأجاب أبو سفيان: « هو فينا ذو نسب، قال هرقل: كذلك الرسل تبعث في نسب قومها(١٤). وقد قالت خديجة رضى الله عنها لرسول الله- ﷺ - أول نزول الوحي عليه: ((كلا والله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحقي،(٥٠)، وقد قال قوم صالح لصالح عليه السلام:﴿ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنُتَ فَينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ﴾[هود ٦٢]. مع كمال أمانتهم وعدم غدرهم، وكان من أسئلة

<sup>(</sup>١) البرهان القاطع - لابن الوزير - ص/١٧.

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص/۹۶ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية- ٥/٤٣٧، وانظر الشفا -للقاضي عياض - ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص/٥٦٤ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص/٥٦٩ ، فهو جزء منه.

هرقل لأبي سفيان عن صفة النبي- ﷺ -: فهل يغدر؟ قلتَ: لا، قال هرقل: وكذلك الرسل لا تغدر)(١).

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرُيمَ يَا بَنِي إِسْرائيلَ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدَقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف ٦].

ومما جاء من البشارات في الكتب السابقة:

۱ – (رجاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل فاران). .

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص/۱۶ .

<sup>(</sup>۲) ينظر في هذا الكتب التي اعتنت بهذا الأمر – وما أكثرها- كالجواب الصحيح – لابن تيمية- ٥/١٦٠-٣١٨ وهداية الحيارى لابن القيم ص/١٠٧-١٣٢٠، وإظهار الحق لرحمة الله الهندي ١٢١٤-١٢١٣.

<sup>(</sup>٣) العهد القديم -سفر التثنية - الإصحاح ٣٣: العدد ٢.

والإشارة في قوله: ﴿جاء الرب من سيناء ﴾: إلى مناجاة الله لموسى عليه السلام في طور سيناء، وقوله: «أشرق لهم من سعير». وسعير جبال بالشام ممتدة من البحر الميت إلى خليج العقبة، وهي الأرض التي كان هاجر إليها إبراهيم عليه السلام، وولد فيها عيسي عليه السلام، ففيه الإشارة إلى نبوة عيسى عليه السلام، وقوله: «وتلألأ من جبل فاران». المقصود بما حبال مكة قطعاً، لا كما يدعى المحرفون أن البشارة لعيسى عليه السلام، فجبل فاران المراد به جبل مكة. والمقصود به البشارة بمبعث النبي ﷺ وإليه الإشارة بقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ وَالزُّنَّونَ ۞ وَطُورِ سَيْنِينَ ۞ وَهَذَا البَّلَد الْأُمْنِ﴾ [التين ١-٣].

والنص الدال على أن فاران هي مكة ما جاء في سفر التكوين في سيرة إبراهيم عليه السلام: ((....وابن الجارية أيضاً سأجلعه أمة، لأنه نسلك.... نادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: مالك يا هاجر ، لا تخافي ، لأن الله قد سمع لصوت الغلام كما هو، قومي احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة، وفتح الله عينها فأبصرت بئر ماء ، فذهبت وملأت القربة ماء، وسقت الغلام ، وكان الله مع الغلام فكبر ، وسكن في البرية ، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر ) . . .

<sup>(</sup>١) العهد القديم – سفر التكوين – الإصحاح ٢١: العدد : ٦-٢١.

7- «أنا الرب، هذا اسمي، ومحدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبحي للمنحوتات، هُو ذا الأوليات قد أتت والحديثات أنا مخبر بها، قبل أن تنبت أعلمكم بها، غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحة من أقصى الأرض، أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكالها، لترفع البرية ومدلها صوقها الديار التي سكنها قيدار، لترنم سكان سالع من رؤوس الجبال، ليهتفوا، ليعطوا الرب مجداً، ويخبروا بتسبيحه في الجزائر...» (1). وتدل على نبوة النبي - على - من وجوه:

أ- ((غنوا للرب أغنية جديدة)) المراد به الشريعة الجديدة، وعيسى إنما جاء مكملاً لشريعة موسى عليهما السلام، فظهر انطباقها على الشريعة الخاتمة.

ب- (رقيدار)) هو الابن الأكبر لإسماعيل عليه السلام.

ج- ((سالع)) هو جبل سلع بالمدينة، وقد سكن النبي - ﷺ - المدينة وهي مهاجره.

٣- حاء في إنجيل متى: «وقال لهم يسوع أيضاً: أما قرأتم قط في الكتب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله

<sup>(</sup>١) العهد القديم - سفر أشعياء - الإصحاح ٤٢: العدد ٨-١٣، ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: اليهودية والمسيحية - د. محمد ضياء الأعظمي - ٣٦٧-٣٦٨.

يترع منكم، ويعطى لأمة تعمل أثماره...) . وهو دال على النبي - علي النبي من وجهين:

أ- الإشارة إلى مبعث النبي - ﷺ - لأنه من ولد إسماعيل الذي رفضه أولئك، وهو القائل: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بني بيتاً فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البناء ويقولون: ألا وضعت هذه اللبنة فيتم البناء، قال - على -: فأنا اللبنة، جئت فختمت الأنبياء).

ب- أن النص فيه نزع ملكهم وإعطاؤه لآخرين، يعملون بالشرع، وهذا منطبق على هذه الأمة.

والبشارات كثيرة حداً، وقصدت ذكر بعضها.

<sup>(</sup>١) العهد الجديد - إنجيل متى - الإصحاح ٢١: العدد ٤٢-٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٩٠/٤) كتاب الفضائل - باب ذكر كونه - 🏂 - خاتم النبيين - رقم ۲۲۸٦.

#### المطلب الثابي

#### حقيقة المعجزة وشروطها

قال الجويني -رحمه الله-: «المعجزة تكون فعلاً لله سبحانه وتعالى، خارقاً للعادة، ظاهراً على حسب سؤال مدعي النبوة، مع تحقيق امتناع وقوعه في الاعتياد من غيره، إذا كان يبغى معارضة»(١).

فهذا التعريف تضمن أربعة شروط للمعجزة وهي:

١ - أن تكون فعلاً لله تعالى.

٢- أن تكون خارقة للعادة.

٣- ظهورها على حسب سؤال مدعى النبوة.

٤ - عدم معارضتها.

وهذه الشروط مذكورة كذلك في كتب الكلام، بل ويزيدون عليها شروطاً أحرى<sup>(٢)</sup>.

# الشرط الأول: أن تكون فعلاً لله تعالى:

ومراد الجوييي بهذا أن لا تكون المعجزة صفة لله تعالى قديمة كوجوده تعالى «إذ لا اختصاص للصفة القديمة ببعض المتحدّين دون

<sup>(</sup>١) البرهان ١١٧/١ - فقرة ٦٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: الغنية في أصول الدين للمتولي ص/١٥٠-١٥٢، والإرشاد للجويني ص/٢٦٦-٢٦١، وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ٥٦٩-٥٧١، وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ٥٠١-٥٧١، والمواقف للإيجي والمحصّل للرازي ص/٣٠١، وغاية المرام للآمدي٣٣٣-٣٣٤، والمواقف للإيجي ٣٣٠-٣٣٠، وشرح المقاصد للتفتازان ٥/١١-١٣٠.

بعض)(١)، والمراد بكونما فعلاً لله تعالى كما شرح هو نفسه كلامه: «والذي ذكرنا حار فيما لا يقع مقدوراً للبشر»(٢) هذا وقد زاد بعضهم قيداً آخر وهو «أو قائم مقام الفعل» ذلك لأن النبي إذا تحدى قومه بعدم تمكنهم من القيام، فلم يتمكنوا، كان ذلك عدم فعل وليس فعلاً، ووجهه الجويني بأنه فعل لأن ((القعود المستمر مع محاولة القيام هو المعجز))(١٠). والقعود المستمر فعل.

### مناقشة الشرط الأول:

١- قولهم إن المعجزة تكون فيما لا يقع مقدوراً للبشر -أي أنه فعل لله تعالى- لا وجه له على مذهب الأشاعرة، إذ الحوادث كلها كذلك عندهم، فكل فعل هو مما ينفرد الرب بالقدرة عليه، حتى السحر والكهانة، فعلى هذا لا يبقى لذكر هذا القيد فائدة(٤)، ولهذا عدل الآمدى والرازي عن هذا القيد(٥).

وكذلك هذا القيد لا وجه له على مذهب المعتزلة القائلين بخلق القرآن، ولذلك قال القاضي عبد الجبار: «فصح أن المعجز ليس من شأنه

<sup>(</sup>١) الإرشاد ص/٢٦١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، وهذا يوافق الذي عند القاضى عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص/٩٦٥.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد للجويني ص/٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) النبوات -لشيخ الإسلام ابن تيمية- ص/٦١، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص/٣٠١، وغاية المرام ص/٣٣٣، والنبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٢٣٣.

كونه من جهة الله تعالى، بل إذا جرى في الحكم كأنه من جهته تعالى كفى (١)، ولذلك قال قبل هذا: ((المعجز ينقسم إلى ما لا يدخل جنسه تحت مقدور القدر كإحياء الموتى... وإلى ما يدخل جنسه تحت مقدور القدر، وذلك نحو قلب المدن ونقل الجبال... والقرآن من هذا القبيل)(٢).

وهذا باطل لأن الله حل وعلا يقول: ﴿ قُلْ لَنِ اجْتَمَعَت الْأَنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمْ لَبَعْضَ ظَهِيراً ﴾ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضَ ظَهِيراً ﴾ [الإسراء ٨٨]، وقولهم هذا فاسد من أصله، لأنه مبني على معتقدهم في القرآن أنه مخلوق، والحق أن القرآن ليس مخلوقاً.

وأما قولهم عن النوع الثاني الذي يدخل جنسه تحت مقدور القُدَر، فإنهم يستفصلون عنه:

فإن أردتم أنه مما يقدر عليه الإنس والجن والملائكة بمعنى إحدائها فهذا باطل، «بل الآيات خارجة عن مقدور جميع العباد الملائكة والجن والإنس» (٦٠)، ذلك لأن الله هو المنفرد بالخلق والإتيان بالآيات وغير ذلك.

وإن أرادوا أن تلك الآيات تقع بكسب العباد فهذا أيضاً باطل ذلك أن «النبوة لا تنال بكسب العبيد، ولا آياتها تحصل بكسب العباد»(١٤).

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة ص/٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) النبوات ص/٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص/٤٣٩.

وإن أرادوا أنه يمكن أن يكون لهم فيها سبب، فإن الجن والإنس ينفى عنهم ذلك «وإن كانت الملائكة قد يكون لهم فيها سبب» (۱) كخلق المسيح عليه السلام من غير أب، فحبريل كان مقدوره النفخ، وهكذا يقال «في القرآن إنما يقدرون على الترول به لا على إحداثه، فهم يقدرون على الإتيان بمثله من عند الله، وأما الجن والإنس فلا يقدرون على الإتيان بمثله من عند الله، وأما الجن والإنس فلا يقدرون على الإتيان بمثله الم إحداثاً ولا تبليغاً «لأن الله لا يكلم بمثله الجن والإنس ابتداء» (۱).

# الشرط الثاني: أن تكون المعجزة خارقة للعادة:

وهذا الشرط حصل فيه اضطراب، وسببه اختلافهم في مسمى العادة:

فإذا قيل إله خارقة لعادة جميع البشر، كما قال المأوردي(أ): «المعجز ما خرق عادة البشر من خصال لا تُستطاع إلا بقدرة إلهية، تدل على أن الله تعالى خصه كما تصديقاً على اختصاصه برسالته»(٥)، فهذا

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص/٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص/٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) على بن محمد بن حبيب البصري أبو الحسن-الشافعي المذهب- ولي القضاء - له تصانيف تشهد على فقهه كالحاوي، والأحكام السلطانية. (ت. ٤٥هـــ).

انظر: سير أعلام النبلاء (٦٤/١٨)، وطبقات الشافعية الكبرى (٢٦٧/٥).

<sup>(</sup>٥) أعلام النبوة -للماوردي- ص/٢٩.

حق، لأن الشعوذة والكهانة والسحر وإن كانت خارقة فهي مما يقدر عليه البشر بالتعلم، وتعينهم الجن على ذلك لأنها في مقدروهم.

فإذاً هي خارقة للعادة نسبياً لا لعادة سائر البشر، أما المعجزة فيشترط أن تكون خارقة لعادات جميع البشر عدا الأنبياء (١).

ومنهم من لم يشترط خرقها لعادة جميع البشر، وإنما ادعى أن مدعي النبوة إذا أتى بخارقة وتحدى قومه بأنهم لا يقدرون على معارضتها، فلم يقدروا، ثبتت نبوته.

وظاهر هذا المذهب أن السحرة والكهان يمكنهم أن يأتوا بمثل معجزات الأنبياء كما قال الآمدي: «وأما أهل التحقيق فلم يمنعوا من جواز إجراء مثل ذلك على يدي من ليس نبياً... فإنه ما من أمر يقدر من الأفعال الخارقة وغير الخارقة إلا وهو مقدور لله تعالى أن يظهره على يدي من شاء من عباده على حسب إيثاره واختياره» وضرب أمثلة للكرامات والسحر التي وقعت إلى أن قال: «وليس ذلك مما يفضي إلى تكذيب النبي، إذ ليس شرط المعجزة أن لا يؤتى بمثلها، وإلا لما جاز أن يأتي النبي بما أتى به الأول»(۱).

#### والجواب من عدة أوجه: -

الأول: أن القول بمساواة المعجزة للسحر والكهانة افتراء عظيم على الأنبياء وآياتهم، وتسوية بين أفضل الخلق وشرار الخلق<sup>(٣)</sup> فيلزم مساواة

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٤٠٠ ، والنبوات ص/٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) غاية المرام ص/٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٢٣٧-٢٣٨.

النبي الصادق بالمتنبيء الكاذب، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَعَنُ أَظْلَمُ مِثَنْ كُذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَبَ الصّدُق إِذْ جَاءَهُ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَاءَ السَّمَ اللَّهُ وَكَذَبَ بِالصّدُقُ وَصَدَّقَ بِهِ أُولُكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [الزمر٣٢-٣٣].

الثاني: القول بجواز الإتيان بمثل المعجزة مطلقاً، يجعل الاستدلال بالمعجزة مشكوكاً فيه، إذ كيف يكون الخارق للعادة مرة دالاً على صدق الدعوى ومرة غير دال.

فإن قيل: يكون دالاً على الصدق إذا لم تمكن معارضته، يجاب بأنه عندئذ لا حاجة إلى وصفه بكونه خارقاً للعادة (١).

وأما الاستدلال بأن الأنبياء يمنكهم الإتيان بمعجزات متشاهة من عند الله فإنه يفيد احتصاص هذه الآيات بهم، وأن هذه الآيات لا يأتي بها إلا من كان نبياً، فحنس النبوة لها آياتها الخاصة (٢)، وهذا يصلح رداً على من اشترط عدم الإتيان بمثلها مطلقاً من أصحابه الأشاعرة (٣)، ولا شك أن تجويز إتيان الأنبياء بمثلها لا يدل على أن غيرهم يمكنه الإتيان بمثلها.

الوجه الثالث: أن آيات الأنبياء وبراهينهم هي علامات من الله تتضمن إعلام الله لعباده وإخباره بصدق أنبيائه، فعلى هذا فالآيات أدلة، والدليل لا يدل إلا إذا كان مختصاً بالمدلول عليه مستلزماً له، ويجب أن لا

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات ٣٠٨–٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص/٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: غاية المرام ص/٣٣٤-٣٣٥.

يكون أعم منه غير مستلزم له، بل إما أن يكون مساوياً له أو أخص منه، فإذا جُوِّز أن تكون خوارق السحرة والكهان كآيات الله، لم تكن دالة على صدق الأنبياء (١).

ولأجل ما توهمه المتكلمون من تساوي كل خوارق العادات، أنكر بعضهم وقوع الكرامات من الصالحين، وأنكروا تأثير السحر<sup>(۲)</sup>.

وعلى العموم لا يمكن أن تتساوى خوارق الأنبياء الذين هم أتقياء وأمناء، مع خوارق السحرة والكهان الكاذبين الفاحرين الذين يأمرون بالشرك والفسوق والمعاصى.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض محققي المتكلمين أعرض عن الشرطين المتقدمين، واقتصر على الشرطين الآتيين فقط فقال عن «رالشرط الثاني:» «والثاني لا حقيقة له، فإلهم لم يميزوا ما يخرق العادة مما لا يخرقها، ولهذا ذهب من ذهب من محققيهم إلى إلغاء هذا الشرط، فهم لا يعتبرون خرق عادة جميع البشر، بل ما اعتاده السحرة والكهان وأهل الطلاسم (۳) عندهم يجوز أن يكون آية إذا لم يعارض، وما اعتاده أهل صناعة أو علم أو شجاعة ليس هو عندهم آية وإن لم يعارض، فالأمور

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات ص/٣١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل -لابن حزم - ٩٩/٥ - ١٠٠٠، والمواقف للإيجي ص/٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) الطُلَسْمُ، أو الطُلَسْمُ: ((في علم السحر: خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية بجلب محبوب أو دفع أذى، وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم كالألفاظ والأحاجي، والشائع على الألسنة طُلْسَم - كجعفر-)) المعجم الوسيط ٥٦٢ - مادة: طلسم.

العجيبة التي خص الله بالإقدار عليها بعض الناس لم يجعلوها خرق عادة، والأمور المحرمة أو هي كفر كالسحر والكهانة والطلسمات جعلوها حرق عادة، وجعلوها آية بشرط أن لا يعارضي(١).

### الشرط الثالث: أن لا يمكن معارضتها:

وهذه خاصية المعجزة عندهم، لأنه بمذا الشرط والقيد يخرج السحر والشعوذة والكهانة إذ يمكن أن تعارض.

وهنا يُناقش هؤلاء المتكلمون الذين جوّزوا مساواة خرق العادة للأنبياء وغيرهم وأن الفرق هو عدم التمكن من المعارضة إذا أتى بما نبي

أولاً: إذا قلتم إن غير الرسول ممنوع مطلقاً من الإتيان بمثلها في أي زمان ومكان، قيل لكم هذا عدم، فمن أين يعلم الناس ذلك، ويعلمون أن كل كاذب فلا بد أن يمنع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك أو أن يعارض (٢).

ثانياً: إذا قلتم إن غير الرسول في ذلك المكان والزمان فقط ممنوع من الإتيان بمثلها، قيل لكم: هذا لا يكفى، لأن الواقع حلاف ذلك «فما أكثر من ادعى النبوة أو الاستغناء عن الأنبياء، وأن طريقه فوق طريق الأنبياء وأن الرب يخاطبه بلا رسالة، وأتى بخوارق من حنس ما تأتي به

<sup>(</sup>١) النبوات ص/٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ص/٣٠٨، و ص/٢٣٥.

السحرة والكهان، ولم يكن فيمن دعاه من يعارضه»(١) كالأسود العنسي(٢) ومسيلمة(٦) الكذابين، لم يكن عندهما من يعارضهما.

ثالثاً: قولهم: شرط المعجزة أن لا تعارض يُلغي الشرط السابق الثانى، وهو أن يكون خارقاً للعادة، لأنه لا حاجة إليه عندئذ(٤).

رابعاً: زعمهم أن خاصة المعجزة عدم التمكن من معارضتها، يؤدي إلى القول بأن «الأمور المعتادة إذا لم تعارض كانت آية، وهذا باطل قطعاً» (٥) وهذا يلزم الذين لم يلتفتوا إلى كونه خارقاً للعادة، ونقصد بالأمور المعتادة التي لم تعارض كطلوع الشمس من مشرقها.

## الشرط الرابع: ظهورها على حسب سؤال مدعي النبوة:

هذا الشرط يتضمن عدة أوجه كما ذكر الجويني نفسه في كتبه الكلامية منها:

<sup>(</sup>١) النبوات -لابن تيمية- ص/٢٣٦، وانظر فيه ص/٣٠٨،٣١٩.

<sup>(</sup>٢) هو: عبهلة بن كعب بن عوف العنسي - المتنبيء المشعوذ- كان أسلم مع القبائل اليمنية الأول - ثم ارتد وادعى النبوة في عهد النبي - ﷺ -، وقتل قبل وفاة النبي - ﷺ - بقليل ووصل خبر مقتله المدينة أول خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - في آخر ربيع الأول. انظر: البداية والنهاية (١/٦١ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب اليمامي - المتنبيء الكذاب المشعوذ- قتل في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - سنة ١١هـ. انظر: السيرة لابن هشام ٢/٢٥٥ والبداية والنهاية ٥٧٦/٦، ٣٤٥/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: النبوات -لابن تيمية- ص/٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص/٣٠٨.

١- أن يتحدى النبي بالمعجزة. ٢- مقارنتها الدعوى. ٣- ظهورها على و فق الدعوى<sup>(١)</sup>.

فقد اشترطوا مقارنتها للتحدي، ويكفى في التحدي عند بعضهم بحرد دعوى النبوة مع المعجزة، ولا يشترط أن يقول: لا يأتي أحد بمثلها<sup>(٢)</sup>، وقد ذكروا هذا القيد لإخراج الكرامات، إذ الجامع بين الكرامة والمعجزة خرق العادة، والفارق بينهما دعوى النبوة مع المعجزة، وعدمها مع الكر امة<sup>(٣)</sup>.

ولا شك أن هذا خلط بين مذهبين ؛ فإن بعضهم اشترط ظهور المعجزة مع دعوى النبوة فقط، وبعضهم اشترط مع ذلك التحدي بما، وعندئذ فالملحوظة على هذا القيد فيما يلي:-

١- أن المعجزة آية، والآية هي الدليل، والدليل دليل وإن لم يُستدل به، اللهم إلا في بعض الأدلة الوضعية - كما سيأتي تفصيله إن شاء الله(1) - وقد تقرر أن آيات الأنبياء مختصة بمم لا توجد إلا مع دعوى النبوة فقط، فقولهم إن الدعوى هي الفصل المحرج للكرامات لا وجه له<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الإرشاد للجويني ٢٦٤-٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإرشاد للجويني ص/٢٦٤ وشرح المقاصد ١٢/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد -للباجوري- ص/١٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص/٢٠١ - ٢٠٥

<sup>(</sup>٥) انظر: النبوات ص/٢٣٦.

٢- أن اشتراط من اشترط التحدي أو مقارنة دعوى النبوة، يخرج كثيراً من المعجزات كإظلال الغمام وتسليم الحجر وغير ذلك، فليست كل المعجزات اقترن بما التحدي ولا دعوى النبوة (١). وهو يخالف صنيع أهل العلم المؤلفين في دلائل النبوة.

٣- أن القول باشتراط دعوى النبوة مع ظهور المعجزة قول بأن المدلول يكون جزءاً من الدليل وهذا غلط، فدعوى النبوة هي المدلول، والمعجزة هي الدليل، فإنهم (( جعلوا نفس دعواه واستدلاله والمطالبة بالمعارضة وتقريعهم بالعجز جزءاً من الدليل، وهذا غلط»(٢)، لأن الدليل مغاير للمدلول عليه، ليس المدلول عليه جزءاً من الدليل.

وأما اشتراط ظهورها على وفق الدعوى فاحتراز عما إذا قال: معجزتي نطق هذا الجماد، فنطق بأنه مفتر كذاب<sup>(٣)</sup>.

هذا وقد فرّق بعضهم بين صورتين كلتاهما خارقة للعادة، وذلك كإحياء ميت وبعد إحيائه نطق بتكذيب مدعي النبوة، وكنطق الجماد بتكذيب مدعي النبوة، فهاتان صورتان، فجعل الآمدي الصورة الأولى معجزة وإن اقترن بها تكذيب من أحيي، ذلك لأن المعجزة تمت بالإحياء، وأما عدم اعتبار التكذيب، فلأنه مكلف يُتصور أن يقع منه التكذيب

<sup>(</sup>۱) انظر: غاية المرام ص/٣٣٧-٣٣٨ والنبوات ص/٢٣٦-٢٣٧، وشرح المقاصد للتفتازاني ١٢/٥.

<sup>(</sup>٢) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المقاصد ١١/٥.

بخلاف الجماد، والتزم القاضي أبو بكر الباقلاني عدم اعتبارها معجزة في الصورتين لكونما مخالفة للدعوى (١).

وكلا المذهبين غير معقول، لأن الأمور الخارقة لعادة جميع البشر لا تقع من السحرة والكهان والمشعوذين، لكن إن وقع ذلك فيما هو خارق لعادة بعض البشر كان دالاً على التكذيب بلا شك، مع توفر قرائن أخرى كالكذب والسحر والشعوذة.

ولا شك أن هذا لازم المعجزة، لألها لا تكون إلا للتصديق، ولذلك فإن كون المعجزة موافقة للدعوى «وكولها خارقة للعادة، ولاتمكن معارضتها هو من لوازمها ليس هو حداً مطابقاً لها، والعلم بألها مستلزمة لصدقهم قد يكون ضرورياً كانشقاق القمر وجعل العصاحية وخروج الناقة. فمجرد العلم بهذه الآيات يوجب علماً ضرورياً بأن الله جعلها آية لصدق هذا الذي استدل بها ، وذلك يستلزم ألها خارقة للعادة وأنه لا يمكن معارضتها ، فهذا من جملة صفاتها لا أن هذا وحده كاف فيها ... والآية حدها ألها تدل على صدقهم، والآية حدها ألها تدل على المطلوب ، وآيات الأنبياء تدل على صدقهم، وهذا لا يكون إلا مع كولها مستلزمة لصدقهم، فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم، ويمتنع أن يأتي من يعارضهم .عثلها، ولا يمتنع أن يأتي نبي آخر ... كثلها. »(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: غاية المرام للآمدي ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) النبوات لشيخ الإسلام ص/٣٠٨-٩-٩.

#### المطلب الثالث

## طرق الناس في وجه دلالة المعجزة

ذكر الأصوليون ثلاث طرق من طرق الناس في وجه دلالة المعجزة على صدق النبي المدَّعي للرسالة، وهذه الطرق صحيحة في أصلها، ولكن لما كان بعض من قال بها له أصول فاسدة، تطرقت إليها إشكالات وسؤالات صعبة يعجز معها صاحبها من الاستدلال بالمعجزة على النبوة. وقبل أن أشير إلى تلك الإشكالات أذكر الطرق الممكنة في دلالة المعجزة على النبوة بإيجاز وهي:

١- طريق الحكمة.

٣- طريق العلم والضرورة. ٤ -طريق العدل.

٥-طريق السنة والعادة.

ويمكن جمعها كلها فيما يلي:

أن الله حل وعلا له صفات الكمال، ومن الطرق الدالة على ذلك قياس الأولى ؛ وأن من أرسل رسولاً ولم يجعل له آية وعلامة دالة على أنه مرسل من عنده عُدَّ نقصاً وعيباً وسفها، فلله المثل الأعلى، فهو الحكيم في أفعاله وأقواله، فلا بد أن يُعرف الناس ما يدلهم على صدق رسوله ويميزه عن الكاذب، وهكذا: «فكل ما ترك من لوازم الرسالة إما أن يكون لعدم القدرة، وإما أن يكون للجهل والسفه وعدم الحكمة، والرب أحق بالتتريه عن هذا وهذا من المحلوق، فإذا أرسل رسولاً فلا بد أن يعرفهم أنه

رسوله، ويبين ذلك، وما جعله آية وعلامة ودليلاً على صدقه امتنع أن يوجد بدون الصدق، فامتنع أن يكون للكاذب المتنبيء، فإن ذلك يقدح في الدلالة، فهذا ونحوه مما يعرف به دلالة الآيات من جهة حكمة الربي(١) ومن جهة قدرته، ومن جهة عدله كذلك؛ لأن إظهار المعجز على الكاذب تسوية بين الصادق والكاذب، وتؤدى هذه التسوية إلى تعذر التمييز بين الصادق والكاذب، وعندئذ يكون تكليف الناس بتصديق الصادق، وذمهم على ترك تصديقه واتباعه تكليفاً بما لا يطاق، وهذا خلاف العدل والحكمة والرحمة (٢).

فالطرق المتقدمة - وهي الحكمة والعدل والرحمة والقدرة- كلها تدل على أن المعجزة دالة على صدق الرسول، «فكيف إذا انضم إلى ذلك أن هذه سنته وعادته) السبحانه وتعالى، وهذه الطريق - أعني طريق السنة والعادة- ((طريق برهاني ظاهر لجميع الخلق، وهم متفقون عليه، من يقول بالحكمة، ومن يقول بمجرد المشيئة، فإنه قد علم عادته سبحانه في طلوع الشمس والقمر والكواكب والشهور والأعوام، وعادته في خلق الإنسان وغيره من المخلوقات، وعادته فيما عرفه الناس من المطاعم والمشارب والأغذية والأدوية، ولغات الأمم كالعلم بنحو كلام العرب وتصريفه، والعلم بالطب وغير ذلك، كذلك سنته تعالى في الأنبياء

<sup>(</sup>١) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ص/٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه /٣٦٥.

الصادقين وأتباعهم، وفيمن كذبهم أو كذب عليهم، فأولئك ينصرهم ويعزهم ويجعل لهم العاقبة المحمودة، والآخرون يهلكهم ويذلهم ويجعل لهم العاقبة المذمومة، كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه، وكما فعل بمن كذب محمداً - على – من قومه قريش ومن سائر العرب وسائر الأمم غير العرب، وكما فعل بمن نصر أنبياءه وأتباعهم...) (١)، وهذه الطريق –أي طريق السنة – تدل ضرورة على أن المعجزة لأجل التصديق، ولهذا اختار بعض الناس القول بأن دلالة المعجزة على الصدق تعلم بالضرورة، وهو صحيح (٢).

وبعد هذا العرض الموجز أذكر ما أورده الأصوليون من طرق الناس في وجه دلالة المعجزة على صدق النبي، فهم قد ذكروا طرق الأشعرية والمعتزلة، وفيما يلى بيان لطرقهما:

# طريقتا الأشاعرة في وجه دلالة المعجزة:

# أولاً: طريقة القدرة:

وعبارة الغزالي فيها: «دليل صدقه - [أي الرسول - الله الله المعجزة على أيدي الكاذبين، لأن المعجزة على أيدي الكاذبين، لأن ذلك لوكان ممكناً، لعجز الباري عن تصديقه رسله، والعجز عليه محال».

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه /٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه /٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) المستصفى للغزالي ١٦٣/٢ [١٤١/١].

وقد أورد الرازي إشكالات على هذا الاستدلال على أصل الأشاعرة، وحاصلها يرجع إلى أمرين (١):

الإشكال الأول: منع دعوى العجز عن إقامة المعجز على يد الصادق إذا قيل بإمكان إظهارها على يد الكاذب، وبيانه بالآتي وهو:

١ - قولكم يستحيل إظهار المعجزة على يد الكاذب، فيه التسليم
 بأن الله عاجز عن هذا الفعل، فلم جاز نفى أحد العجزين دون الآخر؟.

٢- وأيضاً قولكم لو أظهر الله المعجز على يد الكاذب، يلزم عجزه عن إظهاره على يد الصادق، يرد عليه سؤال، وهو: هل هذا العجز لكون التصديق غير ممكن؟ إن قلتم لكونه غير ممكن، قيل لكم لا يتحقق وصفه بالعجز عن الممتنع كما تقرون أن الله لا يوصف بالعجز عن خلق نفسه.

وإن قلتم هو ممكن بطل قولكم: يلزم من قدرة الله على إظهار المعجز على يد الكاذب عجزه عن تصديق الرسل.

الإشكال الثاني: ذكر الرازي- على قاعدة الأشاعرة- أنه لا يقبح من الله شيء، فيحوز أن يفعل كل مقدور له، ومن ذلك إظهار المعجزة على يد الكاذب، فلا تكون المعجزة دالة على التصديق.

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول للرازي ٢٨٠/٤-٢٨١.

وقد حاول الأشاعرة جاهدين الخروج من هذين الإشكالين، ولكن دون جدوى، فمن ذلك قولهم: إن المراد من الاستحالة عدم الوقوع، سواء كان ذلك المستحيل ممتنعاً في ذاته، أو ممكناً ولكنه غير واقع لوقوع ضده، فصار مستحيلاً لغيره، فكذا إظهار المعجزة على يد الكاذب كان أمراً محالاً لكونها وقعت لتصديق مدّعي النبوة كما هو ظاهر(١).

# ولكن هذا الكلام عليه اعتراضات:

1- أن هذا الكلام فيه دور، إذ المطلوب: إقامة الدليل على عدم اقتدار الله على إظهار المعجزة على يد الكاذب، فلا بد من النظر أولاً هل هذا الفعل محال أولا؟ فإنه «لا يستدل باقتداره على تصديق الرسل على عدم قدرته على إظهاره على يد الكاذب، لأن ذلك تصحيح الأصل للفرع، وهو دور»( $^{(7)}$ .

7- ظاهر حواهم الاستدلال بعادة الله في إظهار المعجزة على يد الصادق دون الكاذب، والعادة -عندهم- يجوز حرقها بلا سبب ولا حكمة، فإذن يجوز على أصلهم إظهار المعجزة على يد الكاذب، خاصة أهم حملة لواء إنكار الحكم المقصودة للرب الحكيم في أفعاله وأقواله.

<sup>(</sup>۱) انظر: التحصيل من المحصول للأرموي ٧/١٠١-١٠٨، ونفائس الأصول للقرافي الخامس، ونفائس الخامس، ونحاية الكرد والكاشف عن المحصول للأصفهاني ص/٤٤٢ القسم الخامس، ونحاية الوصول للهندي ٢٧٦١/٧-٢٧٦١.

<sup>(</sup>٢) قاله الرازي في المحصول ٢٨٠/٤.

وعندئذ يبقى الدليل غير مختص بالتصديق، بل يكون مشتركاً، فلا يكون حينئذ دليلاً على التصديق، وخلاصة الاعتراض ألهم بين إثبات عموم القدرة، فيلزم عدم احتصاص الدليل، وبين نفى القدرة على التكذيب، فيبطل استدلالهم على شمول القدرة<sup>(١)</sup>.

وقد أجاب النقشواني (٢) بإجابة هي أحسن من إجابات شارحي المحصول ومختصريه فقال: ((العجز عن تصديق الرسول يوجب تعطيل فائدة الرسالة، وذلك يؤدي إلى تفويت الحكمة- التي هي غاية خلقه نوع البشر- ولا كذلك العجز عن إظهار المعجز على يد الكاذب، فإن ذلك كمال في المعنى، وإن كان مستبشعاً في اللفظ»(٣)، فهو احتار أن نفي العجز عن التصديق أولى من نفى العجز عن التكذيب، وعلل ذلك بالحكمة، والتعليق عليه:

١- يُسلّم له أن إظهار المعجز على يد الكاذب يؤدي إلى (رتعطيل الرسالة وتفويت غاية الإيجاد».

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٨١، ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن أبي بكر بن محمد - له شرح منطق الإشارات لابن سينا، وتلخيص المحصول للرازي - توفي سنة ٢٥١هـ، والهمه الأصفهاني شارح المحصول بالقول بالتناسخ! انظر: تاريخ مختصر الدول - لابن العبري - ٢٧٢-٢٧٣، ومعجم المؤلفين ١٧٨/١، والكاشف عن المحصول - للأصفهاني - القسم الثاني: 1/100-7001 7/11.1.

<sup>(</sup>٣) تلخيص المحصول للنقشواني ص/٧٢٦.

7- قوله «إنه عاجز عن إظهارها على يد الكاذب، وأن ذلك كمال في المعنى، وإن كان مستبشعاً في اللفظ» يقال له: عدم إظهارها على يد الكاذب ليس للعجز، وإنما للحكمة التي ذكرها، ولو قال: يمتنع إظهارها على يد الكاذب لأجل الحكمة، لكان صواباً، فعبارته مستبشعة حقيقة.

ويبدو أن القرافي قد ظهر له ضعف هذه الطريقة، فخرج عن إيراد الرازي باختيار طريقة الضرورة، بل وبالقرائن الدالة على التصديق دون الاعتماد على المعجزة وحدها، فإنه قال مجيباً عن الإلزام بالدور المذكور سابقاً مسلماً حصول الدور في الطريقة نفسها: «لكن لا يلزم حينئذ انحصار طرق الصدق في تصديق المرسل، بل بالقرائن الحالية كما تقدم بيانه» (١).

# ثانياً: طريقة الضرورة:

وهذه الطريقة أجود من سابقتها (٢)، وقد ذكرها إمام الحرمين فقال: ((ووجه دلالتها يقرب من إشعار قرائن الأحوال بالعلوم البديهية، فإذا قال من يدعي النبوة: قد علمتم رباً مقتدراً على ما يشاء، وتحققتم أن إحياء الموتى ليس مما يدخل تحت مسالك الحيل ومدارك القوى البشرية وإنما

<sup>(</sup>١) نفائس الأصول ٢٨٦٩/٧، وسيأتي -إن شاء الله- نقل كلامه الذي أحال عليه ص/٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٣٨١.

ينفرد بالقدرة عليه إله الخلق تعالى، ثم يقول: أي رب، إن كنت صادقاً في دعواي فأحي هذه العظام الرميم، فإذا ائتلفت وتمثلت شخصاً ينطق، فلا يستريب ذو لب في أن ذلك جرى قصداً إلى تصديقه، وهذا يناظر ما ضربه القاضي أبو بكر -رحمة الله عليه - في كتبه مثلاً، حيث قال: إذا تصدى ملك للداخلين عليه في مهم سنح، وأخذ الناس مجالسهم، وتأزر المجلس بأهله، ثم قام قائم بمرأى من الملك ومسمع، فقال: أنا رسول الملك إليكم، وآية رسالتي أن ألتمس من الملك أن يقوم ويقعد خارقاً عادته المألوفة، فيفعل، ثم يقول: أيها الملك إن كنت رسولك فصدقني بقيامك وقعودك، فإذا طابقه الملك، قطع الحاضرون بتصديقه إياه، من غير فكر وروية، وانصرفوا واثقين على ثلج من الصدور، وهذا ليس قياساً وإنما أثبتناه مثلاً وإيناساً، وإلا فإظهار المعجزة على شرطها بهذه المثابة، يفيد العلم بصدقه ضرورة من غير احتياج إلى نظن، (۱).

#### والتعليق فيما يلي:

١- قوله إن هذا الطريق (ريفيد العلم بصدقه ضرورة)، صحيح، وهو الأصل، لكن لا يبعد أن يحتاج بعض الناس إلى شيء من النظر في إفادتما لكثرة الشبهات(٢).

<sup>(</sup>١) البرهان للجويني ١١٧/١-١١٨. واختارها التبريزي في تنقيح المحصول ٣٤/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٣١١، ٣٢٣، ٣٦٠، والبحر المحيط للزركشي ٢٠/١.

7- تمهيده بكون المخاطب عالماً بالرب أولاً حتى ينظر في دلالة المعجزة على الصدق، ليس بلازم، فإن المعجزة من جنس الحدث الذي لا بد له من محدث، بل أقوى لغرابتها، فتدل على مجموع الأمرين معاً اعني الربوبية والرسالة كما تقدم مستوفى (۱). وإن أراد أن ذلك العلم كان بالفطرة والضرورة فلا إشكال (۲).

٣- أنه مع صحة هذه الطريق، إلا أنه قد بقي إشكال على نفاة الحكم، عليهم حله، حتى يستقيم هم الاستدلال، وهذا الإشكال ذكره إمام الحرمين، وحاول الإجابة عنه فقال: «فإن قيل: أيتصف الرب سبحانه وتعالى بالاقتدار على أن يظهرها على يد كذاب مع ما يعتقد في العقيدة من أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ قلت: معتقدي وجوب وصف الرب سبحانه بهذا لا محالة. فإن قيل: فما المانع من وقوع ذلك وكل مقدور ممكن الوقوع، وإنما لا يقع خلاف المعلوم من حيث علمناه معلوماً؟ فبأي مسلك يتوصل إلى أن من يعتقد صادقاً هو كذلك؟ وما يؤمن كونه كذاباً، ومراد الباري سبحانه وتعالى يعضده بخوارق العادات وإغواء للحلق؟ وهذا لا يليق بقدر هذا الكتاب، ولكن إذا انتهى الكلام إليه نثبت بديعة شافية: ونقول: قد أجرينا في أدراج الكلام، أن المعجزات تجري مجرى قرائن الأحوال، والرب سبحانه وتعالى قادر على ألا يخلق لنا العلم الضروري بخجل الخَجِل عند ظهور قرائن الأحوال، بل هو قادر على أن يخلق عندها الجهل، ولكن تجويز ذلك لا

<sup>(</sup>۱) انظر: ص/۸۳ – ۹۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٠٧/٧.

يغض من يقيننا بالعلم الحاصل، ولو فرض حرق هذه العادة، لعدم العاقل مذاق هذا العلم، وكذلك لو فرضنا ظهور المعجزة على حقها، لحصل العلم ضرورياً عندها مع سبق العلم بالصانع، واعتقاد أنه المقتدر بقدرته على هذا الفن، كقدرته على كل شيء، وما أتى منكر لصدق نبي حق إلا من جهات: منها التردد في إثبات صانع مختار، ومنها: اعتقاد الواقع تخييلاً، ومنها: اعتقاده موصولاً إليه بالغوص على العلوم والإحاطة بالخواص، فأما من لم تخطر له هذه الفنون، وهدي للحق الواضح، واعتقد أن المعجزة فعل الله، ولا يتوصل إلى مثلها محتال، وقد وقعت على موافقة الدعوى ؛ فإنه لا يستريب مع ذلك في صدق من ظهرت عليه المعجزة، ولو خرق الله سبحانه وتعالى العادة في إظهارها على أيدي الكذابين، لانسلت العلوم عن الصدور، كما سبق تمثيله في قرائن الأحوالي(١).

# والتعليق على هذا الكلام فيما يلي:

١- أن الإشكال الذي أورده لا يرد إلا على نفاة الحكمة الذين يقولون إن الله لا يفعل شيئاً لشيء أو بشيء، وإنما لمطلق المشيئة، أما مثبتوها فيقولون إن الله أظهر المعجزة لأجل التصديق، ولذلك فإن إجابة إمام الحرمين في أصلها صحيحة، ولكنها تصادم أصلاً له -وهو نفي الحكمة (٢) - وكذلك هذا الإشكال لا يرد على من يقول إن صدق الرسول يمكن أن يعرف بطرق أحرى غير المعجزة (٣).

<sup>(</sup>١) البرهان للجويني ١/٨١١-١١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٣٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٩/٠٤.

7- هو قد أشار إلى مذهبه في نفي الحكمة المقصودة بقوله: ((كل مقدور ممكنُ الوقوع، وإنما لا يقع خلاف المعلوم من حيث علمناه معلوماً)، فإنه لم يقل: وإنما لا يقع خلافُ الحكمة، وقصر ذلك على ما هو خلاف المعلوم، والصواب أنه لا تعارض إذا قيل الممكن المقدور لم يفعله الله لكونه لم يشأه حكمةً منه وعلماً منه بعدم وقوعه(۱).

وبالجملة فهذه الطريقة حيدة وصحيحة، لكن بعض الفرق يصعب عليهم الاستدلال بما لوجود أصل لهم يصادمها.

وقد أورد القرافي المثال الذي نقله إمام الحرمين، وأجاب عن الإشكال الوارد عليهم بنحو ما أجاب به إمام الحرمين، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بذكر طريقة سديدة كاملة لا يتطرق إليها إشكال، فقال ذاكراً الطريقتين: «الخارقة قرينة تفيد في مجرى العادة القطع بصدق الرسول، وأنه لو لم يكن صادقاً لما خرق العوائد، مضافاً إلى قرائن الأحوال من سجاياه الكريمة، وفرط ميله إلى الصدق بطبعه، وفرط نفوره من الكذب، وزهده في الدنيا،، وبعده عن طلب الرئاسة إلى غير ذلك من القرائن الحالية التي هي وحدها تفيد العلم بصدقه، ولذلك لم يحتج الصديق ورضي الله عنه عنه فقال له: أبعثت؟ فقال: نعم، قال: صدقت ؛ لعلمه بأنه بالضرورة لا يقول إلا حقاً.... والقرينة قد تدل على صدق القائل وإن لم تدل على تصديق غيره له» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٣٧٢-٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) نفائس الأصول للقرافي ٢٨٦٨/٧.

#### والتعليق:

١ - إجابته المماثلة لإجابة إمام الحرمين قد علم ما يلزمهما فيها.

٢- إجابته الثانية أن ((القرائن الحالية... وحدها تفيد العلم بصدقه))
 كلام في غاية القوة (١).

٣- قوله: ((والقرينة قد تدل على صدق القائل، وإن لم تدل على تصديق غيره له) يريد به أن القرينة وحدها لا يلزم معها أن يُصدق المكلف، وإن دلت على صدق النبي، ذلك لأن الله جعل شرعاً إظهار الآية هو اللازم للتصديق (٢)، لقول الرسول - الله - (( ما من الأنبياء من نبي، إلا آتاه الله من الآيات ما به آمن الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى -) (( )، لكن عبارة القرافي ((وإن لم تدل على تصديق غيره له)) لا تخلو من بحث، بل الحق ألها دالة على تصديق الله له.

#### طريقة الحكمة:

وينسبها الأصوليون للمعتزلة، وحقها أن لا تقصر عليهم، لأنه إن لم يثبت أحد حكمة الله وعدله ما أمكنه الاستدلال على أن المعجزة للتصديق، وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: «وكما لا بد من اعتبار

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/ ٣٦٠-٣٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص/٧٦.

هذه الشرائط(۱) في المعجز حتى يدل على صدق من ظهر عليه، فلا بد من اعتبار أن يكون من جهة فاعل عدل حكيم، أو في الحكم كأنه من جهته على ما سبق(۱) فإنه لو لم يكن كذلك لم يكن في المعجز دلالة على صدق أحد، وإنما قلنا ذلك لأن دلالة المعجز على ما يدل عليه بطريقة التصديق؛ ألا ترى أن من ادعى بحضرة ملك أنه رسوله إلى الرعية، وجعل الدلالة على صدقه أنه متى أراد وضع التاج على رأسه فعل، فإنه متى فعل ذلك كان بمترلة أن يقول له: صدقت في دعواك، وإذا كان هذا هكذا، فلو جوزنا أن يكون هذا المعجز من جهة من يصدق الكاذب لا يمكننا أن نعلم صدق من ظهر عليه، ولهذا قلنا: إن هؤلاء المحبرة(۱) لا يمكنهم أن يعرفوا النبوات لتجويزهم القبائح على الله تعالى)(١٠).

ولكن مع صحة هذه الطريق وكمالها، إلا أنه من المناسب ذكر القول بأن المعتزلة لا يثبتون حكمة هي صفة تعود للرب تعالى، وإنما يجعلونها مخلوقة منفصلة عنه، وهذا خطأ، كما أخطأوا لما ظنوا أن إثبات الحكمة يقتضى إنكار خلق الله لأفعال العباد.

وإنما نبهت على هذا حتى لا يظن أنهم مصيبون بإطلاق في إثبات الحكمة.

<sup>(</sup>۱) تقدم ذكرها عنده وهي أربعة ؛ أن يكون المعجز من جهة الله أو في الحكم كأنه من جهته، وأن يكون عقيب الدعوى، وأن يكون ناقضاً للدعوى، وأن يكون ناقضاً لعادة من بين ظهرانيه، وقد تقدم التعليق عليها ص/٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) يقصد مثل القرآن، لأنه مخلوق عنده، وهذا فاسد كما تقدم ص/٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) يعني بحم الأشاعرة!.

<sup>(</sup>٤) شرح الأصول الخمسة ص/٥٧١.

### المطلب الرابع

#### نوع دلالة المعجزة

المذكور في كتب أصول الفقه أن للناس قولين فيها؛ فمنهم من يرى أنها عقلية، ومنهم من يرى أنها وضعية.

وقبل توجيه القولين، وبيان الصواب، يتعين بيان معنى الدليل العقلي والسمعي والوضعي، لتوقف المسألة على ذلك.

فالدليل السمعي: «هو اللفظ المسموع؛ وفي عرف الفقهاء: هو الدليل الشرعي، أعني الكتاب والسنة والإجماع والاستدلال، وأما عرف المتكلمين، فإلهم إذا أطلقوا الدليل السمعي فلا يريدون به غير الكتاب والسنة والإجماع.

والثاني العقلي: وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع كدلالة الحدوث على المحدث، والإحكام على العالم»(١).

وأما الدليل الوضعي فهو ما دل على المطلوب بالمواضعة تخصيصاً، فهو لا يدل بوصف هو في نفسه عليه، مثل العبادات الدالة على المعاني في اللغات (٢).

وهذا أوان الشروع في المقصود.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني ٢٠٥/١، والتلخيص للجويني ١٢٠/١، والبحر المحيط للزركشي ٤/١.

#### القول الأول: دلالة المعجزة دلالة وضعية:

ونسب هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري، واختاره القاضي أبو بكر الباقلابي وإمام الحرمين وابن القشيري والآمدي(١).

وهم منعوا كولها سمعية وعقلية ليستقيم لهم القول بألها وضعية وذلك فيما يلي:

۱- قالوا: إن دلالتها غير سمعية  $((1 - 1)^{(1)})$  الدلالة السمعية متوقفة على صدقه - [1] الرسول] - فلو توقف صدق الرسول عليها لكان دوراً(1).

٢-وقالوا: إن دلالتها غير عقلية، لأن «ما دل عقلاً لم يسغ انقلابه عن كونه دليلاً، فلا يتقرر في العقول حدوث غير دال على مُحدِث، وأما الأدلة الوضعية فقد تتبدل المواضعة فيها فلا يؤول التبدل فيها إلى أوصاف أنفسها» (٣) وعندئذ قالوا:

«قد تقع الخوارق عند تصرم الدنيا مع عدم دلالتها على تصديق مدعي النبوة، فإنه لا إرسال ولا رسول إذ ذاك» (وكذلك تظهر الكرامات على أيدي الأولياء من غير دلالة على صدق مدعي النبوة» (°). ولأنه لا يمتنع في القدرة خلقها على يد الكذاب «لشمول قدرته تعالى

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط للزركشي ١/١٥-٥٥.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) التلخيص -لإمام الحرمين- ١٢١/١.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط للزركشي ١/٥٥.

<sup>(</sup>٥) شرح المواقف للجرجاني ١٨١/٣.

للممكنات بأسرها),(1). إذاً فيمكن إرجاع احتيارهم لكولها غير عقلية لأمرين (۲):

الأول: ألهم جعلوا خرق العادة أصلاً مشتركاً بين المعجزة وغيرها من الكرامات والسحر، فلا يدل الخارق للعادة إلا بتوفر شروط، قد تقدم ذكرها.

الثاني: أنهم جوَّزوا أن يفعل الله كل شيء ممكن، وأن فعله هو لمحض المشيئة، ونفوا الحكمة المقصودة له في أفعاله، فيمكن على أصلهم صدور المعجزة من غير النبي.

وعلى هذا فإن دلالة المعجزة ليست عقلية.

٣-وعليه فإن ((دلالتها على صدقه غير خارج عن الدلالات الوضعية النازلة مترلة التصديق، فكانت نازلة من الله مترلة قوله: (صدق).))

#### المناقشة:

أولاً: قولهم إنما غير سمعية لتوقف السمع عليها، قول صحيح إذا أريد أن الدليل السمعي خبر مجرد لم يشتمل على برهان دال على الصدق. لكن بعض المعجزات مثل القرآن مشتمل على الدلالة على صدق نبوة

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢/١٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٥٦.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط للزركشي ١/٥٥.

النبي- ﷺ - وهو سمعي باتفاق - ويدل لذلك أن الله جل وعلا قال: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ سَنْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِنْيِكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاثِكَةُ سَنْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾ [النساء ١٦٦] فقوله: ﴿ أَنْزَلُهُ بِعَلْمِهِ ﴾ يحتمل أن يكون المراد: أنزله مشتملاً على علمه المختص به(١)، «وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى، استدللنا بذلك على أن خبره حق، وإذا كان خبراً بعلم الله، فما فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وأممهم، وتارة عن يوم القيامة وما فيها، والخبر الذي يستدل به لا بد أن نعلم صحته من غير جهته، وذلك كإخباره بالمستقبلات فوقعت كما أخبر، وكإخباره بالأمم الماضية بما يوافق ما عند أهل الكتاب من غير تعلم منهم، وإخباره بأمور هي سر عند أصحابها... "(٢) ويحتمل أن يكون المراد: أنزله صادراً عن علمه، فيكون في الآية الإشارة على وجه الشهادة (٢)، فإن الله من سننه أن ينصر أولياءه ويمكنهم، وهو سبحانه يعذب من لم يتبع الرسل، وقد يؤخرهم، لكن في دعوى النبوة خاصة، فإن سنة الله أن يفضح الكاذب ويبين للخلق ما به يبين كذبه (٤). كما قال

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥٨٩/١، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص/١٧٨.

<sup>(</sup>٢) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه ١٩٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان للطبري ٦/٤-٣١، وفتح القدير للشوكاني ٥٣٩/١، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ص/١٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٤٤٣.

الله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتُرَى عَلَى الله كذبا فَإِنْ يَشَأُ اللهُ يَحْتُمْ عَلَى قلبكَ وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطلَ وَبِحقُ الْحَقَّ بَكُلُمَا تَه إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [الشورى ٢٤].

ثانياً: قولهم إن الدليل الوضعي يمكن أن يتبدل، فهذا لا يصح قطعاً، لأن الله سمى ما يستدل به على صحة النبوة آيات، وبراهين، وبينات، كما قال الله تعالى عن آيات موسى عليه السلام: ﴿ وَأَدْخُلْ مَدَكُ فَي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًاءَ منْ غَيْرِ سُوء في تسْع آيَات إلَى فرْعَوْنَ وَقَوْمِه إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [النمل ١٢] وقال أيضا: ﴿ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [القصص ٣٢] وهما آيتا العصى واليد، وقال: ﴿ وَآتَيْنَا عيسَى ابْنَ مَرْبَمَ الْبَيِّنَاتِ ﴾ [البقرة ٨٧، ٢٥٣] وقال: ﴿ أُتُّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ [التوبة ٧٠] - فكيف تُساوي المعجزة بالحد والحقيقة مخارق السحرة وكرامات الأولياء؟ فهذا أمر معلوم الفساد، وأيضاً إنه على هذا التقدير لا تبقى للدليل دلالة لنفيهم احتصاصه بالمدلول، فالدليل لابد أن يستلزم المدلول ويختص به، فإذا قيل باشتراكه ، لم يبق دليلاً(١). على أننا ننبه هنا على أن آيات الأنبياء كبرى وصغرى، فالكبرى مختصة بمم بجنسها، وأما الصغرى فقد تكون للصالحين كإكثار الطعام، لكن الأنبياء يمتازون عن غيرهم في قدرها وكيفيتها. فزعم هؤلاء أن كرامات الأنبياء تقع من غير دلالة على صدق مدعي

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات لشيخ الاسلام ابن تيمية ص/٥٦.

النبوة، مستدرك من جهتين ؛ من جهة أنها دالة على نبوة النبي الذي اتبعه من جرت الكرامة على يده، ومن جهة أنها لا تلتبس بمعجزة الأنبياء، لأنها لا تساويها سواء في جنسها أو في قدرها وكيفيتها (١).

# ويناقشون فيما أتوا به من أدلة:

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٣٤٦.

٢- وقولهم: «تظهر الكرامات على أيدي الأولياء من غير دلالة على صدق مدعى النبوة»، كلام غير مستقيم، إذ الذي عليه المحققون أن ما حرى كرامة لأتباع النبي هو من معجزات ذلك النبي، ويدل لهذا حديث النبي- على المؤمن الذي يقتله الدجال، ففيه أن الدجال يقرب من المدينة -وهو محرم عليه أن يدخلها- «فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس -أو من خير الناس- فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله- على - حديثه، فيقول الدحال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، [وفي بعض الروايات أنه يسأل ذلك المؤمن: - بعد تعذيبه- أوما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب ] قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. [وفي بعض الروايات أنه بعد أن يقول له قم، فيستوى قائماً، قال: ثم يقول له: أتؤمن بي، فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، قال ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيُجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً، فلا يستطيع إليه سبيلاً,)(١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (۱۰۹/۱۳ مع الفتح) كتاب الفتن - باب لا يدخل الدجال المدينة - رقم (۷۱۳۲) وأخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۵۶/۶) - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب في صفة الدجال... رقم(۲۹۳۸).

فخبر الرسول - على يديه آية من آيات النبوة، وأما إحياء الدجال لذلك المؤمن فليس بخارقة لذلك الدجال لأمور ثلاثة:

١- أن الرسول - إلى الله الرسول - كان قد أخبر أصلاً بما يجري من ذلك، فالآية له، والدليل لا ينعكس، فلا يكون آية للدجال مع أنه أصلاً قد ادعى أمراً محالاً وهو الألوهية.

٢- أن ذلك المؤمن كذب الدجال قبل أن يقتله وبعد أن يقتله.

٣- أن الدجال قد عجز ثانية عن قتله، فلم يسلط عليه.

فدل ذلك على أن ما جرى كان آية للنبي - وليس لذلك الدجال، لكن بعض ما يجريه الله على يد الدجال هو من باب الفتنة التي تزيد المؤمن إيماناً -كما جرى لهذا المؤمن - وتزيد الكافر والمرتاب ضلالاً وكفراً، ولله الحكمة البالغة في ذلك.

والكرامة حاصلة لذاك الرجل المؤمن في شهادته بتكذيب الدجال تصديقاً منه بخبر الرسول - الله و كذلك في عجز الدجال عن قتله ثانياً وثبات المؤمن على إيمانه -بل زيادته منه- كرامة له، وهذه الكرامة حاصلة له بإيمانه بالرسول - وبالجملة فقصة الدجال وما يجري له يرد على دعوى المتكلمين أن الخوارق قد تقع غير دالة على النبوة، وأن الكرامات كذلك من جهتين:

۱ – من جهة أن الرسول - على قد أخبر به، فخروجه يدل على صدق النبي - على الله على صدق النبي - على الله ع

٢-ومن جهة أن الكرامة حصلت لذلك المؤمن بإيمانه بالرسول-

### القول الثانى: دلالة المعجزة على النبوة عقلية:

ذكر الزركشي من قال إن دلالة المعجزة عقلية فقال: إن ((الإمام(٢)) في الإرشاد(٦) احتار أن دلالتها عقلية، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق، وسيأتي عن ابن القطان (١) أيضاً »(°).

وقول ابن القطان هو: ((وعندنا أن دلائل العقول صحيحة بها ندري الأشياء، لأن العلم بالمعجزة إنما دل عليها العقل، وقال تعالى: ﴿ فَمَا أُغْنَهُ , عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْدَنَّهُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف ٢٦] ولم يرد سبحانه بالأفئدة قطعة اللحم، وإنما أراد به التمييز، وبمذه الآية احتج على أن محل العقل الفؤادي(١).

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٣٤٦-٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) هو إمام الحرمين الجويني.

<sup>(</sup>٣) هذا وهم لأنه قال في الإرشاد ص/٢٧٣: "المعجزة لا تدل على صدق النبي حسب دلالة الأدلة العقلية على مدلو لاقا...".

<sup>(</sup>٤) أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي من كبار الشافعية، له تصانيف في أصول الفقه وفروعه، تفقه بابن سريج (ت٣٥٩هـــ).

انظر: سير الأعلام (١٦/١٥)، والبداية والنهاية (١١/٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط للزركشي ١/١٥-٥٥.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط للزركشي ٩/١.

وهذا الكلام مستقيم صحيح.

وليعلم أنه عند التحقيق لا تعارض بين القولين – أعني القول بأن دلالة المعجزة وضعية، والثاني ألها عقلية – ؛ فإن دلالذه الوضعية، لكولها إنما قد تسمى الأدلة العقلية، ويسمى النوع الآخر الأدلة الوضعية، لكولها إنما دلت بوضع واضع، والتحقيق أن كليهما عقلي إذا نظر فيه العقل علم مدلوله، لكن هذه تدل بنفسها، وتلك تدل بقصد الدال بها فيعلم بها قصده ، وقصده هو الدال بها، كالكلام فإنه يدل بقصد المتكلم به وإرادته، وهو يدل على مراده، وهو يدلنا بالكلام على ما أراد، ثم يستدل بإرادته على لوازمها، فإن اللازم أبداً مدلول عليه علزومه.) (١) ، وتوجيه ذلك:

### أن الأدلة التي تدل بنفسها نوعان(١):

١- ما يكون مدلولها لازماً لها دائماً كدلالة المخلوقات على
 الخالق، فيلزم من وجودها وجوده قطعاً.

٢- ما يكون مدلولها لازماً لها أمداً قصيراً أو طويلاً، كدلالة النجوم
 على الجهات والأمكنة، فهى دالة على ذلك ما دام العالم على هذه
 الصورة.

وأما الأدلة التي تدل بقصد الدال بما فهي نوعان كذلك (٣):

<sup>(</sup>١) النبوات ليشخ الإسلام ابن تيمية ص/٢٩١-٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ص/٣٠١، ٣٠٠٣-٤٠٠، ٣٨٩.

١- ما يكون بالاتفاق و المواطأة بين اثنين فصاعداً. ومثاله: شعائر الناس في الحرب من الرايات وغيرها.

٢- ما لا يكون بالمواطأة والاتفاق، لكن يعلم ذلك من حال الدال كإرسال نعله مع شخص ليدل على صدقه مع عدم تقدم اتفاق على ذلك ومثاله إرسال النبي - ﷺ - أبا هريرة رضي الله عنه - ليخبر الناس أن من شهد الشهادتين خالصاً من قلبه دخل الجنة. والخبر فيه أن أبا هريرة قال: بنعليّ هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بما قلبه فبشره بالجنة (١) ، وقال النووى: ((وفيه إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه -بعلامة يعرفونها ليز دادوا بها طمأنينة ي(٢٠).

وعليه نقول: إنه إذا قيل إن آيات الأنبياء من قبيل الأدلة الوضعية، « فهي إنما تدل مع قصد الرب إلى جعلها دليلاً» (ما وهذا كلام صحيح في أصله، لكن من كان أصله أن الله يفعل الشيء لا لأجل الشيء، فقد بطلت الأدلة القصدية عنده، (روحقيقة الأمر أن الأدلة الجعلية القصدية لا بد فيها من إرادة الرب ومشيئته أن تكون أدلة، فلا بد أن يريد أن يجعل هذا الفعل ليدل، وهم لا يجوّزون أن يريد شيئاً لشيء، بل كل مخلوق هو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ٩/١٥ كتاب الإيمان – باب من شهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بما قلبه دخل الجنة رقم (٣١).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٣٩.

عندهم مراد من نفسه لم يرد لغيره، فامتنع أن يكون يريد الرب جعل شيء دليلاً على أصلهم))(١).

والمقصود هنا أنه لا مانع من تسمية دلالة المعجزة دلالة وضعية، لكن بشرط عدم إنكار حكمة الرب سبحانه وتعالى، وشرط إثبات التلازم بين وجودها ودلالتها على الصدق دون غيره.

وكذلك نقول: إن جعل الله للمعجزات دليلاً على النبوة هو: «بأن يجعل المدلول لازماً لها، فكل من ظهرت على يده كان نبياً صادقاً، فإن الدليل لا يكون دليلا إلا مع كونه مستلزماً للمدلول فيمتنع أن يكون دليلاً إذا وجد معه عدم المدلول، أو وجد ضد المدلول، فآيات الأنبياء الدالة على صدقهم يمتنع وجودها بدون صدق النبي، ووجودها مع مدعي الدالة على صدقهم استحالة—)،(1)، فلهذا الاستلزام أمكن القول بأن دلالة المعجزة عقلية (1).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص/٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ص/٥٠٥.

## المبحث الثابي

# إثبات نبوة النبي الخاتم – ﷺ – ونسخ شريعته لما قبلها

# وثبوت أحكامها

والمقصود بهذا المبحث النظر في معجزة الرسول على الكبرى - وهي القرآن من جهة القدر المعجز منه، ووجه إعجازه، وهل له معجزات أخرى أولا؟ ثم بعد ذلك النظر في أمور تتصل بهيمنة شريعته ونسخها للشرائع السابقة ؛ وذلك في نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع ونزول عيسى -عليه السلام - آخر الزمان واضعاً للجزية هل ينافي ثبوت أحكام الشريعة؟ وذلك كله في خمسة مطالب:

## المطلب الأول

### أدلة نبوته - 響 -

أجمع المسلمون على أن الآية العظمى الدالة على نبوة النبي الخاتم - على القرآن، ويدل لذلك قول الرسول- الله -: «ما من الأنبياء من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» (١)،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص/٧٦.

## المسألة الأولى: استغناء كثير من المتكلمين بمعجزة القرآن

#### عما سواها من المعجزات

ويدل لهذا أمران:

الأول: اشتراطهم في المعجزة مقارنتها للدعوى والتحدي بما والمنقول هو أن القرآن وحده الذي وقع به التحدي، وعليه فإنه لا آية سواه دالة على النبوة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: ما تقدم ص/٣٩٩ ، والمحصول للرازي ٢٠/٦.

الثاني: لما كانت المسألة من الأصول، فإنه يشترط أن تنقل نقلاً متواتراً، وليس غير القرآن منقولاً نقلاً متواتراً، فإذن هو وحده المعجزة (١).

#### والمناقشة:

أما الأمر الأول: فإنه قد تقدم بيان عدم صحة اشتراط هذين الشرطين من ثلاثة أوجه ضمن مناقشة شروط المعجزة عند المتكلمين<sup>(٢)</sup>.

وأما الأمر الثاني: وهو النقل المتواتر، فبيانه أن الأصوليين ذكروا قاعدة وهي: أن الخبر يقطع بكذبه إذا روي آحاداً، وكان مما تتوافر الدواعي إليه، والمشارك في سبب العلم به خلق كثير (٢٠). فإلهم أوردوها للرد على الرافضة في بطلان الوصية على أحقية علي -رضي الله عنه بالحلافة قبل الثلاثة رضي الله عنهم (٤)، ثم ذكروا إحابات للرافضة، هي إشكالات واردة على تلك القاعدة، كان من ضمنها أنه قد وردت أشكالات واردة على تلك القاعدة، كان من ضمنها أنه قد وردت القاعدة، وإما القرآن، وهي منقولة نقل الآحاد، فيلزم إما بطلان القاعدة، وإما القطع بكذب نقل تلك المعجزات، وكلا الأمرين مشكل، وقد تنوعت الإحابات عن ذلك، أشهرها أنه قد حصل الاستغناء بمعجزة القرآن عن تلك المعجزات، إن كان قد رآها من يبلغ عددهم التواتر، وإن

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدي ١٧/٢ مع تعليقات الشيخ عفيفي.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/٥٧٥ - ٥٨٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر: البرهان للحويني ٢٨٠/١، والمستصفى للغزالي ١٦٧/٢ [١٤٢/١]،
 والمحصول للرازي ٢٩٢/٤-٢٩٣، والإحكام للآمدي ٢١/٢-٤٥.

<sup>(</sup>٤) وسيأتي البحث عنه – إن شاء الله – ص/١٢٦٩ .

لم يكن قد كثر مشاهدوها فهي غير محل التراع<sup>(۱)</sup> وفيما يلي ذكر تلك المعجزات التي وردت في كتب الأصول، ثم بعد ذلك ينظر في مناقشة تلك الإجابات:

## أولاً: انشقاق القمر (٢).

وقد جاء في انشقاق القمر قول الله تعالى: ﴿ اقْتُرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ [القمر ١]: وجاء الحديث فيه عن ستة من الصحابة فهو حديث متواتر (٣).

وقال الحافظ ابن كثير: «انشقاق القمر كان في عهد رسول الله-على – وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع» (١٤).

وفيما يلي جمع ألفاظ تلك الروايات الصحيحة ليتضح زمان الانشقاق، وسببه، ومكانه، ومن رآه.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب ٥٧/٢، ونهاية السول -للأسنوي- ٢٧٧٧، ومناهج العقول -للبدخشي - ٣١٢/٢-١١٣، وتيسير التحرير ١١٥/٣-١١٦، وفواتح الرحموت ٢٧/٢-١٢٨، وشرح الكوكب المنير ٣٥٧/٣-٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر المستصفى للغزالي ١٧٢/٢ [١٤٣/١]، والمحصول ٢٩٣/٤، والإحكام للآمدي ٢/٢٤، وفواتح الرحموت للآمدي ٢٧٨٢/٠، وفواتح الرحموت ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: نظم المتناثر في الحديث المتواتر -للكتابي- ص/٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية -لابن كثير - ٧٧/٦.

(رأن أهل مكة سألوا رسول الله - - أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما  $(1)^{(1)}$ , (فقال رسول الله - - -  $(1)^{(1)}$  (فقال رسول الله - -  $(1)^{(1)}$  (فقال كفار قريش أهل مكة: هذا اشهدوا  $(1)^{(1)}$  ((اللهم اشهد  $(1)^{(1)}$ ) (فقال كفار قريش أهل مكة: هذا سحر)  $(1)^{(1)}$ , (سحرنا محمد، فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم)  $(1)^{(1)}$ , (انظروا السفار، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به، فسئل السفار - وقدموا من كل وجهة - فقالوا: رأينا  $(1)^{(1)}$ ).

وأما الإشكال الوارد هنا فهو ما نقل عن الرافضة: «أن انشقاق القمر معجزة تتوفر الدواعي على نقله لغرابته، ولتعلق الدين به، بل هو من أعظم المعجزات وأعجبها ؟ لأن سائر معجزات الأنبياء ونبينا –عليهم السلام– إنما هو التصرف في الأحسام العنصرية السفلية (٧) والمخالف ربما

<sup>(</sup>١) البخاري - رقم (٣٨٦٨) عن أنس.

<sup>(</sup>٢) البخاري رقم (٤٨٦٥) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) مسلم - رقم [٢٨٠٠ (٤٥)] ورقم (٢٨٠١) عن ابن مسعود وابن عمر.

<sup>(</sup>٤) البيهقي في دلائل النبوة (٢٦٦/٢) عن ابن مسعود.

 <sup>(</sup>٥) أحمد في مسنده (٨١/٤ - ٨١) عن حبير بن مطعم، والترمذي في سننه ٣٩٨/٥ –
 رقم (٣٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) البيهقي في دلائل النبوة (٢٦٦/٢) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>V) في المطبوع (العنصري السفلي) وهو خطأ.

يجوز عليها ما لا يجوز على الأحسام العلوية (١)، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أظهر معجزته فيها، ثم إنه لم ينقل نقلاً متواتراً,(٢).

والناس طائفتان تجاه هذا الإشكال، طائفة رأوا أنه لم يحدث الانشقاق أصلاً، قال إمام الحرمين الجويني: «فأما انشقاق القمر، فذهب بعض علماء الإسلام إلى أن معنى قوله تعالى: ﴿ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ [القمر ١] أنه سينشق عند قيام الساعة، وشهد لذلك ذكره مقترناً باقتراب الساعة، والشيء إذا تناهى قربه، يقام الماضي فيه مقام المستقبل، قال الله تعالى: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللّه فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل ١]، وقد مال الحليمي إلى هذا الذهب، ""، والظاهر أن إمام الحرمين نفسه قد تردد فيه بدليل حكايته لهذا القول والقول الآخر دون أن يختار شيئاً. وقد نقل كذلك عن عطاء والحسن (٤).

لكن هذا القول ضعيف جداً لما يلي:

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (الأحسام العلوي) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) نماية الوصول للهندي ٢٧٨٢/٧.

<sup>(</sup>٣) البرهان للجويني ١/٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) نقل الواحدي ذلك عن عطاء انظر: فتح القدير ١٢٤/٥) - ونقله القرطبي ١٢٤/١٧ عن الحسن.

١-أن لفظ (انشق) للماضي، فيحمل على هذا الظاهر، إلا إذا دل دليل على مخالفة هذا الظاهر، ولا دليل، وسياق الآية بعدها في قوله: ﴿ وَإِنْ بَرَوْا آَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سحْو مُسْتَمر ﴾ [القمر ٢] يشعر بوقوعها(١).

٢- أن الآية يفسرها ما نقل تواتراً من انشقاق القمر على عهد رسول الله- علية-.

٣- قال الزجاج: «أجمع المفسرون -وروينا عن أهل العلم الموثوق جمم- أن القمر انشق على عهد رسول الله- على -، وزعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم: أن تأويله: أن القمر ينشق يوم القيامة، والأمر بَيِّن في اللفظ وإجماع أهل العلم)).

وقال ابن الجوزي<sup>(٢)</sup>: «وعلى هذا جميع المفسرين، إلا أن قوماً شذوا فقالوا: سينشق يوم القيامة،.... وهذا القول الشاذ لا يقاوم الإجماع، ولأن قوله ﴿ وَانشَوَّ ﴾ لفظ ماض، وحمل لفظ الماضي على المستقبل يفتقر إلى قرينة تنقله ودليل، وليس ذلك موجودا). .

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان للطبري ٢٧/٢٧/١٣.

<sup>(</sup>۲) معانی القرآن وإعرابه ٥/٨١.

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج عبدالرحمن بن على - المشهور بابن الجوزي - إمام حافظ مفسر من شيوخ الحنابلة، ولد سنة ١٩٥هــ وتوفي سنة ٥٩٧هــ و لم يرض الأثمة تصانيفه في العقيدة. انظر: سير أعلام النبلاء ٢١/٣٦٥، وذيل طبقات الحنابلة ٣٩٩/١.

<sup>(3)</sup> زاد المسير - لابن الجوزى - ٨٨/٨.

وقال ابن كثير: «وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أي انشقاق القمر، قد وقع في زمان النبي-صلى الله عليه وسلم- وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات» (١).

والطائفة الثانية قالوا: إن القمر قد انشق آية للنبي - الله عليه عهده - وهو الصحيح - لكنهم افترقوا فرقتين: منهم من قال: إنه قد روي آحاداً، ولم يتواتر، وحاولوا الخروج عن إشكال الرافضة بوجهين:

الأول: أن انشقاق القمر كان آية ليلية، فلعله لم يشاهده عدد يبلغ التواتر، خاصة إذا علمنا أنه لم ينقل أن أهل الأرض رصدوه، ولذلك فلا يستبعد عدم مشاهدة أكثرهم، على أن اختلاف المطالع له أثر في عدم رؤية كثير منهم له، أو وجد حائل يمنع رؤيته عند بعضهم.

والثاني: لو سُلِّم أنه رآه كثيرون، فالمعول عليه أنه لم يشاهده إلا القليل من الصحابة لا يبلغون عدداً كثيراً، وأما الكفار، فالحاضرون منهم يمكن أن يتواطؤا على كتمانه، وأما من لم يحضر فغير بعيد -إن رأوه وفاقاً- أن يحملوا ذلك على تشعب في أشعة البصر(٢).

لكن بحسب سياق الروايات في انشقاق القمر، تبين أنه قد رآه عدد كثير، بل هذا هو المعقول لأن الكفار قد طلبوا الآية، فوقع التحدي

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان للجويني ٣٨٤/١، والمستصفى للغزالي ١٧٢/٢ [١٤٣/١]، ونحاية الوصول للهندي ٢٧٨٧/٧، وفواتح الرحموت ١٢٨/٢ وانظر: الشفا -للقاضي عياض - ٣٩٩/١.

بانشقاق القمر، ويستحيل في حكمة الله أن يفعل الله ذلك والناس بين نائم وغافل مدة لمح البصر دون دعوة لرؤيته ولا تنبيه لمشاهدته (.

لكن الإحابة الصحيحة هي أن يقال: إنه قد تواتر نقله، فقد رآه ستة من الصحابة، وشاهده من كان حاضراً ومن لم يكن بمكة، كما دلت الروايات، والقرآن نفسه قد دل على حدوثه، فتواتر نقله حاصل قطعاً.

والفرقة الثانية التزموا كونه متواتراً، قال ابن كثير: «قوله تعالى: ﴿ وَانْشُقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر/ ١] قد كان هذا في زمان رسول الله على - كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة "(٢)، واختار هذا ابن السبكي(٦)، وهو الحق.

## ثانياً: حنين الجذع<sup>(1)</sup>.

ومن ألفاظه عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- قال: ((كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل، فكان النبي- على - إذا خطب يقوم إلى حذع منها، فلما صنع له المنبر، فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار، حتى حاء النبي - ﷺ فوضع يده عليها، فسكنت، (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ٤٤/٢ هامش رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم -لابن كثير- ٢٦١/٤، وذكر نحوه في تحفة الطالب ص/۱۸۰

<sup>(</sup>٣) انظر: فواتح الرحموت ١٢٨/٢.و لم أجده في مظانه من كتب ابن السبكي.

<sup>(</sup>٤) انظر: العدة لأبي يعلى ١٤٤٤/٥، والمحصول ٢٩٤/٤، والإحكام - للإمدى -٤٢/٢، ونماية الوصول - للهندي - ٢٧٨٣/٧، وفواتح الرحموت ٢٧٨٢/٠.

<sup>(</sup>٥) هو: متواتر - وأشير هنا إلى هذه الرواية، فقد أخرجها البخاري في صحيحه (٢٩٦/٦ مع الفتح) في كتاب المناقب - باب علامات النبوة - رقم (٣٥٨٥).

وللأصوليين فيه قولان: منهم من قال: إنه روي آحاداً، ومنهم من قال: إنه قد روي متواتراً، وهو اختيار ابن السبكي (۱)، وقد نص على تواترها القاضي عياض (۲)، وكذا الحافظ ابن كثير الدمشقي حيث قال: (روقد ورد [يعني حديث حنين الجذع] من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان» (۱). وقال: (روهو حديث متواتر مفيد للقطع قطعاً) (1).

وعلى هذا فإن هذا القول الأحير هو الصحيح (٥).

# ثالثاً: تسبيح الحصى (٢)

وروي بألفاظ متقاربة منها: «فتناول النبي- ﷺ- سبع حصيات، أو تسع حصيات، أو تسع حصيات، فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل...» (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشفا ١/٧٧٤.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية -لابن كثير - ١٢٥/٦.

<sup>(</sup>٤) تحفة الطالب لابن كثير ص/١٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة -للزبيدي- ص/٢٨، نظم المتناثر من الحديث المتواتر -للكتابي- ص/٢١٠ وفيه نقل عن الحافظ ابن حجر أنه رواه عشرة من الصحابة - وانظر فتح الباري - لابن حجر- ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٦) انظر:العدة لأبي يعلى ١٤٤٤/٥، والمحصول ٢٩٤/٤، والإحكام للآمدي ٢/٢٤، ونهاية الوصول للهندي ٢٧٨٢/٧، وفواتح الرحموت ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٧) روي من حديث أبي ذر – رضي الله عنه –، وفي الإسناد إليه اختلاف شديد، وفيما يلي بيان ذلك.

(=) أولاً: طريق الزهري، وقد اختلف عليه فيه، فرواه شعيب بن أبي حمزة عنه عن الوليد بن سويد، أن رجلا من بني سليم كبير السن عن أبي ذر – رواها الطبراني في مسند الشاميين ٢٤٦/٤ رقم (٣١٩٨) - وفي إسنادها بجهول كما هو ظاهر. ثم رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد عن أبي ذر، كما عند البزار (١٣٥/٣ كشف الأستار) رقم (٢٤١٣)، وحيثمة الطرابلسي في فضائل الصحابة (١٠٥-١٠٦)، وأبو نعيم في دلائل النبوة ٧٥٦/٢ رقم (٥٣٨)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦٤/٦) والوليد بن سويد سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير (١٤٤/٨)، وحكم بإرسال الحديث كأنه يرجح رواية شعيب، وصالح ضعيف (التقريب ٢٨٦٠).

وقال البيهقي: "وصالح لم يكن حافظاً، والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري... " (٦٤/٦) لكن أغرب الحافظ ابن حجر فقال في الفتح (٥٩٢/٦): "وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريقة الواحدة مع ضعفها"، فضعفها مسلم له، ولكن لها طريقان آخران:

ثانياً: ورواه الوليد بن عبد الرحمن عن حبير بن نفير عن أبي ذر: أخرجه البزار (١٣٦/٣ كشف الأستار) رقم (٢٤١٤) من طريق الزبيدي عنه به، وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢٤٦/٤) رقم (٣١٩٨) وأبو نعيم من طريقه في دلائل النبوة (٥٥٥/٢) رقم ٥٣٣٨) من طريق داود بن أبي هند عنه به، وإسناد الطبراني رجاله ثقات، وفي إسناد البزار: إسحاق بن إبراهيم الحمصي صدوق يهم (التقريب ٣٣٢)، وشيخ البزار: عمر بن الخطاب: صدوق (التقريب ٤٩٢٣) وقال الهيثمي في بحمع الزوائد (٢٩٩/٨): "رواه البزار بإسنادين ورحال أحدهما ثقات وفي بعضهم ضعف" فيظهر أن الحديث صحيح إن شاء الله.

ثالثاً: وله طريق أخرى: رواها ابن أبي عاصم في السنة (٢٩/٢) رقم (١١٤٦)، والطبراني في مسند الشاميين (٧٩/٣) رقم (١٨٣٧) من طريق عاصم بن حميد عن أبي ذر نحوه. وقال الألباني في تخريجه للسنة:"إسناده صحيح،

# رابعاً: تسبيح الطعام (١).

وفيه عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: «فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله- على الله ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل»(٢).

### خامسا: نبع الماء<sup>(۳)</sup>.

لخص ابن حجر كلام القاضي عياض فقال: «هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن الجمع الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة، وكان ذلك في مواطن إجتماع الكثير منهم في المحافل ومجمع العساكر، ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك، فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته».

<sup>(=)</sup> لكن الشيخ وهم في حميد فظنه حميد بن عبد الرحمن، وإنما هو حميد بن عبد الله كما جاء مصرحا به في رواية الطبراي - وقد سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٢٤/٣) كما فيه عبد الحميد بن إبراهيم "صدوق ساء حفظه بعد ذهاب كتبه " (التقريب ٣٧٧٥) فإسناده ليس صحيحاً كما قال الشيخ الألباني، ولكن يشهد له ما قبله، فيكون الحديث بطرقه صحيحاً.

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول ٢٩٤/٤، والإحكام للآمدي ٢/٢٤، وفواتح الرحموت ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/٩/٦ مع الفتح) كتاب المناقب: باب علامات النبوة رقم(٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر:العدة لأبي يعلى ٥/٥٤، والمحصول ٢٩٥/٤، والإحكام للآمدي ٢٢/٢، ونماية الوصول للهندي ٢٧٨٣/٧، وفواتح الرحموت ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشفا -للقاضي عياض- ٢/١، ٤-٥٠٥ وانظر فتح الباري ٦٧٦/٦.

وذكر ابن حجر أن هذا الحديث رواه خمسة من الصحابة، أنس، وحابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود، و عبد الله بن عباس، وابن أبي ليلي -رضى الله عنهم- ذكر هذا اعتراضاً على القاضي عياض -والقرطبي كذلك- فقال: ((فعدد هؤلاء الصحابة ليس كما يفهم من إطلاقهما))(١).

ثم قال: ﴿وَأَمَا تَكْثِيرُ المَاءُ بِأَنْ يَلْمُسُهُ بِيدُهُۥ أُو يَتَفُلُ فَيُهُ، أُو يَأْمُرُ بوضع شيء فيه كسهم من كنانته فقد جاء في حديث: عمران بن حصين... والبراء بن عازب... وأبي قتادة... وزياد بن الحارث الصدائي... وحبان بن بُحِّ... فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها. وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عدداً، وإن كان شطر طرقه أفرادأي(٢).

ومن ألفاظ حديث نبع الماء: ما جاء عن جابر –رضي الله عنه– قال: ﴿عطش الناس يوم الحديبية و النبي- ﷺ - بين يديه ركوة، فتوضأ، فجهش الناس نحوه، فقال: مالكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ، ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا، قلت [أي الراوي]: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة "(").

<sup>(</sup>١) فتح الباري -٦/٦٧٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/٦٧٦-٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٧٢/٦ مع الفتح) - كتاب المنافب - باب علامات النبوة - رقم (٣٥٧٦).

سادساً: سعي الشجرة (١).

وقد جاء في بعض الروايات أنه قد آمن وصدق $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢٤/٣ رقم (١٩٥٤)، والدارمي ٢٦/١ رقم ٢٦، ٢٤)، والبيهقي في دلائل النبوة ٢٥/١ عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ذبيان عن ابن عباس -وإسناده على شرط الشيخين. كما أخرجه الدارمي ٢٦/١ رقم (٢٤)، وابن منده في الإيمان ٢٧٧/١ رقم (١٣٣)، والبيهقي في الدلائل ١٦/٦ من طرق أخرى عن الأعمش به.

والأعمش، وإن كان قد عنعنه -وهو مدلس - إلا أنه لا يضر، لأنه مذكور في الطبقة الثانية من مراتب المدلسين عند ابن حجر <math>(ص/ 77) وإن كان قد خالف نفسه في النكت (75.7) فذكره في الثالثة. والأصح ما ذكره في طبقات المدلسين. وعلى العموم فإنه قد توبع كما في الرواية الثانية التالية.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذه الرواية البخاري في التاريخ الكبير ٣/٣، ومن طريقه الترمذي في سننه ٥/٤/٥ رقم (٣٦٢٢)، والطبراني في المعجم الكبير ١١٠/١٢ رقم (٣٦٢٢)، والحاكم في المستدرك ٢٧٦/٢ رقم (٤٢٣٧)، والبيهقي في الدلائل ٢/٥١، من طريق شريك عن سماك عن أبي ذبيان به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب صحيح".

وجمع بينهما البيهقي بقوله: «يحتمل أنه توهمه ساحراً، ثم علم أنه ليس بساحر فآمن وصدق»(١).

## سابعاً: تسليم الحجر (٢).

ولفظه يقول الرسول ﷺ - : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن»(٣).

### ثامناً: تسليم الغزالة (1).

قال ابن حجر: «وأما تسليم الغزالة، فلم نجد له إسناداً لا من وجه قوي، ولا من وجه ضعيف»(°).

وقال السخاوي : «حديث تسليم الغزالة اشتهر على الألسنة وفي المدائح النبوية، وليس له كما قال ابن كثير أصل، ومن نسبه إلى النبي -

<sup>(=)</sup> وقال الحاكم: "على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي.

وفي الجملة هذه الرواية فيها متابعة من شريك للأعمش، فالحديث صحيح إن شاء الله، والجمع بين الروايات منقول عن البيهقي أعلاه.

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة -للبيهقى- ١٧/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: فواتح الرحموت ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٨٢/٤) -كتاب الفضائل - باب فضل نسب النبي - ﷺ- وتسليم الحجر عليه قبل النبوة رقم (٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: نماية الوصول - للهندي - ٧٧٨٣/، وفواتح الرحموت ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري -لابن حجر- ١٨٥/٦.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي - الشافعي المذهب - ولد سنة ١٥/٨هـ، من مصنفاته فتح المغيث، توفي سنة ٩٠٢هـ. انظر: شذرات الذهب ١٥/٨، والأعلام للزركلي ١٩٤/٦.

ﷺ - فقد كذب، ولكن قد ورد الكلام في الجملة في عدة أحاديث، يتقوى بعضها ببعض»(١).

وإذ قد نجز القول فيما أوردوه من المعجزات، بقي النظر في إجابتهم عما نقل آحاداً منها ؛ فلهم جوابان عن ذلك:

الجواب الأول: قالوا: إن نقض الرافضة غير وارد علينا، لأن الداعي إلى نقل هذه المعجزات بالتواتر ليس قائماً، لأن القرآن مغنٍ عن سائر المعجزات المذكورة آنفاً(٢).

وقد أورد بعضهم على هذه الإجابة أن الداعي قائم، ذلك أن إعجاز القرآن إنما هو لكمال بلاغته، وتلك البلاغة لا يعلمها إلا الأفراد من البلغاء الذين قد لا يوجدون في كل عصر، فكان لا بد من معجزات أخر تفيد علماً ضرورياً يستدل بها عامة الأمة (٣).

أحيب عن هذا الإيراد بأن تلك المعجزات قد زالت، بخلاف القرآن فإن إعجازه -وهو البلاغة- لازم له باق فكان مغنياً عن تلك التي زالت(١٠).

ولا شك أن هذه الإجابة فيها نظر من جهتين:

<sup>(</sup>١) المقاصد الحسنة -للسخاوي- ص/١٨٧ رقم (٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى للغزالي ١٧٣/٢ [١٤٤/١]، وفواتح الرحموت ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول للرازي ٢٩/٤، ولهاية الوصول للهندي ١٧٨٤/٧، وفواتح الرحموت ١٧٨٤/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: مسلم الثبوت ١٢٨/٢.

الأولى: تسليمه بأن إعجاز القرآن من جهة البلاغة فحسب، وسيأتي ما فيها إن شاء الله(١).

الثانية: هذه الإحابة لا تصلح حواباً عن إيراد المعترض، إذ هو قد ادعى عدم انتفاع أكثر الناس به لكونه نظرياً صعباً، و لم يدع المعارض عدم بقاء الإعجاز حتى يرد عليه بهذا، فلا شك أنه لم يجب عن الإلزام (٢).

ثم حاول بعضهم أن يجيب بأحسن من هذا، وهو أن القرآن قد نقل تواتراً، وقد تواتر كذلك أنه لم يعارض مع حد المخالفين وتمكنهم من اللغة شعراً ونثراً، وهذا وحده كاف للعلم بالإعجاز (٣).

ولا شك أن هذه الإجابة أحسن من سابقتها، لكن يؤخذ عليه تسليمه قصر إعجاز القرآن في وجه واحد...

الجواب الثاني: وهو أن إيراد الرافضة غير وارد، ذلك لأن التواتر عندنا نوعان: تواتر باللفظ، وتواتر بالمعنى، ولا شك أن تلك المعجزات، وإن كانت قد نقلت آحاداً، إلا أن القدر المشترك بين جميعها متواتر، وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي: «وأما التواتر من طريق المعنى، فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكماً غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحداً، فيكون ذلك المعنى بمترلة ما تواتر به الخبر لفظاً... وهذا أحد طرق معجزات رسول الله—الله—اله.)

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٦٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: فواتح الرحموت ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) الفقيه والمتفقه – للخطيب البغدادي – ١/٥٥.

وهذه الإجابة هي الصحيحة، وهي أكمل من غيرها مما سبق من الإجابات.

وإذ قد علم أن بعض المعجزات نقلت تواتراً، وبعضها آحاداً، فالصواب عندئذ أن يقال: إنه لا يشترط نقل كل خبر تواتراً ولو كثر مشاهدوه، وإنما المعتبر الصحة فقط، خاصة إذا علمنا أن الراوي لم ينكر أحد عليه ما رواه، فهذه قرينة تقوي ذلك الخبر.

وأما الرافضة ودعواهم، فالذي يظهر والله أعلم، ألهم إن أرادوا وحود نص على إمامة على – رضي الله عنه – متقدماً على من سبقه من الخلفاء الثلاثة، فهذا لن يستطيعوا إثباته، أما النصوص التي تشبثوا بما لإثبات أحقيته في الإمامة كما في حديث غدير خم «من كنت مولاه فعلي مولاه». فهذا القدر متواتر، ولكنه لا يدل على دعواهم – كما سيأتي إن شاء الله  $-^{(1)}$  فكان المناسب أن يناقشهم الأصوليون في هذا، لا بتلك القاعدة العامة التي يتطرق إليها كثير من الخلل، والتي لا تدل إلا على أنه يجب نقل ما تتوافر الدواعي لنقله نقلاً صحيحاً، تواتراً أو آحاداً، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله  $^{(7)}$ . على أن الآمدي قد وقع في مزلق عند محاولته دفع اعتراض لأولئك، يتعلق بعدم نقل معجزات شعيب عليه السلام فقال: «وأما أعلام شعيب وغيره من الأنبياء، فإنما لم ينقل، لأنمم لم يدعوا الرسالة، حتى يستدلوا عليها بالمعجزات ولا كان لهم شريعة انفردوا

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۱۲۲۹.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۱۲۶۸.

هما، بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم من الرسالة، كدعوى غيرهم من الأثمة وآحاد العلماء».

وهذا على عليه الشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله - بما لا مزيد عليه، فقال: «انظر هذه الدعوى مع قوله تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدُينَ أَخَاهُمْ عليه، فقال: «انظر هذه الدعوى مع قوله تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدُينَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً ﴾ [الأعراف ٨٥] عطفاً على معمولي الإرسال في قوله في [سورة الأعراف ٩٥]: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمه ﴾ وعطفاً على معمولي الإرسال أيضاً في قوله في [سورة هود ٢٥]: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمه ﴾ وانظرها أيضاً مع قصة شعيب في سورة [الشعراء: ١٧٨] وفيها: ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ فإن في ذلك الكفاية في إبطال هذه الدعوى، ولو أحاب بأنها لم تنقل اكتفاء بشهادة النبي الصادق، وللقرآن المعجز برسالته، لكان أبعد له عن المزالق)، أهـ (٢٠).

<sup>(</sup>١) الإحكام للآمدي ٢/٣٤.

<sup>(</sup>٢) تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ٢/٣٤ هامش (١).

#### المسألة الثانية: تعدد أدلة نبوته - الله

وهذا هو الحق الذي تدل عليه كل الأدلة، وهو ظاهر صنيع المؤلفين من أهل العلم سابقاً ولاحقاً من ذكر تنوع دلائل نبوته بطرق يحصل بما القطع والعلم الضروري.

وكل ما ذكر سابقاً في دلائل نبوة الأنبياء من الوجوه الاثنى عشر يشترك فيها كلها رسول الله - الشالث عشر بالذكر(۱).

ولا بأس من الإشارة إلى الطرق التي يمكن بها القطع بدلائل نبوته - ولا بأس من الإشارة إلى الطرق التي يمكن بها القطع بدلائل نبوته - (٢).

#### الطريق الأول: التواتر العام:

حيث ثبت لدى العام والخاص نقل كثير من دلائل نبوته - على -بل هذا حال أكثر دلائل نبوته.

#### الطريق الثابى: التواتر الخاص:

حيث إن بعض الدلائل تواترت عند بعض الناس، كالمحدثين فإلهم لشدة اعتنائهم بالروايات وجمعها، حصل لهم القطع ببعض الروايات مما لم

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٧١ه - ٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية - ٣٢١-٣٦١، وقد عددها إلى ست طرق، وقد أدخلت بعضها في بعض.

يحصل لغيرهم، وكما يحصل للمفسرين ولجامعي الدلائل من أصحاب المصنفات.

### الطريق الثالث: التواتر المعنوي:

والمقصود به اشتراك أخبار وحكايات متنوعة على أمر واحد، فهذا يفيد القطع والعلم فهناك دلائل كثيرة رويت آحاداً، لكنها تحتمع على قدر مشترك يفيد القطع.

#### الطريق الرابع: الإقرار والتصديق من الخلق الكثير:

وذلك فيما نقل إلينا أنه قد حضرها العدد الكثير والجم الغفير، وقد نقلت آحاداً، ولم يأت إنكار ممن سمعها في الصدر الأول، مما يدل على إقرارهم وتصديقهم لما روي، وإن لم يرووه هم.

#### المطلب الثابي

### مسائل تتعلق بالمعجزة الكبرى

### المسألة الأولى: إعجاز القرآن في نفسه

قال الزركشي: ((ولا خلاف بين العقلاء) أن كتاب الله معجز، لأن العرب عجزوا عن معارضته، واختلفوا في سببه، هل كان لكونه معجزاً أو لمنع الله إياهم عن ذلك مع قدرتهم عليه، وهو المسمى بالصرف؟ على قولين، والثاني قول المعتزلة، والأول قول الجمهور)(۱).

والإعجاز لغة: إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته، وفي عرف أهل أصول الدين: إظهار صدق الرسول في دعواه الرسالة. فهو لازم للمعنى اللغوي، إذ المقصود من إظهار عجزهم: إظهار صدقه في دعواه الرسالة» (٢)، فالإعجاز ليس مقصوداً لذاته، وإنما المقصود لازمه، وهو إظهار صدق الرسول، وأن الكتاب الذي جاء به حق من عند الله(٣).

والمقصود هنا مناقشة القائلين بالصرفة، أما القول الأول فهو الحق، وسيأتي في المطلب الثالث - إن شاء الله - بيان وجوه إعجاز القرآن، فهل هو في النظم فقط أو في النظم والمعنى؟.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي ١٨٣/١-١١٨٤.

<sup>(</sup>٢) نشر البنود شرح مراقي السعود ٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: مناهل العرفان –للزرقاني– ٢٥٤/٢.

#### رد القول بالصُّرْفَة:

لقد نسب الزركشي القول بالصرفة إلى المعتزلة عامة، لكن يبدو أن تعميم هذا القول عليهم لا يخلو من نظر، فإن أبا الحسن الأشعري -وهو الخبير بمذاهب المعتزلة- قد قال: «فقالت المعتزلة -إلا النظام (١) وهشاماً الفوطي(٢)، وعباد بن سليمان(٣)- تأليف القرآن ونظمه معجز، محال 

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، أحد رؤوس المعتزلة، وتنسب إليه فرقة النظامية، وهو شيخ الجاحظ، تكلم في القدر وانفرد بمسائل. توفي سنة بضع وعشرين ومائتين.

انظر: سير الأعلام -للذهبي- ١٠/١٠، والفتح المبين في طبقات الأصوليين .181/1

<sup>(</sup>٢) هشام الفوطى: هشام بن عمرو الفوطى الشيباني - إليه تنسب الفوطية وهو من شيوخ المعتزلة، وكان مقرباً عند المأمون العباسي تولى القضاء، توفي سنة٢٤٢هـ.. انظر: سير الأعلام ٧٠/١٠، وعقائد الثلاث والسبعين فرقة ٧/١٦.

<sup>(</sup>٣) عباد بن سليمان -تلميذ الفوطى- مما انفرد به: زعم أنه لا يقال خلق الله المؤمن والكافر -لأنهما إنسان وإيمان وكفر وإنما يقال: خلق الناس -لأن الله لا يخلق الكفر- توفي في حدود سنة ١٥٠هـ.

انظر: سير الأعلام ١٠/١٠ه وعقائد الثلاث وسبعين فرقة ٣٤٨/١.

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين ٢٩٦/١، وقد نقل عن النظام التزام إعجاز القرآن لتضمنه الإحبار عن الغيوب، أما النظم فمقدور عليه لو لا منع القدرة. وأما هشام وعباد فهما يريان أن القرآن عرض لا يدل على النبوة أصلاً!

وقد يظن أنه كذلك مذهب الجاحظ<sup>(۱)</sup> والرماني<sup>(۱)</sup>، وعبارة الجاحظ هي: (روصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعد أن تحداهم الرسول على المنظمه، ولذلك لم يجدوا أحداً طمع فيه...)<sup>(۱)</sup>، لكن هذه العبارة ليست صريحة في أن القرآن غير معجز في نفسه، إذ من الجائز أن يقول: إنه معجز في نفسه، ومع ذلك صرف الله نفوسهم عن معارضته، ويدل لذلك بعض عباراته، إذ قال: (روفي كتابنا المترل الذي يدلنا على أنه صدق: نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العباد)<sup>(1)</sup>.

وأما عبارة الرماني فهي: (روأما الصرفة، فهي صرف الهمم عن المعارضة، وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة، وذلك خارج عن العادة، كخروج سائر المعجزات التي دلت على النبوة، وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر منها للعقول)(٥).

<sup>(</sup>١) الجاحظ: أبو عثمان: عمرو بن بحر بن محبوب البصري -المعتزلي-. له تصانيف في الاعتزال والأدب مثل "الحيوان"، و"الرد على المشبهة" - توفي تقريبا سنة ٢٥٠هـــ.

انظر: سير الأعلام ٢٦/١١، وميزان الإعتدال ٢٤٧/٣.

 <sup>(</sup>۲) الرماني: أبو الحسن علي بن عيسى النحوي المعتزلي، أخذ عن الزجاج، وعنه الجوهري، من تصانيفه في الاعتزال "الأسماء والصفات" (ت٣٨٤هـــ).

انظر: سير أعلام النبلاء ٦ / ٥٣٣/، وميزان الاعتدال ١٤٩/٣.

<sup>(</sup>٣) الحيوان -للجاحظ- ٤/٢٨-٨٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٩٠/٤.

<sup>(</sup>٥) النكت في إعجاز القرآن -للرماني- ص/١١٠.

والحق أن الرماني في كلامه هذا ليس قائلاً بأن القرآن ليس معجزاً في نفسه، وذلك لما يلي:

١- نسبته هذا القول صراحة إلى غيره.

٢- أنه صرح في كتابه هذا بإعجاز القرآن في نفسه من جهة ىلاغتە<sup>(١)</sup>

٣- قوله: ((وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز)) فهو إذا مصرح بأن للقرآن وجوهاً أخرى من الإعجاز، لكنه يرى صحة هذه الطريق أيضاً: غاية ما في الأمر أنه يلزمه التناقض، إذ أثبت إعجازه في نفسه، ثم التزم عدم إعجازه في نفسه!

ولا شك أن كل من جعل خاصة المعجزة عدم التمكن من المعارضة، يلزمه أن يعد الصرفة أحد طرق إعجاز القرآن، ولذلك التزم الرماني هذا الكلام، والتزمه كذلك الماوردي، فإنه قال: ﴿والصرفة إعجاز على القولين، في قول من نفاها وأثبتها<sub>»(٢</sub>٢)، وهو ظاهر صنيع البيهقي<sup>(٣)</sup>.

ثم إنه بقى بحث آخر في قول الزركشي المنقول آنفاً الذي بين فيه الصرفة: ‹‹لنع الله إياهم عن ذلك مع قدرهم عليه، وهو المسمى بالصرف)، فإن الصرفة قد تفسر بغير ذلك، إذ يحتمل أن يقال: إن قدر هم باقية، لكن صرفت هممهم ودواعيهم عن المعارضة، وتفسير ذلك أن

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ص/۷٥- ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) أعلام النبوة للماوردي ص/٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص/٢٦٦.

القائلين بالصرفة – كما قال الماوردي-: «على قولين ؟ أحدهما: ألهم صرفوا عن القدرة، ولو قدروا لعارضوا، القول الثاني: ألهم صرفوا عن المعارضة مع دحوله في مقدورهم» (١).

فالقول الأول مفاده ألهم سلبوا القدرة على المعارضة بأن تكون حالهم في الفصاحة والبلاغة قد نقصت عما كانت عليه قبل التحدي. والثاني يقتضي بقاء هذه القدرة كما كانت إلا ألهم صرفوا بسلب الدواعي والهمم عن المعارضة، ويمكن إضافة معنى ثالث، وهو أن الصرف كان بسلب العلوم التي لا بد منها في الإتيان بمثل القرآن، مع بقاء الدواعي والفصاحة والبلاغة، وسلب العلوم إما أن يكون بمعنى رفعها بعد أن كانت موجودة، أو بمعنى عدم وجودها أصلاً ومنع حصولها لهم مستقبلاً(۱).

وعلى أي معنى من المعاني الثلاثة المتقدمة فإن القول بالصرفة يقتضي أن القرآن ليس معجزاً في نفسه، وهذا القول باطل للآتي:

١ - القول بأن القرآن ليس معجزاً في نفسه، يقتضي أنه ليس في القرآن نفسه فضيلة في التفوق والامتياز على سائر الكلام، وهذا باطل(٣).

<sup>(</sup>١) أعلام النبوة -للماوردي- ص/٩٥، وانظر: البحر المحيط للزركشي ١٨٤/٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز -ليحيى بن حمزة العلوي- ٣٩١/٣-٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن -للقرطبي- ٧٥/١.

٢- أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن، ولا يصح وصف الشيء بأنه معجز وليس فيه صفة الإعجاز، وإنما يقال عندئذ: إن المعجز هو الصرف والمنع لا القرآن(١).

٣- يلزم إذا كان الإعجاز بالصرفة أن لا يترل القرآن بنظم بديع فصيح عجيب، لأن الأدعى إلى الإفحام - على هذا القول- أن يأتي بأسلوب مثل أسلوبهم أو دونه ثم يمنعهم(٢).

٤- أن القول بأن القرآن معجز لسلب الله العرب قدرتهم على الفصاحة والبلاغة باطل للوجوه الآتية:

أ- أن سياق آية التحدي يدل على نقيض هذا القول، فالله حل وعلا يقول: ﴿ قُلْ لَنْ اجْتُمَعَت الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمثل هَذَا القَرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمثْلُهُ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْض ظَهِيراً ﴾ [الإسراء ٨٨]، فالسياق يقتضي (رأنه لا يقال عن الشيء يُمنَعه الإنسان بعد القدرة عليه، وبعد أن كان يكثر مثله منه: إني قد جئتكم بما لا تقدرون على مثله ولو احتشدتم ودعوتم الإنس والجن إلى نصرتكم فيه، وإنما يقال: إني أعطيت أن أحول بينكم وبين كلام كنتم تستطيعونه وأمنعكم إياه))(١)، فالآية دالة على أن القرآن خارج عن قدرهم على معارضته.

<sup>(</sup>١) انظر: الإعجاز للباقلاني ص/٣٠، والإتقان للسيوطي ٦/٤-٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإعجاز للباقلاني ص/٤٢.

<sup>(</sup>٣) الرسالة الشافية في إعجاز القرآن -للجرجانى- ص/١٤٩، وانظر: الجواب الصحيح ١٨٤/٢، البحر المحيط للزركشي ١٨٤/٢.

ب- أنه لو قُدِّر أن الإعجاز كان بمنع قدرة العرب على الفصاحة والبلاغة، بعد أن كانوا مقتدرين عليها، لاستلزم احتجاج العرب بهذا المنع، ولاحتجوا بنقص بلاغتهم وفصاحتهم، ولو جرى ذلك لنقل، فلما لم ينقل دل على بطلانه. وإذا قيل: منعوا الشعور بهذا النقص، لقلنا هو باطل<sup>(۱)</sup>، ويدل عليه الوجه الآتي والذي بعده:

ج- أن ما أثر عن العرب من الاعتراف بسمو أسلوب القرآن، وبأن نظمه بديع متميز، يرد القول بالصرفة بسلب القدرة، ومن ذلك شهادة الوليد بن المغيرة (٢) للقرآن بقوله:

(إن أعلاه لمورق، وإن أسفله لمعذق، وإن له لطلاوة، وإنه عليه الحلاوة...»(٢) فمثل هذا يفيد امتياز القرآن عن غيره(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الرسالة الشافية في إعجاز القرآن ص/١٤٦-١٤٧، والجواب الصحيح لابن تيمية ٤٥٠/٢، ومناهل العرفان في علوم القرآن -للزرقاني- ٤٥٠/٢.

<sup>(</sup>٢) الوليد بن المغيرة - أحد أشد الناس عداوة للنبي - الله عنه قول الله تعالى:

<sup>﴿</sup> ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحَيِداً ﴾ لادعائه أن القرآن سحر، مع علمه وإقراره أنه ليس كذلك، أصابه سهم قطع أنمله فمات به بعد هجرة النبي- الله الله المدينة. انظر: البداية والنهاية ٢٣٤، ٢٠٠٤، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢٧٠/١، ودلائل النبوة -للبيهقي- ١٨٩/٢-٢٠١، وذكر أنه روي من طرق مرسلة يقوي بعضها بعضاً ١٩٩/٢، وانظر: البداية والنهاية ٩/٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرسالة الشافية في إعجاز القرآن ١٤٦-١٤٧، ومناهل العرفان – للزرقابي – ١٤٥٠/٢.

د- لو كان الإعجاز بما ذكر لتبين ذاك بأحد أمرين ؛ إما بأن يعقد العرب المعاصرون للنبوة مقارنة بين شعرهم القديم قبل التحدي فيثبتوا مساواته للقرآن، وإما بأن يقوم من بعدهم إلى زماننا هذا بدراسة ذلك والمقارنة. وكل ذلك معلوم البطلان بشهادة العرب أنفسهم بامتيازه فدل على إعجاز القرآن في نفسه(١).

٥- أن القول بأن القرآن معجز لأن الله صرف همهم ودواعيهم، قول يكذبه الواقع، إذ حرص الكفار والمنافقين على إبطال دعوة الرسول-على - ونقض كلمته، أمر معلوم للعامة والخاصة، فكيف يقال بذلك القول؟! وأيضاً لو لم تكن الدواعي والهمم حاصلة لهم لما سعوا إلى قتل الرسول- ﷺ - وقتل المؤمنين وتعذيبهم، هذا مع نزول آيات التحدي، وما تضمنه القرآن من رد عقائدهم الباطلة، فكيف يقال بأن دواعيهم غير قائمة، خاصة ألهم أهل المعارضة والمناظرة والمنافسة في الشعر والخطابة(٢)؟

٦- أن القول بأن القرآن معجز بمعنى أن الله سلب العرب العلوم التي بما يقتدرون على الإتيان بمثله، يقال فيه: إن أريد أنما كانت حاصلة لهم ثم سلبوها، فهذا زعم باطل، لأن الله أنزل القرآن بعلمه المختص به<sup>(٣)</sup>، وإن أريد ألها ما كانت حاصلة لهم ولن تحصل لهم، فهذا حق، لكن يبقى

<sup>(</sup>١) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني ص/٤٢، والمصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الصحيح -لابن تيمية- ٥/٤٣١-٤٣٢، ومناهل العرفان - للزرقاني . 2 2 7/7 -

<sup>(</sup>٣) انظر: ما تقدم ص/٦٠٣.

وجه البطلان في هذا المعنى الثالث -على كلا التقديرين - في زعمهم قدرة العرب على مثله من حيث النظم والأسلوب.

ثم إنه بقي أن ننقل شيئاً ذكره الزركشي وهو: «وحكي عن الجاحظ أن الإعجاز: منع الخلق عن الإتيان به، وليس هذا قول الصرفة المعزو إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري والمعتزلة، فإن قول الصارفة معناه: أن قواهم كانت مجبولة على الإتيان بمثله، ثم سلبهم الله تلك القوة، فصاروا عاجزين، والإعجاز حاصل بمذا حصول ابتداء، لأن سلب الإنسان قدرته أعجز له وأبلغ من تحديه بما لم يقدر عليه»(١).

#### والتعليق عليه:

ا) ما حكاه عن الجاحظ، الظاهر أنه غير محرر، إذ مفاده أن القرآن مقدور على مثله، لكن الإعجاز وقع بالمنع منه، سواء كان بمنع الهمم والدواعي، أو بمنع العلم... وهذا يخالف ما ذكره الجاحظ نفسه - كما تقدم - من إثبات النظم البديع للقرآن الذي لا يقدر على مثله العباد (٢).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/٦٤١.

- ٢) ما حكاه عن المعتزلة قاطبة لا يخلو من بحث كما تقدم<sup>(١)</sup>، ونسبته هذا المذهب إلى الأشعري سبقه غيره إليه، كالقاضي عياض وغيره (٣)، لكن سيأتي -إن شاء الله تخليط آخر للأشاعرة في المعجز.
- ٣) الفرق الثاني الذي ذكره بين قول الجاحظ وقول بقية الصارفة: «والإعجاز حاصل بهذا حصول ابتداء» ليس فرقاً قوياً، لأن لأصحاب مذهب المنع أن يدعوا كذلك أن الإعجاز حاصل -على قولهم- حصول ابتداء، أي أن التأويل ممكن لهما، باعتبار أن الإتيان بمثله قبل التحدي كان في حيز الإمكان لا الوقوع، ثم بعد التحدي بالقرآن، إما أن يقولوا: سلبوا القدرة، أو منعوا وصرفت هممهم ودواعيهم! لكن ذكر القاضي عياض الفرق بينهما بصورة أدق، فقال: عن مذهب الأشعري: «... إن الإتيان بمثله من حنس مقدورهم، ولكن لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد، لأن الله تعالى لم يقدرهم ولا يقدرهم عليه) وهذا يخرج الأشعري من زمرة القائلين

<sup>(</sup>١) انظر: ص/١٤١ - ٦٤٢.

<sup>(</sup>٢) عياض بن موسى اليحصي - أبو الفضل الأندلسي المالكي - ولد سنة ٤٧٦هـ -له الشفا في تعريف حقوق المصطفى، وشرح على الموطأ والصحيحين. توفي سنة ٤٤٥هـ. انظر: الديباح المذهب ٢/٢٤-٥١، وسير أعلام النبلاء ٢١٢/٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشفا للقاضي عياض ٣٧٣/١، وشرحه نسيم الرياض ٤/٢-٥ وفيه يرى الخفاجي أن هذا النقل لم يشتهر.

<sup>(</sup>٤) الشفا للقاضي عياض ٥٣٠/١.

بالصرفة، وعلى القول الأول المنقول عنه وعن غيره فإن الإشكال والقدح باق على الجميع في زعمهم أن القرآن غير معجز في نفسه، وأنه مقدور عليه في الأصل.

٤) قوله في تعليل قول الصارفة: ‹‹لأن سلب الإنسان قدرته أعجز له وأبلغ من تحديه بما لا يقدر عليه›› لا يخلو من نظر ؛ لأنه لو كان كذلك لبطلت دعوى النبوة، فلو كان القرآن مقدوراً على مثله لما بقيت له مزية، ولما كان دليلاً على النبوة، وأما تحديه بما لا يقدر عليه البشر، فلأجل أن يعلم المكلفون أن المرسل هو الذي لا يعجزه شيء.

أما التخليط الآخر للأشاعرة في المعجز فهو ما حكاه الزركشي بقوله: «الإعجاز يقع عندنا في قراءة كلام الله، لا في نفس كلامه، على الصحيح من أقاويل أصحابنا»(١).

وهذا التخليط سببه القول بالكلام النفسي، فالقرآن الموجود في المصاحف عندهم ليس هو كلام الله نفسه، وإنما هو قراءته، وهذا خرق للإجماع.

والحقيقة هي أن الناس ألزموا الأشاعرة بأن القرآن إذا كان مجازاً عن كلام الله، فإنه يلزم أن لا يكون التحدي قد وقع به، وإنما وقع بالكلام النفسي الواحد الأزلي القائم بذات الله، فيكون الناس قد وقع عليهم التحدي بما لم يطلعوا عليه (٢). وقد التزم هذا بعضهم مكابرة، ولكن لما

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص/١١٧-١١٨.

رأى كثير منهم أن هذا القول مستبشع، وأنه لا يفيد في حق من لم يؤمن بالشريعة والنبوة شيئاً، إذ كيف يتحدى بما لم يتبين له عجزه عنه لعدم اطلاعه عليه (١)!، عدلوا عنه واحتجوا لقولهم: ((بأن الإعجاز دلالة الصدق، ودلالة الصدق لا تتقدم الصدق، وكلام الله تعالى أزلى، فوجب أن ينصرف ذلك إلى القراءة الحادثة، ولأن الإعجاز وقع في النظم، والنظم يقع في القراءة، وكلام الله ليس بحرف ولا صوت ، (١٠)، ولذلك احتاروا أن الإعجاز ليس في نفس كلام الله: وإنما في القراءة، والشناعة عليهم ظاهرة، فإن القرآن سماه الله كلامه، وسماه كتابه، فقال: ﴿ فَأَجِرْهُ حَتَّى نَسْمَعَ كُلامَ الله﴾ [التوبة ٦]، وقال:﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ ﴾ [الفتح ١٥]، وقال: ﴿ إِنَّا سَمَعْنَا قُرْآناً عَجَباً ﴾ [الجن ١] وقال: ﴿ إِنَّا سَمَعْنَا كُتَاباً أَنْزِلَ مَنْ بَعْد مُوسَى﴾ [الأحقاف ٣٠]، فكان اللازم لهم أن يقولوا: هذا القرآن بسوره وآياته هو كلام الله، وهو الذي وقع به التحدي. فكان تفريقهم بغير دليل، ولذلك إذا أورد عليهم قوله تعالى:﴿ قُلْ لَنْ اجْتُمَعَتَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ مَأْتُوا بِمثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا مَأْتُونَ بِمثْلُه ﴾ [الإسراء ٨٨] قالوا: «فالمراد قراءة القرآن بدليل أنه تحدى بالسورة، والسورة ترجع إلى القرآن لا المقروء))(١)، فالتخليط واضح فيما يلي:

<sup>(</sup>١) انظر: المحرر الوجيز -لابن عطية- ٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط للزركشي ١٨٠/٢.

١- جعلوا المعجز هو قراءة القرآن، فهذا ليس بمعجزة، لأنه يمكن كل
 أحد أن يقرأ القرآن، فلا يتصور أن تجعل قراءته هي المعجزة!.

٢-الدليل الذي ذكره: «بدليل أنه تحدى بالسورة، والسورة ترجع إلى القرآن » يفيد أن القرآن مكون من السور والآيات، فكان اللازم إثبات كلام الله كذلك، لا أنه معنى واحد!

٣- وقوله: ((والسورة ترجع إلى القرآن لا المقروء)) كان حقه على قاعدته أن يقول ترجع إلى قراءة القرآن! ثم تفريقه بين القرآن والمقروء لن يجد له دليلاً ألبتة! ثم ظهر لي أنه يريد بقراءة القرآن، اللفظ المقروء، لا فعل العباد، والقدح عندئذ موجه إليه في التفريق بين القرآن الذي هو معنى نفسي. وتفريقه بينهما يستلزم وجود قرآنين.

#### المسألة الثانية : وجوه إعجاز القرآن

ذكر الزركشي في البحر المحيط أربعة أقوال في إعجاز القرآن، واكتفى بما دون ترجيح، بينما ذكر في كتابه البرهان اثنى عشر وجهاً(١٠)، وذكر اختياره فيه، فالذي ذكره في البحر المحيط(٢) ما يلى:

١-وجه إعجازه في أسلوبه الخارج عن أساليب العرب. والمراد بالأسلوب: الطريقة التي ينفرد بما المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان في علوم القرآن -للزركشي- ١٠٦-٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط للزركشي ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجم الوسيط ٤/١، مادة (سلب)، ومناهل العرفان ٣٢٥/٢.

٢- وقيل هو في بلاغته وجزالته وفصاحته، فالبلاغة متعلقة بالمعاني فهي حسن البيان وقوة التأثير، والفصاحة متعلقة بالألفاظ من جهة عدم تنافرها وتعقيدها ووحشيها، ومن جهة سلاستها. والجزل: القوي الفصيح الجامع (١).

٣- وقيل هو في جزالته مع أسلوبه الخاص، وكلاهما متعلقان بالألفاظ، فهذا القول فيه قدر زائد على القول الأول، وهو في جزالة الألفاظ، وذكر أنه اختيار الجوينى.

٤ - وقيل هو في غرابة النظم مع الإخبار عن الغيب وإتيانه بقصص الأولين والآخرين.

والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا تعارض بين جميع ما ذكره أهل العلم من وحوه إعجاز القرآن، ما خلا القول بالصرفة، و لذلك فإن الزركشي نفسه قد قال: «قول أهل التحقيق: أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال، لا بكل واحد على انفراده، فإنه جمع كله، فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده، مع اشتماله على الجميع، بل وغير ذلك مما لم يسبق» (۱) إلا أنه كان مما ذكره من الوجوه: الصرفة، فهذا لا يعترض عليه به لأنه قد بين فساده (۱)، فقصده واضح أن ذلك في الوجوه المقبولة عداه.

<sup>(</sup>۱) انظر: المعجم الوسيط ۲۰۰۱، ۱۲۱، – مادتي (بلغ) و (حزل) و۲۹۰/۲ مادة (فصح)، وانظر التعريفات للحرجاني ٤٦،١٦٧.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن -للزركشي- ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ٢/٢٩-٩٤.

ولذلك فإنني آثرت ذكر ما يمكن عده من وجوه إعجاز القرآن، مع محاولة جمع ما يمكن جمعه من أقوال لتقاربها وتشابهها، فلا نطيل بذكرها وعدها وجهاً وجهاً.

1- بحيء القرآن بأسلوب خاص على غير ما عهدته العرب في نثرها وشعرها، مع فصاحة كلماته، فلا هي غريبة ولا معقدة، ولا متنافرة، ولا وحشية، مع التئامها، وبنظمه الفريد العجيب، وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن، قال الخطابي: «القرآن إنما صار معجزاً، لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح المعاني...»(١).

وقد جمعت في هذا الوحه ما كان متفرقاً، إذ بعضهم يفرق بين الإعجاز باللفظ والإعجاز بالنظم، والإعجاز بالبلاغة – التي ترجع إلى المعاني-، وقد تبعت في ذلك غيري من أهل العلم(٢).

٢- العلوم التي احتواها(٣)، وقد أشار إلى هذا الوجه الإمام الخطابي في الكلام المنقول عنه آنفاً، فأشار إلى ما يتعلق بتوحيد الله عزت قدرته، وإثبات الصفات له بلا تشبيه ولا تعطيل، والدعاء إلى طاعة الله.. إلى غير

<sup>(</sup>۱) بيان إعجاز القرآن -للخطابي- ص/٢٥، وانظر: الشفا -للقاضي عياض-٣٦٩، ٣٦٩، والحجة في بيان المحجة ١/٣٥٠-٣٥١

<sup>(</sup>٢) انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي ص/٢٥، والاعتقاد للبيهقي ص/٢٥٩، وإعجاز القرآن للباقلاني ص/٢٧، والشفا- للقاضي عياض- ٣٦٩، ٣٥٨، ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: بيان إعجاز القرآن -للخطابي- ص/٢٥، و الشفا -للقاضي عياض-٣٩٠/١.

ذلك مما ذكره وأطال فيه، ويدخل في هذا ما يسمى بالإعجاز التشريعي<sup>(۱)</sup> الذي لا يكون إلا من رب البشر الحكيم العليم بمصالح الخلق، وما ينفعهم عاجلا وآجلاً، وكذلك ما يسمى بالإعجاز العلمي<sup>(۲)</sup>، كنحو بيان خلق الإنسان وأطواره في رحم أمه، وغير ذلك من الحقائق العلمية الثابتة - لا النظرية التي في طور التجربة والإثبات - وكان مما دل عليها القرآن بلا تكلف في الاستدلال. ويدخل فيه كذلك ما يسمى بالإعجاز النفسي<sup>(۱)</sup>، الذي يشمل بيان القرآن للنفس الإنسانية، وبيان صفاقا، وتحليله لها، ويشمل تأثيره على النفس الإنسانية، كما قال الخطابي: «في اعجاز القرآن وجه آخر، ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من إعجاز القرآن منظوماً ولا منثوراً، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من غير القرآن منظوماً ولا منثوراً، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه...» (أ).

<sup>(</sup>١) انظر: مناهل العرفان ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٢٧٨/٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الشفا -للقاضي عياض- ٣٨٤/١، والحجة في بيان المحجة ١٩٥٥-٣٦١،
 والبيان في إعجاز القرآن -للدكتور الخالدي- ٣٥١-٣٥١.

<sup>(</sup>٤) بيان إعجاز القرآن -للخطابي- ص/٢٤

٣- الإخبار عن المغيبات (١)، وأعني بالمغيبات أموراً ثلاثة:

(أ) ما كان غيباً ماضياً، كمعرفة كتب المتقدمين، وأقاصيصهم، وأنبائهم، وسيرهم وذلك ما لم يطلع عليه النبي - على - قط قبل أن يوحى إليه به، وإلى نحو ذلك الإشارة بقول الله تعالى: ﴿ تلك مِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ فُوحيهَا إلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾ [هود ٤٩]، فالإعجاز بهذا واقع على عامة الناس، لأن الذي جاء بها رجل نشأ أمياً في قوم أميين، وهو كذلك واقع على أهل الكتاب خاصة، لأنه أنبأهم بعلوم عندهم، لم يكن اطلع عليها، بل ويأتي مصححاً بعض الأخبار التي عندهم.

(ب) ما كان غيباً مستقبلاً، سواء كان قريباً موعوداً به، أم كان بعيداً، فالأول نحو: ظهور الروم على الفرس، وفتح مكة، وغير ذلك كثير، والثاني نحو: أشراط الساعة... فوقوعها كما أحبر، وعلى الصفات المذكورة دليل على أن القرآن حق، ومما يناسب ذكره هنا أن الله من على الناس بركوب الدواب ونبًا بخلق غيرها فقال: ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرَ لَتُرَكَّبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل ٨]،

<sup>(</sup>۱) انظر: الاعتقاد -للبيهقي- ص/٢٥٩، والشفا -للقاضي عياض- ٣٧٥، ٣٧٩، ٣٧٩، و٧٦ وإعجاز القرآن -للباقلاني- ص/٣٥، والحجة في بيان المحجة ٣٥٤/٥٣٥، والحجة في بيان المحجة ٣٥٤/٥٣٥، والبرهان في علوم القرآن -للزركشي- ٢٥٩/٣٠.

فدخل ما استحدثه الناس من وسائل النقل والركوب كالطائرات والسيارات ونحوهما(١).

(ج) الغيب الحاضر: كالحديث عن الأشياء التي غيبت عنّا، وهي موجودة الآن كالملائكة والجن والجنة والنار، ومنه الحديث عما في ضمائر الناس، كقول الله عن اليهود: ﴿ وَلَنْ مَتَّمَنُّوهُ أَبُداً ﴾ [البقرة ٩٥] أي الموت، وقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَديثًا فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلْيُمُ الْخَبِيرُ ﴾ [التحريم ٣].

لكن هذا الوجه قد اعترض عليه، بأنه ليست كل آيات القرآن متضمنة للإخبار بالغيوب، والأدلة دالة على أن كل سورة معجزة بنفسها(٢)، والجواب هو أن هذا الإعجاز جزئي، أي أن ما اشتمل على الغيب يكون معجزاً من جهة نظمه وأسلوبه وفصاحته، ومن جهة إخباره بالغيب، ولهذا قد قدمت أن أهل التحقيق يرون الإعجاز بجميع الوجوه الصحيحة المذكورة في وجوه إعجاز القرآن (٢). وفي هذا المقام يقول الخطابي: ((وزعمت طائفة أن إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من الإحبار عن

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير -لابن عاشور-١٣٠/١، وأضواء البيان -للشنقيطي-. 7 1 9 - 7 1 1/2

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان في علوم القرآن -للزركشي- ٩٦/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص/۲۶.

الكوائن من مستقبل الزمان... ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره، نوع من أنواع إعجازه ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن، وقد جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها، (۱). وكذلك الزركشي لما ذكر الغيوب المستقبلة على أنها من وجوه الإعجاز، رد هذا القول بالذي رده به الخطابي، ثم لما ذكر الغيب الماضي رده . كما سبق ثم قال: ((نعم، هذا والذي قبله من أنواع الإعجاز، إلا أنه غير منحصر فيه) (۲).

وهذا الإشكال وارد كذلك على كل ما ذكر من وجوه الإعجاز، مما ليس موجوداً في كل سورة، -كالإعجاز التشريعي والعلمي-والإجابة عنه كالإجابة المذكورة في الإعجاز بالغيب.

٤- اشتماله على أحسن الأدلة الدالة على مدلولاتها، بالأقيسة العقلية الصحيحة التي منها الأمثال المضروبة، مع ملحوظة اليسر وعدم التكلف.

ولنختم هذا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، يتضمن هذا الوجه الرابع من وجوه الإعجاز، ويعد خلاصة لما سبق تقريره من كلام الزركشي في اعتبار كل وجوه الإعجاز، فقال: «وكون القرآن أنه معجزة، ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط، أو نظمه وأسلوبه فقط،

<sup>(</sup>۱) بيان إعجاز القرآن -للخطابي- ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن- ص/٢٣- ٢٤.

<sup>(</sup>٢) البرهان -للزركشي- ٩٦/٢.

ولا من جهة إحباره بالغيب فقط، ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط، ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط (١). بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة ؛ من جهة اللفظ، ومن جهة النظم، ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، ومن جهة معانيه التي أمر بما، ومعانيه التي أخبر بما عن الله تعالىوأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك، ومن جهة معانيه التي أحبر بما عن الغيب الماضي، وعن الغيب المستقبل، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، ومن جهة ما بين فيه الدلائل اليقينية،والأقيسة العقلية، التي هي الأمثال المضروبة، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ صَرَّفَنَا للنَّاس في هَذَا الْقُرْآن منْ كُلُّ مَثَل فَأَبَى أَكْثُرُ النَّاس إلا كُفُوراً ﴾ [الإسراء ٨٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ للنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثُلِ وَكَانَ الإنسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلاً﴾ [الكهف ٥٤]، وقال: ﴿ وَلَقُدْ ضَرَبْنَا للنَّاسِ فَي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَل لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذي عوَج لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [الزمر٢٧-٢٨]. وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه، ولا يناقض ذلك، بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له»<sup>(۲)</sup>ا.هـ.

<sup>(</sup>١) هذا الوجه -وهو الصرفة- تقدم ما فيه ص/٤٤٦-٤٤٧ وقد بين شيخ الإسلام ضعف هذا الوجه بعد نماية هذه الفقرة المنقولة عنه في الجواب الصحيح ٥/٩٦٥-٤٣٢، ثم وجهه على سبيل التترل، بأنه دال على الإعجاز في حالة النفي والإثبات. (٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٥/٢٨-٤٢٩.

### المسألة الثالثة: القدر المعجز من القرآن

قال الزركشي - لما ذكر تعريف القرآن - وهو: «الكلام المترل للإعجاز بآية منه، المتعبد بتلاوته». قال: «وقلنا: بآية منه، ولم نقل بسورة، كما ذكره الأصوليون، لأن أقصر السور ثلاث آيات، والتحدي قد وقع بأقل منها في قوله تعالى: ﴿ فُلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلُهِ ﴾ [الطور ٣٤]...»

ثم حكى أقوالاً أخرى في القدر المعجز منه، وحاصلها:

۱ - أن المعجز السورة الطويلة دون القصيرة. لأن البلغاء من العرب قد يقدرون على القليل دون الكثير (٢).

٢- أن المعجز كل سورة من القرآن قصيرة كانت أو طويلة (٦).
 ٣- أن المعجز أقله سورة الكوثر، وما يعادلها من القرآن، ولو كان
 آية واحدة، لأن كلماتها عشر كلمات (١).

٤- ونقل عن المعتزلة أن الإعجاز يحصل بجميع القرآن (٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ١٧٩/٢، وهو قول ابن عقيل كما في مجموع الفتاوى . ٤٨١/٢، وحكاه الزركشي في البحر ١٧٩/٢ عن الآمدي.

<sup>(</sup>٣) انظر: إعجاز القرآن -للباقلان - ٢٥٤-٢٥٨، والبحر المحيط ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشفا - للقاضى عياض - ٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإتقان - للسيوطي - ١٧/٤.

ولا شك أن القولين الأول والرابع لا يصحان، لأن القرآن صريح في إثبات التحدي بسورة، وأطلق ذلك دون تقييد بالطويلة و لا القصيرة، فقال الله تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَة مثله ﴾ [يونس ٣٨] والقول الرابع أشد بطلاناً وأبعد عن الصواب.

وبقي النظر في القولين الثاني والثالث، فعلى أساس أن المنصوص عليه وقوع الحديث بسورة من القرآن، فهذا قدر اشتركا في صحته، ويمتاز القول الثالث بالقوة من جهة دلالة قول الله تعالى عليه: ﴿ فُلْمِأْتُوا بحكدث مثله ﴾ [الطور ٣٤]، فظاهر هذه الآية وقوع التحدي بأي حديث من القرآن - مما يصدق عليه أنه قرآن - سواء كان سورة أو بعض سورة.

وقد انتصر لهذا القول ابن حزم (١)، وهو اختيار كثير من أهل العلم، منهم القاضي عياض (٢) وأحد قولي الباقلاني (٦)، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن كثير ، والزركشي (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الفصل - لابن حزم - ١٢/٣ - ١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشفا ١/٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: محموع الفتاوي ٢١/١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرآن العظيم -لابن كثير - ٦٢/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: البحر المحيط ١٧٨/٢.

#### المطلب الثالث

# نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع، وثبوت أحكامها المسألة الأولى: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع.

لقد أدرج الأصوليون ضمن مباحث النسخ: الكلام على إثباته عقلاً وشرعاً (١)، وممن ذكروه في جملة المنكرين للنسخ ثلاث طوائف من اليهود، وهم: الشمعونية (٢)، والعنانية (٣)، والعيسوية (٤)، فالأولى أنكرت

. 717

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة -لأبي يعلى- ٧٦٩/٣، والبرهان للجويني ٨٤٧/٢، والمعتمد -لأبي الحسين-٣٠٤/١، والإحكام -للآمدي- ١١٥/٣، وكشف الأسرار ٣٠٤/٣، وشرح العضد على ابن الحاجب ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لمعرفتهم، ولكن ذكر د. مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم المركب، وعلى حسن العريض في كتابه فتح المنان في نسخ القرآن ص١٤٣، ألها إحدى فرق اليهود، وتنسب إلى شمعون بن يعقوب، وقد علمت دعواهم في الأصل أعلاه.

<sup>(</sup>٣) طائفة من اليهود تنسب إلى رجل يقال له عنان بن داود، رأس الجالوت، يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد، ينكرون نبوة عيسى -عليه السلام- مع تصديقهم له في مواعظه وإشاراته، ويدعون أنه لم يخالف التوراة في شيء، وإنما قررها كلها. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١٥/١.

<sup>(</sup>٤) إحدى فرق اليهود، ونسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، الذي كان في زمن المنصور، وبداية دعوته كانت في عهد آخر ملوك بني أمية، وقد زعم أنه نبي، وقد حالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة المذكورة في التوراة.

انظر: الفصل -لابن حزم- ٩٩/١، والملل والنحل -للشهرستاني - ٢١٥/١-

جواز وقوع النسخ عقلاً، والثانية سلمت بجواز وقوعه عقلاً لكن أنكرت وقوعه سمعاً، ومرادهما إنكار نبوة النبي محمد - ﷺ - وعيسي عليه السلام من قبل، وقالوا: إن الإقرار بنبوة النبي - ﷺ - لا تستقيم إلا مع القول بنسخها لشريعة موسى عليه السلام. فأنكروا النسخ لأجل ذلك، وأما الطائفة الثالثة فأقرت بجواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً، لكنهم زعموا أن محمداً - ﷺ - رسول للأميين العرب من بني إسماعيل خاصة دون غيرهم، أي ألهم ينكرون نسخ هذه الشريعة لشريعتهم على وجه الخصوص.

والحق أن هذه المسألة حقها أن لا تذكر في أصول الفقه أصلاً، أعني الرد على اليهود، وإنما موضعها كتب العقيدة(١).

وفيما يلى عرض للشبهات العقلية أولاً، التي بما زعم من زعم منهم أن النسخ ممتنع عقلاً، مع الإحابة عنها:

## أولاً: شبهات منكري النسخ العقلية، والرد عليها:

#### الشبهة الأولى:

زعموا أن النسخ يستلزم إما البداء، وإما العبث ؛ لأنه «لو كان النسخ جائزاً عقلاً، لم يخل نسخ ما أمر به؛ إما أن يكون لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة حالة الأمر، أو لا يكون كذلك، فإن لم يكن لحكمة ظهرت له، كان عابثاً، والعبث على الحكيم محال، وإن كان الأول: فقد بدا له ما

<sup>(</sup>١) نبه على هذا البلقيني، كما نقله عنه العطار في حاشيته على شرح المحلى على جمع الجوامع ١٢١/٢.

لم يكن، والبداء على الله محال (١)، وما أدى إلى المحال فهو محال، فيلزم رد النسخ.

وجوابه: أن هذا التقسيم العقلي ناقص، إذ توجد قسمة ثالثة -وهي التي نختارها- أن الله نسخ ما نسخ لحكمة يعلمها حل وعلا(٢).

#### الشبهة الثانية:

قالوا: إن الخطاب الدال على النسخ إما أن يكون مؤقتاً بوقت، أو هو دال على التأبيد، فالأول ينتهي بمجرد انتهاء وقته، فلا حاجة إلى النسخ، والثاني يلزم منه التناقض، ويؤدي إلى أربعة محالات:

أ-يلزم القبح، لأن المكلف قد اعتقد تأبيد الحكم ودوامه، فكيف يرد ما ينسخ ذلك؟

ب- يلزم القول بعجز الرب، لأنه لا طريق إلى معرفة التأبيد عنده.

د-يلزم على هذا جواز نسخ شريعتكم (٣).

<sup>(</sup>۱) قاله الآمدي في الإحكام ۱۱۸/۳، وانظر المعتمد -لأبي الحسين البصري- ۱۳۷۱/۱، وانظر المعتمد -لأبي الحسين البصري- ۱۸۷۷، وشرح والعدة -للقاضي أبي يعلى- ۷۷۶/۳، والبرهان -للجويني - ۸٤۷/۲، وشرح العضد على ابن الحاجب ۱۸۹/۲، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۲/۲۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام للآمدي ١١٩/٣، ونهاية الوصول -للهندي- ٢٢٥٩/٦-٢٢٦، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٨٩/٢، وكشف الأسرار ٣٠٤/٣، وتيسير التحرير ١٨٥/٣، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٧/٢٠.

والجواب: أولاً: أن هذا التقسيم غير شامل لكل الأقسام، لأنه بقي قسم ثالث، وهو أن يكون الخطاب الدال على النسخ مطلقاً عن التوقيت، وهو الذي يرى بعض الأصوليين أنه الذي يدخله النسخ، لا ما كان مؤبداً(۱).

ثانياً: زعمهم بأن ما كان موقتاً بوقت لا سبيل إلى إلهائه بالنسخ، حوابه في مسألتنا هذه -أي نسخ شريعة محمد- الله الشرائع السابقة ليس معنى ألها ستنسخ، ألها تنتهي عند حدوث زمن معين بلا ناسخ، وإنما بإرسال الرسول محمد - الله النسخ لا يتم إلا بناسخه.

## ثالثاً: قولهم في المحالات:

أ- زعمهم لزوم جهل المكلف بالتأبيد عنه جوابان:

1- أن هذا المحذور يلزم لو لم يقترن بالخطاب المنسوخ ما يشعر بنسخه، وهذا اختيار أبي الحسين البصري<sup>(۲)</sup>، وهذا وإن لم يرتضه الأصوليون، إلا أنه صحيح هنا في مسألتنا هذه، لأنه قد ورد عندهم بيان من يأتي ناسخاً لشريعتهم<sup>(۳)</sup>.

٢- والثاني ما قاله الآمدي: (روالوجه في الجواب أن نقول: دلالة الخطاب على التأبيد لا يلزمها التأبيد مع القول بجواز النسخ، فإذا اعتقد

<sup>(</sup>١) انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتمد - لأبي الحسين البصري-١/١٣٧١-٣٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص/٦٧٠ - ٦٧٣.

المكلف التأبيد فالجهل إنما جاءه من قبل نفسه لا من قبل ما اقتضاه الخطاب، بل الواجب أن يعتقد التأبيد بشرط عدم الناسخ، ثم وإن أفضى ذلك إلى الجهل في حق العبد، فالقول بقبح ذلك من الله تعالى مبني على التحسين والتقبيح العقلي، وقد أبطلناه فيما تقدم (۱)، ثم متى يكون ذلك قبيحاً؟ إذا استلزم مصلحة تربو على مفسدة جهله أو إذا لم يكن كذلك؟، الأول ممنوع، والثاني مسلم. وبيان لزوم المصلحة الزائدة هنا ما فيه من زيادة الثواب باعتقاده دوام ما أمر به والعزم على فعله والانقياد لقضاء الله وحكمه في الأمر والنهى),(۱).

وأما المحال الثاني فأجاب عنه الآمدي بقوله: «قولهم في الوجه الثاني: إنه يفضي إلى تعجيز الرب تعالى عن إعلامنا بالتأبيد، ليس كذلك، لجواز أن يخلق لنا العلم الضروري بذلك» (٦)، ومقصود الآمدي أن طرق إفادة العلم بالتأبيد ليست منحصرة بالكلام، إذ من الجائز أن يتم ذلك بخلق العلم ضرورة في قلوب العباد، وهذه الإجابة حيدة.

ويضاف إلى هذا أن العلم بالتأبيد كذلك يحصل بانقطاع الوحي(١).

لكن ليعلم أنه إذا أريد باللفظ الدلالة على الدوام خاصة، فمثله بعيد أن يقع فيه النسخ، ولذلك فقطعاً للشغب وحسماً لتلك الإشكالات

<sup>(</sup>١) وفيه نظر من حيث الإطلاق!

<sup>(</sup>٢) الإحكام -للآمدي - ١٢١/٣.

<sup>(</sup>٣) الإحكام لآمدي- ١٢١/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: العدة -للقاضي أبي يعلى- ٧٧٧/٣.

فالذي يترجح الاقتصار على أن تقسيمهم غير حاصر، ولن يستطع اليهود الإتيان بنص ثابت دال على دوام شريعة موسى إلى الأبد(١).

وأما المحال الثالث فهو كما قال الآمدي: «مندفع، فإنه إن كان اللفظ الوارد في الخطاب مما لا يحتمله التأويل، فالوثوق به حاصل لا محالة، وإن كان مما يحتمل التأويل، فيجب أن يكون الوثوق به على حسب ما اقتضاه الظاهر لا قطعاً، وذلك غير مستحيل (٢).

وأجاب عن المحال الرابع: (روما ذكروا في الوجه الرابع فغير صحيح، فإنا لا نمنع من جواز نسخ شرعنا عقلاً، وإنما نمنع منه شرعاً، لورود خبر الصادق بذلك عندنا،وهو قوله تعالى: ﴿ وَخَاتُمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب ٤]، وقوله - ﷺ -: ﴿إِلَّا أَنَّهُ لَا نِبَي بَعْدَيُۥ﴾، والخلف في خبر الصادق محال)(١٤).

#### الشبهة الثالثة:

(رفإن الفعل المأمور به إما أن يكون حسناً أو قبيحاً، فإن كان الأول

<sup>(</sup>١) وانظر: ما سيأتي -إن شاء الله- ص/٢٦٤.

<sup>(</sup>Y) الإحكام -للآمدي- 178/R.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧١/٦ مع الفتح) كتاب الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل - رقم (٣٤٥٥) ومسلم في صحيحه ١٤٧١/٣) كتاب الإمارة - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم (١٨٤٢).

<sup>(3)</sup> الاحكام -للآمدي- ٣/١٢١-١٢٢.

فقد لهي عن الحسن، وإن كان الثاني فقد أمر بالقبيح،،(١).

أجاب الآمدي بأن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وهي باطلة في نظره (۱)، والصحيح أن يجاب عن هذا بأن بعض الأشياء لا يدخلها نسخ، فالذي اتفقت عليه الشرائع من أصول الدين فهذا حسن في ذاته لا ينسخ، فيستحيل أن ينهى عنه، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبعض الأشياء قبيحة في ذاتما ونحى الشرع عنها فلا يمكن أن تنسخ فيأمر بها، كالكفر بالله، ثم يبقى ما لا يعرف قبحه ولا حسنه إلا بخطاب الشرع، وما يحتمل حسنه وقبحه الاختلاف باختلاف الأزمنة والأحوال، فهذا الذي يدخله النسخ (۱).

وقريب من هذه الشبهة أن يقال: الفعل (إما أن يكون طاعة، أو معصية، فإن كان معصية فقد أمر معصية، فإن كان معصية فقد أمر بالمعصية)(1)، والجواب هو أن الفعل يكون طاعة حالة الأمر به، ويكون

<sup>(</sup>۱) قاله الآمدي في الإحكام ۱۱۹/۳، وانظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ۱۷۱/۱۲۷۲، والعدة -لأبي يعلى- ۷۷۰/۳، وشرح اللمع -للشيرازي- ٤٨٣/١، ونحاية الوصول -للهندي- ٢٢٦١/٦، وكشف الأسرار -للبخاري- ٣٠٤/٣، وشرح العضد ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام -للآمدي- ١٢٢/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الأسرار ٣١٢٣-٣٢٢، وفواتح الرحموت ٦٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الإحكام -للآمدي- ١١٩/٣.

معصية حالة النهي عنه (١).

وقريب من هذه الشبهة أيضاً أن يقال: الفعل ﴿إِما أن يكون مراداً أو مكروهاً، فإن كان مراداً فقد صار بالنهى مكروهاً، وإن كان مكروهاً فقد صار بالأمر مراداً»(٢).

وأجاب عنها الآمدي بقوله: ﴿وقولهم إما أن يكون مراداً أو مكروهاً، لا نسلم الحصر، لجواز أن لا يكون مراداً ولا مكروهاً، إذ الإرادة والكراهة عندنا غير لازمة للأمر والنهي، وبتقدير أن يكون ما أمر به مراداً، جاز أن يكون مراداً حالة الأمر دون حالة النهي "".

وينبغى فهم حواب الآمدي على أساس التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وكذلك في الأمر والكراهة، ف (إن قصد المستدل بالإرادة: الإرادة الكونية، وبالأمر: الأمر الشرعى فلا تلازم بينهما، وكذلك إن قصد بالكراهة: الكراهة الكونية فلا تلازم بينها وبين النهى -كما قال الآمدي- ؛ فإن الله قد أراد كوناً كفر بعض المكلفين كأبي لهب، وأمره بالإيمان، وكره كراهة كونية قدرية إيمان أبي جهل، ولم ينهه عنه، بل أمره به. وإن قصد المستدل بالإرادة في دليله: الإرادة الشرعية، وبالكراهة: الكراهة الشرعية، فالتلازم بين الإرادة والأمر الشرعيين حق،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١٢٢/٣.

<sup>(</sup>٢) الإحكام -للآمدي- ١١٩/٣، وانظر: لهاية الوصول -للهندي- ٢٢٦١/٦-٢٢٦٢، والتمهيد -للباقلاني- ص/٢١٤.

<sup>(</sup>٣) الإحكام -للآمدي- ١٢٢/٣ -١٢٣، وانظر: التمهيد للباقلاني - ص/٢١٤.

وكذلك التلازم بين الكراهة والنهي الشرعيين، والجواب [عندئذ] هو ما ذكره الآمدي بعد قوله (وبتقدير.... إلى آخره).)(١). فبهذا التفصيل تكون إجابة الآمدي محررة.

#### الشبهة الرابعة:

قالوا: يلزم من القول بالنسخ ؛ إما نسبة الجهل إلى الله، وإما تحصيل الحاصل، وكلاهما محال، فالنسخ محال، وبيان ذلك: أن الحكم الأول إما أن يكون قد علمه الباري مستمراً، ثم نسخه، وصيره غير مستمر، فيلزم عندئذ أن ينقلب علمه جهلاً، وإما أن يكون قد علمه الباري مؤقتاً، ثم نسخه، فيلزم تحصيل الحاصل، لأن الحكم الأول ينتهى بنفسه (٢).

#### والجواب:

غتار أنه -أي الحكم الأول- في علم الله مؤقت، ولا يصح أن يقال إن الله علمه مستمراً لأنه يرد المحذور الوارد قطعاً، ولكن اختيار أنه في علم الله مؤقت لا يلزم منه تحصيل الحاصل، لأنا نقول: إن الله يعلمه مؤقتاً بورود ناسخه لا بدون ناسخه، فلا يلزم تحصيل الحاصل (٣).

وقد ذكر صاحب المسلم إحابة أخرى: «وذلك أن تقول (في

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا التفصيل الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على إحكام الآمدي (۱) . ۱۲۲/۳ - مامش (۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٩٠/٢، و فواتح الرحموت ٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدرين السابقين.

الجواب: الحكم) مستمر قبل النسخ (في علم الباري) وغير مستمر بعده (ولا يلزم الجهل، لأن هذا انقلاب) وانقلاب العلم لانقلاب المعلوم لا يلزم منه الجهل (١٠) لكن فيها نظر، لأنه لو سُلِّم استمرار الحكم في علم الله، فالإلزام وارد قطعاً، ولكن إجابته مبنية على إثبات تعلق العلم الأزلي القديم بكل شيء، وإثبات التعلق الحادث الذي لا ينافي العلم الأزلي – وهذا صحيح في أصله- لكنه لا يفيده هنا لأن الله يعلم بعلمه الأزلى أنه سينسخ ما ينسخه في وقت معين، لا أنه يعلمه مستمراً (٢).

# ثانياً: شبهات منكري النسخ السمعية مع الرد:

وأما الفرقة الثانية من اليهود التي تنكر النسخ عقلاً، فلهم شبهة أحرى تتعلق بما يزعمون أنه منقول في التوراة ما يدل على عدم نسخ شريعة موسى –عليه السلام– ويشترك في الاستدلال بما معهم الفرقةً الأولى، لأنما تنكر النسخ عقلاً وشرعاً.

ولهم نصان في ذلك: وسوق الشبهة بتمامها -كما قال الآمدي-عنهم: ﴿إِنْ مُوسَى الْكُلِّيمِ كَانَ نبيا حقاً بالإجماع منا ومنكم وبالدلائل الدالة على صدقه في رسالته، وقد نقل عنه نقلاً متواتراً، أنه يقول: (رهذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات والأرض، وروى عنه أنه قال: ((الزموا يوم السبت أبداً)) فقد كذب بذلك من ادعى نسخ شريعته، فلو

<sup>(</sup>١) مسلم الثبوت ٥٨/٢، وما بين القوسين () مأخوذ من شرحه فواتح الرحموت.

<sup>(</sup>٢) وانظر: فواتح الرحموت ٥٨/٢.

الباب الثانى: النبوة. قيل بجواز نسخ شريعته لزم منه أن يكون كاذباً، وهو محال<sub>،،(۱)</sub>.

#### و الجواب:

أولاً: ما ذكروه من الإجماع على نبوة موسى -عليه السلام-وثبوتما بالأدلة، كلام لا اعتراض عليه، ونلتزمه، ونلتزم بكل لوازمه، ومن ذلك بشارة التوراة بنبوة النبي محمد - علله- الذي تنسخ شريعته كل الشرائع(٢).

ثانيا: الرد عليهم فيما ادعوا نقله عن موسى -عليه السلام- من و جهين:

الوجه الأول: أننا لا نسلم بصحة النصين اللذين زعمتم نقلهما، و ذلك لأمرين:

الأمر الأول: أن التوراة الموجودة الآن محرفة، فلا يوثق بما فيها من الأخبار والشرائع إلا بدليل صحيح (")، وخلاصة ما فيها:

أ- إما أمور هي كذب محض -كوصف الله بما لا يليق، وكذا نسبة الكفر

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ١٢٠/٣ والنص الأول أورده كذلك الباقلاني في التمهيد ص٤٠٤، وأبو يعلي في العدة ٧٧٧٧، والجويني في البرهان ٨٤٨/٢، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) انظر ص/٧١ - ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: ما كتبه العلماء عن انقطاع سند التوراة، وما وقع فيها من التحريف والتبديل، مثل الفصل -لابن حزم- ١/١٥-٢٨٧، وشفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجويني ٢٨-٥٨، وإفحام اليهود – للسموأل بن يحيى - ١٢٤ - ١٦٠، وإظهار الحق -لرحمة الله الهندي - ١٠٩/١ -١٢٨.

والمعاصي لبعض الأنبياء، وما فيها من أخبار متناقضة.

ب- وإما أمور شهد شرعنا على صحتها، فهي مصدقة لشهادة شرعنا
 بذلك.

ج- وما عدا ذلك فنتوقف فيه ؛ فلا نصدقه ولا نكذبه (١).

ومما يؤكد ما سبق، أن بني إسرائيل قد قتلهم بختنصر (٢) شر قتلة و لم يبق منهم إلا القليل، وحرَّق ما بأيديهم من التوراة، فهذا يدل على انقطاع سند التوراة، وعلى أقل تقدير أن التواتر في نقلها منتف (٣).

وقد ذكر القرافي في هذا الموضع اعتراض بعض اليهود عليه في مناظرة حرت بينهما، بأن المنقول عندهم أن نحو أربعين من اليهود قد سلموا من بختنصر، وهو عدد يصلح للتواتر، فأجاب القرافي بجوابين:

أ- عدم التسليم بصحة هذا النقل.

ب- لو سلم صحة هذا النقل فإن الشك قائم في شرط التواتر، وهو العلم، فلعلهم من القوم الذين لا يعلمون شيئاً، وهذا احتمال يشكك في التواتر<sup>(1)</sup>.

ثم إن القرافي ذكر فائدة أخرى، وهي أنه قد يخطر بالبال أن اليهود

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم -لابن كثير- ١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر خبره في تاريخ الطبري ١/٥٥٨ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: تلخيص المحصول -للنقشواني- ص/٦٢٣، والتحصيل من المحصول - للأرموي- ١٢/٢، ونفائس الأصول -للقرافي - ٢٤٣٥/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: نفائس الأصول -للقراف- ٢٤٣٥/٦.

كانوا متفرقين فلا يلزم إذا كان بختنصر قد أعدمهم في مكان أن يعدمهم في كانوا متفرقين فلا يبعد بقاء عدد في كل الأمكنة، فإن العادة تحيل مثل هذا، وعندئذ لا يبعد بقاء عدد التواتر المدّعي.

أجاب القرافي بما حاصله: أن اليهود من وقت خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام - يوم أن نجاهم الله من فرعون وجنوده بإهلاكهم وإغراقهم في اليم - لم يسكنوا إلا في التيه أربعين سنة، ثم انتقلوا بجملتهم إلى بيت المقدس -وهذا كله توافق عليه اليهود ولا تكذبه - فوجدهم بختصر هناك بجملتهم، فقتلهم، ومن بقي منهم، وهم جماعة يسيرة خرجوا مع دانيال -عليه السلام - إلى مصر، فتتبعهم بختصر، وأخذهم من مصر، وقتلهم، وحرّب مصر، ولذلك ثبت أن مصر بقيت أربعين سنة لا تزرع لعدم وجود آدمى فيها(١).

فهذا الذي ذكره القرافي يشكك في تواتر نقل التوراة، بل في صحة كثير منها أصلاً، ويؤكده ارتداد أكثرهم عن الدين مرات كثيرة، وقتلهم الأنبياء، وعبادتهم للأصنام، فلا تبقى لهم عدالة أو ثقة في نقلهم، لو فرضنا وجود النصين في التوراة الموجودة اليوم.

الأمر الثاني: لو تنازلنا عن كل ما سبق ذكره من عدم الوثوق بالتوراة التي بأيديهم، فإنه بمطالعة التوراة لم يوجد النصان المذكوران فيها، ويتأيد هذا الكلام بأمور:

١- أن عدداً كثيراً من الناس اطلعوا على التوراة وقرءوها فلم يجدوا

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه.

فيها النصين المنقولين سابقاً<sup>(١)</sup>.

٢- ذكر كثير من العلماء أن الذي وضع لهم ذلك هو ابن الراو ندى(٢).

٣- يؤكد ما سبق أن أحبار يهود -ممن أسلم- «ككعب الأحبار (٣)، وابن سلام، ووهب بن منبه، وغيرهم، كانوا أعرف من غيرهم بما في التوراة، وقد أسلموا، ولم يذكروا شيئاً من ذلك "(١٤).

٤- ويقويه كذلك أن ذلك النقل رالو كان صحيحاً لكان من أقوى

<sup>(</sup>١) انظر ص/٦٦٤ - فكل من نقل هذه العبارة قد كذبها. وقال د.مصطفى زيد: "لم أقف على هذه العبارة منسوبة إلى موسى -عليه السلام- في العهد القديم، بطبعتيه الكاثوليكية والبروتستانتية، مما يرجح أنها مما دسه ابن الراوندي على موسى عليه السلام" ا.هـ " النسخ في القرآن ١/١٤.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق بن الراوندي -أحد مشاهير الزنادقة، كان أبوه يهودياً فأظهر الإسلام، صنف كتاباً في الرد على القرآن سماه: "الدامغ للقرآن"، وقد كان أول أمره معتزلياً، ثم تزندق، حتى رد عليه بعض المعتزلة وكفروه كأبي على الجبائي وابنه، توفي سنة ٢٩٨هـ..

انظر: المنتظم لابن الجوزي ٩٩/٦، البداية والنهاية -لابن كثير- ١٢٠/١١، ولسان الميزان -لابن حجر - ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) كعب بن ماتع الحميري -كان يهودياً وأسلم بعد وفاة النبي - ١١ وقدم المدينة في خلافة عمر، وكان عالماً باليهود وكتبهم، توفي أواخر خلافة عثمان بحمص سنة ع ۳ هـــ

انظر: سير أعلام النبلاء ٤٨٩/٣، والإصابة لابن حجر ٥٨١/٥.

<sup>(</sup>٤) الإحكام -للآمدي- ١٢٤/٣.

ما يتمسك به اليهود في زمن النبي - في معارضته، و لم ينقل عنهم شيء من ذلك »(١).

 $o = ((\mathring{n}) / \mathring{n})$  الحديث، فإن منهم من قال الحديث:  $((\mathring{q}) / \mathring{n})$  الحديث:  $((\mathring{q}) / \mathring{n})$  الحديث:  $((\mathring{q}) / \mathring{n})$  المرتكم به وله ولم عنه، ثبت السموات والأرض) وليس في ذلك ما يدل على إحالة النسخ) أبتت السموات والأرض)

الوجه الثاني: في الرد عليهم:

لو فرضنا صحة هذا النقل، فإن الجواب بمسلكين؛ مسلك التأويل، ومسلك الإلزام.

#### أولا: مسلك التأويل:

۱ - النقل الأول، وهو قوله: «هذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات والأرض» يحتمل التأويل على وجهين (۲):

أ-أن يكون المراد بالشريعة هنا: التوحيد، وكل ما اتفقت عليه الأنبياء، على حد قول الله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَاللهِ يَعالَى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَاللهِ يَنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقيمُوا الدّينَ وَلا تَفَرَقُوا فِيه . . . ﴾ [الشورى ١٣]، فيكون النص دالاً على ما لا نسخ فيه

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، وانظر التمهيد -للباقلاني - ص/٢٠٧ - ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام -للآمدي- ١٢٤/٣.

أنه يؤبد، وهذا لا إشكال فيه، فيبقى ما عداه، فلا يدل النص على أنه لا ينسخ، والحامل على التأويل ما ثبت في التوراة والإنجيل والقرآن من مجيء نبي آخر الزمان -وهو محمدﷺ - يلزم اتباعه دون غيره.

ب- لو أبقينا النص على أنه بمعنى الشرائع دون الأصول، فلا بد عندئذ أن نقول: إن النص يجب فهمه على أساس ألها: (رمؤبدة ما لم تنسخ بشريعة نبي آخر))(١)، والموجب لهذا التأويل، ما تقدم في التأويل الأول، والتأويل الأول أقوى.

٢- النقل الثاني، وهو قوله: «الزموا يوم السبت أبداً»، فإنه يحتمل التأويل، فيقال: الزموا يوم السبت ما لم تنسخ هذه الشريعة، فيكون المقصود بالتأبيد هنا تأبيداً مقيداً بظهور الناسخ، فالتأويل هنا أسهل من الأو ل<sup>(٢)</sup>.

(رومع احتمال هذه التأويلات، فلا يعارض قوله، ما ظهر على يد النبي - ﷺ - من المعجزات القاطعة الدالة على صدقه في دعواه الرسالة ونسخ شريعة من تقدم

ثانياً: مسلك الإلزام: وفيه طريقان؛ الطريق الأول إلزامي حاص، والثاني عام بإثبات النسخ في التوراة.

الطريق الأول: والمقصود به إيراد نصوص من التوراة فيها لفظ

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ١٢٤/٣، وانظر: التمهيد- للباقلاني- ص/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام -للآمدي- ١٢٤/٣.

<sup>(</sup>T) الإحكام -للآمدي- ١٢٥/٣.

التأبيد، ومع ذلك يقر اليهود بأنه لا يراد به الدوام، فمن ذلك ما ساقه الآمدي بقوله:

((كيف وأن لفظ التأبيد قد ورد في التوراة، و لم يرد به الدوام، كقوله: (إن العبد يستخدم ست سنين، ثم يعتق في السابعة، فإن أبي العتق فلتثقب أذنه، ويستخدم أبداً) (1). وكقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: ((هذه سنة لكم أبداً)) وكقوله: ((قربوا كل يوم خروفين قرباناً دائماً)) (2)

الطريق الثاني: والمقصود به نقل ما يدل على النسخ من التوراة، وهذا يصلح رداً على من أنكر النسخ عقلاً وشرعاً، أو شرعاً فقط، أما الثاني فظاهر، وأما الأول، فإن وقوعه في الشرع يستلزم جوازه عقلاً(٥):

وقد نقل الأصوليون شيئاً كثيراً من ذلك، أكثرها يصلح للإلزام

<sup>(</sup>۱) انظر العهد القديم - سفر التثنية- الإصحاح ١٥ العدد من ١٢-١٧، وسفر الخروج - الإصحاح ٢١ العدد: من ٢-٧.

<sup>(</sup>٢) انظر العهد القديم - سفر التثنية- الإصحاح ٢١ العدد: من ١-٩ - بدون كلمة ((هذه سنة لكم أبداً.

<sup>(</sup>٣) انظر العهد القديم - سفر الخروج- الإصحاح ٢٨، العدد: ٣٩-٤٠.

<sup>(</sup>٤) الإحكام -للآمدي- ١٢٥/٣، وانظر: المحصول ٣٠٥/٣، والتحصيل من المحصول --للأرموي- ١٢/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: نماية الوصول -لصفى الدين الهندي- ٢٢٤٦/٦.

فقط، لعدم الوثوق بصحتها(١١)، وعلى بعضها اعتراض من جهة عدم تحقق النسخ فيها، إذ قد يكون الحكم الأول على البراءة الأصلية، وما كان نقل عنها لا يسمى نسحاً (٢)، وحروجاً من هذه الخلافات آثرت ذكر ما شهد شرعنا على صحة نقله، وذكر ما ينطبق عليه شرط النسخ:

وأقتصر على ثلاثة أمثلة- أورد منها القرافي اثنين- ينطبق عليها ما ذکرته:

المثال الأول: اتفاق اليهود والنصاري على فداء ولد (٢٠) إبراهيم عليه السلام -في التوراة- وهذا يعد أشد أنواع النسخ، لأنه قبل الفعل فحواز غيره أولي(٤).

والمثال الثاني: أن الله جل وعلا قد أمرهم بقتل من عبد العجل، ثم أمرهم برفع السيف بعد أن قتل عدد عظيم، وهذا صريح في النسخ ''.

المثال الثالث: قال القرافي: ﴿إِنَّ التَّوْرَاةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَيُهَا لَمُوسَى – عليه السلام-: «اخرج أنت وشيعتك لترثوا الأرض المقدسة التي وعدت

<sup>(</sup>١) انظر: نفائس الأصول -للقرافي- ٢٤٣٠/٦-٢٤٣١، ولهاية الوصول -لصفى الدين الهندى- ٦/٠٠/٦ - ٢٢٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: نفائس الأصول -للقراق- ٢٤٣٠/٦.

<sup>(</sup>٣) وهم يجزمون بأنه إسحاق، والصحيح أنه إسماعيل عليهما السلام.

<sup>(</sup>٤) انظر: نفائس الأصول -للقرافي- ٢٤٣٠/٦، وشرح تنقيح الفصول -له-ص،٣٠٥. والنص موجود في العهد القديم في سفر التكوين، الإصحاح ٢٢- العدد ١٣-١ [الكتاب المقدس ص٢٦-٢٧].

<sup>(</sup>٥) انظر: سفر الخروج - الإصحاح ٣٢، العدد ٢١-٢٩.

بما أباكم إبراهيم، أن أرثها نسله، فلما ساروا إلى التيه، قال الله تعالى: لا تدخلوها، لأنكم قد عصيتموني. وهو عين النسخ» (١).

ثم وقفت على نص لهم وهو: «وليحفظ بنو إسرائيل السبت ويتخذوه عيداً بأجيالهم ميثاقاً إلى الدهر، بيني وبين بني إسرائيل، وعلامة إلى الأبد، لأن الرب خلق السماء والأرض في ستة أيام وفي اليوم السابع استراح من عمله».

وهذا نقطع بكذبه، لتضمنه ما لا يليق بالله حل وعلا، وهو نسبة التعب إليه، وقد رد الله عليهم إفكهم هذا بقوله: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَاللَّرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي ستَّة أَيَام وَمَا مَسَّنَا منْ لُغُوب ﴾ [ق ٣٨].

ثالثاً: الرد على العيسوية الذين لا يقرون بنسخ هذه الشريعة لشريعتهم:

وهؤلاء يقرون بصدق النبي - الله في رسالته، ولكنهم يدعون إرساله إلى العرب خاصة، وهذا تناقض قبيح، لأن من لازم إقرارهم

<sup>(</sup>۱) شرح تنقيح الفصول –للقرافي – ص/٣٠٥ والوعد بدخول الأرض المقدسة موجود في العهد القديم – سفر الخروج – الإصحاح ٣ – العدد ٨، ١٧، وغيره، وأما النهي عن دخولها بعد الأمر، فورد في سفر العدد – الإصحاح ٢٠ – العدد ٢٠ – ١٦، وسفر التثنية – الإصحاح الأول – العدد ٢٤ – ٤٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر: سفر الخروج - الإصحاح ۳۱- العدد ۱۳-۱۷. وانظر: إظهار الحق لرحمة
 الله الهندى ۲۰۶۲.

بنبوته تصديقه في كل ما أخبر، ومما أخبر به عموم بعثته للناس كافة(١).

كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَميعاً ﴾ [الأعراف ١٥٨]، وقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّكَافَةً لَلنَّاسِ ﴾ [سبأ٢٨]، وقال في وصف ما أنزل عليه: ﴿ هَذَا بَصَائرُ للنَّاسِ وَهُدَى ﴾ [الجاثية ٢٠]، فعم كل الناس، و لم يخص طائفة دون أخرى.

وقال رسول الله ﷺ: ﴿كَانَ النِّي يَبَعَثُ إِلَى قُومُهُ حَاصَّةُ، وَبَعَثُتُ إِلَى الناس عامة),(٢) وقال: ((لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي),(٢).

وسيرته - الله على عموم بعثته، فقد تواتر عنه دعوته لسائر الناس عربهم وعجمهم، من أهل الكتاب وغيرهم، وقد أرسل إلى كسرى وقيصر، وأرسل رسله ﴿إِلَى أقصى البلاد، وطلب الدخول في ملته والقتال

<sup>(</sup>١) انظ: الاحكام - للآمدي - ١٢٥/٣.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (١٩/١ مع الفتح) كتاب التيمم رقم (٣٣٥) وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٧١/١) كتاب المساجد -في فاتحته- رقم

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٣٨/٣، ٣٨٧، وابن أبي شيبة ٤٧/٩، وأبو يعلى في مسنده ١٠٢/٤ - رقم (٢١٣٥) والبزار ٧٨/١-٧٩، كلهم من طريق محالد عن الشعبي عن جابر به، قال الهيثمي: (روفيه محالد بن سعيد ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد)) [مجمع الزوائد ١٣٤/١] - وقد أورده البخاري في صحيحه (٣٤٥/١٣) مع الفتح) معنوناً به باباً في الاعتصام، قال ابن حجر: ((رجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفاً» [الفتح ٣٤٥/١٣]، وحسنه الألباني بشواهده في إرواء الغليل ٣٤/٦.

لمن جاحده من العرب وغيرهم في نبوته» (١)، فكل ذلك يدل على عموم بعثته لكل الناس (٢).

وهؤلاء یلزمهم کذلك ما ورد عندهم من البشارات بالرسول – والمیثاق الذي أخذه الله علیهم بالإیمان بالنبی محمد – الله الله علیهم بالایمان بالنبی محمد الله الله الله بالایمان بالنبی محمد الله بالایمان بالایمان بالنبی بالایمان بالای

وبعد هذا العرض أنبه إلى أنه قد يذكر بعض الأصوليين اعتراضات تعود إلى التشكيك في ثبوت النسخ بالمعنى المصطلح عليه عند الأصوليين، وهي لا تعود قطعاً إلى التشكيك في نبوة النبي محمد - والله في ذلك قول الرازي:

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ١٢٥/٣.

<sup>(</sup>٢) وانظر ما ساقه البخاري في صحيحه (٢٥٢/١٣ -٢٥٦ مع الفتح) كتاب أخبار الآحاد، وانظر ما ساقه كذلك ابن كثير في تحفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ص/١٩٨/ -٢٠١٠.

أَتَّمُوا الصَّيَامَ إلى اللُّيل ﴾ [البقرة ١٨٧]، (١).

ومراد الرازي أن هذا يسمى تخصيصاً بالغاية لا نسخاً.

ونقول أولاً كما ذكر الأصفهاني: «نبوته ثبتت، سواء كانت تلك الشريعة الماضية مؤقتة بتأقيت متصل بها أم لم تكن (٢٠).

لكن مع هذا كله فالصحيح هو ما ذكره النقشواني بقوله: ((إن نبوة محمد - ﷺ- تستدعي وقوع النسخ بأحد المعنيين قطعاً، فلا يرد ما أورده من السؤال على الاحتجاج المذكور)(٣)، ويقصد بالمعنيين ؛ الأول أن النسخ بمعنى الرفع، والثاني بمعنى انتهاء زمن الحكم الأول، وهو ظاهر.

ثم ناقشه في ادعاء أن ذلك تخصيص بالغاية لا نسخ، بأن موسى وعيسى عليهما السلام يجوز أن يكونا قد بينا انتهاء شرعهما، فذكر ما ملخصه: أن هذا القول يحتمل أربعة احتمالات هي:

١- إما أن يكون موسى وعيسى -عليهما السلام- قالا: انتهاء شريعتنا تكون بظهور شريعة أخرى لرجل نعته كذا وكذا، فيجب الأخذ بشر يعته:

٢-أو قالا: اعلموا أن هذه الشريعة قد انتهت إذا ظهر رجل نعته كذا، وإن لم تظهر شريعة أخرى.

٣- أو بينا انتهاء شريعتهما بعلامات أخرى لا تتعلق بظهور شريعة

<sup>(</sup>١) المحصول -للرازى- ٣/٥٩٥-٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) الكاشف عن المحصول -للأصفهاني- ص/١٩١ القسم الخامس.

<sup>(</sup>٣) تلخيص المحصول -للنقشواني- ص/١١٨.

أخرى، ولا بظهور محمد- راجيا-.

٤-أو نبها على انتهاء شريعتهما، ولم يذكرا شيئاً من التفصيل (١).
 و بعد هذا التقسيم الحاصر أمكن القول بما يلى:

فالقسم الأول: يقتضي وقوع النسخ بطريق الرفع، لأنه لا يعلم السامع لقول موسى وعيسى -عليهما السلام- انتهاء تلك الشريعة إلا في ضمن ظهور شريعة أخرى، ووجود بيان إجمالي لا ينافي النسخ، بل يراه بعض الأصوليين واجباً كأبي الحسين البصري(٢).

و («القسم الثاني والثالث: باطلان، لأن ذلك يوجب أن يقال: هما أمرا الناس بترك مواجب شرعهما من غير التمسك بشرع آخر، ولا يجوز صدور ذلك من الأنبياء»(").

ثم إنه بين مع بطلان هذين الاحتمالين أهما لا ينافيان وقوع النسخ بأحد المعنيين، لأنه لا يشعر من بلغه ذلك القول بانتهاء شرعهما إلا بعد ظهور تلك العلامات، فتقع تلك العلامات إعلاماً لهم بانتهاء تلك الشرائع، وهذا هو معنى النسخ بأحد المعنيين، ويكون ما سبق منهما – عليهما السلام – بياناً إجمالياً لا ينافي وقوع النسخ (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تلخيص المحصول -للنقشواني- ص/٦١٨-٩٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتمد -لأبي الحسين البصري- ٣٧١/١ -٣٧٣، وانظر: المحصول -للرازي-٢٨١/٣.

<sup>(</sup>٣) تلخيص المحصول -للنقشواني- ص/٩١٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص/٦٢٠.

و لم يذكر شيئاً عن القسم الرابع، فلعله أدرجه في الثاني والثالث، بل هو المتعين.

المسألة الثانية: وضع عيسى عليه السلام الجزية بعد نزوله لا ينافي ثبوت أحكام الشريعة الخاتمة.

وهذه المسألة عقدها الزركشي في مباحث الحكم تحت عنوان: أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيامة (١).

ثم إنه أورد إشكالاً على هذه المسألة، وهو في نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان -الثابت بالكتاب<sup>(۲)</sup> والسنة المتواترة<sup>(۱)</sup>، وقد أجمع السلف عليه<sup>(۱)</sup> وذلك في قول الرسول - الله و الذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل

<sup>(</sup>۱) انظر: البحر المحيط للزركشي ۲۱۷/۱ – وأما نزول عيسى عليه السلام فلا ينافي ختم النبوة، لأنه نبي متقدم أصلاً، ولأنه يترل حاكماً بهذه الشريعة الخاتمة، ويؤكده أنه يصلي خلف إمام من هذه الأمة، ويصلي الصلاة المشروعة في هذه الشريعة الخاتمة... إلخ فانظر تأويل مختلف الحديث -لابن قتيبة- ص/١٧٥ – ولوامع الأنوار البهية -للسفاريني- ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ [الزحرف آية ٦٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَلَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴾ [النساء ١٥٩].

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على مسلم ٧٥/١٨.

الخترير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحدى(١).

والإشكال هو في قوله: ((ويضع الجزية))، فقال الزركشي: ((واستشكل بأنه نزل مقرراً لشريعة نبينا، ومن شريعته إقرارهم بالجزية)) فكيف يضعها عنهم؟

وقد تخلص بعضهم -كالقاضي عياض- من الإشكال بتفسير وضع الجزية بمعنى ضربها عليهم لا رفعها عنهم، وكلامه: «وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية، وهو ضربها على جميع الكفرة، فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها، وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام، وإما بإلقاء يد، فيضع عليه الجزية، ويضربها»."

ولكن هذا التفسير مستدرك على القاضي عياض، فقال النووي: «هذا كلام القاضي، وليس بمقبول، والصواب ما قدمناه، وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام»(1).

وقد أيد الحافظ ابن حجر استدراك النووي هذا وقال: «ويؤيده أن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٦/٦ مع الفتح) كتاب أحاديث الأنبياء – باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام رقم (٣٤٤٨)، وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٥/١) كتاب الإيمان باب نزول عيسى بن مريم عليها رقم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٣) نقله النووي في شرحه على مسلم ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١٩٠/٢.

عند أحمد من وجه آخر، عن أبي هريرة: ﴿﴿وَتَكُونَ الدَّعُونَ وَاحِدَةُ﴾.﴾ إ.هـ، وعندئذ يبقى النظر في وجه الخروج من الإشكال، ومحصل إجابات أهل العلم فيه:

١-قال النووي: ((إن هذا الحكم (أي أخذ الجزية) ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام، وقد أخبرنا النبي -على الأحاديث الصحيحة بنسخه، وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ، بل نبينا - الله - هو المبين للنسخ، فإن عيسى يحكم بشرعنا، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد – (\*) ((一些

وكونه حاكماً، دل عليه الرواية المتقدمة (رحكماً)): أي (رحاكماً، والمعنى أنه يترل حاكماً بمذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ، بل يكون عيسى حاكماً من حكام هذه الأمة (٣).

٢-وقد أجاب بعضهم بأن وضع الجزية زمن نزول عيسى عليه السلام إنما هو لكثرة المال حتى لا يقبله أحد، بخلاف ما قبل نزوله،

<sup>(</sup>١) فتح الباري - لابن حجر - ١٩/١٦. والرواية التي ذكرها ابن حجر هي في مسند أحمده / ٦٢/١ رقم (٩١٢١). ولفظها في المسند (( وتكون الدعوة واحدة ))، وإسنادها حسن، لأجل كثير بن زيد ، والوليد بن رباح ، فالأول صدوق يخطئ، والثاني صدوق . انظر تقريب التهذيب (٥٦٤٦)، (٧٤٧٢).

<sup>(</sup>۲) شرح النووى على صحيح مسلم ۲/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري -لابن حجر-٦/٢٠٥.

فالحاجة إلى المال قائمة(١).

وهذه الإجابة محتملة، والأولى أقوى منها، لأن عيسى -عليه السلام- لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال، فمن هنا جاء وضع الجزية، لا من كثرة المال.

٣- وإجابة ثالثة نقلها ابن حجر عن بعض مشايخه -و لم يسمهفقال: (رويحتمل أن يقال إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى لما في
أيديهم من شبهة الكتاب، وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم، فإذا نزل عيسى
-عليه السلام- زالت الشبهة بحصول معاينته، فيصيرون كعبدة الأوثان في
انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم، فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم
قبول الجزية منهم)، (٢).

لكن هذه الإجابة أضعف من سابقتها، فالأولى الاعتماد على الإجابة الأولى.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري -لابن حجر ٢/٧٦ه.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري -لابن حجر ٢/٢٥.



# الفصل الثاني

# عصمة الأنبياء

وفيه ثلاثة مبلحث

المبحث الأول: حقيقة العصمة.

وهيه مطلبان:

المطلب الأول: حد العصمة.

المطلب الثاني: أصول الطوائف التي انبنت عليها آر اؤهم في العصمة.

المبحث الناني: عصمة الأنبيا، بعد النبوة.

وفنه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عصمة الأنبيا، مما يخل بالتبليغ ودعوى الرسالة.

المطلب الثاني: عصمة الأنبيا، من المعاصي.

المطلب الثالث: عصمة الأنبيا، من النسيان والخطأ في الاحتهاد.

المبحث الثالث: عصمة الأنبيا، قبل النبوة.



## المبحث الأول

#### حقيقة العصمة

وهذا المبحث يتضمن الكلام عن حقيقة العصمة لغة واصطلاحاً، ثم الكلام على أصول الطوائف التي انبنت عليها أقوالهم وآراؤهم في العصمة.

## المطلب الأول

#### حد العصمة

تدور معاني كلمة العصمة حول المنع والحفظ والوقاية (١).

وقد اختلف الناس في العصمة بناء على مذاهبهم في الأفعال -أفعال العباد- وأثر قدرتهم في أفعالهم:

فذهب المعتزلة إلى أن العصمة خلق ألطاف بالنبي تقرِّبه إلى الطاعة (٢)، فهم لاحظوا أن حقيقة التكليف تستلزم بقاء الاختيار، ولذلك لم ينفوا الاختيار، وهم كذلك لم يتطرقوا إلى القدرة هنا، لأنها عندهم صالحة للضدين، وهذا يتحقق الاختيار، ولا ننسى أن مذهبهم هنا

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٢٤٤/٩)، والمعجم الوسيط ٢٥/٢ مادة (عصم).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط للزركشي ٢/٧٦-١٨، وشرح الكوكب المنير -لابن النجار-١٦٨/٢، والآيات البينات -للعبادي- ٢٢٤/٣.

كمذهبهم في سائر أفعال العباد أن الله لا يخلقها.

ومن هنا دخل الخلل في هذا التعريف.

وقد ذهب الأشاعرة إلى أن العصمة: عدم خلق الذنب فيهم (١)، وهذا يحتمل أمرين:

١- عدم خلق الذنب فيهم يكون بسلب القدرة على المعصية، فلا يمكنه فعلها، وهذا منسوب إلى أبي الحسن الأشعري<sup>(٢)</sup>.

٢- ويحتمل أن ذلك مع بقاء القدرة والاختيار، لكن عدم خلق الذنب يكون بخلق مانع غير ملجيء بحيث لا يسلب القدرة والاختيار، كأن يكون ذلك بصرفهم عن دواعي المعصية (٢)، وهذا احتيار كثير من أتباعه.

والاعتراض على المعنيين المذكورين في تعريف الأشاعرة هو أن هذا التعريف غير مانع، لأن عدم خلق الذنب يدخل فيه غير الأنبياء، كأن يبلغ إنسان فينطق بالتوحيد ويموت بلحظات يسيرة بعد بلوغه وشهادته (١٤)، فلا بد إذا من أن تكون عصمة الأنبياء أحص من هذا.

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط للزركشي ١٧/٦ نقلاً عن المحصل -للرازي- وهو فيه ص/٧١٧، والآيات البينات -للعبادي- ٢٢٤/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصل -للرازي- ص/٣١٧، و البحر المحيط للزركشي ١٧/٦ وشرح الكوكب المنير -لابن النجار- ١٦٧/٢، وتيسير التحرير ٢٠/٣، وفواتح الرحموت .94/4

<sup>(</sup>٤) انظر: نفائس الأصول -للقرافي- ٥/٥ ٢٣٠، والآيات البينات -للعبادي- ٢٢٥/٣.

وقد حاول القرافي التفريق بين عصمة الأنبياء وعصمة غيرهم على أساس الخبر اللساني، فذكر أن الجميع يشتركون في تعلق الكلام النفساني الذي هو خبر عن عدم معصيتهم، وتعلق العلم بذلك وكذلك الإرادة، ففي عصمة الأنبياء وجد أمر زائد على ما مضى وهو الخبر اللفظي (۱)، فأعاد امتياز عصمة الأنبياء إلى الخبر اللفظي، وهذا فيه نظر ظاهر، فالعصمة ليست نصوصاً (۲)، على أنا نقطع بمدلول حديث الرسول - السول - الله و «كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون» فلا بد إذاً من تحقق معنى وامتياز خاص للأنبياء في العصمة، مع ملاحظة أن ما بني عليه تفريقه أصل باطل، وهو الكلام النفسي.

ثم بعد هذا الاعتراض العام يبقى هناك ذكر زيادة اعتراضات على

٣٤٦/٤ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٧٣١/٢) رقم ٥١٥٤.

<sup>(</sup>۱) انظر: نفائس الأصول -للقرافي- ٢٣٠٤/٥-٢٣٠٦، والآيات البينات للعبادي ٢٢٥-٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الآيات البينات -للعبادي- ٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٩٨/٣ والدارمي في سننه (٣٩٢/٢) كتاب الرقائق - باب في التوبة رقم (٢٧٢٧) والترمذي في جامعه (٢٥٩/٤) كتاب صفة القيامة، باب (٤٩) رقم (٤٩٩)، وابن ماجه في سننه (٢٠/٢) كتاب التوبة - باب ذكر التوبة رقم (٢٥١٧)، والحاكم في المستدرك ٢٧٢/٠٤) رقم (٧٦١٧) كتاب التوبة والإنابة، كلهم من طريق علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس، وقال الحاكم: "إسناده صحيح"، ولكن علي بن مسعدة الباهلي صدوق له أوهام". (التقريب ٤٨٣٢) وقوى إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (انظره مع سبل السلام (التقريب ٤٨٣٢) وقوى إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (انظره مع سبل السلام

المعنى المذكور في الاحتمال الأول وذلك فيما يلي:

١- لو لم يكن النبي - ﷺ - قادراً على المعصية لما قال الله تعالى: ﴿ لَنْ أَشُرَّكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتُكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر ٦٥] ولما عوتب من عوتب من الأنبياء.

٢- القول بسلب القدرة عنه يخرجه عن النصوص العامة الدالة على أن الإنسان مختار في فعله، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَّئِنَاهُ السَّبِيلُ إِمَّا شَاكُواً وَإِمَّا كُفُوراً ﴾ [الإنسان ٣]، بل في هذا إخراج له عن إنسانيته المنصوص عليها بقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ بُوحَى إِلَى ﴾ [الكهف ١١].

٣-النصوص دالَّة على بقاء الاختيار مع العصمة، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْلا أَنْ تَبَنَّاكَ لَقَدْ كَدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَليلاً ﴾ [الإسراء ٧٤]، وهذا لا يكون مع عدم القدرة، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ رَاوَدُنَّهُ عَنْ نَفْسه فَاسْتَعْصَمَ ﴾ [يوسف٣٢] ولا يتحقق له أن يستعصم إذا كان مسلوب القدرة والاختيار.

وأما المعنى المذكور في الاحتمال الثاني فلا يخلو عن شيء من الصحة، فذكرهم صرف الدواعي عن المعصية، لا بأس به، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّه كُذَلْكَ لَنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلُصِينَ ﴾ [يوسف ٢٤] لكن ما ذكروه غير جامع كما سيتضح إن شاء الله(أ).

وزاد بعضهم زيادة تحقيق فذكر أن العصمة هي: «لطف من الله تعالى بالعبد يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء»(٢).

ويعنون باللطف: صرف الدواعي عن المعصية، سواء كان ذلك بما يلهمهم إياه من ترغيب أو ترهيب، أو كمال معرفة، ونحو ذلك، كما قال الله تعالى: ﴿ قُلُ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأنعام ١٥]، والفرق بين هذا والمعنى المذكور في الاحتمال الثاني، التنصيص على بقاء الاختيار، فإن أراد الأولون ذلك، فلا فرق عندئذ.

لكن الإشكال وارد على هؤلاء جميعاً في نفي تأثير القدرة على الفعل -وإن كان بعضهم أقرب إلى الحقيقة من بعض - ولذلك أورد عليهم جميعاً اشتراطهم في العدالة الملكة على التخلي عما يخل بها، ولم يشترطوها في العصمة، فكيف يصح منهم اشتراطها في الأدنى دون الأعلى (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۱۹۱ - ۲۹۶.

 <sup>(</sup>۲) انظر هذا التعریف فی شرح عبد السلام علی جوهرة التوحید ص/۲۱، ونسیم الریاض شرح الشفا للقاضی عیاض –للخفاجی – ۳۹/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الآيات البينات -للعبادي- ٢٢٦/٣.

وقد ذكر عن الفلاسفة تعريف للعصمة وهو: ((ملكة تمنع عن الفجور، وتحصل بالعلم بمثالب المعاصى ومناقب الطاعات، وتتأكد بتتابع الوحى بالأوامر والنواهي، والاعتراض على ما يصدر منهم من الصغائر وترك الأولى)(١).

وهذا التعريف لولا أنه نقل عن الفلاسفة لأمكن توجيهه توجيهاً حسناً، لكنه من قبيل ما فيه النار تحت الرماد، فهم يريدون بالملكة الخاصية النفسية، لينفوا بذلك قدرة الله ومشيئته في حلق العباد وأفعالهم، ثم ما ذكروه من تتابع الوحى ونحو ذلك، مرادهم به الصفات النفسية من قوة التخييل والتأثير والعمل، وترتقى تلك الصفات النفسية –التي هي أحوال- حتى تصير ملكات بالتدريج (٢)، فهم في الحقيقة ينفون الوحي، وينفون النبوة أصلاً، فضلاً عن إثبات العصمة.

ولكن كما ذكرت فإنه يمكن توجيه هذا التعريف توجيهاً حسناً لو تخلص من دسائس الفلاسفة، إذ يمكن تفسير الملكة تفسيراً صحيحاً، فيقال إنها بخلق الله وتوفيقه، وما ذكر من الوحى ونحوه نحمله على حقيقته المعروفة شرعاً (٣).

وربما لهذا الملحظ عرفها الراغب الأصفهاني بقوله: ((عصمة الأنبياء:

<sup>(</sup>١) ذكره الإيجي في المواقف في علم الكلام ص/٣٦٦، وانظر نحوه في المحصل -للرازي- ص/٣١٨، و الآيات البينات -للعبادي- ٢٢٤/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المواقف للإيجي ص/٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الآيات البينات -للعبادي- ٢٢٤/٣.

حِفظُه إياهم أولاً بما خصهم به من صفاء الجوهر، ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية، ثم بالنصرة، وبتَثَبُّت أقدامهم، ثم بإنزال السكينة عليهم، وبحفظ قلوهم، وبالتوفيق»(١).

والتحقيق أن جميع ما تقدم لا يخلو من صواب، فلو جمع ما فيها من الحق لأدى ذلك إلى معان صحيحة، لأن العصمة تحصل بمجموع أمور:

فإثبات القدرة الصالحة للضدين -وهي التي بمعنى التمكن - كما يثبت المعتزلة، إثبات صحيح، لكن لا يستلزم نفي القدرة الأخرى التي بمعنى التوفيق المستلزمة لشيء واحد وهو الطاعة كما عند الأشاعرة، كما أن إثبات هؤلاء لا يستلزم نفي ما أثبته أولئك، فتحصل لنا من هذا إثبات القدرتين، مع ملاحظة أن اللطف فيهما بالغ مبلغاً عظيماً، خاصة الثانية، فهي في الأنبياء أكمل وأخص بهم، ولذلك يقول الله تعالى: ﴿ إِنّا أَخُلُصْنَاهُمْ بِخَالِصَة ذَكْرَى الدّار فَ وَإِنّهُمْ عَنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأُخْيَارِ ﴾ [ص القدرتين، عما بشريتهم، قد يخصهم الله بأشياء في أبداهم لا يبلغها غيرهم، كما كان النبي - الله قدراً على الوصال (٢) في الصيام، وقال للصحابة: «لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني، وساق يسقيني»،

<sup>(</sup>١) مفردات ألفاظ القرآن -للراغب- ص/٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث المتفق عليه في ذلك ؛ صحيح البخاري (٤/٥/٤ مع الفتح) كتاب الصوم - باب الوصال إلى السحر رقم(١٩٦٧)، ومسلم في صحيحه (٧٧٤/٢) كتاب الصيام - باب النهي عن الوصال، رقم (١١٠٢).

وكما حرى له من شق الصدر واستخراج القلب، واستخراج حظ الشيطان منه (۱).

ومن الأمور الداخلة في العصمة: قوة علمهم بالله، فهم أعلم بالله، ولذلك كانوا أتقى، وكذلك هم أعلم بشرع الله.

ومنها: صرف الشياطين عنهم كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطًانُ إِلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر ٤٢]، وهذا وإن كان يشترك فيه عامة المؤمنين إلا أنه في الأنبياء أكمل. وقال الرسول - الله على «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، ولكن الله أعاني عليه، فأسلم فلا يأمرين إلا بخير»(٢).

ومنها صرفهم عن السوء والفحشاء بتوفيق الله كما قال الله تعالى: ﴿ كَذَلَكَ لَنَصُرُفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مَنْ عَبَادَنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف٢٤].

ومنها تنبيههم على ما لا ينبغي أن يصدر منهم، عصمة لهم من الإصرار، ومن عدم التوبة، حتى تكتمل عبوديتهم، ويزدادوا حوفاً من الله،

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث فيه -إن شاء الله- ص/٧٦٨.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱ ۲۷/٤) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم – باب تحريش الشيطان وبعث سراياه رقم (۲۸۱٤).

وتواضعاً له.

ومنها تثبيت أفندتهم بما يترله عليهم من الوحي، وتسليتهم ليكمل لهم الصبر على أقدار الله، كما قال الله تعالى: ﴿كُذَلِكَ لُنُتَبِتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَاهُ تَوْتِيلًا﴾ [الفرقان ٣٢] وقال: ﴿ وَكُلّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُتَبَتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ [هود ١٢٠].

وإذ قد عرف بالمثال العصمة، من ألها تكون باجتماع أمور كثيرة، فلا يضر بعد ذلك اختيار أقرب تلك التعريفات إلى الصواب، والجمع بينها، كأن يقال: عصمة الأنبياء: هي حفظ الله أنبياءه مما يخل بتبليغ رسالاته، ومما لا يليق بمقامهم بتوفيقهم إلى الخير وصرفهم عن الشر، مع بقاء قدر قمم واختيارهم تحقيقاً للابتلاء.

فقولنا: ﴿حفظ﴾ أخذاً من المعنى اللُّغوي للعصمة.

و «مما يخل بالتبليغ» كالكذب في دعوى الرسالة، ووقوع الكذب فيما يترله عليهم، أو كتم شيء، أو فهمه على خلاف ما يريده الله، ويلتحق به وقوع الكفر والشرك منهم.

و «مما لا يليق بمقامهم» كوقوع الكبائر والفواحش منهم، وصغائر الذنوب الخسيسة.

و ((بتوفيق الله)) أي الذي تقدَّم هو حاصل بتوفيق الله، من تعليمهم أحسن العلوم وبلوغهم فيها مرتبة لا يدانيهم فيها غيرهم، وبإلهامهم الخير، وحفظ قلوهم، وتثبيتهم.

و (رصرفهم عن الشر)) بصرف الدواعي إليها عنهم، كحفظهم من الشيطان، وعصمتهم من ترك التوبة مما يمكن وقوعه منهم، وعصمتهم من الإصرار عليها.

و (رمع بقاء قدرهم واختيارهم)، نصصت عليه احترازاً عن المذاهب الفاسدة -مع ألها يمكن أن تفهم مما تقدم- لأن نفيها يلزم منه العجز المنافي للتكليف.

(رتحقيقاً للابتلاء)) هذا تعليل لبقاء القدرة والاختيار، والمراد ابتلاء التكليف. والله أعلم.

## المطلب الثابي

# أصول الطوائف التي انبنت عليها آراؤهم في العصمة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «و مما يبين الكلام في مسألة العصمة، أن تعرف النبوة ولوازمها وشروطها، فإن الناس تكلموا في ذلك بحسب أصولهم في أفعال الله تعالى، إذ كان جعل الشخص نبياً رسولاً من أفعال الله تعالى» (١).

وتفصيل ذلك، ببيان أقسام الناس في أفعال الله، فالناس صنفان: الصنف الأول: من يثبت أن الله يفعل بمشيئته وقدرته، وهم كل أهل الملة.

والصنف الثاني: من ينكر أن الله يفعل بقدرته ومشيئته وهم الفلاسفة القائلون بقدم العالم وأنه قد صدر عن الله صدور المعلول عن العلّة الموجبة.

فأما الصنف الأول فانقسم أصحابه إلى ثلاث طوائف:

الأولى: نفاة الحكم والأسباب في أفعاله، فيجوز عندهم أن يفعل الله كل ممكن ولا يتره عن فعل من الأفعال، فأفعاله كلها متعلقة بمحض المشيئة، وهؤلاء هم الجهمية ومن تبعهم كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية -لشيخ الإسلام ابن تيمية- ١٤١٤-٤١٣.

والثانية: مثبتو الحكم والأسباب، الذين يوجبون على الله بعقولهم، ومن ذلك أصلهم في التعديل والتجوير إذ يجعلون الجزاء عوضاً عن الأعمال، وعليه فلا يجوز عندهم أن يفضل الله أحداً على أحد إلا بعمله، ورتبوا عليه أن النبوة أو الرسالة جزاء على عمل متقدم، فاستحق النبي النبوة جزاء على عمل متقدم، وهؤلاء كثير من القدرية والمعتزلة والشيعة.

والثالثة: مثبتو الحكم والأسباب على وفق حكمة الله البالغة ومشيئته النافذة، وأن أفعال الله كلها حكمة سواء ظهرت للناس أم لم تظهر، وأن الله يمن على من يشاء بالهداية والتوفيق رحمة منه وفضلاً، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلاً، وأنه يصطفي من يشاء حسب علمه وحكمته، وهذا قول أهل السنة والجماعة.

فعادت أقسام الناس أربعة من حيث أصولهم في أفعال الله، وإذ قد علم ذلك فيذكر فيما يلي استلزام تلك الأصول للآراء في عصمة الأنبياء: القول الأول: قول أهل السنة: إن الله له الحكمة البالغة، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ [الأنعام حيث يجعل رسالته، كما قال: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ [الأنعام الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس كما قال: ﴿ اللَّهُ يَصْطُفي من الملائكة رُسلاً وَمَن الناس كما قال: ﴿ اللَّهُ عَارِ

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه: ٢/٢١.

الناس، ومما علمناه من حكمة الله نعلم أن الله لا يبعث نبيًّا فاجراً، ولذلك أجمعنا على تتريه الأنبياء من أن يكونوا من الفجار والفساق، ونقطع أن ما يترل على البر الصادق لا يكون إلا ملائكة، لا تكون شياطين أبداً، وقد فرق الله في كتابه بين من تترل عليه الشياطين ومن تترل عليه الملائكة، فقال: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لَتَكُونَ منَ الْمُنْذرِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ هَلْ أَنَّبَكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَى كُلَّ أَفَّاك أَثْيِم ۞ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذُبُونَ ۞ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ في كُلُّ وَادَ نَهِيمُونَ ۞ وَأَنَّهُمْ تَقُولُونَ مَا لاَنَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء ١٩٢-٢٢]، وقد نزَّل الله تلك الآيات رداً على ما زعمه المفترون أن محمداً ﴿ عَلِيرٌ ۗ شاعر وكاهن، فذكر للتفريق بين أولئك الصفات اللائقة بكلِّ(١)، ولقد علمت خديجة -رضى الله عنها- أن الله لا يخزي محمداً - على له من صفات نىلە شرىفە<sup>(٢)</sup>.

ونعلم أن من كمال فضل الأنبياء وحوفهم وعبوديتهم وتواضعهم، أن تقع منهم بعض الصغائر غير الخسيسة، يكمل الله بها عبوديتهم بالتوبة وزيادة الخوف والخضوع، فيرفع الله درجاهم، فالعصمة حاصلة لهم في الصغائر غير الخسيسة بعدم الإصرار عليها أصلاً، وبالتنبيه عليها،

<sup>(</sup>١) سيأتي تفصيل ذلك -إن شاء الله- ص/٧٠٢ - ٧٢٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر الحديث وتخريجه ص/٥٦٩.

ليتداركوها ويحصل لهم مزيد فضل ورفعة درجة.

القول الثاني(١): قول الأشاعرة والجهمية نفاة الحكم والأسباب، فهؤلاء لما كان أصلهم أن الله لا يفعل الشيء لأجل حكمة مقصودة، رتبوا على هذا الأصل ما يلى:

١- حواز أن يبعث الله كل مكلف، ولو كان كافراً فاسقاً، فهو يفعل ما يشاء لا لحكمة.

٢- والنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية، ولا مستلزمة لصفة يختص بما، فهي من الصفات الإضافية، فتكون مجرد إعلام من الله بما أو حاه إليه، فهي مثل الأحكام الشرعية، التي لا تدل على صفة في الفعل، والفعل الحسن حسنه لكونه مقولاً فيه: افعل، والقبيح عكسه، لا لصفة هي منشأ الحسن والقبح في الفعل.

٣- ثم بعد البعثة ذكروا أن ما يدل العقل على امتناعه على الأنبياء هو في التبليغ خاصة، لأن صدق التبليغ هو مدلول المعجزة، وما سوى ذلك فلا يدل عليه عقل، فإن ورد السمع بامتناعه قلنا به، وإلا لم تحب العصمة منه، ولما كانت الأدلة السمعية ظواهر ظنية عند محققيهم اعتمدوا فيما تجب العصمة منه على الإجماع، وما سواه قالوا لم يدل عليه سمع ولا عقل.

٤ - وقد قابلوا أدلة المعتزلة العقلية التي استدلوا بما على وحوب العصمة من الكفر والكبائر، لأن ذلك يوجب التنفير، قابلوها بالرد،

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة -٢/٤١٤-٥١٥.

وقالوا: هذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين، وهو أصل باطل عندهم، وما بني عليه يكون باطلاً<sup>(۱)</sup>.

والصواب أن المسألة حقها أن لا تكون بإفراط ولا تفريط، وقد تقدم ذكر البرهان الدال على إثبات حكمة الله في أفعاله وأقواله، في شرعه وقدره، فلا يجوز نفي ذلك، وأن التنفير لا يكون حاصلاً بإطلاق، وإنما هو على التفصيل: فما دل على الخسة والفواحش والكفر، فهذا ينفر، وما سوى ذلك ينفر إذا أصر عليه و لم ينبه عليه، أما مع التوبة وعدم الإصرار، فلا ينفر بل يدل على التواضع، فتحب النفوس ذلك وتجلهم به (٢٠). ثم إنه لا يصح حصر الدليل العقلي في دلالة المعجزة فقط، فقد توجد أدلة غيرها كالحكمة التي نحن بصددها (٣).

القول الثالث (٤): قول كثير من القدرية والشيعة، فهؤلاء لأصلهم المذكور في التعديل والتجوير زعموا أن النبوة أو الرسالة جزاء على عمل صالح متقدم، فالنبي فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة وجوباً، فهي ليست محض فضل من الله.

وقد بالغوا في إنكار وقوع صغائر الذنوب غير الحسيسة من الأنبياء لشبهتين -وهما تدلان عندهم على منع وقوع كل الذنوب بلا استثناء-:

<sup>(</sup>١) انظر:ما سيأتي -إن شاء الله- ص/٩٠٥.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۷۰۰ – ۷۰۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص/٧٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة ٢/٥١٥.

الشبهة الأولى: التنفير، فلو وقعت معاص من الأنبياء، لأدى ذلك إلى تنفير الناس عن قبول ما جاءوا به، وذلك يؤدي بمم إلى الخطر والضرر، والواحب على الله أن يفعل الأصلح لعباده واللطف بمم، ويزيل كل الموانع عن قبول الحق(١).

والشبهة الثانية: منافاة الكمال، إذ زعموا أن وقوع المعاصى منهم يدل على عدم كمالهم، بل قد يفضل عليهم غيرهم ممن لم يقع فيها، فلزم على هذا استحالة وقوع كل المعاصي منهم (٢).

وهذا إفراط من المعتزلة قابلوا به تفريط الأشاعرة، فالصحيح إثبات الحكمة لله صفة له، ولا ندعى إحاطتنا بحكمه تعالى، وعندئذ لا يجوز لنا قياس أفعال الله على أفعال خلقه، ولا نوجب عليه شيئاً بعقولنا، إلا ما أوجبه على نفسه بموجب وعده الصادق وصفاته من عدله ورحمته وحكمته تعالى.

ثم نقول بعد هذا: إن الله لحكمته ورحمته اصطفى خيار خلقه للنبوة والرسالة، فمن صحت فطرته وسلمت، ووفقه الله علم أنه لم يقع شيء من الأنبياء يخل بالتبليغ قطعاً، وعلم أن الله لم يكن ليجعل الرسالة في سفهاء الناس وأراذلهم، وما من شبهة تقع فتنة للناس تصدهم عن الإيمان بالرسل، إذا حققت، إلا وعلم ألها ليست من المنفرات، ثم إنا نمنع أن

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأصول الخمسة -للقاضى عبد الجبار- ص/٧٧٥ وانظر الجواب ص/۷۰۱.

 <sup>(</sup>۲) انظر: ما سیأتی -إن شاء الله - ص/۷۰۰ - ۷۰۱.

يكون ما تيب منه، مع صلاح الحال والعمل بعد التوبة أن يكون منفراً أو أنه ينافي الكمال.

القول الرابع: وهو قول الفلاسفة، فلأصلهم في إنكار الفعل الاحتياري، وأن الذي يجري هو مجرد حصول المعلول عن العلة الموجبة، ولإنكارهم الملائكة، لذلك يرون أن الوحي ما يفيض من العقل الفعال يستقبله من كان عنده استعداد لذلك الفيض، وهي أمور مكتسبة، فالأنبياء عندهم امتازوا بقوتهم العلميّة، بحيث يستغنون عن التعليم، وامتازوا بقوة التحييل، فيتشكل في نفوسهم خطاب يسمعونه كما يسمع النائم، ويتشكل لهم شخص يخاطبهم كما يخاطب النائم، ولهم قوة في التأثير والعمل، بحيث يؤثرون في العناصر تأثيراً غريباً فتقع منهم الخوارق، ويملكون تأثيراً عجيباً على عامة الناس، فيعملون بما يأتونهم به (١).

وهؤلاء كفار زنادقة ملاحدة، حقهم أن لا يذكروا هنا، وكلّ ما قالوه مبني على التخرص والكذب، ليس عليه أثارة من علم ولا عقل، وسبيل المباحثة معهم: ردهم إلى فطرقم بالإقرار بالله حل وعلا، وقدرته ومشيئته بالطرق الصحيحة الدالة على ذلك. وإثبات النبوة كذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة النبوية ۲/٥١٦-٤١٦، والجواب الصحيح ٣٤٤/٥- ودرء تعارض العقل والنقل- ١٦١/٨.

# المبحث الثابي

# عصمة الأنبياء بعد النبوة

هنالك بعض الأمور اتفق الناس على عصمة الأنبياء منها، سواءً كانت ذنوباً أم لم تكن، ثم اختلفوا بعد ذلك في أمور، وهي إما ذنوب وإما غيرها، فالمطالب إذاً ثلاثة:

## المطلب الأول

# عصمتهم مما يخل بالتبليغ ودعوى الرسالة

قال القاضي عياض: «وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به، لا قصداً وعمداً، ولاسهواً وغلطاً»(1)، وقال الزركشي: «أمر التبليغ: وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطأ فيه»(٢).

و ضابطه الصحيح أن أدلتهم مما ذكر سمعية وعقلية ؛ فالسمعية هي الكتاب والسنة والإجماع، وأما العقلية فدلالة العصمة والحكمة. وتفصيل دلالة المعجزة، فالأنبياء معصومون

<sup>(</sup>١) الشفا -للقاضى عياض- ٧٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ١٤/٣.

منه قطعاً، فالذي «يناقض مدلول المعجزة: جوازُ الكفر والجهل بالله تعالى، وكتمان رسالة الله، والكذب والخطأ والغلط فيما يبلغ، والتقصير في التبيلغ، والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه».(١).

وشرح ذلك: أن الآية والمعجزة دالة على صدق النبي في دعواه الرسالة، فوجود آية النبوة يستلزم قطعاً صحة الدعوى، ويمتنع عندئذ الكذب فيها، فيكون النبي معصوماً من الكذب في دعوى الرسالة. وأيضاً: أن الآية دالة على صدق النبي في كل ما يأتي به من الله، سواء كان أمراً أو خبراً، فيلزم على هذا أن «النبي - الله معصوم، فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة، ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ» (١)، وفي الجملة «إن الأنبياء -صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه... وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة» (١).

والأدلة من الكتاب والسنة الدالة على هذه العصمة كثيرة منها: قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتُنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتُنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِلَّا أَنْ تَبَنَّنَاكَ لَقَدْ كَدْتَ تَرْكَنُ إَلِيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ۞ إِذاً لَا تَخَذُوكَ خَلِيلاً ۞ وَلَوْلا أَنْ تَبَنَّنَاكَ لَقَدْ كَدْتَ تَرْكَنُ إَلِيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ۞ إِذاً

<sup>(</sup>۱) قاله الغزالي في المستصفى ٢٥١/٣ [٢١٢-٢١٣]، وانظر نماية الوصول -للهندى--٢١١٤-٢١١٣.

<sup>(</sup>٢) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ١٦٨/٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٠/٩٨١-٢٩٠.

لأذقنَاك ضعْفَ الحَيَاة وَضعْفَ المَمَات ثمَّ لا تجدُ لك عَليْنَا نصيرا ﴾ [الإسراء ٧٧-٧٣]، فالآية دالة على عصمة الله لنبيه في الوحى، ذلك أنه حفظه وعصمه مما كاده المشركون، وتحيلوا به له على أن يفتري على الله غير ما أنزله، ليوافق أهواءهم، فعصمه الله عن مقاربة الركون، فضلاً عن الركون، ثم يين ما كان يلقاه لو حصل ما منعه منه (١).

ومن السنة قول الرسول-ﷺ-: ﴿إِذَا حَدَثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا فَخَذُوا به، فإنى لن أكذب على الله عز وجل (٢).

وكذلك لا يمكن أن يقع من الأنبياء كفر أو شرك بالله، لأن ذلك يخالف ما يدعون إليه، ومخالفة الفعل للقول تعد كذباً، رروفي القرآن عن شعيب -عليه السلام-: ﴿ قُد افْتَرْيْنَا عَلَى الله كُذبا أَنْ عُدْنَا في ملَّت كُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مَنْهَا ﴾ [الأعراف٨٩]، وقوله: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفيقي إِلا بِاللَّه ﴾ [هود ٨٨].. فبينت الآية أن مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول... وقد

<sup>(</sup>١) انظر: حامع البيان للطبري - ٩/١٥/٩ - ١٣١١، ومعالم التتريل -للبغوي-٥/١١٦-١١١، والجامع لأحكام القرآن -للقرطبي- ٢٩٩/١٠، وتيسير الكريم الرحمن -للسعدي- ص/٤١٥، وأضواء البيان -للشنقيطي -٦١٩/٣) 177).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٣٥/٤) كتاب الفضائل - باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً - رقم (٢٣٦١).

قالوا في عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل بالله وعبادة غير الله: إن ذلك لأن القلوب تنفر عمّن كانت هذه سبيله، وهذا المعنى جار من باب أولى فيما بعد النبوة بالنسبة إلى فروع الملة فضلاً عن أصولها»(١).

وفي شأن الرسول-عَلَيْ - بين الله عصمته له من الناس، وشهد له بالهداية في نفسه وهداية الخلق، ولذلك جعل الله اتباع رسوله حجة، فلو استقر في شرعه خطأ، لما كان حجة على العالمين، وفي هذا المعين يقول الإمام الشافعي بعد أن سرد الآيات الدالة على الأمر باتباع الشرع، مثل قول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الحاثية ١٨] قال الإمام الشافعي: ﴿ وَفَاعِلُمُ اللَّهُ رَسُولُهُ مَّنَّهُ عَلَيْهُ بَمَا سبق في علمه من عصمته إياه من خلقه، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولَ بَلْغُمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلْغَتَ رِسَالَتُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسَ [المائدة٢٧] وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما أمره به، والهدى في نفسه، وهداية من اتبعه فقال: ﴿ وَكُذَلَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُتُتَ تَدُري مَا الْكَتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدي إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى٥٢]، وقال: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّه عَلَيْكَ

<sup>(</sup>١) قاله الشاطبي في الموافقات ٢٧٠-٢٦٩.

وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَائِفَة مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفَسَهُمْ وَمَا يَضَرُّونَكَ مِنْ شَيُّ وأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنُّ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضلَ الله عَلَيْكَ عَظيماً ﴾ [النساء ١١٣] -فأبان الله أن قد فرض على نبيّه اتباع أمره، وشهد له بالبلاغ عنه، وشهد به لنفسه، ونحن نشهد له به تقرباً إلى الله بالإيمان به و توسلا إليه بتصديق كلماته أثم ساق حديثًا بسنده المتصل أن رسول الله -عليه- قال: «ما تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنهي(١)، وما أعلمنا الله مما سبق في علمه وحتم قضائه الذي لا يرد من فضله عليه ونعمته: أنه منعه من أن يهمُّوا به أن يضلوه، وأعلمه ألهم لا يضرونه من شيء، وفي شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره، وفيما وصفت من فرضه طاعته، وتأكيده إياها في الآي ذكرت: ما أقام الله به الحجة على حلقه: بالتسليم لحكم رسول الله واتباع أمره) (۲).

وخلاصة ما تقدم من الأدلة، أن الأدلة الدالة على عصمة الأنبياء من كل ما يخل بالتبليغ و دعوى الرسالة ومقصودها سمعية وعقلية، فالسمعية ؟

<sup>(</sup>١) رجال إسناده ثقات، والمطلب بن حنطب -رجح الشيخ أحمد شاكر أنه من كبار التابعين- فالحديث مرسل. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى . ٧٦/٧

<sup>(</sup>٢) الرسالة -للإمام الشافعي- ص/٨٦-٨٨.

الكتاب والسنة والإجماع، والعقلية: دلالة المعجزة على العصمة، والحكمة.

يلحظ من النقول السابقة - عن الغزالي، وعياض، والزركشيألهم منعوا وقوع الخطأ فيما يُبلغ عن الله مطلقاً، ولكن عبارات بعض
العلماء قد تفيد غير ذلك، فمن ذلك ما قاله الآمدي: «وأما بعد النبوة،
فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل
بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة
والتبليغ عن الله تعالى»(١)، فهذا واضح في أن الإجماع حاصل في العصمة
من تعمد الكذب، ولذلك نص بعد هذا على الاختلاف فيما كان على
غير العمد، وقال: « واختلفوا في حواز ذلك عليهم بطريق الغلط
والنسيان»(١).

وكلام الآمدي هذا يحتمل أمرين:

الأمر الأول: أن هذا الاختلاف ليس هو في وقوع الكذب منهم خطأ ونسياناً، وإنما هو في الدليل الدالّ على العصمة منه، فمن أهل العلم من يرى أن الدليل العقلي -أي المعجزة- دالة على العصمة من تعمد الكذب، وأما ما كان على سبيل الغلط والنسيان فلا يدل عليه، وإنما يستفاد من السمع، بينما يرى آخرون أن الدليل العقلي دالّ على العصمة من الكذب عمداً وغلطاً ونسياناً.

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) الإحكام -للآمدي- ١٧٠/١.

وهذا هو الذي حاوله القاضى عياض إذ قال: ﴿وَأَمَا وَقُوعُهُ عَلَى جهة الغلط في ذلك، فهذه السبيل (١) عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ومن قال بقوله، ومن جهة الإجماع فقط، وورود الشرع بانتفاء ذلك وعصمة النبي - على من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر الباقلاني ومن وافقه ي (٢)، فظهر من هذا النقل أن الباقلاني يمنع وقوع الغلط في الإحبار عن طريق الدليل السمعي فقط، وهو الإجماع والنص والعصمة المدلول عليها بالسمع.

وربما يدل عليه قوله -أي الآمدي-: ((واختلفوا في جواز ذلك)) ويكون مقصوده الجواز العقلي دون الوقوع.

الأمر الثانى: ويحتمل كلامه أن ذلك - أي الكذب غلطاً ونسياناً-قد يقع من الأنبياء ولكنه لا يناقض دلالة المعجزة على الصدق ثم ينبهون عليه، ثم إنه قد يثار معنيان لهذا الكلام، وإن كان ظاهره إرادة معنى واحد، ولكن وقعت عبارة للعضد يفيد ظاهرها غير ما حكاه الآمدي:

فالمعنى الأول: هو أن الآمدي قال: «وجوزه القاضي أبو بكر مصيراً منه إلى أن ما كان من النسيان وفلتات اللسان، غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة، وهو الأشبه» (٢) فظاهر هذا الكلام أن النبي قد فهم الخبر والأمر فهما مطابقاً للواقع، ثم ينساه، أو يريد أن يحدث به على

<sup>(</sup>١) يقصد بالسبيل دلالة المعجزة، فأفاد هذا أن الدليل على العصمة مما ذكر عقلى.

<sup>(</sup>٢) الشفا -للقاضي عياض- ٧٤٦/٢.

<sup>(</sup>T) الإحكام -للآمدي- ١٧٠/١.

وجهه، فيخبر به على غير وجهه خطأ.

والمعنى الثاني: يقول فيه العضد: «فمنع القاضي دلالته على الصدق مطلقاً، بل على الصدق اعتقاداً، فجاز الكذب غلطاً» (١) فهذا الكلام ظاهره أن السبب في وقوع الخطأ في التبليغ هو اعتقاد النبي الشيء على غير ما هو عليه، فكان صادقاً إذ أخبر بما يعتقده هو وإن كان كذباً باعتبار الواقع: فاختلف هذا المعنى مع الذي حكاه الآمدي، لكن هذا المعنى الثاني بعيد وضعيف لوجهين:

الوجه الأول: أنه قد سبق حكاية الاتفاق على عصمة الأنبياء من الجهل بما أنزل إليهم (٢)، فالغلط بهذا المعنى يقتضي القول بجهلهم بحقيقة ما أنزل إليهم واعتقادهم خلاف الحقيقة المترلة إليهم، فيكون هذا القول خارقاً لذلك الإجماع، فيسقط.

الوجه الثاني: اختيار هذا المعنى ينافي دلالة المعجزة على الصدق، فالرسول إذا أتى بمعجزة فإن مقصوده إثبات صحة دعواه الرسالة، وصحة كل ما يبلغه عن الله في اعتقاده وفي الواقع، لا ما يعتقده هو فقط وإن خالف الواقع، إذ لو كان كذلك لما كانت حاجة إلى الآيات والمعجزات، إذ يكفيه أن يخبر عما في نفسه فقط!

فتحصل لنا من مجموع ما سبق عن الآمدي والعضد ثلاثة احتمالات:

<sup>(</sup>١) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب - ٢٢/٢؛ وانظر فواتح الرحموت ٩٩/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص/۲۰۲.

الأول: حواز الكذب غلطاً ونسياناً -بمعنى أن الدليل العقلي لا يمنع منه، ولكنه لا يقع للدليل السمعي المانع منه.

الثاني: وقوع الكذب غلطاً بفلتات اللسان دون إرادته وقصده، مع اعتقادهم للحق.

الثالث: وقوع الكذب غلطاً بسبب اعتقادهم لغير الحق.

والتحقيق هو أن الاحتمال الأول أمره أسهل في نظري، ما دام أنه يمنع من وقوع الكذب مطلقاً، فالعمد عن طريق السمع والعقل، والخطأ والنسيان عن طريق الدليل السمعي فقط.

أما المعنيان الأخيران فالذي يظهر منعهما، ذلك أنه في أشد الحالات احتمالاً للخطأ لا يقول النبي إلاّ حقاً. وذلك في حالة الغضب، وجاء في هذا حديثٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه وعن أبيه-قال: «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله - الله الله علمه، فنهتني قريش، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه، ورسول الله ﷺ يتكلم في الغضب والرضا!، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله على فاوما بأصبعه إلى فيه، فقال: «اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقى (١) وفي لفظ: ((قلت يا رسول الله، إني أسمع منك

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد ٧/١١، ٥٧/١١) رقم (٦٥١٠) (٦٨٠٢)، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ٤٩/٩٤-٥٠، والدارمي ١٣٦/١ (٤٨٤)، وأبو داود في سننه (٢٠/٤) (٢١)، والحاكم في المستدرك (١٨٧/١) (٣٥٨)، وابن عبد البر في حامع بيان العم (٣٠٠/١) (٣٨٩)، والخطيب في تقييد العلم (ص٨٠)

أشياء، أفأكتبها؟ قال: نعم، قلت: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقاً (() وكذلك في حالة المداعبة والمزاح، فقد جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قالوا يا رسول الله - الله عنه - قال: قالوا يا رسول الله عنه الله عنه . قال: إنى لا أقول إلا حقاً (()).

وقال الحاكم:"إسناده صحيح"، ووافقه الذهبي، فرحاله رحال الشيخين غير الوليد ابن عبد الله وهو ثقة، وأخرجه الحاكم كذلك ١٨٦/١ (٣٥٧) من طريقين عن الليث بن سعد عن حالد بن يزيد عن عبد الواحد بن قيس عن عبد الله بن عمرو وصححه ووافقه الذهبي.

- (۱) أخرجه أحمد (۲۰۲/۱۱) (۲۹۳۰) (۱۹۳۰) (۲۹۳۰) في موضعين، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۲۹۹۱ (۳۸۸) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده، وفيه محمد بن إسحاق صدوق مدلس(التقريب نشعيب عن أبيه عن حده، وفيه محمد بن السحاق عند الخطيب في تقييد (۷۲۲) وقد عنعنه -ولكن ثبت التصريح منه بالسماع عند الخطيب في تقييد العلم ص(۲۷۷) وتابعه عليه عقيل بن خالد الأيلي وهو ثقة (التقريب ۲۹۹٤) أخرج روايته الحاكم في المستدرك (۱۸۷/۱) (۳۵۸)، وصححه.
- (۲) أخرجه أحمد (۱۸٥/۱٤) رقم (۸٤۸۱)، والبخاري في الأدب المفرد رقم (٢٦٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (۲٤٨/۱۰) من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ورجاله رجال الشيخين إلا محمد بن عجلان وهو صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة (التقريب٢١٧٦).

لكن تابعه أسامة بن زيد -وهو صدوق يهم- (التقريب ٣١٩)، وأخرج روايته أحمد (٣١٩)، رقم (٨٧٢٣)، والترمذي في جامعه (٣٥٧/٤) رقم (١٩٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٤٨/١٠) عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري به، ولذلك فالحديث هو كما قال الترمذي: "حسن صحيح".

<sup>(=)</sup> كلهم من طريق عبد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو.

لكن بقي هناك احتمال آخر لا تدل عليه عبارات من تقدم، وذلك في مثل قول شيخ الإسلام ابن تيمية: (روالعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين)(1): ومراد شيخ الإسلام أن العصمة ثابتة في التبليغ، حتى لو وقع خطأ فإنه لا يقر، وهذا الخطأ ليس من جهة النبي المُبلغ عن الله، وإنما هو من قبل الشيطان، قال شيخ الإسلام: (رولكن هل يصدر ما يستدركه الله، فينسخ ما يلقي الشيطان، ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان ؛ والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك، والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النحم بقوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، وقالوا: إن هذا لم يثبت، ومن علم أنه ثبت، قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم(٢)، هذا لم يلفظ به الرسول - الله الم يلفظ به الرسول - الله الم يلفظ به الرسول - الله الم يلفظ به الرسول - الله الله الم يلفظ به الرسول - الله الله الم يلفظ به الرسول - الله الم يلفظ به الرسول - الله الم يلفظ به الرسول - الله الم يلفط به الرسول - الله الم يلفظ به الرسول - الله الله الم يلفط به الرسول - الله الله الله الله الله الله الم يلفط الله الم يلفط الم يقوله الم يلفط ال

فهذا الكلام يختلف عما مضى، ولكن حتى هذا القول، فإنه مستدرك، أما قصة الغرانيق فلم تثبت سنداً، ومتناً وبيان ذلك بما يلى:-

### من جهة السند:

أولاً: أن المسند منها إلى الصحابة، مروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما– ومحمد بن فضالة. وقد رويت مرسلة، وحتى لا يطول بنا البحث

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) لكن قد ينقل شيء سيئ هنا، إذ يقال: إن ذلك حرى على لسان الرسول - الله الظر: روح المعاني للألوسي ١٨٦/١٧.

<sup>(</sup>٣) محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩١/١٠.

فيها -فنحتزيء بقول بعض العلماء في تلك الروايات.

قال الحافظ ابن كثير: ((قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق... ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح)) وقال ابن حجر بعد أن أورد الروايات وتكلم عليها: ((وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف، وإلا منقطع)) وقال البيهقي: ((هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم، وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: ((إن هذه القصة من وضع الزنادقة، وصنف في ذلك كتباً)) .

غير أن الحافظ ابن حجر قال: «لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً، مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين»(1).

## المناقشة وتتضمن الآبي:

۱- قوله: ((كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً)) هذا ليس على إطلاقه (٥)، إذ يوجد ما يمنع من القول بصحتها، وذلك يرجع إلى:

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم -لابن كثير- ٢٢٩/٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٩٣/٨.

<sup>(</sup>٣) نقله عنه عياض في الشفا ٧٥١/٢.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٩٣/٨.

<sup>(</sup>٥) وابن حجر نفسه قرر هذه الحقيقة في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح ٤١٥-٤٠٨/١.

أ- أن في المتن أموراً منكرة واضطراباً، فمن ذلك أنه قد ورد في بعض الروايات أن الشيطان ألقى تلك المقالة على لسان رسول الله-ﷺ-فهو الذي نطق بما، وهذا مخالف لصريح القرآن، وإن قيل إنه كان في حالة نعاس، أحيب بأن الشيطان ليس له مدخل عليه مطلقاً، ومن صور الاضطراب أنه قد ورد في بعض الروايات أن ذلك كان في الصلاة، وفي بعضها أنه في غير الصلاة وكان في ناد لقريش، وقد ورد في القرآن ما يدل على بطلان القصة، فإن الله ذكر في السورة نفسها -سورة النجم- آلهتهم بالسب والنقص، فقال: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْنُكُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ ﴾ [النحم ٢٣] فهل يعقل أن يسجدوا بعد هذا؟ وأيضاً فإن التناقض في هذا واضح، إذ كيف يذكر أصنامهم بخير، ثم يأتي ويستنقصها في موضع واحد(١)!.

ب- أن أسانيد تلك الروايات فيها من هو متروك، وشديد الضعف، وفيها أوهام، واضطراب، فكيف يقال بصحتها إن تعددت الطرق! مع أن المتن إذا كانت فيه نكارة ظاهرة امتنع قبول الحديث، ولو كان إسناده ظاهره الصحة، فكيف بهذه القصة التي اجتمع فيها الخلل في الإسناد والمتن(٢)!.

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني للألوسي ١٨٠/١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: نصب المحانيق لنسف قصة الغرانيق للألبابي ص/٦، ٨، ٩، ٢١، ١٦. ودلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق -لعلى حسن- ص/٧٠، ٧٤، ٨٧، ٨٣، ٩١، ٩١، .1.7 (1 .. (97

لكن هناك أمور لا بأس من إيرادها ومناقشتها أوردها شيخ الإسلام محتجاً بما على صحة ما قاله، فقال: «وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف، وقالوا: هذا منقول نقلاً ثابتاً لا يمكن القدح فيه.... [و] الآثار في تفسير هذه الآية [آية الحج] معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث.... والقرآن يدل عليه بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلا نَبِي إلا إذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنيَّته فَينْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِه وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ۞ لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَنَّنَةُ للَّذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَضٌ وَالقَاسِيَةِ قَلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَالَمِينَ لَفِي شَقَاقَ بَعِيدٍ ۞ وَلَيَعْلَمُ الذينَ أُوتُوا العلمَ أنهُ الحَقُّ منْ رَبُّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتَحْبِتَ لَهُ قَلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الذينَ آمَنُوا إلى صراط مُسْتَقِيمِ ﴾ [الحج ٥٢، ٥٣، ٥٤] فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته، إنما يكون لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل، حتى لا تختلط آياته بغيرها. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، إنما يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس، لا باطناً في النفس. والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ (١٠٠٠)

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩١/١٠ -١٩٢ وانظر منهاج السنة النبوية -له- ١٩٠٦، ٤١١.

### والمناقشة:

قوله: «هذا منقول نقلاً ثابتاً»، لا يسلم، وقد مضى ما فيه (١). وإذ قد تبين بطلان ثبوت تلك القصة، فما بني عليها من تفسير الآية يكون باطلاً، وذلك أن يقال: تفسيرها لا يخلو من احتمالين:

الأول: ما يوافق تلك القصة.

والثاني: ما يوافق ظاهر القرآن.

ولا شك أن المصير إلى الثاني هو المتعين، وبيان ذلك يتضح من خلال المناقشة:

قوله: إن نسخ الله لما يلقي الشيطان حتى لا تختلط آياته ؛ يصح لو كانت تلك القصة ثابتة، ولذلك فالمحتار في المعنى هو: «أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي: الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها، كإلقائه عليهم ألها سحر، أو شعر، أو أساطير الأولين، وألها مفتراة على الله ليست مترلة من عنده»(٢)، ويدل له أن الله جعل هذا الإلقاء امتحاناً للخلق بقوله: ﴿ وَلَيَعْلَمُ الّذِينَ أُوتُوا للحلق بقوله: ﴿ وَلَيَعْلَمُ الّذِينَ أُوتُوا العلمَ أَنهُ الْحَقُ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَيَعْلَمُ الّذِينَ أُوتُوا العلمَ أَنهُ الْحَقُ ﴾ فالأشقياء يصدقون وساوس وشبهات الشيطان، ويكون فتنة لهم، ويكذبها المؤمنون «فهذا الامتحان لا يناسب شيئاً زاده الشيطان من نفسه في القراءة.... وعلى هذا القول: فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان:

<sup>(</sup>۱) انظر: ص/۱۳/- ۲۱٤.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان -لمحمد الأمين الشنقيطي- ٧٣٢/٥.

إزالته وإبطاله وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم ومعنى يحكم آياته: يتقنها بالإحكام، فيظهر أنما وحي مترل منه بحق»(١).

وقوله «وإنما يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس لا باطناً في النفس» يقصد الفتنة والنسخ، والاعتراض عليه: أن ذلك قد يصح إن صحت القصة، أما وألها لم تصح، فالمتعين النظر فيما جاء في القرآن من ذكر الفتنة الحاصلة لذلك الصنف من الناس، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلا مَلائكَةً وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتُهُمْ إِلا فَتَنَةً لَلذَينَ كَفُرُوا لَيَسْتَيْقَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً وَلِا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الذينَ في قَلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ بَشَاءُ ﴾ [المدثر ٣١] وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لَنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلَبُ عَلَى عَقبَيْه ﴾ [البقرة ١٤٣] وقال: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الْتِي أَرْئِنَاكَ إِلا فَتَنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةُ في القَرْآنَ ﴾ [الإسراء ٦٠] أي لأنما فتنة كما قال: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نَزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقوم ٥ إِنَا جَعَلْنَاهَا فَتَنَةُ للظَّالِمِينَ ٥ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْل الجَحيم ﴾ [الصافات ٦٢، ٦٣، ٦٤]. فالمذكور في هذه الآيات كلها من الفتن الواردة في القرآن يشقى بما الكفار، وهذه الفتن هي ما يلقيه الشيطان من

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٥/٧٣٢-٧٣٣.

الشبهات والوساوس في المترل نفسه من القرآن كتحويل القبلة، وعدة أصحاب النار، وإنبات الشحرة في النار لا من أشياء يزيدها الشيطان في لفظ القر آن<sup>(١)</sup>.

ومن الشبه كذلك التي يلقيها الشيطان (٢): شبهته في تحليل المذبوح دون الميت، وشبهته في إدخال المعبودين من دون الله النار، فأحكم الله ذلك بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَٰكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء ١٠١]

ويكون معنى قوله: ﴿ فَتَنَهُ ﴾ : ﴿أنه سبب لتماديهم في الضَّلال و الكفي<sup>(٣)</sup>.

وعندئذ لا يلزم أن يكون النَّسخ الوارد في هذه الآية من جنس النسخ المصطلح عليه، إذ النَّسخُ هنا لغوي بمعنى الإزالة والإبطال فلا تؤثر شبهات ووساوس الشيطان في المؤمنين.

وليعلم أن ما ذكره شيخ الإسلام من أن الإلقاء كان من الشيطان، ولم يكن بلسان رسول الله-ﷺ هو من الوجوه التي ذكرها كثير من العلماء(٤) على فرض صحة القصة، واللوازم التي تلزم هذا القول أقلُّ من

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان ٧٣٣/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: روح المعاني للألوسي ١٧٣/١٧.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان -للشنقيطي - ٧٣٣/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن -للقرطبي- ١٢/١٢-٨٣، وتفسير القرآن العظيم -لابن كثير- ٢٣٠/٣، وفتح القدير -للشوكاني- ٤٦٢/٣.

اللّوازم التي تلزم من قال إنّ رسول الله - على هو الذي نطق بها. ومع ذلك كله يقولون إن العصمة حاصلة بنسخ هذا الباطل فلا يقر أصلاً، بل ويقولون إن مثل هذا أدل على صدق الرسول - على وبعده عن الهوى من النوع الآخر من النسخ، إذ هنا يذكر أن ما ألقي ليس من الله وإنما من الشيطان، وهذا بالغ الغاية في الأمانة، وأما الآخر فيقول إنه كله من عند الله (١).

لقد تقدم ذكر وجه منع الكفر (٢) على الأنبياء، لكن نُقِل شذوذ عن طائفتين في شأن الوقوع في الكفر ؟

فنقل عن الشيعة جواز الكفر على الأنبياء في حالة خوف الهلاك فيحوز إظهاره تقية، يقول عبد العلي الأنصاري عن الشيعة: «يجوزون عليهم الكفر تقية، عقلاً وشرعاً قبل النبوة وبعدها، وهذا من غاية حماقتهم، فإنه لو حوز هذا الأمر العظيم لما بقي الأمان في أمر التبليغ، وهو ظاهر، كيف وما من نبي إلا بعث بين أظهر أعدائه (٢) فلعله كتم شيئاً من الوحي حوفاً منهم، وخصوصاً من مذهبهم الباطل وحماقتهم الكاملة أن رسول الله على الله على عاش من وقت البعثة إلى وقت الموت إلا في

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة النبوية -لشيخ الإسلام ابن تيمية- ۲/۹۰۹/۲، ومجموع فتاويه ۲۹۲/۱۰.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص/۷۰۲ - ۷۰۳.

<sup>(</sup>٣) ومن الأمثلة على ذلك بعث الله لإبراهيم وموسى عليهما السلام إلى النمرود وفرعون، مع تصور شدة الهلاك، وكذلك قد قُتِل أنبياء في سبيل إقامة الحق، فما أظهروا كفراً تقية لإبقاء نفوسهم – كما هو معروف مع أنبياء بني إسرائيل-.

أعدائه(١)، ولم يكن له - على قدرة لدفعهم مدة عمره، وكان يخاف منهم، فاحتمل كتمانه - على السيئاً من الوحى، فلا ثقة بالقرآن وغيره!، فانظر إلى شناعتهم وحماقتهم، كيف التزموا هذه الشناعات، حذلهم الله تعالى إلى يوم القيامة، ثم من أجلى حماقتهم ألهم استدلوا بنفرة الناس على العصمة عقلاً(٢)، وهو لو تم لدل على عصمتهم عن المعصية مطلقاً فضلاً عن الكفر عند الخوف تقية، للزوم نفرة الناس عنهم، بل النفرة ههنا أشد، لإيهامه الجبن الذي هو أعلى النقائص...)(٢).

والطائفة الأخرى التي شذت فرقتان من الخوارج، يقول الآمدي: (... فما كان منها كفراً، فلا نعرف حلافاً بين أرباب الشرائع في عصمتهم منه، إلا ما نقل عن الأزارقة (٢) من الخوارج بأنهم قالوا بجواز

<sup>(</sup>١) هذا لمذهبهم الرديء في صحابة رسول الله - الله عليه الله عدالتهم -إن شاء الله- ص/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) يريد أن يبين تناقضهم، لألهم زعموا عصمة الأنبياء من المعاصي كبيرها وصغيرها قبل البعثة وبعدها لئلا ينفر الناس عن دعو تمم.

<sup>(</sup>٣) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٩٧/٢، وقطعت النقل إلى هنا لأنه ذكر بعده ما لا داعي له مع تخليطات صوفية.

<sup>(</sup>٤) وهم: أتباع نافع بن الأزرق، الذي كان أول من أحدث الخلاف بين الخوارج أنفسهم، فقال بالبراءة من القعدة والمحنة لمن قصد عسكره وإكفار من لم يهاجر إليه، وقد أنكروا الرجم وهم متفقون مع سائر الخوارج على تكفير عليٌّ وعثمان والحكمين، وأصحاب الجمل - رضى الله عنهم - وعلى أن كل كبيرة كفر -إلا النحدات منهم-. ويخلدونهم في النار، توفي نافع سنة ٢٠هـ.

انظر: مقالات الإسلاميين -لأبي الحسن الأشعري- ١٦٨/١، ١٧٠، والفرق بين الفرق -للبغدادي- ص/٨٢، والملل والنحل -للشهرستان - ١١٨/١.

بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته، وما نقل عن الفضلية (١) من الخوارج ألهم قضوا بأن كل ذنب يوجد فهو كفر، مع تجويزهم صدور الذنوب عن الأنبياء، فكانت كفراً (٢).

وكل ما ذكر سابقاً من أدلة على عدم جواز الكفر فهو كاف في الرد عليهم (٣) ولعل الناس أحذوا ذلك على الفرقتين المذكورتين عن طريق الإلزام، ولا شك أن ذلك لازم لهم. فمذهبهم قائم على التكفير بالكبائر، فلما جوزوا وقوع الكبائر من الأنبياء، لزمهم تكفيرهم -حاشاهم-، وهو إلزام قوي، ولا أدري هل التزموه أو لم يلتزموه!.

ونخلص مما تقدم ذكره أن العصمة المتفق عليها ترجع إلى أمور: (رأحدها: في الاعتقاد، ولا خلاف بين الأمة في وجوب عصمتهم مما

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حزم في الفصل ٥٤/٥ أن الفضلية متفرعة من الصفرية، وهذا يؤكد ما ذكره الأشعري في المقالات ١٨٣/١ أن كل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية والنجدية تفرعوا من الصفرية، والصفرية خالفت الأزارقة في عذاب الأطفال، مع اتفاقهم في الأصول العامة للحوارج، ومما نسب إلى الفضلية من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه و لم يعتقد ذلك بقلبه، بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو اليهودية أو النصرانية، فهو مسلم عند الله مؤمن".

الفصل -لابن حزم- ٥٤/٥، وانظر المقالات ١٩٧/١ وقد ذكر الشهرستاني من رجال الخوارج: الفضل بن عيسى الرقاشي (الملل ١٢٤/١) فلعله نسبت إليه هذه الطائفة.

<sup>(</sup>٢) الإحكام -للآمدي- ١٧٠/١.

<sup>(</sup>۳) انظر: ص/۷۰۲ - ۷۰۳.

يناقض مدلول المعجزة، وهو الجهل بالله تعالى والكفر به.

وثانيها: أمر التبليغ، وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطأ فيه.

وثالثها: في الأحكام والفتوى، والإجماع على عصمتهم فيها، ولو في حال الغضب، بل يستدل بشدة غضبه - الله- على تحريم ذلك الشيء))(١).

ويلتحق بهذا: الكبائر وما يزري بمناصبهم، كرذائل الأخلاق، والدناءات، والصغائر الخسيسة ولكنها ستبحث في مطلب مستقلّ إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي ١٤/٦.

#### المطلب الثابي

#### عصمة الأنبياء من المعاصى

والمقصود بالمعاصي هنا ما دون الكفر والشرك، من الكبائر والصغائر.

والمذاهب التي يمكن ذكرها في هذه المسألة كثيرة يرجع حاصلها إلى ثلاثة:

#### المذهب الأول:

ألهم معصومون من الكبائر والصغائر الخسيسة مطلقاً، وأما الصغائر غير الخسيسة فيجوز صدورها منهم، لكنهم يوفقون إلى التوبة منها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، هو قول أكثر علماء الإسلام، وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول».(1).

والمقصود بالصغائر الخسيسة: (رما يوجب الحكم على فاعله بالخسة ودناءة الهمة وسقوط المروءة، كسرقة حبة أو كسرة)).

<sup>(</sup>١) محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١٩/٤.

<sup>(</sup>۲) الإحكام -للآمدي- ١٧١/١.

ومما ينبغي أن يعلم أن بعض أهل العلم يُفصِّل في شأن الصغائر غير الخسيسة ؛ فبعضهم يذكر وقوعها سهواً وخطأً لا عمداً، وبعضهم لا يذكر هذا القيد أصلاً، مما حدى ببعض أهل العلم إلى تعديد المذاهب.

والحق الذي ينبغي أن يعلم أن «الذنوب أجناس، ومعلوم أنه لا يجوز منهم كل جنس بل الكذب لا يجوز منهم بحال أصلاً، فإن ذلك ينافي مطلق الصدق... فلا يجوز أن يصدر من النبي - الله تعمد الكذب البتة، سواء كان صغيرة أو كبيرة، بل قد قال النبي - الله - الله عرفة أن مقام تكون له خائنة الأعين» (۱). (۲) وإذ قد علم هذا فإنه ينبغي معرفة أن مقام الأنبياء مقام رفيع عظيم، وإنما يقعون في بعض الصغائر وقد يكون ذلك من جهة الخطأ والتأويل، وقد تكون هذه الأعمال في حق غيرهم ليست من الذنوب (۲) لكن لرفعة مقامهم، قد يعاتبون، ومع ذلك فإن الله يوفقهم إلى التوبة، بل ما ذكر الله ذنباً لنبي «إلا مقروناً بالتوبة والاستغفار، كقول

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲٦٨٣/٣) كتاب الجهاد باب (۱۲۷) رقم (۲٦٨٣)، وفي كتاب الحدود (٤٣٥٩) الباب الأول رقم (٤٣٥٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى (١/٥٠١-١٠٦) كتاب تحريم الدم - باب الحكم في المرتد، وفي إسناده: إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي صدوق يهم ورمي بالتشيع (التقريب ٤٦٧) أخرج له مسلم ووثقه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢٤٢١) وفي السلسلة الصحيحة (١٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- ٢١/٢.

آدم وزوجته: ﴿ رَبَنَا ظُلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف ٢٣]، وقول نوح: ﴿ رَبِّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف ٢٣]، وقول نوح: ﴿ رَبِّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَخَاسِرِينَ ﴾ [هود ٤٧].. (١٠).

وهذا يعلم أن الأنبياء لا يتعمدون صغائر الذنوب تشهياً، وهم مع ذلك يوفقون إلى التوبة منها، بل ولا يصرون على أي صغيرة إن وقعت منهم: «والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة، بل يسارعون إليها ويسابقون إليها لا يؤخرون، ولا يصرون على الذنب، بل هم معصومون من ذلك، ومن أخّر زمناً قليلاً كفّر الله ذلك بما يبتليه به، كما فعل بذي النون - على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة، وأما من قال: إن إلقاءه كان قبل النبوة، فلا يحتاج إلى هذا» (٢).

ولكن ليعلم أن مسالك الناس قد اختلفت في وجه عصمة الأنبياء من الكبائر، ويُصوّر ذلك الآمدي إجمالاً فيقول: «... وإن اختلفوا في أن مدرك العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي أبو بكر والمحققون من أصحابنا، أو العقل كما ذهب إليه المعتزلة»، ويفصل ذلك الجويني

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى -شيخ الإسلام ابن تيمية- ٢٩٦/١٠.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۲۰۹/۱۰.

<sup>(</sup>٣) الإحكام -للآمدي- ١٧٠/١، وانظر المنخول -للغزالي- ص/٢٢٣، والوصول إلى الأصول -لابن برهان- ٥٥٥١، وهداية العقول ٥٥٧/١، وبيان المختصر -للأصفهاني- ٥٧٨١، و٧٩-٤٧٩.

فيقول: ﴿فأما الفواحش والموبقات والأفعال المعدودة من الكبائر، فالذي ذهب إليه طبقات الخلق: استحالة وقوعها عقلاً من الأنبياء، وإليه مصير جماهير أئمتنا. وقال القاضي: هي ممتنعة، ولكن مدرك امتناعها السمع، ومستنده الإجماع المنعقد من حملة الشريعة على الأمن من وقوع الفواحش من الأنبياء، ولو رددنا إلى العقل، لم يكن في العقل ما يحيلها ؛ فإن الذي يتميز به النبي عن غيره مدلول المعجزة ومتعلقها، والكبائر ليست مدلولها بوجه ؛ فلا تعلق للمعجزة بنفيها، ولا بإثباتها، نعم لو كان فيما ذكره من تنبى وتحدى به أنه متره عن الفواحش، واستشهد على صدقه بقيام المعجزة، فوقعت على حسب الدعوى، فكل ما أدرجه في كلامه إذا ارتبط قيام المعجزة بها، فنعلم على القطع إذ ذاك وجوب صدقه في جميع مخبراته، ولا احتصاص لتعلق المعجزة بفن من الأحبار، فإنها تقع على مطابقة دعوى النبي ووفقها، فإن قامت ودعواه شيء واحد، دلت على صدقه فيه، وإن قامت ودعواه أشياء، وقد استشهد على جميعها بقيام المعجزة، دلت على صدقه في جميعها، والمختار عندنا ما ذكره القاضي)(١).

وقد اتضح مقصود القاضي أبي بكر الباقلاني و الجويني من الدليل العقلي، وعلى هذا فلا إشكال فيما ذهبا إليه، فهو صحيح، لكن هذا لا يمنع أن يقوم دليل عقلي آخر على العصمة من الكبائر، لأن بعض الذنوب

<sup>(</sup>١) البرهان في أصول الفقه -للجويبي- ٣١٩/١.

قد يقدح في النبوة، أو قد يقال: إن بعضها يقبح من آحاد الناس فأولى أن يقبح من الأنبياء، أو لكون بعضها منفرة.

ويدل لهذا ما جاء عن الرسول - الله قال له ذو الخويصرة: اعدل يا محمد، فإنك لم تعدل، فقال النبي - الله - الله حبت وحسرت وحسرت لن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» (١)، والرواية الصحيحة بالفتح، أي أنت حاسر خائب إن لم أعدل، إن ظننت أيي ظالم مع اعتقادك أيي نبي، فإنك تجوز أن يكون الرسول الذي آمنت به ظالمًا، وهذا حيبة وحسران، فإن ذلك ينافي النبوة ويقدح فيها» (٢).

وأما ما يتعلق بالصغائر، فقد قال الجويني: «وأما الصغائر، ففي اثباتما أولاً كلام كثير، لسنا له الآن، ولكن الذي نعنيه بذكر الصغائر: ما لا يتضمن صدوره فِسْقَ من صدر منه، وانسلاله عن نعت العدالة... والذي صار إليه أئمة الحق: أنه لا يمتنع صدورها عن الرسل عقلاً، ثم اضطربوا في تأويل آي مشهورة في قصص المرسلين، والذي ذهب إليه المحصلون: أنه ليس في الشرع قاطع في ذلك نفياً وإثباتاً، والظواهر مشعرة بوقوعها منهم، لكن ظاهر كلامه بوقوعها منهم، لكن ظاهر كلامه

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱٤/٦ مع الفتح)، كتاب المناقب - باب علامات النبوة برقم ٣٦١٠، وأخرجه مسلم في صحيحه (٧٤١/٢)، كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- ٢٠/٢ ٤٢١-٤٢.

<sup>(</sup>٣) البرهان -للجويني- ٢٠/١٣.

يشعر أنه قد بقى عنده تردد، لكون ما جاء في ذلك ظواهر فقط ليست بقو اطع!

وهذا فيه نظر، إذ النصوص دالة على استغفارهم، ولا يكون إلا من ذنب -لكن بالمعنى الذي قصدناه من ذنوبهم - ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنْمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ ﴾ [ص ٢٤]، وقال الله تعالى: ﴿ لَيَغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تُقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ﴾ [الفتح ٢] وقال: ﴿ وَاسْتَغَفُّو لذَّنبكَ وَللْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَات ﴾ [محمد ١٩] والنصوص في ذلك قد بلغت كثرة عظيمة<sup>(١)</sup>.

وإذ قد نجز هذا، فلنعد إلى ما وعدنا به من الكلام على بعض الإشكالات - حسب ما أوردته كتب الأصول -.

الإشكال الأول: نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلام(٢)، وجاء ذلك صريحاً في حديث صحيح: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله: ﴿ إِنِّي سُقَيُّم ﴾ [الصافات ٨٩] وقوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ [الأنبياء ٦٣] وقال: بينا

<sup>(</sup>١) انظر: ما سرده شيخ الإسلام من ذلك في مجموع فتاويه ٣١٧-٣١٦ ثم انظر منهاج السنة النبوية -له- ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: سلم الوصول -للمطيعي- ٩/٣.

هو ذات يوم وسارّة، إذ أتى على جبار من الجبابرة [وفيه: ] فقال: من هذه؟ قال: أختى...»(١) الحديث.

وقد أشكل هذا على بعضهم فإن «الإمام الرازي لضيق محرابه ومحاله، ينكر الحديث الوارد في ذلك، وهو في الصحيحين، ويقول: إسناد الكذب إلى راويه أهون من إسناده إلى الخليل عليه السلام»(٢).

والجواب إجمالاً: أن ذلك من باب المعاريض المحتملة لأمرين، وفيها مندوحة عن الكذب. أما قوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ فأراد أنه سقيم قلبه من شركهم، وهذا تعريض حسن، أو أراد أيي سأسقم (٢). فهو اسم فاعل أريد به المستقبل، وهذا تعريض، فهم منه قومه مرضه في الحال، وقيل قد يكون أراد به الموت.

وقوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ حيث أسند تكسير سائر الأصنام إلى كبيرهم، لكنه مقيد بقوله: ﴿ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُونَ ﴾ فالخبر وهو قوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (۲/۷۶ مع الفتح) كتاب الأنبياء - باب قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ رقم (۳۳۵۷) وأخرجه مسلم في صحيحه (٤/٠١٨١-١٨٤١) كتاب الفضائل - باب من فضائل إبراهيم الخليل رقم (۲۳۷۱).

<sup>(</sup>٢) قاله المطيعي -في سلم الوصول- ١٠/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح دار السعادة ٣٩٤/٢.

كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ والطلب وهو قوله: ﴿ فَاسْأَلُوهُمْ ﴾ كلاهما معلَّق بالشرط، أي إن كانوا ينطقون فاسألوهم عمن كسرهم، وهذا أدعى إلى الإفحام، إذ أبقاه ليتم له قصده من بيان بطلان عبادة تلك الأصنام لكونها عاجزة.

وقوله عن سارة هي أحتى: هو من التعريض كذلك إذ قصد أنما أحته في الإسلام ولذلك قال لها: «يا سارة إنه ليس على وحه الأرض مؤمن غيري وغيرك».

وهذه الثلاثة قد ظهر ألها ليست كذباً محضاً، فهي صدق من جهة قصد إبراهيم عليه السلام، وسميت كذباً من جهة إفهامه للمخاطبين .. ولو وقعت لغير الأنبياء ما عدت شيئاً، بل ربما يجب بعضها في بعض الأحوال، ولكن لما كان إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وحق الخليل ترك مثلها، ذكرها إبراهيم عليه السلام معتذراً بما عن الشفاعة العظمى يوم القيامة.

٢- الإشكال الثاني وحله(٢): وهو أن الرسول على لل سلم من ثنتين في الرباعية، قيل له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال: «كل ذلك لم يكن» وفي رواية: «لم أنس و لم تقصر» (٣) معناه: «كل ذلك

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة ٢/٤٣٩-٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: فواتح الرحموت ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البحاري في صحيحه (١١٩/٣ مع الفتح) كتاب السهو - باب من يكبر في سجدتي السهو رقم (١٢٢٩) ومسلم (٤٠٤/١) كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له رقم [٩٩-(٥٧٣)].

لم يكن في ظني، وهذا صادق مطابق للمحكي عنه»(۱) فليس فيه كذب بحال، وفيه نكتة بديعة، وهي أن الزمان لما كان زمان نسخ، تردد الأمر عندهم بين البقاء على الأصل والنسخ، ولذلك جاء السؤال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ولما نفى الرسول - الله - كل ذلك، بادر الصحابي إلى تحديد النسيان، لعلمه أن الرسول - الله - لا يغلط في التبليغ. وهذا يدل على أن النسيان في مثل هذا جائز على الأنبياء كما سيأتي تفصيله إن شاء الله (۲). على أن بعض أهل العلم ذكر تأويلاً لقوله ((لم أنس)) فقال: (رقوله: ((لم أنس)): راجع إلى السلام، أي سلمت قصداً بانياً على ما في اعتقادي أي صليت أربعاً، وهذا حيد، وكان ذا اليدين فهم العموم فقال: بلى نسيت)(۱).

٣- الإشكال الثالث: قول موسى -عليه السلام-: ((لا)) في جواب من سأله: هل أحد أعلم منك ؟ فقال الله تعالى: بلى عبدنا خضر (٤).

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في فتح الباري ١٢٢/٣.

<sup>(</sup>٤) حدیث متفق علیه، أخرجه البخاري (1.7/1) - مع الفتح)، کتاب العلم – باب من (1.7) - رقم (1.7). وأخرجه مسلم (1.7) كتاب الفضائل – باب من فضائل الخضر علیه السلام – رقم (1.7).

وأجيب عنه بجوابين (١):

أ- المراد بالنفي: نفي الأعلمية عن غيره في ظنه، فرد الله تعالى ذلك الظن، وأحبره بوحود من هو أعلم منه.

ب- أو أن يقال: إن نفى موسى عليه السلام الأعلمية عن غيره، صادق في نفس الأمر، فلما كان اللائق به أن يكل الأمر إلى الله تعالى، عاتبه على ذلك.

وينبغي تقييد الجواب الأول بأن ذلك في علم مخصوص، بدليل قول الخضر في الحديث نفسه: «إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه ))، ولو أخذ من الجوابين حواب واحد، لكان أحسن، إذ يمكن أن يقال: إن موسى عليه السلام لكونه من أولى العزم من الرسل ومكلماً هو أعلم، لكن قد يوجد غيره على علم ليس عنده كالخضر لأنه نبي، فلما نفي الأعلمية عن غيره مطلقاً عاتبه الله، لأن الأولى أن يكل الأمر إلى الله.

المذهب الثانى: ونسب إلى الحشوية، فقد نقل عنهم حواز تعمد الأنبياء للكبائر(٢)، ويلزم من ذلك جواز ما عداه من تعمد الصغائر، وارتكابهما خطأً وسهواً من باب أولى.

ويدخل في هذا المذهب: الأزارقة، لأهم قد نقل عنهم تحويز ارتكاب الكفر، فيلزم تجويز غيره، مما هو مذكور هنا كذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام -للآمدى- ١٧٠/١.

ويدخل فيه الفضلية، لأن المنقول عنهم التصريح بجواز الذنوب عليهم (١).

وفي النفس شيء من حكاية هذا المذهب أصلاً، أما الحشوية فإن أريد بهم أهل السنة، كما هي عادة المبتدعة في وصمهم بذلك، فهم برآء من هذا القول، وإن أريد غيرهم، فمن هم، وأين مصدر أقوالهم؟

وأما فرقتا الخوارج، فكما تقدم، لعل ذلك كان من باب الإلزام لهم (٢).

على أن ابن حزم قد نسب هذا المذهب إلى الكرامية والباقلاني والسمناني من الأشعرية (٢). أما الباقلاني فالذي يظهر لي أنه يقول بالجواز العقلي، ولكنه يمنع الوقوع لجيء الشرع بالمنع، وربما يكون مثله السمناني.

ولا بأس من مراجعة ما ذكره ابن حزم (١)، وما ذكره المفسرون فيما وقع للأنبياء مما توهمه هؤلاء كبائر، فلا نطيل بذكرها واحدة واحدة مع المناقشة.

<sup>(</sup>١) انظر: ما تقدم ص/٧٢١.

<sup>(</sup>٢) ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام في منهاج السنة ١٨/٢ عـ ٩- ٤١٥، صرح فيه بأن هذا القول سيق بطريق اللازم على مذهبهم وقصد به بيان فساد قولهم بأن كل معصية كفر. وانظر الآيات البينات للعبادي ٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفصل في الأهواء والملل والنحل -لابن حزم- ٤/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر نفسه ١/٩-٩٥.

المذهب الثالث: أن الأنبياء عصموا من الذنوب مطلقاً سواء كان الذنب صغيراً أم كبيراً، عمداً كان أم سهواً.

وهو مذهب الشيعة، واختاره ابن السبكي<sup>(۱)</sup>، ونسبه إلى والده، وإلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وأبي الفتح الشهرستاني، والقاضي عياض<sup>(۱)</sup>.

لكن نسبة هذا المذهب إلى القاضي عياض فيها نظر، فهو وإن كان ممن بالغ في العصمة (٢) لكنه نص على حواز صدور الصغيرة غير الخسيسة منهم سهواً وغلطاً لا تعمداً، ونوعه فيما ليس طريقه البلاغ (١).

وبالجملة فإن هذا المذهب فيه مبالغة في شأن عصمة الأنبياء، وكل ما ذكر مما قصه الله من وقوع بعض الأنبياء فيما لا ينبغي منهم، يرد هذا المذهب، كأكل آدم عليه السلام من الشجرة التي نهاه الله عنها، وما ذكره الله من استغفار الأنبياء، وما وقع من السهو والنسيان لهم في بعض الأمور.

<sup>(</sup>١) انظر: جمع الجوامع بشرحه للمحلى مع الآيات البينات -للعبادي- ٢٢٤/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٢٢٩/٣، والبحر المحيط للزركشي ١٦/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشفا -للقاضي عياض- ٨٤٠/٢، وربما وهم ابن السبكي والزركشي في نسبة هذا المذهب للقاضي عياض، لصنع عياض نفسه، إذ عقد فصلاً في الرد على من حوز الصغائر ٨٠٩/٢ فأفهم هذا منعه لها، والله أعلم.

وربما يُتأول ما ذهب إليه السبكي ومن حُكي عنهم، بألهم ما قصدوا نفي صدور ما ذكر، وإنما مرادهم أن الذي فعلوه لا يكون ذنبا معاقباً عليه، ولذا حاول بعضهم -كما تقدم وسيأتي إن شاء الله(١) - أن يتأول لهم ما ورد في السهو، بأن الممنوع منه السهو الشيطاني، أو استدامة السهو، وهو في الحقيقة آيل إلى مذهب الجمهور القائلين بأن ما يقع منهم يحصل التنبيه عليه وبأن الشيطان لا سبيل له عليهم (١).

وقد استدل الشيعة على مذهبهم بدليل يأتي ذكره -إن شاء الله - في العصمة قبل النبوة (٢٠).

## وأما أدلة غيرهم فهي كما يلي:

الدليل الأول: لأبي إسحاق الإسفراييني وهو أن صدورها -أي الذنوب - ينافي مدلول المعجزة (٤).

وجوابه: تسليم ذلك في الكذب في الرسالة والكفر والشرك، وأما الكبائر والصغائر الخسيسة فدليلها غير ما ذكره -كما تقدم (°)-.

وأما الصغائر غير الخسيسة فلا نسلم أن وقوعها ينافي مدلول المعجزة، بل ولا تقتضي النفرة، لألهم يتداركولها بالتوبة، والعبرة بكمال

<sup>(</sup>۱) انظر: ص/۷۲۳ - ۷۲۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/٧٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص/٧٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام القرآن - القرطبي - ٣٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص/٧٢٣ - ٧٢٤.

النهاية لا بنقص البداية، فحالهم بعد التوبة أكمل وأرفع. ولله الحكمة البالغة في ذلك، ليرفع درجاهم بما يحدثه لهم من مقامات العبودية.

الدليل الثانى: وربما يستدل لابن السبكى ومن معه، بأن الأنبياء عصموا من الذنوب مطلقاً «لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر منهم

لكن لا يسلم لهم أن صدور الصغيرة غير الخسيسة ينافي تلك الكرامة، ولم لا يقال: وقوعهم فيها سهواً وخطأً في التأويل، ثم استدراكهم ذلك بالتوبة، هو لرفع درجاتهم، وإظهار أن ذلك لا يجوز من مثلهم لكونهم أرفع درجة ومترلة؟ مع ألها لو وقعت من آحاد الناس -غير الأنبياء - لما عدت معاصى.

وهؤلاء كلهم لا يناقشون في عصمة الأنبياء من الكفر والكبائر والصغائر الخسيسة، وإنما النقاش معهم في ادعاء العصمة مما سواها -.

الدليل الثالث: وقد يستدل هؤلاء بأن الاتفاق حاصل على التأسي بأفعال الأنبياء، فلو حوزنا عليهم الصغائر، لما أمكن الاقتداء بمم في أفعالهم، لجواز أن يكون الفعل معصية (٢).

والجواب أن الأصل هو التأسى مطلقاً، دون بحث عن كونه معصية، لأن المعصية هي قليل نادر وليست أصلاً، وعند وقوعها فإلهم

<sup>(</sup>١) ذكره المحلى في شرحه على جمع الحوامع - انظره مع الآيات البينات -للعبادي-. 779/5

<sup>(</sup>٢) انظر: المواقف - للإيجي- ٣٥٩.

ينبهون عليها، ولا يقع إشكال على هذا في التأسي، لأن ((التأسي إنما هو فيما أقروا عليه وكما أن النسخ جائز فيما يبلغونه من الأمر والنهي، وليس تجويز ذلك مانعاً من وجوب الطاعة، لأن الطاعة تجب فيما لم ينسخ، فعدم النسخ يقرر الحكم، وعدم الإنكار يقرر الفعل، والأصل عدم كل منهما),(١).

الدليل الرابع: وربما قالوا: يلزم أن يكون غيرهم ممن لم يقع في ذنب أكمل منهم (٢).

والجواب أنه لا يلزم من وقوع الإنسان في بعض المعاصي، ثم بعد توبته منها، أن يكون غيره أفضل منه، وهذا كشأن الصحابة الذين كانوا مشركين، فآمنوا وصلحت أحوالهم، فهم حير من أبنائهم الذين ولدوا على الإسلام.

والذنب ينافي الكمال إذا لم يتب صاحبه منه، أما إن تاب توبة نصوحاً، وأكثر من الطاعات، فيقبل الله منه، ويرفعه إلى أعظم مما كان عليه (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤٨/١٥ وانظر فيه ٢٩٣/١٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۳/۱، و منهاج السنة النبوية ۳۹۸/۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩٣/١٠-٢٩٥، ٣٠٠، و منهاج السنة النبوية٢/٣٩٨، ٤٢٦، ٤٢٩، ٤٣٤.

#### المطلب الثالث

# عصمة الأنبياء من النسيان والخطأ في الاجتهاد

# المسألة الأولى: عصمة الأنبياء من النسيان:

والنسيان إما أن يتعلق بأمور بلاغية، قولاً كانت أو فعلاً، وإما أن يتعلق بأمور غير بلاغية.

وليعلم أن منه -أي النسيان- ما هو متفق على وقوعه كما قال الزركشي: «وأما النسيان فلا امتناع في تجويز وقوعه من الأنبياء فيما لا يتعلق بالتكليف، قال ابن عطية (1) وكذلك ما أراده الله من نبيه نسيانه، ولم يرد أن يكتب قرآناً»(٢).

### النوع الأول: نسيان الأقوال البلاغية والسهو فيها.

وطريقة القاضي عياض فيه: حكاية الإجماع على امتناع السهو والنسيان في الأقوال البلاغية، وخص الخلاف بالأفعال<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أبو محمد عبد الحق بن غالب الغرناطي المالكي، كان إماماً في التفسير والفقه والعربية،، له المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ولد سنة (٤٨٠هـــ) وتوفي سنة (٤١٠هــــ).

انظر: سير أعلام النبلاء ١٩/٥٨٧، والديباج المذهب ٧/٢٥.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١٨/٦، وانظر البرهان -للحويني- ٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشفا -للقاضي عياض- ٧٩٧/٢-٧٩٨، وانظر البحر المحيط ١٩/٦.

وحاصل الكلام فيها يرجع إلى ما تقدم من وقوع الكذب سهواً ونسياناً،إذا كان النسيان يستلزم الإخبار بنقيض الحق<sup>(۱)</sup>، أما إذا لم يستلزم ذلك فالأمر فيه على ما حكاه الزركشي عن غيره قائلا: «وفصّل ابن عطية في الكلام على النسخ بين ما لا يحفظه أحد من الصحابة، فالنبي معصوم من النسيان قبل التبليغ وبعده، فإن حفظه حاز عليه ما يجوز على البشر، لأنه قد بلغ وأدى الأمانة، ومنه قول أبي ورضي الله عنه]: حسبت ألها رفعت، فقال النبي على الله عنه ولكن نسيتها» (۱) الكن من أهل العلم من قيد جواز نسيان ما حفظه الصحابة بما إذا لم يدخل تحت أهل العمرة على الصدق، وذلك إذا أخبر النبي أنه لا يقع منه نسيان، وأما المعجزة، فإنه حينئذ يمتنع النسيان، أما إذا لم يتقيد ذلك النسيان بدلالة المعجزة ففيه الخلاف (١)، كما قال الآمدي: «ذهب الأستاذ أبو

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۷۰۷.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ۷۳/۳ – رقم (۲۲۷)، وبنحوه عبدالله بن أحمد في زوائد مسند أبيه ۱۲۳/۵، وإسناده صحيح، وله شاهد لا بأس به: أخرجه أبوداود في سننه ۱۸۵۱ رقم (۹۰۷)، وابن خزيمة في صحيحه ۷۳/۳، – رقم (۱۶٤۸) في سننه ۱۸۲۱ ومن طريق آخر رقم (۲۲٤۱) ومن طريق آخر رقم (۲۲٤۱) والطبراني في السنن الكبرى والطبراني في الكبير ۲۷/۲۰–۲۸ (۳۵) – والبيهقي في السنن الكبرى ۱۱/۳ كلهم من طريق يحيى بن كثير الكاهلي عن المسور بن يزيد نحوه. ويحيى الكاهلي: لين الحديث (التقريب ۷۶۸).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط للزركشي ١٩/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان -للجويني- ١٨/١، والبحر المحيط ١٨/٦.

إسحاق الإسفراييني وكثير من الأئمة إلى امتناع النسيان، وذهب القاضي إلى جوازه "(١)، لكن الحق هو ما فصله ابن عطية.

### النوع الثانى: النسيان في الأفعال البلاغية:

وهذا قد وقع فيه الخلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى منع وقوع النسيان فيها، كأبي إسحاق الإسفراييني، ومنهم من حوزه، وهم الجمهور (۲).

ولو أحرج من هذا التراع الفعل البلاغي الذي يقصد به تعليم الأمة، بأن يكون ذلك الفعل من النبي أول أداء له وبيان لحكمه وصفته، فهذا ينبغي أن يقال إن النبي معصوم من نسيانه.

ويبقى ما عدا ذلك جائز الوقوع، شريطة أن ينبهوا عليه (٢٠)، وهذا التفصيل يمكن أن يفهم من كلام الغزالي فإنه قال: ﴿أَمَا النسيان والسهو فلا خلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم من العبادات، ولا خلاف في عصمتهم مما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة، فإنهم كلفوا تصديقه جزماً، ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلطي(١٤)، وما يتعلق بتبليغ الشرع شامل للقول والفعل، فعاد هذا التفصيل في الفعل كنظيره في القول كما تقدم عن ابن عطية (٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي ١٩/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط للزركشي ١٩/٦-٢٠-

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) المستصفى -للغزالى- ٢١٤/٣). [٢١٤/٢].

<sup>(</sup>٥) انظر: ص/٧٢٣.

ويدل على جواز النسيان قول الرسول - الله أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، (١)، وكل ما ورد من أحاديث السهو في الصلاة.

لكن اعترض بعض من ذهب إلى منع النسيان مطلقاً، بأن ذلك السهو كان عمداً ليسن لهم سجدتي السهو. وجوابه (٢) أنه لا مانع من أن تكون الحكمة من النسيان التشريع، أما أن يقال كان عمداً فخطأ، وبيانه عما يأتي:

١-أن الرسول - على - قد صرح بالنسيان - كما في الحديث المتقدم- فلا عمد إذاً.

٢ - ولأن الأمر إذا كان كما زعموا لكفى البيان بالقول، خاصة أن
 الأفعال العمدية تبطل الصلاة.

وقد حاول بعض من يرى رأي أبي إسحاق الإسفراييني أن يوفق بين مذهبه وبين ما ورد من أحاديث السهو والنسيان في الصلاة بذكر توجيهين:

التوجيه الأول: قالوا: إنا نمنع استدامة السهو لا ابتداءه (٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۲۰۰ مع الفتح) رقم ٤٠١ كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وأخرجه مسلم في صحيحه ٤٠٤/١ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (٩٩- ٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشفا -للقاضي عياض- ٧٩٧/٢، و البحر المحيط للزركشي ٢٠/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الآيات البينات -للعبادي- ٣/٨٢، وسلم الوصول -للمطيعي- ٣/٨.

وهذا عند التحقيق رجوع إلى مذهب الجمهور الذين اشترطوا عدم الإقرار عليه. التوجيه الثاني:ومنهم من قال: إن الذي نمنعه هو السهو الشيطاني لا الرحماني<sup>(۱)</sup>.

وهو مثل سابقه رجوع إلى مذهب الجمهور، لاتفاق الأمة على أن لا سبيل للشيطان على الأنبياء، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ إِلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر ٤٢] وقال تعالى: ﴿ قَالَ فَبَعِزَ تِكَ لَأُغُويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص ٨ ٨ ، ٨٨] وفي مُقَدمتهم الأنبياء.

ثم إن الجمهور - القائلين بجواز السهو والنسيان فيما ذكر المشترطين عدم الإقرار عليه - تنازعوا في وقت التنبيه، قال الجويني: «وقد قال من لم يحط بمأخذ الحقائق: إلهم عليهم السلام غير مقرين على النسيان، بل ينبهون على قرب، وهذا لا تحصيل له، فليس يمتنع أن يقروا عليه زماناً طويلاً، ولكن لا ينقرض زماهم وهم مستمرون على النسيان، وهذا متلقى من الإجماع لا من مسالك العقول» (٢)، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور بخلافه، إذ اشترطوا اتصال التنبيه بالواقعة، وهذا الذي تدل عليه النصوص التي ورد فيها السهو والنسيان (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية العطار ١١٧/٢ وسلم الوصول -للمطيعي- ٨/٣.

<sup>(</sup>٢) البرهان –للجويين–١/٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط للزركشي ٢٠/٦.

المسألة الثانية: عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد.

اختلف العلماء (۱) في جواز الخطأ في الاجتهاد على الأنبياء عليهم السلام، فذهب الآمدي وابن الحاجب إلى جواز الخطأ لكن لا يقرون عليه، وإنما ينبهون فوراً. ونسب الآمدي ذلك إلى أكثر أصحابه والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة (۲).

وذهب بعض أهل العلم إلى منع وقوع الخطأ في اجتهادهم. وفيما يلي عرض لأدلة المذهبين:

### أولاً: أدلة من جوَّز الخطأ على الأنبياء في الاجتهاد:

الدليل الأول: استدلوا بقول الله تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنِتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِينَ ﴾ [التوبة ٤٣] قالوا: عاتبه الله على الإذن للمنافقين بالتخلف، والعتاب إنما يكون على خطأ. ومثله قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي إِنَّنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ [الأنفال

<sup>(</sup>١) وهذا الخلاف جارٍ بين الجمهور الذين يرون جواز الاجتهاد من الأنبياء، وقد أخرج من التراع بعض الصور كالخطأ في الاجتهاد في الحروب، وكالخطأ في مصالح الدنيا، مما لامدخل له بالبلاغ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام -للآمدي- ٢١٦/٤ ومختصر ابن الحاجب -مع شرحه بيان المختصر -٣٤١/٣، وشرح الكوكب المنير -لابن النجار- ٤٨٠/٤.

[77]، والكلام فيها كالكلام عن الآية الأولى، مع ملاحظة أن العتاب حاصل، فدل على وقوع الخطأ، وهذا الخطأ لا يجوز أن يكون فيما أنزل عليه، ولا فيما كان عن هوى، لأنه معصوم عن الخطأ في التبليغ وعن الهوى بالإجماع، فتعين أن يكون خطؤه عن اجتهاد (۱)، وذكروا في هذا الموضع أن الرسول - الله قال: ((لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عمر)).

#### وقد اعترض هذا الدليل بما يلي:

١- أنه لم يقع عتاب أصلاً، فقوله: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ﴾ هو استفتاح كلام، كما يقال: أصلحك الله. علماً بأنه لم يتقدم للنبي - الله عنه من

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح اللمع - للشيرازي- ١٠٩٥/٢، و الإحكام -للآمدي- ٢١٦/٤، و الخصول -للقرافي- ٣٨١٢/٩، و فحاية والمحصول -للرازي- ١٦/٦، و نفائس الأصول -للقرافي- ٣٨١٢/٩، و فحاية الوصول -للهندي- ٣٨٠١/٨-٣٠٠، وبيان المختصر للأصفهاني - ٣٤٢/٣، و فواتح وشرح العضد على ابن الحاجب ٣٠٣/٢، والتقرير والتحبير ٣٠١/٣، و فواتح الرحموت ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير: ((هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب)) تحفة الطالب ص/٤٦٨ رقم (٣٦١)، وساق بدله حديث مسلم، ولكن روى ابن جرير في تفسيره [٤٨/١٠/٦] نحوه معضلاً قال: حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: [وفيه] وقال رسول الله - الله عذبنا في هذا الأمر يا عمر ما نجى غيرك. فهو معضل، وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو في نفسه ضعيف كما في التقريب (٣٨٩٠).

الله تعالى نمي، فلا تتصور المعصية كذلك (۱)، وقوله: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرَى ﴾ جرى مجرى الامتنان للرسول - ﴿ حاصة، لأن ذلك منع منه من كان قبله من الأنبياء (۲). ولأنهم أقروا على أخذ المفاداة، فلو كان خطأ ما أقروا.

٧- لو سلم وقوع العتاب فهو ليس لأجل حطأ، وإنما لاختياره خلاف الأولى، إذ اختياره هذا كان بعد معرفة الحكم بالنص في قوله تعالى: ﴿ فَأَذُنْ لِمَنْ شُنْتَ مِنْهُمْ ﴾ [النور ٦٢]، وأما في الآية الثانية في مفاداة الأسرى، فالعتاب لم يكن موجها إلى الرسول - الله على أنه قال فيها: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرةَ ﴾ فالرسول - الله عن إرادة الدنيا قطعاً، وإنما كان ذلك لبعض أصحابه (٣).

٣- أنه لو سلم وقوع العتاب لكان ذلك دليلاً على عدم وقوع الحتهاد أصلاً، فضلاً عن الخطأ فيه، لأن المحتهد -مصيباً كان أو مخطئاً- يستحق الثواب فكيف يجتمع ثواب وعتاب<sup>(1)</sup>.

وقد ردت هذه الاعتراضات بما يلي:

<sup>(</sup>١) انظر: الشفا -للقاضي عياض- ١/٥١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الآيات البينات -للعبادي- ٢٤٥/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الآيات البينات -للعبادي- ٢٤٥/٤، والتقرير والتحبير ٢٩٦/٣-٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: روح المعاني –للألوسي– ٣٤/١٠.

١ – الحق أن قوله: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ﴾ ليس عتاباً وإنما إخبار بحصول العفو للرسول - الله وفيه أسلوب كريم معه، إذ قدم له العفو قبل أن يذكر المعفو، ولذلك فالآية دالة على وقوع ما عُفي فيه للرسول - عليه-عنه، والقول بخلاف هذا فيه تكلف. وكذلك قولهم في المفاداة إنه لم يقع عتاب أصلاً، فغير صحيح، وذلك لقول الرسول - الله على الله عمر -رضى الله عنه- عن سبب بكائه وبكاء أبي بكر رضى الله عنه: فأجاب: (رأبكي للذي عرض على أصحابك من أخذ الفداء، لقد عرض على " عذابهم أدبى من هذه الشجرة...، (١)، وأما قولهم: لو كان خطأ ما أقروا على المفاداة، فجوابه: أن الله قد أذن بعد ما جرى بقوله: ﴿ فَكُلُوا مَمَّا غُنمُتُمْ حَلالًا طَيباً ﴾ [الأنفال ٦٩] ويدخل فيه ما يأخذونه مقابل المفاداة (٢). لكنه لم يترل عليهم عذابه الذي قال فيه: ﴿ لَوْلا كُتَابٌ مِنَ اللَّه سَبَقَ لَمُسَّكُم فيمَا أَخَذتُم عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ [الأنفال ٦٨] ما صدّر به الآية، وذلك يجوز أن يكون على معنى أن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة، أو أن أهل بدر خاصة قد غفرت لهم ذنوبهم، أو لوجود الرسول ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٣٨٣/٣ -١٣٨٥) كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم رقم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان –للطبري– ٤٧/١٠/٦، ومعالم التتريل –للبغوي– ٣٧٧/٣– ۸۷۳.

بينهم، أو لعلم الله أنه سيحل لهم ما حرّم على من قبلهم، فعفا عنهم (١)، وعلى هذا الوجه الأخير يندفع ما ذكروه بأنه لو كان خطأ ما أقروا عليه.

7- وأما اعتراضهم الثاني، وهو أن العتاب لم يكن لخطأ، وإنما لاختيار خلاف الأولى -وهو الإذن بالتخلف للمنافقين- فهذا ليس ببعيد، خاصة إن صح قولهم إن ذلك كان بعد ورود الإذن بقوله: ﴿ فَأَذُنُ لِمَنُ شُئّتَ مَنْهُمْ ﴾، لكنه لا يخلو من بحث، لأن بعض أهل العلم يذكرون العكس، أي أنه قد جاء الإذن بعد الذي جرى من الإذن للمنافقين (٢)، لكن قد تقدم أنه لكمال الرسول - وعلو مترلته قد يأتيه التنبيه في أمور لا تعد شيئاً بالنسبة إلى غيره (٣).

وأما قولهم إن العتاب في قصة مفاداة الأسرى لم يكن للرسول - ﷺ فأقول: حقاً إن قوله: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ لم يشمل الرسول ﷺ وأبا بكر قطعاً، فالرسول -ﷺ متره عن هذا الغرض، ولأنه -وأبا بكر كذلك- كانا يرجوان إسلام كثير من الأسرى، كما يدل عليه الحديث السابق (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان -للطبري- ٦/١٠/٦.

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان -للطبري- ١٤٢/١٠/٦، ومعالم التتريل -للبغوي- ١٤٥،
 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٥٥/٨ وفتح القدير -للشوكاني- ٣٦٥/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/٧٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد -لابن القيم- ١١١/٣.

لكن ينبغي معرفة أن ما ورد في شأن الرسول - الله - حاصة، هو قوله: ﴿ مَا كَانَ لِنَهِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴿ حاصة إذا علمنا أن رسول الله - الله - قد شاور أصحابه في شأن الأسرى كما ورد صريحاً في الحديث، فعمل برأي أبي بكر -رضي الله عنه - وترك رأي عمر - رضى الله عنه (۱) -.

٣- أما اعتراضهم الثالث، وهو استحالة احتماع ثواب وعتاب لو قيل إن ما حرى كان عن احتهاد، فجوابه: أنه لا بد من المصير إلى أن ما حرى كان عن احتهاد، لأنه أحد الاحتمالين ؛ فاحتمال أن يكون عن وحي غير صحيح، لأنه معصوم فيه من الخطأ اتفاقاً، فلم يبق إلا احتمال أنه كان عن اجتهاد، وقد كان الأولى الأحذ برأي عمر -رضي الله عنه-، أما جواب إشكال أن المجتهد ينال أجراً ولو أخطأ فكيف يعاتب، فإن العتاب هنا ليس تأثيماً، حتى يقال إن بينهما تنافياً، خاصة إذا علمنا أن الأنبياء قد نبهوا على أشياء هي لا تعد أخطاء من غيرهم، وذلك لرفعة مكانتهم وحلالة منصبهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-.

الدليل الثاني: استدلوا (٢) بقول الرسول - الله انا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أحيه شيئاً فلا يأخذه

<sup>(</sup>١)تقدم تخريجه ص/٧٤٦ إذ هو جزء منه.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول -للرازي- ١٧/٦، و الإحكام -للآمدي- ٢١٦/٤-٢١٧، وبيان المختصر ٣٠١/٣-٤٤، وشرح العضد ٣٠٣، والتقرير والتحبير ٣٠١/٣.

فإنما أقطع له قطعة من النار»(١)، قالوا: دل الحديث على أن الرسول - على أن الرسول - على أن الرسول - على أن الرسول - قد يقضى بما لا يكون حقاً في نفس الأمر لخفاء الباطن عليه.

اعترض على هذا بأن إيراد الحديث في غير محل النزاع، لأن الخطأ فيه في فصل الخصومات، وكلامنا ونزاعنا في الخطأ في الأحكام(٢).

لكن دفع بعضهم هذا الاعتراض بأن الحديث وإن كان في فصل الخصومة، لكن فصل الخصومة مستلزم لحكم شرعي، لأن مؤداه الحكم بحل ما يأخذه الخصم، فيكون خطؤه في الحكم الشرعي جائزاً(٣).

ورد هذا الدفع بأن الخلاف إنما هو في الخطأ في استنباط الحكم الشرعي من الدليل، لا في الخطأ في اندراج الحادثة أو الفعل المعين في الحكم الشرعي ، لأن هذا غايته أنه بعد معرفة الحكم الصواب العام يقع التردد في اندراج ذلك الفرد في العموم، كما في الجزم بأن الخمر حرام، فهذا حكم عام صواب، ثم يقع التردد في مائع هل هو خمر أم لا؟ فقد يقول بحرمته، وهو ليس كذلك، فيقع الخطأ هنا.

وبهذا يتضح أن الاندراج وعدمه ليس من الأحكام الشرعية(1).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۳۵٥ مع الفتح) كتاب الحيل - باب ١٠ رقم (١٩٦٧) كتاب الأقضية - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة - رقم (١٧١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: بيان المختصر -للأصفهاني- ٣٤٤/٣، وشرح العضد على ابن الحاجب ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العضد وحاشية التفتازاني عليه ٣٠٤/٢، والتقرير والتحبير ٣٠١/٢.

والذي يظهر -والله أعلم - أن الاحتجاج بمذا الحديث لإثبات الخطأ في الاحتهاد فيه نظر، لأن البحث هنا في الاحتهاد الذي هو استفراغ المحتهد وسعه لاستنباط حكم بظن من الدليل، لا في فصل الخصومات، وتحقيق المناط<sup>(١)</sup>، وعلى الثاني -أي الحكم والفصل في الخصومات- لا يجوز أن يقال إنه أخطأ في الحكم، وإنما ينسب الخطأ إلى صاحب الحق الضعيف الذي لم يبين حجته، أو لذلك المحتال الخصم، الذي هو ألحن بحجته، وأما القاضي فإنه قد قام بما كلف به شرعاً.

ولكن مع ضعف هذا الاستدلال قيل: «ولو تشبث بدلالة النص وتنقيح المناط لم يبعد (٢) يقصد أنه إن جاز الخطأ في التطبيق، جاز كذلك في استنباط الأحكام الكلية.

وفيه نظر لأن الفرق بين الأمرين ثابت، إذ الخطأ الذي جُوِّز وقوعه في التطبيق باطناً ليس ناشئاً عن تقصير الحاكم، بخلافه في استنباط الحكم الشرعى، فالتقصير فيه ناشىء من المحتهد.

وأنبه هنا إلى أن كثيراً من المؤلفين في الأصول يذكر مع الحديث المستدل به كلاماً يظنونه حديثاً عن الرسول على وفيه: ﴿إِنَّمَا أَحَكُمُ الحافظ ابن كثير: ((هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصول، ولم أقف

<sup>(</sup>١) انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: حجية السنة /٢٢٦.

الدليل الثالث: استدلوا بقول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ

يُوحَى إِلَي ﴾ [الكهف ١١٠ وفصلت ٦] فذكر بأنه ﴿ أثبت المماثلة بينه وبين غيره، وقد جاز الخطأ على غيره، فكان جائزاً عليه، لأن ما جاز على أحد المثلين يكون جائزاً على الآخر)، (١٠).

لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه: «رئيس المراد بالآية إثبات المماثلة في البشرية من كل وجه حتى يصح الاستدلال بها على جواز الخطأ على النبي على وغيره من البشر، فإن له خواص انفرد بها عن غيره، وإنما المراد نفى الملكية عنه لدلالة السياق على ذلك، فالحصر إضافي». (°).

<sup>(</sup>۱) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الدمشقي الشافعي، ولد سنة ٢٥٤هـ، وكان إماماً في السنة وعلومها، ألف تمذيب الكمال، وتحفة الأشراف وغيرهما (ت٧٤٧هـ).

انظر: تذكرة الحفاظ -للذهبي-٤ ١٤٩٨/.

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص/۷٤۸ – ۷٤۹.

 <sup>(</sup>٣) تحفة الطالب ١٧٤ - رقم (٥٩) ونحوه في المعتبر للزركشي ٢٦/١. وانظر: المقاصد
 الحسنة للسخاوي ١١٧ - ١١٨ - رقم (١٧٨).

<sup>(</sup>٤) الإحكام -للآمدي- ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٥) قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على إحكام الآمدي ٢١٦/٤ وبنحوه أجاب صفى الدين الهندي في نهاية الوصول ٣٨١٤/٨.

الدليل الرابع: استدلوا بأنه لما جاز عليه الغلط في أفعاله جاز في أقواله(١)، وقد تقدم ما يدل على وقوع الخطأ في الأفعال التي لم يقصد بما البلاغ كالسهو في الصلاة مثلاً(٢).

وقد اعترض على الدليل بما يلي (٣):

١- (رمنع الحكم في الأصل)، أي عدم تسليم وقوع الخطأ في الأفعال

٢-ولو سلم هذا الحكم، فإنه لا يصح قياس الأقوال عليه، لعدم وجود الجامع بينهما.

٣-ولو سلم حصول الجامع بين القول والفعل، لكن قد حصل اتفاق على منع وقوع الخطأ في الأفعال فيما كان طريقه الإبلاغ، وتشريع الشريعة عن طريق الاجتهاد يعد منه، فدل على مفارقة الأقوال للأفعال في جواز الخطأ في الاحتهاد.

## ويمكن دفع هذا الاعتراض بما يلي:

١-أنه قد تقدم ذكر ما يدل على جواز وقوع الخطأ في الأفعال التي لا يقصد بما الإبلاغ ومع ذلك يحصل لهم التنبيه، فيتداركونه (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول -للرازي- ١٧/٦ ولهاية الوصول -للهندي- ٣٨١٥/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/٧٣٠ ، وانظر الإحكام -للآمدي- ٢١٧/٤/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: نماية الوصول -للهندى- ١٥/٨ ٣٨١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ص/٧٣٠ - ٧٤١.

٢-وحسم الإشكال في شأن التبليغ، أن يقال: إنه في حالة الاجتهاد إن وقع خطأ يحصل التدارك فوراً، وإن كان صحيحاً، فإنه يُقر، فدل هذا على أن التدارك والإقرار هو التشريع لا مجرد الاجتهاد. لكن في النفس شيء من قياس الأقوال على الأفعال، لأن في الأقوال قصد التشريع هو الأظهر والأصل -إلا فيما كان من أمور الدنيا- أما الأفعال، فقد تكون محض عباداته بعد حصول التبليغ مسبقا منه، فوقوع الخطأ فيها ليس كوقوعه في الأقوال، ولذلك فهذا الدليل فيه ما فيه.

الدليل الخامس: استدلوا بأنه «أخطأ داود على نبينا وآله وصحبه وعليه الصلاة والسلام في الحكم في الحرث، وفي القضاء في الولد، وفي كليهما أصاب سليمان»(١).

أما في الحرث فالإشارة إليه بقوله تعالى: ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً ﴾ [الأنبياء ٧٨-٧].

وأما القضاء في الولد فهو في الحديث: «كانت امرأتان معهما ابناهما، حاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود، فأحبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت ٣٧٣/٢.

أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى» (١).

لكن الذي يظهر لي أن الكلام في الاستدلال بالآية والحديث مما لا يصح في هذا الموضع، لأنه غير محل التراع، كما تقدم (٢). إلا إذا أريد ابتداءاً أن هذا النوع من الاجتهاد داخل في التراع، ويجوز وقوع الخطأ فيه، لكن الصحيح هو أن الآية والحديث وردا في الحكم القضائي في فصل الخصومات -كما هو ظاهر بلا خفاء - حتى على فرض القول بأن ذلك يتضمن حكماً، فهو من قبيل الخطأ في الاجتهاد في تحقيق المناط في جزئيات بعد تقرر الحكم العام.

الدليل السادس: استدل بدليل عقلي وهو: «لو امتنع وقوع الخطأ منه في اجتهاده، فإما أن يكون ذلك لذاته، أو لأمر من خارج، لا جائز أن يقال بالأول ؛ فإنا لو فرضناه، لم يلزم عنه المحال لذاته عقلاً، وإن كان لأمر خارج، فالأصل عدمه، وعلى مدعيه بيانه»(٢).

وقد اعترض على هذا الدليل العقلي في شقيه؛ أعني المانع الذاتي، والثاني المانع الخارجي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/۸۲ مع الفتح) كتاب أحاديث الأنبياء - باب ٤٠ رقم (٣٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر ص/٧٥٣.

<sup>(</sup>٣) الإحكام -للآمدي- ٢١٧/٤، وانظر بيان المختصر ٣٢٤/٣، وشرح العضد ٣٠٣/٢، والتقرير والتحبير ٣٠١/٣، وفواتح الرحموت ٣٧٣/٢.

١ - فإنه على القول بعدم وجود المانع الذاتي والخارجي، فذلك لا يكفى لإثبات الجواز، إذ لا بد من ذكر المقتضى<sup>(١)</sup>.

وهذا لو دفع بعدم تسليمه، فقيل إن الجواز لا يحتاج إلى المقتضي، وإنما الذي يحتاجه هو إثبات الوجوب أو الامتناع، لأن الأصل في الأشياء الجواز<sup>(۲)</sup>، قلنا:

7- هذا الاستدلال من أصله فيه نظر «لأنه استدلال على إثبات الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني، وهو غير كاف في ذلك، لأن الإمكان الخارجي إنما يثبت بالعلم بعدم الامتناع، والإمكان الذهني عبارة عن عدم العلم بالامتناع، وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بعدم الامتناع».(٣).

۳- واعترضه بعضهم باختیار الشق الثانی، أي أنه وجد مانع خارجی فإن ((علو رتبته و کمال عقله) وقوة حدسه وفهمه، مانع))

رد هذا الاعتراض بأن هذه الأوصاف ليست مانعة من حواز الخطأ، بدليل وقوعه في قصيتي الإذن والمفاداة، وكما وقع منه السهو في الصلاة، وذلك من لوازم الطبيعة البشرية، فجاز في غيره بطريق الأولى<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر حجية السنة /٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على إحكام الآمدي ١٣٧/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: فواتح الرحموت ٣٧٣/٢.

أحيب عن هذا الرد بأن جميع ما ذكر ليس في محل التراع، أما قصة الإذن والمفاداة فمنهم من لم يسلم بالعتاب ولا الاجتهاد فضلاً عن الخطأ فيه، ومن رأى وقوع الخطأ فإنه لا يسلم أن ذلك في تشريع عام، وإنما كان خطأ في اندراج حكم لجزئي معين في حكم عام متقرر (١).

وأما السهو في الأفعال كما في الصلاة، فيختلف عن الاجتهاد إذ يشترط فيه استفراغ الوسع والاستعانة بكل القوة العقلية بخلاف ما في الصلاة، والقوة العقلية ثابتة له، فلا يقع منه خطأ(٢).

وفي هذا الجواب الأخير نظر، لأن الخطأ قد لا يكون من عدم استفراغ الوسع، وإنما قد يكون من خفاء المسألة في نفسها وظنيتها ( أ .

#### ثانيا: أدلة من منع الخطأ في الاجتهاد:

الدليل الأول: استدلوا بأنه لو جاز على النبي - الخطأ في اجتهاده مع اتفاقنا على أننا مأمورون باتباعه- فيلزم أن نكون مأمورين ىالخطأ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العضد وحاشية التفتازاني ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: فواتح الرحموت ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: حجية السنة /٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول -للرازي- ١٦/٦، و الإحكام -للآمدي- ٢١٧/٤، و نهاية الوصول -للهندي- ١١١/٨، وبيان المختصر -للأصفهان - ٣٤٥/٣، وهاية السول -للأسنوي- ٥٣٧/٤، وشرح العضد ٣٠٤/٢، والتقرير والتحبير ٣٠٠/٣، و فواتح الرحموت ٣٧٤/٢.

اعترض على هذا الدليل بثلاثة اعتراضات، واحد منها هو المعتمد، وما عداه فضعيف.

١-الاعتراض المعتمد هو: أننا نشترط عدم إقراره على الخطأ فوراً،
 وعليه فلا يتصور اتباعه في الخطأ<sup>(١)</sup>.

7- والاعتراض الثاني إلزامي وهو: أننا قد اتفقنا على أن العامي له أن يقلد المحتهد من آحاد الأمة مع احتمال خطئه -بل هو واقع يقيناً في الحملة - بل المحتهد نفسه يعمل بما أداه إليه اجتهاده، فإذا حاز هذا، حاز فيما نحن فيه، وإذا رد، طالبناهم بجوابه، فما هو حواب لهم في صورة الإلزام، فهو حواب لنا في محل التراع (٢).

لكن هذا ضعيف، للفرق بين حكم النبي الذي استنبطه، إذ هو لازم الاتباع ولا يجوز رده، وبين حكم المحتهد الذي استنبطه، فهو غير لازم الاتباع للمحتهد نفسه، إذ يجوز أن يتغير احتهاده، وغير لازم للعامي المقلد، إذ يجوز أن يقلد سواه، فمثل هذا النوع من الحكم لا يعد تشريعا عاماً، فافتر قا<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: نهاية الوصول -للهندي- ٣٨١٢/٨، ونهاية السول -للأسنوي- ٥٣٨/٤، وتعليق عفيفي على إحكام الآمدي ٢١٧/٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الإحكام -للآمدي- ٤:٢١٧/٣، و بيان المختصر ٣٤٥/٣، ونماية السول
 ٣٤/٣ و فواتح الرحموت ٣٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: فواتح الرحموت ٣٧٤/٢، وحجية السنة /٢٢٨-٢٣٠.

علماً بأن هذا الاعتراض مبني على أن الحكم الخطأ قد وقعت فيه المتابعة، وهذا خلاف ما أجمع عليه، من ألهم لا يقرون على الخطأ فيقع التدارك فوراً.

٣- والاعتراض الثالث وهو: أن الحكم الذي وقع فيه الخطأ في الاحتهاد، له جهتان: جهة كونه غير مطابق للواقع، وجهة كونه مجتهداً فيه، فإذا تصور هذا، فإن الأمر باتباعه إنما هو للجهة الثانية لا الأولى ولا بعد فيه، لأنه مأمور بالعمل بما أداه إليه احتهاده، فجاز الأمر به، بلا فرق (١).

وهذا الاعتراض ضعفه ظاهر، لأن مؤداه الإقرار بأن الحكم الذي وقع فيه الخطأ قد أقر عليه، واتبع فيه، وهذا ليس بصحيح، إذ اتفق الجميع على ألهم لا يقرون على خطأ، وما ذكر في هذا الاعتراض يصلح في آحاد المحتهدين من الأمة (٢).

الدليل الثاني: استدلوا بأن الأمة إذا أجمعت على حكم مجتهد فيه، كان إجماعهم معصوماً من الخطأ، وهم ما خصوا بهذا الشرف إلا لكولهم أمة الرسول - الله الله الشرف أله السول - الله الله الله الله الشرف فيعصم من الخطأ في اجتهاده (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: التقرير والتحبير٣٠٠٠/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: نماية السول ٤/٥٣٨، وحجية السنة /٢٣٠-٢٣١.

 <sup>(</sup>۳) انظر: شرح اللمع -للشيرازي- ١٠٩٦/٢، و الإحكام -للآمدي- ٢١٧/٤،
 وبيان المختصر ٣٤٥/٣ وشرح العضد ٢/٤٠٣، والتقرير والتحبير ٣٠٠/٣ و فواتح الرحموت ٢٧٤/٢.

وقد اعترض على هذا الدليل بخمسة اعتراضات، في بعضها ضعف ظاهر، ولنقدم أقواها:

1- أنه لو سلم حصول أفضلية لأهل الإجماع، فإنه فضل حزئي («لا يوجب الفضل من كل الوجوه، فإن الفضل الجزئي لا ينافي الفضل الكلي، ألم تر أنه كيف فضل أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - في أساري بدر» (١) ولا يقتضي ذلك تفضيله على النبي - الله ولا على أبي بكر - رضي الله عنه -، فبان أنه («لا يلزم من ذلك علو رتبة الأمة على رتبة النبي رضي الله عنه -، فبان أنه («لا يلزم من ذلك علو رتبة الأمة على رتبة النبي وأله المسالة، وكون عصمة الإجماع مستفادة من قوله، وأنه الشارع المتبع، وأهل الإجماع متبعون له، ومأمورون بأوامره، ومنهيون بنواهيه، ولا كذلك بالعكس» (٢).

7- واعترض ثانياً بالتفريق بين خطأ النبي في اجتهاده، وبين أهل الإجماع إن أخطأوا: «من حيث إن ذلك إنما لا يجوز، لأن الأمة لو أخطأت لم يمكن أن يقال: إنهم لا يقرون على ذلك لانقطاع الوحي بعد الرسول عليه السلام، فيفضي ذلك إلى أن يبقى الخطأ شرعاً قائماً، وليس كذلك في حق الرسول عليه السلام، فإنه إذا اتفق ذلك منه عليه السلام،

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت ٣٧٤/٢، وقد أسقطت بداية كلامه لقلقه.

<sup>(</sup>٢) الإحكام -للآمدي- ٢١٨/٤، وانظر بيان المختصر ٣٤٦/٣، وشرح العضد ٢٠٤/٣، والتقرير والتحبير ٣٠٠/٣.

نبه عليه بالتتريل والوحي، فافترقا<sub>))(۱)</sub>، وعندئذ أمكن القول بأنه لا يلزم من ثبوت العصمة للأدبى ثبوتما للأعلى -في المتنازع فيه، أي الخطأ في الاجتهاد- وعندئذ بقى الخطأ في الاجتهاد جائز الثبوت والعدم، فيطلب الدليل على أحدهما، وقد أقمناه على جوازه (٢).

٣-واعترض ثالثاً: بأن (رتقدم الإجماع على النص ليس لأنه أولى بالعصمة من النص، بل لأن الإجماع كاشف عن وجود ناسخ، أو ضعف في ثبوت النص، أو أنه مؤول وإلا لزم المعارضة بين القاطعين (٢٠).

وهذا الاعتراض لا يخلو من ضعف، لأن الاعتراض موجه إلى الحكم في حالة خطئه، لا بعد تصحيحه، وهذا الجواب والاعتراض إنما هو في النص الذي لا يكون إلا صحيحاً.

٤ - واعترض رابعاً ﴿أَنْ مِنَ النَّاسِ مِنْ مِنْعُ تَصُورُ انْعَقَادُ الْإِجْمَاعُ عَنْ الاجتهاد، فضلاً عن وقوعه، وامتناع الخطأ فيه، (١٤).

وهذا ضعيف، لأنه مبنى على غير المعتمد من جواز حصول الإجماع فيه.

<sup>(</sup>١) نماية الوصول - لصفى الدين الهندي- ٣٨١٢/٨، وانظر شرح اللمع ٢/٩٧/٢ وبيان المختصر ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العضد ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) فواتح الرحموت ٢/٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) الإحكام -للآمدي- ٢١٨/٤.

٥-واعترض خامساً بأنه لو سلمنا حصول الإجماع عن الاجتهاد، فإنه يوجد من (رَجَوَّز مع ذلك مخالفته، لإمكان الخطأ فيه))(١).

وضعفه كما بين في الاعتراض السابق.

الدليل الثالث: استدلوا بأنه لو جاز عليه الخطأ في اجتهاده، لأورث ذلك الشك والتردد في أقواله، فلا يدرى أصواب هي أم غير صواب، وذلك يخل بمقصود البعثة من لزوم اتباعه بلا تردد ولا شك<sup>(۲)</sup>.

أجيب عن هذا بجوابين:

۱- لا نسلم أن تجويز الخطأ موجب للشك، لأن التقرير حاسم له، ولو وجد خطأ لاستدرك فوراً. علماً بأن ذلك الخطأ كان نادراً، والمعلوم من حال الصحابة اتباعه بلا تردد ولا شك، لأنه الأصل، وما يجري من الاجتهاد والخطأ فيه طاريء، لا يلتفت إليه، إلا إذا جاء التنبيه ويكون فوراً (٣).

٢- أن المقصود من البعثة هو تبليغ الوحي من الله والعصمة من الخطأ فيه بالتغيير والتبديل، فهذا لو وقع فيه خطأ كان مخلاً بمقصود البعثة والرسالة، بخلاف الحكم الذي يحكم به باجتهاده، فإنه لا يقول ما يقوله

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح اللمع ۱۰۹۰/۲، و الإحكام -للآمدي- ۲۱۸/۶، وبيان المختصر ۳۶۲/۳، وشرح العضد۴/۲، والتقرير والتحبير ۳۰۰/۳، وفواتح الرحموت ۳۷۳/۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: بيان المختصر ٣٤٦/٣، و فواتح الرحموت ٣٧٣/٢.

فيه عن وحي ولا بطريق التبليغ، فإن تطرق إليه خطأ لم يكن مخلاً بمقصود البعثة والرسالة، وإنما حكمه فيه حكم سائر المحتهدين(١).

وهذه الإحابة -وإن ذكرها كثير من الأصوليين- لكن فيها خطأ من جهة عدم ذكرهم لتدارك الخطأ في الاجتهاد، فلا يتطرق شك أصلاً، فعدم ذكرهم لهذا القيد في الإجابة يستلزم التسليم بوجود الشك في الحكم، خاصة إذا وقع التردد في المسألة هل هي بوحي أو اجتهاد؟.

الدليل الرابع: استدلوا بأن الخطأ في الاجتهاد مضاد للنبوة، وما كان كذلك وجب تتريه الأنبياء عنه (٢).

### وجواب هذا الدليل يحتاج إلى استفصال:

فإن أريد بالمضادة: الإخلال بمقصود البعثة والرسالة، فهو الدليل الثالث عينه الذي استدللتم به، وقد أحيب عنه.

وإن أريد أن ﴿ بَحُويز الخطأ عليه غض من منصبه ، فوجب ألا يجوز) (٢٦) فالمطالبة بالدليل على أن ذلك نقص وغض من منصب النبوة؟.

ولا يصح القول بأن خطأ الاجتهاد نقص من منصب النبوة، لأنه حالة وقوعه ثبت له من حيث إنه مجتهد لا من حيثية النبوة، التي وظيفتها

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام -للآمدي- ٢١٨/٤، وبيان المختصر ٣٤٦/٣، وشرح العضد٢/٤٠٣، والتقرير والتحبير ٣٠٠٠/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإبماج -لابن السبكي- ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>٣) لهاية الوصول -للهندي- ١١/٨ ، وانظر الآيات البينات ٤/٥٤٠.

أصلاً التبليغ، لا الاجتهاد، علماً بأن الجتهد الذي بذل وسعه يستحق الثواب والأجر (١).

الدليل الخامس: استدلوا بأنه لو جاز عليه الخطأ، للزم حال خطئه، أن يكون بعض المحتهدين أكمل منه حال إصابته (٢).

واعترض عليه:

١- بأن الأفضلية -لو سلمت- إنما جاءت من حيثية الاجتهاد لا النبوة.

7 - وأيضاً أن الفضل الجزئي 1 ينافي الفضل الكلي كما تقدم(7).

الدليل السادس: استدلوا بأن اجتهاده - عجرده تشريع للأحكام، يجري مجرى إبلاغ الشرع وتشريعه، فلا يجوز الخطأ عليه فيه (٤) والاعتراض: لا نسلم أن اجتهاده - الله عليه، فإذا أقر كان التقرير هو وإنما يكون كذلك بانضمام التقرير من الله عليه، فإذا أقر كان التقرير هو التشريع، وعندئذ لا يجوز عليه الخطأ فيه، أما قبل التقرير فلا يجري مجرى إبلاغ الشرع وتشريعه (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: حجية السنة /٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإبماج- لابن السبكي- ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/٥٩/، وانظر حجية السنة /٢٣٧-٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: نماية الوصول -للهندي- ١١/٨ ، و الآيات البينات٤/٥٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: حجية السنة /٢٣٩.

ثم إنه بعد هذا العرض لأدلة المحوزين لصدور الخطأ من الأنبياء في الاجتهاد، وأدلة المانعين له يظهر لي -والله أعلم- ما يلي:

١-بعض أدلة المحوزين تتعلق بالحكم والفصل في الخصومات، فيحوز أن تكون خطأ في نفس الأمر وإن كانت صواباً حسب الظاهر.

٢- وبعضها يدل على الخطأ في الاجتهاد بمعنى إدراج حكم معين في حكم عام متقرر.

٣-ولا توجد أدلة تجيز الخطأ في حكم عام وقاعدة شرعية.

٤-الإجماع قائم على عدم استقرار الخطأ في الاجتهاد للأنبياء، لأن الناس إما مانع من وقوعه أصلاً، أو قائل به لكنه يشترط أن لا يقر عليه. والله أعلم.

يظهر من صنيع عبد العلى الأنصاري أنه يرى حواز صدور الخطأ في الاجتهاد على الأنبياء، لكنه فرع عليه فرعاً باطلاً يستوجب التعليق، فقال: «فرع... وإذا حاز صدور الخطأ في الاجتهاد من الأنبياء، والعمل بحكم خطأ من سيدهم الذي كان نبياً وآدم بين الماء والطين -صلوات الله وسلامه عليه وآله الطاهرين وأصحابه المعظمين - فأي استبعاد في وقوع الخطأ لإبراهيم عليه السلام في تعبير رؤياه التي رأى فيها أنه يذبح ابنه، بل أمر في المنام بذبح الكبش ورآه مذبوحاً، لكن في صورة الولد، فلم يعبره، وزعم أنه مأمور بذبح الولد، والدليل أنه رأى أنه يذبحه كما قال: ﴿ إِنِّي أرى فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ ﴾ [الصافات ١٠٢] فلو لم تكن الرؤيا معبراً، لوقع ذبح ابنه، أو تكون كاذبة، وكلاهما باطلان، فمن شنع على الشيخ الأكبر صاحب فصوص الحكم (١) في تجويز هذا النحو من الخطأ، فمن قلة تدبره وسوء فهمه، وإنما شنع على نفسه، وصار بحيث يضحك من صنيعه هذا الصبيان، فافهم وتثبت) (١).

#### والرد عليه في النقاط التالية:

أن هذا الذي زعمه ابن عربي الطائي صاحب فصوص الحكم قول باطل، ومذهب فاسد، والعجب أن يوافقه عليه عبد العلي الأنصاري، إذ كيف قد خفى عليه ما يلى:

١- قوله: ((والعمل بحكم حطأ من سيدهم)) هذا كلام رديء، إذ الأمة مجمعة على عدم استقرار خطأ في اجتهاده - الله الناس إما مانع للاجتهاد منه أصلاً، أو مجوِّز له، والمجوِّز إما قائل بعدم صدور خطأ منه فيه، وإما قائل بصدوره لكنه ينبه فوراً، فلا يعمل أحد بحكم وقع خطأ عن اجتهاد.

<sup>(</sup>۱) محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الأندلسي كان صوفياً، وقال بوحدة الوجود في كتابه فصوص الحكم، وقدح فيه أئمة كبار. توفي سنة (۱۸۳هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٤٨/٢٣، وميزان الاعتدال ١٥٩/٣، ولسان الميزان ٥/١١٨.

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت ٣٧٤/٢، وانظر فيه كذلك ٦٦/١–٦٧.

٢-أن الآيات فيها ما يدل على عدم حواز تأويل الرؤيا بما أوّله بها
 هؤلاء:

أ- قول إسماعيل عليه السلام: ﴿ يَا أَبْتِ افْعَلْ مَا نُوْمَرُ ﴾ [الصافات ١٠٢] فدل على أن الخبر في قول إبراهيم عليه السلام: ﴿ أَنِي أَذْبَحُكَ ﴾ مراد به الأمر، أو فهم إسماعيل -عليه السلام- أن الرؤيا على حقيقتها باعتبار أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، ففهم منها الأمر، ففهم إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- مُقدَّمان على فهم هؤلاء.

ب- أن الله حل وعلا قد قال لما شرع إبراهيم عليه السلام في الذبح: ﴿ وَنَادُيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۞ قَدْ صَدَّقَتَ الرَّوْيَا ﴾ [الصافات ١٠٤- ١٠٥] فما بعد تصديق الله لهما تصديق، ولا نبالي بقول سواه.

ج- ولو كان الأمر في المنام بذبح الكبش، لما وصفه الله بأنه بلاء مبين بقوله: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ ﴾ . وإنما البلاء المبين كان بالأمر بذبح ولده.

د- وقول الله حل وعلا: ﴿ وَقَدْنِيَاهُ بِذُبِحٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات ٧٠] يدل على أنه قد أمر حقاً بذبح ابنه ابتلاء. إذ لو كان مأموراً بذبح الكبش ابتداءً، لما وصف الكبش بأنه فداء عن إسماعيل عليه السلام.

٣- قوله ((لو لم تكن الرؤيا معبراً) لوقع ذبح ابنه، أو تكون كاذبة،
 وكلاهما باطلان) حواب شبهته هذه:

الباب التاتي: النبوة. الباب التاتي: النبوة. أ-أنا قد قدمنا ما يدل على أن الرؤيا كانت أمراً لا خبراً بحرداً، وما كان كذلك فلا يلزم منه تحقق الذبح، وإنما يلزمه القيام بالذبح، أما أن تحز الرقبة ويسيل الدم، فليس بلازم، لأن الله كانت حكمته في الأمر بالذبح للابتلاء لا لتحقق الذبح، ولذلك قال: ﴿ إِنَّ هَذَا لُهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ ﴾ [الصافات ١٠٦].

ب-لو مشينا على أن ما جرى في المنام كان خبراً محضاً، فذاك يحتمل أمرين ؟ إما أن يكون إبراهيم عليه السلام رأى أنه قائم بالذبح، وإن لم يحز الرأس - كما تشعره صيغة المضارع في قوله: ﴿ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾، وإما أن يكون قد رأى أنه ذبحه وحزَّ رأسه، ولكن لم يقع ذلك في اليقظة، لأن الله ما أراده وإنما ناداه بالفداء، لأن الحكمة كانت ليست في فعل المأمور به، وإنما في الأمر للابتلاء.

وهذا يبطل ما أورده من الشبهتين والحمد لله.

#### المبحث الثالث

### عصمة الأنبياء قبل النبوة

الإجماع منعقد على عصمتهم من الكفر والشرك قبل إنبائهم، إلا ما يذكر من مذهب الخوارج -وقد تقدم التعليق عليه-(١).

وقد حاء في السنة ما يدل على عصمة النبي - على قبل بعثته، ومما يدل على ذلك:

العلمان، وأخذه وصرعه، فشق عن قلبه، واستخرج القلب، واستخرج الغلمان، وأخذه وصرعه، فشق عن قلبه، واستخرج القلب، واستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب عاء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، (٢).

فاستخراج حظ الشيطان منه يدل على سلامته من الكفر والشرك، بل ومن سائر المعاصي، ولذلك كان - الله لا يعبد الأصنام، ولا يشارك أهل الجاهلية في شيء من منكراتهم.

۲ - «أن رسول الله - الله على الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أحي، لو حللت إزارك وجعلته على

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٧٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ١٤٧/١ كتاب الإيمان باب الإسراء [٢٦١].

سبب التاتي: النبوة. البب التاتي: النبوة. منكبك دون الحجارة، قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشياً عليه، فما رُؤي بعد ذلك عرياناً - الله - الله الله عليه،

هذا يدل على (رأنه - على حكان مصوناً عما يستقبح قبل البعثة و بعدهان (۲).

ولا يعترض على هذا بما ورد من الآيات مما يزعم أن الحشوية احتجت به على أن النبي - على - كان كافراً قبل البعثة (٦)، والآيات هي:

﴿ وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَى ﴾ [الضحى ٧]، وقوله: ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مَنْ قَبْلُهُ لَمَنَ الْغَافِلِينَ﴾ [يوسف ٣] وقوله تعالى: ﴿ مَا كُثُتَ تَدُري مَا الْكُتَابُ وَلَا الإيمَانُ ﴾ [الشورى ٥٦].

والجواب هو أن جماهير الأمة متفقة على بطلان هذا القول، كيف وقد قال الله تعالى: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غُوَى ﴾ [النجم٢].

وأما الجواب عن استدلالهم بقول الله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكُ صَالاً فَهَدَى ﴾ فليس المراد به الذهاب من طريق الإيمان إلى الكفر، وإنما المراد به الذهاب

<sup>(</sup>١) متفق عليه أخرجه البخاري (١/٥٦٥ مع الفتح) كتاب الصلاة - باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، رقم (٣٦٤) وأخرجه مسلم (٢٦٧/١) برقم (٣٤٠) كتاب الحيض، باب الاعتناء بحفظ العورة.

<sup>(</sup>٢) قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين -للرازي- ص/٣٢٠.

عن علم حقيقة الشيء، ومن هذا المعنى قول الله تعالى: ﴿ قَالَ عَلْمُهَا عَنْدَ رَبِي فِي كَابِ لا يَضِلُّ رَبِي وَلا يَنْسَى ﴾ [طه ٥٦] فقوله: ﴿ لا يَضِلُّ رَبِي ﴾ أي لا يذهب عنه علم شيء كائناً ما كان، وعلى هذا يكون معنى الآية: أي وحدك ذاهباً عما علمك من العلم الذي لا تدركه إلا بما أوحيناه إليك (١)، وإنما لم نذهب إلى المعنى الأول لأنه منفي بالأدلة الصحيحة الكثيرة، واحتيار معنى للآية لا يناقضها متحتم.

وأما الجواب عن استدلالهم بالآية: ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْله لَمِنَ الْغَافلينَ ﴾ فهي ظاهرة في أنه لم يكن يعلم بقصة يوسفَ عليه السلام بل ولا عَيرها قبل أن يوحى إليه القرآن (٢) كما قال الله تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفَافلينَ ﴾ الْقُصَصِ بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلهِ لَمِنَ الْغَافلينَ ﴾ [يوسف ].

وهِذا يعرف الجواب عن قوله تعالى: ﴿ مَا كُنُتَ تَدُرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ ﴾ فإنه قبل الوحي لم يكن يعلم هذا القرآن، ولا يعرف تفاصيل دين

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن -للقرطبي- ٩٦/٢٠ -٩٧، وأضواء البيان -للشنقيطي-٧١/٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: حامع البيان -للطبري-۱۵۰/۱۲/۷، ومعالم التتريل -للبغوي- ۲۱۲/۶، والخامع لأحكام القرآن - للقرطبي - ۱۲۰/۹، وأضواء البيان - للشنقيطي- ۲۰۲/۷.

الإسلام قبل أن يوحى إليه، وهذا يصح على قول أهل السنة إن الإيمان قول وعمل، وهو الحق، فهو لم يكن يعلم تفاصيل الصلوات وأوقاتها ولا صوم رمضان وما يجوز فيه مما لا يجوز إلى غير ذلك من بقية أحكام الشرع(١).

لكن هذا الذي تقدم لا يفيد وحوب عصمة الأنبياء قبل البعثة فيما عدا الكفر، ولذلك فإن جمهور أهل العلم لا يوجبون عصمة الأنبياء من الذنوب قبل البعثة، إلا ما كان كفراً أو دالاً على خسة (٢).

وقد بالغ الشيعة في أمر العصمة، فادعوا عصمة الأنبياء مطلقاً قبل البعثة وبعدها من سائر المعاصي كفراً كانت أو غيره، كبائر أو صغائر (٣).

وحجة الشيعة عقلية وهي: أنه لو جاز على الأنبياء ارتكاب المعاصي لكانوا وقت بعثتهم محتقرين ساقطي الهيبة، فيؤدي ذلك إلى نفرة الناس عنهم، فلايطيعونهم وفي ذلك فسادهم، وذلك ينافي استصلاحهم، فوجب على الله مراعاة مصالحهم.

ولأن حكمة الإرسال هي الاتباع، فإذا وجد ما ينفر عنه، كان ذلك تعطيلاً لها، وهو قبيح، والقبيح ممتنع على الله(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: معالم التتريل -للبغوي-۲۰۱/۷، والجامع لأحكام القرآن -للقرطبي- ۱۰۲/۲۰۲۰.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۷۶۸ - ۲۹۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: هداية العقول ١/٥٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: فواتح الرحموت ٩٨/٢، والتقرير والتحبير ٢٢٣/٢.

وقد تنوعت إحابات العلماء عن هذه الشبهة، ونقدم الصحيح منها أولاً:

### الجواب الأول:

1- نحن نسلم أن الله قد اصطفى حيار الناس لهذا المنصب، كما قال: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ [الأنعام ١٢٤]، وقال: ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائكَةُ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الحجه ٧] فإن الله لم يبعث أراذل الناس ولا من يقترفون الفواحش التي تدل على الحسة.

7 – لكن لا نسلم أن كل الذنوب توجب النفرة، فإن «العرب وغيرهم لا ينفرون عمن صدرت عنه الأفعال الدالة على علو الهمة وشهامة النفس والنجدة، بل يعدونه من الشرف، ويرغبون في فاعله، وهل يمدح الشعراء الملوك إلا بسفك الدماء وأخذ الأموال وبذلها، وارتكاب عظائم الذنوب وإن كانت معاصي شرعية، فما كل معصية منفرة، نعم تنفر النفوس عمن يرتكب خسائس الأمور ويتعاطى ما يتعاطاه سفلة الناس وسفاؤهم، وهذا قد صان الله عنه الرسل قبل البعثة وبعدها»(١).

٣- لو سلمنا أن تلك الذنوب منفرة، فلا نسلم ألها تكون منفرة بعد توبتهم ذلك «فإن من آمن وتاب حتى ظهر فضله وصلاحه، ونبأه الله بعد ذلك -كما نبأ إحوة يوسف ونبأ لوطاً وشعيباً وغيرهما- وأيده الله بما

<sup>(</sup>١) حاشية الصنعاني على هداية العقول ٩/١.

يدل على نبوته، فإنه يوثق فيما يبلغه، كما يوثق بمن لم يفعل ذلك، وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان والتوبة قد صار أفضل من غيره. والله تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات بالحسنات للتائب (١).

٤-يوضحه (رأنه لم يعلم أحد طعن في توبة أحد من الأنبياء ولا قدح في الثقة به بما دلت عليه النصوص التي تيب منها، ولا احتاج المسلمون إلى تأويل النصوص بما هو من جنس التحريف لها، كما يفعله من يفعل ذلك), (٢)، وإنما أثر عن الكفار الاجتماع على ذكر المنفرات فذكروا السحر والظنون والشعر. لكن قد يعترض على هذا بأمرين (٢):

أ- لم يذكروا معصية ضمن المنفرات لعدم وجودها لا لأنها غير منفرة.

ب- قد ذكرت بعض المنفرات كما جرى لموسى عليه السلام، لما قتل نفساً، فقال له فرعون: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَ اللَّهِ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [الشعراء ١٩].

وجواب الأول: أن السحر والشعر والظنون كذلك أمور غير موجودة، فهذا يدل على أن ما ذكروه أشد تنفيراً مما لم يذكروه. وقولهم إن تلك الظنون غير موجودة، كذب محض لإيرادهم الإشكال الثاني.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/٩٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول ١/٥٨-٩-٥٤.

وجواب الثاني: أنه بعد المعجزة وثبوت النبوة بما والتوبة لا يبقى أثر لمنفر أصلاً، وما احتجوا به دال على هذا، فلما قال فرعون: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [الشعراء ١٩] أجاب موسى عليه السلام: ﴿ فَعُلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴾ [الشعراء ٢٠] ثم ذكر ما ينفي أثر هذا السلام: ﴿ فَعُلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴾ [الشعراء ٢٠] ثم ذكر ما ينفي أثر هذا السلام: ﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِي حُكُماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُوسَلِينَ ﴾ الشعراء ٢٠] مع أن الظاهر من صنيع فرعون التعنت والعصبية، وإلا فالذي فعله موسى من نصرة الضعيف المظلوم، يُعد شرفاً عند عامة الحلق، مع أنه لم يكن قاصداً لقتله أصلاً.

٥- وإذ قد علم أن ذلك غير منفر، فلا يبقى وجه لقولهم: في ذلك فساد الخلق، بل فيه صلاحهم، لكن قد تكون بعض الأمور فتنة لبعض الناس، وهم من لم يرد الله هدايتهم، كما في النسخ، إذ هو حق عند كل عاقل سليم الفطرة، لكن من كان في قلبه مرض قد يزيده فتنة.

٦- ثم إن حصرهم حكمة الإرسال في الاتباع فقط، مما لا يسلم هم، «فإنه يجوز أن تكون الحكمة والفائدة، إقامة الحجة عليهم في التعذيب يوم القيامة»(١).

وأما الإجابات الأخرى فهي:

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٩٨/٢.

الجواب الثاني: أن دليل الشيعة لا يثبت لهم عموم دعواهم، فإن دعواهم امتناع صدور المعصية سراً وعلانية، والاحتقار إنما ينشأ عن صدورها علانية فقط لا سراً(١).

وهذا فيه ما فيه، إذ لا سبيل إلى القول بأن ما حرى لبعض الأنبياء كان سراً كله، إذ قد يكون بعض الناس اطلع على بعضها، كالإسرائيلي الذي شاهد قتل القبطي.

الجواب الثالث: وهو ما ذكره الغزالي بقوله: «إلا يجب عندنا عصمتهم من جميع ما ينفر، فقد كانت الحرب سجالاً بينه وبين الكفار، وكان ذلك ينفر قلوب قوم عن الإيمان، ولم يعصم عنه وإن ارتاب المبطلون، وقد المبطلون، مع أنه حفظ عن الخط والكتابة كي لا يرتاب المبطلون، وقد ارتاب جماعة بسبب النسخ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّ لُنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللّهُ الرّاب جماعة بسبب النسخ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّ لُنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنّما أَنتَ مُفْرَ ﴾ [النحل ١٠١]، وجماعة بسبب المتشابحات فقالوا: كان يقدر على كشف الغطاء لو كان نبياً لخلص الخلق من فقالوا: كان يقدر على كشف الغطاء لو كان نبياً لخلص الخلق من كلمات الجهل والخلاف، كما قال تعالى: ﴿ فَيَتّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبَغَاءَ لَلْ فَي المنفرات ليس بشرط دلالة المعجزة» (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت ٩٨/٢، والتقرير والتحبير ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) المستصفى - لأبي حامد الغزالي - ٣/٢٥٤ -٥٥٣ (٢/٢١٤ - ٢١٤].

وهذه الإجابة وإن كان فيها إفحام للشيعة، لكنها ليست حاسمة في الجواب، لأن ما ذكره الشيعة من المعاصى معلوم قبحها، سواء بخطاب الشرع أو العقل، أما الأمثلة التي ذكرها الغزالي فهي ليست من القبائح باتفاق، ولذلك لم تنفر من كان له عقل سليم و لم يطمس الله على قلبه.

وهذه الإجابة مبنية على أصل نص عليه غيره، وهذا ما يذكر فيما يلى:

الجواب الرابع: وهو للأشاعرة فقالوا: إن ما ذكره الشيعة مبنى على التقبيح العقلي ونحن نمنعه، وعندئذ لا نمنع هذا الإرسال العاري عن الفائدة(١).

وهذا الأصل فيه نظر، وما بنوه عليه من إرسال عار عن الفائدة، مذهب ردىء، لكنهم لو قالوا: لا يجوز قياس أفعال الله بأفعال خلقه، لكان أولى، مع أن التزام إرسال عار عن الفائدة باطل شنيع، والوجه ما تقدم من أن الحكمة قد تكون للاتباع، وقد تكون لقيام الحجة.

والصواب من الإجابات الجواب الأول.

ثم إن مما يجدر ذكره هنا، أن هؤلاء الرافضة، قد ارتكبوا فضائح لا يبوء بما عاقل، فنسبوا النقائص والقبائح إلى الله، فنسبوا إليه البداء - تعالى الله عن ذلك- ومع ذلك رفعوا الأنبياء إلى ما لا يؤيده شرع، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأثمة، بل قد تكون لهم منزلة عندهم فوق منزلة الملاثكة

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت ٩٨/٢، والتقرير والتحبير ٢٢٤/٢.

والأنبياء (۱). والعجب ألهم مع مبالغتهم في عصمة الأنبياء، إلا ألهم أثبتوا في حقهم ما لا يقوله مسلم، ويعود عليهم بالنقض والإبطال، إذ قد حوَّزوا على الأنبياء إظهار الكفر تقية ! فعلى مذهبهم الرديء هذا لا يبقى وثوق بالشرائع مطلقاً (۲).

ومما يستحق الذكر في هذا الموضع: أن شيخ الإسلام ابن تيمية نازع في دعوى الإجماع على أن الأنبياء كلهم معصومون من الشرك والكفر قبل بعثتهم، ونقل عن القاضي الباقلاني ما يدل على الخلاف (٦)، واستدل لما ذهب إليه بما ذكره الله عن شعيب ولوط، فقال الله تعالى: ﴿ قَالَ الْمَلاُ اللهُ يَعا ذَكُره الله عن شعيب ولوط، فقال الله تعالى: ﴿ قَالَ الْمَلاُ اللهُ يَعَا فَرُيْنَا أَوْ اللهُ يَعَا فَرُيْنَا أَوْ اللهُ كُذِباً إِنْ عُدْنَا أَوْ لَكُو كُمَا كَارِهِينَ ۞ قَد افْتَرْيَنَا عَلَى اللّه كَذِباً إِنْ عُدْنَا في لِنَعُودُنَ فِي مِلّمَنَا قَالَ أُولُو كُمَا كَارِهِينَ ۞ قَد افْتَرْيَنَا عَلَى اللّه كَذِباً إِنْ عُدْنَا في مَلّتَكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَانَا اللّهُ مِنْهَا ﴾ [الأعراف ٨٨-٨٩] وقال عن لوط: ﴿ فَامَنَ لَمُ اللهُ وَلَا اللّهُ مِنْهَا ﴾ [الأعراف ٨٨-٩٨] وقال عن لوط: ﴿ فَامَنَ لَلْهُ مِنْهَا ﴾ [الأعراف ٨٨-٩٨] وقال عن لوط: ﴿ فَامَنَ عَلَى عصمة غيره قبل النبوة، لاختلاف درجات الأنبياء (١٠)، ثم استثنى شيخ على عصمة غيره قبل النبوة، لاختلاف درجات الأنبياء (١٠)، ثم استثنى شيخ

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة النبوية٣٩٤/٣٥–٣٩٥، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٢) انظر ما نقله عبدالعلى الأنصاري عنهم في ذلك فيما نقلناه ص/٣٠٥٠٤.٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء - لابن تيمية - ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء - لابن تيمية - ٢٣٠/١.

الإسلام أنبياء بني إسرائيل، لأنهم كانوا يحكمون بالتوراة، فعصمتهم من الكفر والشرك قبل نبوتهم حاصلة (١).

والذي يظهر - والله أعلم - أن عصمة الأنبياء من الكفر والشرك قبل نبوتهم حاصلة، فإن الله جل وعلا يقول: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ نَجْعَلُ رَسَالُتُهُ ۗ [الأنعام ١٢٤]، ويقول: ﴿ اللَّهُ يَصْطُفي مِنَ الْمَلاتُكُة رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الحج ٧٥]، ويمكن حمل العود في ملة الكفر في خبر شعيب عليه السلام على معنى المصير إليه ابتداءً، لا على العود إلى ما كان حاصلاً قبل (١)، خاصة إذا علمنا أن الله ذكر مطالبة المشركين للأنبياء بالعود إلى ملتهم بصيغة عامة، فقال: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لرُسُلَهُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مَنْ أَرْضَنَا أَوْ لَتُعُودُنَّ فَي مَلَّنَا﴾ [إبراهيم ١٣] والمخالف يسلُّم بأن بعض الأنبياء لم يكونوا على الكفر قبل نبوتهم، فدل على أن العود ليس إلى حالة كانت ثابتة قبل. ولو قيل: العود لا يكون إلا إلى حالة ثابتة قبل، أمكن أن يجاب بأن العود عود إلى السكوت عن المشركين كما كانوا قبل الرسالة وكانوا أغفالاً، و ذلك يصدق عليه عند المشركين كولهم عادوا إلى ملتهم ".

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن وإعرابه – للزجاج – ٢/٥٥٨، وزاد المسير – لابن الجوزي – .771-77./7

<sup>(</sup>٣) انظر: المحرر الوجيز - لابن عطية - ٧١/١٠.

وأما إيمان لوط لإبراهيم عليهما السلام، فلا يدل على وقوع الشرك والكفر منه، بل غايته الإيمان بنبوته وبما جاء به. والذي يظهر أن الباقلاني حكى الخلاف في جواز وقوع الأنبياء في الكفر والشرك قبل نبوتهم، لا في وقوعه حتماً. والله أعلم.

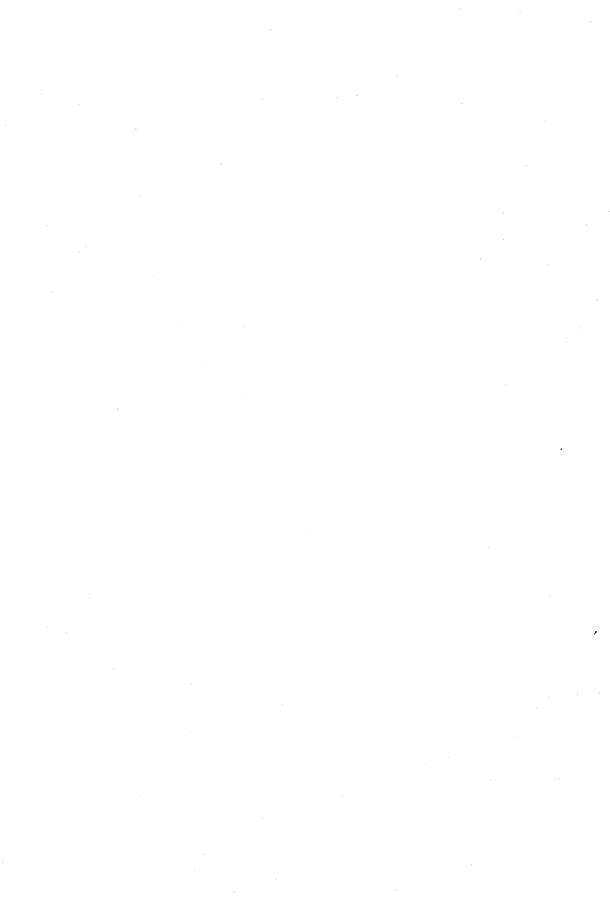

المملكة العربية المعودية
وزارة التعليم العالي
الجامعة الإسلامية بالملابية بالملابية المعمى
عمادة البحث العلمي
رفم الإصدار (٨٠)
الطابعة المعمى
الطابعة العلمي
الطابعة المعمى
الطابعة العلمي
الطابعة المعمى الشريف
الطابعة المعمى الشريف
الطابعة المعمى المعمول الفقة في المعمد ونقد على صوعاً المحمول الفقة في عرض ونقد على صوعاً المحمول الفقة في عرض ونقد على صوعاً المحمول الفقة في المحمول المحمول الفقة في المحمول المحمول الفقة في المحمول المحمول

تأليف للكنور خال كريج مر للكطيف مح مَّر في مَحَدُّر لللَّهُ





التالعالي

مسِّ اللَّهُ واللَّين المَّحُونَةُ فِي عَنِي الْمُعُولُ الْفِقَ فِي عَرْضَ فَهُ مَا ضَفُولُ الْفِقَ فِي عَرْضَوْءَ الكِلَّابُ وَالشَّنَةَ عَرْضَ فَهُ مَا خَصْوْءَ الكِلَابُ وَالشُّنَةَ ح الجامعة الإسلاميّة، ١٤٢٦هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر

د. عبد اللّطيف، خالد

مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه

عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة

د. خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله

المدينة المنورة، ٢٦٦هـ

۱٤٤٠ ص، ۲٤ X ۱۷ سم

ردمك: ۲-۶۹۲-۲، ۹۹۲۰

١-العقيدة الإسلامية ٢-أصول الفقه أ\_العنوان

ديوى ۲٤٠ ۲٤٠ ديوى

رقم الإيداع: ١٤٢٦/٩٤١

ردمك: ۲-۶۹۶-۲۰-۹۹۹

جَمِيِّع حَقُولِهِ لَالطَّبَعْ مَجِفَعْ خَ الْبَحَامَعَة لَلْهِ لِلْكَرِيَّةِ بِالْكَرِيِّتِ لِلْكَنَّدَةِ

### الباب الثالث

# الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب

المعنى المراد والاستعمال

وفيه فصلان:

الفصل الأول: الاحتجاج بالأدلة السمعية والقياس في أصول الدين.

الفصل الثاني: فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال.



## الفصل الأول الاحتجاج بالأدلة السمعية والقياس في أصول الدين

### المبحث الأول: الاحتجاج بالكتاب والسنة وموقف المتكلمين من ذلك

المطلب الأول: الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقاً في الدين كله.

المطلب الناني: ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين عند معض المتكلمين.

المطلب النالث: الاحتجاج بالكتاب والسنة في بعض المسائل دون بعض عند بعض المتكلمين.

المطلب الرابع: ترك الاحتجاج بأخبل الأحد في أصول الدين.

المبحث الثاني: الاحتجاج بالإجماع في أصول الدين.

المبحث النالث: الاحتجاج بالقياس في أصول الدين.



### المبحث الأول

### الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين،

### وموقف المتكلمين من ذلك

والمقصود تقديم مطلب حاص في حجيتهما في كل الدين، ثم بعد ذلك النظر في مواقف الناس منهما في مطالب منفصلة، وذلك من حيث حجيتهما معاً، أو الآحاد وحدها أو زعم معارضتها للعقل، ولسزوم تأخيرها عندئذ.

### المطلب الأول

### الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقأ

إن الاحتجاج بالكتاب والسنة على عامة المسائل في الدين أمر معلوم لدى سائر المسلمين، إلا من أوهنته الشبهات الفلسفية. وفيما يلي عرض موجز للأدلة الدالة على حجية الكتاب والسنة ووجوب الاحتجاج هما:

• ٧٩ مسائل اصول الدين المبحولة في سم سود \_\_\_\_\_ أو لاً (١): أنه قد جاء الأمر باتباع ما أنزله الله إلينا، فقال الله تعالى: ﴿ اللَّهِ عُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الأعراف ٣] وقال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْر منْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُول إِنْ كُثُتُمْ تَوْمنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُومُكُ ۗ [النساء ٥٩].

ففي هاتين الآيتين الأمر باتباع ما أنزل الله، وبطاعة الله ورسوله – ﷺ والأمر فيهما للوجوب، وطاعة الرسول ﷺ من طاعة الله، كما قال: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء ٨٠]، وطاعتــه في حياتــه بالرد إليه، وبعد مماته بالرد إلى سنته المحفوظة (٢)، وأيضاً قد أمــر بــرد التنازع إليه في أي شيء كان، كما تفيده كلمة ﴿ شُمَيْء ﴾ وهي نكرة في سياق الشرط في قوله: ﴿ فَإِنْ تَنَازُعْتُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ ، فتفيد العموم.

١١) انظر: الرسالة - للإمام الشافعي- ص،٨٢، والإبانة عن شريعة الفرقة الناجيــة -لابن بطة- ٢١٨/١-٣٢٣ الكتاب الأول، وشرح أصول اعتقـــاد أهــــل الســـنة والجماعة -للالكائي- ١/٩١-٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإبانة -لابن بطة- ٢١٨/١، الكتاب الأول رقم (٥٩).

ثانياً (١): بين الله في كتابه أن القرآن يهدي لأحسن السبل وأقومها، فقال: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ [ الإسراء: ٩] وهذه الهدايــة عامة في سائر مسائل الدين، ووصفه كذلك بأنه نور، وأثبت لرســوله -مَا الْكُتَابُ وَلِا الإِيمَانُ وَلَكُنْ جَعَلْنَا هُ نُوراً نَهْدي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدي إلى صراط مُسْتَقيم ٥ صراط الله الذي لَهُ مَا في السَّمَا وَات وَمَا في الأَرْض أَلا إِلَى اللَّهُ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى ٥٢-٥٣]، والهداية بوحي الله قد تمــت لأفضل الخلق، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِن اهْتَدُّنْتُ فَبِمَا بُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ﴾ [سبأ ٥٠]، وقد حصلت لخير الناس بعد النبيين بتمسكهم بكتاب رهمم وسنة نبيهم ﷺ فقال الله تعالى: ﴿ كُنُتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتُ للنَّاسِ ﴾ [آل عمران ١١٠].

ثَالثًا (٢): وصف الله كتابه بأنه برهان، وأنه مشتمل على الأقيسة وهي الأمثلة المضروبة الدالة على الحق، فقال الله جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ١٨١٨، وأضواء البيان -للشنقيطي- ١٠١٨) وأضواء البيان المستقيطي- ١٠٩٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصواعق المرسلة - لابن القيم- ١١٨/٣.

قد ْ جَاءً كُمْ بُرْهَانُ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِينا ﴾ [النساء ١٧٤] وقال: ﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثُلِ إِلا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾ [الفرقان ٣٣]، علما بأن القرآن معجّز، ومن وجوه إعجازه: اشتماله على الأدلة المستلزمة لمدلولاتها وحده كما تقدم (١٠).

رابعاً (۱): أن الأدلة الشرعية لا يخشى فيها جهل ولا خطا، ولا تقصير في البيان ولا كذب، فالذي نزل القرآن هو عالم الغيب والشهادة، الحكيم الحميد، وقد فصَّل كتابه على علم كمسا قال: ﴿ وَلَقَدْ جُنّاهُمُ الحكيم الحميد، وقد فصَّل كتابه على علم كمسا قال: ﴿ وَلَقَدْ جُنّاهُمُ بِكَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدى وَرَحْمَةً لَقُومٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف ٢٥]، وقال: ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيْهِ وَلا مِنْ حَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَميد ﴾ [فصلت ٤٦] فالكذب والجهل والخطأ والتقصير في البيان من الباطل الذي نزه الله كتابه عنه، وأثبت العصمة لرسوله على الله تبليغ رسالته (١) كما قال الله تعالى ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ﴿ إِنْ هُوَ إلا وَحْيُ يُوحَى ﴾ [النحم ٤،٣] وقال الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المنابع المنا

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۱٤۷ - ۲۵۲.

<sup>(</sup>۲) انظر: الرسالة -للإمام الشافعي- ص۱۷، وترجيح أساليب القرآن على أسساليب اليونان -لابن الوزير- ص١٥-١، والقائد إلى تصحيح العقائد -للمعلميي- ص١٠-٤-٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم عن العصمة ص/٧٣٨.

مبيناً إتقان كتابه بنفي العوج عنه، ومن التناقض والخطأ والتعارض وإيهام الضلال بقوله: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عَوَجَا ۞ الضلال بقوله: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عَوَجَا ۞ الضلال بقوله: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عَوْجَا ۞ وَيَها ﴾ [الكهف ١-٢].

خامساً (۱): أن الله الذي أمر باتباع كتابه وسنة نبيه - الله ووصفهما بأحسن الأوصاف من الهداية والكمال والحفظ والسلامة مسن كل عيب ونقص، قد بين أنه أرسل رسوله إلى الناس كلهم فقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَكَافَة لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾ [سبأ ٢٨] وقال: ﴿ لأَنذِركُمُ بِهِ وَمَن بَلُغَ ﴾ [ الأنعام ٩ ١]، وهذا يدل على صحة الاحتجاج بالكتاب والسنة في كل الأزمان، ولا ترد بدعوى إفادتها الظن، وإلا تعطلت الشريعة وفايتها، علماً بأن السنة نوع من الوحي كما نص أهل العلم.

سادساً: أن سيرة رسول الله - على معلومة في دعوة الناس، فقد كان يدعو بنفسه، ويرسل رسله إلى أقاصي الأرض آحاداً للدعوة إلى

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة -للإمام الشافعي- ص/٩٣-١٠٣، والإبانة -لابن بطـــة- ٢٥٥/١، الكتاب الأول.

الدين الذي حاء به، والعلم بذلك متواتر مفيد للعلم القطعي، مما يدل على إفادة الأدلة للعلم ولو نقلها الآحاد الثقات(١)، و قد أوصى بلزوم سنته(٢).

سابعاً: أن سيرة سلف الأمة وأثمتها في القرون المفضلة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان معلومة في اتباع الكتاب والسنة، والإعراض عن كل ما خالفهما، وهجر المبتدعة المخالفين لهما بالرد والتحريف، وهنذا يعد إجماعاً في الأخذ بالكتاب والسنة، ونبذ منا خالفهمنا، وترك الخصومات في الدين (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر ما ساقه البخاري من بعث الرسول ﷺ رسله آحاداً إلى أقاصي الأرض -في صحيحه(٢٥٢/١٣ مع الفتح) - كتاب أخبار الآحاد. وانظر تحفية الطالب -لابن كثير - ص/١٩٨/ ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإبانة -لابن بطة- ٣٠٤/١، ٣٦٤ - ٣٦٥، الكتاب الأول، و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي- ٧٤/١-٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: السنة -للخلال- ٥/٥-٩٨، والإبانة -لابن بطة- ٤٩٨/٢-٥٣٣، الكتاب الأول، والحجة في بيان المحجة -لأبي القاسم التيمي- ٢/١٠٣-٣٢٦، ٣٢٦-٣٨، ٢٨١/٢، والفقيه والمتفقه -للخطيب البغدادي- ١٥٤/١-١٥٥.

### المطلب الثابي

ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين عند بعض المتكلمين.

يرى بعض المتكلمين أن الأدلة اللفظية لا يحتج بها في أصول الدين، وبني رأيه هذا على مقدمتين:

الأولى: أن الأدلة اللفظية لا تفيد إلا الظن.

والثانية: أن مسائل أصول الدين قطعية، لا بد أن تستند إلى أدلــة قطعية في الثبوت والدلالة.

ينتج من المقدمتين أن الأدلة اللفظية لا يحتج بما في أصول الدين.

بينما يرى أكثرهم أن بعض الأدلة اللفظية -وهي المتواترة- يمكن الاحتجاج بها في أصول الدين، لكن بشرط عدم المعارض العقلي، وبشرط أن لا تكون الأدلة اللفظية متوقفة على ثبوت المسألة المعينة المبحوث عنها.

وهذا الرأي الثاني سيؤخر بحثه في مطلب آخر إن شاء الله(١)، ولكن المقصود هنا مناقشة الرأي الأول الذي ينفى الاحتجاج بما مطلقاً.

وصاحب الرأي الأول هو الرازي، فإنه قد نص في كتابه المحصــول على أن الأدلة اللفظية تفيد الظن، ولكنه قد يصرح بتقييد هذا الكـــلام، ولذلك وقع اختلاف في حقيقة مذهبه.

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۷۹٦.

والحق أنه قد صرح عقب ذكره للشبهات بأن «الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بما قرائن تفيد اليقين، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة، أو كانت منقولة إلينا بالتواتر»(١).

وهذا لا يفيده كثيراً لأنه قد صرح في كتابه نفسه \_ متأخرا عن ذاك الموضع \_ بغير هذا، فقال: «... لكنا بينا أن التمسك بالأدلة اللفظية -أينما كان- لا يفيد إلا الظن» (٢)، وقال في معرض إيراد شبهة على حجية الإجماع: «... لكن المسألة قطعية، فلا يجوز التمسك فيها بالدلائل الظنية» (٣) ثم قال في الجواب «قلنا: عندنا أن هذه المسألة ظنية، ولا نسلم انعقاد الإجماع على ألها ليست ظنية» (١).

فهذا يدل على أن المسألة إذا كانت قطعية -من أصول الدين- فإنه لا يصح الاحتجاج بما فيها. على أن شرط إفادها التواتر الذي ذكره -من نقل القرائن حتى تفيده القطع- يدل على أن الدليل اللفظي -مهما كان- لا يفيد بمجرده مفرداً اليقين، فلا أدري على شرطه هذا كم يبقيى من الأدلة ما يفيد اليقين عنده؟.

وذلك إما نادر في النصوص، وإما معدوم، ومن ههنا وقع التحاذب في فهم مذهبه. وظاهر صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نسبة عدم

<sup>(</sup>١) المحصول ١/٨٠٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٠٢/٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٤/٤٦.

التمسك بما إليه (١)، ويؤكد هذا الفهم أن الرازي نفسه في آخر تصانيفه الكلامية، أورد الشبهات الدالة عنده على إفادة الأدلة اللفظية الظن، ثم قال: «فثبت بمذه الوجوه العشرة: أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظنن، وظاهر أن هذه المسألة يقينية [يقصد خلق أفعال العباد] والتمسك بالدليل الظني في المطلوب اليقيني باطل قطعاً» (٢). وهذا صريح في مراده ومقصوده، ويدفع حسن الظن بكلامه كما ذكر الأصفهاني والزركشي.

فقد التزم الأصفهاني رأي الرازي وقال إنه الحق، ولكنه صرح بألها تفيد اليقين إذا اقترنت بها قرائن (٢)، والزركشي ذكر أن رأي الرازي ألها تفيد اليقين إذا اقترنت بها قرائن (١)

وحاول المطيعي تأويل كلام الرازي، فقال: «إن القاطع يطلق ويراد منه ما لا احتمال فيه أصلاً، وهو البرهان العقلي، أو الدليل النقلي إذا حفت به قرائن قاطعة فتعين المراد منه قطعاً مع قطعية الثبوت، ويراد منه ما لا يكون فيه احتمال يعتقد به في العرف والعادة، والمراد من قول الإمام أن الألفاظ لا تفيد اليقين المعنى الأول، فلا تنافي ألها تفيد اليقين بالمعنى الثاني، (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۰۶/۵–۱۰۰، ودرء تعارض العقل والنقل ۲۱/۱–۲۲، والصواعق المرسلة -لابن القيم- ۲۶۰/۲.

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية في العلم الإلهي -للرازي- ١١٨/٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكاشف على المحصول ٩٨٢/٣ - القسم الثاني.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط للزركشي ٧/١٥-٥٨.

<sup>(</sup>٥) سلم الوصول -للمطيعي- ٤/٩٥.

وهذا لا يفيد كثيراً، لأن الأمر إذا كان كما فهمه، لما صرح الرازي بعدم حواز التمسك بها، فتقسيم المطيعي دال على أن القطعي من الأدلة يقصد به أمران (١٠):

الأول: ما لا يحتمل النقيض أصلاً في واقع الأمر وعند السامع أو المتكلم، وهو البرهان العقلي مطلقاً، والدليل النقلي إذا احتفت به قرائن قاطعة تعين المراد منه قطعاً.

الثاني: ما لا يحتمل النقيض عند المتكلم أو السامع، بحسب العرف والعادة وإن احتمل النقيض في واقع الأمر. وما كان كذلك فهو يحتج به، وعبارة الرازي تفيد خلاف ذلك.

والذي يترجح أن الرازي لم يثبت على شيء في ذلك، كما يحصل له ذلك في كثير من المسائل<sup>(٢)</sup>، وكما حكى عن نفسه: «اعلموا أبي كنت رحلاً محباً للعلم، فكنت أكتب في كل شيء شيئاً لا أقف على كمية وكيفية، سواء كان حقاً أم باطلاً أم غثاً أم سميناً». (٣).

لكن أنبه إلى أنه قد رجع آخر حياته عن كل ذلك والحمد لله(1).

<sup>(</sup>١) سيأتي نقل شيء من هذا عن جمهور الحنفية -إن شاء الله- ص/٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) قاله في وصيته عند الوفاة، كما نقلها ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص٤٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه صاص ٤٦٨، وانظر البداية والنهاية -لابن كـــثير- ٦١/١٣، وشذرات الذهب -لابن العماد- ٢١/٥٠.

والمقصود بيان الحق في هذه المسألة بدفع الشبهات، لأنها مدونة في الكتب ومنتشرة: وفيما يلي نقل كلامه كله أولاً، ثم يعقب ذلك المناقشة:

فقال: «الاستدلال بالخطاب، هل يفيد القطع أو لا ؟ منهم من أنكره، وقال: إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على المقدمات الظنية ظني، فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن، وإنما قلنا إنه مبني على نقل اللغات، ونقل النحو والتصريف، وعدم الاشتراك، والجاز، والنقل، والإضمار، والتخصيص، والتقديم، والتأخير، والناسخ، والمعارض، وكل ذلك أمور ظنية» (١). ثم شرع في بيان تلك المقدمات وشرحها، ثم قال بعد ذلك: «وأإذا رأينا دليلاً نقلياً، فإنما يبقى دليلاً عند السلامة من هذه الوجوه التسعة (٢)، ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل: بحثنا واجتهدنا، فلم نحدها، لكنا نعلم أن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود، لا يفيد إلا الظن، فثبت أن التمسك بالأدلة النقلية مسبني على مقدمات ظنية، والمبني على الظني ظني، وذلك لا شك فيه، فالتمسك بالدلائل النقلية لا يفيد إلا الظن» (٢).

<sup>(</sup>١) المحصول -للرازي- ٢٩٠/١-٣٩١.

<sup>(</sup>٢) في بعض كتبه قد يوصلها إلى عشرة بتنويع المعارض إلى سمعـــي وعقلـــي. انظـــر: المطالب العالية ٩/١١٣ - ١١١.

<sup>(</sup>٣) المحصول -للرازي- ٤٠٠/١ -٤٠٠١. وانظر الكاشف عن المحصول - للأصفهاني - ٢٥٥ - ١٠٥٠ - ١٠٥٠ من المحصول للأرموي ٢٥٥/١ - ٢٥٦.

## المناقشة: وهي في خمس مقامات:

الأول: زعمه أن إفادة الأدلة السمعية لليقين مبنية على مقدمات. الثاني: مناقشة قوله: ((المبنى على مقدمات ظنية: ظني)).

الثالث: مناقشة المقدمات تفصيلاً.

الرابع: مناقشة قوله: ((لا يمكن العلم بالسلامة منها إلا إذا قيل: بحثنا واجتهدنا فلم نجدها».

الخامس: مناقشة قوله: «الاستدلال بعدم الوحدان على عدم الوجود لا يفيد إلا الظن...

المقام الأول: مناقشة زعمه أن إفادة الأدلة السمعية لليقين مبنية على مقدمات ظنية

# وذلك من سبعة وجوه:

الوجه الأول: لا نسلم أن إفادتما لليقين موقوفة على تلك المقدمات، وإنما على الطريق الذي يعرف به مراد المستكلم، وذلك أن الدلالة تطلق ويراد بما أحد معنيين، فعل الدال، وكون اللفظ بحيث يفهم معنى، أما الأول فراجع إلى المتكلم فهو دال بكلامه، والثاني يرجــع إلى كلامه، فكلامه دال بنظامه، ولذلك فإنه لا حاجة إلى ما ذكره الرازي،. ودليل الأول -وهو أن الله دال بكلامه، فهذا مقام واضح، فالله يريد هداية الناس، وكلامه أصدق الحديث، وهو الذي علم الناس البيان فهــو أحق به، قال الله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ ۞ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۞ خَلَقَ الإنسَانَ ۞ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحمن ١-٤] وقال الله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ [البقرة ٣١]، وقال: ﴿ وَتَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء ٨٧]، وقال: ﴿ وَتَمَنْ أَصْدُقاً وَعَدُلاً ﴾ [الأنعام ١١٥]، وقد تقدم ذكر الأدلة الدالــة عَلَى حَجَية الأدلة السمعية (١)، ولا تكون حجة إذا لم تكن معلومة.

وقد أمر الله تعالى نبيه أن يبلغ فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ الْيَكَ مَنْ رَبِّكَ ﴾ [المائسدة ٢٧]، وقسال: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ الْالْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ مَنْ رَبِّكَ ﴾ [المائسدة ٢٧]، وقسال: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ الْالْبَلاغُ الْمَبِينَ، وشهدت له الأمسة بسذلك، فقال الله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ [الذاريات ٤٥] وقال الرسول فقال الله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ [الذاريات ٤٥] وقال الرسول نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فرفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد، (٢)، وكل ذلك يدل على أن الله قصد إفهام الناس كلامه، وهسو دال على الأمر الثاني، وهو أن كلامه دال بنظامه، وهذا يعلم أن الله ما أحال الناس على عقولهم وترك بيان حجته، كيف وأن الهداية التي أثبتسها الله لرسوله - الله على عقولهم وترك بيان حجته، كيف وأن الهداية التي أثبتسها الله لرسوله - كانت بالوحي كما قال: ﴿ قُلُ إِنْ ضَلَّلْتُ فَإِنْمَا أَصْلُ

(۱) انظر ص/۷۸۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٨٧/٢) كتاب الحج - باب حجة النبي - الله - رقـم (١٢١٨).

عَلَى نَفْسِي وَإِنَ اهْتَدَّيْتُ فَبِمَا يُوحِي إليَّ رَبِي﴾ [سبأ ٥٠].

وأما الأمر الثاني، وهو أن كلامه دال بنظامه، فما تقدم من الأدلة دال عليه، ولكن نزيده وضوحاً، وهو: أن دلالة الكلام دلالة قصدية، تعلم من مراد المتكلم بكلامه ومن عادته في خطابه وهذا في غايسة الوضوح، ومراده قد علمناه من عادته في خطابه، وذلك موقوف عليي مقدمتين:

الأولى: أن المخاطبين ابتداءً فهموا مراده، والثانية: ألهم نقلوا إلينا مراد المتكلم، وكل ذلك متحقق -والحمد لله(١)- والقول بخلافه يستلزم القدح في عموم هذه الشريعة و بقائها (٢).

الوجه الثابي: أن صاحب هذا القانون حاكم على نفسه بالتناقض، لأن الأمور السمعية في الآخرة لا تثبت عنده إلا بالسمع(٣)، علماً بأنــه يقطع بالعلم كما، فهنا يرد عليه توقف العلم كما على انتفاء المقدمات التي ذكرها، وانتفاؤها ظني عنده، فتكون دلالتها ظنية على أمـور الآخـرة فكيف حصل له اليقين بما؟ علماً بأنه على قاعدته هذه لن يستطيع الرد على منكري معاد الأبدان، وتوجيه السؤال إليه بلفظ حاصر هو: عدم إفادة الأدلة اللفظية اليقين، هل ذلك في الأسماء والصفات فقط، أو في

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة - لابن القيم- ٦٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٢/٦٣٤-،٦٤٠

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم أصول الدين -للرازي- ص٩٠، ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين -له- . ص ٣٣٩.

معاد الأبدان فقط، أو في الأمر والنهي فقط، أو في اجتماع اثنين مسن الثلاثة، أو فيها كلها جميعاً؟ فإن التزم ذلك في الجميع كان انسلاخاً مسن الدين، وإن فرَّق فأخرج معاد الأبدان –وهذا الذي يلتزمه – احتاج إلى جواب عن سؤال المقتضي للتفريق، وجوابه الوحيد: أن نصوص الصفات عارضتها قواطع عقلية، والحق ألها ليست كذلك، علماً بأن من أنكر معاد الأبدان له شبهات يدَّعى ألها قواطع (۱).

الوجه الثالث: زعمه أن إفادة الأدلة اللفظية لليقين موقوفة على مقدمات، يرد عليه سؤالان:

السؤال الأول: هل ذلك عام في حق كل الناس؟ إن قال: نعم، كان كذباً ظاهراً، فالصحابة كانوا أعلم الناس بمراد رسول الله الله المحموم أبو بكر - رضي الله عنه - يقول عنه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: ((وكان أبو بكر أعلمنا به))(٢)، ولم ينقل عنهم قط عدم فهمهم وتيقنهم لكلامه، وما استشكلوه سألوه عنه وبينه لهم، وكذا التابعون أخذوا العلم من الصحابة، وفهموا المراد عن طريقهم، وما زال ذلك ينقل حيلاً بعد جيل، وذلك من خصائص هذه الأمة، وأهل كل علم من التفسير والحديث والفقه والمغازي وغيرها، حاصل لهم العلم بما

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة - لابن القيم- ٢٧٧/٢ - ٦٧٨.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (۱٤/۷ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة، باب ٣ رقم(٣٦٥٤) وأخرجه مسلم في صحيحه (١٨٥٤/٤) كتاب فضائل الله عنه - رقم(٢٣٨٢).

نقلوه. وإن قال: إن ذلك ليس عاماً في كل أحد، قيل له: هذا لا يدل على عدم إفادتها لليقين، لأن عدم إفادتها لشخص معين قد يكون لتقصيره أو قصوره (١٠).

والسؤال الثاني: هل تريد أن كل دليل يتوقف اليقين منه على على منات؟ أو تريد أن حنسها يقف على حنس تلك المقدمات؟

إن أجاب بالأول كان ذلك مكابرة ظاهرة (٢)، ذلك لأن بعض تلك الاحتمالات لايطرد ورودها على كل دليل سمعي، فالنسخ مثلاً لا يدخل على الأخبار التي لا تحتمل التغيير اتفاقاً، وكذا ما كان حسنه لذاته كالإيمان بالله، فإنه لا ينسخ، وما كان قبحه لذاته كالكفر بالله، فإنه لا ينسخ، وما كان قبحه لذاته كالكفر بالله، فإنه وكذا ينسخ، وكذا يقال في الاشتراك، فما كل الألفاظ من قبيل المشترك، وكذا يقال عن احتمال التحصيص، فهو لا يرد إلا على العام... إلى بقية الاحتمالات التي ذكرها (٢).

وإن أراد الثاني أي أن حنس الأدلة متوقف على حسنس تلك المقدمات والاحتمالات، فهذا يرد بوجهين:

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة - لابن القيم- ٢/٩٥٢-٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٢/٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ٢/ ٠٦٨، وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله ص /٨٠٤.

الأول: قد تقدم ما يدل على عدم توقفها على ما ذكره، لأن المعنى أخذ من مراد المتكلم بكلامه بحسب نظمه وسياقه وعادته، وقد نقل إلينا ذلك كله(۱).

الثاني: أن ما ذكره من الاحتمالات أمر نسبي لا ضابط له، إذ يمكن إيصالها إلى أكثر من هذا، كاحتمال الكناية والتعريض والإجمال والتضمين والتورية (۱)... وذلك ينعكس على ما يعتمده هو في إفادة اليقين، وهو الدليل العقلي، فهو يتوقف على مقدمة أو أكثر، وكل ذلك تتطرق إليه الاحتمالات، وذلك أمر نسبي إضافي لا ضابط له، فإذا التزم ألها تضعف اليقين بالدليل العقلي كذلك، كان مذهبه مذهب السوف سطائية، وذلك يؤدي إلى إنكار العلوم، وإن التزم التفريق، فقال: إن انتفاء المعارضة في الدليل العقلي معلوم بداهة، كان الجواب: وهو كذلك في الدليل السمعي اليقين، وإلا كان متناقضاً (۱).

الوجه الرابع: القول بأن الأدلة اللفظية تتوقف إفادتها لليقين على الاحتمالات التي ذكرها يؤدي إلى القدح في العلوم الضرورية، وفي حكمة الله تعالى، وتعطيل الرسالة، وبيانه:

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۸۰۰ ۸۰۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: ميزان الأصول -للسمرقندي- ص ٤٣٣، والرازي نفسه أوصلها إلى عشرة في المطالب العالية ١١٨/٩-١٢، وذكر في ضمن العشرة ما لم يلكره في المحصول.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصواعق المرسلة - لابن القيم- ٢٤٩/٢.

١- قد تقدم ذكر الأدلة على تعليم الله الناس البيان والكلام (١)، وحكمة ذلك التعليم: تعريف المخاطب بمراد المتكلم، فلو لم يحصل الإفهام والفهم لبطلت تلك الحكمة، وذلك يفسد مصالح بسني آدم في العاحسل والآحل، ويسلب حاصيته التي ميزه الله بما عن سائر الحيــوان، إذ يمكــن ادعاء عدم التيقن في كل شيء من مخاطباتهم، في بيعهم وشرائهم وطلاقهم ونكاحهم وسائر معاملاتهم<sup>(٢)</sup>.

٢- أن المعهود هو أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه ويتيقن به ويقطع به وهذا علم ضروري، والقول بخلافه قدح فيه (٣).

٣- أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية، لأن فهم الإنسان وتفهيمه للدليل العقلي متوقف على معرفة مراد المخبر لمسن يخاطبهم، فإن لم يحصل له العلم بمراده لم يحصل له العلم بمدلول الدليل العقلي(١٤)، وهذا ينعكس على الرازي في قانونه الـذي أورده، فـيمكن الادعاء بأن قانونه نفسه غير متيقن لعدم انتفاء الاحتمالات الواردة علسى كلامه!.

٤- أن مجرد الاحتمال إذا اعتبر، لم يكن لإرسال الرسل و لا لإنزال الكتب فائدة، لأنه لا تقوم على الخلق حجمة بالأوامر والنواهي

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۸۰۰ - ۸۰۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٢٤١/٢-٦٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق نفسه ٦٤٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه ٦٤٣/٢.

والإخبارات، فيلزم من ذلك جحد الرسالة، وإن خرج من هذا، بأن الظن حاصل بعد عصر النبوة، لزمه أن يكون الرسول - الله قدى يعتصم به، مع تضمن هذا تكذيبا لله تعالى القائل: 
﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ [ القمر ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤] وكل تلك لوازم خطيرة تلزم من أحذ بهذا القانون الفاسد(١).

الوجه الخامس: أن جميع الاحتمالات التي ذكرها الرازي ترجع إلى معنى واحد (٢)، وهو احتمال اللفظ لمعنى غير ما يظهر من الكلام، وعند ثذ نقول: إن نصوص الشرع على ثلاثة أنواع (٢):

1- نصوص لا تحتمل إلا معنى واحداً، فهذه اليقين بمدلولها مستفاد قطعاً، وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب، مثل قول الله تعالى: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَة إلا خَمْسِينَ عَاماً ﴾ [العنكبوت ١٤] فكل لفظة في الآية لا تحتمل غير مسماها ومعناها، هذا بشأن الألفاظ، أما تركيبه فأصح وجوه التركيب وأبعدها عن اللبس، لأن الذي نزلها علام الغيوب وهو علّم البيان - فهو أحق به - وهو الحكيم في أقواله وأفعاله.

<sup>(</sup>۱) انظر:الموافقات -للشاطبي- ١٠١٥-٤٠٢، و الصواعق المرسلة -لابـــن القـــيم-٧٧٠-٧٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصواعق المرسلة ٢٥٧/٢-٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ٢٠٠/٢-٢٧٢.

٢- ظواهر تحتمل غير معناها احتمالاً بعيداً مرجوحاً، وهي تطرد في موارد استعمالها على معنى واحد، فهي على هذا تجري مجرى النصوص في إفادتما للقطع واليقين، لأنما لا تحتمل غير معناها.

ومما يجدر ذكره هنا أن جمهور الحنفية يرون أن الاحتمال المجرد عن دليل يعضده، لا يؤثر في قطعية النص، فهذا قطعي بالمعنى الأعم، ومـــا لا يحتمل النقيض أصلاً قطعي بالمعنى الأخص(١).

٣- ألفاظ محملة تحتاج إلى بيان، فهـــى بـــدون البيـــان عرضــة للاحتمال، فهذه إذا أحسن ردها إلى القسمين قبلها، أمكن العلم بمراد المتكلم بما (٢)، وهذا النوع قليل، وهو ملحق بالمتشابه.

وعندئذ لا نسلم أنه لا بد من النظر إلى تلك الاحتمالات الــــــي ذكرها الرازي، وأنه يتعين دفعها أولاً كما زعم، وإنما يمكن أن نسلك طريقاً أحرى، لأنه قد تبين بحسب هذا التقسيم لنصوص الشرع، أن سبب احتمال الكلام لمعنى آخر قد لا يكون من تلك الاحتمالات(٣)، وإنما قد يكون إما لعدم إلف السامع للفظ معين، وإما لأن ذلك اللفظ له معنى عند السامع غير معناه عند المتكلم، وإما أن اللفظ معه قرينة توضح

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الأسرار ٤٨/١، وشرح التلويح على التوضيح -للتفتازاني- ٢٣٥/١، و فواتح الرحموت ٢٦٥/١، وتيسير التحرير ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٢٧١/٢-٦٧٢.

<sup>(</sup>٣) حتى ولو كان ذلك ناشئاً من الاحتمالات التي ذكرها، فإن الطريق إلى اليقين منها ممكن بالنظر إلى القرائن مباشرة دون البحث عن انتفاء تلك الاحتمالات، وسيأتي إقرار الرازي بذلك -إن شاء الله- ص/٧٩٨.

المراد فتخفى على السامع، وطريق القطع بكل واحد مما ذكر سهل، وهي قد تقع لأعلم الناس بخطاب الرسول - على وهي مع ذلك قليلة إلى جنب ما يتقنونه من مراده، لا نسبة له إليه، وما كان كذلك لا يجوز أن يدعى لأجله أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين، وأنه لا سبيل لنا إلى معرفة مراده والتيقن منه (۱).

الوجه السادس: أن الله قد نص في كتابه على تقسيم كلامه الذي أنزله علينا إلى محكم ومتشابه فقال: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكَتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾ [آل عمران ٧] وقد جعل الله المحكم أصلاً للمتشابه يرد إليه للاعتصام به، وهذا متفق عليه، وهذا معنى قوله: ﴿ هُنَّ أُمُّ الْكَتَابِ ﴾ وصاحب هذا القانون يرد كل ما اشتبه عليه إلى ما سماه القواطع العقلية، وما وافق القواطع العقلية هو الحكم، فعلى هذا القواطع العقلية حد إليه القرآن، فهي القواطع العقلية -كما زعم - هي الأصل الذي يرد إليه القرآن، فهي المحكمة إذاً، و لم يبق على هذا في القرآن محكم يرد إليه المتشابه (٢).

الوجه السابع: أن مدار قانون الرازي يرجع إلى ثلاث مقدمات: ((الأولى: أن العلم بمراد المتلكم موقوف على حصول العلم بما يدل على مراده.

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٢/٧٢-٧٧٣.

الثانية: أنه لا سبيل إلى العلم بمراده إلا بانتفاء هذه الأمور العشرة.

الثالثة: أنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها ،،(١١).

أما المقدمة الأولى فصحيحة، والرازي نفسه أشار إلى شيء من هذا، فقال: «واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة السيقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة، أو كانت منقولة إلينا بالتواتر»(٢).

فالقرائن سواء كانت لفظية أو حالية أفادت الدليل القطع، ويشرح ذلك القرافي ويجليه فيقول: «الوضع بما هو وضع، تتطرق إليه هده الاحتمالات، ومع القرائن يقطع بأن المراد ظاهر اللفظ، ثم القرائن تكون بتكرر تلك الألفاظ إلى حد يقبل القطع، أو سياق الكلام، أو بحال المخبر الذي هو رسول الله - والقرائن لا تفي بما العبارات وتنحصر تحست ضابط، ولذلك قطعنا بقواعد الشرائع وقواعد الوعد والوعيد، وغيرها، بقرائن الأحوال والمقال، وهو كثير في الكتاب والسنة، فلو قال قائل: في قوله تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ الله ﴾ [الفتح ٢٥] أو: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ﴾ [البقرة قوله تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ الله ﴾ [البقرة : ٤٠] المراد غير محمد بن عبد الله، أو غير الشهر المخصوص، أو غير إسرائيل الذي هو يعقوب، لم يعرج

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٧٧٩/٢.

<sup>(</sup>٢) المحصول –للرازي– ٢/٨٠٤.

أحد على ذلك، وقطع ببطلانه، بسبب قرائن التكرار وقرائن الأحـوال، وكذلك بقية القواعد الدينية (١).

أما المقدمتان الثانية والثالثة فكاذبتان ؟

أما المقدمة الثانية: وهي: لا سبيل إلى العلم بمراده إلا بانتفاء عشرة أمور ظنية: فكذبها من جهتين:

١- أن السبيل إلى ذلك بمعرفة عادته في كلامه ونظامه -كما تقدم مستوفى (٢).

٢- أن انتفاء تلك المقدمات ظني -وهـو باطـل- «لأن عامـة المقدمات التي يتوقف عليها فهم مراد المتكلم قطعية في الغالب» (٣).

وأما المقدمة الثالثة -وهي أنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها- فكذلك كاذبة، لأن انتفاءها يمكن أن يعلم بالقرائن مباشرة دون البحــث عنـها تفصيلاً -كما أفاد هو نفسه - وسيأتي الرد على ما استدل به لهذا النفي إن شاء الله(1).

<sup>(</sup>۱) نفائس الأصول -للقرافي- ۱۰۸۳/۳-۱۰۸۶.وانظر التحصيل مــن المحصــول ـــ للأرموي ـــ ۲۰٦/۱

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۸۰۰ - ۸۰۲.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٧٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ص/٨٣٥.

المقام الثاني: مناقشة قوله: ‹‹المبنى على مقدمات ظنية: ظني››

وذلك من وجهين:

الوجه الأول: كلامه هذا فيه تعميم، وهو خطأ – إذا أراد أن كل دليل بعينه يحتمل تلك المقدمات \_، لأن بعض الأدلة نقطع أنه لا يدخلها نسخ أصلاً، كالأخبار التي لا تتغير، وكوجوب الإيمان بالله، والملائكة والرسل، وكل ما حسنه لذاته، وكحرمة الكفر بالله والشرك به، وكل ما قبحه لذاته، وكذلك ما كل نص يحتمل تخصيصاً، لأنه قد يكون ليس عاماً، أو هو عام لا يقبل التخصيص كقوله: ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْء عَلَيمُ ﴾ والبقرة: ٢٩] والأمثلة كثيرة جداً من القرآن تدل على أن دعواه خاطئة، وإن أراد أن حنس الأدلة يحتمل حنس تلك المقدمات، فهذا شيء خيالي وإن أراد أن حنس الأدلة يحتمل حنس تلك المقدمات، فهذا شيء خيالي ذهني، وما كل ما يفترض يصح الأخذ به، كيف وقد دللنا على تبيننا مراد الله ورسوله - الله ورسوله - الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله المقرآن والسنة (۱).

الوجه الثاني: نوقش في حزمه بأن المبني على المقدمات الظنية يكون ظنياً، فذكر أنه قد يكون الدليل ظنياً والموقوف عليه يكون قطعياً.

وذلك يستدعي التفريق بين أمرين، وهما(٢):

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٨٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: نفائس الأصول -للقرافي- ١٠٧٢/٣.

الأمر الأول: أن الموقوف على الظني يكون ظنياً إذا كـــان دليلـــه جزؤه ظنيٌّ، وجزؤه الآخر قطعيٌّ، أو يكون له مدرك ظني واحد لا غير، فههنا في الحالتين يكون المطلوب ظنياً.

الأمر الثاني: أن المطلوب يكون قطعياً إذا كان له دليلان، أحدهما قطعي، والآخر ظني، وعلى هذا الأخير العمل بظواهر الشرع المظنونة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

وأقول: إنه ينبغي إضافة شيء آخر، وهو أن المقدمات الظنيــة إذا كثرت قد تفيد علماً، فإنما إذا تنوعت وتعددت في الدلالة علــى شــيء واحد، أفادت القطع به، وذلك حاصل في الأدلة التي يغلب على الظــن ثبوتها، ومن ههنا ذكر نوع التواتر الآخر وهو المعنوي.

وعلى هذا التقرير الأخير، فإنه إذا اجتمعت مقدمات ظنية كـــثيرة على الدليل اللفظي في إفادته اليقين، فإنها تبعده عن اليقين، بل حتى عـــن الظن الغالب، وبذلك لا يبقى للرازي ومن تبعه ما يعتصم به لا في أصول الدين ولا فروعه، وإن خرج من هذا بأن تلك المقدمات ظنيــة ظنــاً لا يعضده شيء سوى الاحتمال، ألزمناه بالإعراض عنها مطلقاً، لأنه إذا فتح باب الاحتمال ولج منه الفلاسفة والباطنية والزنادقة، واللاأدرية، فلا ثقــة بأي علم، فالمتعين الاستمساك بالشرع الذي شهد الله بعصمته (١).

والعجب أن الرازي ومن تبعه بالغوا في إثبات عصمة البني - الله المعتقد على المعتقد السني من باب التعظيم، وخالفوا مقصود البعثة

<sup>(</sup>١) انظر: الموافقات -للشاطبي- ٥/١٠٤، وانظر ما تقدم ص/٤٩٢،٤٩٧،٥٤٩.

والرسالة، فأوردوا الشكوك والشبهات على ما أمروا بالتمسك بـــه والاهتداء بمديه دون اعتراض، فأي فائدة من القول بأن النبي معصوم، ثم يذكر معه ما يقتضي القدح في الرسالة والشرع(١)!.

ثم نعود إلى الوجه الثاني، وهو ما ذكر من أن المطلوب قد يكون قطعياً، ولو كان دليله ظنياً، وذلك في ظواهر الشرع المظنونة، فالعمل بما مقطوع به، لأحل ورود قاطع يوجب العمل. واستدل لهذا بما يلي:

١- أنه قد قال رسول الله -ﷺ- : ﴿إِنكُمْ تَخْتُصُمُونَ إِلَيَّ، وَلَعْلَى بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى له على نحو ما أسمـع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعــة مــن النار)(٢)، وهذا الحديث أصل في العمل بالظاهر الراجح مـع احتمـال النقيض في الباطن (٣)، والصحيح أن مثل هذا عمل بعلم لا بظن (١٠).

٢- لقد نقل الإجماع على وجوب العمل بظواهر الكتاب والسنة والأقيسة والعمومات، وقد ذكروا ألهم إنما أثبتوا حجية حـــبر الواحــــد بإجماع الصحابة والتابعين على العمل به دون تردد أو توقف فيه(٥).

<sup>. 790/1.</sup> 

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص/٩٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: نفائس الأصول -للقرافي- ١٠٧٢/٣، و شرح مختصر الروضة -للطــوفي-١/٩٥١، وشرح الكوكب المنير ٤٢٠/٤–٤٢١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١٥/١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: البرهان -للجويين- ٧٩/١، ٢٨٦، ٣٣٨، وأصول السرخسي ١٤١/٢.

٣- أن كثيراً من أحكام الشريعة أنيطت بالظاهر مع احتمال النقيض، كما في حكم الحاكم بالشاهدين، وكالتوجه إلى القبلة وفي سائر الأحكام المحتهد فيها بتحقيق المناط، كقيم المتلفات وأروش الجنايات، فكل ذلك احتمال الخطأ فيه بحسب الباطن وارد، ومع ذلك أجمع أهل العلم على القطع بها(١).

وإن كان الحق في هذا «أن كل ما أمر الله تعالى به، فإنما أمر بالعلم، وذلك أنه في المسائل الحفية عليه أن ينظر في الأدلة ويعمل بالراجح، وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به، وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا، فيه شك عنده، لم يعمل به، وإذا ظن الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح، وفرق بين اعتقاد الرجحان، ورجحان الاعتقاد»(٢).

والإمام الشافعي قد ذكر أن هذا نوع من العلم، فقال: «العلم من وجوه: منه إحاطة في الظاهر والباطن، ومنه حق في الظاهر.... [ثم أورد سؤال مُحاوِرِه]: قال: فأوجدني ما أعرف به أن العلم من وجهين: أحدهما إحاطة بالحق في الظاهر والباطن، والآخر إحاطة بحق في الظاهر

<sup>(</sup>۱) انظر: إحكام الفصول -للباجي- ٣٣١-٣٣١، والمستصفى -للغـزالي- ٣٠٦٥ و النظر: إحكام الفصول -للرازي- ٣٣١، و نفائس الأصـول -للقـرافي- ١٠٧١/٣ و شرح مختصر الروضة -للطوفي- ٣٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) قاله شيخ الإسلام -ابن تيمية- في مجموع الفتاوى- ١١٤/١٣.

دون الباطن، مما أعرف؟ [فأجابه بتلك الأمثلة المذكورة أعلاه وزيادة] ثم قال: وفي هذا دليل على ما قلنا إنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغيب، والله أعلم»(١).

<sup>(</sup>١) الرسالة -للإمام الشافعي - ص/٤٧٨، ٤٨٠، ١٩٧.

المقام الثالث: المناقشة التفصيلية للاحتمالات التي ذكرها الرازي:

الاحتمال الأول: زعم أن دلالة النصوص متوقفة على نقل اللغات لمعرفة معاني الألفاظ، وعلى الإعراب والتصريف لمعرفة التراكيب، وكـــل ذلك مظنون، والظن ورد إليها:

١ - من جهة أن نقلها ظنى، أما التواتر فممنوع، وأما الآحاد فظنى،
 ومع ذلك فعصمة رواتما ممنوعة.

٢- ومن جهة ثبوت اللحن في الأشعار التي يتوقف عليها النحو،
 وثبوت زيادات ونقص كلمات لبعض رواة اللغة<sup>(١)</sup>.

#### والجواب:

١ –أنا نمنع توقفها على نقل اللغات لما يلي:

أ- أن الأدلة اللفظية، أدلة وضعية، مبنية على قصد المتكلم، وذلك يتوقف على معرفة مراده بفهم عادته ونظمه وسياقه (٢)، ولذلك يقول الجويني: «- إن المعاني يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق، ومراجعة كتب اللغة تدل على ترجمة الألفاظ، فأما ما يدل عليه النظم والسياق فلا». (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: المحصول -للرازي- ۲۰۳/۱ -۲۱۶، ۲۹۱-۶۰۶، والكاشف عن المحصول النظر: المحصول -479 القسم الثاني.

<sup>(</sup>٢) لقد تقدم هذا ص/٨٠٠ - ٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) البرهان -للحويني- ٢/٨٧٠.

ب- أن البيان قد حصل أصلاً من الرسول - على وقد بلغ البلاغ المبين، والذين خاطبهم الرسول - على عرب لا يحتاجون إلى نقل غيرهم، وقد فهموا مراده (١).

ج- وما يتعلق بالإعراب والصرف فما نحن بصدده في أصول الدين، قد لا نحتاج إليه، وذلك كأسماء الله تعالى، فكولها أسماء الله لا تتوقف على معرفة التصريف، وأما الإعراب، فعامة الأمة يجزمون ويتيقنون مراد مكلمهم بكلامه دون معرفتهم بالإعراب (٢)، علماً بأن الذين خوطبوا ابتداءً لم يكونوا بحاجة إلى هذه الصناعة.

د- ثم إنه يسأل ويقال له: هل تشترط الإحاطة بكلام العرب لغة ونحواً وتصريفاً حتى يفهم كلام الله ورسوله - الله و أولا ؟ إن زعم ذلك كان مكابرة، لأن المحتهد (رلا يشترط أن يكون غواصاً في بحور اللغة متعمقاً فيها، لأن ما يتعلق بمأخذ الشريعة من اللغة محصور مضبوط) (١٦) وإذا قال: لا يشترط ذلك، قيل له:

هــ إن معاني القرآن في ألفاظه وفي سياقه وإعرابه وتصريف كلماته، قد نقلت نقلاً متواتراً، فهاهي كتب التفسير بلغت مبلغاً عظيماً، وكتب الحديث وشروحه وغريبه كذلك، مع تناقل الناس ذلك حيلاً بعد حيل من أفواه المشايخ في أقاصي الأرض، إلى أن يبلغ ذلك صحابة رسول

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك كله ص/٥٠٠ - ٨٠٠، وانظر: الصواعق المرسلة ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ١٨٠/٢-١٨١.

<sup>(</sup>٣) البرهان -للجويني- ٨٦٩/٢.

الله - ﷺ - كله معلوم علماً ضرورياً، فلا حاجة بنا إذاً إلى نقل غيرهـــم نقلا متواترا للغة من غير طريق تواتر القرآن لفظا ومعنى (١)، والقول بهذا متعين، لأن الله قد حفظ هذه الشريعة، فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَافظُونَ ﴾ [الحجر ٩]. وبه يعلم أن العلم بمعاني القرآن ليس موقوفا على شيء مما ذكره الرازي.

٢-وإذ قد تبين هدم الأصل الذي اعتمد عليه وهو ظنية نقل اللغة، لكنه يناقش فيما أبداه من الطعن في أئمة اللغة وعدم عصمتهم، واللحنن في الشعر:

أ- لا يقبل منه الطعن في أئمة اللغة المشهورين المعروفين، واشتراط العصمة دعوى غير صحيحة، لأنه لا أحد معصوم بعد الرسول - على-وإنما المعتبر حصول الثقة، وهي كانت حاصلة بمم، يوضحه:

ب- دوافع الكذب في اللغة ليست كما في الحديث، كما في نقــل أقوال أثمة المذاهب، فكل ذلك مقطوع به، ولا يرد احتمال الكذب.

ج- ((قوله: (اللغوي قد يلحن)، قلنا: لا نسلم، وجميع ما وقع لهم قد خرجه الأدباء على قواعد صحيحة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي ٧/ ١٢٤ ـــ ١٢٥ والصواعق المرسلة -لابن القيم-.708 ,707 ,787/

<sup>(</sup>٢) قاله القرافي في نفائس الأصول ١٠٧٢/٣.

د- زعمه وقوع أخطاء ولحن في أشعار العرب لا يسلم له (۱)، لأن كل ما ذكره من قبيل ما أجيز للضرورة الشعرية، وقد ذكروا من ذلك غو ثلاثين موضعاً، كتخفيف المشدد، وقصر الممدود، وحذف التنوين، وحذف الهمزة وتخفيفها، وقلبها، وغير ذلك... «فهذه رُخَصُ في لغة العرب، كَرُخصِ الشريعة، التي على خلاف قواعدها، فكما أنه لا يجوز أن يقال في الرخصة الشرعية؛ إلها ليست من الشريعة، لا يقال في رخص اللغة العربية إلها ليست من الشريعة، لا يقال في رخص اللغة العربية إلها ليست من المثريعة، لا يقال في رخص اللغة العربية إلها ليست من اللغة العربية، ويتعين أن يكون معنى تلحين الفضلاء للشعراء: أن معناه: خروجهم عن الجادة، لألهم ارتكبوا ما لا يجوز [إلا] (۲) في الضرورة، ولو كانت هذه الأمور لحناً، لم يختص بثلاثين ولا بألف، ولما حسن أن يقال: الشئ الفلاني لا يجوز للشاعر، والشئ الفلاني يجوز، وذلك الذي منع مطلقاً لم يقع منهم، فلا لحن حينشذ إلا بالتفسير الذي ذكرناه» (۲) ثم بعد هذا الرد لنقف على إحابة الرازي نفسه على هذا الإشكال، فقال: «إن اللغة والنحو على قسمين:

أحدهما: المتداول المشهور، والعلم الضروي حاصل بألها في الأزمنة الماضية، كانت موضوعة لهذه المعاني، فإننا نجد أنفسنا جازمة بأن لفظ السماء والأرض كانتا مستعملتين في زمان الرسول - في هذين

<sup>(</sup>١) لقد أورد الرازي في محصوله ٣٩١/٢ -٤٠٤ أشعاراً ادعى اللحن فيها، وانظر الإحابة عنها تفصيلاً للقرافي في نفائس الأصول ١٠٧٢/٣ - ١٠٨١.

<sup>(</sup>٢) أضفتها لما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) قاله القرافي في نفائس الأصول ١٠٨٦/٣.

المسميين، ونجد الشكوك التي ذكروها جارية مجرى شبه السوفسطائية القادحة في المحسوسات التي لا تستحق الجواب.

وثانيهما: الألفاظ الغريبة، والطريق إلى معرفتها: الآحاد.

إذا عرفت هذا فنقول: أكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه منن القسم الأول، فلا جرم قامت الحجة به، وأما القسم الثاني فقليل جداً، وما كان كذلك فإنا لا نتمسك به في المسائل القطعية، ونتمسك بــ في الظنيات، ونثبت وجوب العمل بالظن بالإجماع، ونثبت الإجماع بآيــة واردة بلغات معلومة لا مظنونة، وبهذا الطريق يزول الإشكالي(١).

#### والتعليق عليه:

١- كون ما ذكره من الشكوك يعد قدحاً في الضروريات، مُسلّم.

٢- قوله: ((لا تستحق الجواب) إذاً لا تستحق الذكر أصلاً لأها تعود بالتشكيك والطعن في الدين، ومع ذلك فقد أجاب عنها أهل العلم، وهذا هو الصواب.

٣- قوله: ﴿ أَكثر أَلْفَاظُ القرآنِ وَنحوه وتصريفه من القسم الأول... والقسم الثاني فقليل جداً ، لو حصره لكان أولى، مع أنه لم يمثل لذلك في أصول الدين أصلاً، ولو وجد لما قصر فيه، ويندفع بما تقدم (٢).

المحصول -للرازي- ٢١٦/١-٢١٧.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۸۰۵.

٤ - قوله: ((فإنا لا نتمسك به في المسائل القطعية)) عاد إلى تخليطــه مرة ثانية، فأين الأمثلة الدالة على قاعدته، حتى يقطع بعدم التمسك بما في المسائل القطعية؟ إن هي إلا خيالات وتوهمات! ويندفع بما تقدم.

الاحتمال الثاني: احتمال الاشتراك: وهو يقصد به اللفظ الواحد المستعمل لحقائق مختلفة، كلفظ القرء مثلاً قد يطلق على الحيض، ويطلق على الطهر، وتقرير كلامه أن النص قد تكون إحدى كلماته مشتركة فيحتمل معاني أخرى تكون مرادة لله غير ما ظهر لنا، فيؤثر ذلك في دلالة النص، فيصير ظنيا(١).

ولنبدأ بإجاباته هو، وتتبعها في كتابه: فإنه قد قال:

«المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك، ونعني به أن اللفظ متى دار بين الاشتراك وعدمه، كان الأغلب على الظن عدم الاشتراك، ويدل عليه وجوه:

أحدها: أن احتمال الاشتراك لو كان مساوياً لاحتمال الانفراد، لما حصل التفاهم بين أرباب اللسان -حالة التخاطب- في أغلب الأحسوال من غير استكشاف، وقد علمنا حصول ذلك، فكان الغالب حصول احتمال الانفراد.

وثانيها: لو لم يكن الاشتراك مرجوحاً: لما بقيت الأدلــة الســمعية مفيدة ظناً فضلاً عن اليقين، لاحتمال أن يقال: إن تلك الألفاظ مشتركة

<sup>(</sup>۱) انظر: المحصول -للرازي- ۲۰۰۱، والمطالب العالية -له- ۱۱۶/۹، والكاشف عن المحصول ۹۷۱/۳، القسم الثاني.

بين ما ظهر لنا منها وبين غيره، وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المراد غير ما ظهر لنا. وحينئذ لا يبقى التمسك بالقرآن والأخبار مفيداً للظنن فضلاً عن العلم.

وثالثها: أن الاستقراء دل على أن الكلمات في الأكثـر مفـردة لا مشتركة، والكثرة تفيد ظن الرجحان...

ورابعها: أن الاشتراك يخل بفهم القائل والسامع، وذلك يقتضي أن لا يكون موضوعاً.... فثبت بهذه الوجوه أن الاشتراك منشأ للمفاسد، فهذه المفاسد إن لم تقتض امتناع الوضع، فللا أقل من اقتضاء المرجوحية.... [ثم ذكر الخامس])(1).

وما أحسن ما ذكره من الوجوه، خاصة الوجه الثاني، فإنه قــوي ونتيجته قوية، وعلى هذا يلزم صدق ما ذكر من إلزامات تقدمت<sup>(۲)</sup>.

وأما الوجوه الأخرى فهي مع حسنها، إلا ألها تحتاج إلى تحرير أكثر، وذلك أن قوله في الوجه الرابع: «الاشتراك يخل بفهم القائل والسامع» يقصد لو كان كثيراً، ويلتحق به لأجل هذا الملحظ ما لو كان قليلاً ولم توجد قرينة تبين المعنى المراد، ثم ذكر مفاسد تلحق السامع والقائل من البشر إذا قيل بالاشتراك، لكنه توصل إلى نتيجة ضعيفة فقال: «... إن لم تقتض امتناع الوضع» بل الصحيح: ألها تقتضي المنع إذا كان كثيراً أو إذا لم توجد قرينة تعين المراد. والوجه الثالث حسن، وقوله:

<sup>(</sup>١) المحصول ١/٥٧٥-٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۸۲۲ - ۸۲۳.

(«الكثرة تفيد ظن الرجحان» لو قال: علم الرجحان ، لكان أحسن، كما يفيده دليله، ثم يبقى بعد ذلك حصر المشترك ما دام أنه قليل، وكما تقدم مراراً، فليثبت لنا ذلك فيما نحن بصدده من المسائل القطعية.

ومثله الوجه الأول: فلو قال في آخره: فكان الأصل حصول الانفراد لا الاشتراك، لكان أولى من عبارته «فكان الغالب حصول احتمال الانفراد».

وإذ قد تبين أن الأصل هو الانفراد لا الاشتراك، وأن الاشتراك قليل، فإنه يتعين القول بأنه لا بد من ورود قرينة تدل على المراد، وإلا كان تلبيساً، وقد ذكر الرازي نفسه من وجوه ترجيح المشترك على المجاز: «أن المخاطب في صورة الاشتراك يبحث عن القرينة، لأنه بدون القرينة لا يمكنه العمل، فيبعد الخطأ.... [و] أن الفهم في صورة الاشتراك يحصل بأدنى القرائن»(۱).

فهل بعد هذا يصح أن يقال: إن الاشتراك محتمل في كــل نــص، فيؤدي ذلك إلى ظنية كل الأدلة؟، ومع ذلك فهي قليلة، وبيانها موجود، ويتفاوت الناس في إدراكها.

وسيأتي إن شاء الله عقب الكلام عن النقل ما يحل الإشكال حيى في القليل النادر من المشترك (٢).

<sup>(</sup>١) المحصول -للرازي- ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۸۲۷.

الاحتمال الثالث: النقل: ويقصد أن اللفظ قد ينقل من معناه المعهود اللغوي إلى معنى آخر عرفي أو شرعي، مثل لفظ الصلاة، والصيام، ومثل الكفر والإيمان... إلخ فإنه يحتمل أن يكون المراد المعنى اللغوي ومثل الكفر والإيمان... إلخ فإنه يحتمل أن يكون المراد المعنى اللغوي عام كتسمية ويحتمل ذلك المعنى المنقول إليه (۱۱)، وأما العرفي فهو إما لغوي عام كتسمية قضاء الحاجة بالغائط – الذي هو المكان المنخفض-، وكتخصيص اسم الدابة ببعض البهائم، وإما عرفي خاص كعرف المستكلمين في الجوهر، والعرض، والجسم (۱۲).

ولنبدأ بإجابته هو أولاً في أن النقل خلاف الأصل، فقال: «النقــل خلاف الأصل، ويدل عليه أمور [فذكر ثلاثة أدلة] وثالثها: أنه لو كــان احتمال بقاء اللغة على الوضع الأصلي معارضاً لاحتمال التغيير، لما فهمنا عند التخاطب شيئاً إلا إذا سألنا في كل لفظة: هل بقيت على وضــعها الأول؟»،(٣).

وهذا صحيح في عامة الألفاظ، أما الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة ونحوهما، والأسماء الدينية كالإسلام والإيمان ونحوهما، والأسماء المشتركة كالقرء وعسعس، فإن الشرع قد خصصها بمعان خاصة، ولكنه

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٢٩٦/١-٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) المحصول -للرازي- ٣١٥، ٣١٥، وقد حزم بأنه عند النقل لا بد أن يشتهر هذا النقل ويتواتر لتزول المفاسد. انظر: المحصول ٣٥٤/١.

لم يتركها بلا بيان للمراد منها، وعليه فإن عامة الألفاظ لا يخرج حطاب القرآن فيها عن أربعة أوحه (١):

الوجه الأول: أن يعلم مراد المتكلم بمجرد لفظه، كقول الله تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﴾ [ الفتح ٢٩].

الوجه الثاني: نوع من الألفاظ قد تحتمل، لكن بيانها معها متصلاً ها، كقول الله تعالى: ﴿حَتَّى يَنَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة ١٨٧].

الوحه الثالث: نوع من الألفاظ محتمل، ويأتي بيالها منفصلاً، كقوله: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة ٢٣٣]، وقوله: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة ٢٣٣]، وقوله: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ ﴿ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ اللهُ فَي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان ١٤] مع قوله: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ سَهُوا ﴾ [الأحقاف ١٥] أفاد مجموع اللفظين بأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

ومثاله في المشترك: كلمة عسعس، فهي تحتمل إدبار الليل أو إقباله، فقول الله تعالى: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنفَّسَ ﴾ [التكوير ١٧، فقول الله تعالى: ﴿ كَلا وَالْقَمَرِ ۞ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۞ وَالصُّبْحِ إِذَا يوضحها قول الله تعالى: ﴿ كَلا وَالْقَمَرِ ۞ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۞ وَالصُّبْحِ إِذَا

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٧٥٣/٢-٧٥٧.

أَسْفُرَ ﴾ [المدثر٣٢-٣٤]، فمجموعهما يبينان المقصود بأن الله أقسم بإدبار هذا وإقبال هذا، وبإقبال كل منهما -إذا فسر الإدبار بالمجيء-وهذا تختلف فيه أنظار العلماء وهو قليل، ولكن المقصود أن البيان موجود.

الوجه الرابع: نوع بيانه موكول إلى الرسول - فيعلم العباد الصلاة والزكاة وبقية فرائض الإسلام، فيعلم منه بيان مقاديرها وصفاتها وهيئاتها.

وعلى هذا فإنه ما من لفظ منقول أو مشترك إلا وقد بين، فلا احتمال إذاً، لكن في تمثيل الرازي للعرف الخاص باصطلاح المتكلمين في لفظ الجوهر والعرض ونحو ذلك على معان خاصة يفيد حقيقة كبرى، وهي أن هؤلاء القوم قد تأثروا باصطلاحالهم الخاصة، فحرفوا لفظ الاستواء إلى الاستيلاء، ونفوا الصفات الاختيارية بدعوى ألها أعراض، وصرفوا معنى التركيب المعهود في اللغة إلى تركيبهم الخاص، فنفوا به الصفات... وهكذا.. وعندئذ نقول إن البلاء والاحتمال والشكوك، إنما جاءت من قبل الإعراض عن الكتاب المترل، واتباع آراء وأفكار الضالين، وما أحسن ما قال أبو حامد الغزالي: «من طلب الحق من أقاويل الناس دار رأسه وحار عقله» (۱)، ولما يكثر الإنسان من ممارسة شيء معين باطل حتى يتطبع بذلك، يسهل عليه تكذيب الحق وقبول الباطل، والمطالع

<sup>(</sup>١) المستصفى -للغزالي- ٢٥٣/٣ [٢١٨/٢].

لكتب المتكلمين يرى العجب من ذلك من ظهور عبارات الكفر والزندقة في فلتات اللسان، وإنكار البدهيات لكثرة ممارسة الشبهات التي يحسبونها قطعيات، ولما رأوا أن أدلة الشرع لا تساعدهم على باطلهم، قالوا: إنها لا تفيد اليقين! (١).

الاحتمال الرابع: احتمال المجاز: وقال فيه: ((... حمل اللفظ على حقيقته، إنما يتعين لو لم يكن محمولاً على محازه، لكن عدم المحاز مظنون)(۲).

وهذا الاحتمال - أي احتمال الجاز - سيأتي بحثه في مبحث مستقل إن شاء الله(٢).

#### والإجابة المجملة هنا:

١- لا نسلم بالجاز أصلاً.

Y لو سلمنا به، فهو غير غالب في اللغات – كما أفاد الرازي  $(1)^{(1)}$ .

٣- وأنه لا يصار إليه إلا بدليل، لأنه خلاف الأصل (°).

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة ٦٧٢/٢-٦٧٦.

<sup>(</sup>٢) المحصول -للرازي- ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/٩٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول ٣٣٧/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق نفسه ص/١/٣٣٩.

3- وأنا نقطع بأن نصوص الصفات ليست مجازاً، وإنما هي حقيقة، والمعترض عليها ترد عليه كل الأدلة، لأنها نصوص، وظواهر راجحة مع وجود قرائن تؤكد إرادة الحقيقة، وكثرة تكرارها بلا إرشاد إلى أن ظاهرها غير مراد، فيتعين حملها على الحقيقة.

الاحتمال الخامس: احتمال التخصيص: وتقريره: ((إن أكثر عمومات القرآن والسنة مخصوص، وعدم كون العام مخصوصاً: مظنون لا معلوم))(۱) وما كان كذلك لم يمكن التمسك به.

#### وجوابه:

أنه وارد على العام فقط، فلا يعول عليه إلا بدليل، وإلا لزم السفسطة وقلب الحقائق كما تقدم في الاحتمال السابق احتمال المجاز<sup>(٢)</sup>.

ثم إن الألفاظ العامة التي تضمنها القرآن على ثلاثة أنواع(٣):

١-نوع في غاية العموم، لا يخص أبدًا، مثل قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة ٢٨٢].

٢ - ونوع في غاية الخصوص، لا سبيل إلى دعوى العموم فيها، مثل قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ بَلغُ مَا أُنزلَ إلَيْكَ مَنْ رَبّك ﴾ [المائدة ٦٧].

<sup>(</sup>١) المطالب العالية -للرازي- ١١٦/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٦٨٦/٢.

٣- ونوع متوسط بين العموم والخصوص، نحو قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [البقرة ١٠٤] و ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ [آل عمران ٢٤] و ﴿ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مَنْ رَحْمَة اللَّه ﴾ [الزمر ٥٣].

وهذا النوع مما يخص طائفة من الناس دون أخرى، لذا كان متوسطاً بين النوعين الأولين، وهو يعتبر عاماً لما تحته من جهة اللفظ والمعنى، فلل يصح تخصيصه ببعض نوعه، وإلا كان إبطالاً لدلالته.

وعلى هذا نقول في قول السرازي: «أكثسر عمومات القسرآن مخصوصة» (۱): ليس ذلك بصحيح، بل أكثرها محفوظة باقية على عمومها، وكل من تلك الأنواع الثلاثة تفيد العلم بمدلولاتها، ولا يتوقف فهم المراد منها على انتفاء المخصص، يوضحه أن المعاني الستي تضمنها القرآن عشرة أقسام، وكلها واقع موقع الضرورة، لأهميتها، والعناية الإلهية بما أشد، وتلك الأقسام (۲) هي:-

١ تعريف الله نفسه لعباده بأسمائه وصفاته وأنه واحد لا شريك
 له.

٢- ذكره الأدلة الدالة على ذلك من الأقيسة العقلية والأمشال
 المضروبة والبراهين العقلية.

٣- بيان بدء الخلق وإنشائه، وما جرى لآدم والملائكة وإبليس...

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه ٦٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ٦٨٤/٢.

٤- ذكر المعاد والنشأة الآخرة وكيفيته، وأطوار الخلق وتنقلهم من
 حال إلى حال.

٥- ذكر أحوالهم في معادهم، وانقسامهم إلى شقي وسعيد - وما يتبع ذلك-.

٦- ذكر القرون الماضية والأمم الخالية من قصص النبيين وأحــوال متبعيهم ومكذبيهم.

٧- الأمثال والمواعظ المنبهة على قدر الدنيا وقصرها لترك الإخلاد
 إليها والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة.

٨- الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم، وبيان محابه من الأعمال والأخلاق والأقوال وما يبغضه منها.

٩- تعريفهم عدوهم، وبيان ما يحترز به منه، ومعرفة مداخله.

١٠ ما يختص بالسفراء بين الله وبين عباده، وذكر ما اختصوا بـــه
 وبيان حقوقهم... ونحوها.

فالأنواع الثلاثة المذكورة آنفاً تتضمنها هذه الأقسام العشرة الواقعة موقع الضرورة لأهميتها، ولأن العناية الإلهية بها أشد، فلم يبق للاحتمال مجال.

الاحتمال السادس: احتمال الإضمار: والمقصود به الإخفاء، وعندئذ لا بد من تقدير كلمة يستقيم بها الكلام ومعناه، وتقريره عنده كما تقدم في نظائره من الاحتمالات السابقة عدا الأول(١).

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ص/٨٢٢، وانظر المحصول ٤٠٥/١، والكاشف عن المحصول ٩٧٤/٣ القسم الثاني.

وجوابه:

هذا الاحتمال مدفوع، وبيان اندفاعه ببيان أنواع الكلام من حيث احتمالها للإضمار وعدمه وهي ثلاثة (١):

1- نوع لا يحتمل الإضمار مطلقاً، وهو ما كان غريباً على السياق ولا يقتضيه أبداً وهذا حال أكثر الكلام، والقول بخلافه يفسد نظام التخاطب، لأنه ما من كلام إلا ويمكن ادعاء الإضمار فيه. ومثاله: ﴿ وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَى تُكُلِّماً ﴾ [النساء ١٦٤]، فهذا النص لا يحتمل الإضمار قطعاً.

٢-ونوع يحتمل الإضمار ويشهد له السياق، فهذا النوع معتبر وهو لوضوحه يكون كالمذكور في الكلام، مثل قول الله تعالى آمراً موسى عليه السلام: ﴿ أَنِ اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ ﴾ [ الشعراء ٦٣]، فواضح من السياق أن المعنى: فضربه فانفلق.

٣-ونوع من الكلام يحتمل الإضمار وعدمه، ولا يوجد ما يـــدل عليه، فاحتماله يندفع بكون الشارع ناصحاً أميناً قاصداً الدلالة والإرشاد والبيان.

فلا يبقى محال لما ذكره الرازي من الظن.

الاحتمال السابع: احتمال النسخ: فإنه يُظن (عدم الناسخ، ولا شك في كونه محتملاً في الجملة، وبتقدير وقوعه: لم يكن الحكم ثابتاً»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٢/١٠/٠ ٧١.

<sup>(</sup>٢) المحصول -للرازي- ٤٠٦/١، وانظر الكاشف عن المحصول ٩٧٤/٣، القسم الثاني.

#### وجوابه:

قوله: ((لا شك في كونه محتملاً في الجملة))، هو يحتمل أن يطرأ في عهد النبوة، أما الآن فإننا نأمن طروء ناسخ لأي حكم كان – وما كان منسوحاً من قبل فهو محدد معلوم، صنف فيه أهل العلم، مع أنا نقطع بعدم ورود ناسخ في الأخبار التي لا تتغير، وما يتعلق بصفات الله وأسمائه، وغير ذلك مما لا يحتمل النسخ أصلاً، وإذا كان كذلك فلا داعي للتشغيب عما لا يحتمل.

الاحتمال الثامن: التقديم والتأخير: وعدمهما مظنون، لاحتمال ورودهما على الكلام<sup>(۱)</sup>.

#### وجوابه:

۱ –أن الأصل جريان الكلام على المألوف المعتاد، فالمقدم مقـــدم، والمؤخر مؤخر.

٢-أن العرب لا يأتون بالتقديم والتأخير إلا حيث لا يلتبس على السامع فهم الكلام، ولا يقدح في بيان مراد المتكلم، ويعرف ذلك من قرائن الكلام أو سوابقه أو لواحقه (٢).

والقرينة إما لفظية في نحو: ((ضربت موسى ليلي)) فالتاء -للتأنيث-قرينة لفظية دالة على تأخير الفاعل، وقد تكسون حاليسة، نحسو: أكسل

<sup>(</sup>١) انظر المحصول ٢٠٦/١، والكاشف عن المحصول ٩٧٤/٣، القسم الثاني.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصواعق المرسلة ٧١٤/٢-٧٢٢.

الكمثرى موسى، فالكمثرى لا تكون إلا مأكولة لا آكلة، ولذلك حرى التقديم والتأخير لوضوح المعنى حسب القرائن.

ومن الواضح في ذلك قرل الله تعالى: ﴿ وَإِذِ الْبَلَى إِبْرَاهِيمَرَبُهُ بِكُلْمَاتِ﴾ [البقرة ٢٢٤]. ويقول النحويون: يجب تقديم المفعول في هذه الحالة، حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة.

وما عدا ذلك لا يسمع فيه دعوى التقديم والتأخير، حيى الذي يلتبس، نحو: «ضرب موسى عيسى» فإن الأصل بقاء المقدم مقدماً، والمؤخر مؤخراً، فلا يعدل عنه.

وبمذا فإنه لا يلتفت إلى دعوى الرازي.

الاحتمال التاسع: احتمال المعارض العقلى:

وفي هذا الموضع ساق الرازي قانونه المسبني علم هذا الاحتمال المتوهم، وزعم أحيراً أن الأصل تقديم العقل على النقل(١).

وَهَذَا سَيَأَتِي بَحْتُه فِي مَسَأَلَة مَسْتَقَلَةً -إِنْ شَاءَ الله(٢) - والسرد عليه إجمالاً:

١- لا نسلم بوقوع المعارضة.

٢- إن سلم بها، فإما لضعف الدليل، وإما لفهم سقيم له، وإلا كان
 ما عارضه من العقل سقيماً غير صحيح.

٣- ولا نسلم أن العقل أصل للنقل، بل العكس هو الصحيح.

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول -للرازي- ١/٢٠٦-٤٠٧.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۸۶۸.

المقام الرابع: مناقشة قول الرازي: «لا يمكن العلم بالسلامة منها، إلا إذا قيل: بحثنا واجتهدنا فلم نجدها».

# وهذه المناقشة من أربعة أوجه، وهي:

الوجه الأول: أنه بني هذا الكلام على أساس أن تلك المقدمات التي ذكرها محتملة الورود ظناً على الدليل، ومن خلال المناقشة لتلك الاحتمالات تبين لنا أن أغلب ما أورده غير وارد قطعا، وبعضها وإن احتمل وروده فيوجد ما يبين المراد منه، وقد تبين بأدلة قطعية نقل معاني القرآن والسنة عن رسول الله على نقلها لنا صحابته رضوان الله عليهم، وجمعها أصحاب المصنفات في دواوينهم، مع تناقلها شفاها، فأخذها التلاميذ عن شيوخهم في كل عصر، فوصلت إلينا متواترة، لا يخالجنا فيها ريب ولا شك.

الوجه الثاني: قوله: «لا يمكن العلم بالسلامة منها...» لسيس بصحيح، إذ معنى كلامه: «أنه لا يعلم المراد إلا بعد انتفاء الدليل الدال على نقيضه، فإن هذا باطل قطعاً، إذ من المعلوم أن العلم بثبوت أحد الضدين، ينفي العلم بثبوت الضد الآحر، فنفس العلم بالمراد ينفي كل احتمال يناقضه.

وهكذا الكلام في نفي المعارض العقلي والسمعي، فإنه إذا علم المراد، علم قطعاً أنه لا ينفيه دليل آخر لا عقلي ولا سمعي، لأن ذلك نقيض له. وإذا علم ثبوت الشيء، علم انتفاء نقيضه» (١).

<sup>(</sup>١) قاله ابن القيم في الصواعق المرسلة ٧٨٠/٢-٧٨٠.

الوجه الثالث: قلب كلامه عليه، فيقال: العلم بمراد الله يقتضي السلامة من كل الاحتمالات التي أوردها، لأنه كما تقدم في الوجه الثاني: أن العلم بثبوت الشيء يقتضي العلم بانتفاء نقيضه. وفي هذا يقول ابسن القيم: «وحينئذ فينقلب هذا القانون عليهم، بأن نقول: العلم بمدلول كلام الله ورسوله علم يقيني قطعي لا يحتمل النقيض، فنحن نستدل على بطلان كل ما يخالفه ويناقضه بثبوت العلم به، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الضد الآخر»(۱).

الوجه الرابع: وهو على سبيل التترّل على القول بورود الاحتمالات التي ذكرها الرازي، ويكون ذلك بأمرين:

١- ((الأمور التي يتوقف الدليل على عدمها، كلها خلاف الأصل، والعاقل لا يستعمل الكلام في خلاف الأصل، إلا عند قرينة تدل عليه، فاللفظ عند عدم قرينة خلاف الأصل يدل على معناه قطعاً),(٢).

٢- أنا نمنع توقف ذلك على البحث عن المقدمات الظنية واحدة واحدة، إذ ههنا طريق آخر، وهو طريق القرائن مباشرة، وقد أقر الرازي نفسه بهذا، كما تقدم النقل عنه (٣)، وقد شرحه القرافي شرحاً وافياً كما تقدم أيضاً (١). وأضيف هنا قول التفتازاني فإنه قال: ((ولو سلم عدم قطعية تقدم أيضاً (١)).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه ٧٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) قاله التفتازاني في شرح التلويح على التوضيح ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/٧٩٥ - ٧٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر ص/٥٩٧ - ٧٩٦.

دلالته عليه عند عدم قرينة خلاف الأصل، فيجوز أن ينضم إليه قرينة قطعية الدلالة على أن الأصل هو المراد به، وحينئذ يعلم قطعاً أن الأصل هو المراد، وإلا لزم:

أ-بطلان فائدة التخاطب، إذ لا فائدة له إلا العلم بمعاني الخطابات ولوازمها.

ب-وبطلان كون المتواتر قطعياً، لأنه خبر انضم إليه قرينة دالة على تحقق معناه قطعاً، وهي بلوغ رواته حداً يمتنع تواطؤهم على الكذب، فإذا لم يكن مثل هذا الكلام قطعي الدلالة على أن معناه هو المراد، لم يكن المتواتر قطعياً,(۱).

المقام الخامس: مناقشة قول الرازي: «الاستدلال بعدم الوجدان على علم العدم الوجود لا يفيد إلا الظن» وذلك من وجهين:

الوجه الأول: قد تبين أن الطرق للعلم بالسلامة عن تلك الاحتمالات يمكن أن تكون غير طريق البحث عن انتفاء المقدمات واحدة واحدة، فمما ذكر سابقاً من الطرق:

١ - الاستدلال بالعلم بثبوت الشيء على العلم بانتفاء نقيضه.

٢- البقاء على الأصل، وإن احتمل ورود الظن.

٣- القطع بالمراد عن طريق القرائن اللفظية والحالية.

<sup>(</sup>١) شرح التلويح على التوضيح ٢٤١/١.

وعليه فقد انهارت النتيجة التي توصل إليها، ومع ذلك فما ذكــره ليس على إطلاقه، وهذا يتضح في الوجه الثاني.

الوجه الثاني: ويقول فيه القرافي: «قوله: (والاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد إلا الظن) قلنا: ليس ذلك مطلقاً، فإن عدم وحداننا قبلاً في البيت الصغير والوضع المحصور - كيف كان المطلوب- يدل قطعاً على عدم وجوده، وإنما ذلك في غير المنحصر، أو المنحصر ظناً» (1)، وعندئذ يسأل أصحاب القانون:

هل الاحتمالات التي يمكن افتراض تطرقها على الدليل منحصرة أو غير منحصرة؟

فإن أحيب بأنها منحصرة، قلنا: إذاً يمكن الاستدلال بعدم وجداننا لها على عدم وجودها.

وإن قيل: إنها غير منحصرة، كان ذلك عائداً عليه حتى في شبهاته العقلية التي يدعي أنها قطعيات، فيبقى في حكم السفسطة، فلا دين ولا عقل، وفي ذلك حروج وانسلال من الدين، ونعتصم بالله، ونعوذ به من الوساوس والشكوك.

<sup>(</sup>١) نفائس الأصول -للقرافي- ١٠٨٣/٣.

#### المطلب الثالث

# الاحتجاج بالكتاب والسنة في بعض المسائل

## دون بعض عند المتكلمين

## وذلك حاصل في مسألتين:

الأولى: مسائل تتوقف صحة الأدلة السمعية عليها، فالاحتجاج بما فيه دور.

الثانية: ما ليس كذلك، ولكن عند حدوث تعارض، تــرد الأدلــة السمعية لأن العقل أصل لها.

## المسألة الأولى:ما لا يحتج له بالأدلة السمعية عند المتكلمين

يقول إمام الحرمين: ((... إن من العلوم ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة العقول، ومنها ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة السمع، ومنها ما يتوصل إليها بدلالة سمعية تارة وعقلية أخرى؛

فأما ما لا يتوصل إليه من العلوم الكسبية إلا بأدلة العقول، فهي: كل علم لا تتم معرفة الوحدانية والنبوات إلا به، ثم المعارف تنقسم في ذلك على ما يستقصى في الديانات، وإنما قلنا ذلك، لأن دلالة السمع لا تثبت في حق من لم يحط علماً بثبوت المرسِل والمرسَل، فاستحال تلقي هذه العلوم من الدلالة التي لا تثبت إلا بتقديمها»(١).

تضمن كلامه هذا أموراً - فيما يخص هذا الموضوع-:

١- توجد علوم لا يتوصل إليها إلا بأدلة العقول.

٢ حددها بأنها التي تتوقف معرفة الوحدانية والنبوات عليها، أما معرفة الوحدانية فقد ينازعه فيها بعض المتكلمين، -كما سيأتي عن أبي الحسين البصري إن شاء الله - أما إثبات وجود الله وطرق ذلك فمحل اتفاق بينهم.

٣- أحال على كتب العقائد لمعرفة تلك المعارف التي تتوقف عليها الوحدانية والنبوة ولكنه في كتابه البرهان أشار إجمالاً إليها، فقال: «فأما ما لا يدرك إلا بالعقل فحقائق الأشياء، ودرك استحالة المستحيلات، وحواز الجائزات، ووجوب الواجبات العقلية، لا التكليفية الضرورية منها والنظرية» (٢).

وهذا الإجمال قد يكون بيانه أكثر عند الغزالي وأبي الحسين البصري، مع وحود عبارات تختلف بحسب المذهب، فقال الغزالي:

<sup>(</sup>۱) التلخيص - لإمام الحرمين- ١٣٣/١-١٣٤، وانظر التقريب -للباقلاني- ٢٢٨/١، والتبصرة بالمبيرازي بـ ٤٠١، ١٥٠، والتمهيد للكلوذاني ٤٠١/٤، وميران الأصول: ٩، وتقريب الأصول بالإس حزي بـ ١٥٦

<sup>(</sup>٢) البرهان –للحويني– ١١٠/١.

(روالمتكلم ينظر في أعم الأشياء، وهو الموجود، فيقسم الموجود أولاً إلى: قلم ومحدث، ثم يقسم المحدث إلى: جوهر وعرض، ثم يقسم العرض إلى: ما تشترط فيه الحياة: كالعلم والإرادة والقدرة والكلم والسمع والبصر، وإلى ما يستغنى عنها: كاللون والريح والطعم، ويقسم الجوهر إلى: الحيوان والنبات والجماد، ويبين أن اختلافها بالأنواع أو بالأعراض.

ثم ينظر في القديم؛ فيبين أنه لا يتكثر ولا ينقسم انقسام الحــوادث، بل لا بد أن يكون واحداً، وأن يكون متميزاً عن الحوادث بأوصاف تجب له، وبأمور تستحيل عليه، وأحكام تجوز في حقه، ولا تجب ولا تستحيل، ويفرّق بين الجائز والواجب والمحال في حقه.

ثم يبين أن أصل الفعل حائز عليه، وأن العالم من فعله الجائز، وأنه للجوازه افتقر إلى محدث، وأن بعث الرسل من أفعاله الجائزة، وأنه قدادر عليه وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات، وأن هذا الجائز واقع.

وعند هذا ينقطع كلام المتكلم، وينتهى تصرف العقل المال. (١١).

كلام الغزالي هذا فيه تحديد للمعارف التي تعرف بالعقل فقط، وكلها ترجع إلى تعريف أمرين؛ المرسِل والمرسَل، فبعد أن يستدل الناظر على تقسيم الموجود إلى قديم ومحدث، يسلك طريقة الأعراض والجواهر، ليستدل بها على أن العالم محدث، ثم ينتهي به الأمر إلى أن المحدَث لا بدله من محدث، والمحدث لا بد أن يكون قديماً قطعاً للتسلسل، ثم إنه لا بدمن أمور تميز بين القديم والمحدث فينظر في الواجبات والجائزات

<sup>(</sup>١) المستصفى -للغزالي- ١٢/١-١٤ [١/٥-٦].

والمستحيلات العقلية، فالأول ما لا يتصور في العقل عدمه، وعكسه المستحيل، والجائز ما يصح في العقل عدمه ووجوده، ومن هذا الأخير يبين أن أصل الفعل حائز عليه، وهذا العالم من فعله، ولما كان حائزاً افتقر إلى عديث، إلى هنا ينتهي ما يتعلق بإثبات وجود الله وخلقه للعالم، وما بعده وهو مقدمات بعث الرسل، فمن حيث الجواز وإمكان إرساله وتصديقه يتعلق بالمرسِل من جهة أنه فعله، ثم يبين وقوع هذا الجائز وطريقه المعجزات، وهذا يتعلق بإثبات النبوة.

وأما أبو الحسين البصري فذكر ما ذكره من تقدم النقل عنهم، لكنه زاد أمراً ينبني عليه مذهبه ويخالفه فيه الأشاعرة، وهو ما يتعلق بعدم جواز القبيح على الله، فقال (وأما المعلومة بالعقل فقط، فكل ما كان في العقل القبيح على الله، وكان العلم بصحة الشرع موقوفاً على العلم به، كالمعرفة بالله وبصفاته، وأنه غني، لا يفعل القبيح، وإنما قلنا: إن العلم بصحة الشرع موقوف على العلم بذلك، لأنا إنما نعلم صحة الشرع إذا علمنا صدق موقوف على العلم بذلك، لأنا إنما نعلم صحقه الشرع إذا علمنا أنه لا يجوز أن يظهرها على يد كذاب، وإنما يعلم ذلك إذا علمنا أن إظهارها عليهم قبيح، وأنه لا يفعل القبيح، وإنما نعلم أنه لا يفعل القبيح إذا علمنا أنه عالم بقبح القبيح، عالم باستغنائه عنه، والعلم بذلك فرع على المعرفة به، فيحب تقدم هذه المعارف للشرع، فلم يجز كون الشرع طريقاً إليها) (1).

<sup>(</sup>١) المعتمد -لأبي الحسين البصري- ٣٢٧/٢.

و بهذه الطريقة -أي الحكمة - صرح أبو الحسين أن إثبات الوحدانية ممكن عن طريق السمع، فهو موافق لأولئك على أن إثبات وجود الله عقلي محض، وكذا جواز بعثة الأنبياء، أما الوحدانية فيمكن أن يستدل لها بالعقل وبالشرع عنده، فقال: «فأما ما يصح أن يعرف بالشرع وبالعقل.... كالعلم بأن الله واحد لا ثاني له في حكمته، لأنه إذا ثبتت حكمته، فلو كان معه حكيم آخر، لم يجز أن يُرْسِلا، أو يُرسِل أحد منهما من يكذب، فإذا أحبر الرسول أن الإله واحد، لا قديم سواه، علمنا صدقه» (١).

ولجأ الأشاعرة في هذا الموضع إلى أن الكذب ممتنع في حــق الله، لكونه نقصاً -لا على طريقة المعتزلة - وعندئذ أمكن بعضهم أن يقــول: إن الوحدانية يمكن أن تعلم بالسمع كذلك.

وليس المقصود هنا تحرير هذا التراع في هذه المسألة بخصوصها، وإنما المراد بيان خطأ ما ذهب إليه المتكلمون في زعمهم أن وحدانية الله ووجوده وجواز بعثة الأنبياء مما لا يعرف إلا بالعقل، ويمكن تلخيص نقاط أساسية للمناقشة فيما يأتى :

۱ -قولهم عن المسألتين -أي المرسِل والمرسل - لا تعلمان إلا بالعقل، مع بيالهم لتلك الطريقة، يدل على ألهم يذهبون إلى أن طرائق المستكلمين تتعين للمعرفة دون سواها.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٣٢٨/٢.

٢- دعواهم عدم التمكن من الاستدلال بالدليل السمعي، يرجع إلى ظنهم أن الأدلة السمعية خبرية محضة، ليست مشتملة على براهين عقلية.

ثم إنه يلزم من هذين الأمرين أمر ثالث، وهو:

٣- أن يكون الرسل قد تركوا بعض مهمات الدين لدرك العقــول لها ولو دقت، ولذلك حددوا أصلا في بيان الأحكام العقلية، ورتبوا عليه أن كل ما خالف القواطع العقلية وحب رده أو تأويله.

# أولاً: بيان أن الرسول - على الدين كله في دلائله ومسائله:

١- قال الله تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ بَبْيَاناً لَكُلِّ شَيْء وَهُدى وَهُدى وَمُدى وَمُدى المُسلمين ﴾ [ النحل ٨٩]، مع قوله تعالى : ﴿ وَأَنزُلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لَتَبَيْنَ لِلنَّاسِمَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَقَكُّرُونَ ﴾ [النحل ٤٤]، فالآية الأولى الذَّكْرَ لَتَبَيْنَ لِلنَّاسِمَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَقَكُّرُونَ ﴾ [النحل ٤٤]، فالآية الأولى الشّعملت على أن الكتاب فيه تبيان كل شيء، وقد قام الرسول - الله بتبليغه وبيانه قولاً وعملاً، فدخل في هذا كل ما يحتاجه الإنسان، وقال معهم تعالى : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيْنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذَرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ

الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيه ﴾ [البقرة ٢١٣] فجعل الله كتابه المبين هو الحكم بين سائر الناس، وفيه كل هدى وطريق دال عليه، ويوضحه:

٢-أن الله حل وعلا قد قال : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّ بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء ١٥] فمع أن معرفة الله سبحانه ونفي الشركاء عنه من الأمور الفطرية، لم يجعل الحجة علينا فيما يدرك بالعقل وحده، وحجته سبحانه مشتلمة على الأدلة والبراهين الصحيحة.

٣- قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء ٩] وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بِكُنَابٍ فَصَلْنَاهُ عَلَى عَلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بِكُنَابٍ فَصَلْنَاهُ عَلَى عَلْمٍ هُدى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وقال تعالى الأعراف ٢٥] ، فهداية القرآن للتي هي أقوم شاملة قطعاً لأهمم المطالب الدينية وبيان الطريق إليها، ﴿ وما أبلغ قول من فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ وأعظم موقعه عند المتأملين، لأن العلوم تقل وتتلاشى في جنب علم الله تعالى بما ينفع ويصلح من البراهين والأساليب وما يضر ويفسد من ذلك ... ، (١٠).

٤ - أن الله ذم التفرق بعد بحيء الرسل والكتب من قبلنا، فلــو لم
 يكن ما في الشرع فيه الهداية في كل الأمور، ما خص ذمهم بتلك الحال،

<sup>(</sup>١) قاله ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق ص/١١٠

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا تَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَنَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَةُ ﴾ [البينة ٤]، وقال : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرّقُوا وَاخْتَلفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ ﴾ [آل عمران ١٠٥]، والناظر في كتب المتكلمين يجد الشقاق وعدم الائتلاف والخصومة في الدين، فهي بلاء وشر نجم عنه تفرق المسلمين وتناحرهم، وتدابرهم، بل حتى ما زعموا أنه يجب أن يعرف بالعقل وحده، يوجد فيه من الدقة والغموض ما لا يهتدي لمعرفته إلا الأذكياء والقليل من الرحال، ومع ذلك يورثهم حيرة وشكاً وتناقضاً.

0- «أن الرسول إذا لم يبين للناس أصول إيماهم ولا عرفهم علما يهتدون به في أعظم أمور الدين، وأصل مقاصد الدعوة النبوية، وأجل ما خلق الخلق له، وأفضل ما أدركوه، وحصلوه، وظفروا به، وهو معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، وما يجب له ويمتنع عليه، بل إنما يبين لهم الأمور العملية، كانت رسالته مقصورة على أدنى المقصودين، فإن الرسالة لها مقصودان عظيمان؛ أحدهما: تعريف العباد رجم ومعبودهم بما هو عليه من الأسماء والصفات، والثاني: محبته وطاعته والتقرب إليه، فإذا لم يكسن الرسول قد بين للأمة أحل المقصودين وأفضلهما كانت رسالته قاصرة حداً».(١).

<sup>(</sup>١) قاله ابن القيم في الصواعق المرسلة ١١٥٤/٣-١١٥٥٠١.

ثانياً: رد دعواهم أن الأدلة السمعية خبرية محضة لم تشتمل على براهين عقلية

قال الشاطبي: ﴿الأدلة الشرعية ضربان:

أحدهما: أن يكون على طريقة البرهان العقلي، فيستدل بـ علـي المطلوب الذي جعل دليلاً عليه، وكأنه تعليم للأمة كيف يستدلون على المخالفين، وهو في أول الأمر موضوع لذلك، ويدخل هنا جميع البراهين العقلية وما حرى بحراها، كقوله تعالى : ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا آلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفُسَدَّتًا ﴾ [الأنبياء ٢٢]، وقوله : ﴿ لَسَانُ الَّذِي مُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَذَا لَسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ [النحل ١٠٣] وقوله : ﴿ وَلَوْجَعَلْنَاهُ قُرْآنَا أَعْجَمَيّا لَقَالُوا لَوْلا فُصّلَتْ آمَاتُهُ ﴾ [فصلت ٤٤] وقوله : ﴿ أُوكَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِر عَلَى أَنْ مَخْلُقَ مِثْلُهُمْ ﴾ [يس ٨١]، وقول عَلَى أَنْ مَخْلُقَ مِثْلُهُمْ ﴾ [يس ٨١]، وقول على أَنْ وَالْ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الذي يُحْيي ويميتُ قَالَ أَنَا أَحْيي وَأُميتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِق فَأْت بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ [البقرة ٢٥٨] وقولــه :﴿ اللَّهُ الَّذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرِّكَانِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلَكُمْ مِنْ شَيْء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الروم ٤٠]، وهذا الضرب يستدل بــه علـــى الموالـــف

والمخالف، لأنه أمر معلوم عند من له عقل، فلا يقتصر به على الموافق في النحلة» (١) ثم ذكر الثاني المبنى على الموافق في النحلة.

وفيما ذكره الشاطبي من الآيات الدلالة على توحيد الله، والنبوة، والبعث تضمناً.

وقد ذكر ابن القيم جملة طيبة في دلالة الأدلة السمعية على التوحيد والنبوة والبعث بطرق برهانية صحيحة، حالية من التعقيد، موافقة للفطرة، ميسرة لكل الناس، فذكر اثنين وعشرين مثالاً، تضمنت عدداً كثيراً من الآيات، ذاكراً تفسيرها ووجه دلالتها(٢)، وفيما يلى ذكر نماذج مما قاله:

المثال الأول: في التوحيد، قال ابن القيم: «ومن هـذا احتجاجـه سبحانه على المشركين بالدليل المقسم الحاصر الذي لا يجد سامعه إلى رده ولا معارضته سبيلاً، حيث يقول تبارك وتعالى : ﴿ أُمْ خُلقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءً أُمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ٥ أُمْ خُلقُوا السّمَاوات وَالأَرْضَ بَلُ لا يُوقنُونَ ﴾ [الطور شَيْءً أُمْ هُمُ الْخَالقُونَ ٥ أُمْ خُلقُوا السّمَاوات وَالأَرْضَ بَلُ لا يُوقنُونَ ﴾ [الطور ٣٦-٣٥] فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة، يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونوا، فهل خلقوا من غير خالق خلقهم ؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل من غير خالق خلقهم ؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل

<sup>(</sup>۱) الموافقات -للشاطبي- ۲٤٧/۳-۲٤٨، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۹/۱، ۱۹/۱.

<sup>(</sup>۲) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ۲۰۰۲ ـ ۱۹۷۹، وانظر بعضها كـــذلك في أعلام الموقعين ١٨٧١ ـ ١٨٨١ - ١٦٢١، ١٨٨١ - ١٨٨١.

أن يكون مصنوع من غير صانع ومخلوق من غير خالق، ولو مــرّ رجــل بأرض قفر لا بناء فيها، ثم مرّ بما فرأى فيها بنياناً وقصوراً وعمارات محكمة لم يتخالجه شك ولا ريب أن صانعاً صنعها، وبانياً بناها، ثم قال: ﴿ أَمْ هُـمُ الْحَالَقُونَ ﴾ وهذا أيضاً من المستحيل أن يكون العبد موجداً خالقاً لنفسه، فإنَّ من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده، وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة ولا إصبعاً ولا ظفراً ولا شعرة كيف يكـــون خالقـــاً لنفسه في حال عدمه ؟، وإذا بطل القسمان تعين أنَّ لهم خالقاً خلقهم، وفاطراً فطرهم، فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكر، فكيف يشركون به إلهاً غيره وهو وحده الخالق لهم. فإن قيل فما موقسع قوله : ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَا وَات وَالْأَرْضَ ﴾ [الطور ٣٦] من هذه الحجة ؟ قيل: أحسن موقع، فإنَّه بيَّن بالقسمين الأولين أنَّ لهم خالقاً وفاطراً وأنهـم مخلوقون، وبين بالقسم الثالث ألهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين، فإنهم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السموات والأرض، وأن الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هو الذي خلقهم وخلـق السموات والأرض، فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن، بخلــق العــالم العلوي والسفلي وما فيهي<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٢/٢٩٤-٤٩٤.

المثال الثاني: في التوحيد أيضاً: قال ابن القيم في قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَالِي اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِي الّذِي كَاجَ إِبْرَاهِيمُ وَي رَبِهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِي الّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَي وَلَي اللّهُ لا يَهْدِي اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة قات بها من المعْرب فبه مِت الذي كَفَرَ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة كاللهُ لا يَهْدِي اللهُ لا يَهْدِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ لا يَهْدِي اللّهُ لا يَهْ لا يَعْدُولِ اللّهُ لا يَهْدِي الللّهُ لا يَهْدِي اللّهُ اللّهُ لا يَشْرِبُ فِي اللّهُ لا يَهْدِي اللّهُ لا يَهْدِي اللّهُ اللّهُ لا يَهْدِي اللّهُ لا يَهْدُولُ اللّهُ لا يَهْدُولُ اللّهُ لا يَعْدُولُ اللّهُ لا يَهْدُولُ اللّهُ لا يَهْدُولُ اللّهُ لا يَهْدُولُ اللّهُ لا يُعْدُولُ اللّهُ لا يَعْدُولُ اللّهُ لا يَهْدُولُ اللّهُ لا يَعْدُولُ اللّهُ لا يَعْدُولُ اللّهُ لا يُعْدُولُ اللّهُ لا يَعْدُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لا يُعْدُولُ اللّهُ لا يَعْدُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لا يَعْدُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(رفإن من تأمل موقع الحجاج وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الآية، وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة، فإن إبراهيم لما أجاب المحاج له في الله بأنه الذي يحيي ويميت، أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة، وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد، فقد أحيا هذا وأمات هذا، فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بما منها، إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء والإماتة. فإن كان صادقاً فليتصرف في الشمس تصرفاً تصح به دعواه، وليس هذا انتقالاً من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار (۱)، وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة)، (۱).

المثال الثالث: في البعث: قال ابن القيم في قول الله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا

<sup>(</sup>١) انظر: أصول السرخسي ٢٨٧/٢–٢٨٨، وشرح الكوكب المنير ٣٨٣/٤–٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٢/ ٩٠ ١- ٤٩١.

أُوَّلُ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلْ خُلُقَ عَلَيمٌ ﴾ [يس ٧٨، ٧٩] فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاختصار ووضــوح الدلالــة وصحة البرهان، لألفى نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحيي النساس من ذلك. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضى حواباً فكان في قوله سبحانه: ﴿ وَنُسَىِّ خَلْقَهُ ﴾ ما وفَى بـــالجواب وأقـــام الحجة وأزال الشبهة، لولا ما أراد سبحانه من تأكيد الحجمة وزيادة تقريرها، وذلك أنه سبحانه أخبر أن هذا الملحد السائل عن هذه المسألة لو لم ينس حلق نفسه وبَدُّء كونه وذكر حلقه لكانت فكرته فيه كافيـــة في جوابه مسكتة له عن هذا السؤال، ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قول. : ﴿ وَتَسَى خَلْقَهُ ﴾ وصرح به جواباً له عن مسألته فقال : ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأُهَا أُوَّلَ مَرَّةً ﴾ [يس ٧٩] فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علماً ضرورياً أن من قدر علمي هذه قدر على هذه وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه، أتبع ذلك بقوله :﴿ وَهُوَ بِكُلُّ خَلْقَ عَلَيْمٌ ﴾ [يس ٧٩] فهو عليم بالخلق الأول وتفاصيله ومواده وصورته وعلله الأربع، وكذلك هو عليم بالخلق الثاني وتفاصيله ومواده وكيفية إنشائه، فإن كان تام العلم كامـــل

القدرة، كيف يتعذر عليه أن يحيى العظام وهي رميم، ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما، عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادها وحاملها طبيعته حارة رطبة لتقبل صورة الحياة، فتولى سبحانه حواب هذا السؤال بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معاً فقال : ﴿ الذي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ منْهُ تُوقِدُونَ ﴾ [يس ٨٠] فـاحبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلىء بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصى عليه، هو الذي يفعـــل مــــا أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم، ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، وأنَّ كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل، فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر - فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتداراً فقال : ﴿ أُولَيْسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ بِقَادر عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلُهُمْ ﴾ [يـس ٨١] فــأخبر سبحانه أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتهما وعظم شأهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقتهما، أقدر على أن يحيى عظاماً قد صارت رميماً فيردها إلى حالتها الأولى كما قال في موضع آحـر: ﴿لَحْلَقُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَكْبَرُ مَنْ خَلَقِ النَّنَاسِ وَلَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيعُلْمُونَ﴾

[غافر ٥٧] وقال : ﴿ أُولِمُ مَرَوُا أَنَّ اللَّهَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخُلْقِهِنَّ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْيِي الْمَوْتِي بَلِي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأحقاف ٣٣] ثم أخذ سبحانه ذلك وبينه بياناً آخر يتضمن مع إقامــة الحجة دفع شبهة كل ملحد وجاحد، وهو أنه ليس في فعله بمترلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا بد معه من آلة ومشارك ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكُّون :﴿كُنْ﴾ فإذا هو كائن كما شاءه وأراده، فأحبر عن نفاذ مشيئته وإرادته وسرعة تكوينه وانقياد المكون له وعـــدم استعصائه عليه، ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده، فيتصرف فيه بفعله وهو قوله : ﴿ وَإِلَيْهُ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس ٨٣]. ، (١).

المثال الرابع: في النبوة قال ابن القيم في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لُو شَاءَ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلِا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْله أَفَلا تَعْقلُونَ ﴾ [يونس ١٦]: ((فتأمل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز:

إحداهما: أن هذا من الله لا من قبلي ولا هو مقدور لي ولا مسن جنس مقدور البشر، وأنَّ الله سبحانه وتعالى لو شاء لأمسك عنه قليي

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٤٧٣/٢-٤٧٧. وانظر أعلام المسوقعين ١٤٢/١-.127

ولساني وأسماعكم وأفهامكم، فلم أتمكن من تلاوته عليكم و لم تتمكنوا من درايته وفهمه.

الحجة الثانية: أبي قد لبثت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم تشاهدونني وتعرفون حالي وتصحبونني حضراً وسفراً وتعرفون دقيق أمري وحليله وتتحققون سيرتي هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق، وأفحرهم وأظلمهم، فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة ممن حاهر ربه وخالقه بالكذب والفرية عليه وطلب إفساد العالم وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق، هذا وأنتم تعلمون أبي لم أكن أقرأ كتاباً ولا أخطه بيميني ولا صاحبت من أتعلم منه بل صحبتكم أنتم في أسفاركم لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها ما لم أشارككم فيه بوجه. ثم حثتكم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم الأولين والآخرين، وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل»(۱).

وإذ قد عُلم اشتمال الأدلة السمعية على البراهين العقلية والإرشـــاد اليها، فدعوى لزوم الدور مندفعة لأنها ليست حبرا محضا.

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٢٠٠/٢-٤٧١.

ثالثاً: بيان أن طرق المتكلمين لا تتعين للمعرفة، بل ولا تصح.

وبيانه فيما يلي:

١- أن طريقة المتكلمين مبنية على أن أول واحب على المكلف النظر في الدليل العقلي القائم على الحدوث -أو الجـواهر والأعـراض-فأخطأوا مقصد الشريعة في المطلوب الأول(١١)، ثم مع ذلك راموا الوصول إليه بطرق معتاصة على الفهم، مخلوطة بفلسفة مفسدة للعقول، مضرة في الدين، تورث الشك والحيرة، وتؤدي إلى إنكار ما علم ثبوته ضرورة، قال الشاطبي: «... إن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية، والعمومات المتفق عليها، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ لَمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فَيْهَا إِنْ كُثْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ إلى أن قال - ﴿ سَيَقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنْي رُسُحَرُونَ ﴾ [المؤمنون ٨٤-٨٩]، فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك لله على العموم، وجعلهم إذا أقروا بالربوبية لله في الكـــل، ثم دعـــواهم الخصوص: مسحورين لا عقلاء، وقوله تعالى :﴿ وَلَئِنْ سَأَلَّتُهُمْ مَنْ خَلُقَ السَّمَا وَات وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنِّي مُؤْفَكُونَ ﴾ [العنكبوت ٦١] يعنى: كيف يصرفون عن الإقرار بأن الــرب هــو الله،

<sup>(</sup>١) لقد تقدم في الباب الأول أن توحيد الله في العبادة هو أول واجب على المكلف، وتبين كذلك المقصود من النظر، وبيان فساد طريقة المتكلمين ص/٥٥ - ٦٥.

بعدما أقروا؛ فيدعون لله الشريك... وإلى هذا فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات، وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات، حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليلاً يعتمد لا قرآنياً ولا سنياً، بل انجر هذا الأمر إلى المسائل الاعتقادية، فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية... واعتمدوا على مقدمات عقلية غير بدهية، ولا قريبة من البدهية، هرباً من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية، فدخلوا في أشد مما منه فروا، ونشأت مباحث لا عهد للعرب بها، وهم المخاطبون أولاً بالشريعة، فخاطوا الفلاسفة في أنظارهم، وباحثوهم في مطالبهم، التي لا يعود الجهل بها على الدين بفساد، ولا يزيد البحث فيها إلا خبالاً، وأصل ذلك كله الإعراض عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوجود» (١).

ولهذا تجد بعض من خاض في علم الكلام يصرح بما مفاده صعوبة مسالكهم، ويدّعي أن أكثر الناس في عقائدهم باقون على الظن، يقول أبو حامد الغزالي: «... وليس هذا كالعقليات، فإن أدلتها غامضة، قد لا يدركها بعض الخلق» (٢٠).

وقد نص في بعض كتبه على تضرر الخلق منه، فقال: (روالدليل على تضرر الخلق به: الشاهد والعيان والتحربة، وما ثار من الشر منلذ نبيغ

<sup>(</sup>١) الموافقات -للشاطبي- ٥/٣٠٥-٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) المستصفى -للغزالي- ١١/٣ [٢٤٥/٢].

المتكلمون، وفشت صنعة الكلام»(۱)، ولما التفتوا إلى أدلة الشرع وجودها تسلك مسلكاً آخر في البيان والحجاج والمجادلة، فحسبوها ظنيــة فقــال الغزالي:(روخلقت طباع الآدميين مطيعة للظنون، بل للأوهــام، وأكثــر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم ظنون»(۱).

والطريقة الشرعية قائمة على بيان الحق بأحسن طريقة وأيسر دليل، يهتدي به كل الناس، وأرشد الله إلى أن الجدال يكون بالتي هي أحسن، ونبه على أن بعض الناس مكابر معاند حاحد للحق، فأرشد إلى طريقة الحجاج معهم، وبين في مواضع أخرى دعوقهم إلى المباهلة، وفي أخرى إلى الإعراض عنهم عند عدم الفائدة من الجدال، وأمر بالصبر، والاستعاذة من الكبر والعناد، وعن كل ما يورث شبهة ووسوسة، وأرشد إلى ما يسلي الأنبياء والمؤمنين بذكر قصص السابقين، وبين أن كل الناس يرجعون إليه ليفصل بينهم ""، لكن المتكلم المغفل يحاول أن يكون الفصل بين الخلق على يديه.... وأن يشغل نفسه والمسلمين في غير فائدة، بال ربما ورد السمع بأن فيه مضرة» (أ).

<sup>(</sup>١) إلجام العوام عن علم الكلام -للغزالي- ص/٧٨-٩٧.

<sup>(</sup>٢) المستصفى -للغزالى- ٣٧٧٣ [٢٤٧/٦].

<sup>(</sup>٣) انظر: ما ساقه ابن الوزير من أدلة لبيان هذه الطريقـــة في العواصـــم والقواصـــم ١١٨٨-١-٨/٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١١٦/٤.

والمتتبع لهدي الرسول - الله وسيرة الصحابة والتابعين والتابعين للم بإحسان يجدهم يبينون الحق بهدى الكتاب والسنة، ويعرضون عما سواهما، وهذا مع فتحهم لكثير من البلاد التي توجد فيها الفلسفة الباطلة، ولم نجد منهم إلا الإعراض عنها، وترك الخوض فيما لا يحسن الخوض فيما لا يحسن الخوض فيما تعالى: ﴿ وَلا تُقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمُ ﴾ [الإسراء ٣٦].

## وخلاصة ما نحن بصدده:

١ - القول بأن الأدلة السمعية لا يحتج بها في أصول الدين مما تتوقف صحة المعجزة عليه وثبوت الرسالة، قول ليس صحيحاً، ومثار الغلط فيه: ظن أن الأدلة السمعية حبر محض<sup>(٢)</sup>.

٢- الصحيح أنه يمكن الاستدلال بالأدلة الشرعية -وأعيني ها: الأدلة السمعية المتضمنة للبراهين العقلية وما أذن فيه الشرع و لم يمنعه من الأقيسة العقلية المفضية إلى اليقين في تلك المسائل التي زعم أولئك أنه لا يحتج لها بالأدلة السمعية \_ (٦).

٣- ينازع المتكلمون في دعواهم وجوب النظر على كل مكلف
 ليعرف وجود الله...

٤- طرائق المتكلمين للمعرفة لا تتعين، والفاسد منها يرد - وما أكثرها-.

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٨/٥-٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٦/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ٧٧/٨.

# المسألة الثانية: ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة عند توهم معارضتهما للعقل عند المتكلمين

قال الرازي: «راو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشعر به ظاهر النقل؛ فالقول بهما محال؛ لاستحالة وقوع النفي والإثبات، والقول بترجيح النقل بارتفاعهما محال، لاستحالة عدم النفي والإثبات، ، والقول بترجيح النقل على العقل محال، لأن العقل أصل النقل، فلو كذبنا العقل، لكنا كذبنا أصل النقل، ومتى كذبنا أصل النقل فقد كذبنا النقل، فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل، فعلمنا أنه لا بد من ترجيح دليل العقل).

ويمكن تلخيص قانون الرازي هذا في أربعة أصول:

الأصل الأول: قبول مبدأ المعارضة بين الدليل النقلي والدليل العقلي.

الأصل الثاني: تقسيم الاحتمالات عند التعارض إلى أربعة احتمالات

وهي: إما تصديقهما، وإما تكذيبهما، وإما تقديم النقل، وإما تقديم العقل.

الأصل الثالث: تقديم العقل لأنه أصل النقل عند التعارض، ولأنه إذا لم يقدم لزم القدح فيه وفي النقل.

الأصل الرابع: المسلك المتبع تجاه الدليل النقلي الذي أخر عن الدليل العقلي.

<sup>(</sup>١) المحصول -للرازي- ٤٠٦/١، وانظر أيضاً فيه ٧٣/٣-٧٤ وقد أورده في بعسض كتبه الكلامية مثل أساس التقديس ص/١٧٢-١٧٣.

أما الأصل الرابع فإنه يؤجل البحث عنه في موضعه، لأن السدليل النقلي إن كان قطعياً كأن يكون نص كتاب أو حديثاً متواتراً، فهذا يشتغل بتأويله، وإن كان خبر آحاد فحقه الرد والتكذيب، أو التبرع بتأويله، فالأول يبحث في مطلب التأويل -إن شاء الله-(١)، والثاني في خبر الآحاد والاحتجاج به في أصول الدين -إن شاء الله-(٢).

وفيما يلي مناقشة الأصول الثلاثة الأولى:

مناقشة الأصل الأول: وهو قبول مبدأ المعارضة بين الدليل النقلي والعقلي:

أولاً: عدم التسليم بمبدأ وقوع المعارضة بينهما لوجوه:

الوحه الأول<sup>(۲)</sup>: أن الأدلة السمعية لو نافت قضايا العقول، لم تكن أدلة للعباد، لا على الأحكام الإلهية، ولا على الأحكام التكليفية، وقد علم باتفاق العقلاء أن الأدلة الشرعية إنما نصبت لتتلقاها عقول المكلفين، فيعملوا بمقتضاها، فلو نافتها لما تلقتها بالقبول، فضلاً عن أن تعمل عقتضاها، وقد ذكر الله حل وعلا أن الهداية تحصل باتباع ما يترله، فلو وحدت منافاة لما كانت هدى للناس<sup>(۱)</sup>، قال الله تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتَينَّكُمْ مِنِّي هُدى فَمَنِ اللهُ عَنْ ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً هُدى فَمَنِ اللهُ عَنْ ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً

<sup>(</sup>١) انظر ص/١٠٤٧.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۸۷۵.

<sup>(</sup>٣) الموافقات -للشاطبي- ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ١١٢٨/٣.

ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْمَى قَالَ رَبِّلِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْكُثُتُ بَصِيراً ٥ قَالَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ [ط ١٢٣ - ١٢٣].

الوجه الثاني (١٠): أنه لو فرض أن الأدلة الشرعية منافية لقضايا العقول ومعارضة لها، لكان الكفار أول من ردها به، لشدة حرصهم على الطعن في هذا الدين، ولو وجدوها لما سلكوا سبيل الشتم والاقمام بالسحر والجنون، لأن ذلك أدعى لهدم الدين إن وجد، فلما لم يوجد من ذلك شيء دل على حريان الأدلة الشرعية وفق العقول ومقتضاها، «فلا يسرد الشرع بما يخالف العقل، لكن يرد بما يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه» (٢)، وبما يحار فيه، لا بما يحيله، ولو رده الكفار لهدم الدين، ولما كان ما أنزله الله برهانا، وهو القائل : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءًكُمْ بُرُهَانُ مَنْ رَبِّكُمْ وَأَنْ لَنَا إلَيْكُمْ نُوراً مُبيناً ﴾ [انساء ١٧٤]، وقال الله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ للّهِ الذي أَنْ زَلَ عَلَى عَبْده الْكَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوَجَا ۞ قَيْماً ﴾ [الكهف

الوجه الثالث: «أن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابــت قطعــاً بالاستقراء التام، حتى إذا فُقد، ارتفع التكليف رأساً، وعُدَّ فاقده كالبهيمة

<sup>(</sup>١) انظر: الموافقات -للشاطبي- ٢٠٨/٣-٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٢) المستصفى -للغزالي- ١٤/١ [٦/١].

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة - لابن القيم- ١١٢٧/٣.

المهملة، وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل<sup>(۱)</sup> بالأدلة في لزوم التكليف، فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه؛ لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم، إذ لا عقل لهــؤلاء يصــدق أو لا يصدق، بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه بــه، ولمــا كــان التكليف ساقطاً عن هؤلاء؛ لزم أن يكون ساقطاً عن العقلاء أيضاً، وذلك مناف لوضع الشريعة، فكان ما يؤدي إليه باطلاً),(۲).

الوجه الرابع<sup>(۳)</sup>: أن الأدلة الشرعية لو نافت قضايا العقول، لكان الأمر بالتصديق بها تكليفاً بما لا يطاق -إذ ذلك يقتضي الجمع بين النقيضين - فلما كان ذلك باطلاً لزم أن لا تخالف الأدلة الشرعية قضايا العقول.

الوجه الخامس<sup>(4)</sup>: أن الاستقراء دل على أن الأدلة الشرعية جاريـــة على مقتضى العقول، بحيث تصدقها العقول الراجحة وتنقاد لها.

الوجه السادس: «أنه لو حاز أن يكون في العقول ما يناقض خــبر الرسول - الله البتة لوجهين:

أحدهما: أنه لا سبيل إلى العلم (°) بانتفاء جميع المعارض، وما علــق على الممتنع فهو ممتنع.

<sup>(</sup>١) يقصد الشاطبي أن التمكن من تصديق العقل هو الشرط، لا التصديق بالفعل.

<sup>(</sup>۲) الموافقات –للشاطبي– ۲۰۹/۳.

<sup>(</sup>٣) انظر الموافقات -للشاطبي- ٢٠٨/٣-٩٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه ٢١٠/٣.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: العالم ، والصواب ما أثبته.

الثاني: أن تصديقهم والإيمان بهم يكون موقوف على الشرط، والإيمان لا يصح تعليقه بالشرط.... وهؤلاء شر من الذين قال الله فيهم: ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمُ آيَةٌ قَالُوا لَنُ نُوْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللّه فيهم [الأنعام ١٢٤]، فأولئك وقفوا الإيمان على أن يؤتوا نظير ما حاءت به الرسل، وهؤلاء وقفوه على ما يناقض ما جاءت به الرسل» (١٠).

وليعلم أن المسائل التي زعم المتكلمون معارضتها للشرع، هي مسائل معلومة بصريح العقل، فالعقل معاضد للدليل النقلي فيها لا معارض له، ويتبين ذلك بحسب كل مسألة على حدة، ولكن المقصود هنا: مناقشة هذا القانون إجمالاً، لكونه ورد كذلك (٢).

ثم إنه لو فرض وقوع تعارض، فذلك راجع لأحد احتمالين (٣):

1- عدم صحة النقل أصلاً، كالحديث الموضوع: «مم خُلِق ربنا؟ قال: من ماء مرور لا من أرض ولا من سماء، خلق حسيلاً فأجراها، فعرقت، فحلق نفسه من ذلك العرق» (١). وهذا ظاهر أنه من أبين الكذب.

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة ٣/٠٠٠- ٩٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٢٢٩٣/٦)، والهم به محمد بسن شجاع الثلجي. وقال : كان يضع أحاديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث ليثلبهم بها)، وانظر نحوه للذهبي في ميزان الاعتدال ٥٧٩/٣، وأخرجه كذلك ابن الجوزي في الموضوعات ١٠١٠، وانظر: السلاليء المصنوعة – للسيوطي - ٣١/١، وتتريه الشريعة -لابن عراق - ١٣٤/١.

٢- وإما لفهم ما لا ينبغي منه إن كان النقل صحيحاً، وهذا ينطبق على كل ما ثبت في الشرع من صفات الله حل وعلا، فظن المتكلمون ألها تدل على التشبيه والتمثيل، فسارعوا إلى ردها أو تأويلها، والصحيح إثباتها على الكمال لله رب العالمين وعلى قاعدة التتريه عن المماثلة فيها لصفات الخلق.

# مناقشة الأصل الثاني: وهو قسمة الاحتمالات إلى أربعة:

فالرازي قسم الاحتمالات الممكنة في حالة توهم التعارض بين العقل والنقل إلى أربعة احتمالات: فإما تصديقهما، وإما تكذيبهما، وإما تصديق النقل، وإما تصديق العقل - وهو الحق عنده-.

## ويناقش بطريقتين:

الأولى: عدم التسليم بانحصار القسمة فيما ذكره.

الثانية: المقابلة بقانون بديل لقانونه:

الطريقة الأولى: وهي عدم التسليم بانحصار القسمة فيما ذكره، إذ ههنا قسم خامس، وهو: أن يقدم العقلي تارة، والسمعي تارة أخرى، فأيهما كان قطعياً قدم، أو يقدم ما كان راجحاً إن كانا ظنيين، ويمتنع التعارض بين قطعين (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱/۸۷، و الصواعق المرسلة -لابسن القسيم- ۷۹۸/۳

الطريقة الثانية: المقابلة بقانون بديل لقانونه:

وهذا القانون البديل قائم على أصل وهو(١):

أنه لا يصح أن يقابل بين الدليل النقلي والدليل العقلي: ذلك لأن الدليل السمعي لا بد معه من عقل، ويتبين بأن الدليل السمعي نوعان؛ نوع مشتمل على براهين عقلية، فهذا النوع سمعي عقلي، ونوع: من قبيل الخبر الصادق -ووجه كون العقل معه: أنه يفهمه، ولا يحيله، وإن حار فيه.

وعليه فالصحيح أن تكون المقابلة بين: الدليل الشرعي، والدليل البدعي، أو المحرم شرعاً. فالمحرم ما كان مشتملاً على كذب، والله قد حرم الكذب لا سيما عليه - أو إذا كان المتكلم به يتكلم بلا علم، أو كان يجادل بعد تبين الحق، كما قال الله تعالى : ﴿ يُجَادلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيْنَ ﴾ [الأنفال ٦] وقال : ﴿ وَيُجَادلُ الّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطلُ لِيُدْحضُوا بِهِ الْحَقَ ﴾ [الأنفال ٦] وقال : ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمُ ﴾ [الإسراء الحق على الله إلاالحق وقررسُوا مَا فيه ﴾ [الأعراف ١٦٩].

وأما الدليل الشرعي، فهو، ما كان سمعياً مشتملاً على البراهين – وتقدم التمثيل له (٢) – أو كان سمعياً حبرياً محضاً، كالخبر عـن الحـوض

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٩٨/١-٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر ص/٨٤٨.

والميزان ونحوهما، أو كان دليلاً نبَّه عليه القرآن أو أباحه مما يعلم بالعيان ولوازمه، وشهدت به الموجودات، كما قال الله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمُ آيَاتِنَا فِي الآفَاقَ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أُولَمْ يَكُفُ بِرَبِكَ أَنْهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت ٥٣].

وإذ قد علم هذا الأصل فإنه يقال:

أولاً: إذا تقابل الدليل الشرعي والدليل البدعي، رد البدعي مطلقاً، وقدم الشرعي مطلقاً، لأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك.

والدليل البدعي (١) هنا دليل الحدوث -أو الأعراض - أو الإمكان، المستلزم لنفي الصفات الذي ادعى المتكلمون أنه أصل للنقل.

ثانياً: يمكن نظم القانون هكذا(٢):

لو فرض أنه تعارض دليلان شرعيان (٢)، سواء كانا عقلين، أم سمعيين، أم كان أحدهما سمعياً والآخر عقلياً، فإما أن يكونا قطعيين، وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً، فهذه تسلات صور، أما الصورة الأولى: وهي تعارض القطعيين - فممتنعة الوقوع في أقسامه الثلاثة -أعني التعارض بين السمعيين القطعيين، أو بين العقليين

<sup>(</sup>١) وقد نص على بدعيته: الخبير بمذاهب المتكلمين، التارك لها بعد تبين الحـــق – أبـــو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر ص١٨٥–٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۸٦/۱-۸۷، و الصواعق المرسلة -لابن القـــيم-۷۹۷/۳.

<sup>(</sup>٣) هذا بحسب الواقع وما في نفس الأمر غير ممكن، وأما في نظر المحتهد فقد يقع ذلك.

القطعيين، أو بين السمعي والعقلي القطعيين- لما يلـزم مـن احتمـاع النقيضين، فالدليل القطعي هو المستلزم لمدلوله قطعاً، فـالقول بتعـارض القطعيين يستلزم الجمع بين النقيضين(١).

وأما الصورة الثانية : -وهي تعارض الظنيين- فإنه يصار إلى الراجح إما لكونه أقوى كتقديم الخبر الخاص الدال بمنطوقه على القياس مطلقا ... وإما لترجحه بمرجح خارجي - حالة تعذر الجمع- بــأي نــوع مــن المرجحات المعتبرة، ويقطع النظر عن الدليل الشرعي كونه سمعيًّا أو عقليًّا، فمثلا إذا كان الخبر دالا على المطلوب بمفهومه لا منطوقه، وعارضه قياس، فيقدم الأقوى في الدلالة. والصورة الثانية عموما شاملة لتعسارض الخبرين الظنيين بعضهما لبعض، أو القياسين، أو الخبر والقياس. (٢).

وأما الصورة الثالثة :-وهي التعارض بين القطعي والظني- فإنه يقدم القطعي حتماً، سواء كان عقلياً أم سمعياً، لانتفاء التعادل، ويكون الظنن لغو أُ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى –للغزالي– ٣٤٣/٣ [٢٦٦/]، ونماية السول ٤٤٦/٤، وشــرح الكوكب المنير ٢٠٧/٤، ونشر البنود ٢٦٧/٢-٢٦٨. على أن بعض أهل العلسم يرى أن ذلك التعارض ما دام فرضاً في نظر المجتهد فقد يقع له ذلك - انظر: هاية السول -للإسنوي- ٤٥٤، ٤٥٤، وانظر كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفسي في هامش(٤) على إحكام الآمدي ١٩٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام -للآمدي-١١٨/٢-١١٩، ونهاية السيول ١٦٤/٤، وشيرح الكوكب المنير ٤/٨٠٨-٩٠٦، ٢١٢، ٢٢٧، ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: نماية السول ٤٤٨/٤-٤٤٩، وشرح الكوكب المنير ٢٠٨/٤.

فهذا القانون قائم على أنَّ مناط التقديم قطعية دلالـــة الـــدليل، أو رجحانها - مع منع المقابلة بين القطعيين، ورفــض معارضـــة البـــدعي للشرعي.

وأما قانون الرازي فقائم على تقديم العقل مطلقاً -وهو خطأ- لأنّه قد يكون ظنياً، فكيف يقدم على القطعي، أو لكونه بدعياً لا شرعياً، على أن القول بأن العقل أصل للنقل خطأ- وهذا يناقش في الآتي:

ثالثاً مناقشة الأصل الثالث: وهو أنَّ تقديم النقل على العقل طعن في أصله -وهو العقل- فيكون قادحاً في النقل نفسه.

هذا القول غير مسلم لما يلي:

أولاً: أن العقل مهما فُسِّر لن يكون أصلا للنقل، وإذا سلم فلن يعارضه، وبيانه:

 ١- إذا أريد بأن العقل أصل في ثبوت السمع نفسه، كان هذا ظاهر البطلان، لأن الشرع ثابت في نفسه، سواء علمنا ثبوته بعقلنا أم بغيره، لأن عدم العلم بالشيء ليس علماً بالعدم(١).

٢ - وإذا أريد أن العقل أصل في معرفتنا بصحة السمع، فهذا
 يستفصل فيه:

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۸۷/۱، و الصواعق المرسلة -لابسن القيم-۷۹۹/۳.

أ- فإن أريد بالعقل: الغريزة (١)، فهي لا تكون منافية للعقل، لأنها شرط في كل علم عقلي أو سمعي للاستدلال به، وما كان شرطاً في شيء امتنع أن يكون منافياً له (٢).

ب- وإن أريد بالعقل :المعرفة الحاصلة بالعقل، فهي إما ضرورية "
ومن أعظمها العلم بالخالق سبحانه، وما كان ضرورياً استحال أن
يتعارض مع النقل، وقد صرح كثير من المتكلمين بأن معرفة الله ضرورية،
أو تعلم بالاضطرار من الأدلة، وعلى كلا التقديرين يسقط ما يدعونه
غالفاً للنقل لأن الموافقة هنا حاصلة، وإما أن تكون تلك المعرفة نظرية (أ)
وعندئذ تحصل القسمة، فقد يكون بعضه فاسداً، فكيف يجعل أصلا
للنقل، وقد يكون صحيحاً، وعندئذ لا يقع تعارض (أ)، ثم إن هذه العلوم
العقلية كثيرة لا يمكن الادعاء بألها كلها أصل للنقل، وبعضها هو الذي
يريدون به إثبات الوحدانية والنبوة، فيكون الرازي وغيره من المتكلمين قد
ادعى عاماً واستدل خاصاً، وعليه، فإن كان المعارض للسمع مسن

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة- لأبي يعلى- ١/٥٨-٨٦، و المستصفى -للغزالي- ٧١/١ [٢٣/١]، و المسودة ص٥٥٠، ٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٨٩/١، و الصواعق المرسلة -لابسن القسيم- ٨٠٠/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: العدة ٨٣/١، والمستصفى ٧١/١ [٢٣/١]، وأصول السرخسي ٣٤٦/١، والمسودة ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٨٠٠/٣ حيث نص على أن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر.

<sup>(</sup>٥) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٩١/١.

المعقولات غير ما يتوقف عليه معرفة صحة السمع، فعندئذ لا يلزم من القدح فيها القدح فيما يتوقف عليه السمع، كما أن عدم صحة بعض السمع لا يستلزم عدم صحة جميعها وكذا العكس (١).

ج) أن قانون الرازي مؤداه الطعن في العقل والنقل، وذلك يقتضي اطراحهما -وهو أشد بطلاناً لأنه لما قال: إن تقديم العقل على النقل قدح فيه وفي النقل، ليس له أن يقول: نقدم العقل، وإنما النتيجة الحتمية هي: بطلانهما -ولذلك كان الصحيح أن يقال: إنه لا تعارض أصلا بين نقل صحيح فهم على حقه وبين عقل صريح صحيح، وقد قال الله تعالى: فقل صحيح فهم على حقه وبين عقل صريح صحيح، وقد قال الله تعالى: فقل صحيح فهم على حقه وبين عقل صريح صحيح، وقد قال الله تعالى: فقل الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى حقه وبين عقل صريح صحيح، وقد قال الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله الله تعلى الله الله تعلى الله الله تعلى الله تعلى الله الله تعلى اله تعلى الله تعلى ال

د) حقيقة هذا القانون، أنه لا يمكن التصديق بالشرع كله، فالتصديق ببعضه لا يتم إلا بالتكذيب ببعضه الآخر، وهذا ظن سيئ بالذي أنزله الله هدى للناس وبرهاناً للحلق أجمعين، وما أشبه هذا الأصل السيئ بحال المنافقين والمغضوب عليهم من أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض "".

<sup>(</sup>١) أنظر: درء تعارض العقل والنقل ٩٠/١.

 <sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۷۰/۵-۲۷۱، ومنهاج السنة النبويـــة ۳۶۳۳،
 ومجموع الفتاوی ٤٤٢/١٦-٤٤٣، ٣٠٠/٦، وأعلام الموقعين ٣٣١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢٨٧/٥.

وإن زعم الرازي وغيره: أن المعارض للسمع من المعقــولات مــا تتوقف صحة معرفتنا للسمع عليه، فجوابه:

أ) أن الطرق التي سلكها المتكلمون في إثبات وحــود الله والنبــوة طرق لا يمكن الادعاء بألها أصل، ذلك ألها طرق مشتملة على مقدمات تستلزم نفي وجود الله، وعدم التمكن من إثبات النبوة، فهي فاســدة في نفسها - وبيان ذلك<sup>(۱)</sup>:

مثلا: طريقة الفلاسفة مبنية على طريقة التركيب، وتوصلوا بها إلى نفى صفات الله من العلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات بدعوى أن إثباتها يستلزم التركيب، فكانت هذه الطريقة مستلزمة لنفى وجرود الله، لأن تعطيله من هذه الصفات يقتضي تعطيله من أفعاله، وألا يتميز بصفة تميزه عمن سواه، وهذا يستلزم نفي وجوده.

وأما طريقة المتكلمين القائمة على حدوث الأجسام، وتماثلها، وتركبها من الجوهر الفرد، وقابليتها للحوادث، وعدم تسلسلها... إلخ فهي تؤول إلى إنكار قيام الصفات الاختيارية به، ومنها أفعاله، فهـــذا يستلزم نفيه.

وأما إثبات النبوة عندهم فقائم على أساس مساواة المعجزة لســـاثر الخوارق، وميزوها عنها بأشياء لا تنضبط(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة إلى أهل الثغر -للأشعري- ١٨٥، فما بعدها، و درء تعارض العقـــل والنقل ٩٨/١ -٩٩، ١٩٤، و الصواعق المرسلة -لابن القسيم- ٣٨٦، ٩٨١، .917-918 (917

<sup>(</sup>٢) كما تقدم ص/٥٧٨، وانظر الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٩٨٧/٣.

فكانت طُرُقُهُم فاسدة في أصلها، ولهذا عدل عنها من عدل آخر أمره، بعد أن مرّ بمرحلة ارتياب وشك وحيرة، لكثرة ما يعترض استدلاله من إشكالات وتناقضات (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٨٤٨/٣، وانظر حيرة الجويني في المنتظم لابن الجوزي ١٩/٩، و سير أعلام النبلاء ٤٧١/١٨، وحيرة الشهرستاني وشعره في ذلك في نماية الإقدام له ص٣-٤، ٣٣٦-٢٣٧، ٣٦٩، وحيرة الرازي وشعره في عيون الأنباء ٤٦٨، ووفيات الأعبان ٤٠٠/٤، والبداية والنهاية ٣١/١٣، وشذرات الذهب ٢٢/٥.

 <sup>(</sup>۲) وقد تقدم ذكر شيء من ذلك ص/٥٦٠، وانظر قناعة الرازي الأخيرة حول أهمية
 الاحتجاج بالقرآن لإثبات الوجود والوحدانية في المطالب العالية ٤٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢٠٠/١.

د) علمنا بمراد الشرع علم متيقن وصحيح، وهذا يستلزم بطلان نقيضه قطعاً، فالنقل الصحيح حاكم بفساد ما خالفه مما يدعى أنه قواطع عقلية، وهي في حقيقتها شكوك وشبهات، ولذا يوجد في كلامهم ملا ينقضها، فضلاً عن النقل الصحيح (١).

# ثانياً: نحن نلتزم تقديم النقل لما يلي:

ا -لقد وقع الإجماع على عصمة النبي - الله عن رب، فلا يجوز وقوع كذب ولا خطأ، لا في المسائل ولا في الأدلة، والدليل العقلي غير السمعي لا نضمن عصمته، فهو يحتمل الخطأ والصواب، وهذا يدل على تعين تقديم النقل(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ١/٥٥١، ٢٨٠-٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصواعق المرسلة ٨٣٥/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ١٠/٣، ٨٨٠.

الذي ثبت به قولكم، قالوا لهم: أنتم شهدتم بما علمتم أنا أهل لـذلك دونكم، وأن أقوالنا فيه مقبولة دون أقوالكم، فلو قدمنا قولكم على أقوالنا فيما اختلفنا فيه ،لكان ذلك قدحاً في شهادتكم وعلمكم بأنا أعلم منكم»(۱)، وإذ قد علم هذا فإنه يقال:

٣- إن القول بتقديم العقل على النقل رفع له إلى مكانة أعلى من من مكانته، ويكون ذلك أشد من رفع الصوت على النبي - الله والتقدم بين يدي الله ورسوله (٢)، قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرسُولِه وَا تَقُوا اللّه إِنَّ اللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوا تَكُمُ وَرَسُولِه وَا تَقُوا اللّه إِنَّ اللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوا تَكُمُ وَرَسُولِه وَا تَقُوا اللّه إِنَّ اللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوا تَكُمُ وَرَسُولِه وَا تَقُوا اللّه إِنَّ اللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللّه يَا أَيُّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوا تَكُمُ وَرَسُولِه وَا تَقُوا اللّه إِنَّ اللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

على هذا أمكننا أن نقول: إن تقديم النقل على العقــل لا يســـتلزم فساد النقل ولا العقل<sup>(٣)</sup>، غاية الأمر: تقديم ما حقه التقديم، وتأخير مـــا حقه التأخير.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٨٠٩/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٩٩٦/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٧١/١-١٧٢.

## المطلب الرابع

## ترك الاحتجاج بخبر الآحاد في أصول الدين عند المتكلمين

المتكلمون الذين ردوا الاحتجاج بخبر الواحد في أصول الدين ردوه بناءً على إفادته الظن، والمطلوب في أصول الدين القطع، فلزم أن يرد خبر الواحد.

وقد بالغ بعضهم في نسبة إفادته الظن إلى جمهور أهل العلم (١)، لكن الصحيح خلاف هذا. وقبل ذكر شبهات من رد الاحتجاج به في أصول الدين أشير إلى المذاهب في إفادة خبر الواحد:

ا حكى عن ابن حزم أنه يقول بإفادة خبر الواحد العلم مطلقا، سواء احتفت به قرائن أم لم تحتف به، وظاهر صنيعه في كتابه الإحكام يدل على ذلك (٢) لكن ينبغي أن يعلم أنه قيده بكونه صحيحا ثابتا عن رسول الله على هذا من حيث العموم، أما بالنظر إلى كل خبر معين فإنه

<sup>(</sup>١) انظر المعتمد ٩٣/٢ ٩٣٠ وشرح الكوكب المنير ٣٤٧/٢

<sup>(</sup>۲) انظر الإحكام لابن حزم ۱۳۲/۱-۱۳۳ والمعتمد ۹۲/۲، والتبصرة للشميرازي ۲۹۸ والإحكام للآمدي ۲/ ۳۲ والبحر المحميط للزركشمي ٦/ ١٣٤-١٣٥، وتيسير التحرير ۷٦/۳، وفواتح الرحموت ۲/ ۱۲۱.

يحتمل أن يفيد الظن ويحتمل أن يفيد القطع بالنسبة إلى الناظر فيه، بحسب درجته من الصحة، واحتفاف القرائن به عنده. (١)

ولذلك فالذي يظهر لي أن ابن حزم يرى أن خبر الواحد المخبر عن الرسول الله بشرع يجب على جميع الأمة العمل به، لابد أن يكون صحيح النسبة إلى الرسول الله جزما، لأن الشريعة محفوظة، وهذا ظاهر من أدلته التي أوردها لإفادة خبر الواحد الصحيح العلم، وعلى فرض أنه يرى إفادة كل خبر واحد العلم، فهذا خطأ، إذ الصحيح أن خبر الواحد على درجات.

۲ یری جمهور أهل العلم أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن
 فإنه یفید العلم، وهذا هو الصحیح (۲) والقرائن یرجع حاصلها إلى:

أ) تلقي الأمة له بالقبول: لأن الأمة معصومة من الخطأ، فتلقيها الخبر الصحيح بالقبول يفيد العلم بصحته قطعا، ودخل فيه أكثر أحاديث

<sup>(</sup>۱) أنظر المسودة ٢٤٥-٢٤٦ ومختصر الصواعق المرسلة ٢/ ٥٤٦ والبحر المحسيط للزركشي:١٣٧/٦-١٣٨

<sup>(</sup>۲) انظر المعتمد: ۹۲/۲، وإحكام الفصول للباجي: ۲٤٧ ــ ۲٤۸ و شرح اللمع: ۲۰۸۰، والتبصرة: ۲۹۸، وأصول السرخسي: ۳۳۰/۱، والوصول إلى اللمع: ۲۰۰۸، والتبصرة: ۲۹۸، وأصول السرخسي: ۳۳۰/۱، والوصول إلى الأصول: ۲۰۰۸، وميزان الأصول: ۲۲۳، والعدة لأبي يعلى ۲۸۶/۳ والإحكام والتمهيد للكلوذاني: ۲۸۶/۷، والمسودة: ۲۵، والمحصول للرازي ۲۸۶/۲ والإحكام للآمدي ۲/ ۳۲ وروضة الناظر: ۳۰۳۱، وبيان المحتصر: ۲۰۱۸، وجموع الفتاوی: ۲/۲۸، وشرح مختصر الروضة: ۲۸۳/۸، والبحر المحيط ۲/ ۱۳۸ وتيسير التحرير: ۷۲/۳۰.

الصحيحين، وإنما قلنا أكثر، ليخرج ما انتقده الأئمة الحفاظ المتقنون لبعض الأحاديث فيهما (١) ونعني بأحاديث الصحيحين مما لم يتواتر منها، لأن الاتفاق حاصل على إفادة المتواتر العلم.

ب) كثرة الطرق، وهذا يشمل الحديث المشهور والمستفيض (٢). حــ) تسلسل إسناده بالأئمة الحفاظ المتقنين (٦). ودخل فيه ما قيل فيه أصح الأسانيد.

٣ \_ حُكِي عن بعض المتكلمين أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا حتى ولو احتفت به القرائن، وهذا مذهب شاذ، اختاره الباقلاني وأبو الحسين البصري (١)

<sup>(</sup>۱) انظر الرسالة للإمام الشافعي: ٢٥، والفصول للحصاص: ٧٤/١، والفقيه والمتفقه: ٩٦/١، وشرح اللمع: ٧٨٣/٢، والتبصرة: ٢٢٢، والبرهان: ١٨٥٠، والمتفقه: ٢٢٠، وشرح اللمع: ٢٨٣/٢، والتبصرة: ٢٢٠، والبرهان: ١٨٥٠، وإحكام الفصول للباحي ٢٤٨ والعدة لأبي يعلى ٣/ ٩٠٠ والتمهيد للكلوذاني ٢٠٠٦، وروضة الناظر: ١٤/٣، والمسودة: ٢٤١، والمقدمة لابن الصلاح ١٤- ٥١ ومجموع الفتاوى ١٦/١٨، ١٦/١٨، والمدمة والرد على المنطقيين ٣٨ ومختصر الصواعق المرسلة ٢٧٢/٣-٣٥٠ والنكت لابن حجر ١٨٧٨، وشرح الكوكب المنير: ٣٤٩/٣، وشرح النحبة: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الفصول للحصاص: ٤٨/٣، والبرهان للحسوبيني ٥٨٤/١، والمنحسول: ٢٤٤، كشف الأسرار ٢/ ٦٧٣، ومجموع الفتاوى ٤٨/١٨-٤٩ والنكت لابن ححسر ٢٣٠/١ وشرح النحبة لابن حجر ٢٧، وشرح الكوكب المنير: ٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوي ٤٨/١٨، وشرح النخبة لابن حجر ٧٦.

 <sup>(</sup>٤) انظر المعتمد لأبي الحسين ٢/ ٩٢، التمهيد للباقلاني: ٤٤١، وأصول الدين للبغدادي
 ص ٢٢ والبرهان للجويني ١/ ٣٩٢ والمستصفى للغزالي ١٧٩/٢، [١/٥٠١]

ومع أن هذا المذهب رفضه أكثر من كتب في أصول الفقه، لكن الملحوظ من حيث الواقع أن المتكلمين يردون حبر الواحد مطلقاً في الأصول — سواء في أصول الفقه أم أصول الدين — وهذا يرجع إلى أحد أمرين:

إما ألهم لما نصوا على أن القرائن تفيد الخبر العلم، قد لا يسلمون ببعض القرائن، وهذا واقع، فبعضهم لايقبل قرينة كونه في الصحيحين، وبعضهم لا يقبل قرينة اشتهاره واستفاضته.

وإما لعدم العلم بالقرينة في الحديث المعين الذي ردوه، ولكن هذا لا يخلو من بحث، لأن الملحوظ أن ردهم يأتي لمجرد كون الخبر حبر آحاد، وأحيانا يظنون ما تواتر من قبيل الآحاد، وهذا سببه اشتغال كثير منهم بالكلام وعدم اطلاعهم الاطلاع الكافي على كتب السنة.

وقد استند من قال بإفادة خبر الواحد الظن لأدلة يرى الآمـــدي أن منها حججاً واهية فهي:

الدليل الأول:قال الآمدي: ((من الحجج الواهية قولهم: لو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لأفاده كل خبر واحد، كما أن خبر التواتر لما كان موجباً للعلم كان كل خبر متواتر كذلك) (١)

أجاب الآمدي بقوله: ((ولقائل أن يقول:هذا قياس تمثيلي، وهو غير مفيد للعلم، كيف وأن خبر التواتر إن قيل إن العلم به ضروري غيير مكتسب، فلا يمتنع أن يخلقه الله تعالى عند كل تواتر، لعلمه بما يشتمل

<sup>(</sup>١) الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢.

عليه من مصلحة مختصة به، أو لا لمصلحة كما يشاء ويختار (١) ومثل ذلك غير لازم في أخبار الآحاد. وإن قيل:إنه نظري مكتسب، فلا مانع من استواء جميع أخبار التواتر فيما لابد منه في حصول العلم، ولا يلزم من ذلك استواء جميع أخبار الآحاد في ذلك.»(٢) خلاصة رد الآمدي من وجهين، الأول:من جهة ضعف الدليل في نفسه، لأنه قياس تمثيل وهو لا يفيد اليقين عنده والصواب أنه قد يفيد اليقين، وعدم إفادته راجعة إلى عدم التحقق من مواده، وهو كذلك هنا لا ننا شرطنا أن يكون الخبر صحيحا قد احتفت به القرائن. والوجه الثاني: إلزامي، وهو لا بأس به من هذه الجهة بغض النظر عن أصول من ألزمهم.

الدليل الثاني:قال الآمدي مبينا الحجة الثانية الواهية: ((إن تأثيرات الأدلة في النفوس بحسب المؤثر، ولا نجد في أنفسنا من خبر الواحد \_ وإن بلغ الغاية في العدالة \_ سوى ترجح صدقه على كذبه من غير قطع، وذلك غير موجب للعلم)، (٣).

أجاب الآمدي عن هذه بجواب حيد فقال: ((وهذه الحجة في غايسة الضعف، لأن حاصلها يرجع إلى محض الدعوى في موضع الخلاف من غير

<sup>(</sup>١) علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي تعليقاً حيداً بقوله: ((هذا مبني على عدم رعايــة المصالح في أفعال الله تعالى، والصواب أن جميع أفعاله وتشريعه مبني علـــى رعايــة المصلحة، لكمال علمه وحكمته وسعة رحمته وعظيم كرمه وإحسانه)).

<sup>(7)</sup> الإحكام للآمدي - 7/77-77.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٢/٢٣.

دلالة، ومع ذلك فهي مقابلة بمثلها، وهو أن يقول الخصم: وأنا أحـــد في نفسى العلم بذلك، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر» (١).

الدليل الثالث:قال الآمدي: «إنه لوكان حبر الواحد يوجب العلم، لما روعي فيه شرط الإسلام والعدالة كما في خبر التواتر)، (٢).

أجاب الآمدي بقوله: ((وحاصل هذه الحجة أيضاً يرجع إلى التمثيل، وهو غير مفيد لليقين، ثم ما المانع أن يكون حصول العلم بخبر التواتر، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق العلم عنده (٣)، إن قيل إن العلم بخبر التواتر ضروري ، وذلك غير لازم في خلقه عند خبر من ليس بمسلم ولا عدل، أو أن يكون التواتر من حيث هو تواتر مشتملاً على ما يوجب العلم ، قيل: بأن العلم بخبر التواتر كسبي، وخبر من ليس بمُسْلِم ولا عدل غير مشتمل على ذلك)، (١)

وجواب الآمدي إلزامي، والفيصل في هذا أن يقال:هذا الـــدليل في غير محل التراع لأننا ما أوجبنا أن يفيد خبر الواحد العلم مطلقا، وإنما بشروط إن تحققت أفاد العلم وإلا فلا، كما أن خبر التواتر له شروط إن تحققت أفاد وإلا فلا، كاستناد المخبرين إلى الحس ــ أو إلى الضرورة ــ.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/٣٣.

<sup>(</sup>٣) هذا على مذهب الأشاعرة نفاة تأثير الأسباب في مسبباتما.

<sup>(</sup>٤) الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣.

ثم ذكر الآمدي أنه يمكن الاعتماد على حجج أخرى أوصلها إلى أربعة، فهي على حسب الترتيب السابق:

الدليل الرابع:قال الآمدي «إنه لو كان خبر الواحد الثقة مفيداً للعلم بمجرده ؛ فلو أخبر ثقة آخر بضد خبره، فإن قلنا:خبر كل واحد يكون مفيدا للعلم، لزم اجتماع العلم بالشيء وبنقيضه وهو محال، وإن قلنا:خبر أحدهما يفيد العلم دون الآخر، فإما أن يكون معينا، أو غير معين، فإن كان الأول فليس أحدهما أولى من الآخر، ضرورة تساويهما في العدالة والخبر، وإن لم يكن معيناً ؛ فلم يحصل العلم بخبر واحد منهما على التعيين، بل كل واحد منهما إذا جردنا النظر إليه كان خبره غير مفيد للعلم، لجواز أن يكون المفيد للعلم هو خبر الآخر، كيف وأنه لا مزيد لأحدهما على الآخر حتى يقال بحصول العلم بخبره دون خبر الآخر» (").

والجواب: أولاً: هذا لا يلزم القائلين بإفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به القرائن أصلاً، خاصة أن الآمدي أورد مثل هذه الحجة للمانعين إفادة خبر المتواتر العلم وردها (٢) بل إن الآمدي رد مثل هذا الاعتراض على خبر الواحد إذا احتفت به القرائن (٦) إذاً فهذا الاعتراض يصلح إيراده على من قال بإفادته العلم مطلقاً.

<sup>(</sup>١) الإحكام للآمدي ٢/٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الإحكام للآمدي ١٥/٢، ١٧

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر نفسه: ٢/ ٣٨

ثانياً:على أنه يمكن للقائل بإفادته العلم مطلقاً أن يقول: «هذا محــرد فرض، فإن العادة قد تمنع من إخبار عدل آخر بضد ما أخبر به الثقة الأول ـــ إلا في مثل الناسخ والمنسوخ ـــ وإن جاز ذلك عقلا»(١).

الدليل الخامس: قال الآمدي ((إن كل عاقل يجد من نفسه عند ما إذا أخبره واحد بعد واحد بمخبر واحد تَزَيَّدَ اعتقاده بذلك المخبر ؛ ولو كان الخبر الأول والثاني مفيدا للعلم، فالعلم غيير قابل للتزيد والنقصان)(٢).

والجواب: أحاب عن هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي بقوله: ((الظاهر أن العلم متفاوت في نفسه كماً وقوةً، كما أنه متفاوت في وسسائله، وفي السرعة والبطء في حصوله، والوحدان والفطرة السليمة من شواهد ذلك، وأدلة زيادة الإيمان ونقصانه تؤيد مقتضى الفطرة) (٣) وسيأتي تحقيقه إن شاء الله. (١)

الدليل السادس:قال الآمدي: «إنه لو كان حبر الواحد بمجرده موجبا للعلم، لكان العلم حاصلاً بنبوة من أخبر بكونه نبياً من غير حاجة إلى معجزة دالة على صدقه، ولوجب أن يحصل للحاكم العلم بشهادة

<sup>(</sup>١) هذا من تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ٣٣/٢ هامش (١).

<sup>(</sup>٢) الإحكام للآمدي ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ٢/ ٣٤ هامش (١)

<sup>(</sup>٤) انظر: ص/١٥٢.

الشاهد الواحد، وأن لا يفتقر معه إلى شاهد آخر، ولا إلى تزكيته، لما فيه من طلب تحصيل الحاصل، إذ العلم غير قابل للزيادة والنقصان»(١).

#### والجواب من وجهين:

الوجه الأول:أنا نمنع الملازمة في خبر مدعى النبوة من جهة أن (رخبر الإنسان عن نبوة نفسه بلا معجزة، دعوى شيء غير مألوف في سنة الله مع خلقه، فلا تقبل حتى تؤيد بما يجعلها جارية على سنته سبحانه وما عهده البشر في إرسال رسله، بخلاف إخبار إنسان عدل عن مثله» (٢) وقد دل الشرع على أنه ما من نبي إلا آتاه الله آية ليؤمن الناس بما حاء به، فقال رسول الله على رما من الأنبياء من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) (٢) فهذا شيء حرى مجرى الشرط من قبل الشرع، ولم يشترط علينا في خبر الواحد مثل هذا الشرط، بل إن ما تواتر نقله في الشرع يفيد أن حبر الواحد الصحيح مقبول مطلقاً في أصول الدين و فروعه.

الوجه الثاني: (روأما الشهادة فلها اعتبارات أخرى في الشاهد والمشهود وغيرهما، فاختلف نصابما باختلاف ذلك، فكان الواجب اعتبار

<sup>(</sup>١) الإحكام للآمدي ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) من تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الأحكام للآمدي ٣٤/٢ هامش (٢) (٣) تقدم تخريجه ص/ ٧٦.

ما اعتبره الشرع فيها، وليس القصد منها مجرد حصول العلم للحاكم، ولذا لم يجز له أن يحكم بمجرد علمه ولا بعلم حصل له من شهادة شاهدين أو ثلاثة شهود في قضية زنا) (١)

فحاصل الجواب إذن: بالتفريق بين الشهادة والنبوة وبين الرواية.

وأما قول الآمدي: «العلم غير قابل للزيادة والنقصان» فغير صحيح كما تقدم في الدليل السابق.

الدليل السابع:قال الآمدي: «إنه لو حصل العلم بخبر الواحد بمحرده، لوحب تخطئة مخالفه بالاجتهاد وتفسيقه وتبديعه، إن كان ذلك فيما يبدع بمخالفته ويفسق، ولكان مما يصح معارضته بخبر التواتر، وأن يمتنع التشكيك بما يعارضه كما في خبر التواتر، وكل ذلك خلاف الإجماع» (٢)

والجواب: أحاب الشيخ عبد الرزاق عن هذا حواباً حيداً، فقال: «قد يقال: نلتزم تخطئة المخالف ونعذره قبل البلاغ وإقامة الحجة، ونفسقه ونبدعه بعد البلاغ وإزالة الشبهة وإقامة الحجة فيما يفسق أو يبدع بمثله، وإنما لم تصح معارضته بالمتواتر لتفاوهما في العلم، فيقدم المتواتر لزيادته في ذلك...» (٣).

<sup>(</sup>۱) من تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ٢/ ٣٥، تابع هامش (٢) من ص ٣٤ (٢) الإحكام للآمدي ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ٢/ ٣٥ هامش (١)

ومصداق ما قال الشيخ عفيفي قول الحافظ ابن عبد البر «وكلهم [أي أهل الفقه والأثر] يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة والجماعة» (١)

ثم إن الرازي سلك مسلكا آخر في رد خبر الآحاد في أصول الدين في كثير من كتبه، وقد حرى على رده حتى في كتابه المحصول دون أن يستقصي أدلته في رده، علما بأن ما ذكره من شبهات، يستلزم رد هذه الأخبار مطلقا لا أنها لا يحتج بها في أصول الدين فقط، وسيكون ترتيب أدلته التي ذكرها متسلسلا مع أرقام الأدلة السابقة:

الدليل الثامن: ذكر الرازي أن الإجماع قد انعقد على عدم عصمة الرواة، فاحتمال الخطأ والكذب وارد منهم، وعلى هذا يكون صدقهم مظنوناً لا معلوماً، فدل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم، وما كان كذلك لا يجوز التمسك به في أصول الدين، لقول الله تعالى ﴿ إِنَّ الظَّنَ لا يُعْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْئاً ﴾ [ يونس:٣٦] وقوله ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ أيني مِنَ الْحَقِ شَيْئاً ﴾ [ يونس:٣٦] وقوله ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [ الإسراء:٣٦] فالظن إذن لا يكفي في أصول الدين. (٢)

والجواب: من وجهين:

الوجه الأول:ما ذا تريد بالظن هنا ؟ أهو الظن الراجح أم المرجوح؟ إن كان الأول فهذا لا يفيدك شيئا، لأنك ممن يقول بوجوب العمل به في

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن عبد البر ١/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر أساس التقديس ١٦٨

هذه الحالة، لأنه مستند إلى القطع، وهو إجماع الصحابة على العمل به، وعندئذ أمكن أن نقول:هذا الإجماع عينه حار في كل الشرع، فما الموجب للتفريق ؟ إن فرّق بأن باب العلم غير باب العمل، فهذا ليس بشيء، لأن العمل مستلزم للعلم ولابد (۱)، على أن التفريق بينهما في الاستدلال مجرد دعوى لم يقم عليها دليلا، وإن أراد الظن المرجوح فهذا يعود عليه بالإلزام، إذ مقتضاه ترك العمل بأخبار الآحاد مطلقا في العقائد وغيرها، وهو لا يقول به.

الوجه الثاني: أنا لا نسلم أن أخبار الآحاد تفيد الظن مطلقا، بل قد تفيد الظن وقد تفيد العلم، لكنا نقطع بأن كل ما صح عن رسول الله تفيد القرائن التي ذكرناها يفيد العلم، وعدم عصمة الرواة التي ينشأ عنها احتمال عدم الصدق أو الخطأ، يدفعها القواطع الدالة على حفظ الشريعة، كقول الله عز وجل (إنّا نَحْنُ نَزَّلنا الذّكر وَإِنّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ [الحجر ٩] كقول الله عز وجل (إنّا نَحْنُ الله على ألنظام: «ومن تمويها قم واعتبر هذا بما قاله إمام الحرمين الجويني في رده على النظام: «ومن تمويها في ذلك: قالوا إذا لم يمتنع انتهاض الظن عَلَماً بالعمل، فينبغي أن تبعدوا أن ينتصب الظن عَلَماً في العلم بوقوع الرؤية ؟ قلنا: لو قام دليل قاطع على أن وقوع الظن عَلَماً بنصبه الله تعالى لوقوع شيء، رؤية كانت أو غيرها، لم يبعد ذلك، ومستند العلم ناصب الظن لا عينه» (أ). وهو وإن كان قد

<sup>(</sup>١) انظر البرهان للحويني ١/٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) البرهان للجويني ٢/ ٤٩٧.

بالغ في عدم الاعتماد عليه نفسه، لكن الشاهد أنه اعتبره دليلا يعتمد عليه في رؤية الله لاستناده إلى قاطع. على أنه ليس كل تجويز موجبا للقدح في العلم بالشيء، والرازي نفسه يقر بهذا، فيقول: (إنه لا يمتنع أن يكون الشيء معلوم الجواز والإمكان، ومع ذلك فإنه يكون الجزم والقطع حاصلا بأنه لم يوجد و لم يحصل) (١) هذا قاله في جواب أنه يجوز إذا أغمض شخص عينه عن إنسان واقف أمامه، ثم نظر إليه في لحظة لطيفة جدا ثانية، أن يكون ليس هو ذاك الشخص، لأن الله على كل شيء قدير، فهو يقدر على خلق شخص آخر مماثل للأول في تلك اللحظة الطيفة!

ثم نقول:إن الجهود التي قام بها علماء الحديث، في نقد الرحال والاهتمام بصيغ التحمل والأداء والدقة في المتون ونقدها، مع اهتمامهم بعلل الحديث وسبرهم للروايات ومقابلة بعضها بعضاً، شاهد عظيم على حفظ الله عز وحل لهذا الدين، وقد أورث ذلك لهم العلم بما تحملوه، ومن وقف على شيء من مؤلفاتهم وحرّب ولو قليلاً مما حربوه، أورثه ذلك العلم، أما من لم يجرب، فسيبقى على ظنه، قال أبو حامد الغزالي: «فإن قيل: فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد ؟... أما إذا احتمعت قرائن، فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة، ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة، فهذا مما لا يعرف

<sup>(</sup>١) المطالب العالية للرازي ٩٧/٨. وانظر كشف الأسرار لعبد العزيــز البخـــاري ١/

استحالته، ولايقطع بوقوعه، فإن وقوعه إنما يعلم بالتجربة، ونحن لم بحربه!» (١)

الدليل التاسع: ذكر الرازي أن أجل طبقات الرواة \_ وهم الصحابة \_ لا تفيد رواية غيرهم، وساق أمثلة يستشهد بها على عدم التمكن من القطع بروايات الصحابة، فذكر بعض ما حرى بينهم من تخطئة بعضهم بعضا، بل ومن طعن بعضهم في بعض. (٢)

والجواب: لولا أن الرازي ممن يقول بعدالة الصحابة (٣)، لكان هذا الكلام مفاده الطعن في عدالتهم، وهذا يؤدي إلى إنكار السنة كلها، لا أنها تفيد الظن الراجح، وعدالتهم ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل

أما تخطئة بعضهم لبعض، فهذا موجود في قليل من الروايات محصورة، لكن هذا يعود عليه بالرد، إذ يفيد أن ترك الصحابة إنكار سائر ما سمعوه من الأحاديث، هو معلوم عندهم أن رسول الله على قد قاله، والإجماع الذي هو أكثر انضباطا من غيره إجماع الصحابة، ففي إقرار بعضهم لبعض وعملهم بما يروونه، دليل على إفادة الخبر الصحيح للعلم.

<sup>(</sup>١) المستصفى للغزالي ١٤٦/٢ [ ١/ ١٣٦-١٣٦]

<sup>(</sup>٢) انظر أساس التقديس للرازي:١٦٩-١٧٠-

<sup>(</sup>٣) انظر المحصول له: ٣٠٢/٤، ٣٤٩-٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي إن شاء الله ص /١٢٢٨.

الدليل العاشر:قال الرازي: (رإن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارا منكرة موضوعة، واحتالوا في ترويجها، والمحدثون لسلامة قلوهم ما عرفوها، بل قبلوها، وأي منكر فوق وصف الله تعالى بما يقدح في ربوبيته) (١)

#### والجواب:

۱ – نحن نسلم أن بعض الزنادقة وضعوا أخبارا منكرة، لكن قوله «واحتالوا في ترويجها» يقتضي أنه لم تمحص أكاذيبهم وتتبين، بل نسص على هذا بقوله «والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها» وهذا كلام في غاية السوء، إذ اقتضى أمرين:

اقتضى كلامه:أن الله لم يحفظ هذا الدين، وهذا كذب لا شك فيه.

واقتضى كذلك سخف عقول المحدثين وقلة دينهم وإيماهم، بـل وزندقتهم - حاشاهم - فأين هو من أئمة العلم والإيمان جبال الحفظ وأركان الرواية الذين ملأوا الدنيا علما وفضلا من أمثال مالك وأحمد والسفيانين والشافعي وابن المبارك والليث وفي طبقات أعلى منهم، ودولهم ؟ فهل هؤلاء ما عرفوا ما وضعته الزنادقة والملاحدة ؟

ومن المعلوم أن الأئمة قد صنفوا المصنفات في تمييز الصحيح من الضعيف، وصنفوا في الأحاديث الموضوعات والواهية، وميزوا كل ذلك، وصنفوا في الرواة الضعفاء ليتميز حديثهم – ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) أساس التقديس ١٧٠.

وما أشبه ما ذكره الرازي بالذي ذكره من ناقشه الدارمي بقوله «أو ليس قد ادعيت أن الزنادقة قد وضعوا اثنى عشر ألف حديث دلسوها على المحدثين ؟ فدونك أيها الناقد البصير الفارس النحرير فأوحدنا منها اثنى عشر حديثا ؟ فإن لم تقدر عليها، فلم تمتحن العلم والدين في أعين الجهال بخرافاتك هذه ؟ لأن هذا الحديث إنما هو دين الله بعد القرآن وأصل كل فقه، فمن طعن فيه فإنما يطعن في دين الله» (1)

رولما قيل لابن المبارك:هذه الأحاديث المصنوعة ؟ قال:تعيش لها الجهابذة: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [ الحجر ٩].» (٢)

الدليل الحادي عشر:قال الرازي: «إن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسول الله و ما كتبوها عن لفظ الرسول، بل سمعوا شيئا في محلس، ثم إلهم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر، ومن سمع شيئا في محلس مرة واحدة ثم رواه بعد العشرين والثلاثين لا يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيالها، وهذا كالمعلوم بالضرورة، وإذا كان الأمر كذلك، كان الطع حاصلا بأن شيئا من هذه الألفاظ ليست من ألفاظ الرسول الله المقطع حاصلا بأن شيئا من هذه الألفاظ ليست من ألفاظ الرسول الله على من ألفاظ الراوي، وكيف يقطع أن هذا الراوي سمع مما حرى في ذلك من ألفاظ الراوي، وكيف يقطع أن هذا الراوي سمع مما حرى في ذلك المجلس...» (٣)

<sup>(</sup>١) الرد على بشر المريسي للدارمي ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٦٠. وانظر تمذيب التهذيب ١/ ١٥٢ ومسلم في مقدمة صحيحه ١٥٢/١

<sup>(</sup>٣) أساس التقديس ١٧١

#### والجواب:

ا - قوله «ما كتبوها عن لفظ الرسول ﷺ لقد ثبت أن بعضهم قد كتب في حياة الرسول ﷺ الحديث كعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد كتب بعضهم بعد وفاته، وكتب عنهم بعض التابعين، كهمام بن منبه في صحيفته عن أبي هريرة.

ثم ما الذي يضير إذا كانوا حفاظاً ضابطين متقىنين، مع شدة حرصهم على سماع الحديث من الرسول وشدة احتياطهم في الروايسة عنه مخافة الكذب عليه الله الله المناه الكذب عليه الله الله المناه الم

٢ – قوله: «سمعوا شيئاً في بحلس، ثم إلهم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر، ومن سمع شيئاً في بحلس مرة واحدة...» هذه دعوى عريضة من جهة أن الحديث المعين ما قاله الرسول ﷺ إلا مرة واحدة! علماً بأنه إذا كان كذلك فقد كان في هديه تكرار الكلام والتكلم به واحداً واحداً لا سرداً، ليفهم عنه ويحفظ، وهو القائل «نضر الله الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه كما سمعه» (١) ودعواه كذلك أن الصحابة لا الله المرءاً سمع منا حديثاً فبلغه كما سمعه (١) ودعواه كذلك أن الصحابة لا الله المرءاً سمع منا حديثاً فبلغه كما سمعه (١) ودعواه كذلك أن الصحابة لا الله المرءاً سمع منا حديثاً فبلغه كما سمعه (١) ودعواه كذلك أن الصحابة لا المرءاً سمع منا حديثاً فبلغه كما سمعه (١) ودعواه كذلك أن الصحابة لا المرءاً سمع منا حديثاً فبلغه كما سمعه (١) ودعواه كذلك أن المحابة لا المديناً فبلغه كما سمعه (١) ودعواه كذلك أن المحابة لا المديناً فبلغه كما سمعه (١) ودعواه كذلك أن المحابة لا المديناً فبلغه كما سمعه (١) ودعواه كذلك أن المحابة لا المديناً فبلغه كما سمعه (١) ودعواه كذلك أن المديناً فبلغه كما سمعه (١) ودعواه كذلك أن المحابة لا المديناً فبلغه كما سمعه (١) ودعواه كذلك أن المديناً فبلغه كما سمع (١) ودعواه كذلك أن المديناً فبلغه كما المدي

<sup>(</sup>۱) حدیث متواتر، أورده السیوطی في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة \_ ص ٢٨ رقم (۲٠) وجمع الشیخ عبد المحسن العباد طرقه فبلغت عن أربعة وعشرین صحابیا، في كتابه:دراسة حدیث " نضر الله امرءا سمع مقالتي " روایــــة ودرایـــة، وانظر بعض طرقه في مســند أحمـــد ١/ ٤٣٧، ٣/ ٢٢٥، ٤/ ٢٨، ٥/ ١٨٨، وحامع الترمذي برقم:(٢٧٩٤) و(٢٧٩٥)، وسنن ابن ماجه رقـــم (٢٣٠ \_ ٢٣٢)

يروون إلا بعد عشرين سنة أو أكثر، وهم كبير، إذ كانوا يحدثون في حياة الرسول وبعد وفاته، فلم ينقطع التحديث هذه المدة كلها، وفائدة التحديث استمراراً:بقاء الحفظ وضبطه، وبه ينهار ما بناه عليه، وهو «لا يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعياها» على أنه لا يضيرنا شيئاً إن حصل منهم شيء من الرواية بالمعنى، لأهم أهل لغة ودين وأمانة (١) وقد أدركوا أسرار الشريعة لشهودهم رسول الله على وعلمهم بتصرفاته.

٣ - قوله ((كان القطع حاصلاً بأن شيئاً من هذه الألفاظ ليس من الفاظ الرسول الله أيه الفاظ الرسول الله أيه الفاظ الرسول الله أيضا دعوى عريضة، إذ مقتضى دليله أن بعضها ليس من ألفاظ الرسول لا كلها، وعندئذ نقول:إن القطع حاصل بأن كثيراً منها من ألفاظه، وما كان من غير ألفاظه فمروي بالمعنى، ويدلك على هذا جمع الطرق والروايات، ويتعين القول بأن السنة محفوظة، لأفاط أحد مصادر الشرع.

<sup>(</sup>١) انظر في حكم الرواية بالمعنى:الرسالة للشافعي، ١٦، والكفاية للخطيب ٣٠٠- ٣١٧ وغيرهما خاصة كتب مصطلح الحديث.

### المبحث الثابي

# الاحتجاج بالإجماع في أصول الدين

والمراد بالإجماع: اتفاق المحتهدين من أمة النبي على عصر من العصور على أمر من الأمور الدينية عن دليل ولو بعد خلاف لم يستقر (١) لقد حكى المؤلفون في الأصول ثلاثة أقوال في مسالة حريان الإجماع في أصول الدين \_ والشائع عنهم التعبير بلفظ العقليات \_، والأقوال هي:

القول الأول: « الجواز مطلقاً، وحكاه الأستاذ أبو منصور (٢) عن القاضي، فقال: وقال شيخنا أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري: يصح الاستدلال بالإجماع في جميع العلوم العقلية والشرعية، ولذلك استدل على نفي قديم عاجز أو ميت بإجماع أهل العقول على نفيه» (٢).

ومراده بالجواز مطلقاً: جواز الاحتجاج بالإجماع في جميع المسائل دون تمييز بين كون المسألة مما لا يصح أن تعلم إلا بالعقل أو يصح.

<sup>(</sup>۱) انظر المعتمد ٢/٦-٤، والتلخيص ٦/٣ والمستصفى ٢/ ٢٩٤ [ ١/٣١] والمستصفى ٢/ ٢٩٤ [ ١/٣١] والمحصول ٤/ ٢٠ إحكام الآمدي ١/ ١٩٦ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) عبد القاهر بن طاهر \_ أبو منصور البغدادي، الشافعي المذهب الأصولي الأشعري، وهو أكبر تلاميذ أبي إسحاق الإسفراييني، من مؤلفاته : الفرق بين الفرق، والتحصيل في أصول الفقه. توفي سنة : ( ٤٢٩ هـ ) انظر تبيين كذب المفتري : ٢٥٣، وسير أعلام النبلاء : ٧٢/١٧٠.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط للزركشي ٤٩٣/٦.

لكن يلحظ أن الإجماع الذي نقله بقوله ((بإجماع أهل العقول )) يعتمل أنه يعني به اتفاق كل الناس دون تقييد بكولهم من مجتهدي هذه الأمة، بناء على أن مثل هذا العلم ضروري فطري لا ينازع فيه عاقل فيكون هذا الاستدلال تصحيحا لبعض مقدمات دليل، أو على مسألة مستقلة رأسا، فالثاني مثل ما يحكونه عن بعض العلماء أن الإجماع منعقد على تتريه الله عن النقائص (۱) والأول مثل حكايتهم اتفاق سائر أهل الملل على تتريه الله عن النقص، ومن ثم يلزم تتريه عن حلول الحوادث (۲).

فالثاني مسلم صحيح، لكن بالغ بعضهم فزعم أن النقص لا يعلم انتفاؤه إلا بالسمع ومنه الإجماع، وهذا خطأ، لأنه يمكن أن يعلم بالعقل كما يعلم بالسمع (٣)

وأما الأول: وهو ذكر الإجماع على تتريه الله عن النقص ومن ثم الاستدلال به وبمقدمة أخرى على لزوم نفي الحوادث عن ذات الله، فهذا استدلال ضعيف بخصوص هذا الموضع، لأن لفظ الحوادث صار محملا، فقد يراد به النقائص، وعندئذ يكون الإجماع حجة رأساً على نفيه بجانب الأدلة الأخرى، وقد يراد به صفات الكمال من الترول والاستواء على

<sup>(</sup>١) انظر درء تعارض العقل والنقل ٦/٤

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه ٤/ ٨٣

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر نفسه : ٤/ ٦-٧

العرش والمجيء، والضحك والفرح والكلام ونحوها، وعندئذ لا فائدة من ذكر الإجماع في مقدمات هذا الدليل، لأنها صفات كمال لا نقص.

وهذا الاستدلال من المتكلمين ضعيف حتى على قواعدهم، وذلك لما يأتى :

١-أن الإجماع عند كثير منهم ظني - خاصة من استدل به هنا وهو الآمدي - وما كان كذلك فالمعتمد عندهم عدم الاحتجاج به فيما سبيله القطع.

٢- أن المسألة التي استدل عليها بالإجماع مما تتوقف صحة السمع عليه، فلا يمكن العلم بها قبل العلم بالسمع، لأن قيام الحوادث به \_ كما زعموا - يسد باب الدلالة على إثبات وجود الله.

٣- وإذا قيل: ليست مما تتوقف صحة السمع عليها، فالإشكال إذن عليهم: بأن المسألة ليست من الأمور العقلية المحضة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يقال فيه: قد عارض الظواهر النقلية قواطع عقلية، لأن المدَّعي هنا الإجماع على تتريهه منها.

٤- وعندئذ عليهم أن يسمعوا ما هو أقوى من هذا الإجماع:

أ - وهو إما نصوص الكتاب والسنة الكثيرة الدالة على الصفات الاختيارية، وهي أضعاف أضعاف ما يدل على أن الإجماع حجة.

ب- وإما إجماع أبين وأقوى من هذا الإجماع، وهو صريح في النقل
 عن السلف بإثبات الصفات الاختيارية، وأما الإجماع الذي ذكروه في

مقدمة الدليل فقد فهموا منه أمرا يعد مصادرة، وهو مع ذلك غير منقول لفظا عن السلف والأئمة (١).

ولقد ناسب هنا أن يذكر أن كثيرا مما يحكيه المتكلمون من الإجماعات يكون غير صحيح، إما لعدم سماعهم ما يخالف ما يحكونه، أو يسمعون قولين فقط مثلا فينفون ما عداه بدعوى الإجماع، وإما ألهم يحكونه عند ذكر مقدمات يظنون أن صححة الإسلام مستلزمة لصحتها، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

(روهذا القول الذي يحكيه هذا وأمثاله من إجماع المسلمين، أو إجماع المليّين في مواضع كثيرة، يحكونه بحسب ما يعتقدونه من لوازم أقوالهم، وكثير من الإجماعات التي يحكيها أهل الكلام من هذا الباب، فإن أحدهم قد يرى أن صحة الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل، وهم يعلمون أن المسلمين متفقون على صحة الإسلام، فيحكون الإجماع على ما يظنونه من لوازم الإسلام، كما يحكون الإجماع على المقدمات التي يظنون أن صحة الإسلام مستلزمة لصحتها، وأن صحتها من لوازم صحة الإسلام، أو يكونون لم يعرفوا من المسلمين إلا قولين أو ثلاثة، فيحكون الإجماع على نفى ما سواها.

وكثير مما يحكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقــل لا عن أحد من الصحابة والتابعين، ولا عن أحد من أثمة المسلمين، بل ولا عن العلماء المشهورين الذين لهم في الأمة لسان صدق، ولا فيها آية مــن

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق ٤/ ٨٤ \_ ٨٦

كتاب الله ولا حديث عن رسول الله على، وهم مع هذا يعتقدون أنها من أصول الدين، التي لا يكون الرجل مؤمناً، أو لا يتم دين الإسلام إلا بما و نحو ذلك » (١).

وعندئذ أمكن القول بأن ما يحكى من الإجماع في المسائل الكبار يشترط فيه:

١-أن يكون الإجماع المنقول صحيحاً ثابتاً.

٢-أن يكون مستنداً إلى نص صحيح من الكتاب والسنة، ذلك لأن القول بخلاف هذا يؤدي إلى أن أصول الدين ما بينها الرسول على بياناً.

فإذا رجعنا إلى القول الأول المنقول عن القاضي أبي بكر الباقلاني عن صحة الاحتجاج بالإجماع، فيبدو أن مستنده في ذلك أمران:

الأمر الأول: أن تكون المسألة مما توافق عليها أهل الملك قاطبة - دون النظر في التفصيل - كاتفاقهم على منع اتصاف الله بالنقائص، أو تكون المسألة فطرية ضرورية كإثبات وجود الله - على الصحيح - أو بعض مقدمات دليل إثباته، كإثبات حدوث الأعراض، فالإجماع يحكيه هنا باعتبار أن جحد هذا جحد للضرورة، وصاحبه منازع نزاع سفسطة، علماً بأن التسليم بعلوم أولية ضرورية مما لابد منه، وإلا ما أمكن أن يتم نظر ولا استدلال. وعليه فيكون هذا المستند صحيحاً.

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل ٩٥/٨ ٩٦- وانظر بيان تلبيس الجهمية ١/ ٨٦-٨٦

الأمر الثاني: أن تكون المسألة مما أجمع عليه علماء الأمة المحتهدون، ففي هذه الحالة يصحح القاضي أبو بكر الاحتجاج بالإجماع بناء على أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تقصره على نوع معين من المسائل (١)، وهذا صحيح.

القول الثاني: في الاحتجاج بالإجماع في أصول الدين: قال الزركشي: «والثاني: المنع مطلقاً، وبه جزم إمام الحرمين، ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحابنا استغناء بدليل العقل عن الإجماع، قال الأصفهاني: وهو الحق. نعم يستعمل الإجماع في علم الكلام لا لإفادة العلم، بل لإلزام الخصم وإفحامه..» (٢).

عزا الزركشي المنع من الاحتجاج بالإجماع في العقليات إلى إمام الحرمين، ولعله استند إلى قوله: « فأما ما ينعقد الإجماع فيه حجة ودلالة، فالسمعيات، ولا أثر للوفاق في المعقولات، فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت، لم يعارضها شقاق و لم يعضدها وفاق » (٣).

فهذا الكلام وإن احتمل أن يفهم منه منع الاحتجاج مطلقاً، لكن في كلام الجويني ما يدل أنه يعني بالمنع: منع بعض المسائل التي نص على

<sup>(</sup>١) والذي يظهر لي : أن الباقلاني لما قال : إن معرفة الله نظرية، فلا يتصــور منــه أن يقول بالاحتجاج بالإجماع لإثبات وجوده، ويؤكده ما سيأتي نقله من تلخــيص الجويني لكتابه التقريب في القول الثاني إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦/ ٤٩٣

<sup>(</sup>٣) البرهان في أصول الفقه ١/ ٤٥٨

ألها عقلية، فيظهر أن مراده هنا : المسائل العقلية المحضة التي تتوقف صحة السمع عليها - كما هو المتبع عندهم - !

ويؤكد هذا أنه لخص كلام شيخه في التقريب و لم يتعقبه، فقال: «فإن قيل: فإذا حكمتم بأن الإجماع حجة قاطعة، فهل تقبلونها في كل موضع ؟ وهل تقيمون الحجة بالإجماع في الديانات وأصول الاعتقادات، كما أقمتم ذلك في الشرعيات ؟ فصلوا قولكم في ذلك ؟.

قلنا: ما يجب التعويل عليه أن نقول: كل ما لا يتصور ثبوت الإجماع والعلم بصحته إلا مع تقدم العلم به، فإن انعقاد الإجماع لا يكون حجة فيه، وذلك نحو معرفة الصانع وثبوت صفاته التي تدل عليها الأفعال، وكذلك ثبوت النبوات، فهذا القبيل ما لا يكون انعقاد الإجماع فيه حجة.)

فهذا الكلام شارح ومبين لما نقل عنه أولاً في تحديد المسائل التي لا يحتج عليها بالإجماع، ومع ذلك فإن عبارة إمام الحرمين قد انتقدها كثيرون، إذ قوله (( لم يعضدها وفاق )) فيه نظر، لأن توارد الأدلة الكثيرة المتنوعة على المسألة الواحدة مما يزيد المسألة قوة في الثبوت واليقين. (٢)

وقول الزركشي - سواء كان له أو ناقلاً له -: (( يستعمل الإجماع في علم الكلام لا لإفادة العلم، بل لإلزام الخصم وإفحامه...) فيه نظر، إذ المعروف ألهم يستدلون بالإجماع - سواء كان إجماع الأمة أو

<sup>(</sup>١) التلخيص ٣/ ٢٥

<sup>(</sup>٢) انظر الآيات البينات ٣/ ٤١٦ وسلم الوصول ٣/ ٢٣٨

إجماع المليين - على بعض المسائل، أو على مقدمات في دليل على مسألة، وهو شائع.

وبالجملة : فإن القول بأن الإجماع لا يحتج به مطلقاً في العقائـــد قول ضعيف لأمرين :

الأمر الأول: أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تخصه بمــــا دون العقائد.

الأمر الثاني: المعهود عن الأئمة والعلماء نقل الإجماع في المسائل الاعتقادية (١).

القول الثالث: قال الزركشي: « الثالث: التفصيل بين كليات أصول الدين كحدوث العالم فلا يثبت به، وبين حزئياته - كحواز الرؤية - فيثبت به » (۲)

لعل مراده بقوله: كليات أصول الدين: ما لا يثبت إلا بالعقل عندهم، كما مثل له بحدوث العالم، ولو قال بإثبات وجلود الله لكان أنسب، لأن بعض المتكلمين يرى أن حدوث العالم يمكن إثباته بالسمع.

<sup>(</sup>۱) فمن ذلك ما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع ١٦٧ - ١٧٧ من إجماع المسلمين على بعض مسائل الاعتقاد \_ وإن كان في بعض ما ذكره نظر \_ وكذلك أبو الحسن الأشعري ذكر في رسالته إلى أهل الثغر واحداً وخمسين إجماعاً لأهل السنة من ص ٢٠٩ \_ ٢١٦، لكن فيما ذكره في الإجماع التاسع نظر حيث تأول صفتي الرضا والغضب، وفي بعضها إجمال.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ٤٩٣/٦

ومراده بجزئيات أصول الدين، ما يمكن إثباته بالسمع والعقل، وإن كان قد يجري بينهم نزاع في بعض الصور، ككلام الله، فبعضهم يـرى إثباته بالعقل فقط، وآخرون يرون إثباته بالسمع.

وهذا القول الثالث عليه عامة المتكلمين، قال أبو الحسين البصري: «اعلم أن ما تجمع الأمة عليه ضربان: أحدهما لا يمكن معرفة صححة الإجماع قبل الإجماع قبل المعرفة بصحته؛ والآخر يمكن معرفة صحة الإجماع على المعرفة بصحته؛ فالأول لا يصح الاحتجاج بالإجماع فيه، كالإجماع على أن الله تعالى حكيم عادل، وأن محمدا نبي، لأنه إنما يمكن أن تعرف صحة الإجماع بعد أن يعرف أن الله تعالى أو رسوله قد شهد بأن الإجماع حق، وأفحما لا يشهدان بشيء إلا وهو على ما شهدا به، وإنما يعرف ذلك إذا عرفت حكمة الله تعالى، وأنه لا يفعل القبيح، وأن محمداً صادق ليعلم صدقه في أخباره أن القرآن كلام الله تعالى، حتى يعلم أن ما فيه مسن الآيات الدالة على الإجماع من قبل الله تعالى، فإذا كانت المعرفة بصحة الإجماع لا يمكن أن تتقدم على المعرفة بالله وبحكمته، وصدق رسوله، لم يصح الاستدلال به على ذلك، إذ من حق الدليل أن يعلمه المستدل على الوجه الذي يدل عليه قبل علمه بالمدلول » (1)

وأبو الحسين لما كان معتزلياً أدخل صفة الحكمة ضمن ما يعلم بالعقل. أما غيره من المؤلفين في الأصول من الأشاعرة فلا يدخلون هذه

<sup>(</sup>١) المعتمد لأبي الحسين البصري ٣٥/٢

الصفة، ويوافقونه على ما عدا ذلك (١) كما أن العلم ببعض الصفات عندهم لا يثبت إلا بالعقل، فلا يمكن الاحتجاج بالإجماع لتحصيله لأنه سمعى، كالقدرة والإرادة والعلم والحياة.

ولما اتفق الجميع على صحة الاحتجاج بالإجماع لتحصيل العلم ببعض المسائل، فلا حاجة إذن إلى البحث فيها، ولكن بقي البحث فيما زعموا أنه لا يحتج فيه بالإجماع لتحصيله \_ وهو ما تتوقف صحة الإجماع عليه \_ فيكون الاحتجاج به فيه دور.

#### والمناقشة :

أولاً: قولهم: «صحة الإجماع متوقفة على إثبات الصانع » فيه نظر من جهة أن الإجماع صحيح ثابت، ووجود الله كذلك، سواء أدرك الناظر ذلك أم لم يدركه، لكن لعلهم أرادوا أن العلم بصحة الإجماع متوقف على العلم بإثبات الصانع.

ثانياً: ثم إنه بعد توجيه كلامهم ومرادهم، يعلم أن المانع من صحة الاحتجاج بالإجماع عندهم أن العلم بالله ليس فطريا ضروريا، وإنما هـو نظري، والصحيح أنه فطري ضروري (٢) وعندئذ لا نحتاج إلى ما ذكروه

<sup>(</sup>۱) انظر شرح اللمع للشيرازي ۲۸۷/۲-۱۸۸ والمحصول ٤/ ٢٠٥، وإحكام الآمدي الم ١٨٣-٢٨٤ وفياية الوصول ٢/ ٢٦٧٦-٢٦٧٣ وبيان المختصر ١/ ٦١٨ وكشف الأسرار ٣/ ٤٦٤، ولهاية السول ٣/ ٢٣٨، ٢٦٧، وشرح الكوكب المنير ٢ ٢٧٧/٢-٢٧٩ وفواتح الرحموت ٢٤٦/٢ ونشر البنود ٢/ ٧٥، ٨١ -٨٠، ٩٨ (٢) انظر درء تعارض العقل والنقل : ٣/٨٤

من اشتراط المعرفة بالأدلة العقلية أولاً في إثبات وحود الله وقدرت والله وقدرت وعندئذ ينفع الاحتجاج بالإجماع \_ أعني إجماع أهل الملة وسائر الملين والعقلاء \_ وبما يتواتر في زيادة اليقين.

ثالثاً: إن كان الشخص المستدل أو المناظر غير مقر بوجود الله، فالاحتجاج عليه بالإجماع لتحصيل المعرفة - في نظري - قليل النفع، وفيما ذكر من البراهين العقلية في الكتاب والسنة كفاية - لخفاء الإجماع على المستدل الناظر، إلا إذا أريد به زيادة اعتضاد الأدلة وتقويتها بكن ما كان مجمعا عليه بين العقلاء من الأمور الضرورية، فالاستناد إليه في مقدمات الاستدلال لابد منه، لأنه لا يتم الاستدلال والنظر إلا بوجود علوم فطرية أولية، والاستناد إلى الوجدانيات القطعية - كالجوع والشبع والري ونحوها بوالعلوم الفطرية الأولية المعلومة ضرورة والإخبار عنها ونقلها تواترا وإجماعا سائغ صحيح، ومن منع ذلك لا حجة معه (۱)

وفيما يلي ذكر ما تنوزع فيه أيضاً في صحة الاحتجاج عليه بالإجماع لتحصيله، فمن ذلك :

1) إثبات حدوث العالم ووحدانية الله تعالى: يرى السرازي: أن الاحتجاج بالإجماع في المسألتين المذكورتين ممكن فقال: «... أما حدوث العالم، فيمكن إثباته به، لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض ثم نعرف صحة النبوة، ثم نعرف به الإجماع، ثم نعرف به حدوث الأحسام، وأيضا يمكن التمسك به في أن الله عز وجل واحد،

<sup>(</sup>١) انظر درء تعارض العقل والنقل ٤٦-٤٣/٨

لأننا قبل العلم بكونه واحدا يمكننا أن نعلم صحة الإجماع » (١)، ووافقه على هذا البيضاوى وزاد دليل الإمكان لإثبات وجوده. (٢)

وليس المراد في هذا الموضع بيان ضعف ما اعتمد عليه هؤلاء من دليلي الحدوث والإمكان لإثبات وجود الله، وإنما المراد البحسث عما ذكروه من صحة الاحتجاج بالإجماع حتى مع عدم العلم بوحدانية الله!

وقد اعترض الأسنوي على هذا بقوله: « ولقائل أن يقول: ثبوت الإجماع متوقف على العلم بوحدة الصانع بخلاف ما ذكره المصنف، لأن كون الإجماع حجة متوقف على وجود المجمعين المجتهدين الذين هم مسن أمة محمد على ولا يصير الشخص منهم إلا بعد اعترافهم بالشهادتين » (٣).

فعلى قول الأسنوي تكون المسألة عقلية محضة لا يحتج لها بالسمع مطلقاً، وقد تعقب الشيخ المطيعي الأسنوي تعقباً لا بأس به، فقال: «إن وحدة الصانع ثابتة له ضرورة كونه سبحانه واحب الوحود، لأن مسن ضروريات ذلك أن يكون تام القدرة، فلا يصدر أثر ما عن غيره، وأن يكون تام العلم محيط علمه بكل شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، تام الإرادة فلا يصدر شيء إلا عن إرادته، وأن لا يكون له كمال منتظر بحال مسن الأحوال، بل يجب أن تكون جميع كمالاته ثابتة له بالفعل، فيكون مستغنياً

<sup>(1)</sup> المحصول: ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المنهاج المطبوع ضمن نهاية السول ٣/٨٦٣ الآيات البينات ٤١٧/٣ وشــرح العضد ٤٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) نماية السول ٢٦٨/٣-٢٦٩.

عما عداه، وأن يحتاج إليه كل ما سواه، فثبوت الوحدة له تعالى لا تتوقف على شيء مما قاله الأسنوي، فهي كما تثبت بالدليل العقلي تثبت بالدليل السمعى..» (١)

لكن هل هذا الجواب متجه من نفاة الحكمة بل ومن المثبتين لــه؟ فمثبتة الحكمة يمنعون مثل هذا الكلام مطلقاً، وأما نفاتها فريما يلتزمــون ذلك، ويتضح بما يأتي :

فقد أورد صفي الدين الهندي اعتراضاً آخر على ما اختاره السرازي وغيره، وهو أن القول بإثبات الوحدانية بالإجماع غير متحه، لأنه يرد على قول من يثبت إلهين اثنين - إله الخير وإله الشر- أن يكون خلق المعجزة على يد المتنبئ من إله الشر، فلا تدل المعجزة على النبوة.

وهذا الإيراد صعب على الأشاعرة، لأن هذا الاحتمال (( بعينه قائم على تقدير أن يكون الإله واحدا، لأنه لا يتطرق إلى أفعاله التحسين والتقبيح، فحاز أن يخلق المعجزة على يد المتنبئ للتضليل » (٢) .

فأجيب عن ذلك الإشكال بهذا الأصل على أساس أن (( ما هـو جواب المعترض في هذه الصورة فهو بعينه جوابنا في صـورة الشريك، وليس ذاك إلا أن هذا وإن كان جائزا لكنا نقطع بانتفاء هذا الاحتمال، ونضطر إلى العلم بتصديقه، وهو بعينه قائم في صورة الشريك، فلا تتوقف

<sup>(</sup>١) سلم الوصول ٢٦٨/٣.

<sup>(</sup>٢) نماية الوصول لصف الدين الهندي : ٢٦٧٣/٦.

دلالة المعجزة على التصديق على نفي احتمال الشريك المضل، فيمكن إثباته بالإجماع » (١) .

وعلق عليه صفي الدين الهندي بقوله: « فيه نظر » (٢)، نعم إن فيه نظراً ظاهراً، إذ هذا الجواب الإلزامي يصلح إذا كان مورده من نفاة الحكمة، وحتى على أصلهم: غايته إبطال باطل بباطل، فيؤول إلى إفساد مذهبهم.

وُلْدَلَكَ كَانَ حَوَابِ المَطْيِعِي صَحَيْحًا، بَاعْتَبَارِ أَنْ إِنْبَاتَ وَحَوْدُ اللهِ لا ينفك عنه العلم بوحدانيته، والخلل إنما تطرق إلى هؤلاء من هذه الجهة.

Y) الأمور المستقبلة: يرى بعض الحنفية أن الإجماع لا يحتج به في المستقبلات، قال محب دين الله بن عبد الشكور ومعه عبد العلي : ((وأما في المستقبلات كأشراط الساعة وأمور الآخرة فلا (إجماع) عند الحنفية... لأن الغيب لا مدخل فيه للاجتهاد (والرأي، إذ لا يكفي فيه الظن، فلابد من دليل قطعي يدل عليه). » (٣).

لكن عبد العلي الأنصاري يرى أن الحنفية يرون أنه لا حاجة إليه لا أنه ليس حجة، لكفاية البراهين العقلية والشرعية –

#### والمناقشة :

أولاً: على القول الأول – وهو أنه ليس بحجة في المستقبلات – فإنه خطأ، وهو مبنى على أمرين:

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه

<sup>(</sup>٣) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦ وما بين القوسين الكبيرين مسن فواتح الرحموت.

١- أن الإجماع ظني، والمسألة قطعية، فلا يحتج به فيها.

٢-أن الإجماع مستند إلى احتهاد، فلذلك كان ظنياً.

والأمران المبني عليهما عدم حجيته ليسا صحيحين ؛ فالإجماع منه قطعي، ومنه ظني، ونحن نختار أن ما طلب فيه القطع يحتج عليه بسالظني لتحصيله وتقويته، وما لم يطلب فيه القطع جاز الاحتجاج عليه بسالظني كذلك.

وأما مستند الإجماع هنا فالنص من الكتاب والسنة، لأن المسألة غيبية كما قالوا، فيحتاج فيها إلى النص، وما كان كذلك لا يقال إن مستنده الاجتهاد – يعنون القياس –.

وعندئذ أمكن القول بأن الإجماع حجة في أشراط الساعة وأمــور الآخرة.

ثانياً: وأما على القول الثاني، وهو أنه لا حاجة فيه إلى الإجماع لكفاية البراهين السمعية والعقلية، فكذلك ضعيف، إذ يمكن أن يقال: إن الحاجة إليه في دفع احتمال يتطرق للنص، فيرتفع بالإجماع، وحيى إن لم يوجد ذلك الاحتمال فيكون الإجماع عاضداً مدعماً للأدلة الأخرى، فلا يقال إنه لا حاجة إليه.

وقد عاب شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض المتكلمين مـواقفهم من المسائل الاعتقادية ومن أدلتها - ومنها الإجماع - فقال: «والمقصود أن هؤلاء لما سموا هذا النفي توحيداً، وهي تسمية ابتدعها الجهمية النفاة، لم ينطق بما كتاب ولا سنة، ولا أحد من السلف، بل أهل الإثبات قـد

بينوا أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الصفات وعبادة الله وحده لا شريك له، كما ذكر الله ذلك في سورتي الإخلاص وعامة آيات القرآن، فلما وافقه (۱) هؤلاء الجهمية من المعتزلة وغيرهم على نفي الصفات وأن هذا هو التوحيد الحق، احتج عليهم بهذه المقدمة الجدلية : على أن الرسل لم يبينوا ما هو الحق في نفسه من معرفة توحيد الله تعالى ومعرفة اليوم الآخر، ولم يذكروا ما هو الذي يصلح أو يجب على خاصة بني آدم وأولي الألباب منهم أن يفهموه ويعقلوه ويعلموه من هذا الباب، وأن الكتاب والسنة والإجماع لا يحتج بها في باب الإيمان بالله واليوم الآخر لا في الحلق ولا البعث، لا المبدأ ولا المعاد...) (۲)

فظهر بما تقدم أن الإجماع حجة يحتج به في أصول الدين، وهــو يتنوع إلى قطعي وظني، فاستعماله إذن بحسب المسألة، فما طلــب فيــه القطع كفى فيه القطعي، وما طلب فيه الظن جاز بالظني.

والإشكال الذي أوقع من نفى الاحتجاج به في بعض المسائل هــو توهمه أن معرفة الله عقلية نظرية، لا فطرية ضرورية، وقد علم خطأ هــذا القول، أو توهمه أنه ظني لا يحتج به في القطعي، وقد علم الصواب أن منه القطعى والظنى، ولا بد أن يستند إلى دليل.

<sup>(</sup>١) الضمير هنا عائد إلى ابن سينا، إذ هو الذي كان يناقشه ابن تيمية في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل ٥/ ٢١

#### المبحث الثالث

# الاحتجاج بالقياس في أصول الدين

حرت عادة أكثر العلماء المصنفين في أصول الفقه والمنطق: التفريق بين القياس الأصولي الفقهي والقياس المنطقي العقلي وهو الاقتراني – أو الشمولي –.

فالقياس الأصولي - على اختلاف في حده الصحيح - هو: «حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر حامع بينهما»(١).

فيلحظ أن قياس التمثيل فيه الانتقال من حكم معين جزئي إلى آخر معين جزئي كذلك، وهذا قد حكم عليه المنطقيون بأنه يفيد الظن.

وأما القياس الشمولي - وهو الاقتراني - فحده : «ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكوراً فيه بالفعل » (٢). ويكون في القضايا الحملية والشرطية المتصلة (٢)، و « سمى اقترانياً لاقتران حدوده الثلاثة من غير أن

<sup>(</sup>١) تقريب الوصول لابن جزي ٣٤٥

<sup>(</sup>٢) التعريفات للحرجاني ١٨٢

<sup>(</sup>٣) القضية: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، وتنقسم من حيث وجود أداة الشسرط فيها وعدم وجودها فيها إلى حملية وشرطية، فالحملية هي التي حكم فيها بنبسوت شئ لشئ آخر أو نفيه عنه، أو هي التي أطلق فيها الحكم بدون قيد و لا شسرط. وأما الشرطية فهي التي حكم فيها بالتلازم أو العناد بين شيئين أو بنفيه بينهما، أو هي التي يقيد الحكم فيها بشرط وقيد، فإن لم يكن فيها عناد سميت متصلة وإلا فمنفصلة. انظر: التعريفات للجرجاني ص/١٧٦، وآداب البحث والمناظرة ١/١١-

يتخللها حرف الاستثناء الذي هو (لكن)، وسمي حملياً لأن الحمليات تختص به، ويسمى شمولياً: لأن الحد الأصغر إذا اندرج في الأوسط واندرج الأوسط في الأكبر، لزم اندماج الأصغر في الأكبر وشموله له »(١). ومثاله: كل إنسان حيوان [المقدمة الصغرى]، وكل حيوان حساس [المقدمة الكبرى] فكلمة (إنسان) تسمى حداً أصغر وموضوعاً، وكلمة (حساس) تسمى حداً أكبر ومحمولاً، وكلمة (حيوان) المكررة تسمى حداً أوسط.

فهذا ينتج: كل إنسان حساس، بإسقاط الحد الأوسط. فيلاحظ أن التيجة مذكورة فيه بالقوة. و بهذا يعلم أن القياس الشمولي فيه انتقال الذهن من أمر كلي إلى حزئي، وذلك الأمر الكلي لابد أن يسبقه أمر حزئي ينتقل منه إلى الكلي، وهذا النوع يعده أهله قطعياً دون الأول. لكن الصحيح: أن القياس يكون قطعياً بحسب صحة مقدماته وقوتما، لا في شكله فقط، علما بأنه يمكن رد القياس الشمولي إلى التمثيلي، والتمثيلي إلى الشمولي، وذلك بأن نجعل الحد الأوسط: علمة، والحد الأكبر: حكماً، والحد الأصغر: عكوماً عليه، والعكس بالعكس، فلو قيل مثلاً: الذرة يحرم فيها الربا قياساً على البر بجامع الكيل، أو الطعم، أو الاقتيات والادخار وغلبة العيش على اختلاف المذاهب ، كان هذا قياس تمثيل وهو القياس الأصولي، ويمكن رده إلى قياس الشمول: وذلك بعل الذرة حداً أصغر، والبر حداً أكبر، والكيل \_ مثلاً \_ حداً أوسط،

<sup>(</sup>١) آداب البحث والمناظرة ٢/ ٦٣

فيقال : الذرة مكيلة، وكل مكيل يحرم فيه الربا، فينتج : الذرة يحرم فيها الربا.

فظهر من هذا أنه يمكن رد أحد القياسين إلى الآخر (١)، بخاصــة إذا علمنا أن قياس الشمول لابد أن يستند إلى جزئيات وإلى قياس الغائسب على الشاهد لإثبات حكمه العام. بل التحقيق أن كل الأقيسة المنطقية الصحيحة يرجع حاصلها إلى:

١ – إما إلى التلازم – وهو الشرطي المتصل عند المنطقيين – وشرطه : أن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم، وانتفاء اللازم يقتضيي انتفاء الملزوم.

٢ - وإما إلى التقسيم - وهو الشرطي المنفصل عند المنطقيين - وله صور متعددة وتقسيمات كثيرة تتعب الذهن، وفيها تطويل قد يصرف الإنسان عن العلم المقصود.

بل يمكن رد كل الأقيسة إلى الاقتراني، فلم يبق بعد هذا إلا النظــر في مواد الدليل ليعلم هل يفيد الظن أو اليقين، ولا يصح قصره عليي الشكل فقط (٢).

ثم بعد هذا ينظر إلى أنواع من القياس ورد ذكرها في كتب الأصول ليعلم حكم استعمالها في أصول الدين، مع بيان وجه تضعيفهم لبعضها، وهي:

<sup>(</sup>١) انظر الرد على المنطقيين ١١٧، وآداب البحث والمناظرة ٨٦/١ ٨٧-٨٦/

<sup>(</sup>۲) انظر الرد على المنطقيين ٢٩٤ و ٢٠٣ و ٣٧٥ و ٣٦٨.

الأول: قياس الغائب على الشاهد:

وهذه التسمية للمتكلمين، لكنه يسمى تمثيلاً عند المنطقيين لا قياساً، ويسمى قياساً عند الفقهاء والأصوليين.

وهو إما أن يكون بجامع الوصف -أي العلة - أو الشرط أو الدليل أو الحقيقة :

فالجمع بالعلة كقول بعض المثبتة : إذا كان عالماً شاهداً معللاً بالعلم، لزم طرد ذلك غائباً. والجمع بالشرط نحو : العلم مشروط بالحياة شاهداً، فيحب الحكم بذلك على الغائب. والجمع بالدليل مثل : الإتقان في الشاهد دليل العلم، فيحب طرد ذلك غائباً. والجمع بالحقيقة مثل : في الشاهد دليل العلم، فيحب طرد ذلك غائباً. والجمع بالحقيقة مثل : حقيقة العالم شاهداً من له علم، فيحب طرد ذلك غائباً.

فهذا القياس قد قدح فيه المتأخرون من المتكلمين لكونه ظنياً، قالوا: والمطلوب في العقليات : العلم، فهو إذن غير مفيد هنا (١). وهذا يحتاج إلى تفصيل (٢) :

بعض ما سمي منه قياساً، ليس على وجهه، فمثلاً: الرابع الـــذي هو الجمع بالحقيقة هذا ليس قياساً، لأنه ثابت باللفظ لغة وبالفطرة، فهو إذن شامل للغائب. وهو ـــ أي القياس ـــ تصــوره أقــرب في الجــامع

<sup>(</sup>۱) انظر البرهان للجويني ۱/ ۱۰۶–۱۰۰، ۲/ ۶۹، والمحصول للسرازي ۳۳۳/ -۳۳۶ ونماية السول ۶/ ۶۲–۶۶ والبحر المحيط للزركشي ۷/ ۸۳

<sup>(</sup>٢) انظر بيان تلبيس الجهمية ١/٣١٧، ٣٢٦ -٣٢٨، ٢/ ٧٣ -٧٤ وسلم الوصول للمطيعي ٤٤-٤٣٤

بالدليل والجامع بالشرط، وأما الجامع الأول فهو مبني على إثبات الأحوال فلا نحتاج إليه. والتحقيق: أن قياس الغائب على الشاهد إن كانت مواده قطعية ضرورية أفاد العلم والقطع، وإلا أفاد الظن.

على أنه يمكن رد ما ذكروه إلى قياس شمول وتمثيل، بأن يقال مثلاً: كل فاعل بالإتقان عالم، والغائب فاعل بإتقان، فهو عالم. أو أن يقال: فلان عالم لأن فعله متقن، وآخر فعله متقن، فهو إذن عالم. وبه يتضح أن قطعيته وظنيته بحسب مواده، لا كما توهم هؤلاء أنه ظني مطلقاً.

وعندئذ إن أريد من قياس الغائب على الشاهد المساواة في الحكم فهذا باطل قطعاً \_ إن أريد بالغائب الله حل وعلا \_، وإنما الصحيح استعمال قياس الأولى في حقه، وهذا يذكر فيما يأتى :

# الثاني: حكم استعمال قياس الأولى والشمول فيما يتعلق بالله جل وعلا :

لا يجوز استعمال قياس الشمول المنطقي في حق الله تعالى، لأنه قائم على استواء الأفراد في الحكم، ولا قياس تمثيل لأنه يستوي فيـــه الأصــل والفرع، والله حل وعلا لا مثل له كما قال: ﴿ لَيْسَ كُمثُله شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [ الشورى ١١ ]. وإنما يســتعمل في حقــه قيــاس الأولى في الإثبات والتتريه « مثل أن يقال : كل نقص يـــتره عنــه مخلــوق مــن المخلوقات، فالخالق تعالى أولى بتتريهه عنه، وكل كمال مطلــق ثبــت

لموجود من الموجودات، فالخالق تعالى أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لأنه سبحانه واجب الوجود، فوجوده أكمل من الوجود الممكن من كل وجه، ولأنه مبدع الممكنات وخالقها، فكل كمال لها فهو منه وهو معطيه، والذي خلق الكمال وأبدعه وأعطاه أحق بأن يكون له الكمال» (۱).

وضابط ما سبق أن قياس الأولى في الإثبات يشترط فيه أمر وهو أن يكون الكمال المثبت لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ويعسرف السنقص بوجهين :

١ - أن يكون نقصاً في نفسه قبيحاً، كالظلم والكـــذب والجهـــل
 ونحوها من صفات النقص.

٢ - أن يكون مستلزماً لنقص أو عدم - وإن كان في ظاهره كمالاً - فالمستلزم للنقص كالأكل والشرب والولد، فهذه وإن كانت كمالاً في المحلوق، لكنها مستلزمة لنقص المتصف بها، لحاجته إليها في بقاء نفسه ونوعه. وأما المستلزم للعدم فهو الوصف بالصفات السلبية التي لا تتضمن مدحاً، كما حرى عليه المتكلمون في سلوهم (٢).

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٣٦٢

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ١/ ٢٩ -٣٠ وبيان تلبيس الجهمية ٢/ ٣٦٠-٣٦٢.

وبهذا التفصيل يتضح قياس الأولى في التتريه، إذ كل نقص وعيب في نفسه يتره المخلوق عنه، فالخالق أولى بالتتريه عنه، فدخل في هذا ما تضمن سلب كمال ما أثبت الله (١)

ومثال قياس الأولى في الإثبات قول الرسول الله لأصحابه: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله وهي تقدر علمي أن لا تطرحه، فقال رسول الله الله الله أرحم بعباده من هذه بولدها» (٢)

ومثال قياس الأولى في التتريه: قول الله تعالى: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ اللهِ عَالَى : ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلُ لَكُمْ مِنْ اللهِ اللهِ عَالَى : ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلُ لَكُمْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ لَنُفُسِكُمْ كَذَلكَ نُفَصِلُ الآياتِ لقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [ الروم ٢٨ ] تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلكَ نُفَصِلُ الآياتِ لقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [ الروم ٢٨ ]

وحاصل المثل \_ وهو قياس أولى \_ : أنه أيها المشركون إذا كنتم لا ترضون لأنفسكم مشاركة مماليككم لكم فيما رزقكم الله من أموال، بل تمتنعون أن يكونوا لكم نظراء، فكيف ترضون أن تجعلوا المخلوقين والمملوكين شركاء لي يدعون ويعبدون كما أدعى وأعبد ؟ فالخالق أولى بأن تترهوه مما نزهتم عنه أنفسكم.

<sup>(</sup>۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۳۰-۲۹

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢١٠٩/٤ كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله رقـــم: ٢٧٥٤.

وهذا القياس \_ أعني قياس الأولى \_ قال به الأئمة منهم الإمام أحمد في رسالته في الرد على الزنادقة والجهمية (۱). ومما قالـ ه : (( ومـن الاعتبار في ذلك : لو أن رحلاً كان في يديه قدح من قوارير صاف، وفيه شراب صاف، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله : ﴿ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ [ الروم ٢٧ ] قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. » (۲). وبه يعلم بطـلان مـا نسبه بعض الأصوليين (۱) إلى الإمام أحمد من إنكار القياس العقلي، فإن الإمام أحمد لا ينكر قياس الأولى في حق الله، وإنما ينكر غيره من أنـواع الأقيسة المستلزمة لتشبيه الله بخلقه، وينكر معارضة النصوص بالقياس، إذ كل قياس خالف نصاً صحيحاً صريحاً لا يكون إلا فاسداً.

وما أحسن ما وصف به أبو حامد الغزالي قياسات المتكلمين بقوله : « وأكثر قياسات المتكلمين والفقهاء مبنية على مقدمات مشهورة

<sup>(</sup>۱) انظر فیه ۳۸-۳۹، وانظر بیان تلبیس الجهمیة ۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸، ۳۲۷، ۲/۳۵۰ -۶۶۰

<sup>(</sup>٢) الرد على الزنادقة والجهمية ص ٣٩، وانظر شرح هذا الكلام عند شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر العدة لأبي يعلى ١٢٧٣/٤ -١٢٨٠ والبرهان للجويني ٢/ ٤٩١ والتمهيد للكلوذاني ٣/ ٣٦٠ -٣٦٠ والمسودة ٣٦٥ وكشف الأسرار ٤٩٤/٣.

يسلمونها بمجرد الشهرة، فلذلك ترى أقيستهم تنتج نتائج متناقضة، فيتحيرون فيها » (١).

ولنذكر في هذا الموضع مثالاً لقياس من أقيسة المتكلمين المؤدية إلى تعطيل صفات الله : قال أبو حامد الغزالي : \_ في مثال للقياس الاستثنائي المنطقي الذي هو من القياس الشمولي \_ وهو بمعنى تسليم نقيض اللازم لينتج نقيض المقدم. فقال : « لو كان الباري \_ سبحانه وتعالى \_ مستقراً على العرش لكان إما مساوياً للعرش أو أكبر أو أصغر، وكل ذلك محال، وما يفضي إليه محال، وهذا يفضي إلى المحال، فهو إذاً محال » (٢).

والرد :

أولاً: هذا القياس أورد مقابل سبعة نصوص دالة على استواء الله على العرش، فيكون تكذيباً للقرآن، وكل ما كان كذلك كان مردوداً.

ثانياً: قولك: ((كل ذلك محال )) لم تبين لنا وجه استحالة التقديرات الثلاثة وهي: ((إما أن يكون مساوياً للعرش أو أكبر أو أصغر )) ولما لم يتم ذلك كان الدليل ناقصاً، وسيأتي إن شاء الله قياس آخر يبين فيه وجه الاستحالة.

وعندئذ يقال لك: التقديرات الثلاثة المذكورة محاولة للدخول في معرفة الكيفية، وهذا سؤال ممنوع بالإجماع وبدلالــة الكتــاب والســنة والعقل.

<sup>(</sup>١) المستصفى ١/٢٥١. [ ١/٨٨-٩٤]

<sup>(</sup>٢) المستصفى للغزالي ١٢٧/١ [ ٤١/١ ]

على أنا نختار أن الله أكبر من كل شيء ذاتاً وصفات، فالله أكبر من كل شيء مع غاية الكمال، ونقطع الطمع عن معرفة الحد له في ذلك(١).

ثم قال الغزالي في موضع آخر مبيناً وجه الاستحالة: « الباري \_ تعالى \_ إن كان على العرش، إما مساو، أو أكبر، أو أصغر، وكل مساو وأصغر وأكبر مقدر، وكل مقدر فإما أن يكون جسماً أو لا يكون جسماً، وباطل ألا يكون جسماً، فثبت أنه جسم، فيلزم أن يكون الباري \_ تعالى \_ حسماً، ومحال أن يكون حسماً، فمحال أن يكون على العرش» (٢)

فهذا الاستدلال من الغزالي مركب من عدة أقيسة، وهي مبنية على أن الله لو كان على العرش لكان حسماً، لأن كل مستو لابد أن يكون له مقدار، فظهر من هذا النظم أن وجه الاستحالة من الاستواء على العرش: لزوم إثبات الجسمية له.

وعندئذ يطالب ببيان معنى الجسم، فإن أريد بالجسم: القائم بنفسه المتصف بصفات الكمال ويشار إليه في علاه، فأي استحالة في هذا ؟ بل هو الموافق للشرع والفطرة. وإن أريد غير هذا من المعاني السيئة كالقول بأنه مركب من الجواهر ونحو ذلك، فهذا معنى سيئ، ينفى عن الله، ويجب وصف الله بما وصف به نفسه، فنصفه بأنه القيوم الغني، فهو قائم بنفسه

<sup>(</sup>۱) انظر : الرد على بشر المريسي للدارمي ۸۵، ۲۳–۲۶. وبيان تلبيس الجهمية ۱۹۲۲ – ۱۹۰، و۱۱۷/۲ –۱۱۹ وسير أعلام النبلاء ۸۵/۲۰–۸۲.

<sup>(</sup>٢) المستصفى للغزالي : ١٦٠/١ [ ١/١٥]

وقائم على شئون خلقه بالتدبير، غني بنفسه، لا يحتاج إلى غيره بما له من صفات الكمال.

ثم إن هؤلاء المتكلمين يسألون عن معنى قيام الله بنفسه، هل يلرم منه إثبات الجسمية لله ؟ وقد ذُكر (( أن بعضهم أورد هذا على أبي إسحاق الإسفراييني، ففر إلى قوله : أنا أعني بقولي : قائم بنفسه أنه غير قائم بغيره ! وهذا عجب ! فإنه إذا كان موجوداً، والموجود إما قائم بنفسه بنفسه وإما قائم بغيره، فقوله : غير قائم بغيره إنما حاصله أنه قائم بنفسه، فحاصل جوابه : إنما يعنى بقوله : قائم بنفسه أنه قائم بنفسه » (۱) فظاهر أنه فر من التزام كونه جوهراً فضلا عن الجسم المتركب من الجواهر على حد اصطلاحهم –

وعندئذ يلزمهم أحد أمرين على قاعدهم : إما أن يكون جوهراً وعلى جوهراً فرداً وهو أصغر شيء - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وإما أن يكون عدماً غير موجود، لألهم التزموا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولا فوقه ولا تحته، علماً بأنه لا يوجد إلا الخالق والمخلوق، فلزم عقلاً وفطرة وشرعاً أن يكون الله لما خلق الخلق : إما أن يكون خلقهم داخل ذاته وإما خارجه ؛ فالأول ممنوع، وعلى الثاني: إما أن يكون هو أعلا منهم أو العكس، فالثاني يستلزم السنقص، فتعين أن يكون أعلا منهم (٢).

<sup>(</sup>١) القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٦٤، ١١٥، وشرح الطحاوية ٣٢٥، وشرح النونية للهراس ١/ ١٧٦-١٧٧.

ثم إن غاية قياس الغزالي مبنية على الاستقراء، وهو أن كل مستو يكون حسماً، وهو لم يبين لنا كيف تم له ذلك، على أنه يلزمه مثل هــــذا في كل ما يثبته من الصفات، فهو \_ مثلاً \_ يثبت أن الله فاعل \_ أي خالق صانع رازق.. إلخ، فعندئذ يرد عليه ما أورده من إشكال فلا يجيب إلا بأن هذا استقراء ناقص. والعجب أن الغزالي نفسه أورد هذا الإشكال وأجاب عنه فقال : ﴿ وَلَهٰذَا غَلَطُ مِن قَالَ : إِنْ صَانِعِ الْعَالَمُ حَسَم، لأنه قال : كل فاعل حسم، وصانع العالم فاعل، فهو إذن حسم، فقيل له : لم قلت : إن كل فاعل حسم ؟ فيقول : لأني تصفحت الفاعلين من خياط وبناء وإسكاف وحجام وحداد وغيرهم، فوجدهم أجساماً. فيقال: وهل تصفحت صانع العالم أو لا ؟ فإن لم تتصفحه، فقد تصفحت البعض دون الكل، فوجدت بعض الفاعلين جسماً، فصارت المقدمة الثانية خاصـة لا تنتج، وإن تصفحت الباري فكيف وجدته ؟ فإن قلت : وجدته جسماً، فهو محل التراع، فكيف أدخلته في المقدمة ؟ فثبت بهذا أن الاســـتقراء إن كان تاماً، رجع إلى النظم الأول، وصلح للقطعيات. » (١)

فظهر من هذا أن المتكلمين يقررون شيئاً في موضع ويــذكرون في موضع آخر ما ينقض كلامهم الأول، وما ذاك إلا لاتباعهم مــا ذمــه السلف من علم الكلام، وإدخالهم علوم الفلاسفة التي أخطأوا فيها ونتج منها شر مستطير.

<sup>(</sup>١) المستصفى للغزالي ١٦٢/١ ــ ١٦٣ [ ٥٢-٥١/١ ]

وقد حذر الأئمة الأعلام من الكلام وأهله، ومن ذلك :

قال ابن حويزمنداد (١) مبيناً أهل الأهواء الذين يجب الحذر منهم: « أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل مستكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري » (٢)

وقال الإمام الشافعي: (( والله لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنـــه ما عدا الشرك به، خير له من النظر في الكلام » (٣)

وقال الإمام أحمد: « من تعاطى الكلام لم يفلح، ومن تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم » (1).

ثم إن أهل الكلام مع كثرة تناقضهم، قد أظهروا حيرتهم في كثير من مسائلهم، ورجع فحولهم عما أخذوه من علم الكلام، فمن ذلك :

ا \_ قول الجويني: «قرأت خمسين ألفاً في خمسين ألفاً، ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم، وغصت في الذي نهى أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق، وكنت

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد (ابن عبد الله ) وقيل ( ابن علي ) بن إسحاق بن خويزمنداد البصري المالكي، تفقه على الأبجري، وعاش في القرن الرابع، له كتاب في أصــول الفقــه وشرح على موطأ الإمام مالك، انظر الديباج المذهب ٢٢٩/٢، ومعجم المــولفين لعمر رضا كحالة ٨/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١١٧.

<sup>(</sup>٣) رواه عنه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقـــة الناحيــــة : ٣٦/٢ رقـــم : ٦٦٦ الكتاب الأول.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢/٨٥ رقم: ٦٧٤

أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز. فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فالويل لابن الجويني » (١)

٢ ــ وأبو حامد الغزالي بعد أن تعمق في علم الكلام ومر بالفلسفة ثم درس الباطنية، وجد نفسه عاطلاً عن العلوم، فقال: «فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس، حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر، إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل، ولم يكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية، فإذا لم تكن مسلمة، لم يمكن تركيب الدليل، فأعضل هــذا الــداء، ودام قريباً من شهرين، أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال، لا بحكم النطق والمقال، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض» (٢)

#### ٣ ــ وقول الشهرستاني :

(القد طفتُ في تلك المعاهد كلها وسيرتُ طَرْفِيْ بين تلك المعالم فَلُمْ أَرَ إِلا واضعاً كَفَ حَاثِر على ذَقْنِ أو قارعاً سِنَّ نادم إلى أن قال] فعليكم بدين العجائز فإنه من أسنى الجوائز » (٣).

٤ ـــ والرازي قد كان كثير الانتقال في المسائل لدقــة الأمــور
 واشتباهها، وقد قال :

<sup>(</sup>۱) المنتظم لابن الجوزي ۱۹/۹. وانظر سير أعلام النبلاء ٤٧/١٨ و طبقات الســبكي ٥/٥٨.

<sup>(</sup>٢) المنقذ من الضلال للغزالي ٣٠.

<sup>(</sup>٣) نماية الإقدام للشهرستاني ص/ ٤.

هايسة إقسدامُ العقول عقسال في وأكثرُ سعى العالمين ضلال وأرواحنا في عقلة من حسومنا وحساصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا(١) وقال : ( يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكي، وروي عنه أنه قال: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أحدها تروي غلسيلاً ولا تشفى عليلاً، ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن : أقرأ في التتريــه : ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِّيُ وَأَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ ﴾ [ محمد ٣٨ ] وقوله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُهُ شَيُّ ۗ ﴾ [الشورى ١١] و ﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ أُحَدُّ ﴾ [الإحسلاص ١]، وأقسرا في الإثبات: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طــه ٥]، ﴿ يَخَافُونَ رَّبُّهُمْ مَنْ فَوْقِهِمْ ﴾ [ النحل ٥٠]، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلُمُ الطَّيْبُ ﴾ [ فاطر ١٠] ، وأقرأ أن الكل من الله قوله ﴿ قُل كُلُّ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ ﴾ [ النساء ٧٨ ]، ثم قال: وأقول من صميم القلب من داخل الروح: إني مقر بأن كــل مــا هــو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لك، وكل ما هو عيب ونقص فأنت مره عنه <sub>(۲)</sub>.

<sup>(</sup>۱) عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ٤٦٨، وانظر : وفيـــات الأعيـــان ٢٠٠/٤ والبداية والنهاية ٦١/١٣، وشذرات الذهب ٢٢/٥، فكلهم أوردوا هذا الشعر، وورد في المراجع الثلاثة الأخيرة (وحشة ) بدل (عقلة ).

تال ابن واصل الحموي (۱): «أستلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي، ثم أذكر المقالات وحجج هــؤلاء وهــؤلاء، واعتراض هؤلاء وهؤلاء، حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء!»(۱).

#### الثالث: السبر والتقسيم:

ويسميه المنطقيون بالقياس الشرطي المنفصل. لكنه عند الأصوليين أحد طرق استنباط علة الحكم الشرعي، أو طريق من طرق الاستدلال. وهو نوعان:

الأول: ما دار بين النفي والإثبات \_ وهو المنحصــر \_ وهـــذا قطعي.

والثاني : أن لا يكون كذلك وهو المنتشر.

والمقصود هنا : النوع الأول والمقصود به حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين ما بقي، ومثاله قول الله تعالى : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءً أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [ الطور ٣٥ ]. قال الزركشي : ﴿ فإنَ هذا تقسيم حاصر، لأنه ممتنع خلقهم من غير خالق خلقهم، وكونهم يخلقون أنفسهم

<sup>(</sup>۱) محمد بن سالم بن نصر الله المازي التميمي، فقيه شافعي، أصولي متكلم منطقي، له ملخص الأربعين للرازي، وهداية الألباب في المنطق. ولد سنة ٢٠٤ هـ وتوفي سنة ٢٩٧ هـ. انظر طبقات الشافعية للأسنوي: ١٨٥/١، ومعجم المولفين ١٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه : ٤/ ٢٨.

أشد امتناعا، فعلم أن لهم خالقا خلقهم، وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه الصيغة المستدل بها بطريقة بدهية لا يمكن إنكارها ي (١)

## الرابع: قياس الطرد والعكس:

(( فإن القياس نوعان ؛ قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لنفي لثبوت علة الأصل فيه، وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه)(٢).

أما النوع الأول: وهو قياس الطرد فمثاله في قول الله حل وعسلا (إِنَّ مَثُلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّه كَمَثُلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران ٩٥]، وبيانه بإيجاز: أن «آدم وعيسًى نظيران، يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به » (٣).

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط للزركشي ۲۸۳/۷، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابسن تيميـــة ۳۵۹/۰، وأضواء البيان ۳۲۹/۶ – ۳۷۰.

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين: ١٦٠/١ وانظر شرح الكوكب المسنير: ١٨، ٢١٩، وحاشسية البناني على شرح المحلي ٣٤٣/٢، والمسودة ٤٢٥ وفسواتح الرحمسوت: ٢٤٧/٢ وتيسير التحرير ٢٧١/٣.

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين : ١٣٤/١، وانظر حامع البيان للطبري : ٢٩٥/٣/٣، ومعالم التتريل للبغوي : ٤٧/٢، وتفسير القرآن لابن كثير : ٣٦٧/١، وروح المعاني للآلوسي : ١٨٧/٣.

ومنه قول الله تعالى : ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلَكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّينَ ﴾ [آل عمران : ٣٧]. وبيانه: ﴿ ... هم الأصل، وأنتم الفرع، والعلة الجامعة : التكذيب، والحكم : الهلاك) (١٠).

ويلتحق بقياس طرد العلة ما يسمى بقياس الدلالة وهو: « الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها » (٢). ومن أمثلته: ما قاله الله تعالى في البعث: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهُ أَنْكُ تَرَى الأَرْضَ خَاشَعَةٌ فَإِذَا أَنْزُلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمُتَّى فِي البعث: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهُ أَنْكُ تَرَى الأَرْضَ خَاشَعَةٌ فَإِذَا أَنْزُلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمُتَّى وَرَبَتُ إِنَّ الذِي أَنْكُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدير ﴾ [فصلت المُتَّ ورَبَتُ إِنَّ الذي أَمْعَلَى كُلِّ شَيء قَدير ﴾ [فصلت عباده بما ووجه القياس فيها بينه ابن القيم بقوله: « فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه، وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء بنظيره، والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته، وإحياء الأرض دليل العلة » (٢).

وقد ذكر ابن القيم في هذا الموضع أدلــة كــثيرة، كلــها تتعلــق بالبعث (١٠).

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين: ١٣٤/١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱۳۸/۱ وانظر إحكام الفصول: ٥٥١، وشرح العضد: ٢٠٥/٢، وروح العضد: ٢٠٥/٢، وحاشية البناني: ٣٤١/٢، وتيسير التحرير: ٣٢٠/٣، وشرح الكوكب المسنير: ٤/٧، وفواتح الرحموت: ٣٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين : ١٣٩/١. وانظر جامع البيان للطبري : ١٢٢/ ٢٤/١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر أعلام الموقعين : ١٣٩/١ ــ ١٤٨.

أما النوع الثاني: فهو قياس العكس، والمراد به كما تقدم إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في علة الحكم، وهذا يسميه المنطقيون بالشرطى المتصل المستثنى فيه نقيض التالي فينتج نقيض المقدم. (١)

فمثاله في التوحيد (٢) قول الله تعالى : ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا آلَهَةُ إِلَّا اللَّهُ

لَفُسَدَتًا ﴾ [الأنبياء ٢٢]. أي لو كان في السموات والأرض آلهة \_ كما يقول المشركون \_ تحق لها العبادة، لكانت لها أوصاف الربوبية من الملك والسيادة والتدبير والقهر والغلبة، فلو وحدت آلهة لأدى ذلك إلى فساد السموات والأرض لوقوع التنازع ولابد، لكن لما لم تفسدا دل على بطلانها وانفراد الله حل وعلا بالألوهية لما لـ ه مـن صـفات الكمـال والربوبية.

وينبغي أن يلحظ هنا أن المتكلمين استدلوا بهذه الآية على نفسي الشركة في الربوبية-على معنى أنه ليس للعالم خالقان- واضطروا إلى تأويل الفساد بامتناع الوجود. وهذا خطأ من جهة أن الآية فيها نفي الشركة في الألوهية المستلزم لنفي الشركة في الربوبية دون عكس، ومعنى

<sup>(</sup>١) انظر البحر المحيط للزركشي ٢٠/٧، وآداب البحث والمناظرة ٨٥/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر البحر المحيط ۲۱/۷ وشرح الكوكب المنير ۲۰۱٤. وقد ذكر ابن القيم أمثلة كثيرة من هذا النوع في كتابه أعلام الموقعين : ۲۰/۱ – ۱۲۲، ۱۸۱ – ۱۸۲،

الفساد فيها هو عدم الصلاح الحادث من مخالفة الأوامر والنواهي، ويؤكده قوله: ﴿ لَفُسَدَنّا ﴾ إذ هذا فساد بعد التكوين. (١)

ومثاله في النبوات (٢) قوله تعالى عن القرآن : ﴿ وَلُوْكَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتَلَافاً كَثَيراً ﴾ [ النساء ٨٦ ]، أي لو كان القرآن من عند غير الله لحصل فيه الاختلاف في الأخبار والأوامر والنسواهي، لأن سمية المخلوق الضعف والقصور والجهل والهوى، فلما لم يوجد فيه ذلك، دل على أنه من عند الله العليم الخبير الحكيم، فدل ذلك على صدق النبي على نبوته لجيئه بما يعجز عنه كل مخلوق.

مع ملحوظة أن نظم الأدلة في القرآن والسنة ليس مبنياً على التطويل والتعقيد كما في علم المنطق.

#### الخامس: قياس الشبه:

قال ابن القيم: «وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين » (٢). ويعد عند الأصوليين أحد مسالك العلة. واختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه، ويرجع حاصلها إلى أنه المسلك المشتمل على وصف مستلزم للوصف المناسب للحكم بالذات، أو هو مترلة بسين المناسب

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٤٨،٣٦٩،٣٧٢/٩، وشرح الطحاوية ٨٦-٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط للزركشي : ١١/٧ و شرح الكوكب المنير : ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين : ١٤٨/١.

والطردي<sup>(۱)</sup> ، فهو في مرتبة بينهما، فمن حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، و من حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب. وأجود قياس الشبه قياس غلبة الأشباه، وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الذي هو أكثر شبها به في الحكم والصفة، ثم الحكم، ثم الصفة، وأبعده عن الصواب: ما كان الشبه فيه في الصورة لا في الحكم ولا الوصف (۲). ولعله الذي ينطبق عليه كلام ابن القيم، ومن أمثلته:

الله عبَادُ أَمْثَالُكُمْ الله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّه عبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُمْتُمْ صَادَقَينَ ﴾ [ الأعراف ١٩٤ ] قال ابسن القيم: ﴿ فبين سَبحانه أَن هذه الأصنام أشباح وصور حالية من صفات الإلاهية، وأن المعنى المعتبر معدوم فيها، وألها لو دعيت لم تجب، فهي صور خالية عن أوصاف ومعان تقتضي عبادهًا، وزاد هذا تقريراً بقوله: ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعُينُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْدُن يُنظرُونِ ﴾ [ الأعراف ١٩٥ ]، أي: أن جميع ما لهذه الأصنام من الأعضاء التي نحتتها أيديكم إنما هي صور عاطلة جميع ما لهذه الأصنام من الأعضاء التي نحتتها أيديكم إنما هي صور عاطلة

<sup>(</sup>۱) والمراد به : مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة، انظر شــرح الكوكــب المــنير : 190/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الإحكام للآمدي: ٤/٤. وشرح تنقيح الفصول ص/ ٣٩٤، وتقريب الوصول لابن جزي ص/ ٣٥٧، وشرح الكوكب المنير: ١٨٧/٤، وتيسير التحرير: ٥٣/٤، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ٢٦٥.

عن حقائقها وصفاقها، لأن المعنى المراد المختص بالرجل هو مشيها، وهـو معدوم في معدوم في هذه الرجل، والمعنى المختص باليد هو بطشها، وهو معدوم في هذه العين، ومن الأذن هذه اليد، والمراد بالعين إبصارها، وهو معدوم في هذه العين، ومن الأذن سمعها، وهو معدوم فيها، والصور في ذلك كله ثابتة موحـودة، وكلـها فارغة خالية عن الأوصاف والمعاني، فاستوى وحودها وعدمها، وهذا كله مدحض لقياس الشبه الخالي عن العلة المؤثرة والوصف المقتضي للحكـم.

٢ ــ ومنه ما قال الله عنه في إنكار الكفار لنبوة البشر: ﴿ مَا نُواكُ الْاَبْسُوا مَثْلُنَا ﴾ [هود ٢٧]. قال ابن القيم: ﴿ فاعتبروا صورة بحرد الآدمية وشبه المجانسة فيها، واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر ؛ فكما لا نكون نحن رسلاً فكذلك أنتم، فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا، لا مزية لكم علينا، فإن الواقع من التخصيص والتفضيل وجعل بعض هذا النوع شريفاً وبعضه دنياً، وبعضه مرؤوساً وبعضه رئيساً، وبعضه ملكاً وبعضه سوقة، يبطل هذا القياس كما أشار سبحانه إلى ذلك في قوله: ﴿ أَهُمُ يَقْسَمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ نَحْنُ قُسَمُنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَةُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتَ لَيَتَّخذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مَعْيشَةً مُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتَ لَيَتَّخذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مَعْيشَةً مُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتَ لَيَتَّخذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مَعْيشَةً مُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتَ لَيَتَّخذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مَعْيشَةً مُ فَي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضَ دَرَجَاتَ لَيَتَّخذَ بَعْضُهُمْ بَعْضَا الزير مِن ٣٢]... وأحابـت

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين : ١٥٠/١. وانظر مثالاً آخر له في ٨٣/١.

البلب الثالث: الأملة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. ٩٣١ الرسل عن هذا السؤال بقولهم : ﴿ إِنْ نَحْنُ إِلاّ بَشَرُّ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مَنْ عَبَاده ﴾ [ إبراهيم ١١ ]... وأحاب الله سبحانه عنه بقوله : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالْتُه ﴾ [ الأنعام ١٢٤ ]... » (١)

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١٤٩/١.



# الفصل الثاني

# فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: المجاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره.

المبحث الثاني: المتشابه.

المبحث الثالث: التأويل.



#### المبحث الأول

## المجاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره.

#### المطلب الأول

المجاز من حيث الإثبات والمنع.

أولاً: تعريفه عند القائلين به فهو: (مفعل) من الجواز بمعنى العبــور والانتقال<sup>(۱)</sup>.

ومرادهم به وبخاصة الأصوليون(٢):

(الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب، على وجه يصح، مع قرينة عدم إرادته) (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ٢/٦١٦، والمعجم الوسيط ١٤٦/١ مادة (جوز).

<sup>(</sup>٢) وإنما عبرت بالأصوليين خاصة ؟ لأن بحث الأصوليين غالباً عن الجاز المفرد -وهـو الذي ينطبق عليه التعريف أعلاه-. وقليل منهم من ذكر المجاز المركب كالبيضاوي وشارح كتابه الإسنوي في نهاية السول ١٦٢/٢ بل أنكره ابن الحاجب في مختصره ١٦٤/٢، فالمجاز المفرد هو الذي يحكون فيه اختيار أكثرهم، ثم لهم اختلاف قـوي في مسائل من المجاز كما في حمل اللفظ على حقيقته وبجازه معاً، وكحمل المشترك المجازي: على معنيه الحقيقي والمجازي، أو على جازيه، أو على حقيقته، علماً بأنهم ذكروا ضمن علاقات المجاز ما لا يرتضيه البيانيون أو أكثرهم -كما سيتضح خلال المناقشات إن شاء الله.

وانظر: البحر المحيط ٩٠/٣، ومنع جواز الجحاز ص٥٠.

 <sup>(</sup>٣) هذا تعريف القزويني في الإيضاح ص٣٩٤، وانظر نحوه لابن الحاجب ١٨٦/١ (مع شرحه بيان المحتصر).

فقوله: («الكلمة المستعملة» احتراز عن المهمل، وعن اللفظ قبل الاستعمال فهو عندهم لا حقيقة ولا مجاز، وفي تعبيره بالكلمة ما يشير إلى أن الجاز من عوارض اللفظ والكلمة لا المعاني.

وقوله «في غير ما وضعت له» يريد ألها استعملت على غير وضعها الأول. الأول، فهذا احتراز عن الحقيقة، لألها مستعملة في وضعها الأول.

وقوله (رفي اصطلاح به التخاطب)، فيه مراعاة الاصطلاحات حسب الفنون، فقد تكون الكلمة مجازاً لغة، وهي بحسب اصطلاح آخرين حقيقة عرفية، وهكذا.

وقوله:(رعلى وجه يصح) قد يريد بــه العلاقــة - وهـــي عنـــد الأصوليين المشابحة-.

وقوله: «مع قرينة عدم إرادته» فيه اشتراط وجود القرينة المانعة مــن إرادة الحقيقة، فهذا القيد يخرج الحقيقة.

وقد ذكر الأصوليون أن المذاهب في إثبات المحاز ونفيه ثلاثة(١٠):

# ١ – المذهب الأول: إثبات المجاز في اللغة والقرآن.

ونسب هذا المذهب إلى الجمهور، فقال الآمدي (راختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية، فنفاه الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه، وأثبته الباقون وهو الحق». حتى قال: (ركيف وأن أهل الأعصار لم تـــزل

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدي ١٥٥/، ٤٧، وغيره، لكن الزركشي في البحر ١/٠٥ أوصلها إلى خمسة مذاهب.

تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هـــذا حقيقـــة، وهـــذا مجاز» (١). وقال: (راختلفوا في دخول الأسماء المجازية في كلام الله تعالى، فنفاه أهل الظاهر وأثبته الباقون» (٢).

## ٧- المذهب الثانى: إثبات المجاز في اللغة دون القرآن.

ونسبه الأصوليون إلى الرافضة، وبعض الظاهرية.

# ٣-المذهب الثالث: منع المجاز مطلقاً.

ونسبه الأصوليون إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) وابن القيم (٤) ومحمد الأمدين الشنقيطي (٥) وغيرهم.

وظاهر من حكاية الخلاف أنه يوجد مذهبان متقابلان، مندهب المانعين مطلقاً ومذهب المثبتين مطلقاً، ثم مذهب متوسط بينهما، ولنبدأ المناقشة للمذهبين المتقابلين:

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ١/٥٤.

<sup>(</sup>٢) الإحكام -للآمدي- ١/٧١.

<sup>(</sup>٣) ذكره في الإيمان – ضمن مجموع الفتاوى ٩٦/٧.

<sup>(</sup>٤) في الصواعق المرسلة - انظر مختصره ٢٧١/٢ فما بعدها.

 <sup>(</sup>٥) انظر: رسالة منع جواز الجحاز في المترل للتعبد والإعجاز. وقد نص على منعه في اللغة
 كذلك ص٨.

أولاً: أدلة المثبتين مطلقاً مع المناقشة:

[1] الدليل الأول: «حجة المثبتين أنه قد ثبت إطلاق أهل اللغــة اسم الأسد على الإنسان الشجاع، والحمار على الإنسان البليد، وقــولهم ظهر الطريق ومتنها... وإطلاق هذه الأسماء لغة مما لا ينكر إلا عن عناد:

أ- وعند ذلك: فإما أن يقال: إن هذه الأسماء حقيقة في هذه الصور، أو مجازية -لاستحالة خلو الأسماء اللغوية عنهما ما سوى الوضع الأول...-، لا حائز أن يقال بكولهما حقيقة فيها، لألها حقيقة فيما سواها بالاتفاق ؛ فإن لفظ الأسد حقيقة في السبع، والحمار في البهيمة، والظهر والمتن... في الأعضاء المخصوصة بالحيوان...

ب - وعند ذلك: فلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيما ذكر من الصور ؛ لكان اللفظ مشتركاً، ولو كان مشتركاً لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ البعض دون البعض، ضرورة التساوي في الدلالة الحقيقية، ولا شك أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ الأسد إنما هو السبع... وكذلك في باقى الصور» (١).

وقبل مناقشة هذا الدليل يناقش فيما ادعاه مما نقلناه عنه سابقاً من أن أهل الأعصار لم تزل تتناقل هذا المصطلح بعد أن صدر كلامه بقوله: «اختلف الأصوليون...» فإن هذه الدعوى ممنوعة. وذلك لما يلى:

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ١/٥٤.

1- إن كان المقصود بالأصوليين: أكثر المصنفين في أصول الفقه من أهل الكلام والرأي، فإنه (رلا ريب أن هذا التقسيم موجود في كتب المعتزلة، ومن أخذ عنهم وشابحهم) (١) كالأشعرية والماتريدية.

٢- وإن كان المقصود بالأصوليين ما يتناول المحتهدين من الصحابة والأثمة المتبوعين الذين معرفتهم بالأصول سليقة، فهذا ينازع فيه، فإنه لن يستطيع حكاية هذا المذهب عن أحد منهم، فإنه مذهب لم يظهر إلا في أواخر القرن الثالث، ثم اشتهر في القرن الرابع (٢).

وقد ينقل بعضهم (٢) عن الإمام أحمد قوله: ((أما قوله: ﴿ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ [الشعراء ١٥] فهذا في مجاز اللغة» (١).

## وجوابه من وجهين (°):

الأول: قوله ﴿ فِي مِحازِ اللَّغَةُ ﴾ لم يرد به الجحازِ بمعنى العبور والانتقـــال الذي أخذ منه الجحاز المصطلح عليه، وإنما مراده الجواز الذي هـــو ضـــد

<sup>(</sup>١) محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٠٤/٢٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى ۸۸۸/۷، ۲۰۲۰، ۵۰۳-۵، ويظهر أن الجاحظ المعتــزلي (ت ۲۰۰ هــ) هو أول من بدأ فكرة القول بالمجاز، فانظر الحيــوان لـــه: ۲۷۳/۷، والبيان والتبيين: ۱۰۳/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: العدة -لأبي يعلى- ٢/١٩٥، والمسودة ص١٦٤.

<sup>(</sup>٤) الرد على الزنادقة والجهمية ص١٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: محموع الفتاوى ٨٩/٧.

الممتنع، ولذلك قال بعد كلامه هذا مباشرة: ﴿وَأَمَا قُولُــه: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ [ سورة طه ٤٦]، فهو جائز في اللغة، (١)

الثاني: أنه معارض برواية أخرى أنه ليس في القرآن مجاز<sup>(٢)</sup>.

وفي الجملة كل من ورد عنه من الأئمة المتقدمين من أهل اللغة من استعمال كلمة المجاز، فليس مقصوده المجاز المتعارف عليه عند البيانيين، وأول من يذكر عنه التلفظ بها: أبو عبيدة معمر بن المثني (ت٢٠٩هـ)، ومراده غير مراد المتأخرين، بدليل أنه قال في تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَلا وَمِرادَهُ عُيرَ مَرَادُ المائدة ٢ ] مجازه: ولا يحملنكم ولا يعدينكم» (٣).

وقد وحد من المتأخرين من نازع شيخ الإسلام في عدم ظهور المجاز إلا في نهاية القرن الثالث، ومن هؤلاء: المطعني: إذ يرى أن المجاز ظهر في القرن الثاني، واستند إلى كلمات لأبي زيد القرشي مفادها: التكلم بالمجاز وزعم أنه قد توفي سنة ( ١٧٠ هـــ)، ورجح هذا لروايته عن المفضل ابن محمد الضبي ( ت ١٦٨ هـــ) .

<sup>(</sup>١) الرد على الزنادقة والجهمية ص١٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: العدة -لأبي يعلى- ٢/٥٩٦، والمسودة ص١٦٤-١٦٥، وشرح الكوكــب المنير ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ١٤٧/١، وانظر أمثلة أخرى في ١/ ١٨٥، ١٩١، ٢٤٧، ٢٥٥، وانظر مجموع الفتاوى ٨٨/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحاز في اللغة والقرآن الكريم للمطعني ١/١٤٧، و٢/٢٤.

### والجواب:

١ ـــ أن المطعني قد قلد غيره في هذا التحديد الزمني، علماً بأنه قد أقر بأنه لا يعرف عن أبي زيد القرشي شيئا سوى ما كان عن طريق كتابه الجمهرة (١)، فهو مجهول الحال.

٢ ـــ ثم إنه يمكن التوصل إلى تاريخ وفاته بطريقة تقديرية معتـــبرة، تقرب إلى الصواب، وذلك عن طريق الطبقـــات ـــ والطبقـــة حـــددت بالأربعين سنة (٢)، وبيان ذلك من وجهين:

الوجه الأول: الصواب أن الراوي الذي روى عنه القرشي هـو المفضل بن محمد بن عبد الله المجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب (۱)، وقد روى المفضل هذا عن أبيه عن حده عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق توفي سنة ( ۱۹۰هـ ) وعليه: فإن الراوي عنه وهو حد المفضل يكون توفي في نحو سنة ( ۱۹۰ هـ )، ووالد المفضل نحو (۲۳۰ هـ) تقريبا، والمفضل نفسه في نحو سنة (۲۷۰ هـ)، وعليه يكون أبو زيد قد توفي نحو سنة (۳۱۰هـ) (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر المصدر نفسه ۱٤٧/۱ \_\_\_ وانظر جناية التأويل الفاسد \_ رسالة دكتوراه \_ للأخ الشيخ محمد أحمد لوح ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح المغيث للسخاوي: ٣٨٨/٣

<sup>(</sup>٣) وهذا مرجح لثبوته في أكثر النسخ كما هو مذكور في طبعة جامعة الإمام، وانظر جناية التأويل الفاسد ١٠٥ فيما نقله عن عدد من المحققين لكتاب الجمهرة في طبعات مختلفة، ويؤيده تصريح أبي زيد بالرواية عنه في الجمهرة ص ٣٩.

 <sup>(</sup>٤) انظر هذه النتيجة التي توصل إليها د. على الهاشمي في تحقيقه للجمهرة ٢٥/١، وهي قوية.

الوجه الثاني: أن أسانيد القرشي إلى ابن إسحاق كلها ثلاثية (۱)، وإذا أردنا اعتباره بواحد من أصحاب الكتب الستة، فأقرهم النسائي لأنه روى عن ابن إسحاق بتسعة عشر طريقا ثلاثيا، وواحد رباعي، أما غيره: فمنهم من روى عنه ثلاثيا وثنائيا، فكان على هذا أقرهم النسائي. وهو قد توفي سنة (٣٠٣هـ).

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أبو زيد القرشي قد أدرك الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ ) مخترع القول بالمجاز وأخذ عنه (٢)، والنتيجة هي:

١ ــ لا يسلم أن المحاز قد ظهر في القرن الثاني الهجري.

٢ — قد صح أن الجحاز ظهرت بداياته في النصف الثاني من القرن الثالث على أيدي مبتدعة — وهم المعتزلة — وعنهم أخرذ أبو زيد القرشي، ووجوده في القرون المفضلة لا يقتضي مدحه — إلا بدليل خاص — لوجود منافقين ورؤوس البدعة، فلم يشملهم المدح إجماعاً.

ثم نعود بعد هذا لمناقشة دليل الآمدي، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: قوله: «وإطلاق هذه الأسماء لغة مما لا ينكر إلا عــن عناد» وهذا حق مسلم به (٣).

<sup>(</sup>١) انظر الجمهرة: ٤١، ٤٣، ٥١. وانظر جناية التأويل الفاسد ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) هذه الطريقة سلكها الشيخ محمد أحمد لوح في رسالته: حناية التأويل الفاسد وأثرها على العقيدة ص ١٠٩-١١، وهي طريقة قوية حداً.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع الفتاوى ٢٠٧/٢٠.

الوجه الثاني: قوله: «إما أن يقال: إن هذه الأسماء حقيقة... أو محازية) جوابه هذا الترديد والتقسيم فرع ثبوت المحاز، لأن المعارض يطالب بالفرق بين النوعين أولاً، فإثبات التقسيم بما لا يتفق عليه يُعد مصادرة على المطلوب(١).

الوجه الثالث: يوجد في كلامك ما يدل على أن التقسيم ليس عصوراً في الحقيقة والمجاز، فإنك قلت: «... الألفاظ الموضوعة أولاً في ابتداء الوضع في اللغة لا توصف بكولها حقيقة ولا مجازاً» (٢)، وأيضاً أن كثيراً من الأصوليين يصفون اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجاز، كألفاظ العموم المخصوصة، فهي حقيقة باعتبار دلالتها على ما بقي، ومجاز باعتبار سلب دلالتها على ما أخرج منها. وعلى هذا تصير القسمة رباعية فيقال: الكلام إما حقيقة، وإما مجاز، وإما حقيقة ومجاز، وإما لا حقيقة ولا عجاز. ".

الوجه الرابع: لقد اشترطت في الحقيقة قبل استعمالها: الوضع، فهذا يلزمه:

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ٢٠/٢٠ -٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) الإحكام -للآمدي- ٣٤/١، وانظر: المختصر لابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني . ٢٠١/١

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع الفتاوى ٢٠٨/٢٠.

١- أن تكون اللغة اصطلاحية، وهذا قول لا يعرف أنه قاله أحـــد قبل أبي هاشم الجبائي<sup>(١)</sup> ولا يلزم عندئذ إنكار الاستعمال، لأنا نقول: إلها كانت بإلهام.

٢- قد يعترض على هذا بأنا إن سلمنا لكم عدم تقدم الوضع، لكن الاستعمال يدل على الحقيقة (٢)، قلنا: الاستعمال ليس هو للفظة بلا قيد، فهي في كل جملة تفيد معنى حقيقياً.

الوجه الخامس: وهو تكميل للقول بأن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بحاز: الأمثلة التي ذكرها الآمدي من مثل: حناح السفر، وظهر الطريق، هذه الأمثلة لا تقتضي إثبات المجاز، لجواز أن نقول: إن كلمي حناح وطريق، لا تستعملان هكذا مطلقتين دون تقييدهما، فعند تقييدها يتميز معناهما، فغاية هذا أن الإضافة ميزت معنى عن معنى كحناح الطائر، وحناح السفر، وكحناح الملائكة، وهذا لو استلزم الجاز، لكانت كل إضافة بحازاً، بل يقتضي أن أي لفظ مركب تركيباً مزجياً أو إسنادياً أو إضافياً يكون مجازاً، وهذا يؤدي إلى أن اللغة كلها مجازاً، ومثال ذلك لفظ الرأس والابن، فإذا قيل رأس الإنسان وابن آدم، فهم معين معين لغصب هذه الإضافة، وإن كان اللفظان قبل الإضافة يفهم منهما معين كلي، ولكنهما عند الكلام لا يستعملان مطلقين بل لا بد من إضافة أو

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي ٧/٠٩، وانظر المحصول -للرازي- ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجحاز في اللغة والقرآن – د. عبد العظيم المطعني– ٧١٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠/٢٠ ٤١٤-١٤.

أي تقييد آخر يخصص المعني ويحدده، ثم إن تلك الإضافة، لا تمنيع من إضافة الكلمتين إلى أي كلمة أخرى، فيقال: رأس المال، وابن الفرس، فهذه الإضافة الجديدة لم تصيِّر الكلمتين مجازاً اتفاقاً، فكذا ما أورده الآمدي من أمثلة(١).

الوجه السادس: قوله: ((لا جائز أن يقال بكولها حقيقة فيها، لألها حقيقة فيما سواها بالاتفاق)، حوابه: هذا مبنى على أن تلك الكلمات لم تأت مقيدة، فإنما لما جاءت مقيدة فهم منها معنى حقيقي، وهذا يناظر ما ضرب مثلاً في الوجه الخامس. على أنه لا يستطيع أن يمنع استعمال تلك الكلمات بتلك التقييدات عن العرب، فتكون كلها حقيقة بحسب استعمالها عند العرب، ولا سبيل له بالعلم بالوضع الأول.

الوجه السابع: قوله: «لو كانت هذه الأسماء حقيقة فيما ذكر من الصور، لكان اللفظ مشتركاً».

ههنا سؤال وهو: ما تعني بالمشترك؟ هل تعني به المشترك الخاص – الذي بمعنى اللفظ المفرد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دون معنى مشترك كالعين - أو تعني به غير هذا كالمولى الذي اشترك فيه معنى الناصر؟

## إن أجاب بنعم فالرد عليه بطريقين:

الأول: فإنك قد قلت:«إن كان الاسم واحداً والمسمى مختلفاً، فإما أن يكون موضوعاً على الكل حقيقة بالوضع الأول، أو هو مستعار في

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ٧/٨٩-٩٩.

بعضها، فإن كان الأول فهو المشترك،... وإن كان الثاني فهو الجاز» (۱) وحينئذ نقول لك: «لا نسلم أن هذه الأسماء إذا كانت حقيقة فيما ذكر من الصور كان اللفظ مشتركاً، وذلك لأن هذا التقسيم إنما يصح في واحد يكون معناه إما واحداً، وإما متعدداً، ونحن لا نسلم أن مورد التراع داخل فيما ذكرته، فإنما يصح هذا إذا كان اللفظ واحداً في الموضعين، وليس الأمر كذلك، فإن اللفظ المذكور في محل التراع هو لفظ ظهر الطريق، ومتنها، وجناح السفر ونحو ذلك، وهذا اللفظ ليس له إلا معنى واحد ؟ ليس معناه متعدداً، بل حيث وجد هذا اللفظ كان معناه واحداً كسائر الأسماء» (٢).

فإن قيل: لكن يفهم من لفظ الظهر والمتن والجناح معيى غير المذكور، فحوابه: أن ذلك بحسب التركيب وإرادة المتكلم، فإذا استعمل في موضع على معنى معين، لم يكن استعماله في موضع آخر مجازاً، ككلمة الرسول، فلو قلنا: قال الرسول - الله المسال الله محمد بن عبد الله - ولو قرانا قوله: (كما أَرْسَلْنَا إلى فرْعَوْنَ رسُولاً فعَصَى فرْعَوْنُ الرّسُول) [المزمل: ١٦-١] فكلمة الرسول هنا تنصرف إلى موسى -عليه الصلاة والسلام وليست الكلمة الرسول هنا تنصرف إلى موسى -عليه الصلاة والسلام وليست الكلمة

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ١٨/١.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠/٤٣٥–٤٣٦.

هنا مجازاً، فكذا هناك. وعليه فكلمة ظهر ومتن وجناح تكون حقيقة فيما ذكره، ولا تسمى مشتركة (١).

الثاني: أن بعض الناس قد يلتزمون أنه ما من لفظ دال على معنيين في اللغة الواحدة إلا وبينهما قدر مشترك – ولا يستثنى من ذلك إلا الأعلام التي يسمى بها هذا ويسمى بها ذاك ويعدون أسماء الكواكب كالمشتري وسهيل... ونحوهما: من الأعلام المنقولة لا باعتبار وضع ثان وعندئذ أمكنهم أن يلتزموا فيما ذكر الآمدي كولها مشتركة، لكنهم يمنعون البطلان لأن اللفظ عندئذ يدل على المعنى بحسب قصد المتكلم وإرادته للمعنى، فليس اللفظ دالا على المعنى بنفسه من غير قصد (١) وأما تغيرها، ولذا احتيج إلى التمييز باسم الأب والجد إذا لزم الأمر.

وإن أجاب بالثاني –أي بالمشترك الذي فيه قدر مشترك من المعــــنى كالمولى– فالطريق الثاني نفسه فيه رد عليه.

### وبالجملة فإن كلامه مبنى على مقدمتين:

الأولى: يلزم الاشتراك.

الثانية: أنه باطل.

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ٢٠/٢٦، ٤٣٢، ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠ /١٦، ٤٢٣.

(روهذه الحجة ضعيفة ؛ فإنه قد تمنع المقدمة الأولى، وقد تمنع المقدمة الثانية، وقد تمنع المقدمتان جميعاً)، (١).

الوجه الثامن: قوله: «ولو كان مشتركاً، لما سبق إلى الفهم عند إطلاق...» حوابه: هذا عندهم أحد دلائل الحقيقة، وهو السبق إلى الفهم، مع ملاحظة أنه اعتبر في المستمع: السابق إلى فهمه، وفي المستكلم: إطلاق لفظه؛ وعندئذ نقول: إن الذي يسبق إلى الفهم في كل موضع ما دل عليه الدليل، وعليه لا يبقى ضابط يميز بين الحقيقة والمحاز<sup>(۲)</sup>، وإن أراد:أن ذلك بالتجرد من كل القيود، فجوابه في الوجه التالى:

الوجه التاسع: قوله ((... سبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ» إن أراد بإطلاق اللفظ هنا كونه مطلقاً عن سائر القيود، فهذا تقدير ذهي، ولا يوجد في الخارج إلا الأسماء الموجودة في كلام كل متكلم، ويكون القيد فيه: معرفة عادة المتكلم بكلامه حتى يسبق إلى الفهم مراده. وإن أراد بالإطلاق كونه مقيداً بقيد دون قيد، لم يكن ما ذكره دالاً على ما أراده ((7)).

الوجه العاشر: قوله: ((ولا شك أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ الأسد، إنما هو السبع... وكذلك في باقي الصور) جوابه: أن هذا الكلام ممنوع بإطلاقه. لأن الذي يتبادر إلى الفهم موقوف على ما يعرفه المتكلم

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢٠/٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٢٠/١٩/٢-٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ٢٠/٥٥٠.

والمخاطب - لأن كلمة أسد وحمار - صارت معرفة بالألف واللام - فإنه قد يشار إلى إنسان ويقال: هذا الحمار، أو هذا الأسد، ومع ذلك فإنحا عند التعريف المطلق تنصرف إلى البهيمة في أكثر الأوقات، ولا يمنع هذا أن تكون حقيقة فيما ذكرناه (١).

ثم إنه بعد الفراغ من دليله الثاني، سيأتي -إن شاء الله- ذكر وجوه أخرى دالة على فساد تقسيم الكلمة إلى حقيقة ومجاز.

[7] الدليل الثاني للمثبتين للمجاز مطلقاً: وقال عنه الآمدي: «... أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة، وهذا بحان (٢).

والجواب: منع هذا التواتر المدعى، بل لا يمكنه أن يأتي بخبر واحد -فضلاً عن متواتر - يدل على هذا التقسيم عن العرب والأثمة المشهورين المتبعين (٣).

لا يعترض على هذا بلزوم التسليم بالاصطلاحات، لأنا نقول: المصطلح يقبل إذا لم يؤدّ إلى ما يخالف الشرع، وقد وحد في المجاز إذ قد ادعى قوم المجاز في نصوص الصفات، فأدى إلى تعطيلها، كيف وقد علم مما تقدم أن أصحاب المجاز لم يثبتوه على وجه يتميز ويقبل.

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق نفسه ٤٤٩/٢٠.

 <sup>(</sup>٢) الإحكام -للآمدي- ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي ٢٠/٢٠ ـ ٤٥٤.

ثم إنه بعد ذكر الجواب والمناقشات لدليلي الآمدي في إثبات المجاز، يحسن الكلام عن ثلاثة أمور، بما يعرف بطلان المجاز، بما لا يدع محسالاً للشك، وذلك في العلاقة، والقرائن، وطرق إثبات التحوز ومسالكه، فإنا إما أن نجد اضطراباً، وإما بطلاناً ظاهراً، وإما ما لا يدل على التفريق بين الحقيقة والمجاز.

أولاً: العلاقة: والمقصود بها: المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه.

ومما يجدر ذكره أن العلاقات التي يذكرونها كلها احتهادية تقــوم على غرض المتكلم<sup>(۱)</sup>، وقد أكثر الأصوليون في تعداد كثير منها، ويوصلها بعضهم إلى التي عشر<sup>(۱)</sup>، وبعضهم إلى ثمانية وثلاثين<sup>(۱)</sup>، وقد ردها الآمدي إلى المشابحة وما يؤول إليه والمجاورة<sup>(1)</sup>.

ولنضرب مثلاً لما يذكره الأصوليون، فمن ذلك: الزيادة والنقصان، فمثلوا للزيادة بقول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمثُله شَيْءٌ ﴾ [ الشورى ١١] وللنقصان بقوله: ﴿ وَاسْأَلُ الْقَرِيةَ ﴾ [يوسف ٨٦] وقوله: ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلُكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ [الفحر ٢٢] واضطرب أمرهم فيها حداً، أما محاز

<sup>(</sup>١) انظر: أسرار البلاغة -للجرجان- ص٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول -للرازي- ٢/٣٢٣-٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط -للزركشي- ٦٧/٣-٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الإحكام -للآمدي- ١/٨٨.

الزيادة فانتهى أمرهم فيه إلى المنع مطلقاً في الآية، لما يؤدي إلى لزوم القول بوجود الزيادة في القرآن، أو أن الزيادة ليست لها فائسدة، وأما مجاز النقصان فحاول بعضهم تحقيق الأمر، فادعى أنه لا يجوز إذا أدى إلى تغيير الحكم الإعرابي للكلمة! وعلى هذا فإنه لا يستقيم القول بالمجاز في قوله: (وَجَاءَرَبُكَ) فيقال - وجاء أمر ربك لتغير الإعراب، فتصير الكلمة مجرورة بعد أن كانت مرفوعة، والكلام في الآية الثانية مثل ما في هذه الآية.

ثم إنه إذا وحه إليهم سؤال: ما جهة اعتبار العلاقة؟ ذهبوا في الإجابة مذاهب شتى، فمنهم من قال: هو وصف المعنى المنقول عنه الذي هو الحقيقي، ومنهم من قال: هو المنقول إليه الذي هو المراد، ومنهم من قال: كلا الأمرين، وحقق بعضهم فزعم أن وصف المنقول عنه هو المعتبر في العلاقة (1)، وعلى كل تقدير، فإن العلاقة المراد بما تجويز المجاز في كل ما وجدت فيه تلك العلاقة وإن لم تنقل آحاد الصور عن العرب، وهذا هو القياس عينه الذي نفوه عن اللغة (٢).

ثانياً: القرائن: وأرادوا بها: ما يشير إلى المطلوب<sup>(۱)</sup>، فعلى هـذا فالقرائن مانعة من إرادة الحقيقة -وهي معنى اللفظ الموضوع له- وتـدل

<sup>(</sup>١) انظر: المحاز وأثره في الدرس اللغوي ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول ٢٦٨/١-٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: التعريفات -للحرجاني- ص١٥٢.

على أن الدلالة هي للمعنى المجازي، فالقرائن على هذا رافعة للاحتمالات، وهي إما حالية وإما مقالية وإما عقلية (١).

# ويلحظ أمور هنا:

الأول: أن بعض التراكيب - مما يدعون فيه المجاز - ليست فيها الحتمالات حتى يظن أن القرينة رافعة لها، وذلك في مثل: «بني الأمير المدينة» فالمتبادر إلى الفهم أنه أمر ووجَّه بالتنفيذ والبناء، واحتمال أنه بناها كلها بنفسه مما لا يحتمل أصلاً، ومثله في قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء ﴾ [ الزمر ٦٢] فإن الذهن لا يتطرق إليه احتمال أنه يخلق نفسه، أو يُخلق المتنع، حتى يقال: إلها مخصصة بالعقل.

الثاني: إذا كانت القرائن من أركان المجاز كالنقل والعلاقة، فهذا يخرج القرائن العقلية، لأنها ليست من بنية الكلام -عندهم- وإذا قيل هي شرط، دخلت تلك القرائن العقلية، وعلى كلا التقديرين، فإن السؤال عن شأن القرائن العقلية ما ضابطها ؟ وارد ولن يجدوا للحواب سبيلاً. صحيح أن بعضها ظاهر مقطوع به -على فرض التسليم بالمجاز- لكن بعضها الحامل له المذهب والهوى بلا شك كما يُدَّعَى في نصوص الصفات.

الثالث: «أن القرينة إن أحذت في الجميع قيداً في الوضع، بمعنى: أن الواضع عين (أسداً) للرجل الشجاع، وتعيينه بشرط أن يكون مع قرينة، كلفظ (في) للظرفية بشرط أن تكون مع (الدار) مثلاً، وحب: أن تكون حقيقة عند حصول القرينة، ضرورة حصول الوضع عند حصول شرطه،

<sup>(</sup>١) انظر: هاية الوصول -للهندى- ٣٢٥/٢.

ولا نريد من الحقيقة إلا اللفظ المستعمل فيما وضع له، سواء كان بشرط أم بغير شرط.

وإن أخذت القرينة للموضوع، بمعنى: أن الواضـــع عـــين (أســـداً يرمي): للرجل الشجاع، و(في الدار): للظرفية الخاصة، وجب أن يكون بإزاء المركبات المجعولة بإزاء معنى واحد، كخمسة عشر، ولا قائل بأنها مجازات، وهذا وارد لا محيص عنه» (١). وخلاصة الإلزام:

١ \_ أن القرينة إن أخذت قيدا في الوضع، لزم أن يكون كل كلام حقيقة فيما سيق له، وهو الحق.

٢ ــ وأن القرينة إن أخذت قيدا في الموضوع، لزم أن يكون كــل تركيب محازا، ولا قائل به!

والملازمة ظاهرة في الكلام المنقول.

# ثالثاً: مسالك إثبات التجوز -أو أماراته الدالة عليه:

وهذه الأمارات واحدة منها ثبوتها بالنقل، وما عداها فبالاجتهاد. وقد (راحتملت اللجاج الممض، إن حقاً وإن فرضاً..)(٢) والمقصود الإتيان بحجاج حق إن شاء الله، دون الباطل.

المسلك الأول: النقل (٢٠): والمقصود به التنصيص، بأن ينص إمام من أئمة اللغة على أن الكلمة مجاز استعملت في غير ما وضعت له.

<sup>(</sup>١) قاله الصنعاني في حاشيته على هداية العقول ٢٥٣/١-٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) المحاز وأثره في الدرس اللغوى ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعتمد - لأبي الحسين البصري- ١١/١، وعدة الأصول -للطوسي- ١٥/١، والتحصيل -للأرموي- ٢٣٩/١، وهداية العقول ٢٧٠/١.

وهذا المسلك قد تعقب بأنه لن يجدوا إليه سبيلاً، إلا من المتأخرين، كما تقدم (١).

المسلك الثاني: صدق النفي بمعنى أن (رصدق نفي المعنى الحقيقي عن المستعمل فيه (كقولك للبليد: ليس بحمار ) علم أن الحمار محساز فيه. و (عكسه) أي عدم صدق نفي المعنى الحقيقي عنه (دليل الحقيقة) فيه.) (٢). وهذا يرد عليه ما يلي:

أولاً: أنه يمكن سلب المعاني الحقيقية، ومع ذلك لا يدل على المجاز، مثل: الإنسان الأبخر، فلا يجوز أن يقال له أسد.

ثانياً: أنه قد لا يصح نفي المعنى، ومع ذلك ذكرتم بأنه مجاز لا حقيقة، وهذا يتعارض مع القاعدة في معرفة الحقيقة، مثاله: زيد حيوان، فكلمة حيوان هي جزء زيد عندهم، فهي مجاز، ومع ذلك لا يجوز أن تقول: زيد ليس بحيوان (٢).

وخرج بعضهم عن هذا بأن (زيد حيوان): حقيقة وليس مجازاً، فلا اعتراض (١٤)، لكن هذا في جملته يدل على التناقض والاضطراب.

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٩٣٩ - ٩٤٠، وانظر حاشية الصنعاني على هداية العقول ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحمــوت ٢٠٥/١، وانظــر بيــان المختصــر -للأصفهاني- ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر مسلم الثبوت ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: فواتح الرحموت ٢٠٥/١.

ثالثاً: أورد المشترك، فإنه إذا استعمل في أحد معنييه، فإنه يجوز نفي الآخر، فدل على أن النفي لا يفيد مجازية المستعمل فيه (١).

رابعاً: وأيضاً هو يستلزم الدور، ((لأن صحة النفي وامتناعه تتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز، فلو عرفناهما بصحة النفي وامتناعه، لزم الدور) (٢).

خامساً: هذه الأمارة حروها إلى القرآن كلام الله، وعندئذ يسزداد بطلان هذا الأمر، لأنه ليس شيء من القرآن يصح نفيه (٢)، وإذا خرجوا من هذا بأن المراد صحة النفي فيه بناء على اعتبار الحقيقة (٤)، قلنا: هذا موقوف على توهم ليس بصحيح، وهو اعتبار الكلمة مطلقة من كل القيود، وهذا ما لا سبيل إليه كما تقدم (٥).

المسلك الثالث: (رألا يتبادر نفسه، بل يتبادر غيره، لو لا القرينة، وهو عكس الحقيقة) (٦) ومثاله زيد أسد، فزعموا أن المعنى المجازي هنا وهو الشجاعة – لا يتبادر، وإنما يتبادر الحيوان الأبخر المعروف لو لا القرينة المانعة له، فهى التي حددت المعنى المجازى:

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) بيان المختصر ١٩٥/١، وانظر حاشية الصنعاني على هداية العقول ٢٧٣/١-٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: منع جواز الجحاز للشنقيطي- ص٤١، ٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي ص/٩٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر ص/٩٤٨ - ٩٤٩.

<sup>(</sup>٦) مسلم الثبوت ٢٠٦/١، وانظر التحصيل -للأرموي- ٢٤٠/١، وبيان المختصر -للأصفهاني- ١٩٥/١.

### وهذا يرد بما يلي:

١-هذا مبني على تجريد الكلمة من كل قيد، وهو غير صحيح، فاللفظ يتوقف فهمه على تمام كلام المتكلم لا على بعض منه (١).

٢- لا يُسلم أن الذي يتبادر غير ما سيق له الكلام، فقولنا: زيـــد
 أسد، لا نفهم منه إلا الشجاعة، وكذا كل التراكيب التي يوردونها.

٣-(رثم إنه لا يخفى أن التبادر لا يتم إلا مع اتحاد عـــرف المـــتكلم والمخاطب، فليس التبادر علامة لكل سامع» (٢٠).

المسلك الرابع: «توقف إطلاقه على إطلاق آحــر نحــو: ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرَ اللَّهُ ﴾ [آل عمران؟٥] »(٣).

١- ثم اضطربوا ؛ فمنهم من قال ذلك للمشاكلة، ومنهم من قال للمصاحبة في الذكر، ومنهم من قال: المجاورة في الخيال - فالمشاكلة تشكل عليهم بنحو:

اطبخوا لي حبة وقميصاً(١).

فأين الطبخ من الخياطة، والمصاحبة في الذكر لا تكفي لإثبات المجاز، فإنه على هذا ما من لفظين متحاورين إلا ويكونان مجازاً، وهو ظاهر البطلان، والمجاورة في الخيال لا تكفى لأنها مجاورة اتفاقية (°).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) قاله الصنعاني في حاشيته على هداية العقول ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٣) مسلم الثبوت ٢٠٧/١، وانظر مختصر ابن الحاجب مع بيانه للأصفهاني ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) لم يعلق على البيت بشيء !!

<sup>(</sup>٥) انظر: فواتح الرحموت ٢٠٧/١-٢٠٨.

المسلك الخامس: عدم الاطراد (١)، ويعنون به: أن اللفظ إذا أطلق على معنى، ولم يكن حارياً في نظائر ذلك المعنى يعد مجازاً، مثاله النحلة، فإنها تطلق على كل طويل غير إنسان.

وهذا قد أورد عليه: «السخي» و «القارورة» فالأول يطلق على كل باذل كريم لكنه لا يطرد إذ لا يجوز إطلاقه على الله، والقارورة، من قـرً الماء، كان حقها أن تستعمل في كل ما يقر عليه الماء، فخصوها بالزجاجة، وهذا يدل على عدم اطراد الحقيقة، فلا يكون عدم الاطراد علامة مميزة للمجاز (٢).

أجيب عِن هذا بالمانع، أي أن الأول ممنوع منه شرعاً، والثاني ممنوع لغة.

وهذا يلزم منه الدور «لأن عدم الاطراد حينئذ إنما يكون علامة للمحاز إذا علم كون عدم الاطراد لا لمانع، وكون عدم الاطراد لا لمانع، لا يعلم إلا بعد العلم بالمحاز، فيتوقف العلم بالمحاز على العلم بعدم الاطراد، لا لمانع، ويتوقف العلم بعدم الاطراد لا لمانع على العلم بالمحاز، فيلزم الدور» (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: المعتمد ۲۲/۱، ۳۰، والتحصيل -للأرموي- ۲٤۲/۱، ومختصر ابن الحاجب -مع بيانه للأصفهان- ۱۹۸/۱، ومسلم الثبوت ۲۰۲/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) بيان المختصر -للأصفهاني- ١٩٨/١ وانظر فيه وجهاً آخر له لتقرير الدور.

ثم إن الأمر لا يخلو من شيء من التضارب، إذ يدعى أنه لا يشترط نقل آحاد الصور وهذا يلزم منه القول بالقياس في اللغة وهم يمنعونه، ثم منعوا إطلاق النحلة على طويل غير إنسان لعدم النقل وهذا يستلزم كذلك عدم تمييزه عن الحقيقة، لأن كليهما حلى هذا- يستعملان في موارد نص الواضع (١).

وهناك أمارات أخرى لا تخلو من إشكال، فما ذكر يكفي للتدليل على اضطرابهم وعدم صحة ما بنوا عليه إثبات الجحاز.

## [٣] الدليل الثالث لمثبتي المجاز:

وهذا حاص بإثباته في القرآن، وأكثر من أطال فيه ذكر الأمثلة هو الآمدي، فإنه قال: «اختلفوا في دخول الأسماء المجازية في كلام الله تعالى... احتج المثبتون بقول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمثْلُه شَيّ السورى ١١] وبقوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرِيّةَ الَّتِي كُنّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَفْبَلْنَا فِيهَا ﴾ [ يوسف ٨٢] تعالى: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرِيّةَ الَّتِي كُنّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَفْبَلْنَا فِيهَا ﴾ [ يوسف ٨٢] وبقوله تعالى: ﴿ جَدَاراً يُرِيدُ أَنْ يُنقَضَ ﴾ [ الكهف م٧٧] والأول: مسن باب التحوز بالزيادة، ولهذا لو حذفت الكاف بقي الكلام مستقلاً، والثاني: من باب النقصان، فإن المراد أهل القرية، لاستحالة سؤال القريسة

<sup>(</sup>١) انظر: التحصيل -للأرموي- ٢٤١/١.

والعير وهي البهائم، والثالث: من باب الاستعارة لتعـــذر الإرادة مــن الجدار» (١).

## والجواب عما ذكره فيما يلي:

أولاً: قوله في قول الله تعالى: ﴿ وَاسْأُلُ الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللللَّاللَّهُ الللللَّا اللَّلْمُواللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

١- أن لفظي القرية والعير من الألفاظ التي تشتمل على المحل والحال جميعاً، فالمحل المساكن، والحال: الناس. وهذا صادق على ما كان على هذا النحو، كالنهر، والمدينة، والميزاب، ويدل عليه الاستعمال والاشتقاق فإن لفظ القرية قد جاء استعماله في القرآن على المعنيين فمن الأول، قول الله تعالى: ﴿ أُوكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قُرية وَهِي خَاوِية عَلَى عُرُوشها ﴾ [سورة البقرة ٢٥٩] فهذا قطعاً أراد به المكان لا السكان، ومن التاني قول الله تعالى: ﴿ وَتُلكَ الْقُرَى أَهْلَكُمُ الْمُ المَّلُوا وَجَعَلْنَا لَمَهْلَكُهُمْ مَوْعَداً ﴾ [سورة الكهف ٩٥] ولذلك لا حاجة إلى القول بأن الكلام في الآية من البا المجاز بالنقصان (٢).

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ١/٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠/٦٦، ١١٢/٧-١١٣٠.

٢- على أنه إذا عكس عليه الكلام، فادّعي أن الحقيقة في القريسة إطلاقها على السكان لا المكان، والمجاز عكسه، فلن يجد ما يرد به، سوى ادعاء النقل وهو ممنوع، وإذا قال إن ذلك لكثرة الاستعمال، عاد عليسه بالنقض بأن كثيراً مما ادعى فيه المجاز كثر استعماله بحيث صار أشهر مسن الحقيقة، كالغائط والدابة.

٣- ومنهم من رأى أن القرية وإن أطلقت على المكان، لكننا نعلم بالعقل أن الله لم يرد هذا المعنى، وإنما أراد المعنى الآخر -وهو السكان-علماً بأن كلا المعنيين تدل عليه اللغة - إذاً « لا يجب إذا لم يرد المستكلم معنى من المعاني بكلامه وأراد غيره أن يكون الكلام مجازاً في الغير، ألا ترى أن الكلمة لو كانت مشتركة بين حقيقتين، وعلمنا استحالة إرادة الحكيم لأحدهما وأنه قد أراد الأحرى، لم تكن الكلمة مجازاً» (١).

هذا وقد أقر صفى الدين الهندي بضعف هذه الاستدلالات كلها فقال: «وفي هذه الاستدلالات نظر:.... وكذلك القول في العير والقرية، إن سلم أن القرية اسم مختص بالبيوت والبنيان المحتمعة، وأما إن لم يقلل بذلك، بل يقول بألها مشترك بينها وبين الناس المحتمعين، إما باشتراك لفظي، أو معنوي، فالاستدلال ساقط بالكلية، لأنه يمكن إحراء اللفظ على ظاهره، فلا حاجة إلى الإضمار، ثم الذي يدل على أن القرية حقيقة في الناس المحتمعين أيضاً: الاستعمال والاشتقاق ؛ أما الاستعمال، فكقوله

<sup>(</sup>١) المعتمد -لأبي الحسين البصري- ٢٧/١.

تعالى: ﴿ وَكُمْ قُصَمْنَا مِنْ قَرُمَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ ﴾ [الأنبياء ١١]، وقول تعالى: ﴿ وَكُمْ اللَّهِ مَنْ قَرُمَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ [الحج ٤٨] وقوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَمْلُكُنَّا مِنْ قَرُمَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَهَا ﴾ [القصص ٥٥] وأمثالها كثيرة والأصل في الاستعمال الحقيقة، وأما الاشتقاق فلأن القرية مشتقة من القرء (١) وهو الجمع، ومنه يقال: قرأت الماء في الحوض أي جمعت،... ومنه القرآن لاجتماع السور والآيات فيه (٢)...) (٣).

٣- وقد زاد بعض أهل العلم وجهاً آخر هنا وهو: لا مانع من حمل الآية على أن السؤال يمكن توجيهه إلى المكان وإلى العير التي هي البهائم، لأن ذلك كان موجهاً للنبي، والأنبياء تخرق لهم العادة، فيمكنهم توجيه السؤال إلى ما ذكر(1)، وهذه الإحابة وإن صحت في الجملة، لكنها لا

<sup>(</sup>١) هكذا قال، والظاهر أنه من ((القري)) فهو الذي بمعنى الجمع، أما القرء فهو بمعسى البيان والإظهار، إلا أن يقال إنه من الاشتقاق الأكبر الذي يقع فيسه الاتفساق في بعض الحروف دون بعض.

<sup>(</sup>٢) وفيه نظر لما تقدم في الذي قبله، فقد فرق الله بين الجمع وبين القرآن فقال: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ فاقتضى ذلك أن يكون القرء من الإظهار والبيان، وانظر: بجموع الفتاوى ٢٠/٧٠.

<sup>(</sup>٣) نماية الوصول -لصفى الدين الهندي- ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المسودة ص١٦٥.

تحسم الإشكال في الرد على المجازيين، إذ مؤدى كلامه أن ذلك لا يطلق إلا على المكان والبهائم -وهذا تسليم للمجازي.

ثانياً: استدلالهم بقول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمْلُه شَيْءٌ ﴾ [ الشورى الله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمْلُه شَيءٌ ﴾ [ الشورى الما أن يقال الكاف زائدة والما أن يقال الكام: ليس مثله شيء، وإما أن تكون ﴿ مُثُلُ ﴾ هي الزائدة فيصير الكلام: ليس كهو شيء. وذكروا أنه لا بد من المصير إلى هذا الجاز، إذ لو لم يقل به لكان معنى الآية: ليس مثل مثله شيء، وهذا يلزم منه أحد أمرين:

١- إما إثبات المثل، لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل.
 ٢- وإما أن يلزم نفي الذات، لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء.
 وكلا الأمرين باطل، فلزم القول بالمجاز بالزيادة (١).

### والجواب:

أولاً: أنه حتى على القول بالمجاز، فمن المجازيين من لم يرتض كون الآية فيها مجاز، ويقول: إن الكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز، فحمله على الحقيقة أولى، وبيانه: أنه توجد مقدمة ضرورية وهي: أن المماثلة لا تتحقق إلا من الجانبين، وعندئذ يقال: لو كان لله تعالى مثل لكان هو ؟ لكن

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة -لأبي يعلى- ۱۷۲/۱-۱۷۳، والإحكام للآمـــدي ۴۸/۱، وتمايـــة الوصول -للهندي- ۳۲۷/۲، وشرح الكوكب المنير ۱۷۰/۱، وهداية العقـــول ٢٦٢/١-٢٦٤، وخاصة حاشيته.

ليس كمثله مثل، فلا يكون له مثل<sup>(۱)</sup>. ويمكن أن يقـــال إن المثـــل هنـــا لمعدوم، ونفي المعدوم حائز فلا يلزم عندئذ من نفي مثل المثـــل ثبـــوت المثل<sup>(۲)</sup>.

لكن الجواب المرضى هو فيما يلي، لأنه قاطع وحاسم للإشكال: ثانياً: لا نسلم أن في الآية زيادة لا فائدة منها(٣)، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: قال ابن جني عن زيادة الحروف: ((وأما زيادة الوجه الأول: قال ابن جني عن زيادة الحرف في استعمالها، إنما هـو فلإرادة التوكيد بها، وذلك أنه قد سبق أن الغرض في استعمالها، إنما هـذا الإيجاز والاختصار، والاكتفاء من الأفعال وفاعليها، فإذا زيد مـا هـذا سبيله، فهو تناه في التوكيد به، (أ)، فيكون معنى الآية: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ومرتين للتأكيد.

الوجه الثاني<sup>(٥)</sup>: أن المراد بـــ(مثل) : النفس، وهي الذات المتصفة بالصفات<sup>(١)</sup>: فلو قلنا: مثلك لا يبخل، فمعناه: أنت لا تبخل: وهذا يدل

<sup>(</sup>۱) انظر: نماية الوصول -للهندي- ۳۲۹/۲، و بيان المختصر -للأصفهاني-۲۳٤/۱، وهداية العقول ۲۶٤/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الكوكب المنير ١٧٠/١-١٧١.

<sup>(</sup>٣) نص على عدم الفائدة "أبو يعلى في العدة" ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) الخصائص -لابن جني- ٢٨٤/٢.

<sup>(°)</sup> انظر: شرح الكوكب المنير ١٧٢/١-١٧٣، وحاشية الصنعاني على هداية العقــول ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٦) وإنما عبرت بهذا، لأن بعضهم يذكر أن المراد من المثل: الذات، وبعضهم يقول: الصفات، وهذا غير متحه لأمرين: الأول: أننا لا نعقل ذاتاً بلا صفات، والثاني: أن الآية سيقت لتتريه الله عن الشركاء وتفرده بالوحدانية فاقتضى هذا دخول السذات والصفات.

عليه القرآن، كقول الله تعالى: ﴿كُمَنْ مَثَّلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ [سورة الأنعام ١٢٢] أي كمن هو وكقوله: ﴿ وَشَهَدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَاتِيلَ عَلَى مثله ﴾ [سورة الأحقاف ١٠] أي القرآن نفسه فالتقدير (عليه).

وعلى هذا فمعنى الآية: ﴿ لَيْسَ كُمثْلُهُ شَيْءٌ ﴾ أي: ليس كهو شيء.

وهذا الوجه يختلف عن سابقه على أساس عدم التسليم بالزيادة أصلاً، والأول يسلم بما لكن لفائدة، وعلى كلا التقديرين فلا محاز في الآية.

الوجه الثالث(١): وذكر فيه أنه لا مانع من اجتماع أداتي التشبيه -الكاف، ومثل- والنفي متوجه إليهما، فليس في الآية إثبات مثل المثـــل. واللغة لا مانع فيها من اجتماع أداتين للتشبيه، بــــدليل ورودهمـــا هنـــا، وبدليل اجتماع أداتي النفي ﴿إِنْ ﴾ و ﴿ما ﴾ في قول الله تعالى: ﴿ فَإِمَّا تُثْقُفَّنُّهُمْ فَي الْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ﴾ [ الأنفال ٥٧]، وقوله: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مَنْ قَوْمٍ خَيَانَةً فَانْبِذْ إَلِيْهِمْ عَلَى سَوَاء ﴾ [ الأنفال ٥٨ ] وقوله: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مَنْهُمْ مُنْتَقَمُونَ ﴾ [الزحرف ٤١].

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكوكب المنير ١٧٤/١-١٧٥.

ثَالثاً: وأما احتجاجهم بقول الله تعالى: ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ مَنْقَضَ ﴾ وذكروا أن الإرادة لا تكون ممن لا شعور له(١). فحوابه:

1- أنه لا مانع في اللغة من إسناد الإرادة إلى الجماد أو الحيــوان، ودعوى المجاز في أحدهما مجردة من البرهان: فإن ((لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور، وهو ميل الحي، وفي الميل الذي لا شعور فيه، وهو ميل الجماد، وهو من مشهور اللغة، يقال: هذا السقف يريد أن يقع، وهذه الأرض تريد أن تحرث...) (٢)، وتكون قرينة الاستعمال هي المحددة للمراد.

7- ثم أنه بعد هذه المقدمة نقول لهم: «اللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداً؛ فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما بحازاً في الآخر، أو حقيقة فيما يختص به كل منهما، فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياً، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهي الأسماء المتواطئة، وهي الأسماء العامة كلها. وعلى الأول يلزم المجاز، وعلى الثاني يلزم الاشتراك، وكلاهما خلاف الأصل، الأول يلزم المتواطئة» (٦)، ونعني باللفظ هنا ما كان من قبيل فوجب أن يجعل من المتواطئة» (٦)، ونعني باللفظ هنا ما كان من قبيل الأسماء التي هي الصفات، فهي يفهم منها معنى كلي إذا قدرت محسردة، لكنها في الواقع لا تستعمل إلا مقيدة، وبالتقييد يتحدد معناها المراد. وهذا

<sup>(</sup>١) وانظر: الفقيه والمتفقه ١/٥٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠٨/٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

بخلاف أسماء الأجناس العينية كالفرس والإنسان، فإنه يمكن أن توجد في الواقع والخارج غير مضافة، فينصرف الذهن عندئذ إليها لتعوده على ذلك (١).

٣-وأجاب بعضهم بأنه لا مانع -إذا قيل إن الإرادة لذي الشعور فقط- أن يكون للجدار إحساس وشعور وإن لم نطلع عليه. وقد تقدم ما جاء في شأن الحجر الذي كان يسلم على الرسول - الله وحنين الجذع إليه (٢)، ونحو ذلك مما يكثر وقوعه في القرآن والسنة، وادعاء المحاز فيه بإنكار شعوره وإحساسه تكذيب للقرآن والسنة (٣).

ثم إن الآمدي لما شعر بضعف حجته لجأ إلى ذكر أمثلة أخرى (أ)، ومثله صنع صفي الدين الهندي وقال: (روإذا كان الاستدلال بهذه الآيات [وردت عليه] (٥) هذه الإشكالات، فالأولى أن يعدل عنه إلى ما هو أوضح منه)) (١).

والإحابة عليها تعرف بمعرفة ما ذكر من مناقشتهم في إثبات الحقيقة.

<sup>(</sup>١) وانظر: المصدر نفسه ١٠٨/٧-١٠٩.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۲۰ - ۱۲۱، ۲۲۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: المسودة ص١٦٥، ومذكرة أصول الفقه -للشنقيطي- ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام -للآمدي- ١/٩٩.

<sup>(</sup>٥) هذه أضفتها لحاجة السياق.

<sup>(</sup>٦) نماية الوصول -للهندي-- ٣٣١/٢.

الدليل الرابع: وقد ذكرت حجة رابعة لمشببي الجماز في اللغمة والقرآن.

فقالوا لإثباته في القرآن: كل ما جاز لغة جاز في القرآن<sup>(۱)</sup>. وجوابه من وجهين<sup>(۲)</sup>:

الأول: لا يسلم أن في اللغة محازاً.

الثاني: لو سلم به، فإنه لا يلزم من ثبوت جوازه في اللغة، ثبوته في القرآن، ومثاله الرجوع -وهو نقض السابق باللاحق- فهو وإن كان مستحسناً في اللغة لكنه لا يجوز أن يقال به في القرآن، ذلك أنه في الله الرجوع يقرر المتكلم من شدة تأثره بما يتكلم عنه، كأنه فاقد الشعور، ثم يستدرك ما قاله إظهاراً للتأثر، ومنه إحراج الجد في قالب الهزل، والمبالغات التي تخرج عن حد الصدق، فكل ذلك لا تصح نسبته لكتاب الله، الذي قال الله فيه: ﴿ إِنَّهُ لَهُ وَلَ فَصُل ﴿ وَمَا هُوَبِالْهَزُل ﴾ [ الطارق ١٣، الله، الذي قال الله فيه: ﴿ إِنَّهُ لَو فَصُل ﴿ وَمَا هُوبالْهَزُل ﴾ [ الطارق ١٠، وقال: ﴿ وَمَنْ أَصُدَقُ مِنَ اللَّهِ فَيهُ وَاللَّهُ وَمَا الله وَقَل الله وَمَنْ أَصُدُقُ مِنَ اللَّهِ وَمَا الله وَمَا الله

<sup>(</sup>۱) انظر العدة -لأبي يعلى- ٢/٩٥/٢، والتلخيص -للحويني- ١٩١/١، و البحر المحيط للزركشي ٤٨/٣، والإبجاج -لابن السبكي- ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: منع جواز الجحاز –للشنقيطي– ص١٠، ٤٩.

وعليه فقد بطلت مقدمتا الدليل، فتبطل نتيجته.

# حجج نفاة المجاز:

لقد ذكر الأصوليون حجتين لنفاة المجاز، توردان هنا كما ذكروا، ثم يبحث بعد ذلك في أدلة أحرى تدل على نفي المجاز مطلقاً:

[1] الدليل الأول: اللفظ المجازي لو أفاد معنى، فإما أن يفيده بدون قرينة، أو معها، فهذان احتمالان:

الاحتمال الأول: وهو أن يفيد بدون القرينة باطل بالإجماع، ولأنه يلزم أن يكون حقيقة أيضاً ؛ لأن الحقيقة ما يكون مستقلاً بالإفادة من غير احتياج إلى القرينة.

والاحتمال الثاني: هو أن يفيد مع القرينة، وهذا يستلزم نفي المجاز، لأن اللفظ مع القرينة لا يفيد إلا ذلك المعنى الذي قصده المتكلم، فيكون حقيقة (١).

اعترض الجوزون للمجاز على الاحتمال الأول بوجهين:

الأول: قال الآمدي: ((إن الجحاز لا يفيد عند عدم الشهرة إلا بقرينة، ولا معنى للمحاز سوى هذا) (٢) وهذا الاعتراض يدفع بما يلي:

<sup>(</sup>۱) انظر: المحصول -للرازي- ٣٢٣/١، والإحكام -للآمدي- ٤٦/١، و نهاية الوصول -للهندي- ٣٢٥/٢، و نهاية الوصول -للهندي- ٣٢٥-٣٢٤/٢.

 <sup>(</sup>۲) الإحكام -للآمدي- ١/٢٤.

١- هو قد سلم أن الجاز عند الشهرة يفيد دون القرينة، وعندئذ ما ضابط التمييز بين هذا النوع المشهور وبين الحقيقة ؟ إن أعاد ذلك إلى الوضع، فقد تقدم ما فيه (١).

۲- قوله: «لا معنى للمجاز سوى هذا» غير مانع، إذ يــدخل فيــه المشترك، فلا يتحدد المراد منه إلا بالقرينة، وهو ليس من الجاز عنده!.

الثاني: قال صفي الدين الهندي: ((إن القرينة غير منحصرة في اللفظ حتى يلزم ما ذكرتم بل قد تكون عقلية وحالية (٢)، وحينئذ لا يمكن أن يقال: اللفظ مع تلك القرينة العقلية و الحالية (٢) حقيقة في ذلك المعنى، لأن الحقيقة والمحازية من عوارض الألفاظ)، (٣).

وهذا الاعتراض يدفع بما يلي:

١- سلمنا أن القرينة غير منحصرة في اللفظية، لكن متى ذلك ؟، لأنه لا يكون إلا إذا لم يقع التباس في الكلام، أو إذا كانت عادة المتكلم في خطابه معلومة للسامع، وكان مريداً للنصح والبيان، وعندئذ لا ينفعه تقسيم القرينة وتنويعها، لأن المقصود بيان أن الكلام دال على المعنى الذي أراده المتكلم لا على ما نتخيله، وما كان كذلك فهو الحقيقة.

<sup>(</sup>۱) انظر: ص/۹٤۳ - ۹٤٥.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: خالية والخالية بالخاء المعجمة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) نماية الوصول -للهندي- ٢/٥٢٠.

٢ - قوله: ((لايمكن أن يقال إن اللفظ مع تلك القرينة العقلية والحالية حقيقة في ذلك المعنى) حوابنا: بل هو حقيقة قطعاً لأنه مراد المتكلم بكلامه. قوله: ((لأن الحقيقة والمجازية من عوارض الألفاظ)) يندفع بما يلي:

١- أنه بحسب ما جاء عنكم، يكون الجاز تــارة مــن عــوارض اللفظ، وتارة للمعنى، وتارة للاستعمال، وتقولون هذا اللفظ حقيقته كذا ومرة تقولون استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى حقيقــة وفي هذا بحاز، فهذا يدل على عدم ضابط عندكم.

٢-لو سلم أنكم ترونه من عوارض الألفاظ فقط، لكن قولكم: لا
 يمكن القول بأن اللفظ مع القرينة العقلية والحالية يكون حقيقة ممنوع لما
 يلى:

أ- لأنها دعوى يمكن مقابلتها بضدها، ولا جواب إلا التحكم(١).

ب- ثم إن ما ذكرتموه ليس فيه إلا بحرد حكاية مــذهبكم وهــو إثبات الجحاز<sup>(۲)</sup>، ومع ذلك لم تضعوا لنا ضابطاً بين الذي سلمتم أنه مــع القرينة اللفظية يكون حقيقة، وبين الذي لا يكون معهــا لا يكــون إلا محازاً.

٣- قد علم من المناقشة هذه ألهم سلموا أن اللفظ إذا كان مع قرينته اللفظية يكون حقيقة فصفي الدين الهندي صدر كلامه في جواب الإلزام: ﴿إِن القرينة غير منحصرة في اللفظ حتى يلزم ما ذكرتم›› إذاً فهـــو

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٢٠/٢٦.

لازم في القرينة اللفظية، وهذا ينقض أكثر مذهبهم، وينقضه كلــه إذا لم يأتوا بضابط يفرق بين القرينة اللفظية وغيرها في التأثير في حقيقة اللفــظ ومجازه.

وعند هذا قالوا إن التراع على هذا: «نزاع لفظي، فإنا لا نعين بالحقيقة إلا اللفظ الذي يكون مستقلاً بالإفادة بدلالة وضعية، فإن كان الخصم يريد بما غيره، فله ذلك، إذ لا مشاحة في الألفاظي (١).

### والتعليق على هذا:

١-ليس لفظياً، لأنه في نفسه باطل، حيث لم يذكر أصحابه علامة له تميزه عن الحقيقة إلا وينقدها بعضهم، وهي في نفسها غير مميزة، ولأنه تقسيم مبتدع، لم يعرف عن الأثمة الذين يحتج بهم، وإنما أثر عن بعض الناقلين، وكان مطية لأهل البدع(٢).

٢- قوله: ((لا مشاحة في الألفاظ)) هذا يسلم إن لم يكن الاصطلاح متضمناً لباطل، وقد علم أنه لم يدل عليه دليل، وليس فيه ما يميزه عن الحقيقة، ومع ذلك كان مطية لأهل البدع، فكان حقه المنع، شأن كل ما يسده الشرع من الذرائع المفضية إلى الباطل (٣).

<sup>(</sup>١) نماية الوصول -للهندي- ٣٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع الفتاوي ١١٣/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه.وانظر الموافقات للشاطبي ٨٥/٣، في أن الشريعة مبنيــة علـــى الاحتياط والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة.

١ الد ليل ١ ل شا في لنه فاق ١ مجازجاز: قال الآمدي – حاكياً له عنهم –: «...إنه ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقي الخاص بها، فاستعمال اللفظ المجازي فيها مع افتقاره إلى القرينة من غير حاجة بعيد عن أهل الحكمة والبلاغة في وضعهم» (١).

أجاب الآمدي بقوله: ((إن الفائدة في استعمال اللفظ الجازي دون الحقيقة، قد تكون لاختصاصه بالخفة على اللسان، أو لمساعدته في وزن الكلام نظماً ونثراً، والمطابقة، والجانسة، والسجع، وقصد التعظيم، والعدول عن الحقيقي للتحقير، إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة في الكلام» (٢).

لا شك أن الحجة لما كانت مبنية على وجوب استعمال الحقيقة دون الجاز لعدم فائدته، كان رد الآمدي عليه قوياً، ولذلك فهذه الحجة ضعيفة، إذ التسليم بتقسيم الألفاظ إلى الحقيقة والجاز مضمنة فيه، فيناقض قوله: (رليس في اللغة مجاز)، والصحيح أن الكلام له مراتب في البيان والبلاغة متفاوتة، فقد يكون التعبير عن شيء أبلغ وأحسن من التعبير عنه بلفظ آخر، لكن كل ذلك يسمى حقيقة لا مجازاً (١).

ولذلك فالذي ينبغي أن يذكر في الأدلة الدالة على منع الجحاز مطلقاً:

<sup>(</sup>١) الإحكام -للآمدي- ١/٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع الفتاوي ٢٠/٢٠ -٤٦٣.

١- أن المثبتين للمحاز، لم يستطيعوا التمييز بينه وبين الحقيقة بفارق معتبر... كما تقدم مراراً(١)، وأدلتهم ضعيفة لإثباته، فعدم تمييزه عن الحقيقة وضعف دليل إثباته، يمنعان من إثباته.

٢- هذا التقسيم استلزم أموراً منكرة، منها إنكار ما أثبت الله
 ورسوله - على من الصفات (٢)، وما كان كذلك كان حقه الرد.

٣- التقسيم مبني على وجود كلمات غير مقيدة، فهذا إن كان في الصفات العامة، فالصحيح ألها متواطئة، لا مجاز ولا اشتراك لفظي فيها وإنما فيها اشتراك معنوي، بمعنى أن اللفظ يمكن فهم معنى كلي منه، ولكنه ذهني فقط، ثم في الخارج لا يستعمل إلا مقيداً، فهو بحسب تقييده يكون حقيقة وذلك مثل العلم والإرادة ونحوهما... وإن كان من أسماء الأجناس العينية التي يمكن أن تذكر مطلقة، وعند إطلاقها تنصرف إلى معنى معين كالفرس والإنسان، فهذا يتغير معناه بحسب الاستعمال مع القرينة، ودلالته تكون حقيقية، لأنه ثبت استعمالها في اللغة على وجوه، ودعوى المجاز فيها تحكم، ويفضي إما إلى أن التراكيب يكون أكثرها مجازاً، وإما إلى تناقض صاحبه، إذ يدعي في شيء أنه مجاز، وفي شبيهه أنه حقيقة، كما تقدم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ص/٩٤٨ - ٩٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي إن شاء الله ص/٩٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/٩٤٨ - ٩٥٣.

أدلة نفاة المجاز في القرآن فقط دون اللغة:

ثم إن الأصوليين ذكروا لمثبتي المحاز في اللغة فقط دون القرآن أدلة، أكثرها ضعيف فهي في مجملها مبنية على التسليم بالمحاز في اللغة، ولكن المنع حاصل في القرآن. و ههنا يستفصلون:

١- إن أرادوا أن في لغة العرب مجازاً، ونظائره المستعملة في القرآن ليست مجازاً، فقد لزمهم التناقض<sup>(١)</sup>.

٢- وإن أرادوا أن في لغة العرب بجازاً وهو فيه من المبالغة والمجازفة من المدح والهجاء والرثاء وغير ذلك من كلام البشر الذي يصان عنه الحكماء والعقلاء منهم فضلاً عن كلام الله، ولا يسمى غير هذا بجازاً، لم يلزمهم أمر منكر، لأن هذه التسمية أمر اصطلاحي، فهو ليس لغوياً ولا عقلياً ولا شرعياً (٢) ويكونون بهذا أقرب إلى الصواب ممن أثبته.

[1] الدليل الأول: نحن وإن سلمنا بوجود المجاز في اللغة، لكننا منعناه في كلام الله، لعارض شرعي، وهو أن المجاز يصح نفيه، ونقيض النفي الصادق يكون كذباً، وكلام الله كله حق، فلا نجوزه لهذا المعنى (٣).

أجيب عن هذا بأنه ((إنما يكون كذباً أن لو أثبت ذلك حقيقة لا مجازاً) (1).

<sup>(</sup>۱) انظر: محموع الفتاوى -لابن تيمية ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٢٠/٢٠ -٤٨٦، ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) العدة -لأبي يعلى- ٢٠٠/٢، و الإحكام -للآمدي- ٤٨/١، و بيان المختصــر -للأصفهاني-٢٣٥/١.

<sup>(</sup>٤) الإحكام -للآمدي- ١/٩١.

#### والتعليق عليه:

أولاً: بالنسبة لدليل المانعين فبالاستفصال المذكور آنفاً(١).

وأما الجواب فإنه يكون مفحماً إذا اختار المانعون أن نظائر ما أثبتوه من الجحاز في اللغة ثابت في القرآن، وأما إن لم يختاروه فالجواب لا يدفع دليلهم، وهذا يتبين بما التزمه مثبتة الصفات ممن يقول بالجحاز، فألهم يمنعونه في نصوص الشرع، والتزام الآمدي أن ذلك يكون كذباً إذا أثبت المعنى الحقيقي، فهذا ينازعونهم فيه أشد المنازعة.

[۲] الدليل الثاني: قالوا: «إن المجاز ركيك من الكلام لا يصار إليه الا عند العجز عن الحقيقة، والعجز على الله محال» (۲).

أجيب بالمنع -أي منع ركاكة الجاز -((بل ربما كان الجياز أفصيح وأقرب إلى تحصيل مقاصد المتكلم البليغ)، (٢)، ولا نسلم أنه يصار إليه عند العجز، وإنما لأسباب أحر بلاغية وبيانية (١).

والتعليق: أن هذا الدليل هو نفسه الذي ذكر في حجج مانعي المجاز مطلقاً، وهو ضعيف، كما تقدم بيانه (٥)، ولذلك فإلزام المثبتين لهم قــوي كذا الاعتبار.

<sup>(</sup>١) انظر ص/٩٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: نماية الوصول -للهندي- ٣٣٣/٢.

<sup>(</sup>T) الإحكام -للآمدي- 1/89.

<sup>(</sup>٤) انظر نماية الوصول \_ للهندي ٣٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ص/٩٧٢.

[٣] الدليل الثالث: «لو كان كلامه بحازاً واستعارة لوصف بكونه متحوزاً ومستعيراً، وهو باطل وفاقاً» (١).

أجيب عن هذا «عنع الملازمة، فإن أسامي الله توقيفية عندنا، ولإن سلمنا ألها قياسية، لكن إنما يجوز إطلاق ما لا يوهم الباطل، وما نحن فيه ليس كذلك، لأنه يوهم كونه تعالى -متساعاً في أقواله، وهو باطل، لأنه إنما يقال هذا فيمن لا يوثق (٢) بقوله ويعلم من حاله أنه لا يحتاط فيه» (٣).

والتعليق: قد تقدم في الكلام عن التوقيف في الأسماء الحسني شيء من هذا(٤).

وقولهم: أسماء الله توقيفية: صحيح مسلم. ولكن يبدو أن البحث وارد حتى فيما كان على سبيل الإحبار، فهل لهم أن يمنعوا أن يخبر عن الله أنه متحوِّز أو متكلم بالمجاز ونحو هذه العبارات؟ قضية منعهم تفيد أنه لا يجوز، لأن العلة التي ذكروها في منع التسمية تجري كذلك في منع الإحبار عنه، وعندئذ يقال: لم إذاً أثبتم المجاز إذا كان فيه هذا المحذور؟ وعندئد حواجم هذا لا يدفع اعتراض من أثبت المجاز في اللغة دون القرآن، لأنهسم حواجم هذا لا يدفع اعتراض من أثبت المجاز في اللغة دون القرآن، لأنهسم

<sup>(</sup>۱) تماية الوصول – ٣٣٢/٢ وانظر: المعتمد ٢٥/١، وشرح اللمع ١٧١/١، والمحصول ٣٣٣/١، و بيان المختصر –للأصفهاني–٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يؤمن) وأشار المحقق في الهامش لما أثبته هنا لأنه أنسب.

<sup>(</sup>٣) نماية الوصول -للهندي- ٢/١٣١-٣٣٢، وانظر المعتمد ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ص/١٦٩ - ١٧٣.

على هذا التقدير يمنعون ما فيه الباطل مما يسمى مجازاً، كما تقدم في الاستفصال السابق(١).

[٤] الدليل الرابع: «كلام الله حق، وله حقيقة، فلا يكون مجازاً، لأن ما له حقيقة لا يكون مجازاً» (٢).

أجيب: نسلم بأن كلام الله حق - ولا اعتراض على هذا أصلاً- وكذلك نسلم بأن له حقيقة لكن ((عمنى كونه صدقاً، لا بمعنى الحقيقة المقابلة للمحان) (٣).

والتعليق: هذا الدليل غير متجه ممن أثبت الجاز في اللغة إن كان أراد أن ما وقع في اللغة مجازاً لا يكون نظيره في القرآن مجازاً، وإن أراد أن المجاز كله يتضمن باطلاً، فلا يثبت في القرآن لكونه كله حقاً، فهذا مشابه للدليل الأول، وعليه يفهم التفصيل في جواب المثبتين.

[0] الدليل الخامس: «المجاز لا يستقل بالإفادة بدون القرينة، والقرينة قد تخفى، فيضيع المكلف في الجهل و لم يحصل مقصود الكلم، والحكيم لا يسلك مسلكاً قد يفضي إلى نقيض مقصوده مع اقتداره على سلوك ما لا يفضى إليه أصلاً» (1).

<sup>(</sup>١) انظر ص/٩٦٨.

<sup>(</sup>٢) نحاية الوصول ــ للهندي ٣٣٢/٢

<sup>(</sup>٣) الإحكام -للآمدي- ١/٠٥ وانظر: نماية الوصول -للهندي- ٣٣٢/٢، وشرح اللمع ١٧١/١، وإحكام الفصول -للساجي- ص٧٠، و المحصول -للسرازي- ٣٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) نحاية الوصول -للهندي- ٣٣٣/٢ وانظر المعتمد ٢٥/١.

أجيب عن هذا (رأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح وهي باطلة عندنا، ولئن سلمنا صحتها فالظاهر زوال الالتباس مع القرينة) (١) على أنه لو خفيت القرينة فهذا غير كاف في تقبيحه بل ((هو لازم على الخصوم فيما ورد من الآيات المتشابحات، فما هو الجواب في المتشابحات هو الجواب لنا ههنا) (٢).

والتعليق: دليل مانعي المجاز في القرآن فقط يتجه إذا قيــــل إن مـــن المجاز ما قرينته خفية جداً، أما مع قولهم بزوال الالتباس مع القرينة فهــــذا كاف في الرد عليهم.

وقول الجيبين «مبني على التحسين والتقبيح وهي باطلة عندنا» فإنه لا يلزم من بطلانها عندكم بطلانها في الواقع، وحقاً إذا كان الكلام يوقع في اللبس وليس فيه إرشاد فهذا يصان عنه الباري الحكيم في أقواله وأفعاله.

ثم إلزامهم لخصومهم بالآيات المتشاهات، فلم يفصحوا هنا بالمراد بالمتشاهات، وإن كان مذهبهم معلوماً، فعندهم نصوص الصفات من المتشابه، وعندئذ فالجواب ألها ليست من المتشابه لوضوح معانيها، وإن أريد حقائق الصفات فذاك هو المتشابه، ولم نكلف به فلا يرد إلى المهم. وسيأتي البحث عن المتشابه إن شاء الله(٢).

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ۳۳٤/۲، وانظر المعتمد كذلك ۲۰/۱ واكتفى بـــأن القرينـــة تمنـــع الإلباس.

<sup>(</sup>۲) الإحكام -للآمدي- ١/٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/١٠١٤.

[7] الدليل السادس: ((لو جوّزنا(۱) أن يكون في كلام الله محاز، لم يمكنا القطع بإرادة شيء من مدلولات كلامه تعالى، لاحتمال أن يقال: لعل المراد منه مجازات ما فهمناه من حقائقه، وإن لم نجد قرينة صارفة عن الحقيقة، لأن عدم وحداننا(۲) لها لا يدل على عدم الوجود، وهذا القدر كاف في نفى الجزم» (۲).

أجيب بـــررأنا لا نقطع بشيء من مدلول كلامه تعالى، بناء على عدم وجدان قرينة صارفة عن ظاهره، بل لا يثبت بهذا الطريق إلا الظــن، وأما القطع فبالقرائن المعينة للحقيقة أو بقيام دلالة قاطعة مانعة من حمله على غير ظاهره، ومعلوم أن كون القرآن مشتملاً على المجاز لا يقدح في القطع بهذا الطريق» (٤).

#### و التعليق:

هذه الإجابة التي أحيب بها عن دليل مانعي الجاز في القرآن، فيها نظر ظاهر، لأنها مبنية على عدم إفادة الأدلة اللفظية للقطع إلا إذا اقترنت بها قرائن. وقد تقدم أن طرق الاستفادة من الدليل اللفظي القطع كسثيرة منها(٥):

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حاوزنا.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: وحدناها.

<sup>(</sup>٣) نماية الوصول -للهندي- ٣٣٣/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢/٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم ص/٧٩٦، وانظر بدائع الفوائد -لابن القيم- ١٥/١.

١-أنه توجد أدلة هي نص في معناها فلا احتمال فيها أصلاً.

٢- توجد أدلة هي ظاهرة في معناها، فالقطع حاصل بها، لأن الذي
 تكلم بها ناصح أمين قاصد للدلالة والإرشاد، وقد علمت عادته في
 خطابه، وقد تكون وردت مطردة في مواضعها.

٣- توجد أدلة هي ظاهرة ولكنها تحتمل غير الظاهر، فإذا حــاءت قرينة رجحت الظاهر قطعنا به، وإلا بقينا على الأصل في حمل الكلام على ظاهره.

وفي الجملة إن اليقين درجات.

وقد تقدم ذكر اللوازم التي تلزم صاحب هذا المذهب بما أغنى عــن إعادته في هذا الموضع (١).

ثم أخيراً قال الزركشي: «والحق في هذه المسألة: أنه إن أريد بالقرآن نفس الكلام القديم، فلا مجاز فيه، أو الألفاظ الدالة عليه فلا شك في اشتمالها عليه» (٢).

وقد اختار هذا التفصيل -مع أنه لازم لكل الأشاعرة- على أساس أن كلام الله معنى واحد! وهو مذهب علم بطلانه (٢) فليس هذا هو المانع

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ص/٩٧٨.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ٤٩/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/٣٤٢ - ٣٤٤.

ولعله لكثرة الإشكالات الواردة على القول بالمجاز في القرآن خفف الزركشي الجواز فقال: «مرادنا بوقوعه في القرآن على نحو أساليب العرب المستعذبة، لا المحاز البعيد المستكره» (٢). أقول: ومن المستكره: القول بأن الصفات المذكورة في القرآن والسنة أريد بما المجاز على كثرتما وتكررها وتمدح الله بما نفسه، فيلزم نفي المجاز!

<sup>(</sup>١) انظر ص/٩٧٤ - ٩٨١.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ١/١٥.

## المطلب الثابي

# الآثار المترتبة على القول بالمجاز في أصول الدين

لما كان الجحاز قائماً على أساس أن ظاهر اللفظ غير مراد، وقد أدخله أكثر القائلين به في كلام الله، نتج منه شر مستطير، وصار معتصم كـــل مبطل ومحرف لنصوص الشرع.

وقد أدرك العلماء هذه الحقيقة، فمن ذلك أن ابن حزم لما تكلم عن الكلمات التي نقلها الشرع عن مسمياها اللغوية إلى معان خاصة -وهي الحقيقة الشرعية - علماً بأن القائلين بالجاز يسمولها كذلك مجازية لغة (١) - قال ابن حزم: «هذا باب كثر فيه التخليط، وعظمت فيه الأغاليط، ولو قلنا: إنه أصل لكل خطأ وقع في الشرائع لم يبعد عن الصواب» (٢).

وقال الطرطوشي (٣): «من هذا الأصل العظيم -أعيني الجاز في القرآن- ضلّ أكثر أهل الأهواء والضلالات في تأويل أكثر الآيات، قال: وكذلك من جهة وجود المحاز في التوراة والإنجيل والزبور، غلطت اليهود والنصارى في تأويل كثير منه» (١).

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول -للرازي- ٢٩٩/١، و كشف الأسرار ٢/٥٧٢-١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الإحكام -لابن حزم- ٣٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) محمد بن الوليد بن خلف \_ أبو بكر الأندلسي، الطرطوشي \_ الفقيه المالكي \_ من مؤلفاته: الحوادث والبدع، والعمدة في أصول الفقه، والرد على اليهود، توفي سنة ( ٥٢٠ هـ) انظر سير أعلام النبلاء ١٤٤/٩، والديباج المذهب ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ١/٣٥

وفي الجملة أن الجحاز «أساس الخلافات المذهبية والفرق الإسلامية... فما هي إلا نتاج اضطراب المصطلح وفساد القررائن» (١)، بل إنه «في مكنتنا أن نعد الجحاز مهرباً باعتبار في التفسير والفهم، أو توجيهاً مسوغاً غو معنى معين خدمة لغرض أو آخر...» (١).

ومما زاد الأمر سوءاً إدخال جمهورهم (٣) ضمن الجاز ما يسمى بالمجاز المركب، وهم يعرفونه بأنه: ((اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه) (١) مقصودهم به أن المجاز فيله ليس واقعاً في مفردات الألفاظ، فهي كلها حقائق، ولكن المجاز وقع فيها باعتبار التركيب، وخلاصته عندهم: استعمال صورة وهيئة تركيبية أحرى، وعلى هذا فهو عقلي لا لغوي (٥).

و بهذا الطريق قالوا: إن الأدلة الواردة في صفات الله مجاز لم يرد بها حقائقها، والذي دل على الجحاز ليس مفردات الألفاظ، وإنحا العقلل، وعندئذ يطالبون ببيان ما يمنع إجراءها على ظاهرها، وعندئذ يعلم أيضاً أن الخلاف في المحاز إثباتاً ونفياً، ليس لفظياً، خاصة في العقلي منه.

<sup>(</sup>١) الجحاز وأثره في الدرس اللغوي ص١٦٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص١٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط للزركشي ٩٢/٣.

<sup>(</sup>٤) الإيضاح -للقزويني- ص٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: المحصول -للرازي- ٣٢١/١، ٣٣٠، و البحر المحيط للزركشي ٩٥/٣.

وقبل ذكر نماذج صرح الأصوليون فيها بالجحاز أشير إلى حقيقتين نص عليهما الأصوليون تقطعان دابر من زعم المحاز في نصوص الصفات وغيرها.

### الحقيقة الأولى:

لقد قرر الجرحاني<sup>(۱)</sup> بما حاصله: أن المتكلم إذا لم يقصد بكلامه أن يكون متأولاً بل جعله حقيقة عنده، امتنع أن يوصف بالمجاز<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو بكر - عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني - النحوي- شافعي المذهب، أشعري الأصول، من مؤلفاته: أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز. (ت٤٧١هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء ٤٣٢/١٨، وطبقات الشافعية الكبرى ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: أسرار البلاغة ص٥٨٥، والبحر المحيط للزركشي٣/٥٥-٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠/٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ص/٩٣٨ - ٩٥٣.

<sup>(</sup>٠) انظر ص/١٩٦ - ٢٠٠٠.

#### الحقيقة الثانية:

أن الذي يدعي في نصوص الصفات أنما مجاز لزمه ثلاثة أمور(١):

١- بيان امتناع إرادة الحقيقة بالدليل.

٧- الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة.

٣- بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الجازي(٢).

علماً بأن الأصوليين قد نصوا على أن المجاز على خلاف الأصل، وقد حكوا الإجماع على أن الأصل في الكلام الحقيقة (٣).

وإذ قد علمت الحقيقتان، فليذكر ما نص عليه بعض المـــؤلفين في الأصول أنه مجاز.

### أولاً: الاستواء على العرش:

منهم من ذكره في الجحاز (<sup>1)</sup>، واستدرك عليه بأنه (ركناية لا محاز، كما اختاره (<sup>(0)</sup> في الكشاف حيث قال: (للا كان الاستواء على العرش،

<sup>(</sup>۱) انظر: الرسالة المدنية -لابن تيمية- ص٤٠-٤١، وبدائع الفوائد لابسن القسيم ١٧٣/٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: المحصول -للرازي- ۲/۹/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ٣٤١-٣٣٩/١، وقد ذكر ستة أدلة تدل على هذا الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر: هداية العقول ١/٥٥/١.

<sup>(</sup>٥) وهو الزمخشري، واسمه: محمود بن عمر بن محمد، من كبار المعتزلة، وكان أديباً نحوياً، من مؤلفاته: الكشاف في التفسير -شحنه اعتزالاً- وله المفصل في النحو، (ت٥٣٨هـ).

انظر: ميزان الاعتدال ٧٨/٤، وسير الأعلام ١٥١/٢٠.

وهو سرير المَلِك، مما يرادف المُلْك، جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش، يريدون: مَلَك، وإن لم يقعد على السرير ألبتة، وقالوه أيضاً لشهرته في ذلك المعنى ومساواته ملك في مؤاده. انتهى (۱)... اللهم إلا أن يكون الكلام في المجاز والكناية واحداً، لكن ذلك خلاف عبارتهم» (۲).

### والتعليق:

۱- المقصود بالكناية عند البيانيين (رأن يذكر لفظ دال على شيء لغة، ويراد به غير المذكور لملازمة بينهما خاصة) (۲)، وقد اختلف فيها المحازيون، هل هي من المحاز أو لا؟

لكن الذي يعنينا هنا أن الزمخشري قد يرى ألها من المحاز، فإنه عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خَطْبَة النّسَاء أَوْ تَفسير قول الله تعالى: ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خَطْبَة النّسَاء أَوْ تُفسيكُمْ ﴾ [ البقرة ٢٣٥]، قال: ﴿ (الكناية: أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له) ﴿ وقد لا يرى ذلك، لأن الكناية عنده تقع فيمن لا يجوز عليه ذلك المعنى الذي كني به، ثم هذه الكناية إذا استعملت فيمن لا

<sup>(</sup>١) إلى هذا الموضع انتهى النقل عن الزمخشري، وهو في الكشاف ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) هداية العقول ١/٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط للزركشي ١٣٥/٣.

<sup>(</sup>٤) الكشاف -للزمخشري- ١٤٣/١.

يجوز عليه ذلك الشيء، كانت مجازاً، فإنه قال عند قول الله تعالى: ﴿ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَة ﴾ [آل عمران ٧٧]: ﴿ مِعاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم ... أصله: فيمن يجوز عليه النظر: الكناية ... ثم حاء فيمن لا يجوز عليه النظر بحرداً لمعنى الإحسان مجازاً » (١) فظهر أنه يريد أن لفظ السُنوَى بحاز، سواء عبر عنها بالكناية أم لا.

٢- يطالب الزمخشري بالدليل على امتناع إرادة الحقيقة في الاستواء، وهو العلو والارتفاع، ولن يجد إليه سبيلاً، سوى أوهام وشكوك.

٣- يطالب بالجواب عن الأدلة الموجبة لإرادة الحقيقة في الاستواء،
 وهي كما يلي:

أ- أن هذه الآية تكررت سبع مرات في القرآن ستة (٢) منها يقــول الله فيها: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ وواحدة يقول فيها: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَى ﴾ [ طه ٥]، وهذا التكرار يفيد الحقيقة.

ب- توجد قرينة لفظية في الآية تمنع المعنى المحازي الذي ذهب إليه، وهي قوله: ﴿ ثُمُّ ﴾ فهي للتراخي، إذ ذكر الله خلقه للسموات والأرض ثم

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) وهي في سورة الأعراف /٥٤، يونس/٣، الرعد/٢، الفرقان /٥٩، الســـجدة /٤، الحديد/٤.

ذكر استواءه، فلو كان ذلك للملك لما صلح ورود ﴿ ثُمَّ ﴾ هنا، فــالعرش قبل حلق السموات والأرض، وهو مالك له مذ حلقه.

ج- لو فرض أن الاحتمال فيها باق، فقد جاء البيان المنفصل من الرسول - الله عنده فوق الرسول - الله قال: (رلما قضى الله الخلق، كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي)، (١)، فهذا لا يمكن صرفه عن حقيقته وهو أن الله فوق العرش، لأنه نص صريح.

د- إجماع أهل العلم على ذلك: قال الأوزاعي: «كنا -والتــابعون متوافرون- نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت بــه السنة من الصفات» (٢).

ويمكن الاستدلال بكل الآيات والأحاديث الدالة على العلو -وهي كثيرة جداً (٢) - ثم جمعها مع الأدلة الدالة على أن العرش فوق السموات، و أن الله مستو عليه، فتكون بمجموعها رداً على الزمخشري في صرف اللفظ عن ظاهره وادعاء المجاز فيه.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٩٥/١٣ مع الفتح) كتاب التوحيد (١٥)، رقــم (١٤) متفق عليه، وأخرجه مسلم (٢١٠٧/٤) كتاب التوبة، باب سعة رحمة الله تعــالى وأنها تغلب غضبه، رقم (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الخبر ص/٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) وقد جمع فيه الحافظ الذهبي شيئاً كثيراً من الأدلة وأقوال السلف في كتابه العلو، ومثله ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية، وانظر ما نقله ابن أبي العز من أنواع الأدلة على العلو في شرح العقيدة الطحاوية ص/٣١٩-٣٢٢.

### ثانياً: صفة اليدين:

ضرب بعض المؤلفين في الأصول مثالاً للمحاز الذي علاقته السبية: بصفة اليدين لله تعالى، وقالوا السبية في معنى العلية، وخصوها بنوع العلة الصورية، فقال الزركشي: «إطلاق اليد على القدرة، كقوله تعالى: ﴿ يَدُ اللّه فَوْقَ أَيدِيهِم ﴾ [ الفتح ١٠] واليد صورة خاصة يتأتى بحا الإقدار على الشيء، فشكلها مع الإقدار كشكل السرير مع الاضطحاع، وهو سبب صوري، فتكون اليد كذلك، فإطلاقها على القدرة إطلاق لاسم السبب الصوري على المسبب» (١٠).

### والرد عليه:

أولاً: المطالبة ببيان امتناع إرادة حقيقة اليد بالدليل، ولا دليل عندهم سوى وهم التشبيه الذي يدعون فيه التركيب أو الجارحة أو نحوها من العبارات المجملة المبتدعة.

ويجاب بأن إثبات اليد هو كإثبات الإرادة والحياة والعلم وغيرها من صفات المعاني التي يثبتها، فكان الواجب طرد الجميع، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر.

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط للزركشي ٦٧/٣-٦٨، وانظر المحصول -للرازي- ٣٢٤/١، والإتماج ١٠١/١.

ثم إن غاية كلامه نفي المثلية والتشبيه في إثبات اليد -وهذا حـــق-لكنه لا يفيد منع إثباتما لله على وجه يليق به(١).

ثانياً: المطالبة بالجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، والدليل الموجب لإرادة الحقيقة ما يلي:

أ) لقد تكرر في القرآن والسنة إثبات اليد لله حل وعلا، واطراد
 اللفظ في جميع صوره على معنى واحد -وهو إثباتها لله-، مع عدم البيان
 لتأويلها -إن كان تأويلها سائغاً- يدل على إبقائها على ظاهرها.

ب)ثم إنه ورد ما يفيد ألها نص في إثبات اليدين، كقول الله تعالى: ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانُ يُنْفِقُ كُيْفَ يَشَاءُ ﴾ [المائدة ٦٤] وقال: ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي ﴾ [ص~ ٧٥] والتثنية تدفع احتمال توهم المحاز الذي يدعونه.

لكن ههنا أورد الزركشي اعتراضاً فقال: «فإن قيل: إذا كان المراد القدرة، فلم ثنيت وجمعت، والقدرة واحدة؟ وأحيب: بألها جمعت باعتبار أن متعلقاتها، فاستقر لها ما صدر عنها من الآثار العديدة، وثنيت باعتبار أن آثارها قسمان: إما لألها لا تنحصر في الدنيا والآخرة، أو لأن آثارها الجواهر والأعراض، أو الخير والشرى (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة المدنية -لابن تيمية- ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ٦٨/٣.

### ودفع كلامه هذا بما يلي:

١-كلامه هذا يقتضي ألا تكون التثنية مانعة من احتمال الجحاز في كل الصور في اللغة والقرآن وسائر الكلام، فإن أبي ذلك، طولب بالفرق، ولا فرق عنده سوى دعوى التشبيه، وقد أجيب عنه (١).

٢- أن كل التوجيه الذي جاء به يحتاج إليه لو ثبت امتناع وصف الله بها، وهو لم يثبت ذلك، فسقط التوجيه لسقوط أصله الذي بناه عليه. على أن قول الرسولﷺ «الخير بيديك والشر ليس إليك » فيه رد على توجيه الزركشي، لأن المذكور في الحديث أن الخير وحده أثر لليدين، وتوجيه الزركشي فيه أن الخير والشر أثران لليدين!!

٣- يندفع ما ذكره بما ذكر سابقاً، و بما سيذكر لاحقاً -إن شاء
 الله- من أمور تفيد أن الآيات والأحاديث نص في معناها. وذلك فيما
 يلي:

ج) أن السنة قد جاءت ببيان إثبات صفة اليدين حقيقة بذكر عدد من القرائن منها:

۱-قال الرسول - ريمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السموات والأرض، فإنه لم ينقص مما في يمينه، قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض والبسط، يرفع ويخفض» (۲) فذكره لليمين والإنفاق بما والتعبير برديده الأحرى،

<sup>(</sup>١) انظر ص/٢٥٨.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، وتقدم تخريجه ص/۲۰۲.

والقبض والبسط) تدل قطعاً على إثبات يدين لله، خاصة لفظ (بيده الأخرى) فلن يستطيع المتأول أن يقول: بقدرته الأخرى!

٢- وقال الرسول -ﷺ- في محاحة آدم وموسى عليهما السلام: «قال آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط [وفي رواية: كتب] لك التوراة بيده. وقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» (١)، وهذا صريح في إثبات اليد حقيقة.

٣- وقال الرسول -ﷺ-: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن، حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله» (٢)، فإثبات الكف واليمين يفيد صراحة إثبات يد حقيقة لله لائقة به.

٤- وإقرار النبي - الله على الله الله على الذي قال: ((إن الله عمسك السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشحر والثرى على إصبع، والحلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك) وضحك الرسول - الله على إصبع، ثم يقول أنا الملك)

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وتقدم تخريجه ص/٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٦/١٣ مع الفتح) كتاب التوحيد - باب (٢٣) رقم (٧٤١٢) وأخرجه مسلم (٧٠٢/٢) كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب رقم (١٠١٤).

تصديقاً له (١)، فذكر الأصابع يدل على إثبات اليد حقيقة لله، لأنه ورد أن السموات يحملها الله بيده، كما في الحديث الآتي:

٥- وقال الرسول على -ريأخذ الرب -جـل وعـلا- سماواتـه وأراضيه بيديه - وجعل يقبض يديه ويبسطهما- يقول الله: أنا الـرحمن [قال ابن عمر - رضي الله عنهما - ]حتى نظرت إلى المنبر يتحرك مـن أسفل شيء منه، حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله - اللهـــ) (٢).

فكل هذه الأدلة تبطل دعوى المجاز في اليد، وأنه أريد بها القدرة، فيبقى كل تأويل لهذه النصوص من جنس التحريف.

### ثالثاً: المكر والاستهزاء والكيد(١).

وأكثر المؤلفين في الأصول قد عدوا هذا من نوع المسلك الرابع المتقدم (١)، وهو توقف إطلاقه على إطلاق آخر.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري (۲۰٤/۱۳ مع الفتح) - كتاب التوحيد- باب قـــول الله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ رقم (۷٤۱٤)، وأخرجه مسلم (۲۱٤٧/٤) كتاب صفة القيامة والجنة والنار - رقم (۲۷۸٦).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري مختصراً (۲۰٤/۱۳) مع الفتح) كتاب التوحيد باب (۲۹) رقم (۷٤۱۲)، ومسلم (۲۱٤۸/٤) - كتاب صفات المنافقين، رقم (۷۷۸۷).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام -للآمدي- ٤٩/١، وحاشية السعد على شرح العضد ١٥٣/١، و شرح الكوكب المنير ١٨٢/١، و فواتح الرحموت ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر ص/٩٥٦.

وهم لم يتحرر لهم وجه المحاز فيه، وإثبات المحاز فرع تصوره، ولكن ربما فهموا من هذه الكلمات معنى قبيحاً، فحاولوا حملها على الجاز، ولكن الصحيح أن هذه العبارات منقسمة، بمعنى أنه يمكن أن ترد في معنى قبيح وفي معنى حسن، فهي كلها تدور على معنى إيصال الشميء بحيلة وخفاء (١)، ويتضمن الاستدراج، ولا شك أن مثل هذا يكون حسناً تارة وقبيحاً تارة فإنه ﴿إذا كان على وجه جحد الحق وظلم الخلق، فهو ذنــب محرّم، وأما إذا كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله، كان عدلاً حسناً، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَّنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُ زِنُونَ ۞ اللَّهُ يَسْتَهُ زِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة ١٥، ١٥] فإن الجزاء من جنس العمل، وقال تعالى: ﴿ وَمَكُرُوا مَكُواً وَمَكُرُنَا مَكُواً ﴾ [النمل ٥٠] كما قال: ﴿ إِنَّهُمْ مَكِيدُونَ كُيْداً \* وَأَكِيدُ كُيْداً ﴾ [ الطارق١٥،١٦] وقال: ﴿ كُذَلُّكَ كُدُنَّا لِيُوسُفُ ﴾ [ يوسف ٢٧] (٢). ولللك فلا مجاز في الآيات.

رابعاً: صفة المجيء:

وزعموا أن ظاهرها غير مراد بالدليل، وهذا حقيقة المحاز (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص٧٢٨، ٧٧٢، ٨٤١ [كيد، مكر، هزؤ].

<sup>(</sup>٢) محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ٤٧١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعتمد ٢٤/١-٢٥، والمحصول ٣٣٣/١.

#### والجواب:

أولاً: المطالبة بهذا الدليل الدال على أن الجيء حقيقة غير مراد، وهم لن يجدوا إليه سبيلاً من نص في كتاب أو سنة أو قول صاحب ولا إمام متبع، وما عندهم سوى الشبهات السي مسرت في إنكار الصفات الاختيارية (١)، وقد أجيب عنها، ولله الحمد.

ثانياً: المطالبة بالجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. وهو:

1- أن الآيات والأحاديث دلت على جيء الرب نفسه يوم القيامة، وذلك جاء مطرداً، ولم يأت صارف، فتعين الحمل على الحقيقة، فمسن ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلُكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ [الفحر ٢٢]، وقال: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَ أَنْ يَأْتَيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلُل مِنَ الْغَمَامِ ﴾ [البقرة ٢١٠]، وقال: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَ أَنْ تَأْتَيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلُل مِنَ الْغَمَامِ ﴾ [البقرة ٢١٠]، وقال: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَ أَنْ تَأْتَيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلُل مِنَ الْغَمَامِ ﴾ [البقرة بيك ﴾ وقال: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَ أَنْ تَأْتَيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلُل مِنَ الْغَمَامِ ﴾ [البقرة بيك ﴾ وقال: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَ أَنْ تَأْتَيَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٣٠/١٣ -٤٣١ مع الفتح) - كتاب التوحيد، باب (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٣٠/١٣ (٧٤٣٧)، وأخرجه مسلم (١٦٣/١- ١٦٣/١) وأخرجه مسلم (١٦٣/١- ١٦٤) -الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية، رقم (٨١).

٢- ألهم إن عينوا المعنى المصروف إليه اللفظ -وهم عادة يقول و المحذوف: أمر، أي جاء أمر ربك، فعندئذ يقال لهم: إنه على فرض أن الآية تحتمل ذلك، فكيف الصنيع بقول الله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ اللّهُ فَي اللّهُ لَا يَكُو الله فِي اللّهِ وَعَيْء الله وَ عَيْء الله وَ عَيْء الله وَعِيء الله وَعِيء الله وَعِيء الله وَعِيء الله والمحاذ طريق.

على أنه لو عكس لهم إنسان وقال: بحيء الملائكة المقصود به بحيء أمرهم، لعارضوا ذلك (١)، فظهر أن المقتضي للقول بالمحاز هو الشبهة وهي ضعيفة (٢).

## خامساً: الوجه:

وقد ذكر بعض المؤلفين في الأصول في هذا الموضع قول الله تعالى: 
﴿ كُلُ شَكِي \* هَالِكُ إِلا وَجُهَه ﴾ [ القصص ٨٨]، وقالوا: إنه مجاز من باب إطلاق الجزء و إرادة الكل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: التبصير في الدين -لابن جرير- ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على بشر المريسى -للدارمي- ص١٤٨-١٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: هداية العقول ٢٥٨/١، و شرح الكوكب المنير ١٦٦/١.

#### والرد:

أولاً: لا أدري كيف سوَّغ أولئك لأنفسهم التعبير بالجزء والكل في حق الله، وهم ينفرون عما جاء به الشرع، فأولى أن ينفروا عن هذا التعبير (١). علماً بألهم عند كلامهم عن نفي المماثلة يقولون إنه ليس بذي أجزاء ولا أبعاض.

## ثانياً: أن الآية لا مجاز فيها لأمرين:

١- أن المنقول عن كثير من السلف<sup>(۲)</sup> تفسير الآية على معنى: كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، وهذا يدل على أن الوجه هنا أريد بسه القصد، فهو من الوجهة.

Y-أنه حتى على القول إنه أريد كما الصفة – كما هو صنيع بعيض أهل العلم $^{(7)}$  فالآية تكون دالة على إثبات صفة الوجه حقيقة، ودلالتها على الذات تكون من باب الدلالة اللزومية، فبقاء وجهه هو بقاء ذاته $^{(1)}$ .

ثالثاً: أنه إن قصد من مثل هذا الكلام إنكار صفة الوجه لله، فللا يصح، فإننا إذا أثبتنا الصفة بدليل، فإنه لا يلزم إذا ذكرت لفظة تحتملها في

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: صحيح البخاري (٣٦٤/٨ مع الفتح) كتاب التفسير، تفسير سورة القصص، و جامع البيان -للطبري- ١٢٧/٢٠/١، ومجموع الفتاوى -لابسن تيميــة- ٤٣٣/٦

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري [٤٠٠/١٣]، والتوحيد -لابن خزيمة - ٢٤/١. (٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٣٤/٢.

آية أخرى أن تكون دليلاً على الصفة، كما لا يلزم عكسه، وهو إذا أريد بها معنى غير الصفة في آية أن يجرى ذلك المعنى في سائر المواضع (۱)، ومن أصرح أدلة إثبات الوجه، قول الرسول - الله - (رحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) (۲) والأدلة كثيرة في هذا الباب (۲).

# سادساً: رؤية الله في الآخرة:

وقد ذكر أبو الحسين البصري \_ وقد وافقه الرافضة \_ ''ضمن أمثلة المجاز في القرآن قول الله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَذُ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظَرَةً ﴾ [لمى ربّها نَاظرَةً ﴾ [القيامة ٢٦ ، ٢٣]، وهذا لأن الرؤية عنده مسمّتحيلة، أمما الأشماعرة الأصوليون فلم يوردوا ما يتعلق بالرؤية ضمن المجاز، لألهم يثبتولها، ولكن بطريقة تخالف ما عليه السلف كما سيأتي بيانه إن شاء الله(°).

### والرد عليهم:

أولاً: يطالب أبو الحسين البصري -وسائر المعتزلة- بالدليل الـــدال على أن حقيقة الرؤية غير مرادة من الدليل، وليس عنده دليــل شــرعى

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق ١٤/٦-١٥.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص/۱۹۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: التوحيد لابن خزيمة ١ /٢٤ – ٤٤.

<sup>(</sup>٤) في المعتمد -لأبي الحسين البصري- ٢٤/١، وانظر عــدة الأصــول -للطوســي الرافضي- ١٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر ص/١٠٠٩ - ١٠١٣.

يعتمد عليه، سوى ما يشتبه عليه (١) من قول الله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو لَهُ: ﴿ لَنُ تَرَانِي ﴾ [الأعراف ١٤٣].

#### والجواب:

أما الآية الأولى فإن الإدراك المذكور فيها بالنفي هـو الإحاطة، والرؤية قد تكون بإحاطة أو بدون إحاطة، وعليه لا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية، ويدل له قول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تُرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَ قَالَ كَلا ﴾ [الشعراء ٢١-٦٢] فكانت الرؤية حاصلة دون الإدراك في الإدراك هنا بمعنى الرؤية، لكان النفي الوارد في الآية خاصاً بالدنيا، وأما في الآخرة فإن الأدلة قد تواترت على إثباقال للمؤمنين يوم القيامة (٣).

وأما الآية الثانية: وهي قول الله تعالى لموسى -عليه السلام-: ﴿ لَنْ تَرَانِي﴾ ، فإن النفي فيها ليس للتأبيد في الدنيا والآخرة لأمور:

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأصول الخمسة /۲۳۲-۲۶۶، والكشاف -للزمخشري- ۳۲/۲، ۸۹ - ۱۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل -لابن حزم- ٢/٣-٣، وحادي الأرواح -لابن القيم- ص٣٣٤-٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تأويل مختلف الحديث -لابن قتيبة- ص١٩٢، والإبانة -للأشعري- ص٤٧، و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي- ٥٠٨/٣.

الأمر الأول: أن قوله ﴿ لَنْ تُرَانِي ﴾ وقع جواباً لسؤال موسى –عليه السلام– رؤيته في هذه الدنيا، إذ السؤال واقع فيها، ومع ذلك لم تـــأت الإحابة بلا أرك، إذاً فلا عموم لها في الدارين(١).

الأمر الثاني: لو قيل إنها لم تقع حواباً عن ســؤال -أو أريــد هــا العموم- لأحيب بأن هذا العموم مخصوص بالأدلة الدالة على وقوعها في الآخرة (٢).

الأمر الثالث: أن الله حل وعلا علق إمكانية رؤية موسى -عليه السلام- بثبوت الجبل وإطاقته رؤية الله، بقوله: ﴿ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ لَاسَالهُ مَ بَرَانِي ﴾ فيكون هذا هو المانع من رؤيته، فينتفي هذا المانع في الآخرة، لكن الله يحجب الكفار عن رؤيته (٣).

الأمر الرابع: أن موسى -عليه السلام- أعلم بما يجوز على ربه وما يمتنع -والمعتزلة ممن يبالغ في العصمة- فدل على حواز الرؤية، ولأن الجبل

<sup>(</sup>۱) انظر: التمهيد -للباقلاني- ص٣٠٦-٣٠٧، والاقتصاد في الاعتقاد -للغزالي- ص١٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة، وتأويل مختلف الحديث ص١٩٢، و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة -للالكائي- ٨/٣.٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإبانة -للأشعري- ص٤٣، وحادي الأرواح ص٣٣٤.

جرى له ما جرى لحصول نوع ظهور له، فالتجلي هو الظهور، فدل على إمكان وقوع الرؤية (١).

ثانياً: يطالب المعتزلة بالجواب عن الأدلة الدالة على إرادة الحقيقـــة من الرؤية وهي:

١-أن الآية نفسها التي ادعوا فيها الجحاز، فيها قرائن تدل على إثبات حقيقة الرؤية، وذلك أن (إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقت وموضوعه؛ صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب حل حلاله» (٢).

٢- قال الله تعالى: ﴿ كَالا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَنْذَ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ : قال الإمام الشافعي: ﴿ لما حجب هؤلاء في السخط، كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى ﴾ ، وقد احتج بما الإمام مالك كذلك قيل له: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَنْذَ حِل وعلا يوم القيامة ؟ قال: نعم، يقول الله حل وعلا: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَنْذَ حَل وعلا يوم القيامة ؟ قال: نعم، يقول الله حل وعلا. ﴿ وُجُوهُ يَوْمَنْدُ مَا لَكُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) انظر: السنة -لعبد الله بن أحمد- ٢٦٩/١-٢٧٠، وتأويل مختلف الحديث -لابـــن قتيبة- ص١٩٤.

<sup>(</sup>٢) حادي الأرواح -لابن القيم- ص٣٣٦.

 <sup>(</sup>٣) رواه عنه البيهقي في أحكام القرآن ٤٠/١، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل
 السنة والجماعة ٤٦٨/٣، ٥٠٦.

ناضرة الى ربّها ناظرة [القيامة ٢٦ ، ٢٣]، وقال حل وعلا في أحرى: الحكر الله مُعَنْ ربّهم يُومَنْ لَمَحْجُوبُونَ [المطففين ١٥]» (١)، وكذلك الإمام أحمد (٢) وحلق كثير من أهل السنة (٣)، وقد نقل بعض الأصوليين عن أبي الحسن الأشعري أنه يقول بالمفهوم، مستشهدين باحتجاجه بهذه الآية، فإنه قال: (( فحجبهم عن رؤيته، ولا يحجب عنها المؤمنين) (٥)، وقد توهم بعض الأصوليين كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي أن مشل هذا الاحتجاج ضعيف لأنه مفهوم مخالفة (١)، والصواب أن جماهير أهل العلم على الأخذ به، ولأن الرؤية لو لم تكن نعيماً لما كانت فائدة من حجسب الكفار، فلما ثبت ألها نعيم لم يحجب عنها المؤمنون (٧).

<sup>(</sup>١) رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٤٦٨/٣، وانظــر الجامع في السنن والآداب –لابن أبي زيد القيرواني– ص١٢٣–١٢٤.

<sup>(</sup>٢) السنة –لعبد الله بن أحمد - ٢٠٠٢ وانظر: شرح الكوكب المنير ١٣/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـــة -للالكـــائي- ٣٦٦٦٣-٥١٠، ٤٦٩.

 <sup>(</sup>٤) انظر: التلخيص -للحويني - ١٨٥/٢، والبرهان -له- ٢٩٩/١، والمستصفى للغزالي-٤١٤/٣ [١٩٢/٢]، و البحر المحيط للزركشي ١٣٥/٥، ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) الإبانة -للأشعري- ص٤٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: التلخيص –للحويني– ١٨٥/٢، والمستصفى –للغزالي– ١٩٢/٣].

<sup>(</sup>٧) انظر: البرهان -للجويني- ٢٩٩/١، وشرح الكوكب المنير ١٣/٣.

٣- وقال الله تعالى: ﴿ للّذِينَ أُحُسنُوا الْحُسنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يـونس ٢٦] والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، لأنه أثبت في الآية أمرين: الحسين والمراد الجنة، والثانية الزيادة وهي الرؤية، وقد جاء بيالها من رسول الله - والمراد الجنة، والثانية الزيادة وهي الرؤية، وقد جاء بيالها من رسول الله عنه عنه الذي هو أعلم بكتاب الله منا، فعن صهيب - رضي الله عنه قال: «قرأ رسول الله - الله - الله عنه وأحل الله والله عنه وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجز كموه، فيقولون: ما هُو؟ ألم يثقل موازينا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة، ويزحز حنا عن النار؟! فيكشف الحجاب، فينظرون الله، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» (أ).

٤ – وجاء عن رسول الله –ﷺ – قوله: ((إنكم سترون ربكم، كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا) (٢)، وقال: ((إنكم سترون ربكم عياناً)) (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٣/١) كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المـــؤمنين في الآخرة ربحم سبحانه وتعالى (٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٣٠/١٣ مع الفتح) كتاب التوحيد، بـــاب (٢٤) رقم (٧٤٣٥).

وأحاديث الرؤية متواترة (١٠)، فلم يبق إلا العناد والمكابرة والتكذيب لنصوص الوحي، وتحريفها.

ثم إن ههنا استطراداً في مسألتين متعلقتين بالرؤية، ناسب الكلام عنهما في هذا الموضع، لإيراد بعض المؤلفين في الأصول لهما:

الأولى: ما هي علة جواز الرؤية، والثانية: هل يرى الله في جهـــة أو لا؟ وإذا قيل: لا، فهل الرؤية على ظاهرها، أو هي علم أجلى؟.

<sup>(</sup>١) صرح بذلك ابن القيم في حادي الأرواح ص٣٣٧، وقال ابسن أبي العسز: ((روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً)): شرح العقيدة الطحاوية ص٢١٠، وانظر ما ساقه ابن منده في كتابه الإيمان (٩٠٦-٧٧٩/٢) من طرق، وقد صنف فيها الآجري كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، ضمن كتـــاب الشـــريعة والدارقطني كتاب الرؤية وكلاهما مطبوع.

# المسألة الأولى: علة جواز الرؤية:

قال البزدوي: ((... إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار حقاً في الآخرة بنص القرآن، بقوله: (وُجُوهُ يَوْمَثْذَ نَاضَرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِهَا نَاظَرَةٌ ﴾ [القيامة ٢٢- ٢٣]، لأنه موجود بصفة الكمال، وأن يكون مرثياً لنفسه ولغيره من صفات الكمال، والمؤمن لإكرامه بذلك أهل) (١)، قيال عبد العزيز البخاري: (رقوله: (رلأنه موجود بصفة الكمال)) : إشارة إلى علية جيواز الرؤية، فإلها الوجود عندنا على ما عرف) (٢).

### والتعليق:

كلام البزدوي حق، وأكمل من كلام عبد العزيز البخاري، فيان القول بأن علة جواز الرؤية -وهو الذي يحتج به على جواز الرؤية عقلاً هي الوجود، (ريكاد لا ينحصر كلامه، إلا أن نتكلف له وجهاً، فإن قول مصحح الرؤية لا يخلو: إما أن يكون كونه جوهراً، فيبطل بالعرض، أو يكون عرضاً فيبطل بالجوهر، أو كونه سواداً أو لوناً، فيبطل بالحركة، فلا يكون عرضاً فيبطل بالجوهر، أو كونه سواداً أو لوناً، فيبطل بالحركة، فلا تبقى شركة لهذه المختلفات إلا في الوجود، وهذا غير حاصر، إذ يمكن أن يكون قد بقي أمر آخر مشترك غير خاص سوى الوجود، لم يعثر عليه الباحث، مثل كونه بجهة من الرائي مثلاً، فإن أبطل هذا، فلعله لمعني آخر،

<sup>(</sup>١) أصول البزدوي –مع شرحه كشف الأسرار– ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار -لعلاء الدين البخاري- ١٥٥/١.

إلا أن يتكلفُ حصر المعاني، وينفى جميعها سوى الوجود، فعند ذلك ينتج» (١).

والسبب الذي أربك هؤلاء: زعمهم أن كل موجود يصح أن يرى، وهذا ليس على إطلاقه<sup>(٢)</sup>. والصحيح هو أن يكون الموجود وجوده كمالاً متصفاً بصفات الكمال، مع وجود شروط الرؤية من كمال الرائي وقدرته على النظر وانتفاء الموانع، وعندئذ ننظم الدليل هكذا: (رمن الأشــياء مـــا يرى، ومنها ما لا يرى، والفارق بينهما لا يجوز أن يكون أموراً عدمية، لأن الرؤية أمر وحودي والمرئى لا يكون إلا موجوداً، فليست عدمية لا تتعلق بالمعدوم، ولا يكون الشرط فيه إلا أمراً وجودياً لا يكون عـــدمياً، وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون العدم، كان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص، فكل ما كان وجوده أكمل، كان أحق بأن يرى، وكل ما لم يمكن أن يرى فهو أضعف وجوداً مما يمكن أن يرى، فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية من الهواء، والضياء أحق بالرؤية من الظلام، لأن النـــور أو لي بالوجود، والظلمة أولى بالعدم، والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجوداً، وأبعد الأشياء عن العدم، فهو أحق بأن يرى، وإنما لم نره لعجز أبصارنا عن رؤيته، لا لأجل امتناع رؤيته» (٣)، ويزاد هنا ذكر

<sup>(</sup>١) المستصفى - لأبي حامد الغزالي - ١٣٣١-١٣٣ [٤٣-٤٦].

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٣٣١/٣ -٣٣٢، وانظر: بيان تلبيس الجهمية ٧/١٥٦-٥٥٩، ٣٥٣-٣٤٩-٣٤٨، ٣٥٣.

الموانع الأخرى -وهو أن الله حجب خلقه عن رؤيته بالحجاب، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع تحققت الرؤية للمؤمنين، فالموانع ثلاثة: مانع العجز لأجل ضعف أبصارنا وقوتنا، ومانع الحجاب، ومانع شرعى وهو الكفر.

ثم نعود لكلام البزدوي، فقوله: ((لأنه موجود بصفة الكمال)) فقيد إمكان جواز الرؤية عقلاً في الموجود بكونه أكمل، ثم قال: ﴿وأن يكون مرئياً لنفسه ولغيره من صفات الكمال، بمعنى أن الذي لا يسرى أصلاً ناقص، لمشاركته للعدم في هذا وللضعيف في وجوده كذلك، وقد شرح هذه الجملة الأخيرة عبد العزيز البخاري بقوله: «لأن في الشاهد: عدم رؤية ما عرف موجوداً أمارة العجز والنقصان، لأن من يتستر عن النساس إنما يتستر لعيب به ولنقصان حلِّ فيه، أو لعجزه عن مقاومــة النــاس في إيذائهم إياه، والله تعالى غالب على كل شيء، وهو أجمل من كل جميل، متره عن النقائص والعيوب، موصوف بصفات الكمال، فيجوز أن يكون مرئياً، لأنه من صفات الكمالي (١) فلو زاد في شرحه عدم رؤية المعدوم والممتنع للنقص كان أحسن، وكذا لو أضاف قيد الشــروط وانتفــاع الموانع، والذي يدل عليهما: أما الشرط - وهو كمال المرئي، فقد تقدم، وأما شرط قوة الراثي وكماله، فيدل عليها الحديث المتقدم(٢)، ففيـــه:((لا تضامون) وفي رواية: ((لا تضارون) ففيهما ((نفي لأن يلحقهم ضيم أو ضير، كما يلحقهم في الدنيا في رؤية الشيء، إما لظهوره كالشمس، أو

کشف الأسرار -للبخاري- ١٥٥/١.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص/۱۰۰۳.

لخفائه كالهلال) (1)، وارتفاعهما -أي الضيم والضير - دليل على قـوة الرائي وكماله، كما أنه يوجد كمال آخر معتبر شرعاً وهـو: الإيمـان، ولذلك لا يراه الكفار، فيحجبون عن رؤيته، وأما المانع، فهو الحجـاب، لأن المؤمنين مع كمالهم لا يرون الله في الجنة إلا إذا رفع الحجاب، وتقدم الحديث فيه (٢).

ثم إن في كلام البزدوي فائدة أخرى أشار إليها عبد العزيز البخاري فقال: (رواعلم أن أكثر المعتزلة يقولون بأن الله تعالى يرى ذاته ولكن لا يرى، وطائفة منهم أنكروا أن يرى ويرى، فقوله (أن يكون مرثياً لنفسه) رد لقول هذه الطائفة، وإشارة إلى الإلزام على الأكثر، لأنه تعالى لما كان يرى ذاته، كانت رؤية ذاته ممكنة في نفس الأمر، لأنه تعالى لا يوصف بما هو مستحيل، ألا ترى أنه حل حلاله لا يوصف بأنه يرى المعدوم، لأن رؤية المعدوم مستحيلة)، (٣).

وإذ قد نجز الكلام فيما أورده البزدوي، بقي التعليق على بعض ما أورده الغزالي فيما نقل عنه سابقاً (٤).

فاستدراكه على من حوّز الرؤية باعتبار الوحود فقط دون ملاحظة الكمال، قوية، لكن قوله: «... فلا تبقى شركة لهــذه المحتلفــات إلا في

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية ٣٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) تقدم ص/١٠٠٣.

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر ص/٥٠٠٥ - ٢٠٠٩.

الوجود، وهذا غير حاصر، فإنا قد شرطنا الوجود المتصف بالكمال لا وجود، قوله ((غير حاصر)) إن أراد أنه تشترط أمور أخرى لتحقق وقوع الرؤية فمسلم، وإن كان لمجرد الإمكان ففيه نظر، لما قدمناه في قياس الأولى من التفريق بين المعدوم والموجود في إمكان الرؤية (۱)، اللهم إلا ما يشترط في الراثي، فيسلم له، قوله في إيراد أمور أحرى تشترط للرؤية ((مثل كونه بجهة من الرائي مثلاً)، التعبير بالجهة فيه نظر، والصحيح أن يقال: العلو. وإن أراد في مقابلة الراثي فهذا معنى صحيح، يدل عليه الحديث المتقدم ((إنكم ترون ربكم عياناً)) أي مواجهة، قال الأزهري: ((رأيت فلاناً عياناً: أي مواجهة)) لكن قول الغزالي: ((فاطل هذا)) أي العلو: قلنا: لا يمكن إبطاله، وهذا ما يبحث فيما يلي:

## المسألة الثانية: المراد بالرؤية، واستلزامها للعلو:

الذين أثبتوا الرؤية طائفتان: سلف الأمة وأتباعهم يقولون: إن الرؤية حاصلة بنظر العيون حقيقة لله تعالى، والله في علوه، ومن أثبتها من المتكلمين الأشاعرة والماتريدية أثبتوها بلا مقابلة، وذلك لنفيهم علو الله.

وقد أوردت عليهم إشكالات كثيرة، فمن ذلك هذه المقدمة العقلية في قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها: «فهو كما قال الأشعري: أعلم

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۱۰۰۳ – ۱۰۰۹.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص/۱۰۰۶.

<sup>(</sup>٣) تمذيب اللغة -للأزهري- ٢٠٦/٣.

بالضرورة أن كل موجود (١) مرئي، فهذه دعوى فيها إضمار الدليل، وتقديره (٢): لأنه موجود إذ الوجود هو المصحح للرؤية عنده. فقال المعتزلى: أعلم بالضرورة أن كل ما ليس في جهة لا يكون مرثياً، فهـذه الدعوى مقابلة للأولى من جهة أن الموجود ينقسم إلى ما هو في جهة، وإلى ما ليس [في جهة](٢)، فالقول بأن ما ليس في جهة لا يكون مرئياً، يقابل قول القائل: كل موجود مرئي، ودليلها مضمر فيها، وتقديره: أن انتفاء الجهة مانع من الرؤية (١٤).

والتعليق: إنكار الأشاعرة لرؤية الله في علوه باطل، كما أن إنكار المعتزلة للعلو والرؤية أبطل منه في الشرع. والرد إجمالاً في مسألة الرؤيــة عقابلة من وجوه:

الوجه الأول: أن أدلة إثبات علو الله على خلقه كيثيرة لا يمكن ردها، وهو معلوم بالفطرة كذلك.

الوجه الثاني: أن العرب الذين حوطبوا برؤية المؤمنين ربحـــم يـــوم القيامة لا يعرفون رؤية بلا مقابلة، فلو كانت كذلك لجاءهم البيان (٥٠).

<sup>(</sup>١) تقدم أن هذا الإطلاق فيه نظر ص/١٠٠٦.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: وبتقديره.

<sup>(</sup>٣) أضفتها لحاجة السياق.

<sup>(</sup>٤) الإحكام -للآمدي- ١٠٥/١ -١٠٦، وانظر: شرح الكوكب المنير ٣٣٦/٣-

<sup>(</sup>٥) انظر: بيان تلبيس الجهمية ٢/١٠/٠.

الوجه الخامس: «كون الله يرى بجهة من الرائي ثبت بإجماع مــن السلف والأئمة» (°).

ولأحل هذه الإشكالات في منع الأشاعرة رؤية بمقابلة، لجماوا إلى اثبات رؤية لم يثبتها سلف الأمة على هذا النحو، فقال القرافي: ((...قال

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص/١٠٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: بيان تلبيس الجهمية ١٠/٢ ١-٤١١.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص/٩٩٨.

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه ص/۱۰۰۳.

<sup>(</sup>٥) بيان تلبيس الجهمية ٢/٥١٦.

أهل الحق: رؤية الله تعالى، عبارة عن خلق علم به تعالى هو أخلق(١) مسن مطلق العلم، نسبته إليه كنسبة إدراك الحس إلى الحسيات، وكذلك في سماع كلام الله النفساني سبحانه وتعالى، وهذه عقائد لا تتــأتي [إلا](٢) على القول بتفاوت العلوم...» (م)

#### و التعليق:

١- قوله بالتفاوت في العلوم و الإدراكات والتصديق، مسلم. ٢-قوله: (رقال أهل الحق)، هذا ليس قول أهل السنة، فلا يكون حقاً. ٣-قوله: ((رؤية الله... عبارة عن خلق علم بــه هــو أجلــي - أو أخلق- من مطلق العلم)، فيه نظر لما يلي.

أ) أن النظر المثبت أثبته الله للعيون، فقال: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَدُ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَّبُّهَا نَاظُرُهُ ﴾ [ القيامة ٢٢-٢٣]. وما كان كذلك لـيس زيـادة علـم فحسب، وإنما رؤية حقيقية مستلزمة لزيادة علم.

ب) قول الرسول - الله -: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر...» فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، ورؤيتنا للقمر هي بعيوننا لا مجرد العلم الأجلي،

<sup>(</sup>١) في البحر المحيط للزركشي ٨٠/١ (أحلى ) \_ وهو قد نقل كلام القرافي. وانظر: الملل والنحل -للشهرستاني- ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) أضفتها لدلالة السياق عليها.

<sup>(</sup>٣) نفائس الأصول للقرافي ٢٨١٢/٦.

فكذلك رؤية الله، ولا يلزم من تشبيه الرؤية بالرؤية تشبيه المرئي المرئي المرئي المرئي الله، ولا يلزم من تشبيه المرئي المرئ

ج) أن الرؤية بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين، بخلاف الرؤية بمعسى النظر بالعين، فتتعدى إلى مفعول واحد، وهمي كذلك حساءت في الحديث (٢).

د) قوله - الروية تكون المروية تكون العلم، لأن الروية تكون العلم، لأن الروية بالعيان لا تكون بمعنى العلم (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: العواصم والقواصم -لابن الوزير- ٥/٣٧-٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري -لابن حجر- ٤٣٥/١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه.

## المبحث الثابي

#### المتشابه

والمقصود بحث معنى المتشابه في الأدلة السمعية - أعيني الكتاب والسنة -، وبحث ما أطلق من كلام بعض الناس: أن نصوص الصفات من المتشابه.

## المطلب الأول

#### معنى المتشابه

المتشابه في اللغة قد يكون من الشبه الذي هو بمعنى المثل، فالمتشابه إذاً يطلق على التماثل بين شيئين فأكثر، وقد يكون المتشابه من الاشتباه لا التشابه - تقول: اشتبه الأمر إذا أشكل، فعلى هذا فالمتشابه هو المشكل (۱)، قال ابن قتيبة: (رويقال: لكل ما غمض ودق: متشابه، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره...) (۲).

وعلى كلا المعنيين وردت الكلمة في التتريل: قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَالَى: ﴿ اللَّهُ لَوَ الرَّمِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ٢٣/٧-٢٤، والقاموس المحيط ١٦١٠، مادة شبه.

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن /١٠٢.

للقرآن كله بأنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضاً في الحسن فلا اختلاف فيه ولا تضاد (١).

وأما المعنى الثاني وهو الدقة والإشكال، فيمكن تتريل قول الله تعالى في آية آل عمران عليه، وهي: ﴿ هُوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ مَنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أَمُّ الْكَتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَبْغ فَيَتَبِعُونَ مَا مُحْكَمَاتُ هُنَّ أَمُّ الْكَتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَبْغ فَيَتَبِعُونَ مَا مَحْكَمَاتُ هُنَ أَمُّ الْكَتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتَعَاءَ الْفَنْنَة وَابْتِعَاءَ تَأْويِله وَمَا يَعْلَمُ تَأْويله وَالأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران ٧].

ففي هذه الآية نوع الله آيات الكتاب إلى محكمات ومتشابهات، فدل هذا على أن المتشابه هنا غير المتشابه الذي ذكره في آية الزمر، لأن هناك عم به كل القرآن، وهنا ذكره في بعضه، والذي في الزمر لا ينافي الإحكام الذي ذكره الله تعالى عن القرآن كله، كقوله: ﴿ الركتَابُ الْحُكُمَتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود ١]، فالإحكام هنا أحكمتُ الإتقان (٢)، فالقرآن محكم أي أنه متقن ممنوع من الفساد، وهنا في آية آل عمران ذكره الله مقابلاً للمحكم فدل على التغاير.

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان للطبري ٢١٠/٢٣/١٢، ومعالم التتريل للبغوي ١١٥/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/١٩ (حكم).

ولكن قبل بيان وجه تتريل كلمة المتشابه في آية آل عمران على المعنى اللغوي الثاني، يذكر هنا ما يمكن أن يحدد المراد من معنى المتشابه، وذلك بتحديد معنى التأويل فيها على وجه الخصوص.

فالتأويل إما أن يكون بمعنى التفسير، وإما أن يكون بمعنى المرجـــع والمصير (١)، فما الذي تحتمله آية آل عمران من معنيى التأويل؟

الذي يدل عليه استعمال هذه الكلمة في القرآن هو المعسى النساني خاصة، فمما جاء في تأويل القرآن آيتان:

الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بِكَتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عَلْمٍ هُدى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعًاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْنُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الّذي كَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعًاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْنُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الّذي كَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعًاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْنُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الّذي كَثَا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [ الأعراف ٢٥، كَنَا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [ الأعراف ٢٥، ٥ كَنَا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [ الأعراف ٢٥، ٥] فالضمير في قوله ﴿ تَأُويِلَهُ ﴾ راجع إلى الكتاب، وهـو هنا بمعـنى الحقيقة المخبر عنها في القرآن من ذكر الآخرة والنار. ويدل لذلك (٢٠):

١- أن الله نص على مجيء تأويل ما فصله، وتفصيل الكتاب: بيانه وتمييزه بحيث لا يشتبه، فتعين حمله على الحقيقة، لأنها التي لا نعلمها، وإن كنا نعلم معاني آيات الوعيد والآخرة.

<sup>(</sup>١) سيأتي ذلك ص/١٠٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١ /٢٧٨-٢٧٩.

٢- أن معنى قوله ﴿ يَنْظُرُونَ ﴾: ينتظرون، وذلك يكون فيما ينتظر
 من الحقائق والعاقبة المخبر عنها، لأن الخبر قد وقع أصلاً وما بقي إلا
 المخبر عنه.

٣- ويعين المعنى تحديداً قوله في آخر الآية: ﴿ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا الْحَقِّ فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعًاءَ فَيَشُفَعُوا لَنَا أَوْنُرَد ﴾ فهذا في الآخرة قطعاً، وهـو تأويل الخبر في قوله: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ﴾ فعلى هذا تعين حمل كلمة ﴿ تَأْوِيلُ ﴾ الكتاب في هذه الآية على حقيقة المخبر عنه.

الآية الثانية: قول الله تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنُ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَكُنْ تَصْدِيقَ الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكَتَابِ لا رَبِّ فِيهِ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ ۞ أَمُ يُعْوِلُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَة مِثْلَهُ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّه إِنْ كُتُمُ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَة مِثْلَهُ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّه إِنْ كُتُمُ مُ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَكُذَبِ الدِينَ مِنْ قَولَه قَبُلِهُمْ فَانْظُر كُيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ [يونس٣٧ - ٣٩] فالضمير في قوله قبُلهم فَانْظُر كُيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ [يونس٣٧ - ٣٩] فالضمير في قوله ﴿ وَمَا لَهُ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى القرآن المُذَكُور في الآية قبله، والتأويل هنا حمله على حقيقة الشيء ومآله الذي يكون عليه أولى، لما يلي:

أن الله جمع بين نفي العلم به عنهم، وبين التأويل، فـــالمعنى: «بـــل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي: سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتدبروا ما

فيه، ويقفوا على ما في تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه كما وصف آنفاً، ويعلموا أنه ليس مما يمكن أن يؤتى بسورة مثله»(١) ، ويمكن حمله على عموم فهم القرآن، فهم جاهلون بمعانيه (٢)، وقوله: ﴿ وَلَمَّا مَأْتُهُمْ تَأُولُكُ ﴾ هي عطف على ما تقدم: أي كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وبما لم يأهم تأويله من الأمور المستقبلة من العذاب الذي أوعدوا به، قال القرطبي: «أي: ولم يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب بهم، أو كذبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنة والنار، ولم يأتمم تأويله، أي حقيقة ما وعـــدوا في الكتا*بي* (۳).

فالآية أفادت أنه يمكن الإحاطة بما في القرآن علماً، وأحبرت عـن مجيء تأويله وهو الحقيقة المخبر عنها، فدل على أن إتيان تأويله ليس هــو الاحاطة بعلمه(1).

وعلى هذا إذا رجعنا إلى آية آل عمران في قوله:﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولُهُ إِلَّا 

<sup>(</sup>١) روح المعاني –للألوسي– ١٢/٩/١١–١٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن –للقرطبي– ٣٤٥/٨، وفتح القــــدير –للشـــوكاني–

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ٣٤٥/٨، وانظر: جامع البيان -للطـــبري- ١١٨/١١/٧، ومعالم التزيل –للبغوي– ١٣٤/٤، وفتح القدير –للشوكاني– ٤٤٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨٣/١٣.

ما لا تدرك حقيقته ومآله ويتعين الوقف على قوله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَ اللهُ ﴾، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف، كابن عباس – رضي الله عنهما – فإنه قرأ الآية هكذا: (وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به)(١).

وفرق بين علم تأويله وعلم معناه، فقد أثر عن السلف ألهم كانوا يقرأون القرآن ويفسرونه كله، وهذا يدل على أن معناه معلوم لهم.

ويجليه كذلك أن من فسر المتشابه منهم بالمنسوخ، يدل قطعاً أنه ما أراد بالمتشابه ما لا علم لنا به، لأن المنسوخ معلوم المعنى، ومن فسره بالوعد والوعيد لا يقول إن معانيها غير معلومة، وإنما مراده الحقائق اليي يؤول إليها خبر الوعد والوعيد، ومن فسره بأخبار الساعة وأشراطها لا يريد سوى وقت قيام الساعة وحقيقة أمرها، لا معاني النصوص الواردة فيها، لأنما معلومة، ولم يبق إلا الحروف المقطعة أوائل السور، فهذه لا تدخل هنا في المتنازع فيه، لأنما ليست كلاماً تاماً، ولا تعرب، ومع ذلك فقد تكلم كثير من السلف في معانيها، وعلى سبيل الترل لا يبقى في القرآن شيء غير معلوم المعنى سواها.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في تفسيره ١١٦/١، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره جامع البيان المدرك ١١٢/٣ رقم (٣١٤٣) وقال: على المستدرك ٣١٧/٣ رقم (٣١٤٣) وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. "فتح البارى ٨/٨٥".

وقد رأى بعض أهل العلم أن الوقف على قولـــه: ﴿ إِلَّا اللَّهُ ﴾ غـــير متعين، ويرون عطف ﴿ الرَّاسِخُونَ فِي العلم ﴾ على اسم الله، فيكون الراسخون ممن يعلم تأويله، وجاء عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: ﴿﴿أَنَا مُمْنَ يَعْلُمُ تَأْوِيلُهُ﴾﴾ (١)، وقال مجاهـــد: ﴿﴿وَالرَّاسِــخُونَ فِي الْعُلْـــم يعلمون تأويله»(٢) وعلى هذا يتعين أن يكون التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، ليس هو ذاك التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، فوجب أن يفسر بمعنى التفسير.

وعلى هذا يكون المتشابه في الآية: ما أشكل معناه، وهذا أمر نسبي إضافي، فقد يستشكل عالم ما لا يستشكله آخر، لكن في مجموع الأمــة وجب أن يكون كل ما في القرآن معلوم المعين.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (١٨٢/٣/٣) عن محمد بن عمرو (وهــو ابــن العباس الباهلي - ثقة) عن أبي عاصم (وهو الضحاك بن مخلد - ثقة) عن عيسي (هو ابن ميمون المكي -ثقة) عن أبي نجيح (هو عبد الله بن يسار - ثقة) عن مجاهد (وهو ابن جبر -ثقة) عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فإسناده صحيح. وانظر تراجم المذكورين -على التــوالي- في تقريــب التهــذيب (٨٢٦٦)، (٢٩٩٤)، (۱۹۲۳)، (۲۸۸٦)، (۲۲۲٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (١٨٣/٣/٣) وإسناده صحيح - وهو نفس إسناد الأثر المتقدم عليه- وأخرجه من وجه آخر حسن.

وبهذا يرتفع الخلاف المحكي عن العلماء حول معنى المتشابه، فمنهم من قال: المتشابه: ما لا يعلم معناه إلا الله(١)، ومنهم من قال هو الجحمل نفسه الذي لا يتضح معناه من نفسه إلا ببيان آخر(٢)، وربما زاد بعضهم أن الاشتباه قد يكون للإجمال أو الاشتراك(٣).

فإذا جمع بينهما على أساس أن ما لا يعلم معناه إلا الله، هو علـم تأويله -أي حقيقته و مآله- والذي يعلمه الله والراسخون في العلم: هـو علم معناه، ارتفع الخلاف<sup>(٤)</sup>.

والجمع بين الأقوال متى ما أمكن هو الأولى بل المتعين.

بقي بعد هذا النظر في أدلة من رأى وحوب الوقف على قوله: ﴿ إِلا اللَّهُ ﴾ وأدلة من رأى صحة العطف وهـو قولـه: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة -لأبي يعلى- ٦٨٩/٢، وروضة الناظر ١٨٦/١، وأصول البزدوي -مع كشف الأسرار- ١٥٠/١، وشرح التلويح ٢٣٧/١، والبحر المحيط ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان ٢٨٤/١، والتلخيص ١٨٠/١، وإحكام الفصول -للباجي- ١٨٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى ٣٠/٣ [١٠٦/١]، والإحكام -للآمـــدي- ١٦٥/١، والمســودة ص/١٦١، وشرح الكوكب المنير ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الأسرار ١٥١/١-١٥٦، و البحر المحيط ٢٣٩/١، وشرح التلويح . ٢٣٩/١.

أدلة المذهب الأول: وهو أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه:

١- أنَّ - (أمَّا) في لغة العرب لتفصيل الجمل، ولا بد أن يذكر في سياقها قسمان، لفظاً كان أو تقديراً، فالأول كقولـــه:﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا [البقرة ٢٦]، ومن الثاني قوله: ﴿ مَا أَبُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءًكُمْ بُوْهَانُ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّه وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَة منْهُ وَفَصْل ﴾ [النساء ١٧٤-١٧٥] أي: وأما الذين كفروا فلهم كذا وكذا، وعليه تعين أن يكون قوله: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي العَلْمِ ﴾ هو القسم الثاني، فكأنه قال: وأما الراسخون في العلم فيقولون... وهذا يدل علمي تعين الوقف على: ﴿ إِلَّا اللَّهُ ﴾(١).

والجواب: قوله: «لا بد أن يذكر في سياقها قسمان» ليس واجباً، بل يجوز أن تأتي (أما) لغير تفصيل، كقولك: أما زيد فمنطلق، وما ذكره هو الغالب، وليس دائماً (٢)، على أنه لو سلم ما قاله، فإنه يـــتعين حمــــل التأويل على غير الذي فسروه به.

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الناظر ١٨٨/١-١٨٩، وشرح مختصر الروضة ١/١٥-٥٢، والبحــر 190/Y best

<sup>(</sup>٢) انظر: مغنى اللبيب -لابن هشام- ٨٢-٨١.

٢- أن «الواو» في قوله: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ﴾
 يترجح كونها استئنافية لا عاطفة بما يلي (١٠):

أ- ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((ويقول الراسخون في العلم)) (٢) يفيد أن الواو استئنافية، وبه يتبين أن الوقف على: ﴿ إِلَا اللهُ ﴾ متعين، فيدل على أن المتشابه: ما لا يعلمه إلا الله، واعترض على هذا بقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((أنا ممن يعلم تأويله)) (٢) وبما روي عن مجاهد وغيرهما(٤).

دفع هذا الاعتراض بأن الرواية الأولى أصح فتقدم (°).

والصحيح في الجواب أن يقال: إنه لا تعارض أصلاً، وذلك بحمل الرواية الأولى على أن المتشابه المراد به حقائق الأشياء الستي استأثر الله بعلمها، والرواية الثانية على معنى العلم بالمعنى، والفرق بينهما واضح، فنصوص الوعد والوعيد والساعة وأشراطها معلوم معناها، ولكن حقيقتها هي المشتبهة، وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين الروايتين.

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الأسرار ١٥١/١، والبحر المحيط ١٩٥/٢-١٩٦، وفواتح الرحمـــوت

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص/۱۰۱۹.

 <sup>(</sup>۳) تقدم تخریجه ص/۲۰۱.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص/١٠٢٠، وانظر: جامع البيان للطبري ١٨٤/٣/٣ -١٨٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح مختصر الروضة ٧/٣٥.

ب- أنه لو أراد العطف لقال: ويقولون آمنا به، فيعطف جملة ﴿ نَقُولُونَ ﴾ على (يعلمونه) المقدرة هكذا: والراسخون في العلم يعلمونـــه و يقولو ن<sup>(۱)</sup>..

أجيب عن هذا بجوابين، أحسنهما:

١- أن جملة ﴿ مَقُولُونَ ﴾ معطوفة بحرف محذوف، والعطف بالحرف المحذوف جائز(٢)، ومنه قوله تعالى:﴿ وُجُوهُ وَمُنْذِنَّا عَمَةٌ ﴾ [الغاشية ٨] فهي معطوفة يقيناً على قوله: ﴿ وُجُوهُ وَمُثَدْ خَاشَعَةٌ ﴾ [الغاشية ٢]، ومنه قولـــه تعالى: ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لَتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ [التوبة ٩٢]:أي: وقلت.

٢-والجواب الثاني لا يخلو من ضعف - وهو أن جملـــة ﴿ مَقُولُونَ ﴾ حال-، والضعف يتطرق عليها من ثلاث جهات (٣):

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الناظر ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح التلويح ٢٣٩/١، ومسلم الثبوت -مع فواتح الرحموت- ١٨/٢، وفتح القدير ٢/٦/١، وأضواء البيان ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: نحاية السول ١٩٣/١، و البحر المحيط ١٩٦/٢، ومسلم الثبوت -مع فــواتح الرحموت- ١٨/٢.

فالجهة الأولى: أن الحال على هذا تكون مـــن المعطــوف -وهــو الراسخون- دون المعطوف عليه -وهو اسم الجلالة- والصواب أن تـــأتي الحال منهما كقوله: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَانَبَيْنَ ﴾ [إبراهيم ٣٣].

وجوابه (١): الصحيح أنه لا مانع أن تأتي الحال من المعطوف دون المعطوف دون المعطوف عليه، كقوله: ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ [الفحر ٢٢].

والجهة الثانية: أن الحال تكون قد حساءت دون وحسود الفعل (ريعلمونه) المقدر، ولو جاز هذا لجاز أن تقول: عبد الله راكبًا، دون ذكر الفعل: جاء (٢٠).

وجوابه: أن الفعل غير مقدر، وإنما مذكور في قوله: ﴿ وَمَا يَعْلُمُ ﴾ إلا أن الحال واقعة للمعطوف دون المعطوف عليه (٣).

والجهة الثالثة: أن الحال قيد لعاملها، ووصف لصاحبها، وهذا مشكل في الآية على هذا التقدير لأن المعنى: يعلمونه قائلين آمنا به، أي ألهم يعلمونه في حال عدم قولهم آمنا به لا يعلمون تأويله، وهو باطل، وهذا الإشكال قوي، وفيه الدلالة على منع الحالية في جملة يقولون على القول بالعطف» (1)

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير ٢/١٦١١، وأضواء البيان ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير ٢/١، ٣١٦، وأضواء البيان ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح التلويح ٢٣٩/١، وفتح القدير ٢١٦/١، وأضواء البيان ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان ٢٧٣/١.

لكن يمكن الخروج من هذا الإشكال على أساس أن الحال هنا مؤكدة، فلو كانت مؤسَّسة لتوجه هذا الإشكال – والله أعلم (١).

٣- أن سياق الآية دل على أن مبتغي التشابه أهـــل زيـــغ، وهــو وصف ذم، وأكدت السنة ذلك، كما قال الرسول - الله وأكدت السنة ذلك، كما قال الرسول - الله فاحذروهم (٢)، فلــو الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) كان تأويل المتشابه معلوماً لأهل العلم، لما ذمّ الله من اتبعه سواء كان تتبعه بالسؤال لفهمه، أو تتبعه للعمل (٣).

وجوابه: أن الذم حاءهم من جهتين:

الأولى: من جهة ابتغاء الفتنة - فقصدهم الفتنة بالتشكيك والطعن.

والثانية: من جهة ابتغائهم تأويله -وهم ليسوا من أهله- لأن أهله: الراسحون في العلم، فهم جهال لا ينبغي لهم تطلب تأويله، على أن

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت ١٨/٢.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٧/٨ -مع الفتح-) كتاب التفسير - باب: من تفسير سورة آل عمران- رقم (٤٥٤٧)، وأخرجه مسلم (٢٠٥٣/٤) - كتاب العلم- باب النهى عن اتباع المتشابه... رقم (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام -لابن حزم- ٥٣٥/١، وروضة الناظر ١٨٧/١، وشــرح مختصــر الروضة ٦/٢، وكشف الأسرار ١٥١/١، وشرح التلويح ٢٣٨/١، والبحر المحيط ١٩٦/٢.

قصرهم التتبع للمتشابه دون المحكم وحده كافٍ في ذمهم، لأنه لا يعلـــم إلا برده إلى المحكم (١).

٤ - أن الله مدح الراسخين في قولهم: ﴿ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّمًا ﴾،
 فهذا يدل على التسليم والتفويض لما لم يعلموه (٢).

وجوابه: أن دلالة هذا المدح على العلم بالمتشابه أقوى من دلالتسه على التفويض، لأنه لو كان المراد مجرد الإيمان لما كانت مزية للراسخين في العلم على سائر المؤمنين.

وأيضاً، لو كان المراد مجرد الإيمان لعطف عليهم سائر المؤمنين، لأنه أمر يشتركون فيه، كما قال الله تعالى: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلك ﴾ [النساء ١٦٢] فهنا قرن الله مجم المؤمنين لاشتراكهم في الإيمان، فلو أريد في آية آل عمران مجرد الإيمان لقال: والراسخون في العلم والمؤمنون يقولون آمنا به (٣).

أدلة المذهب الثاني: وهو أن المتشابه ما كان مشكلاً ومجملاً لكنــه يمكن العلم به:

١ - قال الله تعالى: ﴿ كِتَابُ أَنْزُلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكُ لِيَدَّ بَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو
 الأَلْبَابِ ﴾ [ص ٢٩] فأمر الله بتدبر الكتاب كله، لم يخص آية دون آيــة،

<sup>(</sup>١) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٩٤/١٧، ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر روضة الناظر ١/١٨٧-١٨٨، والبحر المحيط للزركشي ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٩٣/١٧.

والآيات في هذا المعنى كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ إِنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكُمَّةَ أَنْ مَفْقُهُوهِ ﴾ [الكهف ٥٧]، فقوله: ﴿ أَنْ مَفْقَهُوهِ ﴾ يعود إلى القرآن كله، فدل أن الله يحب أن يفقه القرآن، وقال:﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرَّانَا عَرَبَيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ﴾ [يوسف ٢] وفيه الحض على فهم القرآن(١).

وفيه أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية مــن كتاب الله باعتبار أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله (٢)، ويدل لهذا:

قول مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره مرات، أقفه عند كل آية، وأسأله عنها "".

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي ٢٨٤/١٣، و كشف الأسرار ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدرين السابقين، وانظر تأويل مشكل القرآن -لابن قتيبة- ص١٠٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره -جامع البيان ٤٠/١ بإسناد حسن -إن شاء الله- عن أبي كريب (وهو ثقة) قال: ثنا المحاربي (لا بأس به) ويونس بن بكير (صدوق يخطىء) قالا: ثنا محمد بن إسحاق (صدوق يدلس) عن أبان بن صالح (ثقة) عسن بحاهد.

انظر: تراجمهم على التوالي في تقريب التهذيب (٦٢٤٤)، (٢٠٥٥)، (٧٩٥٧)، (1770), (1771).

ويقويه ما قاله ابن أبي مليكة (ثقة فقيه –التقريب (٣٤٧٧):" رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن، ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، قال: حتى سأله عن التفسير كله" أخرجه ابن جرير ٤٠/١ عن أبي كريب عن طلق بن غنام (ثقة) عن عثمان المكي ( هو عثمان بن الأسود ثقة ثبت) به.

انظر: التقريب -على التوالى- (٣٠٦٠)، (٤٤٨٣).

٣- قد ورد عن السلف بخصوص آية آل عمران ما يدل على أنه يمكن العلم بالمتشابه للراسخين في العلم كما تقدم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد وغيرهما(١).

3- ومما احتج به الخطيب البغدادي: ما روي عن النبي - الله (اعملوا بالقرآن، فحللوا حلاله، وحرّموا حرامه، واقتدوا به، ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولى العلم كي يخبروكم...) (٢) قال الخطيب قبل إيراده هذا الحديث بإسناده: ((ولم يترل الله في كتابه شيئاً إلا وقد جعل للعلماء طريقاً إلى معرفته يدل على ذلك...) (٣) فذكره.

(٣) الفقيه والمتفقه ٦٣/١.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص/۱۰۲، وانظر: جامع البيان -للطـــبري- ۱۸۳/۳/۳-۱۸٤، وانظــر: كشف الأسرار ۱۰۰/۱.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في الكبير ٢٠٥/٥٠ رقم (٥٢٥)، وابن حبان في المحسروحين ٢٥٨، والحاكم في المستدرك ٢٥٧/١ رقم (٢٠٨٧)، وعنه البيهقي في السنن الكبيرى ١٩/٠ والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢٦٦ كلهم من طريق عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي مليح عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - وقسال الحساكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي فقال: "عبيد الله، قال أحمد [يعني ابن حنبال]: تركوا حديثه "، وانظر كلام ابن حبان فيه في المجروحين، والذهبي في ميسزان الاعتدال [٣/٥]، وابن حجر في تقريب التهذيب (٤٣١٣) وله طريق أخرى - أخرجها الطبراني في الكبير (٢٢٠/٢) رقم (٢١٥)، والحاكم في المستدرك ٣/٩٦ رقسم (١٤٧١) من طريق عمران القطان عن عبيد الله بن معقل بن يسار المنزي عسن أبيه.وعمران هو ابن دَاوَرَ القطان العندية والخوارج " تقريب التهذيب (١٨٩).

لكن هذا الحديث ضعيف، ويغني عن الاحتجاج به ما تقدم مــن الأدلة.

وينبغي حمل تأويل المتشابه هنا على تفسير معناه والعلم به، لا على تفسير الحقيقة والعلم بها، والفرق بينهما ظاهر.

لكن ليعلم أن الذين أثبتوا وجود ما لا يعلم معناه من المتأخرين كان قصدهم سد باب تأويلات الجهمية لنصوص الصفات والقدر، فكان قصدهم حسناً، لكنهم أخطأوا لأهم قصروا في فهم القرآن.

وكذلك الذين منعوا وجود ما لا يفهم معناه من الأصوليين المتكلمين أصابوا من جهة استدلالهم على منع وجود ما لا يفهم معناه في القرآن، ولكنهم أخطأوا في التأويل الذي نفاه الله،وفي التأويل الدي أثبتوه (١) كما سيتضح في المطلب الثاني إن شاء الله.

وقد بالغ بعض المؤلفين في الأصول، إذ وضع المسألة بلقب شينع فقال: ((لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيئاً خلافاً للحشوية)) ((وهذا لم يقله مسلم، أن الله يتكلم بما لا معنى له، وإنما النسزاع هل يتكلم الله بما لا يفهم معناه؟ (7).، وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند المخاطب بون عظيم))

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي ٢٨٦/١٣ -٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول -للرازي- ٣٨٥/١، والإحكام -للآمـــدي- ١٦٧/١، و فـــواتـح الرحموت ١٧/٢، ونشر البنود ٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨٦/١٣.

ومما يتعجب منه أن الرازي احتج على من سماهم حشوية بوجهين: (رأحدهما: أن التكلم بما لا يفيد شيئاً هذيان، وهو نقص، والنقص على الله تعالى محال،

وثانيهما: أن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وشفاءً وبياناً، وذلك لا يحصل بما لا يفهم معناه» (١).

وهذان الوجهان في غاية القوة، لكن لا يتفق ذلك مــع مــذهب الرازي القاضي بإنكار الحكمة والتقبيح والتحسين العقليين.

وقد أسرف بعضهم، فزعم أن ذلك إن كان في الكلام النفسي فلا بد له من معنى بخلاف اللساني<sup>(۲)</sup>!

<sup>(</sup>١) المحصول ١/٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط ٢٠٠٠/٢.

### المطلب الثابي

مناقشة القول بأن نصوص الصفات من المتشابه.

الذي يلحظ من صنيع أكثر المؤلفين في الأصول: أنهـــم يـــرون أن نصوص الصفات من المتشابه، وقد قال بذلك مـــن تأولهــــا أو تـــأول أكثرها-، وبعض من لم يتأولها ـــ أي المثبتة ـــ.

فمن المثبتة: ابن قدامة، فإنه قال: ((والصحيح أن المتشابه: ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه ٥)، ((بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاً انِ) (المائهدة ٢٤)، ((لمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ) (ص ٧٥)، (ويَبْقَى وَجُهُرِيكِ) (الرحمن ٢٧) ( تَجُرِي بِأَعْيُننَا ) (القمر ١٤)» (١٠).

وهذا الكلام يوجه توجيهين:

التوجيه الأول: إنها متشابحة من جهة حقائقها، وهذا شأن الأسماء المتواطئة، فإنها عند التجرد من الإضافة والتخصيص يفهم منها معنى كلي ذهني، وبعد الإضافة والتخصيص يمتنع أن يكون ما ثبت لله مشابحاً لما ثبت للمخلوقين، وبحرد الاشتراك في ذلك المطلق لا يوجب التماثل، فما ثبت لله يكون على وجه الكمال والتتره عن مشابحة خلقه، ونقطع الطمع عن

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ١٨٦/١.

إدراك الكيفية التي حجبها الله عنا، فيكون التأويل المحرم فيها على هذا الأساس طلب معرفة الكيفية (١).

التوجيه الثاني: أو يقصد أنها متشابهة من جهة استشكال المتكلمين لها (۲)، إذ لاحظوا الاتفاق والتواطؤ في الأسماء العامة، فظنوا أن ذلك يقتضي تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فطلبوا تأويلها بصرفها عن ظاهرها المراد شرعاً، والحق خلاف ما توهموه، ولذلك قال: «ويحرم التعرض لتأويله»، ولذلك قال بعد سرده للآيات: «فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به، وإمراره على وجهه، وترك تأويله...» (۳).

وأما المتكلمون الذين ينفون الصفات - كلها أو بعضها - فقد عدوا نصوص الصفات من المتشابه كذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: الحجة في بيان المحجة - لأبي القاسم الأصفهاني التيمي- ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الكوكب المنير ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩٦/١٣.

فمن ذلك قول الغزالي: «وأما التشابه... فقد يطلق على ما ورد من صفات الله مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه، ويحتاج إلى تأويله» (١).

وقال الآمدي -مبيناً أنواع المتشابه-: «وما ظاهره موهم للتشبيه، وهو مفتقر إلى تأويل، كقوله: ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ [السرحمن ٢٧] ﴿ وَمَنْفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ [الحجر ٢٩] [ص ٢٧]، ﴿ مِمَّا عَمَلَتُ أَيدينا ﴾ [ومَنْفُخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ [الججر ٢٩] [ص ٢٧]، ﴿ مَمَّا عَمَلَتُ أَيدينا ﴾ [يس ٧١]، ﴿ اللّهُ يَسْمُونِيَ بِهِمْ ﴾ [البقرة ١٥]، ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرَ اللّهُ ﴾ [آل عمران ٤٥]، ﴿ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوبِياتٌ بِيَمينه ﴾ [الزمر ٢٧] ونحسوه مسن الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة لأفهام العرب، وإنما سمى متشابحاً: لاشتباه معناه على السامع» (٢).

وليس المقصود هنا الرد التفصيلي لما زعم أنه بحاجة إلى التأويل، فهذا سيبحث في المبحث الثالث إن شاء الله، وإنما المناقشة هنا في قرل أولئك: نصوص الصفات من المتشابه.

وقد حدد الآمدي وجه الاشتباه فيها، فقال: «وإنما سمي متشابهاً: لاشتباه معناه على السامع». والرد عليه من وجهين:

<sup>(</sup>١) المستصفى -للغزالي- ٢٠/٢ [١٠٦/١].

 <sup>(</sup>۲) الإحكام -للآمدي- ١/٥٥١ -١٦٦.

الوجه الأول: إلزامي -وهو:- «أتقول هذا في جميع مــا سمـــى الله ووصف به نفسه أم في البعض؟» (١)، والجواب أحد أمرين.

إما أن يقول: إنها كلها كذلك، وهذا يلزم منه المكابرة والعناد، لكن الآمدي ممن يثبت صفات المعاني السبعة، فإنه لا يلتزم دعوى التشابه فيها كلها، لأنه قيدها بكونها ((مفتقرة إلى التأويل)) ويمتنع عنده تأويل صفات المعاني السبعة.

وعندئذ يقال: ما المقتضي للتفريق؟ فإما أن يجعلها كلها متشابحة، وإما أن يكون قد تناقض، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر.

والجواب المشهور لهم: أن كل صفة دلت على التركيب أو الجهة أو الحدوث وجب نفيها، وعندئذ يستفصل معهم في هذه العبارات المجملة، وقد تقدم الكلام عن التركيب والأعراض (الحوادث)(٢)، وبقى الكلام عن الجهة:

وهم مرادهم نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، فيقال لهم: الجهة: قد تكون أمراً وجودياً، وقد تكون أمراً عدمياً، والمتكلمون للمتزمون كون الجهة وجودية فقط<sup>(٦)</sup>، سواء كانت حسماً أو عرضاً في حسم، فهذه تسمى أمكنة وجودية، ومثاله: كل ما هو داخل العالم، فإن

<sup>(</sup>١) محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/١٤٩ -١٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: أساس التقديس للرازي ٤٧-٤٨، والمطالب العالية -له- ١٧/٢.

الشمس وسائر النجوم والكواكب ونحوها كلها في جهات وجودية وهوما فوقها وما تحتها.

بقي أن نثبت جهة عدمية، فيقال: إنها ما وراء العالم، وبيانه: إن العالم ليس في جهة وجودية، إذ لو كانت هناك جهة وجودية، لكانست من جملة العالم أيضاً، وهذا يؤدي إلى التسلسل الممتنع، لأن العالم محدود بالاتفاق، فتعين القول بجهة لجميع المخلوقات، ولا تكون إلا عدمية قطعاً للتسلسل.

وعندئذ أمكن أن يقال: ماذا تريد أيها المتكلم بلفط الجهة؟ إن أردت المعنى الأول وهو الجهة الوجودية، فهذا المعنى باطل، وأين ما يدل عليه في القرآن والسنة، حتى تتوهم ألها من المتشابه؟ علماً بأنه لا يوجد إلا الخالق والمخلوق، وهو مباين لها، فكيف تكون محتوية عليه -تعالى الله عن ذلك.

وإن أريد المعنى الثاني -وهو الجهة العدمية - فالعدم لا شيء، وما كان في جهة عدمية، فليس هو في شيء يحويه، وعندئذ أمكن أن نقول: إن الله في علوه لا يحويه شيء سبحانه، وهو العلى الكبير(١)، وعلى هذا فأين التشابه المدعى.

<sup>(</sup>۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية ۱۱۷/۲-۱۱۹، ودرء تعارض العقل والنقـــل ۲۰۳۱-۱۵۰، ۱۵۸-۹۰، وتفسير سورة الإخلاص - لابن تيمية- ۱۶۸-۱۰۰.

الوجه الثاني: أن القول بأنها متشابحة، «لأن ظاهرها يشستبه علسى السامع» أي أنه يفهم منها معنى باطل، قول لا يجوز أن يقال ويتكلم به، للأمور الآتية:

۱- يلزم أن يكون كتاب الله وسنة رسوله -ﷺ- ليسا بياناً ولا هدى للناس، لأن القرآن مملوء بذكر الأسماء الحسنى المتضمنة للصفات، وكذا السنة، فإذا كانت موهمة للتشبيه، لـزم وصف كتاب الله بالتلبيس والضلال - ولا قائل به.

٢- أن الله وصف أسماءه بالحسنى، وذكر صفاته على سبيل التمدح والثناء، فكيف يقال إنها توهم التشبيه، وقد تكررت كثيراً جدا باطراد، فيكون من فهم منها فهماً سيئاً ظاناً ظن السوء بربه وبكلامه.

۳- يلزم إذا قيل إن تأويل نصوص الصفات متعين - لأن ظاهرهـ التشبيه ـ أن يكون خير الناس على ضلال ولا قائل به.

واللوازم التي تلزم هذا القول كلها شنيعة.

ويوحد في هؤلاء المتكلمين من يزعم أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ويتعين عدم تأويلها أصلاً، مستدلاً بآية آل عمران على أسلس أن الوقف في قوله: ﴿ إِلا الله ﴾ فيقولون: يمر اللفظ كما حاء، ويفوض المعنى، وربما يقولون: مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا تناقض، والرد على هؤلاء(١):

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٢٠٤/١-٢٠٥.

١- أن الله أمر بتدبر القرآن كله، لم يخص آية دون آية، ونصوص الصفات والأسماء الحسنى من القرآن، فلزم أن يكون تفهم معانيها ممكناً، بل هو الواقع، والقول بغير هذا عناد ومكابرة.

٧- أن الله وصف كتابه بأن فيه تبياناً لكل شيء فقال: ﴿ وَتَزُّلُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لَكُلِّ شَيْء ﴾ [النحل ٨٩] وأعظم ما يبين ما يتعلق بالرب المعبود الذي يتوجه إليه العباد بالعبادة، فيلزم من القول بأن نصوص الصفات لا يُعلم معناها: القدح في القرآن.

٣- ويلزم كذلك القدح في النبي -ﷺ- إما بأنه ما فهم أصلاً ما أنزل إليه، وإما بأنه فهم ولكنه ما بلغ البلاغ المبين، ويكونون هـم عـا توصلوا إليه بعقولهم الفاسدة أهدى وأعلم من خير البرية -ﷺ-.

وعليه يتبين «أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهـم متبعـون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد» (١).

وقد يتمسك بعضهم بعبارات للأئمة توهموا ألها تفيد تفويض المعنى، ومن ثُمَّ القول بأن نصوص الصفات من المتشابه الدي لا يعلم معناه إلا الله، ومن ذلك قولهم: «أمروها بلا تفسير»، وقول الإمام مالك:

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١/٥٠٨.

(«الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واحــب، والســؤال عنــه (۱) بدعة» .

#### والجواب:

أولاً: عن قولهم: «أمروها بلا تفسير» أو «لا تفسر» أو «تمركما حاءت» ، فمرادهم أحد معنيين؛ إما أن يريدوا: لا تفسر الكيفية، لأنها غير مدركة للخلق، أو أنها تمركما جاءت دون تفسير الجهمية الذي حقيقته التحريف.

أما المعنى الأول: وهو أن تمر بلا تفسير للكيفية، فيؤخذ من قول أبي عبيد القاسم بن سلام: «... ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحداً يفسره» (٢) فكلامه ظاهر في إثبات الصفات، وأن معاني نصوصها واضحة معلومة، والذي لا يفسر هو الكيفية، ولذلك ورد عنهم التنصيص على ألها تمر بلا كيف، فقالوا:

<sup>(</sup>۱) هذا الخبر مروي عن الإمام مالك من عدة طرق، أجودها طريق عبد الله بن وهب أخرجها البيهقي في الأسماء والصفات ٤/٢ ٣ رقم(٢٦٨) وعن طريقه الــــذهبي في العلو ص/١٠٣، والطريق الثاني عن يحيى بن يحيى أخرجها الدارمي في الرد علـــى الجهمية ص/٥٥-٥٦ رقم (١٠٤)، و البيهقي في الأسماء والصفات ٢ /٥٠٣ رقم (٨٦٧) وفي الاعتقاد ص/١١، والصابوني في اعتقاد أهـــل الحـــديث ص/١٧- ١ وارقم (٢٦٤)، وأبو نعيم في الحلية ٢/٣٥،٣٢٦، واللالكــائي في أصــول اعتقاد أهل السنة ٣٨/٣رقم (٦٦٤).

(رأمروها بلا كيف)) (١) فهذا يوضح المراد من قولهم: ((أمروها بلا تفسير)) ولذلك قد تأتي الإجابة عنهم إذا سئلوا عن الصفات مرة بذكر لا تفسر، ومرة بلا كيف، فقد قال الوليد بن مسلم (٢): «سألت الأوزاعي ومالك ابن أنس وسفيان الثوري (٢) والليث بن سعد (٤) عن هذه الأحاديث الستى فيها الرؤية وغير ذلك، فقالوا: امضها بلا كيف» (°°)، وحاء في رواية أخرى أنه سألهم: «... عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير) (١)، فهذا يدل على أن معنى قولهم: «بلا تفسير)) هو معنى قولهم: ((بلا كيف)) ، فظهر بهذا ألهم أرادوا عدم تفسير الكيفية، لا أن المعنى غير معلوم أصلاً، ولذلك قال الإمام أحمد- فيما رواه

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٤٢/٣ بعد الحديث رقم ٦٦٢ كتاب الزكاة، باب ما حاء في فضل الصدقة.

<sup>(</sup>٢) أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقى - إمام حافظ - من أثبت الناس في حسديث الشاميين توفي سنة (١٩٥هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء ٢١١/٩.

<sup>(</sup>٣) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري - إمام حافظ من أوعية العلم- ولد سنة (٩٧هـــ) وتوفي سنة (١٦١هـــ). انظر: سير أعلام النبلاء ٢٢٩/٧.

<sup>(</sup>٤) الليث بن سعد بن عبد الرحمن -إمام حافظ - عالم أهل مصر، ولد سنة (٩٤هـ)، وتوفي سنة (١٧٥هـــ).انظر: سير أعلام النبلاء (١٣٦/٨.

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني في الصفات ص٧٥ رقم ٦٧، وانظر: مختصر العلو ص١٤٣ رقـم

<sup>(</sup>٦) رواها الآجري في الشريعة ص١٤، ورواها الخلال في السنة ٢٥٩/١ رقــم ٣١٣ وانظر سير أعلام النبلاء ١٦٢/٨.

عنه ابنه عبدالله (۱) – لما سئل عن: «قوم يقولون: لما كلّم الله عـز وحـل موسى لم يتكلم بصوت! فقال أبي: بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت» (۲) فهذا قاطع بأنه إذا قيل نرويها كما جاءت، ليس مرادهم نفي العلم بالمعنى، لأنه قد أثبت الكلام حقيقة وبصوت.

وأما المعنى الثاني -وهو أن لا تفسر تفسير الجهمية - لأنه تحريف فيدل له ما قاله الإمام أحمد عن الجهمية: «تأولوا القرآن على غير تأويله» (٢) فأثبت تفسيراً للقرآن صحيحاً وأنكر تأويل الزنادقة والجهمية، وقال إسحاق بن راهويه: « فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إن معنى اليد ههنا: القوة» (٤)، وهذا صريح في إنكار تفسير الجهمية، وأن الحق هو تفسير أهل السنة، وتفسير أهل السنة هو إبقاء اللفظ على ظاهره المراد، وإبقاؤه على ظاهره له صورتان:

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل، كان إماماً حافظاً، روى عن أبيه المسند وغيره، ولد سنة ۲۱۳هـ. ولد سنة ۲۱۳هـ. انظر سير أعلام النبلاء ۲۱۳هـ.

<sup>(</sup>٢) السنة لعبد الله بن أحمد ٢٨٠/١ رقم ٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية ص١١٢ -ولم أحده- إلا لابنه عبد الله في مقدمة الرد على الجهمية ص٦. ويحتمل أن يكون من كلام الإمام أحمد من تقديمه للكتاب ــ والله أعلم ــ

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٤٢/٣ بعد الحديث رقم ٦٦٢ كتاب الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة.

١- فإما أن يبقوه كما هو، لأن معناه واضح، لا يحتاج إلى شرح، وإليه الإشارة بقول الإمام أحمد: ((ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها» (١) وقد يقولون «تفسيرها تلاوتها» (٢) لأن معناها واضح، ولا يجوز تحريفها، ولأنه إذا ذكر لفظ آخر غيرها قد يوهم باطلاً. ومثال هذا النوع: اليد والوجه والعين.

٢-وإما أن يذكروا معناه المطابق له في اللغة، كالاستواء، فالمُم يفسرونه بالعلو والارتفاع، قال ابن عبد البر: ((... وحل الله أن يخاطــب إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين، والاستواء معلوم في اللغة مفهوم، وهو العلو والارتفاع على شيء.. ) (٢٠)، وإذا ذكر تفسير الجهمية للاستواء بأنه استولى، أنكروه، ومن ذلك: «.... كنا عند ابن الأعرابي (٤) ، فأتاه رجل، فقال له: ما معنى قــول الله عــز وحل: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه ٥]، فقال: هو على عرشـــه

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) ورد نحوها عن سفيان بن عيينة في الأسماء والصفات -للبيهقي- ص٠٤، ونــص كلامه: "كل ما وصف الله تعالى من نفسه في كتابه، يفسره تلاوته، والســـكوت

<sup>(</sup>٣) التمهيد -لابن عبد البر- ١٣١/٧.

<sup>(</sup>٤) محمد بن زياد بن الأعرابي \_ أبو عبد الله \_ ولد سنة (١٥٠ هـ ) وكان إماما في اللغة، وصاحب سنة واتباع، توفي سنة ( ٢٣١ هــــ ) انظر سير أعلام النــبلاء . ۱/۷۸۶.

كما أخبر عز وجل، فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه: استولى، قال: اسكت، ما أنت وهذا! لا يقال: استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلبه أحدهما، قيل: استولى...) (١).

فظهر من شرح عبارات أهل العلم ألهم لا يقولون إن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بل هي واضحة معلومة عند السامعين، وأن المنكر عندهم هو تفسيرها تفسير الجهمية – الذي حقيقته التحريف والتبديل – وأن الكيفية كذلك لا تفسر، لألها غير معلومة لنا.

ثانياً: الإجابة عما توهموه من قول الإمام مالك أنه قصد التفويض، وذلك من عدة أوجه:

الوجه الأول: أن قول الإمام مالك نص في العلم بمعنى الاستواء، فقال: «الاستواء معلوم» ، فإنه لا يجوز أن يفسر هذا بأن اللفظ معلوم وروده في القرآن، لأنه يكون من تحصيل الحاصل(٢)، فإن السائل يعلم ورودها في القرآن، وقد تلا الآية بنفسه في أول سؤاله فقال: «يا أبا عبد

# الرحمن: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتُوَى ﴾ [طه ٥] كيف استوى؟.»

ولو أراد الإمام مالك ما زعمه أولئك: لقال: ذكر الاستواء في القرآن، أو أخبر الله عن الستواء في القرآن، فكان جوابه عن اسم مفرد - هو الاستواء ولم يخبر عن تلك الجمل التي ذكرت احتمالاً في كلامه.

<sup>(</sup>۱) رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٣٩٩/٣ \_\_ رقـــم

<sup>(</sup>۲) انظر: محموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه ۳۰۹/۱۳.

الوجه الثاني: من قول الإمام مالك في الجواب: «والكيف مجهول» ولو أراد أن معنى الاستواء غير معلوم، لقال: الاستواء غير معلوم، أو بيان الاستواء غير معلوم، فلم ينف رحمه الله إلا العلـــم بالكيفيـــة، لا العلـــم بالمعني (١).

الوجه الثالث: أنه قد وردت رواية أخرى توضح المراد بجلاء وفيـــه قال الإمام مالك: ((الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه)) (١).

الوجه الرابع: أن للإمام مالك أقوالاً أحرى تفيـــد العلـــم بمعـــاني نصوص الصفات، منها ما تقدم (٢٠)، ومنها قوله: «الله في السماء، وعلمه الإمام مالك.

بقى بعد هذا أن يشار إلى قول البزدوي مبيناً قاعدة متينة -مع خلل يُوضح إن شاء الله- فإنه قال بعد إثباته لرؤية الله: «لكن إثبات الجهة ممتنع، فصار بوصفه متشابماً، فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقيــة

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١٠/١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر العلو ص١٤١ رقم (١٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر ص/١٠٣٨ - ١٠٣٩.

<sup>(</sup>٤) رواه عنه أبو داود في مسائله للإمام أحمد ص٢٦٨، والآجري في الشريعة (٢٨٩)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٤٠١/٣ رقم (٦٧٣) كلهم عن أحمد ابن حنبل عن شريح بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك - وكلمهم أثمــة ثقات إلا شريح فهو صدوق، وهو كذلك عند ابن عبد البر في التمهيد ١٢٩/٧. انظر تراجمهم في التقريب -على التوالى-: (٩٧)، (٢٧٩٢)، (٣٦٨٣).

فيه، وكذلك إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله، متشابه بوصفه، ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف، وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه، فإنحم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات، فصاروا معطلة),(1).

١ - تقدم بيان معنى الجهة (٢)، والحق أنه لا يُنفى علو الله على خلقه،
 فالرؤية حاصلة بمقابلة كما تقدم (٦)، فقوله هنا فيه خلل.

7- قوله: «إثبات اليد والوحه حق عندنا معلوم بأصله» أي أنه يثبت الصفتين بخلاف من ذهب إلى تأويلهما، وأن المعنى معلوم - لكن الكيفية غير معلومة، وإليه الإشارة بقوله: «متشابه بوصفه»، ويؤكده قوله عن المعتزلة: «ردوا الأصول» أي الصفات المعلومة المعنى «الجهلهم بالصفات» أي كيفيتها. وهذا كلام متين.

٣- وقرر قاعدة عظيمة بقوله: «ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف» أي لا يجوز إبطال الصفات بالعجز عن إدراك كيفيتها.

ونحو هذا القول قول السرخسي: «(1)... والتشابه فيما يرجع إلى الوصف لا يقدح في العلم بالأصل، ولا يبطل. وكذلك الوجه واليد على

<sup>(</sup>١) أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار - ١٥٦/١-١٥٧.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۱۰٤۱ - ۱۰٤۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص/٢٠٠٩.

<sup>(</sup>٤) أسقطت كلامه هنا عن الرؤية ، فهو مثل كلام البزدوي، وتطرق إليه الخلل مــن حهة إطلاق نفي الجهة.

ما نص الله تعالى في القرآن معلوم، وكيفية ذلك من المتشابه فلا يبطل به الأصل المعلوم. والمعتزلة -خذلهم الله - لاشتباه الكيفية عليهم أنكروا الأصل، فكانوا معطلة بإنكار صفات الله تعالى، وأهل السنة والجماعة - نصرهم الله - أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص، وتوقفوا فيما هو المتشابه، وهو الكيفية، فلم يجوزوا الاشتغال بطلب ذلك، كما وصف الله تعالى به الراسخين في العلم، فقال: ﴿ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلُ مِنْ عِنْد رَبّنا وَمَا يَذكّرُ لِلاَ أُولُوالاَلْبَابِ ﴾ [آل عمران ٧]» (١).

<sup>(</sup>١) أصول السرخسي ١٧٠/١.

### المبحث الثالث

# التأويل

# المطلب الأول

# حقيقة التأويل

التأويل في اللغة: لقد وردت كلمة التأويل في اللغة بمعان عـــدة ، يرجع حاصلها إلى:

التفسير، والعاقبة، والمرجع، والمصير(١).

وهو (تفعيل) من أوَّل يؤوِّل تأويلاً -فهو رباعي -. والثلاثي منه: آل يؤول. يقال: تأويل الكلام أي: تفسيره، ويقولون: آل الشيء يـــؤول إلى كذا: إذا صار إليه ورجع، وأولته: أي صيرته إليه، وأرجعتُه إليه.

وربما يطلقونه على الإصلاح والاحتماع، فيقولون: أُلت الشيء أُؤوله - إذا جمعته وأصلحته ولذا قيل في اللبن: آل إيالاً: إذا تختَّــر أي: احتمع بعضه إلى بعض<sup>(٢)</sup>.

وأما لفظ التأويل في الشرع: فقد جاء على معنى وقوع حقيقة الشيء الذي هو مآل الخبر - وقد تقدم ذلك فيما ذكر قبل عن المتشابه (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: تمذیب اللغة ۲۳۷/۱۶، ولسان العرب ۲۶۶/۱، و القاموس المحسیط ۱۲۶۶ مادة (أول).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/١٠١٦.

وقد يكون بمعنى العاقبة، كما في قول الله تعـــالى: ﴿ مَا أَبُّهَا الذُّبْنَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مَنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُول إِنْ كُنُتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء ٥٩]: أي أحسن عاقبة(١)، ومثله(٢) قول الله تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا الْكُيْلِ َ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [الإسراء ٣٥]. وقريب من المعنى الأول ما حاء في قول الله تعالى في قصة الخضر مع موسى -عليهما السلام-: ﴿ سَأَتْبَلُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطَعْ عَلَيْهُ صَبْراً ﴾ [الكهف ٧٨] وقوله: ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً ﴾ [الكهف ٨٢] فالتأويل فيهما بمعنى عاقبة الأفعال التي فعلها الخضر، فما أخبره بــه هــو مآلها(٣)، وذلك يتضمن التفسير والبيان(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان -للطبري- ١٥١/٥/٤، ومعالم التتريل -للبغـوي- ٢٤٢/٢، تفسير القرآن - لابن كثير - ١٨/١ ٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان -للطبري- ٩/٥/١٥/١ و معالم التتريسل -للبغسوي- ٩٢/٥، وتفسير القرآن -لابن كثير - ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: حامع البيان -للطبري- ١٩١/١٥/٩، ١٦/٩، ٧/١٦/٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرآن -لابن كثير -٩٨/٣.

وقد جاء على معنى تعبير الرؤيا، كما في قـول الله تعـالي: ﴿وَيُعَلِّمُكَ مَنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثُ﴾ [يوسف ٦]، وقوله: ﴿ نَبُّنْنَا بِتَأْوِيلِمَ إِنَّا نَرَاكَ منَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف ٣٦] وقوله: ﴿ يَا أَبِّتِ هَذَا تَأُوبِلُ رُؤْيِايَ مِنْ قَبُلُ قَدْ جَعَلُهَا رَبِي حَقًّا ﴾ [يوسـف ١٠٠]، وقولـه: ﴿ رَبِّ قَدُ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْك تأويل الرؤيا والأحاديث - أي أحاديث المنام- وهو تعبيرهـا، وحقيقـة التعبير: ما يؤول إليه حديث الرائي في منامه الذي هو نفــس مدلولــه، ولذلك قال يوسف -عليه السلام- لصاحبي الســجن: ﴿ قُالَ لا مَأْتَيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانه إلا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيله ﴾ [يوسف ٣٧] ومعناه أنهما لا يريان طعاماً يرزقانه في المنام إلا أخبرهما قبل أن يأتيهما التأويل الذي هو نفس مدلول الرؤيا<sup>(۱)</sup>.

فرجعت معاني كلمة التأويل في القرآن إلى الحقيقة المخبر عنـــها التي هي: مآل الخبر، وبمعنى عاقبة الشيء ومصيره ومرجعه.

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان -للطبري- ۲۱۷/۱۲/۷، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابــن تيمية ۲۹۰/۱۳.

وقد حاء في السنة، التأويل بمعنى التفسير في قول الرسول - اللهم في الدين، وعلمه في الدين، وعلمه الله عنهما - ((اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل))(۱).

فالتأويل هنا ظاهر في معنى التفسير، ويرجحه ما جاء عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: «أنا ممن يعلم تأويله» (٢) أي تفسيره.

وأما التأويل في عرف المتقدمين من سلف الأمة، فقد حاء على معنى التفسير، ومن ذلك قول حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في حجة الوداع: ((... ورسول الله - الله - الله عليه يترل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به)(").

<sup>(</sup>۱) اتفق البخاري ومسلم على أوله، وهو: (اللهم فقهه في السدين) (البخاري رقسم (١٤٣) ومسلم (١٩٢٧/٤)، وأخرجه بكامله أحمد في المسند في مواضع ٢٢٥/٤) (٢٢٩٧) وفي ١٥٩٥ (٢٣٩٧)، وفي ١٥٩٥ (٢٣٩٧)، وفي ١٥٩٥ (٢٣٩٧)، وفي ١١٠٧) والطبراني في على شرط مسلم، وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٧٠٥٥)، والطبراني في الكبير رقم (١٠٥٨) والحاكم في المستدرك ١١٥/٣ رقسم (١٢٨٠) بطرق كلهم عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، و عبد الله بن عثمان -وإن كان من رجال مسلم فهو صدوق - (انظر: تقريب التهذيب ١٩٤٩) لكن تابعه داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير به، عند الطبراني في الكبير رقم (١٠٦١) - وهو ثقة كما في (تقريب التهذيب ١٨٤٩)

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص/٢٠١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٨٧/٢) كتاب الحج - باب حجة النبي - الله - رقــم (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٨٧/٢).

وقد يذكرون التأويل على معنى الإتيان بمدلول الكلام الذي هـو الأمر، ومن ذلك قول عائشة - رضي الله عنها -: ((كان السنبي - علله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي، يتأول القرآن)(() قال الحافظ ابن حجر: ((يتأول القرآن أي: يفعل ما أمر به فيه)(() وذلك الأمر هو ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ فُسَبِّحُ بِحَمْد رَبِّكُ وَاسْتَغْفُرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾ [النصر ٣].

فتأويل الطلب هو فعل المطلوب، سواء كان فعل مأمور به، أو ترك منهي عنه - وذلك الفعل المطلوب هو الحقيقة الخارجية والعاقبة المحسوسة لمدلول الكلمة، وعلى هذا يتترل كلام عائشة - رضي الله عنها - في قولها: «يتأول القرآن».

وتأويل الخبر: هو الوجود العيني الخارجي للحقيقة المخبر عنها، وعلى هذا يتترل ما ذكر من آيات سابقاً، وهذا على أن التأويل بمعنى العاقبة (٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۸/٥/۸ مع الفتح) كتاب التفسير - باب (۲) مسن تفسير سورة النصر ) رقم (٤٩٦٨)، وأخرجه مسلم (٣٥٠/١) كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسحود رقم(٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨٩/١٣.

أما التأويل بمعنى التفسير - الذي هو شرح ألفاظ الكلام، فيدخل كذلك على أنواع الكلام طلباً أو خبراً.

وهذا التفسير الذي هو شرح ألفاظ الكلام يدخل علمي السنص والظاهر الراجح أو المرجوح.

وأما في اصطلاح المتأخرين من الأصوليين فهو: صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه مرجوح يحتمله لدليل راجح، وهذا حسد التأويل الصحيح، وإذا أريد تعريف التأويل دون اعتبار الصحيح، وإذا أريد تعريف التأويل دون اعتبار الصحيح والفاسد حذف قيد (دليل راجح)(١).

ولا مشاحة في الاصطلاح، فالحد المذكور للتأويل الصحيح سليم، إذا روعيت شروطه واعتبرت فلن يضر شيئاً، لكن لا بد من مراعاة الفرق بين المعنى المخصوص بالاصطلاح والمعنى الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله على المعنى الاصطلاحي على ما ورد في الكتاب والسنة يحيل المعاني المرادة، ويسبب اختلافاً في المراد من كلام الله وكلام رسوله على المعاني المرادة، ويسبب اختلافاً في المراد من كلام الله وكلام رسوله على منافرة قول الله تعالى: ﴿ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلا تَأُويلُهُ ﴾ ، لا يصح تفسير التأويل هنا بالمعنى المصطلح عليه، لما يحيل المعنى المراد من الآية، وهكذا في بقية الآيات التي تقدمت (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: إحكام الفصول -للباجي- ٤٩، والإحكام -للآمدي- ٥٣/٣، وكشــف الأسرار ١١٨/١، وإرشاد الفحول ٤٤/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۱۰٤۷.

# شروط التأويل الصحيح:

وقبل ذكر شروطه في الكلام، ينبه إلى شرط لابد منه في المتأوِّل: وهو بعد أهليته في العلم (١): لابد من سلامته من الهوى والبدع، وفيما يلي عبارات لبعض الأصوليين تجلي هذه الحقيقة:

قال إمام الحرمين وهو يتكلم عن فنون التأويلات الفاسدة: (رواعلم هديت لرشدك، أن هذه الفنون من الكلام، ما كانت تجري في عصور العلماء الأولين، وإنما أقدم عليها المتأخرون لأمرين: أحدهما: التعري عن مأخذ الكلام، والثاني: الاستجراء على دين الله تعالى، والتعرض لخرق حجاب الهيبة، نعوذ بالله منه)(٢).

وقال الزركشي: «واعلموا أن تقديم أرجع الظنين عند التقابل، هو الصواب، غير أنا نراهم إذا انصرفوا إلى الظن، تمسك بعضهم بهذا القانون، ومن أسبابه: اشتباه الميل الحاصل بسبب الأدلة الشرعية بالميل الحاصل من الإلف والعادة والعصبية، فإن هذه الأمور تحدث للنفس هيئة وملكة تقتضي الرجحان في النفس بجانبها، بحيث لا يشعر الناظر بذلك، ويتوهم أنه رجحان الدليل، وهذا عل حوف شديد وخطر عظيم، يجب على المتقى الله أن يصرف نظره إليه، ويقف فكره عليه».

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام -للآمدي- ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) البرهان ١/٥٤٥-٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٥/٣٨.

وقال عبد العزيز البخاري -شارحاً كلام البزدوي في التمسك بالكتاب والسنة ومجانبة الهوى والبدعة -: «يعنى: يتمســك بالكتـــاب والسنة، مجانباً لهوى نفسه، ومجانباً لما أحدثه غيره في الدين مما لم يكن منه، فلا يحمل الكتاب والسنة على ما تمواه نفسه، ولا على ما يوافق ما أبدعه غيره))(١).

# وشروط التأويل الصحيح هي:

الشرط الأول : ألا يكون الدليل نصاً في معناه. ويعرف كونه نصاً في معناه بأمرين<sup>(۲)</sup>:

١-عدم احتماله لغير معناه وضعاً، مثل لفظ الخمسة، فإنه نص في معناه لا يحتمل غيره من الأعداد كالستة والأربعة، ومثل هـــذا يســـميه الحنفية محكماً، ونحوه المفسر.

قال الجويني: ((... النص ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل)(^^)، وقال الغزالي: «النص هو الذي لا يحتمل التأويل)) أن وقال الزركشـــي: (رولا يتطرق التأويل إلى النص))(°)، وقال عبد العزيز البخاري: ((المحكـــم

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٢٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الفوائد ١٥/١.

<sup>(</sup>٣) البرهان ١/٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) المستصفى ١/٤٨ [١/٤٨].

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ٥/٣٧.

ممتنع من احتمال التأويل»(۱)، لأنه قد دل على معناه المسوق له بصيغته، وهو يزيد على المفسر بعدم احتمال النسخ، فكلاهما يشترك في عدم احتمال التأويل(۲).

٧- ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فهذا وإن كان تطرق الاحتمال إليه في كل واحد وارداً، لكن قرينة استعماله في كل الموارد على معنى معين تمنع هذا الاحتمال، وهذا يشبه خبر التواتر الذي لا يتطرق إليه الكذب، وإن كان تطرقه إلى كل واحد من أفراده بمفرده وارداً، لكنه لا يلتفت إليه. فكذا ما نحن فيه (١٠). وهذا مثاله: اطراد خبر الله عن استوائه على العرش. فإنه قال: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ أما الله عن القرآن، وسابعها قوله: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ ، أما الأغلب، ولا يصار إلى غيره إلا بدليل أقوى من قرينة الاستعمال في الأغلب، مع مراعاة ما سيأتي من شروط (١٠).

فلم يبق بعد هذا إلا ما احتمل، ويلاحظ فيه ما يلي:

الشرط الثاني: احتمال التركيب المعين لذلك التأويل بعينه (٥).

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول السرخسي ١٦٥/١-١٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٣٨٤/١-٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط ٤٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٢٩٠/١.

وإنما اعتبر التركيب، لأن معرفة ما يحتمله اللفظ من المعاني بحسب اللغة فقط لا يكفي، وإنما لا بد من ملاحظة التركيب الذي يحدد المعنى، وهذا يفيد كذلك في التمييز بين مدلولات الكلمة في تراكيب مختلفة، إذ لا يلزم أن يكون ورود اللفظ بمعنى في سياق ملازماً له في كل سياق. وبالجملة فهذا الشرط تضمن أمرين:

١-احتمال اللفظ للمعنى المؤول إليه(١).

٢- ثم احتماله في ذلك التركيب الخاص(٢).

ومن ههنا يعرف خطأ إيراد كثير من معطلة الصفات لنصوص هي ظاهرة في معناها، كقول الله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءُ هَالِكُ إِلا وَجُهَهُ ﴾ [القصص ٨٨] الدال على أنه لا يبقى إلا ما أريد به وجهه، بقرينة أول الآية: ﴿ وَلا تَدْعُ مَعَ اللّه إِلَها أَخَرَ لا إِلهَ إِلا هُو كُلُّ شَيْءُ هَالِكُ إِلا وَجُههُ ﴾ ونحو قول الله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثُمَّ وَجُهُ اللّه ﴾ [البقرة ٥١٥] أي قبلة الله، فيأتي المعطل، ويحاول إلزام المثبت أن يؤول ما هو صريح في إثبات الوجه فيأتي المعطل، ويحاول إلزام المثبت أن يؤول ما هو صريح في إثبات الوجه في أدلة أخرى، لمحرد وجود لفظ (الوجه) الذي هو ظاهر في معناه في تلك

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام -للآمدي-٥٤/٣، والموافقات ٣٣٠/٣، و الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٢٨٩/١ و البحر المحيط للزركشي ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٢٨٩/١، ٢٩٢، و البحر المحيط للزركشيي ٥٦/٥.

الآيات (۱)، فيدعي أنه كذلك في أدلة أخرى، كقول الرسول - الله ( ( جنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ( ( ) و كقوله - الله خل نزل قول الله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ الله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ الله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ الله تعالى: ﴿ قُلْ هُو الله تعالى: ﴿ وَكُولُهُ مَا الله تعالى: ﴿ وَكُولُهُ مَا الله عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَا با مَنْ فَوْقِكُمُ ﴾ [الأنعام ٢٥] قال: ( أعود بوجهك) الحديث ( ) و الأدلة الدالة على إثبات الوجه كثيرة.

الشرط الثالث: إقامة دليل يرجح المعنى المؤول إليه بحيث يكون المعنى المؤول إليه أقوى من المعنى الظاهر الذي أفاده الكلام قبل ذلك المديل المرجح، فهذا الشرط تضمن أمرين (١٠):

۱-الإتيان بدليل شرعي يوجب التأويل، وإلا كان تلاعباً بكتــاب الله وسنة رسوله - علله - وتحريفاً لهما (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/١٤-١١٠.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٣/١٣) مع الفتح) كتاب التوحيد - بـــاب (٢٤) رقم (٧٤٤٤) ومسلم (١٦٣/١) كتاب الإيمان - باب إثبات رؤية المـــؤمنين في الآخرة لربم سبحانه - رقم (٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤١/٨ مع الفتح) كتاب التفسير - باب (٢) من سورة الأنعام - رقم (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٢٩٢/١، والبحر المحيط للزركشي ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإحكام -للآمدي- ٤/٣، والموافقات ٣٣١/٣.

٢-أن يكون ذلك الدليل المرجع للمعنى المؤول إليه أقـوى مـن الظاهر الذي يعارضه، لأن الأصل البقاء على الظاهر، ولا يقـاوم هـذا الظاهر إلا ما كان أقوى منه، حتى يكون المعنى المؤول إليه أقوى من ذلك الظاهر الذي أفاده الكلام(١).

وبالحملة فإنه كما قال ابن القيم: «فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان، عمل بمقتضاه»(٢).

وقال أيضاً (روبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص، وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح، والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد، ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك),(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الموافقات ٣٣٢/٣، و البحر المحيط للزركشي ٣٧/٥، ٣٨.

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين ١/٨١٨.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة -لابن القيم- ١٨٧/١ - وقد بين ابن القيم أنواع التأويل الفاسد، فأوصلها إلى عشرة في كتابه الصواعق المرسلة ٢٠١١-١٠٧١.

# مناقشة القول بأن نصوص الصفات يدخلها التأويل المصطلح عليه

المطلب الثابي

# المسألة الأولى: أقوال الناس في دخول التأويل المصطلح عليه في نصوص

الصفات

ذكر ابن برهان في تسليط التأويل المصطلح عليه على نصوص الصفات ثلاثة أقوال - وتبعه على ذلك الزركشي وزاد عليه في العقائد مطلقاً (۱).

القول الأول: «أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل تجرى على ظاهرها، ولا يؤول منها شيء، وهم المشبهة» ومعنى حملهم لها على ظاهرها أهم: «... حملوا اليد على الجارحة، والاستواء على الاستقرار» (").

القول الثاني: «وذهب كثير من السلف إلى ترك تأويـــل الآيـــات والأخبار مع اعتقاد نفي التشبيه، وزعموا أن الإقدام على التأويل خطأ من غير أن يكون هناك دليل قاطع يدل عليه» (1).

<sup>(</sup>۱) انظر: الوصول إلى الأصول -لابن برهان- ١/٣٧٥، و البحر المحيط للزركشسي . ٣٩/٥.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ٣٩/٥.

<sup>(</sup>٣) الوصول إلى الأصول ١/٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٧/٧٧١.

القول الثالث: ﴿أَهُمَا مَوُولَةَ، وأُولُوهَا﴾ (١) بالفعل، على تفصيل لهم في الأدلة –كما سيأتي إن شاء الله.

#### المناقشة:

أولاً: هذا التقسيم غير صحيح، إذ بقي مــذهب الســلف غــير مذكور، ــ وما ذكروه في المذهب الثاني أنه قول السلف ليس بصحيح-وقد تقدم ذكر مذهب السلف، والأسس التي قام عليها مع الأدلة، وأقوال سلف الأمة بما أغنى عن إعادته هنا (٢).

ثانياً: المتكلمون لما ظنوا أن ظواهر نصوص الصفات توهم التشبيه، عدُّوا كل مثبت للصفات مشبهاً، ويلقبونه بألقاب سيئة كالحشوي، والصحيح أن لفظ الظاهر صار فيه إجمال، فإن أريد بالظاهر: الظاهر الشرعي الذي يفيد إثبات الصفات على وحه الكمال مع التريه عن المماثلة - فهذا ظاهر مقبول لا يرد، وإن أريد به ما يظهر للمتكلم المتأثر بالأوهام والشكوك والظنون، من أنه يثبت له كما يثبت للخلق، فهذا الظاهر يجب نفيه، ويبين المعنى الصحيح لنصوص الصفات ".

ثالثاً: مناقشة ما نسبوه إلى السلف:

فهم قد نسبوا إليهم في نصوص الصفات ما يلي:

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي ٣٩/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ص/١٩٥ - ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرسالة التدمرية -لابن تيمية- ص ٦٩.

١- أن لها تأويلاً في نفس الأمر (١).

۲ – و سببه: «أن إجراءها على ظواهرها يوجب التشبيه، وقد دل دليل العقل على استحالته» (۲).

٣- لا يجوز التأويل لعدم الدليل القاطع.

٤-أها لا تعلم معانيها في حق الله، ويستدل على هـــذا بقـــول الله تعالى: ﴿ وَمَا يَعُلَمُ تَأُويلَهُ إِلَا اللَّهُ ﴾ [آل عمران ٧].

أ- قولهم ((إن لها تأويلاً)) جوابه: التأويل صار لفظاً فيه إجمال، فقد يراد به حقيقة الشيء التي يؤول إليها الكلام. وعلى هذا فالصفات لها حقائق لا يعلمها إلا الله.

وقد يراد بالتأويل التفسير، فالجواب عندئذ: بعضها تلاوتها تفسيرها لوضوحها، كاليد والوجه والعين – وبعضها قد يذكر معناها المطابق لها لغة كالاستواء الذي فسر بالعلو والارتفاع...

وقد يراد به الاصطلاح المتأخر، و عندئذ يطلبون بما ذكر في شروط التأويل، ولن يجدوا إليه سبيلاً. ومما يتعجب منه أن بعضهم قد «استثنى منه الظواهر المقتضية لخلاف ما دل القواطع العقلية عليه» (٦) يقصد أن شروط التأويل لا بد من مراعاتما في كل النصوص إلا النصوص الدالة على التشبيه حسب زعمه-، وهذا لعلمه بأنه لا يمكن تأويلها، لأنها

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط للزركشي ٣٩/٥.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٣٧٩/١-٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط للزركشي ٥/٨٥ - نقلاً عن غيره-.

نصوص وظواهر قد أكدت وتكررت في الأدلة على نسق واحـــد، دون تعرض لشيء من التأويل.

ب- قولهم «إجراؤها على ظواهرها يوجب التشبيه» غير مسلم، فإن ظواهرها حق، والمتكلم بما هو الذي علّم البيان، والمبلغ قد بلغ البلاغ المبين، وكان حريصاً على هداية الخلق وإبعادهم عن كل ما يبعدهم عـن رحمة الله، فكيف يظن أن ظواهرها توجب التشبيه؟! أمــا فهمهــم لهــا بحسب ما تصوروه، فهذا هو مرض التمثيل الذي وقعوا فيه، وعلاجه بفهم كلام الله ورسوله - على حقيقته، والإقلاع عن علم الكــــلام، والبقاء على الفطرة السليمة.

ثم قولهم (روقد دل دليل العقل على استحالته)، أي التشبيه، فالعقل يدل على بطلان التشبيه الذي بمعنى التمثيل، أما دلالته على بطلان صفات الكمال لله فغير مسلمة قطعاً.

ج- قولهم «لا يجوز التأويل لعدم الدليل القاطع» هذا قد اختاره الجويني كذلك(١) - وهذا حق إلا أن فيه تقصيراً، لأنه إذا علم أنه لا يوجد دليل على التأويل، فاللازم أن الظاهر منها يكون حقاً، وهم قـــد قصروا فلم يذكروا هذا، بل زعموا أن لها تأويلاً إجمالياً - وهو صرفها عن ظاهرها فقط دون تحديد للمعنى المؤول إليه.

د- قولهم: (رإنما لا تعلم معانيها)، هذا فيه تناقض ظاهر، إذ كيف يظن أن ظاهرها يوجب التشبيه، ثم يقال: لا تعلم معانيها؟!

<sup>(</sup>١) في رسالته النظامية ص٣٦-٣٤، وانظر: سير أعلام النبلاء ٧٣/١٨-٤٧٤.

وقد تقدم ذكر الأدلة الدالة على بطلان مذهب التفويض(١).

وأما احتجاجهم بقول الله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَا اللّهُ ﴾ فليس في محله، لألهم فهموا من التأويل في الآية ما اصطلحوا عليه، وهذا تخليط غير محمود إذ لا يصح أن يحمل كلام الله ورسوله الله ورسوله المحلى اصطلاحات حادثة (٢)، فإنه على المعنى الصحيح للآية: أن التأويل بمعنى الحقيقة المخبر عنها. فهذا نفي لعلم التأويل الذي هو الكيفية والحقيقة، لا نفي لعلم التفسير ولا الاصطلاح المحدث، لكن التأويل بمعناه المصطلح عليه عند الأصوليين المتأخرين لا يسلم تسليطه على نصوص الصفات، لعدم توفر الشروط، فيكون تحريفاً وإلحاداً إذا سلط عليها.

رابعاً: مناقشة القول الثالث - وهو ألها مؤولة وأولت فعلاً:

الذي وحدته في بعض كتب الأصول ألهم استدلوا لصحة هـذا المذهب بمسلكين:

الثاني: النقل عن بعض السلف والأئمة يفيد وقوع التأويل منهم (١٠). أما المسلك الأول، فيقول فيه ابن برهان:

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۱۰۲۷ - ۱۰۶۶.

<sup>(</sup>۲) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الوصول إلى الأصول -لابن برهان- ٧٥٥/١-٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط للزركشي ٣٩/٥.

(روأحرى أن نبدأ به: إبطال المذاهب التي للمشبهة، وطريق إبطال مذهبهم أن نقول: هذه الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله - الله الله على على ما يفهم منها في اللغة، فتحمل على ظواهرها وما وضعت له على وجه الحقيقة، أو تحمل على المجازي(١).

والتعليق: إبطال مذاهب المشبهة لا يحتاج فيه إلى هذه المقدمة وهي تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز إذ ينازعهم فيها خلق كثير، خاصة إذا علمنا أن الإضافة والتخصيص مانعة من الاشتراك، وبهذا يظهر مذهب السلف، وهو أن الاشتراك في الإطلاق لا يقتضي التشبيه عند الإضافة والتقييد، ومثاله فيما يقر به ابن برهان: السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والعلم والقدرة - فهذه يفهم منها معني كلي عند التحرد وهذا المعنى ذهني، فإذا أضيفت أفادت بحسب التقييد والإضافة: فإذا قيل سمع الله - فهم منه معنى أعظم من سمع المخلوق، والفرق بينها كالفرق بين الخالق والمخلوق، كما في قولنا وجود الله، ووجود المخلوق، فالفرق طاهر، وهكذا يقال في بقية الصفات حتى المتنازع فيها كاليد والوجه والغضب والمحبة...

ثم قال: «فإن حملت على الحقيقة، وحقيقة اليد هي الجارحة، وحقيقة العين هي المقلة الباصرة، وقد دل دليل حدوث العالم على أن كل

<sup>(</sup>١) الوصول إلى الأصول ٧/٨٧١.

جسم محدث، فالجوارح إذاً محدثة، وصانع العالم يجب أن يكون قــــديماً، فاستحال حمل هذه الألفاظ على ظواهرها» (١٠).

والتعليق: ما فسر به اليد والعين هو حقيقتهما عند المخلوقين، ولا يصح قياس الخالق على المخلوق في إثبات الحقائق، ونحن نفهم معنى عاماً لما ثبت لله من اليد والعين، فنفهم من اليد: ما وصف الله نفسه بها مسن صفاها، كأخذه بها، وطيه بها السموات والأرض، وكتابته بها ما كتب، ونحوها مما ذكر الله، وإثبات الكف والأصابع كما جاء في السنة، وأما العين فنفهم منها أن الله يرى بها، لكن لا يلزمنا إثبات كيفية اليد وكيفية العين، ونقول إن يد الله وعين الله ليست كيد المخلوقين، ولا كعين المخلوقين، ولم نتعد الشرع في ذلك، ويمكن إلزامه -أي ابن برهان - مما يثبته من الصفات كالعلم والإرادة والقدرة... إلخ.

وأما قوله: إن إثباتما ينافي دليل حدوث العالم، فجوابه:

١-إن كان الدليل المسلوك صحيحاً، فإنه لا يناقضه.

٢- أما الدليل الذي سلكوه فهو دليل ضعيف، لما فيه من مقدمات
 هي باطلة، ومقدمات هم يعلمون ضعفها في هذا الموضع -وهي كـون
 التتريه ثبت بالإجماع-

ثم قال: «فلم يبق إلا أن يحمل على جهة المجاز، وهو التأويل»<sup>(۲)</sup>، وهذا منهار لانهيار ما بناه عليه، ثم قال: «ولسنا نعــين تــأويلاً مــن

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) الوصول إلى الأصول ٧/٨٧١.

التأويلات، وإنما المقصود: الرد على من يحمل الآية على ظواهرها، ولا عمدة لهم في حملها على ظاهرها ومنع التأويل، إلا ألهم بنوا علي أن الله تعالى حسم، وموضع إبطال القول بالجسم علم الكلامي (١١).

# و التعليق:

١- قوله: ((لا نعين تأويلاً من التأويلات)) هذا مبني على ما تقدم -وهو باطل.

٢-قوله: (المقصود الرد على من يحمل الآية على ظواهرها) المردود عليه ليس فقط المشبهة، لأن من يحملها على ظاهرها صنفان، سلف الأمة -لكن يقولون على وجه الكمال وقاعدة التتريه، والصنف الثانى: المشبهة الذين يحملونها كما ثبت للمخلوقين، ولا يلزم من إبطال مذاهب المشبهة إبطال مذهب السلف.

 ٣- قوله: «لا عمدة لهم في حملها على ظاهرهـــا.. إلا.. أن الله تعالى حسم »: لفظ الحسم لم يرد نفيه ولا إثباته في الشرع، فحقه الاستفصال: فإذا أريد به المركب من أجزاء، وأجزاؤه يفتقر بعضها إلى بعض، أو نحو هذه المعاني المصطلح عليها عند المتكلمين، فهذا باطل، وهذا يصلح رداً على المشبهة، لكن إذا أريد من لفظ الجسم: ما يقوم بنفسه متصفاً بالصفات، قلنا: ما ثبت لله من ذلك هو على وجه الكمال

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

والتتريه عن الماثلة للخلق، فلا يجوز تسمية مثل هذا حسماً ليتوصل بـــه إلى نفى ما ثبت لله حقاً.

ثم قال ابن برهان: «فإن قالوا: نحن نثبت يداً لا كأيدي، وجارحة لا كالجوارح، فيسألون عن معنى هذا» (١): يقال له:

قولك: ((يداً لا كأيدي)) - يقصد: لا كأيدي المخلوقين قلنا: هذا يقوله السلف وقولك: ((وجارحة لا كالجوارح)): هذا لا يقوله السلف.

وقولك: «فيسألون عن معنى هذا» السؤال نفسه وارد عليه فيما أثبته من الصفات، على أن السؤال عن المعنى يحتمل أن يراد به معينى الكلام، وأن يراد به الكيفية، فالأول يلتزم والثاني لا سبيل إلى العلم به ولا يجوز السؤال عنه.

وطريقة السؤال الوارد عليه: ما الذي تعنيه بالإرادة والسمع والبصر... إلخ؟ فإن قال: أثبتها على وجه لائق بالله وأنزهه عسن مماثلة خلقه، قيل له: هذا حواب السلف عن سؤالك، وإن قال غير هذا، عاد عليه بالإلزام.

فيبطل كل سؤال يورده على السلف -الذين خفي عليه مذهبهم-، وأما إبطال مذهب المشبهة فلا يجوز إبطاله بما يقتضي إبطال مذهب السلف، للفرق الواضح بينهما ولكثرة الأدلة الدالة على منع التمثيل،

<sup>(</sup>١) الوصول إلى الأصول ٣٧٨/١.

كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشـورى ١١] ونحوها.

ولذلك: فإن ابن برهان نفسه لما وصل إلى آخر سؤال ممكن مع المشبهة، لم يستطع أن يرد عليهم سوى بالادعاء أنه خلاف مذهبهم، وأنه خروج عن الظاهر فقال: «فإن قالوا: إنما نعيني بقولنا: إلها ليست كالأيدي: إلها ليست حسماً ولا حارحة: فهو عدول عن حمل الكلام على ظاهره، ومذهبهم خلاف ذلك»(١)، فإنه يقال له:

أولاً: هذا الكلام -وإن تضمن عبارات مجملة- لكنه يفيد حقيقة كبرى:

وهي أن إثبات صفات الله على وجه لا يماثل صفات المخلوقين، لا يعد تشبيهاً، وهو قد سمى هذا خروجاً عن ظاهر الكلام، لأنه لم يفهم منها إلا المماثلة، ولو أعطاها حقها من الفهم لما قال هذا الكلام.

ثانياً: قوله: ((ومذهبهم خلاف ذلك)) يقتضي بطلان مدهب المشبهة، لأنهم في الواقع لا يثبتون صفات الله على وجه الكمال والتتريه، لكن لازم كلامه هذا: أن مذهبهم لو كان على ما ذهب إليه من الافتراض؛ من عدم التشبيه، لكان حقاً، فلا يوجد إذاً في كلامه هذا كله ما يدل على إبطال مذهب السلف.

<sup>(</sup>١) الوصول إلى الأصول ١/ ٣٧٨.

وأما المسلك الثاني للمؤولة لإثبات التأويل: فهو ألهم قد نقلوا أشياء عن السلف توهم ألها تفيد صحة مذهبهم في التأويل التفصيلي، ومذهب التأويل الإجمالي -وهو التفويض.

قال الزركشي: «والآخران منقولان عن الصحابة، فنقل الإمساك عن أم سلمة - رضي الله عنها - لأنها سألت عن الاستواء، فقالت: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واحب، والسوال عنه بدعة (۱)، وكذلك سئل مالك (۲)، فأجاب بما قالت أم سلمة، إلا أنه زاد فيه: أن من عاد إلى هذا السؤال اضرب عنقه» (۳).

والجواب: أن هذا الكلام ليس ثابتاً عن أم سلمة - رضي الله عنها -، وهو لو صح - كما صح عن مالك- فلا يدل إلا على الإمساك عن العلم بالكيفية- كما تقدم مستوفى (١٠).

ثم قال الزركشي: «ونقل التأويل عن علي وابن مسعود وابسن عباس، وغيرهم» (٥).

<sup>(</sup>۱) روى ذلك عنها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٣٩٧/٣ رقم (٦٦٣) وقال ابن تيمية: ((وقد روي هذا الجواب [يعني مثل جواب مالك] عن أم سلمة – رضي الله عنها – موقوفاً ومرفوعاً، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه)) بحموع الفتاوى ٣٦٥/٥.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص/۱۰۳۹.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط للزركشي ٣٩/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ص/١٠٣٨ - ١٠٤٤.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط للزركشي ٩٩/٥، وتبعه الشوكاني في إرشاد الفحول ٤٨/٢.

هذه دعوى عريضة من الزركشي، ومع ذلك لم يحدد لنا ما الـــذي أُوَّلُوه، حتى ينظر فيه من حيث الصحة، ومن حيث المعنى.

وقد علم من مناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية أنه تحدى عدداً من كبار مخالفيه المتبحرين في علوم كثيرة أن يأتوا بنص عنن سلف الأمة يفيد تأويل نصوص الصفات وأمهلهم ثلاث سنين، فلم يفعلو ا<sup>(۱)</sup>.

ولكن لعل الزركشي يعني ما اختلف فيه في قول الله تعالى: ﴿ يَوْمُ يُكشَفُعَنْ سَاقَ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُود فَلا يَسْتَطيعُونَ ﴾ [القلم ٤٢].

فقد أثر عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنــه قـــال: ﴿عَنْ سَاقَ﴾ أي عن شدة وأمر عظيم.

ومع ذلك فلا أدري ما الذي نقل عن على وابن مسعود - رضى الله عنهما -؟ أما على - رضى الله عنه - فلم أحد عنه شيئاً يفيد التأويل، إلا إن كان شيئاً مكذوباً عليه، وأما ابن مسعود فلعلهم استندوا

<sup>(</sup>١) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٥/٦ وانظر ما جزم به ابن القسيم في الصواعق المرسلة ٢٥٢/١ من أنه (رلا يحفظ عن الصحابة والتابعين فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع)، –يقصد قول الله تعالى: ﴿ مَوْمُ نُكُشُفُ عَنْ سَاقَ ﴾ .

على رواية عند ابن جرير الطبري قال فيها: «عن ابن مسعود أو ابن عباس الشك من ابن جرير -: ﴿ يَوْمُ يُكْشُفُ عَنْ سَاقَ ﴾ قال: عن أمر عظيم».

وقد نقل هذا الكلام بإسناده كاملاً ابن كثير في تفسيره (۱)، ولم أحده في النسخة المطبوعة في تفسير ابن جرير، لكن يوجد هذا الأثر بإسناده ومتنه عنده (۲) دون ذكر شك مسنداً إلى ابن عباس – رضي الله عنهما – فقط.

ويجاب أولاً عما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه:

1- أن هذا الأثر ضعيف، إذ فيه شيخ الطبري: محمد بن حميد الرازي، فهو مع حفظه فقد قال عنه البخاري: «فيه نظر»، ووصف بالكذب وسرقة الحديث (٦)، وشيخه مهران هو ابن أبي عمر العطار - أبو عبد الله الرازي- صدوق له أوهام سيئ الحفظ(٤).

٢- لو فرض أن الأثر صحيح، فإننا لا نستطيع نسبة هذا الكلام إلى
 ابن مسعود - رضي الله عنه - لحصول الشك من ابن جرير - كما أفاد
 ابن كثير- على أن الراجح نسبته إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - لأمرين:

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم -لابن كثير- ٤٠٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان -للطبري- ٢٩/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ميزان الاعتدال -للفهي- ٥٣٠/٣-٥٣١، و تقريب التهديب رقم (٥٨٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تقريب التهذيب -لابن حجر- رقم (٦٩٨٢).

أ- أنه قد وردت روايات أخرى تنسب ذلك لابن عباس فقط، دون اختلاف أو شك<sup>(١)</sup>.

أولاً: أخرج البيهقي في الأسماء والصفات ص٤٣٧ من طريق محمد بن الجهم عسن الفراء عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. وأعله سليم الهلالي في المنهل الرقراق (ص٢٥) بحهالة محمد بن الجهم - وليس بصحيح، إذ وثقه الدارقطني كما في سير أعلام النبلاء ١٦٤/١٣ ولفظه: ((كان ابن عباس يقـــراً ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقَ ﴾ بفتح التاء قال أبو حاتم السحستاني: أي تكشف الآخرة عن ساقها، ليستبين منها ما كان غائباً) يقصد عن شدمًا، كما سيأتي مفصلاً. وأقول: ثم إنني وجدت الأثر عند الفراء في معاني القرآن (١٧٧/٣)، فحتى على قول سليم: إن محمد بن الجهم: مجهول، فإنه لا يضر، لأنه في الطريق بين البيهقـــى والفـــراء، ولا حاجة إليه إذ الأثر نفسه عند الفراء. وهذه الطريق أقل أحوالها أنها حسنة.

ثانياً: وأخرج ابن حرير في حامع البيان ( ٣٨/٢٩/١٤ ) والحاكم في المستدرك (٢/٢) رقم ( ٣٨٤٥ )، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات ص (٤٣٦) كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، نحوه. وأعله سليم الهلالي في المنهل الرقراق ( ١٨-٢١ ) بأسامة، فإنـــه إن كــــان المدن فضعيف، وإن كان الليثي فحسن الحديث، لكن لا سبيل إلى تمييزه لأن ابن المبارك يروى عنهما، وأقول: إنه توجد قرينة على أنه الليثي، وذلك أنه قـــد رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال رقم ( ١١٨ ) من طريق وكيع عن أسامة، و لم يذكر في الذين روى عنهم وكيع: أسامة بن زيد بن أسلم وإنما ذكر الليثي فقط، كما في هَذيب التهذيب ١٢٣/١١-١٢٤. فهذا الطريق حسن، ولو فرض أن أسامة هــو المدين فإنه يصلح للاعتبار و الشواهد لأن ضعفه ليس شديداً.

<sup>(</sup>١) لقد روي عن ابن عباس بعدة طرق، بعضها ضعفها شديد، وبعضها ضعفها محتمل، عكن أن يتقوى، وأشير إلى ما يمكن أن يتقوى:-

ب- لقد جاء عن ابن مسعود ما يخالف هذا، فقد جاء عنه في قوله عز وجل: ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ [القلم ٤٢] قال: عن ساقيه،،(١).

(-) ثالثاً: وأخرج ابن جرير (٢٩/٢٩/١٤) من طريق مهران، وابن منده في الرد على الجهمية ص ٣٧-٣٨ رقم (٤) من طريق معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه، والبيهقي في الأسماء والصفات (ص٤٣٧) كلهم عن مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن ابن عباس، وألفاظهم متقاربة: ((يكشف عن أمر شديد، يقال: قد قامت الحرب على ساق)) وهذا قد ضعف لتدليس مغيرة، والانقطاع بين إبراهيم النخعي وابن عباس، وشيخ الطبري هو ابن حميد ضعيف، ومهران وإن كان صدوقاً فإنه سيئ الحفظ لكن تابعه معتمر وهو ثقة. وبالجملة فهذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف ضعفا محتملا إلا رواية الطبري.

رابعاً: وأخرج ابن جرير (٢٩/١٤) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص٤٣٧) من طريق أبي صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ (رهو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة)) وعلته أبو صالح: كاتب الليث وهو عبد الله بن صالح -صدوق كثير الغلط (التقريب ٣٤٠٩) وعلي بسن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس - فهو منقطع، لكن هذا لا يضر، لأنه كانست لسه نسخة عن ابن عباس، وقد علمت الواسطة بينهما. [تنبيه: سقط من نسختي لابن جرير: على بن أبي طلحة من الإسناد].

وبالجملة فإن الأثر صحيح إن شاء الله، والأول منه لا أعلم له علة أصلاً فهو حسن، وقول سليم الهلالي إن مما يعل به الأثر: اختلاف ألفاظه، ليس بصحيح، لأن هذه الألفاظ لا خلاف بينها في المعنى، وما عدا ذلك مما أورده سليم في كتابه يسلم له أن علته قوية -وما أوردته هنا كاف لإثبات صحته.

(۱) أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره ( ٣١٠/٢ ) ومن طريقه ابن منده في الرد على المجهمية ص٣٧ رقم(٣)، من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل

ومع ذلك فقد روى ابن مسعود عن النبي - المحديثاً طويلاً عن يوم القيامة، وفيه: «قال: فعند ذلك يكشف الله عن ساقه...» الحديث (١٠).

<sup>(=)</sup> عن أبي الزعراء عنه به. ورجاله رجال الصحيحين إلا أبا الزعراء - وهو عبد الله بن هانيء الأكبر -وثقه ابن سعد، وابن حبان، والعجلي - انظر: تحديب التهديب 71/٦ وانظر التقريب (٣٧٠١) وله طريق أخرى، أخرجها عبد السرزاق في تفسيره (٣/٠/٣)، ورجالها ثقات ما عدا أبا صادق وهو صدوق ( التقريب ممتعره (٢٠/٨)، والإسناد هو: عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ابسن مسعود، ويبدو أنه لم يدرك ابن مسعود، لأنه قد ذكر أنه يرسل عن علي [كما في الجرح والتعديل ١٩٩٨]، فأولى عن ابن مسعود، ومع ذلك فيصلح هذا الحديث للاعتبار، فيرتقي مع ما قبله إلى الصحة، وقد زاد السيوطي في الدر المنشور (٨٤/٥) نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله بن أحمد في السنة ٢٠/٥ (١٢٠٣) ومن طريقه الطبراني في الكبير ١٧/٩ (٩٧٦٣)، ورواه البيهقي في البعث والنشور (٤٣٤) من طريق زيد بسن أبي أنيسة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة بن عبد الله عسن مسروق بسن الأجدع، عنه به. ورحاله ثقات رجال الصحيح، لكن المنهال بن عمرو صدوق ربما وهم (التقريب ٢١٣٠)، وزيد ثقة له أفراد (التقريب ٢١٣٠)، وقد تابعه أبو خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو به، أخرجه الحاكم في المستدرك ٢١٣٠ رقسم ١٨٥١ والطبراني في الكبير ١٣٥٩ رقم (٣٠٠٣)، وقد أنكر الذهبي تصحيح الحاكم له، لنكارته وتشبع أبي خالد – ولكن ذلك لا يضر للمتابعة من زيد، ولأنه لم يرو ما يقوي بدعته، فالحديث بمجموع طريقيه صحيح إن شاء الله – ولا نكارة فيه – والذهبي نفسه قد حكم عليه في الأربعين في صفات رب العالمين ص١٣١ فقال: حديث صحيح.

فيبعد بعد هذا أن يفسر ابن مسعود - رضي الله عنه - الآية بغير ما ذكره هو نفسه في تفسيرها ولما رواه مرفوعاً عن النبي - الله الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه ع

وأما الجواب عما نقل عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وبعض التابعين فهو:

1- ليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن لله ساقاً، ولا يوجد إلا قول الله تعالى: ﴿ يَوْمُ يُكُشَفُ عَنْ سَاقَ ﴾ [القلم ٤٢]، وهذه الآية لا تدل على أن لله ساقاً، ذلك أن لفظ الساق جاء منكراً ومجرداً عن الإضافة إلى الله، فلا تدل على الصفة (١).

٢- الذين أثبتوا الساق لله تعالى، لم يأخذوا هذا الإثبات من ظاهر القرآن، وإنما استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة يوم القيامة عن الرسول - علل وفيه: «يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» (٢)، وهذا الاستدلال به ظاهر.

٣- لكن بعض أهل السنة رأوا أن الآية مطابقة للحديث، وذكروا أن تنكير الساق في الآية للتعظيم والتفخيم، وذكروا أن تفسير الساق فيها بالشدة غير متحه، لأنه يقال: كشفت الشدة عن القوم، لا كشف عنها،

<sup>(</sup>۱) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٩٤/٦-٣٩٥، و الصواعق المرسلة -لابن القيم - ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه (٣١/٨ مع الفتح) - كتاب التفسير - باب تفسير (يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقَ ) رقم (٤٩١٩)، وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٧٠ - ١٦٨ ) - كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية رقم(٣٠٢).

فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه، يبينه قول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ ﴾ [الزحرف ٥٠] وأيضاً قالوا: إن الشدة لا تنكشف إلا بدحول الجنة (١)، وأقول: في النفس شيء من هــــذه الاعتراضات، لأن الصحابة أهل لغة، وهم ما أرادوا ما فهمه المعترض، وإنما أرادوا ظهورها لا زوالها، وبه يعلم اندفاع الاعتراض بأن الشـــدة لا تنكشف إلا بدخول الجنة، فإن من قال تنكشف الشدة ما أراد أها أزال، وإنما أراد ظهورها كما هو واضح من سياق الحديث في الموقـف يـوم القيامة .

وبالجملة فليس ظاهر القرآن إثبات الساق حتى يظن أن ابن عباس - رضى الله عنهما - صرف ظاهر القرآن بالتأويل.

ثم إن الزركشي نقل عن الغزالي أن الإمام أحمد أوَّل ثلاثة أحاديث، وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية، واعترض الزركشي علسى تعقب شيخ الإسلام فقال: «وأنكر ابن تيمية هذا على الغزالي، وقال: إنـــه لا يصح عن أحمد، قلت: ونقل الثقة لا يندفعي(٢).

# و التعليق:

عبارة الغزالي هي هكذا: «سمعت الثقات من أئمة الحنابلة يقولون: أحمد بن حنبل صرح بتأويل ثلاثة أحاديث...،(") وقال في

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة - لابن القيم- ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ٥/٤٣.

<sup>(</sup>٣) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة -للغزالي- ص١٠، وانظر البحر المحيط ٢٠/٥.

موضع آخر: (رسمعت بعض أصحابه يقول: إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ...)(١).

## والجواب:

1 - أن الغزالي أهم أولئك الذين نقل عنهم ما نسب إلى الإمام أحمد وقوله: «سمعت الثقات من أئمة الحنابلة» هـذا لا يكفي إن لم يسمهم، إذ قد يكون من هو ثقة عنده ليس بثقة في الواقع، وأيضاً لو سلم أهم ثقات، فإلهم لم يسندوا ذلك نقلاً عن الإمام أحمد، وإنما هو استنباط لهم كما هو ظاهر من الكلام، والغزالي لم يدرك من أدرك الإمام أحمد حتى يظن أن ذلك نقل من كلام الإمام أحمد نفسه، وقوله في موضع آخر: «سمعت بعض أصحابه» لا شك أنه لا يقصد أصحاب أحمد الذين أدركوه، فهو قد توسع في العبارة، ولكن يفسرها قوله الآخر «… مسن أثمة الحنابلة»، و بالجملة فهذا الكلام لا يصح عن الإمام أحمد، من جهة أثمة الحابلة»، و بالجملة فهذا الكلام لا يصح عن الإمام أحمد، من جهة نقلوا ذلك من كلام الإمام أحمد.. ولذلك صح كلام شيخ الإسلام ابسن نقلوا ذلك من كلام الإمام أحمد.. ولذلك صح كلام شيخ الإسلام ابسن تيمية: «هذه الحكاية كذب على أحمد» (")، وكلام الزركشي لا وجه له.

<sup>(</sup>١) قواعد العقائد -للغزالي- ص١٣٥.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٩٨/٥.

٢- أنه بالنظر في الأحاديث التي أوردوها عن الإمام أحمد، لايصح دعوى صرف ظاهر نصوص الصفات، لأنه ليس فيها صرف لظاهر النصوص، كما سيأتي إن شاء الله تعالى(١).

المسألة الثانية:أمثلة مما ذكر المؤلفون في الأصول أنه يحتاج إلى تأويل

المثال الأول: قال الله تعالى: ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرَ اللَّهُ ﴾ [آل عمران ٥٤]، وقال: ﴿ اللَّهُ يَسْتُهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [ البقرة ١٥] هذا مما ذكروا أنه يحتـــاج إلى تأويل (٢).

وقد تقدم الكلام عن الآيتين بما أغنى عن الإعادة هنا(١)

المثال الثاني: قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمــر ٦٧].

زعموا أنه يحتاج إلى تأويل وهو محال إلى العقل ليعرف (١)، والسبب: أن النص يوهم إثبات الجارحة لله.

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۱۰۷۸ - ۱۰۹۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام -للآمدى- ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٠٣٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام -للآمدي- ١٦٦١، والمستصفى للغزالي ٣٠/٣ [ ٢٠.١١]

وجوابه قد تقدم وحاصله(١):

١ - اليمين أضافه الله إليه حقيقة.

٢-وَهُم التشبيه غير وارد، لأن ما أضافه الله إليه مــن صــفاته لا
 يكون إلا كاملاً.

٣-وردت أدلة من السنة تفسر هذا الطي وأنه بيد الرحمن.

٤-كل الأدلة الواردة في إثبات اليد نص في معناها. ومع ذلك وردت قرائن تدفع أي احتمال للتأويل، كالتثنية، والقبض، والطي... إلخ. المثال الثالث: قول الله تعالى: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ [الححر

ولعلهم فهموا أن الروح لما أضيفت لله، قد يتوهم أنها صفة له (۲). وجوابه: أن الإضافة نوعان (۲):

النوع الأول: إن كان المضاف شيئاً قائماً بنفسه، أو حالاً في ذلك القائم بنفسه، فإنه لا يكون صفةً لله، فإن الله لا يوصف إلا بما قام به، ووجه الإضافة إليه: تتضمن كولها مخلوقة مملوكة مع نوع من الاختصاص كقوله تعالى عن جبريل: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ [مريم ١٧] وقال:

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۱۰۵۹ - ۱۰۶۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام -للآمدي- ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٥٠/١٧-١٥٢.

﴿ وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّانِفِينَ ﴾ [الحج ٢٦] وقال: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [الحشر ٧].

وأما النوع الثاني: فهو إذا كان المضاف لا يقوم بنفسه، بل لا يكون إلا صفة، فهذا إذا أضيف إلى الله تعين أن يكون صفة لله.

فإذا عدنا للآية، وحدنا أن الروح التي أضافها الله إليه، قد نفخت في عيسى -عليه السلام-، فهي قائمة به، فلا تكون صفة لله، وهذا هــو ظاهر النص، ولا تأويل فيه.

المثال الرابع: قال الله تعالى: ﴿مِمَّا عَمَلَتُ أَيْدِينَا ﴾ [يس ٧١].

فربما زعموا أن هذه تقتضي إثبات أيدي كثيرة لله، ولذلك زعموا أنها تحتاج إلى تأويل: وقد يتوهمون أن ذلك يناقض إثبات يد واحدة أو يدين (١).

# والجواب من وجوه:

الوجه الأول: دعوى أن هذا هو ظاهر النص فرية ظاهرة، لأنه لـو كان كذلك للزم إضافة هذه الأيدي إلى حالقين كثيرين، لأنها أضيفت إلى ضمير الجمع (نا)، وهم يمنعون أن يكون هذا هو ظاهر النص، فلزمهم ذلك في الأيدي(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام -للآمدي- ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصواعق المرسلة - لابن القيم- ٢٤٣/١.

الوجه الثاني: أن جمع اليد جاء مشاكلة لما أضيف إليه، وكذا في الإفراد، كما قال الله تعالى: ﴿بِيَدِهُ الْمُلْكُ ﴾ [الملك ١]، وقال: ﴿بِيَدِكُ الْخُيْرُ ﴾ [آل عمران ٢٦] وقال هنا: ﴿ممّا عَملَتُ أَيدينَا ﴾ [يس ٧١] فهي لما أضيفت إلى ضمير جمع جمعت، ولكن ينبغي ملاحظة شيء: وهو أنه في حالة الجمع أضاف الله العمل إلى الأيدي و لم يعدها بالباء، ليدل على أن العمل أريد به الإضافة إلى الله، ولكن إذا ثنيت اليد، وأضيف العمل إلى الله الله على الله عمل بيديه إلى الله عمل بيديه وقود أنه عمل بيديه حقيقة (١)، ويؤكده:

الوجه الثالث: أنه يوم القيامة يذكر الناس من خصائص آدم عليه السلام ليشفع لهم عند رجم: «يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه...»، فلو كان عمل الأنعام بيد الله لساوت آدم عليه السلام في هذه الفضيلة، ولا قائل به، وعليه نقول:

الوجه الرابع: لو سلمنا أن لفظ (الأيدي) أريد به الله تعالى، لقلنا:

١- إن الفعل قد أضيف إلى الله ذي اليد، والجمع إنما جاء لمشاكلة ضمير الجمع، وذكر الشيء مفرداً لا يقتضي أنه ليس ذا عدد، كقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةُ اللّه لا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل ١٨] فأفرد لفظ النعمة، مع ألها كثيرة. وعليه يتعين المصير إلى أن الله يدين (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ٢٥٦/١-٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

٢- لو سلمنا أن (الأيدي) هنا تحتاج إلى تأويل، فلم يزعم المتكلم أنه مهما وردت كلمة اليد، في أي تركيب كان تحتاج إلى تأويل؟ وقد تقدم أن من شروط التأويل: أن يحتمل التركيب الخاص المعين، ذلك التأويل بعينه، وعندئذ لا يمكنهم تأويل قول الله تعالى: ﴿ لَمَا خَلَّقْتُ بِيَدَى﴾ [ص ٥٥].

المثال الخامس: قال الله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُرَبُّكَ ﴾ [ الرحمن ٢٧].

وهي لا تحتاج إلى تأويل أصلاً، فإثبات الوجه لله ثابت بنصـوص كثيرة، وقد تقدم الكلام عن ذلك سابقاً (١)، والشبهة التي منعتهم من إثبات الوحه: دعوى التركيب التي أجيب عنها أيضاً (٢).

المثال السادس: قول الله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه ٥].

فقد زعموا أنما تحتاج إلى تأويل(٣).

والجواب: أنه لا يمكن تأويلها لما يلي:

١- أن الله ذكر الاستواء ونسبه إليه نصاً.

٢- أن ﴿ اسْتُوَى﴾ تعدت بالحرف ﴿ عَلَى ﴾ فهي نص في العلو.

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٩٨٩ - ٩٩٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/٢٤٦ - ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى -للغزالي- ٢٢/٢ [١٠٧/١].

٣- أن هذه الآية اطردت في جميع القرآن على هذا النحو، إذ ورد ست مرات قول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ وسابعها قولـــه ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ وهذا يقتضي إبقاءها على ظاهرها.

المثال السابع: قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام

فهي دلت على علو الله تعالى على خلقه، فزعموا أنها بحاجـــة إلى تأويل (١٠).

### والجواب:

لا يسلم لهم دعوى التأويل فيها، لأن كلمة ﴿ فَوْقَ ﴾ نص في العلو. ثم لو فرض أن تأويلها محتمل، فماذا يفعلون بالأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة الدالة على علو الله على خلقه مع تنوع تلك الأدلة، كالنص على أنه في السماء: ﴿ أَأَمْنُتُمْ مَنْ فِي السّمَاء أَنْ يَحْسَفَ بِكُمُ الأَرْضَ ﴾ كالنص على أنه في السماء: ﴿ أَأَمْنُتُمْ مَنْ فِي السّمَاء أَنْ يَحْسَفَ بِكُمُ الأَرْضَ ﴾ والملك ١٦]، وأنه يترل إلى سماء الدنيا، ويترل لفصل القضاء يوم القيامة، وأن الموحي يترل من عنده، وأن العمل الصالح يرفعه إليه، وأن الملائكة تصعد إليه، وأن الرسول - الله عرج به إليه، والأدلة في صفة العلو بلغت

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى -للغزالي- ٣٢/٢ [١٠٧/١].

١٠٨٤ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور مبلغاً عظيماً، وتأويلها يُعَدُّ إلحاداً وتحريفاً للنصوص، وكل الأدلة العقليــة والفطرة تؤيد ما دل عليه الشرع(١).

ثم بعد هذا نعود إلى ما نقله الزركشي عن الغزالي من تأويل الإمام أحمد لثلاثة أحاديث، ليُنْظَر هل الأمر كذلك أو لا؟.

[١] الحديث الأول: « الحجر الأسود يمين الله في الأرض)) قـــال الغزالي ناقلاً عن الإمام أحمد تأويله: «اليمين تُقبَّل في العادة تقرباً إلى صاحبها، والحجر الأسود يقبل تقرباً إلى الله تعالى، فهو مثل اليمين – لا في ذاته ولا في صفة من صفاته- ولكن في عارض من عوارضه، فسمى يمينان (۳).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص٥١٥، ٣١٨-٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لا يصح مرفوعاً قطعاً، فروي مرفوعاً عن أنس عند أبي يعلى في إبطال التأويلات ١٨٢/١-١٢٣ رقم (١٧٧) وفيه أبان بن أبي عياش – متروك- والعلاء بن مسلمة الرواسي - كان يضع الحديث- [ انظر: ميزان الاعتدال (١٥) (٥٧٤٣)] وروي مرفوعاً عن جابر عند الخطيب في تاريخـــه ٣٢٨/٦ - وفيـــه: إسحاق بن بشر الكاهلي - وهو وضاع- [انظـر: ميـزان الاعتـدال (٧٤٠)] ولذلك قال ابن تيمية: ((روي عن النبي -ﷺ- بإسناد لا يثبت)) [ مجموع الفتاوي ٣٩٧/٦]. وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً، أما المرفوع فقد علم حكمه [وانظر تمييز الطيب من الخبيث ص٦٥]. أما الموقوف فأخرجه عبـــد الـــرزاق في مصنفه /٣٩ وأبو يعلى في إبطال التأويلات ١٧٨/١ معلَّقاً، وفيه ابن جريج وهـــو مدلس، وقد عنعنه فهو ضعيف، ولذلك اكتفى شيخ الإسلام بقوله: ((والمشهور إنما هو عن ابن عباس)) [محموع الفتاوي ٣٩٧/٦] والشهرة لا تعسني الصحة، ولكن مع ذلك قال ابن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث ص٦٥: ((قال شــيخنا: هو موقوف صحيح).. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص١٠، وانظر البحر المحيط ٤٢/٥.

و حوابه: أولاً: ليس هذا مما يصلح إيراده، لأنه لم يصح مرفوعاً قط، والموقوف منه على ابن عباس فيه ضعف ظاهر، ولكن على فرض صحته فليس في هذا تأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره وذلك لأمرين (١):

١-أن الخبر فيه تقييد اليمين بكونما في الأرض فقال: ﴿يَمْــين الله في الأرض﴾، والحجر عين قائمة بذاتما، فاستحال كونه صفة له.

٢-أن هذا الخبر ورد في آخره: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه» فشبه مصافحة الحجر بمصافحة الله، وتقبيله بتقبيله، ومعلوم أن المشبّه غير المشبه به، فهذا بيان واضح من الشرع يدل على أن الظاهر –بل النص– أن الحجر ليس صفة لله.

[۲] الحديث الثاني: «قلب المؤمن بسين إصبعين من أصبابع الرحمن» أن قال الغزالي ناقلاً عن الإمام أحمد تأويله: «وكذلك لما استحال وجود الإصبعين فيه حساً، إذ من فتش عن صدره لم يشاهد فيه إصبعين، فأوّله على ما به تيسر تغليب الأشياء، وقلب الإنسان بسين لمة الملك ولمة الشيطان، وهما يقلب الله القلوب، فكنى بالأصبعين عنهما» (۳).

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٨٤/٣، وبحموع الفتاوى ٢٩٧/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٤٥/٤) كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص١٠ وانظر البحر المحيط ٢٠/٥. فقد نقل كلام الغزالي كله - وانظر المستصفى ٣٠/٣ [ ٢٤٠/١ ] في زعمه إحالة تأويله إلى العقل.

والجواب:

أن الحديث على ظاهره في إثبات الأصابع لله، لما يلي:

١- أنه فيه (ر بين إصبعين من أصابع الــرحمن) فتوجـــد تثنيــة في الأصابع، ثم أضاف الله الأصابع إليه، إضافة الصفة إلى الموصوف بها، إذ ليست الأصابع عيناً قائمة بذاتها.

٢-أن صرف الأصبعين إلى لمة الملك ولمة الشيطان، لا تحتمله اللغة،
 فهذا تحريف.

٣- أن توهمه مبني على أن لفظة (بين) تقتضي الحلول والمماسة، وليس الأمر كذلك بدليل أن الله حل وعلا قال: ﴿ وَالسَّحَابِ الْمُسَخّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضُ ﴾ [ البقرة ١٦٤] والسحاب ليس مماساً للسماء ولا للأرض، فإذا انتفى هذا، انتفت الشبهة في الدليل، ثم لم يبق إلا ما يزعمه من إثبات الجسمية والجوارح، وهذا قد أجيب عنه كثيراً (١).

٤-لو سلمنا جدلاً أن الحديث هنا يتأول فيه لفظ الأصابع، فماذا يصنع بحديث: (ريضع الله السموات على إصبع...)(٢) إذ لا يلزم إذا حوّزنا التأويل هناك لدلالة التركيب حوازه في موضع آخر، كهذا الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر: ص/٢٤٦ - ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص/٢٩٩ - ٩٩٣.

[٣] الحديث الثالث: ((إني أحد نَفُس الرحمن من قبل اليمن))(١).

وهذا الحديث هو ظاهر في معناه ولا يحتاج إلى تأويل، لما يلي:

۱-أن النَّفَس اسم مصدر، من نفَّس ينفس تنفيساً ونَفَساً، فالنَفَس هو التنفيس، ومعناه: الفرج من الكرب<sup>(۲)</sup>، فيكون معنى الحديث: أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن، وقد كان أهل اليمن أعواناً لأهل الإسلام وأنفع ممن كان ارتد بعد رسول الله - الله عن الأعراب<sup>(۲)</sup>.

٢-أنه إن توهم أحد أن النفس المراد به هنا ما يدخل من الهواء ويخرج، فيما يسمى بالشهيق والزفير، فهذا معنى لا يتبادر من الحديث قطعاً، لأن من كان كذلك كان غير غني، بل كان محتاجاً إلى غيره لتبقى له حياته. والله هو القائل عن نفسه: ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ [محمد له حياته. والله هو القائل عن نفسه: ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ [محمد الله وقال: ﴿ وَاللَّهُ الْعَنِيُ الله وقال: ﴿ وَاللَّهُ الْعَنِي الله وَالله الله الله السَّمَدُ ﴾ [الاخلاص ٢٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند١/٢٥ وقال الهيثمي: ((ورجاله رجال الصحيح، غير شبيب وهو ثقة)) مجمع الزوائد ٥٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب ٢٣٥/١٤ مادة (ن ف س).

<sup>(</sup>٣) انظر: تأويل مختلف الحديث ص١٩٨، و جامع البيان -للطبري- ١٨٥/٦/٤-١٨٨، ولسان العرب ٢٣٥/١٤، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩٨/٠.

٣-ومما يزيد الأمر وضوحاً: أن الله قيد هذا النفس باليمن وخصصه به، ومعلوم قطعاً أنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى(١).

ثم إنه بقى أن أشير إلى كلام الزركشي الذي حكاه عن بعض المتأولين عن معنى: (رمذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم)) فحكم أقوالاً حاصلها:

١- أنه قد يتبادر إلى الذهن أن المراد أن مذهب الخلف أقسوى في العلم، لكن المراد أنه أشد حاجة إلى مزيد علم واتساع ليتسبى التأويل، وكانت طريقة السلف أسلم لعدم حوضهم في تحديد المراد، والخلف خاضوا في ذلك، وإن كان من الجائز أن يكون المراد غير ما أوَّلوه (٢).

### و التعليق:

لا شك أنه يتبادر إلى الذهن أن هذه العبارة تفيد أن الخلف أعلم. ولكن لعل من قال هذا الكلام استشعر شناعة هذا الكلام، فأوَّله، ومع ذلك فتأويله غير متجه، لأنه منقدح في ذهنه أن السلف اعتقـــدوا خلاف الظاهر وإن لم يؤولوا. وهذا باطل قطعاً. وكذلك هذا الكلام مبنى على أن معاني نصوص الصفات لا يعلم معناها، وهذا تناقض منهم، إذ كيف يقال إن معناها غير معلوم ثم يقال: ظاهرها غير مراد. علي أن

<sup>(</sup>۱) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٩٨/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط للزركشي ١/٥.

مقتضى كون مذهب السلف أسلم أن يكون أعلم، فلا سلامة بلا علسم وحكمة.

ثم ما ذكره من أن المعنى أن الخلف في أشد الحاجة إلى مزيد علم واتساع فيه، هذا لا ينصرف إلا إلى علم الكلام، الذي أفسد الفطر وغيرها، وجرَّ إلى تحريف النصوص، وتعطيل الخالق عن صفاته، وأدى إلى الفرقة والاختلاف والشتات، وهذا يدل عليه عبارته فيما بعد: (رويحتمل أن يقال: طريقة الخلف لما كان فيها دفع إيهام من يتوهم حملاً لا يليق كانت أعلم من تلك ((أ)، نعم هم أعلم من أولئك في البدع؛ من علم الكلام، والفلسفة، والتلفظ بالعبارات القبيحة، والمجملة أحياناً. ولا لوم على السلف في ذلك، لاعتصامهم بكتاب رجم وسنة نبيهم الحالية علماً بأن الصحابة كانوا أعلم برجم وبما يجب له من الصفات وما يتره عنه من النقائص.

٢- ثم ذكر الزركشي معنى آخر، وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحكم حقيقة، لأمرين (٢):

أ-أن السلف أثر عنهم الخوض في تأويل بعضها، وسكتوا عن الباقي، وفي ذلك محذور يوهم أن ما عداها مراد، مع ألهم قطعوا بأن الظاهر غير مراد.

(١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه.

ب-والخلف لما سدوا الباب كله، فأوَّلوا كل ما يحتاج إلى تأويل، كانت طريقتهم أعلم وأحكم.

## والتعليق:

هذا الشرح مطابق تماماً للعبارة المنقولة عنهم آنفاً. وعندئذ أقول: ١-لا يسلم لهم أن السلف أوَّلوا بعض نصوص الصفات، فينهار كل ما بنوا على هذا.

٢-ولا يسلم لهم بأن السلف قطعوا بأن الظاهر غير مراد. ولكن هؤلاء لما فهموا من الظاهر: التشبيه والتمثيل، قطعوا بأن الصحابة لا يعتقدون ظاهر النصوص.

والصواب: أن الظاهر الشرعي الذي هو بمعنى إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن النقص وقطع الطمع عن إدراك الكيفية هو المراد.

٣-كلامهم هذا فيه طعن قبيح بالصحابة من جهة:

ب-ومن جهة الافتراء عليهم بتأويل نصوص الصفات.

والتحقيق أن صلة هؤلاء المتكلمين في هذا الباب باب الأسماء والصفات - مما عطلوا الباري منها - منقطعة بسلف الأمة (١)، وهم في اضطراب من أمرهم وحيرة، إذ لم يجدوا عن سلف الأمة ما يمدل على تأويل نصوص الصفات فارتكبوا جهالة أخرى بزعمهم أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فما زعموه أعلم حقيقته أنه أجهل، إذ بعضهم لما قرب من الموت قال: أموت ولا أعرف شيئاً! وما زعموه أحكم، آل إلى أفسد ما يتصوره الإنسان. فكم فتحوا من شبهات، وزلزلوا من قواعد وأركان، وأضعفوا من إيمان في نفوس من تطلع إلى علومهم واغتر بها، وحقيقة أمرهم ألهم لا للإسلام نصروا، ولا للفلاسفة كسروا، تجد من فلتات كلامهم كفراً وزندقة وحيرة وشكاً، والله المسؤول أن يعصم من الفتن والبدع والأهواء.

<sup>(</sup>۱) وللشاطي كلام رصين متين في أن كل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ، وأنه لا بد من مراعاة فهمهم وما كانوا عليه، وأن ترك ذلك يفتح باب التلاعب بالدين، ولذلك لا تجد طائفة ولا فرقة إلا وتحتج على باطلها بأدلة من الكتساب والسنة متبعين للأهواء وتحريف النصوص وتحميلها ما لا تحتمل، فانظر: الموافقات ٢٥٢/٣، ٢٥٠١، ٢٥٢/٩، وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى ٣/١٥٠، ١١٨/٤، ١١٨/٤، ١١٨/٤، ١١٨/٤، ١١٨/٤، ١١٨/٤، ١١٨/٤،

مَسِائِلِكُولِالِّينِ لَمِحُونَهُ فِي عَنِهُمْ الْصُولِ ٱلفِقَ فِي عَنِ عَنْ عَنْ عَلْضَهُ الكِلْابُ وَاللَّيْنَةَ



المملكة العربية المعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالملاينة المنورة عمادة البحث العلمي رقم الإصدار (٨٠)

مينائل والتيالجونة

في تعديم الصُّول الفِقة في عَرِينَ مُن الفَقة في عَرِينَ مُن اللهُ اللهُ

تأليف كُلُوْنَدُ خَالِمُ عَبِرُلِلاً طَيف مُعَمِّرُون عَبِرُلِلاً لِمَا لِللَّهِ

المجزَّةُ ٱلرَّابِ

الطّبِعَة الأُولِثِ ١٦٤٢هـ



## الباب الرابع

## مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة

وفيه فصلان:

الفصل الأول: مسائل تتعلق بالأسما، والأحكام.

الفصل الناني: مسائل تتعلق بالصحابة.

# الفصل الأول مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام

وفيه مباحث ثلاثة:

المبحث الأول: حقيقة الإيمان، والتفاضل والاستثناء هيه.

المبحث الثاني: تحقيق الوعيد وحكم الخلف فيه.

المبحث الثالث: الخطأ في مسائل الأصول وحكمه.

## المبحث الأول

## حقيقة الإيمان، والتفاضل ، والاستثناء فيه

## المطلب الأول

## حقيقة الإيمان

لما تكلم الأصوليون في مبحث اللغات عن الحقيقة الشرعية، هل هي منقولة من معناها اللغوي قطعاً، أو هي باقية على معناها اللغوي قطعاً، أو لم تنقل لكن قيدت بمعنى معين في الشرع متضمن لذلك المعنى اللغوي، لما تكلموا عن ذلك، أدرجوا موضوع الإيمان مثالاً لهذه المسألة(١)، وجسر"هم ذلك إلى الكلام عن معنى الإيمان لغة، وعن دخول الأعمال في مسماه ذاكرين لأقوال الفرق المشهورة في ذلك.

وكل ذلك يبحث فيما يلي:-

<sup>(</sup>۱) انظر: المعتمد ۱۸/۱-۲۰، والتقريب للباقلاني ۱/۸۷۳-۳۹۸، والعدة ۱/۹۸-۲۱، ۱۹۰ واحكام الفصول /۲۰۰-۲۱، والتلخيص للجويني ۱/۹۰-۲۱، ۲۱۹-۲۰۰، والتلخيص للجويني ۱/۹۰-۲۱۳، والبرهان ۱/۳۳-۱۳۳، وشرح اللمع ۱۸۱-۱۸۵، والمستصفى ۱/۳۳-۳۲ [۱/۳۲-۳۲]، والمحصول ۱/۹۸-۳۱، و الإحكام -للآمدي- ۱/۰۳-۲۱، وشرح تنقيح الفصول ۳۱، ونماية السول ۲۱،۱۵-۱۵، وشرح الكوكسب المسنير ۱/۹۱-۱۵، وشرح الكوكسب المسنير ۱/۹۱-۱۵، ونشر النود ۱/۲۱-۱۲۲،

وحقيقته عندهم: أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص<sup>(۱)</sup>. فالقول قصدوا به قول اللسان، والعمل قصدوا به عمل القلب والجوارح، وبعض الناس يقسم ما في القلب إلى قول وعمل، ويقصد بقوله: تصديقه، وبعمله: النية واليقين والمحبة والإقبال على الله ونحو ذلك، ويدخل فيه ما كان مستحباً من أعمال القلوب. وأما قول اللسان فقصدوا به الإقسرار لفظاً بالأركان، ويدخل فيه ما كان واحباً أو مستحباً من أقواله، كالاستغفار وذكر الله، وقول الحق، وأما أعمال الجوارح، فهي ظاهرة مثل الركوع والسحود والقيام والجهاد... ونحو ذلك (۱).

الأدلة الدالة على صحة قول أهل السنة في الإيمان(٣):

أولاً - الأدلة على شمول الإيمان لما في القلب من التصديق وأعماله:

 <sup>(</sup>١) انظر: الإيمان لابن أبي شيبة ٤٦، والإيمان لأبي عبيد ٥٣، ٣٠، والسنة لعبد الله بن
 أحمد ١/٥١٥–٣١٧، والكاشف عن المحصول للأصفهاني ٢٥/٢ القسم الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٧١/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإيمان لأبي عبيد ٥٦- ٦٦، وصحيح البخاري كتاب الإيمان منه، وصحيح مسلم كتاب الإيمان منه، وسنن الترمذي كتاب الإيمان منه، وسنن النسائي كتاب الإيمان وشرائعه منه، والسنة لعبد الله بن أحمد ٣٣٠/١ ٣٣٠، ٣٦٠- ٣٨، والإيمان لابن منده ١/٥٠٥- ٣١٠، ٣٢٧- ٣٦١، و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي- ٣/٩٠/ ١٥٥- ١١/٥، ومسائل الإيمان لأبي يعلى ١٦٢، ١٥٥- ٢٢٦.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِّينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجَلَّتْ قَلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلْيَتُ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُونَ ﴾ [الأنفال ٢]، وقال الله تعالى: ﴿ وَالذي جَاءَ بالصَّدُق وَصَدَّقَ بِم أُولَنكَ هُمُ المُتَّونَ ﴾ [الزمر ٣٣]، وقال الله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَوْمنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا مَدْخُلِ الأيمَانُ في قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات ١٤]، وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَّنُوا بالله وَرَسُوله ثُمَّ لَمْ يَرْتَا بُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبيل الله أُولَـٰكَ هُمُ الصَّادَقُونَ﴾ [الحجرات ١٥]، وقال الله تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهُ مِنْ بَعُد إيمَانُهُ إِلَّا أُكْرَهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَنْ الْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ النحل ١٠٦]. وقال الرسول - ١٠٠٠ (ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب<sub>»</sub>(١).

ففيما تقدم من الأدلة بيان أن أصل الإيمان هو ما قام بالقلب من التصديق بالله ورسوله وبما جاء به، بلا ريب وشك، ودل بعضها على الأعمال الواجبة من أعمال القلوب كالتوكل والخوف من الله.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري (۱٥٣/۱ مع الفتح) كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه رقم (٥٢)، وأخرجه مسلم (١٢١٩/٣) كتاب المساقاة، باب أخلل الحلال وترك الشبهات رقم (١٥٩٩).

وأصل ذلك الإقرار بالله رباً إلها معبوداً، وبسائر الأركان، كما قال الله تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنّا بِاللّه وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الله تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنّا بِاللّه وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النّبيُّونَ مِنْ رَبِهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴾ [البقرة ١٣٦]، وقال الله تعالى لانفرق بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴾ [البقرة ١٣٦]، وقال الله تعالى لنبيه - الله وقل آمَنْتُ بِمَا أُنزِلَ الله مِنْ كِتَابٍ ﴾ [الشورى ١٥] وقال الله تعالى الرسول - الله وقال الله وأي رسول الله من يشهدوا [وفي رواية: حسى يقولوا] أن لا إله إلا الله وأي رسول الله ... »(١٠).

ويدخل فيه ما دون ذلك، كقول الرسول - الله - الله و كلمتان حبيبتان الله وبحمده إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، (٢٠)، وكقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كَتَابَ اللَّه وَأَقَامُوا الله العظيم، (٢٠)، وكقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كَتَابَ اللَّه وَأَقَامُوا الله العظيم، (٢٠)، وكقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّه العظيم، (٢٠)، وكقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَقْلُونَ كَتَابَ اللَّهُ وَأَقْلُونَ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّه

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص/٦٤.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري (۱۳/۱۳ مع الفتح) كتاب التوحيد، باب (٥٨) (وَرَفَضُعُ الْمَوَازِينَ الْقَسُطَ ﴾ رقم (٧٥٦٣)، وأخرجه مسلم (٢٠٧٢/٤) كتاب الذكر والدعاء... بأب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم (٢٦٩٤).

ويدخل في هذا: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والتهليل والتكسبير، وغير ذلك مما هو من قول اللسان وعمله، سواء كان واحباً أم مستحباً.

ثالثاً- الأدلة على شمول الإيمان لأعمال الجوارح:

قال الله تعالى: ﴿ إِمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَّنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَلَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ٥ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَاده هُوَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ ملَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ منْ قَبْلُ ﴾ [الحج ٧٧-٧٧]، وقال الرسول - الله لوفد عبد القييس: ﴿ آمركم بالإيمان بالله،أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة ألا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطـوا الخمـس مـن المغنمي(١)، ففسر الإيمان بالله بالشهادة، وأدخل فيه الأعمال: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإخراج الخمس من المغنم. والأدلة كثيرة، والمقصود ذكـــر بعضها.

ومما يجمع كل ما تقدم، قول الرسول - الله على الله بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذي عن في

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١/٧٥١ مع الفتح) كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان رقم (٥٣)، وأخرجه مسلم (٤٧/١-٤٨) كتاب الإيمان، بساب (٦) الأمر بالإيمان... رقم (١٧/٢٤).

الطريق، والحياء شعبة من الإيمان (۱) فهذا نص على تعدد الإيمان، وأنه درجات، وأنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فجعل الرسول على أعلى الإيمان قول لا إله إلا الله، وهذا يتضمن عقد القلب على ذلك، وذكر من أعمال الجوارح: إماطة الأذى عن الطريق، وذكر من أعمال الحياء.

وفي هذا الحديث رد على كل من خالف سلف الأمة، فـزعم أن الإيمان شيء واحد، وهو كلِّ إذا ذهب بعضه ذهـب كلـه، كالمرجئـة والحوارج والمعتزلة، إلا أن الأولين قالوا: هو التصديق فقط دون الأعمال، والأحرين قالوا: هو قائم بالقلب واللسان والجوارح،

ولما كان هذا الحديث نصاً في الدلالة على أن الإيمان يقوم بالقلب واللسان والجوارح، ويتعذر تأويله، رده الباقلاني بحجة ضعيفة فقال: «هذا الخبر من أخبار الآحاد عندهم، وفي أدون الآحاد، وهو غير موجب للعلم» (٢).

#### وجوابه:

١ -قوله: ((من أخبار الآحاد)) هذا صحيح.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۱/۱۲ مع الفتح) كتاب الإيمان، باب أمور الإيمــان رقم (۹) وأخرجه مسلم ٦٣/١ كتاب الإيمان، باب بيان عدد شــعب الإيمــان وأفضلها.. رقم (٥٥/٥٨).

<sup>(</sup>٢) التقريب للباقلاني ٣٩٤/١، وانظر: إحكام الفصول للباجي /٢٠٧، والتلخيص للجويني ٢٠٧١-٢١٤، والمستصفى ١٧/٣ [٣٢٩/١].

٢- قوله: «وفي أدون الآحاد» هذا ليس صحيحاً، بل هو في أعلاها لأنه متفق عليه، ولا شك أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحيح.

٣- قوله: ((وهو غير موجب للعلم)) هذا ليس صحيحاً كذلك، لأنه خبر صحيح، اتفق الشيخان على إخراجه، وما كان كذلك فيفيد العلم عند أكثر أهل العلم، ودلالته على قيام الإيمان بالقلب واللسان والجوارح، توافق أدلة كثيرة بلغت مبلغاً عظيماً دلت على هذه الدلالة نفسها.

وقد حاول بعض أهل العلم تأويله ليوافق ما ذهبوا إليه من أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، فذكروا له توجيهين (١):

١- أنه على حذف المضاف، فكأنه قال: (خصال الإيمان أو شرائع الإيمان).

٧- أو أريد به أن الإيمان هو: التصديق بأن هذه الخصال مشروعة. والجواب: التوجيه الأول لا يدل إلا على أن للإيمان شعباً، لأن خصاله وشرائعه منه قطعاً، فلم يفدهم هذا التوجيه شيئاً، لكن قد يكون مرادهم أن الأعمال ثمرات للتصديق الباطن، وعندئذ يقال: إن أريد أن الأعمال لوازم لذلك التصديق متى وحد، وحدت، فهذا صحيح، وإن أريد أنه سبب لها، وهو في نفسه تام وإن لم توجد الأعمال، فهذا خطاً

<sup>(</sup>١) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٠٧، والتلخيص للحويني ٢/١٤/١.

٤ • ١ ١ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد

## المسألة الثانية: حقيقة الإيمان عند المرجئة

وهم ثلاث طوائف(٢):

۱- مرحثة الفقهاء. وهؤلاء يقولون إنه تصديق بالقلب وإقسرار باللسان، ولا يعدون الأعمال من مسمى الإيمان.

٢- المرحثة الجهمية: وهؤلاء يقولون: إنه تصديق القلب فقط، وما عداه من قول اللسان وعمل الجوارح ليس من مسماه، وتبعهم على هذا كثير من الأشعرية. وقد ذهب الغلاة من المرحثة إلى أنه المعرفة فقط (٦).

٣- الكرامية: وزعموا أنه القول فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون لكنهم يستحقون الوعيد في الآخرة (١).

والمقصود هنا بيان ما استدل به الطائفتان الأوليان.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٦٣/٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: الإرشاد للجويني / ۳۳۳، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٧/٥٩٠-۳۸۷، ۱۹۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكاشف عن المحصول - للأصفهاني - ٢٣/٢ - ١٦٥ القسم الأول.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكاشف عن المحصول - للأصفهاني - ٥٦٣/٥-٤٥٥ القسم الأول.

#### أدلة المرجئة:

الدليل الأول: قالوا: إن الإيمان في أصل الوضع اللغوي هو التصديق، وقد حكوا الإجماع على هذا، واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿ وَمَا الْسَعَانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

## والجواب:

أولاً: لا نسلم أنه يرادف التصديق، بل يختلف عنه لفظاً واستعمالاً ومطابقة في المعنى، وذلك يذكر فيما يلى:

١- أنه من جهة اللفظ يوجد فرق؛ فإن "صدَّق" يتعدى بنفسه،
 وأما " آمن" فلا يتعدى إلا باللام أو الباء، كقول الله تعالى: ﴿ فَآمَنَ لَهُ

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد للباقلاني ٣٨٩-٣٩، والإرشاد لجويني /٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: التقريب للباقلاني ٣٨٧/١، والمستصفى ١٨-١٧/١ [٢٧٧١-٢٦]، و الإحكام -للآمدي- ٣٢٨-٣٦].

٢- أنه من حيث الاستعمال كذلك، لم يقابل لفظ الإيمان في اللغة بالتكذيب، وإنما استعمل مقابل الإيمان: الكفر، ومقابل التصديق: التكذيب، وقد يكون بالمخالفة التكذيب، ذلك أن الكفر قد يكون بالتكذيب، وقد يكون بالمخالفة والمعاداة والامتناع بلا تكذيب ككفر فرعون وإبليس، وعندئذ فلا بد أن يكون الإيمان مشتملاً على التصديق والموافقة، والموالاة والانقياد، فلا يكفي فيه مجرد التصديق ".

"- أن من الناس من يقول إن الإيمان أصله في اللغة مصدر آمن، وأصله: إأمان، أبدلت الهمزة الثانية الساكنة من جنس حركة الهمزة الأولى المكسورة، وهي الياء، فقيل إيمان (٦). والأمن ضد الخوف، قال الراغب (أصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف) (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٧/٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٢٩٢/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب ٢٢٣/١ مادة (أمن).

<sup>(</sup>٤) الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني - أبو القاسم - إمام في اللغة، معدود في الأشعرية، وقد نسب إلى المعتزلة - وهو بعيد - من تصانيفه: الذريعة إلى مكارم الشريعة، ومفردات ألفاظ القرآن، توفي سنة (٢٥ هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/١٨، ومقدمة محقق كتاب المفردات.

<sup>(</sup>٥) مفردات ألفاظ القرآن ص ٩٠ مادة (أمن).

وعندئذ أمكننا القول بأن الإيمان يتضمن معنى التصديق مع الائتمان والأمانة وذلك يقتضي الرضا والإقرار وبه يظهر أن آمن يستعمل في يتخرج ما احتجوا به من قول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا ﴾ [ يوسف ١٧] قال الراغب بعد هذه الآية بعد أن حكى أن الإيمان فيها بمعنى التصديق، قال: ﴿إِلا أَن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن ) (١). فهو إذا لا يستعمل في جميع الأحبار بخلاف التصديق إذ يمكن استعماله في جميعها، فمثلا في الأخبار المعتادة، إذا أخبر الشخص عن طلوع الشمس فصدق، فيقال: صدقه، و لا يقال: آمن له<sup>(۲)</sup>.

ثانياً: لو سلم أن الإيمان يرادف التصديق، فإنه لا يسلم أنه في القلب فقط، أو القلب واللسان فقط، وإنما يمكن أن يكون بأعمال الجــوارح، ويدل له قول الرسول - على -: (ركتب على ابن آدم حظه من السزني، فمدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان، وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزين وزناها البطش، والرجل تزين وزناها المشيى، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ،،(٣)، فسمى عمل

<sup>(</sup>١) مفردات ألفاظ القرآن ص ٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩١/٧، ٥٣٠-٥٣١، ٦٣٧.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٨/١١) مع الفتح) كتاب الاستئذان، باب زني باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، رقم (٢٦٥٧).

الفرج تصديقاً لتلك المقدمات. فدل على أن عمل الجـوارح يصـح أن يسمى تصديقاً (١).

ثالثاً: ثم إن ادعاءهم الإجماع على أن الإيمان هو التصديق، فيــه بحث (٢)، وهو:

١- يطالب بإثبات صحة هذا الإجماع.

٢- وهو متعقب من وجهين:

الوحه الأول: لا يمكن إثبات الإجماع عن المتكلمين باللغة، لأن نقل معنى الكلمة نفسها - وهو الإيمان- إن كان باستنباط من الناقلين عنهم، فهذا لا يعد نقلاً عن المتكلمين بها، ويصلح عندئذ البحث عن صحة ما استنبطوه، وإن كان ذلك بالنقل عن المتكلمين بها، فهذا يحتاج إلى إثبات فضلاً عن حكاية إجماعهم على أن معناه التصديق.

الوجه الثاني: ولا يمكن إثبات الإجماع عن الناقلين للغة في أن معناه: التصديق، لأن منهم من قال: إنه مأخوذ من الأمن الذي هو ضد الخوف.

رابعاً: أن بعض من يسلم بأن الإيمان مرادف للتصديق القلبي، لا يسلم أن التصديق المعتبر شرعاً هو ذلك المعنى اللغوي العام، وإنما هو تصديق خاص وصفه وبينه صاحب الشرع، ولا يقال إنه صار مجازاً، لأن

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة لأبي يعلى ۲۹۷/۱، ومسائل الإيمان له /۲۹۷–۳۰۸، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۳/۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٢١/٧.

الجاز غير مُسلّم في أصله، على أن القول بالجاز يستلزم القول بالنقل، ولذلك كان الصحيح أن يقال: إن الشرع استعمله مقيداً لا مطلقاً، فلم ينقل ولم يغير اسمه(١).

وهذا يسقط إلزام الباقلاني بأن القول بنقل الكلمة من اللغة أو تقييدها يخرجها عن كونها عربية، والحماس لرد قول الخوارج والمعتزلة، ينبغي ألا يؤدي إلى ارتكاب شناعات - كالقول بأن الصلاة هي الدعاء ولا تطلق على جملة الأفعال من الركوع والسحود والقيام والقعود - ولا إلى رد ما هو صحيح عندهم، وإنما يرد الباطل فقط(٢).

وأما ما نقل عنه من اشتراط التوقيف على نقل اسم الإيمـــان مـــن التصديق المعروف لغة إلى المعنى الشرعي، وأن ينقل ذلك بالتواتر، فحوابه:

١- أنه ليس في اللغة مرادفاً للتصديق، ولو سلم فهو شامل لتصديق
 اللسان قطعاً، ولتصديق الجوارح كذلك.

٢- لو سلم بأنه في اللغة خاص بتصديق القلب، فإننا نلتزم أنه قد حاء في الشرع التوقيف على المعنى الشرعي المراد من لفظ الإيمان، سواء سمى نقلاً أو تقييداً.

٣- وقوله: يشترط نقل ذلك بالتواتر، فهذا ليس شرطاً، ومع ذلك فإن الأدلة الدالة على شمول الإيمان لما يقوم بالقلب واللسان والجسوارح بلغت مبلغا عظيماً، فهي متواترة قطعاً.

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه ١٢٢/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: التقريب - للباقلاني - ١/٣٩٥-٣٩٦، ونفائس الأصول -للقرافي-

على أنّا لا نرتضي قول من أخرج أعمال الجـوارح، وزعـم أن إطلاق الإيمان عليها مجاز، وهؤلاء يرون أن عمل القلب داخل في مسمى الإيمان، فإن لم يدخلوه لزمهم قول جهم، وهو أنه المعرفة فقط، وعندئـذ أمكن أن يقال لهم: قبول دخول أعمال القلب في مسمى الإيمان يسـتلزم قبول دخول أعمال الجوارح فيه، ولا فرق(۱).

الدليل الثاني: ومن أدلة المرحنة كذلك ألهم قالوا: إن الله نص على أن محل الإيمان القلب (٢) فقال: ﴿ وَقَلْبُهُ مُطْمَنِ الْإِيمَانِ ﴾ [النحال ١٠٦]، وقال: ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الححرات ١٤]، وقال: ﴿ كُتّبَ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الححرات ١٤]، وقال: ﴿ كُتّبَ فِي قُلُوبِهُمُ الإِيمَانَ ﴾ [المحادلة ٢٢].

والجواب: لا منافاة بين التنصيص على أن الإيمان يقسوم بالقلب، وبين أن الإيمان يقوم بالقلب واللسان والجوارح، غاية ما في هذه الآيات أن عمل القلب هو أصل الإيمان، فإذا صلح، صلح سائر العمل من شعب الإيمان. على أن آية المحادلة بدأها الله بقوله: ﴿ لا تَجِدُ قُوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِيُوادُونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ فاشترط الله لصحة وصفهم بالإيمان تركهم مودة من حاد الله ورسوله، والترك فعل، فدل على أن الفعل مسن

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٤/٧، ٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول ٢/١، والكاشف عن المحصول ٩٣/٢ ٥- القسم الأول.

جملة الإيمان(١)، وإخراج عمل الجوارح من الإيمان مع إدخال عمل القلب فيه لا يستقيم.

الدليل الثالث: أن الله يذكر الإيمان، ثم يعطف عليه العمل الصالح، والعطف يقتضي المغايرة(٢)، كما في قولمه تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَاتِ ﴾ [الرعد ٢٩] وقوله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالِحاً ﴾ [الكهف ٨٨].

### و الجواب:

١- أن العطف قد يكون عطف بعض الشيء عليه، مثل قوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوات وَالصَّلاة الْوُسْطَى ﴾ [البقرة ٢٣٨] فالصلاة الوسطى هي بعض من الصلوات، فكذا عطف العمل الصالح على الإيمان، وهـذا يسمى بعطف الخاص على العام كقــول الله تعــالى: ﴿ مَنْ كَانَ عَدُواً لَلَّهُ وَمَلاتُكُنَّهُ وَرُسُلُهُ وَجِبُولُ وَمِيكًالً ﴾ [البقرة ٩٨] فخص جبريل وميكال بالذكر مع ألهما من الملائكة، فإذا أريد هذا القدر من المغايرة فصحيح لا بأس به، أما إن أريد المباينة فلا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: مسائل الإيمان لأبي يعلى /٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: مسائل الإيمان لأبي يعلى /٢٤١-٢٤٤، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابسن تىمىة ٧/٢٧١-١٧٨٠.

٢- على أنه لا مانع من أن يكون الاسم دالاً على معنى خاص إذا قرن بغيره، بخلاف ما لو إذا أطلق، فالإيمان إذا أطلق شمل ما يقوم بالقلب وغيره، وإذا قرن مع العمل الصالح انصرف إلى ما يقوم بالقلب فقط، لأنه أصل لأعمال الجوارح، وهذا كأمره بإخلاص العبادة له، ثم يعطف ذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدّينَ حُنفًا وَيُقيمُوا الصّلاة ويُؤتُوا الزّكاة وَذلك دين الْقيّمة ﴾ مُخْلَصِينَ لَهُ الدّين حُنفًا وَيُقيمُوا الصّلاة والزكاة، مع أهما داخلتان في جملة عطف عليه بعض العبادات، وهي الصلاة والزكاة، مع أهما داخلتان في جملة العبادة التي أمرنا بإخلاص الدين فيها لله، وبالجملة فإن الاسم له معين ينصرف إليه حالة الاقتران بخلاف ما لو إذا أطلق (١).

وإنما قلنا ذلك لما عندنا من أدلة تدل على دخول الأعمال في الإيمان، كما تقدم (٢)، ومنها: أنه قد وردت أدلة فيها نفي الإيمان عمن انتفت عنه بعض الأعمال التي هي لوازمه، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ عَالَى: اللَّهِ عَالَى: اللَّهُ وَعَلَى رَبِّهِمُ اللَّهُ وَجَلَّتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمُ اللَّهُ وَجَلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَت عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ اللَّهُ وَجَلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَت عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ وَإِذَا تُلْيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَالْذَيْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ وَإِذَا تُلْيَتُهُمْ وَإِذَا تُلْيَعُمْ أَيْفَقُونَ ﴾ [الأنفال ٢-٣] وقال: يَتُوكُلُونَ ۞ الذّينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمَمّا رَزَقْنَاهُمُ يُنْفَقُونَ ﴾ [الأنفال ٢-٣] وقال:

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي إن شاء الله ص/١١٣٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص/۱۱۰۱.

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولَهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهُمْ وَأَنفُسهمْ في سَبيل الله أُولَنكَ هُمُ الصَّادقُونَ ﴾ [ الحجرات ١٥] وقال الرسول - الله-«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين<sub>))</sub>(۱) وقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن (٢٠)، فبين الله ورسوله - الله أن للإيمان لوازم وله أضداداً، فمن لوازمه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن أضداده: الريب، والوقوع في الكبائر، وهسى درجات تذهب من الإيمان بحسبها<sup>(۱)</sup>.

الدليل الرابع: أنه قد وردت آيات دالة على اجتماع الإيمان بالمعاصي(١)، كقول الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسُوا إِيمَا نَهُمْ بِظُلُّم ﴾ [الأنعام

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٤/١ مع الفتح) كتاب الإيمان، باب حب الرسول - الإيمان رقم (١٤)، وأخرجه مسلم (١٧/١) كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله على وقم (٤٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أحرجه البخاري (١٤٢/٥ مع الفتح) كتاب المظالم، باب النهي بغيير إذن صاحبه برقم (٢٤٧٤)، وأخرجه مسلم (٧٦/١) كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى... رقم (٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوي شيخ الإسمالام ابسن تيميسة ١٦٠/٧-١٦١، ١٧٣-٢٧٦، . 7 7 7 / 1 A

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول ٣١٣/١، والكاشف عن المحصول - للأصفهاني - ٢/٥٩٥ -القسم الأول.

٨٢] وقوله: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [الحجرات ٩] وغيرها، ومرادهم: أن الإيمان لو كان من جملته الأعمال فذهاب بعضها مسؤذن بذهاب كله.

والجواب: هذا خطأ اشترك فيه المرجئة والوعيدية، لأنهم كلهم زعموا أن الإيمان لا يتبعض، لكن الأولون قصروه على التصديق، والآخرون زادوا الأعمال، فذهاب شيء منه يؤذن بذهابه كله، سواء كان التصديق فقط، أم كان التصديق مع القول والعمل، فالأولون أخطأوا في اسم الإيمان ووافقوا السلف في عدم الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر، والآخرون وافقوا في الاسم ولكن خالفوا في الحكم الكبيرة أما الرحئة فهو:

نحن نلتزم أن يجتمع في الشخص إيمان ومعصية، لكن المعصية إن لم تكن شركاً أو كفراً مخرجاً من الملة لا تذهب بالإيمان كله، وإنما يـــذهب منه ما ذهب من واجبه.

وما ذكروه يصلح رداً على الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون أصحاب المعاصي من الإيمان، أما على قول السلف فإنه لا يلزم ذهاب الإيمان كله.

وربما يضرب بعضهم هنا مثلاً بالعشرة، فلو ذهب منها ثلاثة، فلل تبقى العشرة، فكذلك الإيمان إذا ذهب منه شيء لم يبق إيمان، وربما يعمم

<sup>(</sup>١) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠٥١٥-٥١١.

بعضهم المثل، فيقول: الشيء إذا ذهب جزء منه لم يكن ما بقى هو ذلك الشيء(١).

والجواب: أنا نسأل عن ذلك الشيء الذي ذهب أولاً، فإن كـان ركناً وأصلاً، فهذا يؤذن بذهاب الشيء حقاً، وإلا فالا، ومثاله في الأعيان: الشجرة، فلو قطع أصلها كالساق لم يبق لها اسم الشجرة، ولو قطع منها غصن، لم يمتنع إطلاق اسم الشجرة عليها، فكذلك الإيمان، إذا ذهب ركن منه أو ما هو شرط لصحته ذهب كله شرعاً، ثم يبقى ما عدا ذلك بحسبه ؛ فإن ذهب منه ما هو واجب، كان قد ذهب كمال الإيمان الواجب، وإن ذهب ما هو مستحب، ذهب الكمال المستحب(١).

وعندئذ أمكن القول في العدد عشرة، إنه إذا أحذ منه ثلاثة، فيإن الجموع الكلى للعشرة لم يبق، ولكن لا يمكن ادعاء ذهاب العشرة كلها، وإنما بقى منها جزؤها الأعظم، وهذا معلوم بداهة، فكذلك الإيمان، إن ذهب منه واجب، فإنا لا ندعى بقاء اسم الإيمان المطلق عليه، ولكنا لا ننفي عنه مطلق الإيمان، وإنما بقي معه بحسب ما بقي منه. وهذا هو المتجه عقلاً وشرعاً، وسيأتي - إن شاء الله - مزيد رد على الوعيدية في هذا -إن شاء الله (٢)-.

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت ٣١٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد ٣١٦/١، ٣٤٤، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢٢/٧-٢٢٣، ٢٤٢، ٢٥٧-٢٥٨، ١٥-٥٢٠، وشرح التلويح علمي التوضيح ٢٧٣/٢-٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص/١١٢١.

لقد تقدم أن بعض المرحثة يدخل إقرار اللسان في مسمى الإيمان، وهؤلاء هم مرحثة الأحناف<sup>(۱)</sup> -وإن كان بعضهم قد أخرج قول اللسان من الإيمان، فازاداد قربه من المرحثة الجهمية-<sup>(۲)</sup>.

وقد احتج هؤلاء عمثل ما احتج به الأئمة في اعتبار إقرار اللسان ضمن مسمى الإيمان، ومن ذلك قول الرسول - الله الإيمان، ومن ذلك قول الرسول وقوله: «أمرت أن أقاتل وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله»(")، وقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»(").

وقد اعترض عليهم بعض أصحابهم، بأن إقرار اللسان شرط لإجراء أحكام الدنيا، أما في الآخرة فلا، وبنوا هذا الاعتراض على ما يلي:

۱-أن الإيمان لغة هو التصديق فحسب، وهو عمل القلب، فمن أطلق اسم الإيمان على غير التصديق فقد صرفه عن مفهومه اللغوى.

٢- أن ركن الشيء لا بد أن يكون موجوداً دائماً، وإلا كـان لا
 وجود لذلك الشيء، وهذا ينطبق على التصديق، فهو ملازم للمؤمن من

<sup>(</sup>۱) انظر: أصول البزدوي -مع كشف الأسرار- ٣٩٥/١-٣٩٦، وأصول السرخسي ٢٤١/٢ . والتوضيح مع شرحه التلويح ٣٦٠-٣٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الأسرار ١/٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص/۱۱۰۱.

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه ص/٦٤.

حين إيمانه إلى وفاته – بل إلى الأبد- أما الإقرار باللسان فلا وجود لـــه حقيقة في كل لحظة، بل هو قد يسقط أصلاً حالة العذر كالإكراه(١).

## والجواب على الوجهين:

أما الوجه الأول: فقد تقدم رده (٢)، علماً بأن هؤلاء قد قيدوا التصديق بأنه تصديق خاص بالله ورسوله، وسموه عمل القلب (٣)، أي أنه لا بد أن يتضمن الإذعان والانقياد، وهذا وحده كاف في أهم التزموا أن يكون الإيمان في الشرع تصديقاً خاصاً.

ومما يجدر التنبيه عليه أن كثيراً من الأصوليين يوردون اعتراضات للمعتزلة والخوارج على اختيار أن الإيمان بمعنى التصديق، فمن ذلك(1):

١- لو كان الإيمان بمعنى التصديق لغة، لكان كل مصدق بأي شيء كان كالجبت والطاغوت مؤمناً -وهو محال-.

٢- أن من علم بالله وصدق بوجوده ووحدانيته، ثم سجد للشمس، لزم أن يكون مؤمناً لو كان الإيمان بمعنى التصديق لغة.

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخساري ٣٩٦/١-٣٩٦)، وشسرح التلسويح . 27./1

<sup>(</sup>۲) انظر ص/۱۱۰۳، ۱۱۰۰–۱۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الأسرار ٣٩٦:١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول للرازى ١/٥٠٥-٣٠٦.

٣- أن الله أثبت الإيمان مع الشرك، فقال: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُمْ إِاللّه إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف ٢٠٦] والتصديق بوحدانية الله لا يجامع الشرك، فلزم أن يكون الإيمان غير التصديق.

وأقول: هذا الاعتراض لا يختص به المعتزلة والخوارج فقط، وإنما يعارضهم به سائر من قال إن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح.

ولذلك كان حواهم كما قال الرازي: «إنا نعترف بأن الإيمان في عرف الشرع ليس لمطلق التصديق بل التصديق الخاص، وهو تصديق محمد - يلا- في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به»(١).

وهذه الإجابة - وإن كان فيها تخلص من الإشكال الأول - لكن ليس فيها تخلص من الإشكال الثاني والثالث، لأن التصديق بالله في حالتيهما حاصل، وإنما هناك أمر آخر وهو وجود عمل يستحق بالخروج من الإيمان، وهم يردون ذلك إلى أن ذلك الفعل يستلزم التكذيب أي السحود للصنم والشرك ونحوه... ودفع هذا: بأن هذا فيه مكابرة ظاهرة، لأن إبليس مثلاً مصدق بوجود الله قطعاً، وكفره كان بإبائه السحود لآدم، ولم يكن مكذباً، إذاً لا بد من ملاحظة قيد الإقرار والإذعان والانقياد لله مع التصديق. وهذا يسمى عملاً، وعندئذ يُحاجون بأنه يلزمهم قبول دخول سائر الأعمال في مسمى الإيمان.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١/٣١٤.

ولا أدرى ما وجه تقييد الرازي أن يكون المؤمن به مما علم أن الرسول -ﷺ- جاء به ضرورة، فإن كان يريد بذلك أصل الإيمان -وهو المذكور في حديث سؤال جبريل النبي -ﷺ-: ﴿الْإِيمَانُ أَنْ تَــؤُمنَ بِــاللهُ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»<sup>(۱)</sup> إن كان يريد هذا فإنه معلوم ضرورة، لكن هذا لا يمنع دخول ما يحتاج فيه إلى نظــر واستدلال بالأدلة الشرعية في مسمى الإيمان، فالعبارة لا تخلو من غموض<sup>(۲)</sup> -والله أعلم-.

وأما رد الوجه الثاني: -وهو أن ركن الشيء يجب استمراره دائماً، فإنه إن أريد استصحابه-، فهذا حاصل في الإقرار اللساني قطعاً، وإن أريد بقاء التصديق نفسه والشعور به في كل لحظة في الحياة حتى عند النوم وما يغطى العقل، فهذا يعود عليهم بالإشكال نفسه في التصديق، فمن يدعى -سوى الأنبياء- شعوره بالتصديق في حال النوم والإغماء ونحوهما؟ على أن كثيراً من هؤلاء يرى أن العرض لا يبقى زمانين، فيسأل عندئذ هــل تجدد تصديقك دائماً حال يقظتك فضلاً عن حال النوم؟ إن ادعى ذلك كان في غاية المكابرة، وإن سلم بأنه يستصحب التصديق، كان هو جوابنا عن استصحاب الإقرار.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه - إن شاء الله - ص/١١٣٧.

<sup>(</sup>٢) ثم وجدت التفتازاني في شرح المقاصد ١٧٧/٥ شرح هذه العبارة بالـــذي اشـــتهر كونه من الدين بحيث يعلم من غير افتقار إلى نظر واستدلال، كوحـــدة الصـــانع ووجوب الصلاة وحرمة الخمر، ونحو ذلك.

وأما قولهم بأن الإقرار اللساني قد يسقط حالة العذر كالإكراه، فيدل على أنه ليس ركناً، ففي غاية الضعف، غاية ما في الأمر أن بعض الأركان قد أسقطها الشرع في بعض الأحوال، وبعضها لم يسقطها، كالصلاة، فهي ركن اتفاقاً من أركان الاسلام، وقد أسقطها الشارع عن الحائض والنفساء، ولا قائل بعدم ركنيتها.

والجواب القاطع: أن ما في القلب هو الأصل حقاً، ولكن يعلم فساد ما في القلب بفساد الظاهر، فلو لم ينطق الإنسان بلسانه بالإسلام حال الاختيار وزوال الأعذار، فيدل قطعاً على فساد الباطن، ويدل له قول الرسول - الله الله إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)

على أنه يمكن القول على سبيل التترل: إنه لو سلم أن إقرار اللسان بالشهادتين، ليس أصلاً في الإيمان، فهذا لا يدل على إخراجه عن مسمى الإيمان، إذ نحن نلتزم أن الإيمان منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب غير ركن، ومنه ما هو مستحب، ثم يقال لهم: ماذا تفعلون بقول الرسول ركن، ومنه ما هو مستحب، ثم يقال لهم: ماذا تفعلون بقول الرسول - ورالإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله...)(٢) الحديث؟، فهذا نص صحيح صريح في عد قول اللسان بالتوحيد ضمن شعب الإيمان، بل في أعلاها.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص/٩٩ .١.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص/١٠١٨.

# المسألة الثالثة: حقيقة الإيمان عند الخوارج والمعتزلة

وهؤلاء وافقوا السلف في مسمى الإيمان من جهة تعلقه بالقلب واللسان والجوارح، ثم خالفوهم في الحكم، فقالوا: إن ارتكاب المعاصي بفعل المحرمات أو ترك الواجبات يذهب بالإيمان كله، ذلك أن الإيمان -عندهم- كله شيء واحد، فصاحب الكبيرة مخلد في النار إن مات علي كبيرته، لكنهم اختلفوا في أحكام الدنيا، فـالخوارج كفُّــروا أصــحاب الكبائر مطلقاً، فأخرجوهم من الإيمان إلى الكفر في الدنيا والآخرة، أما المعتزلة فوافقوا على إخراجهم من الإيمان وعلى خلودهم في النار يسوم القيامة، وخالفوا الخوارج في الحكم عليهم بالكفر في الدنيا وقالوا: هم في مترلة بين المترلتين، واستحقوا وصف الفسق<sup>(۱)</sup>.

وقد استدل هؤلاء بالأدلة التي احتج بها أهل السنة على دخول الأعمال والأقوال في مسمى الإيمان، ولكن سيعرض فيما يلى خمسة أدلة لهم ليعرف وجه إخراجهم أصحاب الكبائر من الإيمان:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿ وَيَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً ﴾ [الأحزاب ٤٧] وقال: ﴿ وَسَوْفَ بُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظيماً ﴾ [النساء ١٤٦] وقسال: ﴿ وَبَشِّر الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صدَّقَ عَنْدَ رَبِّهمْ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان لأبي عبيد /٨٨ - ١٠١، وشرح الأصول الخمسة /٧٠١، والكاشف عن المحصول - للأصفهاني - ٢٦/٢ القسم الأول.

[يونس ٢] ووجه الاستشهاد عندهم بما أن الله ((بشّر بما كل مؤمن، ولو كان الإيمان التصديق، لكان الفاسق مؤمناً داخلاً في هذه البشارات، فيسقط عن نفسه التحفظ عن المعاصى، والإجماع مانع من ذلك))(١).

#### والتعليق:

ا-إلزامهم المرجئة القائلين بأن الإيمان هو التصديق فحسب، لا بأس به، إذا كان المقصود بالرد مرجئة الفقهاء السذين يلتزمون تسأثير المعاصي على المؤمن، أما المرجئة الجهمية فهذا الاستدلال وحده لا يكفي معهم، لألهم يلتزمون بشارته بالجنة مطلقاً، لأن المعاصي عندهم لا تضرمع الإيمان. وتوجيه إلزامهم لمرجئة الفقهاء: أنكم اقتصرتم على أن المؤمن هو المصدق فقط، مع قولكم بوجوب التحفظ من المعاصي، لألها تؤثر على الإيمان، وتخافون على صاحبها العقاب، مع أن الآيات أطلقت بشارة كل مؤمن، فهذا يقتضي أن يكون الإيمان ليس هو مجرد التصديق القلبي فقط.

٢- لكن قولهم: «لكان الفاسق مؤمناً داخلاً في هذه البشارات» هنا يسألون: ما معنى قولكم "مؤمناً" أتريدون به المؤمن الموصوف بالإيمان المطلق، أو الموصوف بمطلق الإيمان؟

إن أرادوا الأول، فصحيح أن الفاسق لا يوصف بالإيمان المطلق يوصف به الذي يستحق صاحبه الجنة بلا عقاب، ذلك أن الإيمان المطلق يوصف به

<sup>(</sup>١) هداية العقول ٢٤٩/١-٢٥٠.

من أتى بما يجب عليه من الإيمان، وإن كان قد يكون زاد عليه المستحبات.

وإن أرادوا الثاني -وهو أن الفاسق لا يوصف بمطلق الإيمان - فههنا ننازعهم أشد المنازعة، فالفاسق معه إيمان قطعاً، وسيأتي الاستدلال لهـــذا - إن شاء الله (۱)-.

وعندئذ يقال لهم: صار قولكم إنه لا يدخل في البشارات بحمسلاً، فإن أريد أنه لا يدخل في البشارات التي مفادها: دخول الجنة دون عذاب أو دون تعليق المغفرة بمشيئة الله، فهذا مسلم، وإن أريد أنه لا يبشر بالجنة بعمى أنه ليس من أهلها مطلقاً، ولا يدخلها أبداً، فهذا المعنى لا يسلم لهم به، لما ورد من أدلة بعضها يفيد خروج العصاة - أصحاب الكبائر - من النار، وبعضها يفيد العفو عن بعضهم قبل دخولها.

الدليل الثاني: قالوا: «إن المؤمن لا يخزى في الآخرة، بــدليل قولــه تعالى: ﴿ وَهُمُ لا يُخْزِي اللّهُ النّبِي وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴾ [التحــريم ٨]، والفاســق يخزى، لقوله تعالى في المحاربين: ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة ٣٣] والمعذب مخزى لقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُ مَنْ تُدُخِلِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة ٣٣] والمعذب مخزى لقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزُلْتُهُ ﴾ [آل عمران ١٩٢]، فثبت أن الفاسق مخــزي، وكــل

<sup>(</sup>۱) انظر ص/۱۱٤٦ – ۱۱۵۱.

مؤمن ليس بمحزي، وهو يستلزم أن الفاسق ليس بمؤمن، وهو المطلوب»(١).

والجواب: قولهم: ﴿إِنَّ الْمُؤْمَنِ لَا يَخْزَى﴾،: إما أن يراد بالمؤمن هنا الذي أتى بالإيمان الواحب، أو زاد عليه المستحبات، وعليه فلا يستقيم قولهم: «كل مؤمن ليس بمخزي، لأن المؤمنين على درجات، وإنما يستعين هذا التوجيه لأن النصوص دالة على لحوق الوعيد بعض أهل الإيمان، لكن لا يكون عذاهم كعذاب غيرهم من أهل الكفر والشـــرك، ويقـــول الله تعالى: ﴿ وَمَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخُلُوا آلَ فَرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر ٤٦]، وقال: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفُلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء ١٤٥] وقال الرسول -ﷺ-: «إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان مــن نار، يغلى منهما دماغه "(٢) فإذا كان أهل الكفر والنفاق على درجات في النار، فكيف يساوى بهم العصاة من المؤمنين والله حـــل وعـــلا يقـــول: ﴿ وَلَكُلُ دَرَجَاتُ مِنَّا عَمِلُوا وَمَا رَّبُكَ بِعَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام ١٣٢]،

<sup>(</sup>۱) هداية العقول ۲۰۰/۱-۲۰۱، وانظر: المحصول - للرازي- ۳۰۵/۱، والكاشف عن المحصول ۷۷/۷۰-۷۷، القسم الأول، ونماية الوصول - للهندي - ۲۹۳/۱.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري (۱۱/ ٤٢٤ مع الفتح) كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار رقم (۲۰۲۱)، وأخرجه مسلم (۱۹۹/۱) كتاب الإيمان، باب أهون أهـــل النار عذاباً رقم (۲۱۳).

وقسال: ﴿ وَلَكُلُ دَرَجَاتُ مَمَّا عَملُوا وَلَيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمُ لا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأحقاف ١٩].

وإما أن يكون المراد بالمؤمنين في قول الله تعسالى: ﴿ يَوْمَ لا يُخْرَى اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمُّنُوا مَعَهُ ﴾ [التحريم ٨]: كل مؤمن سـواء كـان في أعــلا درجات الإيمان أو كان ناقصاً في إيمانه مستوجباً للوعيد فعندئذ نختار أن معنى ﴿ الْحَرْى ﴾ في الآية: الخزي الذي بلغ غاية السوء والهوان، كقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَرْيُ الْيَوْمُ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [النحل ٢٧] فالخزي هنا عُرِّف بأل الدالة على الاستغراق، كأنه يقول: الخزى الكامل الذي لا سوء ولا هوان فوقه، أما خزي الفساق فيتعين أن يكون غير خزي الكفار والمنافقين لدلالة النصوص الكثيرة على التفريق بينهما، وعندئذ لا يضــر قولهم: "فثبت أن الفاسق مخزي" إذ حزيه ليس كخزي الكفار.

ويدل على تخصيص الخزي بالمنافقين والكافرين قول الرسول - علل-: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَدَنِّي الْمُؤْمَنِ، فَيَضْعُ عَلَيْهُ كَنْفُهُ وَسَتْرُهُ ۖ وَفِي رَوَايِــةً يَسَـــترهُ فيقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترهما عليك في الدنيا

١ ٢ ٢ ١ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد

وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الظالمين»(١).

ويقوي هذا الوجه قول الله تعالى في آخر الآية: ﴿ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ الْصَارِ ﴾ فالظالمون الذين لا أنصار لهم هم المشركون والكفار. وهذا مثل قول الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيمَا لَهُمْ بِظُلُم الْوَلَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهُدُونَ ﴾ [الأنعام ٨٢] والظلم هنا بمعنى الشرك، فكل من لم يشرك بالله يحصل له الأمن، إما ابتداءً -وهو الآمن الكامل - فلا يدخل النار، وإما باعتبار ثاني الحال، بعد أن ينقى ويطهر من ذنوبه فكذا الخزي. والله أعلم. ولا بأس من اعتبار جملة: ﴿ فُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ جملة حالية، أي أن عدم الخزي يكون حالة وجود النور وقوته وعدم انتفائه وجوازهم الصراط. فمن لم يجز الصراط ووقع في النار، فقد حصل له خزي جزئي الله لا كخزي المنافقين الذين انطفأ نورهم أولاً (٢٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٦/٥ مع الفتح) كتاب المظالم، بـــاب (٢) رقـــم (١٤٤١)، وأخرجه مسلم (٢١٢٠/٤) كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتـــل... رقم (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير ٢٩٣/٩-٢٩٩.

وبعد هذه الإجابة الموافقة لما عليه سلف الأمـة في شــأن وعيــد الفساق، أذكر فيما يلي إجابات بعض الأصوليين عن هذا الإشكال مع التعليق عليها:

الإجابة الأولى: قال القــرافي: «قولــه: ﴿ إِنَّكَ مَنْ تُدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخُزَّتُهُ﴾ [آل عمران ١٩٢] و لم يكذبهم)، قلنا: قد حكى الله تعالى أقوالاً كثيرة باطلة، و لم يكذب قائلها، نحو قولهم: ﴿ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشْيِرُ وَلَا نَذْيُرِ ﴾ [المائدة ١٩] وقولهم: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الزمر ٥٨]، ولم يكذب الله هذا القول مع أنه باطل، لأن من قدر الله عليه العذاب لا يكون محسناً أبداً، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لَمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام ٢٨] غير أن بعض العلماء قال: إنما يترك الله الأقوال الباطلة، إذا كانت ظاهرة البطلان، أما خفي البطلان فيحتمل الصدق، فيرده، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَنْ تُدُخل النَّارَ فَقُد أُخُزُّتُهُ ﴾ [آل عمران ١٩٢] ليس ظاهر البطلان بل مقطوع الصحة، وكفي بالنار خزياً للمعذب بهاي(١١).

## و التعليق:

١ -قوله في الوجه الذي لم ينسبه لأحد: ﴿ قد حكى الله أقوالاً كثيرة باطلة ولم يكذب قائلها ،، هذا وهم قد تبع فيه الرازي، إذ قسال: «....

<sup>(</sup>١) نفائس الأصول -للقراق- ٨٣٤/٢-٥٣٥.

وأما الثاني فلقوله تعالى حكايــة عنــهم: ﴿رَبَّنَا إِنْكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أُخُزْنُتُهُ الله عمران ١٩٢] ولم يكذبهم فدل على صدقهم ١١٥٠ وتبعيه الآمدي فقال: ﴿والداخل في النار مخزي لقوله تعالى عن أهل النار: ﴿إِنْكَ مَنْ تُدُخل النَّارَ فَقُدُ أُخُزُّتُهُ ﴾ [آل عمران ١٩٢] مع التقرير لهـم علـي ذلك (٢٠)، فتابعهما القرافي في أن قائل هذه المقالة هم أهل النار، والصواب أن القائلين هم أولوا الألباب، كما قال الله تعالى في مطلع هذه الآيات: ﴿ إِنَّ فِي خَلِقِ السَّمَا وَات وَالأَرْض وَاخْتلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيات لأُولِي الأَلْبَابِ الذينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قَيَاماً وَقَعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فَي خَلْقِ السَّمَا وَات وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ رَبَّنَا إِنْكَ مَنْ تُدُخلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزُنَّهُ وَمَا للظَّالمينَ من أَنصَار ﴾ [آل عمران ١٩٠-١٩٢] وبه يعلم سقوط هذا الجواب، لأنه مبني على كذب هذا القول وأنه صادر من أهل النار.

٢- ثم ما ذكره معزواً لبعض أهل العلم من أن الله يترك الأقــوال الباطلة إذا كانت ظاهرة البطلان، فكلام صحيح في أصله ولكن قــرائن الكلام تدل على بطلانه، لكن هذا لا يفيد هنا، لأن القول أصــلاً قــول

<sup>(</sup>١) المحصول ١/٥٠١.

<sup>(</sup>۲) الإحكام -للآمدي- ۲/۱.

أولي الألباب لا قول أهل النار. ثم قوله عن القول المحكي في الآية: « ليس ظاهر البطلان، بل مقطوع الصحة» هو الحق والصواب لكنه قسول أولي الألباب، لا قول أهل النار.

ولعل صفي الدين الهندي قد تنبه لهذا فقال: ((لقوله تعالى حكاية عن الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً في معرض المدح...)(١) وهدذا هدو الصواب، لكن بقي النظر في حل الإشكال، وهو ما يدذكر في الإجابة الثانية:

الإحابة الثانية: قال صفي الدين الهندي -متابعاً لغيره (٢)-: ((وجوابه منع عموم قوله: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [التحريم ٨] بل المراد منه الصحابة، لقرينة قوله: ﴿ آمَنُوا مَعَهُ ﴾ [التحريم ٨] إما لأنه لم يصدر منهم ما يوجب ذلك، أو إن صدر، لكن الله تعالى تجاوز عنهم كرامة لهم، وحينئذ لا يلزم أن المؤمن لا يُخزى، إذ لا يلزم من نفي الحكم عن الخاص نفيه عن اللهام، (٢).

هذه الإحابة فيها نظر، لأن المعية هنا ليست معية أزمان، وإنما معية أوصاف، وقد علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحابة الآمدي المماثلة

<sup>(</sup>١) نماية الوصول ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام -للآمدي- ١٤٤/١، ومختصر ابن الحاجب -مـع شـرحه بيـان المختصر- ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) تماية الوصول ٢/٩٣/-٢٩٤.

لهذه الإحابة، فقال بما لا مزيد عليه: ((بل يتناول كل من آمن به في زمنه وبعده إلى يوم القيامة، والمعية في عدم الخزي (١)في أتباعه ولو ممن لم يكن معه في زمنه، لأن المعنى الذي من أجله أكرم الله من آمن في عهده موجود في غيرهم، ووعده شامل الجميع))(٢).

لكن ذكر القرافي أن حمل (مع) على المعية الزمانية أرجح، لوجهين: ١- أنها حقيقة في الزمان دون المعية في الصفة.

٢- تكون الآية أبعد عن التخصيص -يقصد تخصيصها بما يدل على
 دخول بعض المؤمنين النار (٣).

حواب الوحه الأول، وهو أنها حقيقة في الزمان مجاز في الصفة: لا يسلم له القول بالمجاز، ولو سلم فلا مانع من الحمل على المعنى المحازي، لورود أدلة كثيرة في اتباع كل أمة نبيها الذي أرسل إليها يوم القيامة.

وحواب الوجه الثاني، وهو أن الآية تكون أبعد عن التخصيص، يمكن أن تكون باقية على عمومها كذلك، إذا قلنا إن المراد بالمؤمنين معه، الذين أوتوا من الإيمان ما به يدخلون الجنة بلا عذاب سواء أكانوا معه أم بعده إلى يوم القيامة. ولكن إن كان مقصود هؤلاء الأصوليين، الجواب على سبيل المنازعة للوعيدية القائلين بأن عمومات الوعيد لا تخصص،

<sup>(</sup>١) في الأصل: وفي . والصواب إسقاط الواو.

<sup>(</sup>٢) من تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ٤٤/١ هامش (١).

<sup>(</sup>٣) انظر: نفائس الأصول - للقرافي - ١٨٥٥/٢.

ويكون جواهم على أساس أن الآية ظاهرة في الصحابة، فيمكن ادعاء الخصوصية فيها، فلا بأس به.

قال صفى الدين الهندي مواصلاً رده على الوعيدية: «ولئن سلمنا عمومه لكن لم لا يجوز أن يكون نفي الخزي مختصاً بالنبي عليه السلام، وقوله: ﴿ وَالذَينَ آمَّنُوا مَعَهُ ﴾ [التحريم ٨] مستأنف؟ فإن قلـــت: الـــدليل عليه: أن الضمير في قوله تعالى: ﴿ نُورُهُمْ مَسْعَى ﴾ [ التحريم ٨] و ﴿ يَقُولُونَ ﴾ راجع إلى النبي والمؤمنين، وإلا لزم أن لا تكون هذه الكرامة حاصلة للنبي وحاصلة للمؤمنين وهو باطل. وحينئذ يلزم أن لا يكون قولـــه: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ مستأنفاً. قلتُ: لا نسلم أنه حينئذ يلزم ما ذكرتم، فلم لا يجوز أن يكون بتقدير الاستئناف يرجع الضمير إلى الكل؟ وهذا لأن اســـتئنافه لا يقتضي إلا أن يكون قوله: ﴿ نُورُهُمُ يَسْعَى بَيْنَ أَيديهِمْ ﴾ [التحريم ٨] خـــبراً عنه وعنهم، وذلك لا ينافي أن يكون ذلك خبراً عن غيره وغيرهم أيضاً. سلمنا المنافاة، لكن لا يلزم منه أن لا تكون هذه الكرامة حاصلة للنبي عليه السلام، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يقتضي نفي الحكم عما عداه، بل غايته: أن حصول هذه الكرامة للنبي عليه السلام، غير مستفاد من هذا النص، وليس ذلك بممتنعي(١).

<sup>(</sup>١) نماية الوصول ٢٩٤/١، وفي المطبوع منه ذكر قول، ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيديهمْ ﴾ [الحديد ١٢] والصواب ما أثبته، لأن الكلام عن آية التحريم.

أقول: لا شك أن هذه الإجابة مبنية على سبيل التسليم، وما كـان كذلك فلا بأس به، لكن المناقشة بحاجة إلى تحرير أكثر، إذ يمكن أن يقال إن الواو في قوله: ﴿ وَالدُّبنِّ آمَنُوا مَعَهُ ﴾ يمكن أن تكون استئنافية، وكـــل الضمائر ترجع إلى المؤمنين، ولا يلزم من تخصيصهم بالذكر تخصيصهم بالحكم، لكن صفى الدين الهندي سلم أن الضمير في قوله: ﴿ نُورُهُمُ يَسْعَى ﴾ يرجع إلى النبي والمؤمنين، فلو طرد كلامه على ما التزمه أولاً من أن قوله: ﴿ وَالذِّينَ آمُّنُوا مَعَهُ ﴾ مستأنف، لكان أحسن، حستى لا يحصل تشتت في الضمائر، فيجعل قوله: ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى ﴾ خبراً لقوله: ﴿ وَالَّذِينَ أَمْنُوا مَعَهُ ﴾، والواو حالية، فيكون المراد من تخصيص النبي بعدم الخـــزي: (رأنه لا يخزى من هذه حالة أتباعه، ومن اتسم بنصيب من الإيمان، فـاِلهُم إنما نالوا هذه المثوبة العظمى، والكرامة الجليلة، ببركة الإيمان به، ونجاة شفاعتهي(١).

الدليل الثالث: قالوا إنه قد ورد في كثير من الأدلة نفي الإيمان عمن ارتكب بعض المقبحات، أو ترك بعض الطاعات، كقول الرسول - الله - الله الزاني حين يزين وهو مؤمن..)(٢) الحديث، والأدلة كيثيرة،

<sup>(</sup>١) العواصم والقواصم لابن الوزير ٣١٢/٩.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص/ ۱۱۱۳.

قالوا: « فهذه تدل على أن فعل الطاعات واجتناب المقبحات من أركان الإيمان<sub>"</sub>(١).

والجواب: أنا نلتزم أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن لا يستقيم ادعاء أن سائرها أركان، بل الصواب التفصيل فيها، فمنها ما هو ينظر في نفى الإيمان بحسب العمل، فإن كان بترك ركن، أو بفعل ما يضاده كان النفي نفياً لمطلق الإيمان، وإن كان النفي ناشئاً من ترك واجب أو فعل محرم من الكبائر دون الشرك والكفر، كان ذلك نفياً للإيمان المطلق، وهذا التفصيل لازم للوعيدية لأمرين:

١- أن جماعة منهم يعدون المستحبات من جملة الإيمان، ولا يعدون التارك لها مستحقاً للوعيد(٢)، الألها ليست أركاناً، فإذ قد سلموا ابتداء وجود ما لا يكون ركناً فيه، أقمنا لهم الأدلة على طرد هذه الحقيقة فيما نفوه، ولا يصح عندئذ قولهم: إذا ذهب بعضه ذهب كله. أما من لم يــر المستحبات داخلة في مسمى الإيمان، فيسأل: أين تجعلها، وما عندك تُمّ إلا كفر أو إيمان؟ فلا بد أن يجعلها من الإيمان، حاصة أنه قد فسر الإيمان بالطاعة، وهي قطعاً من الطاعات، لأن الشرع أمر بما ورغب فيها استحباباً... وعندئذ يلزمهم ما لزم أصحاهم.

<sup>(</sup>١) هداية العقول ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأصول الخمسة ٧٠٧-٧٠٨، والتقريب للباقلاني ٣٨٩/١-٣٩٠.

٧-أن الوعيدية أقروا بأن أصحاب الكبائر كالزي والسرقة والقتل وشرب الخمر والقذف والحرابة، لهم عقوبات في الدنيا تختلف عن حكم الكفار، فيقال لهم: لِم لَمْ تقروا بعقوبات لهم في الآخرة -إذا شاء الله ذلك - تختلف عن عقوبات الكفار؟ (١) علما بألهم إذا قالوا بثبوت العذاب في الآخرة لهم كعذاب الكفار لعلة رفع الإيمان عنهم، قلنا: رفع الإيمان هنا ليس كما فهمتم، إنما هو رفع لكماله الواجب، ولذا كان حكمهم في الدنيا يختلف عن حكم من رفع منه أصل الإيمان. وإنما نفى عنهم الإيمان لأنه إذا أطلق، كان اسم مدح يترتب عليه الفوز والفلاح بلا علماب، وهم قد فعلوا ما يترتب عليه ذمهم، وكانوا تحت المشيئة إن لم يتوبوا ويعف الله عنهم، أما اسم الإسلام فهو باق لهم، وهو يتضمن أصل الإيمان وسائر ما عملوه منه، إلا الذي ذهب خاصة، ولذلك يخرجون من النار وسائر ما عملوه منه، إلا الذي ذهب خاصة، ولذلك يخرجون من النار مسقطات للعقوبة عنهم، كما سيأتي تحقيقه - إن شاء الله (٢)-.

ومما يحسن ذكره هنا أن الله حل وعلا قد قال: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكَتَابَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدْنَ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان لأبي عبيد ص٨٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص/۱۱۸۰ – ۱۱۸۸.

أن من اصطفاهم ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، وقد وعدهم كلهم بالجنة.

والظالم لنفسه لا بد أن يكون إما تاركاً لـبعض الواجبات، أو مرتكباً لبعض الكبائر مع عدم التوبة، ذلك أنه لو كان قد تاب من جميع ذنوبه، لكان إما مقتصداً وإما سابقاً بالخيرات.

فإن قيل: قد يكون ممن عمل الصغائر لا الكبائر، فالجواب: من كان كذلك فإنه لا يترل عن درجة المقتصدين، لأن الله يقــول: ﴿ إِنْ تَجْمَنْبُوا كَبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفّرُ عَنْكُمْ سَيّنًا تكُمْ ﴾ [النساء ٣١] فسيئاقم مكفرة باجتناب الكبائر وأداء الواجبات.

والظالم لنفسه على هذا يكون موعوداً بالجنة ولو بعد عذاب يطهر به من الخطايا<sup>(١)</sup>.

الدليل الرابع: وبينه الرازي وفصله لهم، فقال: «إن فعل الواجبات هو الدين، والدين هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، ففعل الواحبات هو الإيمان.

وإنما قلنا: إن فعل الواحبات هو الدين لقوله تعـــالى: ﴿وَمَا أُمرُوا إِلَّا لَيْعُبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا ءَ وُيقيمُوا الصَّلاةَ وُيؤُتُوا الزُّكَاةَ وَذَلكَ دينُ القيّمة البينة ٥] فقوله: ﴿ وَذَلكَ دَنُ القَيْمَة ﴾ يرجع إلى كل ما تقدم، فيجب أن يكون كل ما تقدم ديناً.

<sup>(</sup>١) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٧-٤٨٥.

وإنما قلنا: إن الدين هو الإسلام، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عَنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ ﴾ [آل عمران ١٩].

وإنما قلنا: إن الإسلام هو الإيمان لوجهين:

أحدهما: أن الإيمان لو كان غير الإسلام، لما كان مقبولاً ممن ابتغاه، لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبِنَعْ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمرن ٨٥].

والثاني: أنه تعالى استثنى المسلمين من المـــؤمنين في قولـــه تعـــالى: ﴿ فَأَخْرَجُنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُوْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات ٣٥-٣٦] ولولا الاتحاد لما صح الاستثناء»(١).

#### والجواب:

۱ – قوله: "إن فعل الواجبات هو الدين". ليس هذا قولهم كلهم، لأن بعضهم يرى إدخال المستحبات ضمن هذا الاسم، ولذا يسوق بعضهم هذا الكلام هكذا: "إن الدين هو مجموع العبادات"(٢).

٢- المقدمات كلها مسلمة إلا الأخيرة، فهي ممنوعة، وهي قـولهم:
 "إن الإسلام هو الإيمان"(٣) إذ حقه التفصيل، ذلك أنه إذا أريد أن كــل

<sup>(</sup>۱) المحصول ۳۰۳/۱–۳۰۶، وانظر: شرح الأصول الخمسة ص۷۰، والإحكام – للآمدي – ٤٢/١، والكاشف عن المحصول ٥٦٨/٢–٥٧٠ القسم الأول، ونمايــة الوصول – للهندي – ٢٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) العواصم والقواصم لابن الوزير ٢٨٩/٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٧٧/٧، ٤٠٩، والعواصم والقواصم لابن الوزير ٢٨٧/٩.

واحد منهما يستلزم الآخر ويتضمنه حال انفراده، فهذا صحيح، أما إن أريد تطابقهما مطلقاً، ففيه نظر، وبيانه:

أنه قد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل على التغاير بينهما حالـة الاقتران، فمن ذلك:

أ- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِيْنَ وَالْقَانَيْنَ وَالْقَانَاتِ ﴾ [الأحزاب ٣٥]، وقال: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ
تُوْمُنُوا وَلَكُنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَقَا يَدْ خُل الإِيمَانُ في قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات ١٤].

بُ وقال الرسول - ﷺ : (راللهم لك أسلمت وبك آمنت.))(١) الحديث، وفي حديث سؤال جبريل للنبي -ﷺ إذ سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: (رالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - ﷺ و وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحبج البيت إن استطعت إليه سبيلاً)،، وقال عن الإيمان: (رأن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره))(١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرج البخاري، جزءاً منه في صحيحه (٣٨٠/١٣ مع الفتح) كتـــاب التوحيد، باب (٧)، رقم (٧٣٨٣)، وأخرجه مسلم (٢٠٨٦/٤) كتاب الـــذكر والدعاء... باب التعوذ من شر ما عمل.. رقم (٢٧١٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (۱٤٠/۱ مع الفتح) كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي - عن الإيمان... رقم (٥٠)، وأخرجه مسلم (٣٦/١- ٣٧)، كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان... رقم (٨/١) واللفظ له.

وحقيقة الفرق بينهما -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية-: (روحقيقة الفرق أن الإسلام دين، و"الدين" مصدر دان يدين دينا: إذا خضع وذل (۱) ودين الإسلام الذي ارتضاه الله، وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادت وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر، لم يكن مسلماً، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته، لم يكن مسلماً، والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم (۲) ما الإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح.

وأما الإيمان ؛ فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، والأصل فيه التصديق، والعمل تابع له، فلهذا فسر النبي - الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفسر الإسلام باستسلام مخصوص هو المباني الخمس.

وهكذا في سائر كلامه على \_يله الإيمان بذلك النوع، ويفسر الإيمان بذلك النوع، ويفسر الإسلام بهذا، وذلك النوع أعلا<sub>)</sub>(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر مفردات ألفاظ القرآن – للراغب – ص/٣٢٣، ولسان العــرب ٤٦١/٤، والقاموس المحيط ص/١٥٤٦ مادة (دين).

<sup>(</sup>۲) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص/٤٢٣، ولسان العرب ٣٤٥-٣٤٦، والقـــاموس المحيط ص/١٤٤٨ مادة (سلم).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦٣/٧.

والدليل على علوه: أن الشرع رتب دخول الجنة على الإيمان المطلق، وأيضا: أن الأعمال الظاهرة يراها الناس، بخلاف ما في القلب من التصديق والحشية والمحبة، وإن كان ما في القلب من تلك الأمور، له لوازم قد تدل عليه، وهي الأعمال الظاهرة.

وخلاصة ذلك: أن «اسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب مسن الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال: لوازمه وموجباته ودلائله. وتارة على ما في القلب والبدن، جعلاً لموجب الإيمان ومقتضاه داخلاً في مسماه.

و بهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاماً، وأنها تدخل في مسمى الإيمان تارة، ولا تدخل فيه تارة. وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين، وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما»(١).

٣- وأما استدلالهم بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّهِ الإِسْلامُ ﴾ [آل عمران ٨٥]، وبقوله: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً ﴾ [آل عمران ٨٥]، على: ﴿ أَنَ اللهِ سَمَى الإسلام بَمَا سَمَى بِهُ الإسلام وَسَمَى الإسلام بَمَا سَمَى بِهِ الإسلام، فليس كذلك، فإن الله إنما قال: ﴿ إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّه الإِسْلامُ ﴾ ولم يقل قط: إن الدين عند الله الإيمان؛ ولكن هذا الدين من الإيمان، وليس إذا

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١/١٥٥.

كان منه أن يكون هو إياه؛ فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله، والعمل تابع لهذا العلم، والتصديق ملازم له، ولا يكون العبد مؤمناً إلا بهما. وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول، والعلم والتصديق ليس حزء مسماه، لكن يلزمه حنس التصديق، فلا يكون عمل إلا بعلم، لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذي بينه الله ورسوله كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بِاللّه ورَسُوله ثُمّ لَمْ يُرْتَا بُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللّه وَرَسُوله ثُمّ لَمْ يُرْتَا بُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللّه وَرَسُوله ثُمّ لَمْ يُرْتَا بُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللّه وَرَسُوله ثُمّ لَمْ يُرْتَا بُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللّه أُولِكُ هُمُ الصّادقُونَ اللّه ورَسُوله ثُمّ لَمْ يَتَعَلَيْهِمْ آيَا تُهُ زَادَتُهُمْ إِيَاناً وَعَلَى رَبّهِمُ اللّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتُ عَلَيْهِمْ آيَا تُهُ زَادَتُهُمْ إِيَاناً وَعَلَى رَبّهِمُ اللّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتُ عَلَيْهِمْ آيَا تُهُ زَادَتُهُمْ إِيَاناً وَعَلَى رَبّهِمُ اللّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتُ عَلَيْهِمْ آيَا تُهُ زَادَتُهُمْ إِيَاناً وَعَلَى رَبّهِمُ اللّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتُ عَلَيْهِمْ آيَا تُهُ زَادَتُهُمْ إِيَاناً وَعَلَى رَبّهِمُ يَعْمَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ واللّه والله والم يتصف بهذا الإيمان.

والله تعالى قال: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران ٥٨] وقال: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً ﴾ [المائدة ٣] ولم يقل: ومن يبتغ غير الإسلام علماً ومعرفة وتصديقاً وإيماناً، ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقاً وعلماً، فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع، فمن ابتغى غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه. والإيمان طمأنينة ويقين، وأصله علم وتصديق ومعرفة، والدين تابع له، يقال: آمنت بالله

وأسلمت لله. قال موسى -عليه السلام-: ﴿ وَمَا قُومُ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهُ فَعَلَيْهُ تُوكُّلُوا إِنْ كُثُتُمْ مُسْلَمِينَ ﴾ [يونس ٨٤] فلو كان مسماهما واحداً كان هـــذا تک د اُ...»<sup>(۱)</sup>.

٤ - وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنينَ ٥ فَمَا وَجَدْنًا فِيهَا غَيْرَ بَيْت منَ الْمُسْلِمينَ ﴾ [الـــذاريات٣٥، ٣٦] على أن ﴿غُيْرَ﴾ للاستثناء، وتدل على اتحاد مفهومي الإيمـــان والإســـــلام، فقــــد استدركه القرافي بقوله: «هذا ليس استثناء، لأن ﴿غُيْرَ ﴾ هنا مفعول بـــ ﴿ وَجَدُنا ﴾ لا بالنصب على الاستثناء، ولو سلمنا أنه للاستثناء، فإن الاستثناء لا يقتضي اتحاد اللفظ ولا اتحاد المعــــني، وإن كــــان الاســـتثناء متصلاً، تقول: لبست كل ثوب إلا الكتان، فهذا متصل واللفظ متباين، فإن الكتان لم يوضع للثوب، والمعنى غير متحد، فإن عموم الثياب غــير خصوص الكتان، وعليه لا يصح الاستدلال بالاستثناء على الاتحادي(٢).

ويرى القرافي أن الاستدلال يمكن تقريره بأحسن من هذا، فقال: ﴿﴿ بل كان ينبغي أن يقول: لو كان معنى الإسلام مبايناً للإيمان ومغايراً له، لما انتظم الكلام، فإنك إذا قلت: أخرجت جميع أعدائك، فما وحدت غــير

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٧٧/٧-٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) نفائس الأصول -للقراق- ٨٣٤/٢.

بيت من أصدقائك، لم ينتظم لتباين المعنيين، حتى تقول: فما وجدت غير بيت من أعدائك»(١).

وهذا التوجيه من القرافي، و إن كان يزيد استدلال المعتزلة قوة نسبياً، لكنه لا يصلح لرد قول من قال بالفرق بين الإسلام والإيمان حالة الاقتران، وأما حالة الانفراد فإن كل واحد منهما يستلزم الآخر، فتوجيه القرافي مبني على المباينة بينهما بحيث لا توجد صلة بينهما أي ألهما ضدان، ولا كذلك قال المفرقون بينهما، بل قالوا مختلفان، والمختلفان غير الضدين.

وعندئذ أمكننا أن نقول: لما كان كل مؤمن مسلماً عندنا، فاتفاق الاسمين هنا –أعني المسلمين والمؤمنين – لخصوصية الحال ؟ قال ابن كثير: (راحتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام، لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين، وعندنا: أن كل مؤمن مسلم، ولا ينعكس، فاتفق الاسمان ههنا لخصوصية الحال، ولا يلزم ذلك في كل حال» (٢)، ونحوه قول البغوي، فإنه قال: (روصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعاً، لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم) (٢).

<sup>(</sup>١) نفائس الأصول -للقراف- ٨٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣) معالم التتريل -للبغوي- ٧/٨٧٨.

وقول الحافظ ابن كثير: « كل مؤمن مسلم ولا يسنعكس» مسراده بعدم الانعكاس: أنه ليس كل مسلم مؤمناً، وهذا يراد به أحد أمرين ؛ إما أن يراد به أنه ليس كل مسلم يكون مؤمناً إيماناً مطلقاً يستحق صاحبه الجنة بلا عذاب، وإن كان معه إيمان يمنع الخلود في النار، وإما أن يراد به: ليس كل مسلم يكون مؤمناً باطناً، إذ قد يكون منافقاً.

ثم إنه لا ينفع المعتزلة شيئاً استدلالهم على أن الإيمان والإسلام مترادفان، لأن كل واحد منهما على اعتبار الترادف له أركان، وواجبات غير أركان، ومستحبات، فما ذهب من واجباته ومستحباته لا يخسرج صاحبه عن الإسلام والإيمان.

وقد حوّد ابن الوزير الرد عليهم فقال: ((والجواب من وجهين:

أحدهما: أنا لم نقل: إن الإسلام ضد (١) الإيمان، بحيث لا يجتمعان قطعاً، وإنما تصلح الآية حجة على من قال ذلك، وإنما قلنا: إلهما مختلفان (٢٠) يجوز احتماعهما ولا يجب، ويجوز افتراقهما، ولا يجب أيضاً،

<sup>(</sup>١) الضدان: أمران وجوديان لا يجتمعان في آن واحد، وقد يرتفعان، كالسواد والبياض، فلا يجتمعان في نقطة واحدة معاً، وقد يرتفعان فيكون مكانهما الأحمر أو الأصفر... فهما أحد أقسام تباين المقابلة. انظر: آداب البحث والمناظرة: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) المختلفان: أمران متباينان في ذاهما، لكن لا على غاية المنافاة، فتباينهما ليس تباين مقابلة، ولذا أمكن اجتماعهما في ذات واحدة، كالبرودة والبياض، فحقيقتهما مختلفتان، ولكن يمكن اجتماعهما في ذات واحدة كالثلج، فهو أبيض بارد. انظر: آداب البحث والمناظرة: ٢٥.

وما هذا حاله لا يلزم من اجتماعهما المماثلة ولا الاتحاد، كما هو حكم المختلفات عند جميع النقاد.

الثاني: أنه -مع هذا- يحتمل الاختلاف، ألا ترى أنه يجوز أن يكون أهل ذلك البيت منهم مؤمن مخلص، ومنهم مسلم دونه في اليقين، فجاء حينئذ بأعم العبارتين (١).

لكن إن أراد أن كل عبادة تسمى ديناً وإيماناً وإسلاماً على معين الكمال والتمام، فههنا ينازعون أشد المنازعة، ولعل الأصوليين بنوا جوابهم على هذا، ولكن جوابهم غير محرر، فقال الرازي: «إنا لا نسلم أن فعل الواجبات هو الدين، أما قوله تعالى: ﴿ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيّمَة ﴾ [البينة ٥] فنقول: لا يمكن رجوعه إلى ما تقدم [يقصد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة] لوجهين:

أحدهما: أن (ذلك) لفظ الوحدان<sup>(٢)</sup>، فلا يمكن رجوعه إلى الأمور الكثيرة.

والثاني: أنه من ألفاظ الذكران، فلا يجوز صرفه إلى إقامة الصلاة.

وإذا كان كذلك، فلا بد من إضمار شيء آخر، وهو أن يقولوا: ذلك الذي أمرتم به دين القيمة.

<sup>(</sup>١) العواصم والقواصم لابن الوزير ٣١٣/٩-٣١٤.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (الوحدان) بالجيم -وهو خطأ- ومثله في نماية الوصول ٢٨٨/١.

وإذا كان كذلك: فليسوا بأن يضمروا ذلك أولى منا بأن نضمر شيئاً آخر، وهو أن نقول: معناه أن ذلك الإخلاص أو ذلك التدين: دين القيمة، ويكون قوله: ﴿مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ دالاً على الإخلاص.

وإذا تعارض الاحتمالان، فعلميهم التسرجيح، وهمو معنها، لأن إضمارهم يؤدي إلى تغيير اللغة، وإضمارنا يؤدي إلى عدم التغيير)). و التعليق:

١- لو قصر الرازي كلامه على منازعتهم في تسمية كل عبادة إسلاماً كاملاً، لكان أحسن

٢- ثم إن التقدير الذي ذكره عن المعتزلة، وهو: "ذلك الذي أمسرتم به دين القيمة" لا يصح إبطاله، لأنه يتضمن أموراً، هي: إخلاص العبادة لله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهي من الإسلام بلا شك، لكن ذكره لهذه فقط، لا يمنع دخول غيرها فيه. وقوله: إن إضمارهم يؤدي إلى تغيير اللغة، غير مسلم.

٣- ولذلك فالأقوى في دفع كلام المعتزلة ما قاله ابن الوزير، وهو: (... قولهم: إن الدين هو مجموع العبادات، فإن ذلك ممنوع، ودليل المنع قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَا

<sup>(1)</sup> المحصول 1/11/n.

يُحِبِّهُمْ وَيُحِبُونَهُ اللَّائدة ٤٥] وقد أجمعت الأمة على أن من ترك بعيض العبادات غير مستحل لذلك، فليس بمرتد.

إذا تقرر هذا، فيحتمل أن للدين كمالاً وهو المحموع، وأن يكون أقله هو الذي حكم بردة من تركه. ولئن سلمنا أن الدين هو مجموع تلك الأمور، لكنا لا نسلم أن كل واحد منها على انفراده يسمى ديناً بدليل أن تاركه وحده ليس بمرتد عن الدين، وهذا يرجع إلى أن حكم الجملة لا يجب لأفرادها، وهذا هو الصحيح في الأمور الشرعية كالإجماع، ألا ترى أن حكم البعض من الفريضة غير حكم الكل، فقد يكون البعض ظنياً، ولأن مؤدي البعض غير خارج من عهدة التكليف كمؤدي الكل.

وعلى تسليم الجميع<sup>(۱)</sup>، فإن المعتزلة أدخلت في الدين ترك جميسع الكبائر، مع أداء جميع العبادات، وهذا الترك غير مذكور في الآيات السيي ذكروها ومع أن فاعل بعض الكبائر غير مرتد، وفاقاً»<sup>(۲)</sup>.

الدليل الخامس: وهو قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذُنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) يقصد: جميع مقدمات المعتزلة المذكورة في الدليل الرابع لهم،، وابسن السوزير قسد اعترض على المقدمة الأخيرة، وهي: الإيمان هو الإسلام، ثم اعترض ثانياً علسى المقدمة الأولى، وهي: أن الدين هو مجموع العبادات. انظر: العواصسم والقواصسم المقدمة الأولى، وهي: أن الدين هو مجموع العبادات. انظر: العواصسم والقواصسم المقدمة الأولى، وهي: أن الدين هو مجموع العبادات.

<sup>(</sup>٢) العواصم والقواصم لابن الوزير ٢٨٩/٩-٢٩٠.

يَسْتَأْذُنُونَكَ أُولَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَرَسُولِه فَإِذَا اسْتَأْذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهُمْ فَأَذُنُ لِمَنْ شَعْمُ وَاسْتَغُفُرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّه عَنْوُرُ رَحِيمٌ [النور ٢٢]، وهم قصدوا أن ﴿ إِنْمَا ﴾ تفيد الحصر، بمعنى إثبات المذكور بعدها ونفي ما عداه، وزاد الرازي استدلالهم فقال: (رثم إن الله تعالى أمر الرسول - الله أخر هذه الآية أن يستغفر لهم، والفاسق لا يستغفر له الرسول حال كونه فاسقاً بل يلعنه ويذمه، فدل على أنه غير مؤمن)(١).

## والجواب:

أن حصر (إنما) قد يكون مخصوصاً ويفهم بحسب القسرائن، فمسن ذلك قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذَرُّ ﴾ [الرعد ٧] فينبغي فهم حصره في النذارة فقط لمن لا يؤمن، ونفي كونه - الله قادراً على ما يطلبه الكفار من الآيات، كما قال الله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا لُولًا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذَرُّ وَلَكُلُ قَوْمٍ هَاد ﴾ [الرعد ٧] وإنما خصصنا مفهوم الكلام بهذا لأن من أوصاف الرسول - البشارة والشفاعة ونحوهما. ومثل هذه الآية، قول الرسول - الله عنصوص، لا في كل شيء، فإنه - الله الحصر هنا مخصوص، لا في كل شيء، فإنه - الما حصر

<sup>(</sup>۱) المحصول -للرازي- ۳۰۰۱/۱ -۳۰۰ وانظر: الكاشف عـن المحصـول ۷۷۱/۲، ۱۷۵ المحصول ۵۷۱/۲، المحصول ۵۷۱/۲،

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص/١١٨.

نفسه في هذا الحديث بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم، فيقضي على نحو ما يسمع، وليس المراد أن البشر يساوونه في كل شيء (١).

وعندئذ فإن الحصر في الآية التي احتجوا بها، حصر مخصوص، أي المؤمنون الذين هم أكمل إيماناً، فلا تفيد نفي الإيمان عن غيرهم، أو يمكن أن يقال: إن نفي الإيمان عمن عداهم هو خاص بذهاب شيء منه، وهو ترك الاستئذان، لا نفى مطلق الإيمان (٢).

ومثل هذه الآية قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذَكُرَ اللّهُ وَجِلَتُ قَلُوهُمْ وَإِذَا تُلْيَتُ عَلَيْهِمْ آيَا تُهُرَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُّكُونَ ٥ الّذِينَ يُقيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَزَقْنَاهُمُ يُنفقُونَ ٥ أُولَئكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَاتُ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرَزْق كُرِيمٌ ﴾ [الأنفال ٢-٤] فلا بد من فهم الحصر على وجب مخصوص، وهو أن من وصفوا بتلك الأوصاف هم السذين حصروا في استحقاق الدرجات الرفيعة لقوله: ﴿ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عَنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ وهذا يفيد أن من وصف بالإيمان المطلق هو الذي يستحق الجزاء الطيب بلا عذاب.

وهذا أمر لازم للمعتزلة، إذ من ذا يوجل قلبه عند كل ذكر لله، ويزداد إيمانه عند كل تلاوة للآيات، والناس مراتب فلا يبلغ كلهم هذه

<sup>(</sup>١) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير ٢٨٣/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤/٧.

الدرجة، والتزام نفي الإيمان عمن قَصَّر من هـذه الأوصاف، حـلاف الإجماع(١).

وأما تقرير استدلالهم الذي ذكره الرازي بقوله: ﴿الْفَاسُقُ لَا يُسْتَغْفُرُ له الرسول - على حال كونه فاسقاً » فقد أجاب عنه القرافي بجرواب سديد، فقال: «قلنا: لا نسلم، بل نحن مأمورون بالاستغفار للعصاة والدعاء لهم بالمغفرة والهداية وتيسير الطاعة، بل نفعل ذلك مع اليهود(٢)، فضلاً عن الفسقة، بل العاصى أحوج للشفاعة والدعاء من الطائع، وأما اللعنة فمنهى عنها...)(1).

والذي يدل على فساد مذهب الوعيدية الذين يكفرون بالكسائر زيادة على ما تقدم ما يلي:

١ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء ٤٨ ،١١٦] وقد اتفقنا واتفقتم معنا على أن المشرك إن تاب من شركه، فإنه يغفر له، وكذلك المذنب العاصى بمعصية دون الكفر والشرك، إنه يغفر له إن تاب من معصيته -خاصة على مذهبكم أنه يجب على الله أن يغفر له-فلا تعلق المغفرة بالمشيئة. لقول الله تعـالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير ٢٨٤/٩.

<sup>(</sup>٢) وهذا لعله يعني به الدعاء بالهداية لا الاستغفار.

<sup>(</sup>٣) نفائس الأصول -للقرافى- ٨٣٤/٢.

يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً أِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللهِ الله على الله على الله على شركه فلا من المصير إلى أن الآية سيقت لبيان ما يفعله الله بمن مات على شركه فلا يغفر له، ومن مات موحداً عمل السيئات فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا يدل دلالة قاطعة على عدم كفر مرتكب الكبيرة.

7- وقال الرسول - الله الله على الله القيامة، فهي نائلة إن دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً, (1) وفي حديث الشفاعة الطويل: ((فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود، فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعرد له ساجداً، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعرد منها وسل فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجداً، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع،، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۹/۱) كتاب الإيمان، باب (۸٦) اختباء النبي - الله المعادة المنه، رقم (۱۹۹).

من كان في قلبه أدبى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل ... الحديث.

وأحاديث الشفاعة كثيرة قد تواترت وتدل على أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار إن دخلها، وبه يبطل قول هؤلاء المبتدعة الوعيدية، بـــل ويبطل قول المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية (٢).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٠٣/١٣ مع الفتح) كتاب التوحيد، باب (٩) رقم (٧٤١٠)، وأخرجه مسلم (١٨٠/١) كتاب الإيمان، باب أدني أهل الجنة مترك فيها رقم (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) وانظر ما ساقه ابن خزيمة في كتابه التوحيد ٧٦١-٥٨٨/ من أحاديث الشفاعة، وقطف الأزهار المتناثرة في الأحبار المتواترة – للسيوطي – ٣٠٣.

# المطلب الثابي

# زيادة الإيمان ونقصانه وتفاوت العلوم

هذا الموضوع ذكر في علم أصول الفقه مبنياً على مسألة هي : هل تتفاوت العلوم والواجبات ؟ فقد جاء في مراقى السعود(١):

والعلم عند الأكثرين يختلف جزماً وبعضهم بنفيه عـرف وإنما له لـدى المحـقق تفاوت بحسـب التعلـق لما له مـن اتحاد منحتـم مع تعدد لمعلوم علـــم يبنى عليــه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمـان ؟

ففي هذه الأبيات الأربعة بيان الأقوال في تفاوت العلم مع التعليل لبعضها ، والأمر الذي يبنى عليه بحث هذه المسألة ، وهو زيادة الإيمان ونقصانه . ولذلك فرسم هذا المطلب في مسألتين ؛ الأولى : في مبحث زيادة الإيمان ، والثاني : في بحث المسألة المشتركة في تفاوت العلم والواحب .

# المسألة الأولى: زيادة الإيمان ونقصانه

لقد اتفق سلف الأمة على أن الإيمان يتفاضل من جهة أمر الرب ، ومن جهة فعل العبد ، وقد خالف طوائف من أهل البدع في هذه المسألة، فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، وربما سلم بعضهم بزيادة الإيمان

<sup>(</sup>١) مراقي السعود ــ مع شرحه نشر البنود ــ ٧/١هــ٥٥.

من جهة أمر الرب على معنى أن ما وجب أول الإسلام زادت عليه واجبات أخرى في آخره ، ومن جهة فعل العبد في بعض الحالات كمسن أسلم حديثاً فإنه يزداد إيمانه من جهة العمل، لا من جهة التصديق ، وهولاء على نوعين؛ فالمرجئة يزعمون أن الإيمان هو التصديق ، وهسو عندهم شيء واحد لا يتفاضل ، والآخرون هم الخوارج والمعتزلة وقد سلموا بأن الإيمان قول وعمل لكنه إذا ذهب بعضه ذهب كله ، وعليه فلا يقبلون القول بزيادة الإيمان ونقصانه بترك الواجبات وفعل المحرمات وضدهما .

وأما الذي عليه سلف الأمة فهو أن الإيمان يتفاضل حقيقة في نفسه من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العباد ، فما أوجبه الله آخر الأمر أكثر مما أوجبه أولاً ، إذ كان المطلوب أولاً التوحيد ، ثم فرضت الصلاة بعد ذلك وهكذا ، وأيضاً فإن الوجوب يتنوع بتنوع أهله ، فما يجب على شخص قد لا يجب على غيره ، والناس في امتثالهم لشرع الله يتفوتون تفاوتاً عظيماً ، بل إن الشخص الواحد يجد ذلك من نفسه فليست أحواله كلها على السواء سواء كان ذلك فيما يتعلق بقلبه أم لسانه أم جوارحه ، فمن عباد الله من هو سابق مقرب ، ومنهم مقتصدون ، ومنهم ظلون لأنفسهم .

### أدلة أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه :

لقد استدل أهل السنة على صحة مذهبهم بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله على وبإجماع السلف . وفيما يلى عرض بعض تلك الأدلة:

الله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
 ورَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً ﴾ [المائدة ٣] وفيها دلالة على زيادة الإيمان من جهة أمر الرب .

فهذه الآيات فيها نص واضح على زيادة الإيمان ، وعلى نقصانه لزوماً ، وفي ذكر تفاضل المؤمنين في درجاتهم دلالة على تفاضلهم في سببه وهو الإيمان .

٣ ــ وقال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَنْهُ
 هَذه إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴾ [ التوبة ١٢٤] .
 فهذه الآية دلت على زيادة الإيمان من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد.

<sup>(</sup>۱) انظر : الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص/٦٢، الشريعة للآجــري ص/١١٧، والإبانة لابن بطة ٨٣٦/٢ القسم الأول – وشرح أصول اعتقــاد أهـــل الســـنة للالكائي ١٨/٣، ومجموع الفتاوى ١٠/٧ وزيادة الإيمان ونقصانه ص/٣٥-٣٦.

٤- وقال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكَتَابَ الْدِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادَنَا فَمْنُهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ فَمْنُهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَضُلُ الْكَبِيرُ ﴿ جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُوا وَلِبَاسُهُمْ الْكَبِيرُ ﴿ جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُوا وَلِبَاسُهُمْ فَيهَا حَرِيرٌ ﴾ [فاطر ٣٢\_٣٣].

وجه الاستدلال: أن الله تعالى قسم هذه الأمة إلى ثلاثة أصناف، سابق بالخيرات، ومقتصد، وظالم لنفسه، وكلهم موعود بالجنسة، أما الأولان فبلا عقوبة، وأما الظالم لنفسه فمعرض للوعيد لكونه قد ترك واجبات وفعل محرمات ولم يتب منها. وفي هذا التقسيم دليل واضح على تفاضل أهل الإيمان في إيمالهم.

# ثانياً : الأدلة من السنة (١) وهي كثيرة منها :

رأي منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبلسانه ، وذلك أضعف الإيمان» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ما جمعه الشيخ عبد الرزاق في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه ص /٦٧\_١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦٩/١ \_ كتاب الإيمان \_ باب بيان كون النهي عــن المنكر من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص \_ رقم (٧٨) .

وجه دلالته : أن رسول الله ﷺ جعل النهي عن المنكر من الإيمان ، وبين درجات إنكاره ورتبها ، الأقوى والأضعف ، وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه .

٢ عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : « الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان» (١).

ودلالته واضحة في إثبات أن الإيمان شعب كثيرة متفاضلة في نفسها، ويلزم عندئذ تفاضل المؤمنين فيه لتفاوت مراتبهم في العمل بها .

"— وعن أنس بن مالك ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من حير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من حير ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من حير) (٢).

وهو صريح في تفاوت المؤمنين في إيماهم ، فدخول بعضهم النار من المؤمنين متفاوتون يدل على نقص إيماهم عمن لم يدخلها ، وأهل النار من المؤمنين متفاوتون في إيماهم بنص هذا الحديث، وإخراجهم من النار يدل على أن أصحاب المعاصى ليسوا كفاراً .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص /١١٠١.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۳/۱ مع الفتح) كتاب الإيمان \_\_\_\_\_ باب زيادة الإيمان ونقصانه رقم (٤٤) ، وأخرجه مسلم في صحيحه/١٨٢/١\_\_\_\_\_ كتاب الإيمان \_\_\_ باب أدني أهل الجنة مترلة رقم (٣٢٥).

## ثالثاً: الإجماع:

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ((هذه تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، [فسمى أكثر من مائة وثلاثين نفساً من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ثم قال:] هؤلاء كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، وهو قول أهل السنة والمعمول بعدنا)، (۱).

ونقل عن الإمام البخاري قوله: « لقيت أكثر من ألف رجل مسن العلماء بالأمصار، فما رأيت أحداً يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص »(٢).

وقال أبو عمر بن عبد البر: (( أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ، ولا عمل إلا بنية ، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )) (٣).

وقال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به ولا

 <sup>(</sup>١) رواه ابن بطة عنه في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (٨١٤/٢) الكتاب الأول \_\_\_\_
 رقم (١١١٧) .

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن حجر في مقدمة فتح الباري \_ هدي الساري \_ ص/٤٤ ، وعــزاه للالكائي في السنة وهو في شرحه لأصول اعتقاد أهل الســنة (٨٨٩/٥ \_ رقــم ١٥٩٧) إلا قوله : يزيد وينقص ، فغير موجود في المطبوع منه ! .

<sup>(</sup>٣) التمهيد لابن عبد البر \_\_٩/٢٣٨ .

## أدلة من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص:

لقد تقدم أن القائلين بنفي زيادة الإيمان ونقصانه هـم الخـوارج والمعتزلة والمرحئة ، أما الخوارج والمعتزلة وإن كانوا قد سلموا بأن الإيمان قول وعمل ، لكنهم يزعمون أنه لا يقبل الزيادة والنقصان إذا فسر نقصانه بالمعصية ، وأما المرحئة فلألهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان ويحصرونه في التصديق القلبي ، زعموا أن التصديق لا يقبل الزيادة ولا النقصان ، وفيما يلي عرض أهم شبهاقم مع الرد والمناقشة :

الشبهة الأولى: قالوا: إن الإيمان كلّ لا يتبعض ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله كالمركبات ، ومثلوا للمركب العددي بالعشرة ، فقالوا: إن هذا العدد إذا حذف منه شيء \_ كالثلاثة \_ لم يبق عشرة ، ومثلوا له بالمركبات الجسمية كذلك كالدواء فإذا ذهب بعضه لم تبق حقيقة ذلك الدواء (٢).

### والجواب :

أولاً: إن كان هؤلاء من المعتزلة والخوارج يقال لهم: أنتم تثبتون أن الأعمال من جملة الإيمان ، والأعمال منها مستحبات غير واجبة ، فمن

<sup>(</sup>١) رسالة إلى أهل الثغر ص/٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي ١١/٧.

عدها في الإيمان فهو يلتزم عدم ذهاب الإيمان بذهابها ، فيكون قد سلم بأن بعض الإيمان إن ذهب منه شيء فلا يلزم أن يذهب كله ، ومن لم يعدّها منهم في جملة الإيمان فيسأل عن مترلتها إذ ليس عنده إلا إيمان

وكفر ؟ فلابد إذا من أن يجعلها من الإيمان ، وعندئذ يلزمه ما لزم من أدخلها فيه (١).

1 ــ لا نسلم أن الإيمان محصور في تصديق القلب، وقد أقمنا الأدلة على اشتمال الإيمان على الأقوال والأعمال . وعندئذ فتفاضل الناس في أقوالهم وأعمالهم أمر لا مفر من إثباته ، وقد قدمنا أدلة ذلك (٢).

٢ على أنا لا نرتضي قولكم إن تصديق القلب لا يتفاضل ،
 لأمرين (٦):

الثاني : القول بعدم التفاضل في التصديق يؤدي إلى التسوية بين إيمان الأنبياء وإيمان غيرهم من أتباعهم ، وهو باطل ، فما أدى إليه مثله .

<sup>(</sup>۱) انظر ص /۱۳۳۲.

<sup>(</sup>۲) انظر ص /۱۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) انظر : المواقف في علم الكلام ص/٣٨٨، وروح المعاني للألوسي ١٦٥/٩ ،

ومما يدل لهذا قول الله حل وعلا في حواب خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طلب أن يريه الله إحياء الموتى فقال: ﴿ قَالَ أُوكُمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَكُى وَلَكُنْ لِيَطْمَنْ قَالِم الله إليه الله إحياء الموتى فقال: ﴿ قَالَ أُوكُمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَكُى وَلَكُنْ لِيَطْمَنْ قَالِمي ﴾ [البقرة ٢٦٠] فهو مؤمن ومصدق بان الله يحيي الموتى ، ولكن في رؤيته إحياء الموتى يزداد إيمانه ويقينه ، والسنص صريح في ذلك (١).

ثالثاً: قولهم: إن العشرة إذا نقصنا منها شيئاً \_ كالثلاثة مثلاً \_ لم تبق عشرة ، فالجواب : نحن نقول إنها صارت عشرة إلا ثلاثه ، أو عشرة منقوص منها ثلاثة ، فلم تذهب العشرة كلها ، وهكذا نقول فيمن عصى بكبيرة دون الكفر إنه مؤمن عاص أو فاسق ، ولا نسميه مؤمنا بإطلاق ، ولا نقول ذهب إيمانه كله .

وإنما يصح نفي الإيمان عنه بإطلاق إذا ذهبت أركانه أو بعضها، أما أن يذهب كله لذهاب ما دون الأركان فغير مسلم (٢).

رابعاً: قولهم: إن الدواء المركب \_ من مادتين مثلاً \_ إذا ذهب أحد مركبيه لم يبق دواءً. فالجواب: هو كذلك إن كانت المادة الأخرى أصلاً في الدواء، وعندئذ نقول: إن الإيمان إذا ذهب ركن منه أو أكثر لم يبق إيماناً يعتد به ، أما إن ذهب بعضه مما ليس بركن فيه ، ففيه تفصيل ،

<sup>(</sup>۱) انظر : الإبانة لابن بطة ۸۳۳/۲، الكتاب الأول ـــ والسنة لعبـــد الله بـــن أحمـــد (۱) انظر : الإبانة لابن بطة ۸۳۳/۲، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ٥/٤٪.

<sup>(</sup>۲) انظر : مجموع الفتاوی ۱٤/۷هـ٥٠٤. وانظر ما تقدم ص/١١٣٣.

فإن كان ما ذهب منه واحباً فقد ذهب كماله الواحب ، وإن كان الذي نقص منه مستحباً فقد ذهب كماله المستحب ، وعليه فلا نسلم تشبيه الإيمان بالمركب الذي إذا ذهب بعضه لم يعتبر باقيه ، وإنحا الصحيح التشبيه بحسب ما ذهب منه، فإن ذهب ركن منه سلمنا تشبيهه بما ذكروه وإلا فلا ، لأن الأدلة دالة على تعدد شعب الإيمان وعلى تفاضلها فليست كلها أركاناً ، وكذلك الأدلة دالة على التفريق في أحكام الدنيا بين مسن عصى ربه بكفر ومن عصاه بدونه ، وكذلك على التفريسق بينهما في أحكام الآخرة ، فحكم الكفار والمنافقين الخلود في النار ، وأما غيرهم من أهل الإيمان من العصاة فهم تحت المشيئة ؛ فإما أن يعذبوا وإما أن لا يعذبوا ، وإن عذبوا فمآلهم إلى الجنة (١).

الشبهة الثانية : وهي خاصة بمنع التفاضل في تصديق القلب ، حيث زعموا أن التصديق شيء واحد ، فإن نقص منه شيء كان شكاً وكفراً ، وعليه فما لم يقبل النقصان فلا يقبل الزيادة ضرورة .

#### والجواب :

أولاً: هؤلاء قد حصروا الإيمان في تصديق القلب ، وهذا أمــر لا يسلم لهم كما تقدم مراراً (٢).

<sup>(</sup>١) انظر المصدر نفسه ، وانظر ص /١١٥٣ – ١١٥٨.

<sup>(</sup>۲) انظر ص /۱۱۰۵ – ۱۱۱۵.

ثانياً: نحن لو سلمنا جدلاً أو لم نسلم بحصر الإيمان في تصديق القلب \_ وهو الحق \_ لكنا لم نسلم قط بعدم التفاوت فيه ، وعندئذ نقول:

لا نسلم أن التفاوت يدل على الشك والكفر ، لأن ما كان شكاً وكفراً لا نسميه تصديقاً ، ولا شك أن أهل الإيمان والتصديق يتفاضلون في تصديقهم التفصيلي ، بل إن المصدِّق الواحد يتفاضل تصديقه إن كثرت الأدلة وتعددت وتنوعت له ، وما ذكرناه في شأن الخليل عليه السلام سابقاً يدل على هذا (۱).

# المسألة الثانية: تفاوت العلوم

لقد تقدم ذكر سبب بحث زيادة الإيمان ونقصانه وهو نـزاعهم في تفاوت العلوم (٢). وخلاصة المذاهب في هذا هو أن الجمهور ذهبوا إلى تفاوت العلوم والواحبات ، ومنع بعض الناس ذلك ، وزعم بعضهم أن التحقيق هو أن العلم لا يتفاوت في نفسه وإنما بحسب متعلقاته (٣).

القول الأول: يتفاوت العلم في نفسه

<sup>(</sup>۱) انظر ص / ۱۱۶۰.

<sup>(</sup>۲) انظر ص / ۱۱۵۳.

<sup>(</sup>٣) انظر: التلخيص \_ لإمام الحرمين ٢/١٥٨/١، والبرهان ٢/٥٧٥، والبرهان ٢/٥٧٥، والمحصول للرازي ٤٥٠/٥، ٤٤٩ ـ ٤٥٠، وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٢/٤٧ ـ ٥٠، والبحر المحيط للزركشي ٢/٩١ ـ ٨١٠٥، وشرح الكوكب المنير ١/١٨ ـ ١٨٠ وفواتح الرحموت ١/٧١، ونشر البنود ٢/١٥ \_ ٥٠.

وقد عزاه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إلى أهل السنة فقال: «والتحقيق أن العلم يتفاوت في نفسه ، وهـو مـذهب أهـل السـنة والجماعة ١١٥).

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة منها:

الدليل الأول (٢): قالوا: إن الله قد ذكر أنواعاً من العلم فذكر أن حق اليقين أقوى من عين اليقين ، وأن عين اليقين أقوى من علم اليقين ، قال الله تعالى : ﴿ كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عَلْمَ الْيَقِينِ ٥ لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ ٥ ثُمَّ لَتَرَوُنْهَا عَيْنَ اليَقينِ ﴾ [ التكاثر ٥-٧] وقال الله: ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَحَقُّ الْيَقينِ﴾ [ الواقعـــة ٩٥]: وسبب تفاوته اختلاف وسيلة العلم به.

الدليل الثاني (٣): قالوا: إن الله جل وعلا ذكر عن نبيه موسى عليه السلام ما يفيد تفاوت العلم عنده ، إذ لما أخبره الله خبر قومه بعبادتهم العجل حصل له العلم بذلك، ولم يكن قد ألقى الألواح ، ثم لما رآهم ألقى الألواح ، قالوا: وقد أكد هذا المعنى حديث الرسول على بقوله :

<sup>(</sup>١) نثر الورود ٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر : البحر المحيط ٨١/١، وشرح الكوكب المنير ٣٣٧/٢، ونشر البنود ١/٧٥، ونثر الورود ٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط ١/١٨.

«ليس المخبر كالمعاين ، أخبر الله موسى أن قومه فتنوا فلم يلق الألواح ، فلما رآهم ألقى الألواح » (١).

الدليل الثالث (٢): قالوا: إن العلم قسمه العلماء إلى ضروري ونظري ، فالضروري ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين ، والنظري ما احتاج إلى تأمل ونظر واستدلال كما في شأن المعلوم بالتواتر ، ولا شك أن ما علم بداهة أقوى في الجزم مما علم بالنظر. ثم إن النظري قد يصير ضرورياً وقد لا يصير كذلك ، فيكون فيه خفاء، ثم إن النظري قد يصير ضرورياً وقد لا يصير كذلك ، فيكون ما يلي: وعندئذ أمكن القول بأن العلوم منها الخفي والجلي ، ويدل لذلك ما يلي: الله جل وعلا امتحن عباده وفرق بين وجوه العلم ، فحعل منه الحفي والجلي أنزل عَلَيْك الْكَتَابَ مِنْهُ منه الحفي والجلي (٢)، قال الله تعالى : ﴿ هُوَالّذِي أُنزِلُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ مِنْهُ أَلّا كَمَا لِي الله على المنه المنه المنه الله على الله على الله عمران ٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في مسنده (۱۱۱/۱ كشف الأستار) \_ كتاب العلم \_ باب الخبر والمعاينة رقم (۲۰۰) . والطبراني في المعجم الكبير ۲۰۱۵ صر رقم (۲۰۰) ، وابن حبان في صحيحه ۷/۱۶ و رقم (۲۲۱۶) والحاكم في المستدرك ۲/۸،۳۸ وهو صحيح ، صححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، والذي يظهر أنه على شرط مسلم فقط؛ لأن فيه أبا داود الطيالسي وهو من رحال مسلم فقط .

<sup>(</sup>۲) انظر ميزان الأصول ص ٥٦٩، وبيان المختصر ٦٤٤/١، وشرح الكوكـــب المـــنير ٦٢/١، ونشر البنود ٥٧/١، ونثر الورود ٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط ٨٠/١.

٢\_ والعقل دال على هذا ، لأن العلوم لو كانت كلها جلية لما احتيج إلى تقسيمها إلى ظنية وقطعية ، ولو كانت كلها خفية لم يمكن التوصل إلى معرفة شيء منها (١).

الدليل الرابع (٢): قالوا: قد علم بالشرع أن النبي الشي أعلم بربه ، لقوله: « إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا » (٢)، فدل على أن علمه بربه لا يساويه علم غيره به. وهكذا يقال: إن الأنبياء أعلم بربهم من سائر الناس ، بل حتى إن المؤمنين قد علم أن بعضهم أقوى من بعضهم في معرفتهم وإيماهم.

وقد اعترض على هذا الدليل من قبل من نفى تفاوت العلم ، فقالوا:

۱ إن علم الأنبياء قد فاوت علم غيرهم بكثرة تعلقاته ،
والمتعلقات هنا هي الصفات ، فالأنبياء علموا من صفات الله ما لم يعلمه غيرهم (1) . ويدل لهذا قول الرسول الله : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » (٥) فإنه لو أراد التفاوت في العلم الواحد

<sup>(</sup>١) انظر المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۲) انظر : البحر المحيط ـــ للزركشي ـــ ۸۱/۱، ونشر البنود ۷/۱، ونشــر الـــورود ۷۳/۱.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص /١٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر : الآيات البينات ٢٨٦/١، ونشر البنود ١٩/١٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٠/٨ مع الفتح) كتاب التفسير ــــ سورة المائدة ــــ باب قوله ﴿ لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمُ ﴾ رقم (٤٦٢١) .

لقال : لو تعلمون كما أعلم ، فيكون الحديث دليلاً على تفاوت العلم بكثرة التعلقات لا في نفسه .

٢— ثم إنه يمكن أن يقال: إن تفاوت العلم يمكن أن يكون سببه عروض الغفلة لبعض الناس دون بعض ، فحضور الأنبياء لا يدانيه حضور غيرهم، وهكذا يقال في شأن تفاوت المؤمنين في علمهم . ويدل لهذا قول الرسول ﷺ: « والذي نفسي بيده ، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم» (١) فهذا الحديث يدل على التفاوت بعروض الغفلات ، والغفلة تكون عن معلوم دون غيره (٢).

ودفع هذا الاعتراض أن يقال: إن ما ذكرتموه من تفاوت العلم وأردتم المعلوم كما هو واضح \_ إنما يكون لسببين ، الأول لكثرة التعلقات ، والثاني لزيادة العرفان ، وعروض الغفلات ، لا ينفي تفاوت العلم نفسه الذي ذكرنا أدلته السالمة من المعارض من الدليل الأول إلى الثالث ، وغاية ما ذكرتموه عند التحقيق بيان لسبب التفاوت في العلم، لأن التفاوت في المعلوم يستلزم التفاوت في العلم .

القول الثاني: وقد عزي لبعض أهـــل العلـــم مـــن الأصــوليين والمتكلمين، وهو أن العلم لا يتفاوت في نفسه ، وإنما بحسب متعلقاته ، و

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ٢١٠٦/٤ ــ ٢١٠٧، كتاب التوبة ــ باب فضل دوام الذكر ــ رقم (٢٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : الآيات البينات ٢٨٦/١، ونشر البنود ١/٩٥.

زعموا أن بعض العلم وإن كان ضرورياً ليس بأقوى في الجزم من بعضه الآخر وإن كان نظرياً (١).

#### وقد استدلوا بدليلين:

الدليل الأول: قالوا: إن العلم صفة واحدة ينكشف بما المعلوم، والمعلوم الواحد عند انكشافه بصفة العلم ينكشف كله لا بعضه ، وعندئذ لا معنى للقول بالتفاوت ، إلا إذا قيل إنه تعدد في متعلقات الصفة وهمي المعلو مات <sup>(۲)</sup>.

والجواب هو : أن الزيادة في العلم إنما هي في نفــس العــا لم لا في المعلوم به ، ودليلهم هذا مبنى على نفي تعدد العلم بتعدد المعلوم في حــق المخلوق ، وهو أمر معترض عليه ؛ لأن العلم بشيء معين غير العلم بشيء آخر ، وقد ذكرنا أدلة وافية على تفاوت العلم سابقاً .

الدليل الثابي : قياس علم المخلوقين على علم الخالق ، لأن علم الله متحد مع تعدد المعلومات (٣).

والجواب : بأن هذا القياس (( خال عن الجامع )) (1): على أن الأكثرين منعوا اتحاد العلم في حق المخلوق ، إذ من المعلوم أن علم زيــــد

<sup>(</sup>١) انظر: الآيات البينات ١/٥٨٠ ــ ٢٨٦، ونشر البنود ١/٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الآيات البينات ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

بشيء غير علمه بشيء آخر ، وهذا كله مبني على تعريف العلم ما المراد به ؟ وليس هذا موضع بسطه .

هذا ويمكن عدُّ ما ذكروه في اعتراضهم على الدليل الرابع للقائلين بالتفاوت دليلاً مستقلاً على قولهم : إن التفاوت لا في العلم نفسه وإنما في كثرة تعلقاته وعروض الغفلات، وقد تقدم بيان وجه دفعه (١).

<sup>(</sup>۱) انظر ص /۱۱۹۲ - ۱۱۹۸.

#### المطلب الثالث

## الاستثناء في الإيمان والإسلام

ومما وقع استطراداً في هذا الموضوع ما ذكره ابن النجار في حكم الاستثناء في الإيمان والإسلام فقال: ((ويجوز الاستثناء فيه – أي في الإيمان – بأن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، نص على ذلك الإمام أحمد (۱) والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى، وحكي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ...

وقال ابن عقيل<sup>(٣)</sup>: يستحب، ولا يقطع لنفسه.

ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة وأصحابه والأكثر؛ لأن التصديق معلوم لا يتردد فيه عند تحققه، ومن تردد في تحققه لم يكن مؤمنًا، وإن لم يكسن للشك والتردد، فالأولى أن يقول: أنا مؤمن حقاً، دفعاً للإيهام.

<sup>(</sup>١) انظر: السنة للخلال ٧/٣٥، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) وهو أنه: (رقال رجل عند عبدالله: إني مؤمن، قال: قل إني في الجنة!، ولكنا نقول: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله)) رواه أبو عبيد في الإيمان ص ٢٧ رقــم (١١)، وابن أبي شيبة في الإيمان ص ٩ رقم (٢٢)، وعبدالله في السنة ٢/٢٣ رقم (٢٥٥) وهو صحيح الإسناد.

أحدها: أن الاستثناء للتبرك بذكر الله تعالى والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى، والتبري من تزكية النفس والإعجاب بحالها.

الثاني: أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة أمر قلبي خفي، له معارضات خفية كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان، فالمرء - وإن كان جازماً بحصوله - لكنه لا يأمن أن يشوبه شيء من منافيات النجاة، ولا سيما عند تفاضل الأوامر والنواهي الصعبة المخالفة للهوى والمستلذات من غير علم له بذلك، فلذلك يفوض حصوله إلى مشيئة الله تعالى.

الثالث: أن الإيمان ثابت في الحال قطعاً من غير شك فيه، لكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة، ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز.

وأما الإسلام: فلا يجوز الاستثناء فيه، بأن يقول: أنا مسلم إن شاء الله، بل يجزم به، قاله ابن حمدان (۱) في نهاية المبتدئين، وقيل: يجوز إن شرطنا فيه العمل)

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير - لابن النجار - ١٥١/١-١٥٢.

#### والتعليق:

١ - ما ذكره عن الإمام أحمد والشافعي من جـواز الاسـتثناء في الإيمان صحيح. وهو المنقول عن السلف كما حكى هو نفسه عن ابـن مسعود رضى الله عنه.

٢- ما ذكره عن الإمام أبي حنيفة لا أدري ما صحته، لكن المعلوم
 أن الماتريدية يرون عدم جواز الاستثناء في الإيمان (١).

٣-فات ابن النجار أن يذكر مذهب الأشــعرية وهــو وجــوب
 الاستثناء فيه باعتبار الموافاة.

٤- الدليل الذي ذكره للماتريدية في منع الاستثناء في الإيمان مسبني على أن الإيمان هو التصديق فقط، فيكون الاستثناء فيه شكاً من صاحبه فيه، وهذا خطأ، لأن الإيمان عندنا قول وعمل، فيصح أن يقع الاستثناء على العمل، وإذا سلم حدلاً أن الإيمان هو التصديق القلبي، فإن الاستثناء لا يكون شكاً دائماً، وإنما قد يقع للتحقيق، كما في قول الله تعالى: ﴿ لَلَّ ذُكُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ [الفتح ٢٧]، ولما أورد عليهم هذا زعموا أن الأولى تركه إذا أريد به هذا المعنى دفعاً لإيهام الشك والتردد، وهو مبني على معنى غير صحيح، وهو قصر الإيمان على التصديق فقط، فسقوط ما زعموه أولى.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الفقه الأكبر - لملا على القاري - ٢٠٨ - ٢٠٩.

٥- الأدلة التي ذكرها ابن النجار للقائلين بجواز الاستثناء في الإيمان؟
 التعليق عليها مرتبة فيما يأتى:

الدليل الأول: تحقيقه أنه مركب من وجهين؛ الوجه الأول وهو أن الاستثناء ليس للشك (۱)، وهذا ينطبق على قوله: «...للتبرك بــذكر الله، والتأدب...». والوجه الثاني: التبري من تزكيــة الــنفس والإعجــاب بحالها (۲). فعلى هذا: كان يمكن تقسيم ما ذكره إلى دليلين، فيكون مجموع الأدلة التي ذكرها أربعة.

الدليل الثاني عنده: لو عممه لكان أحسن مع شيء من التوجيه، لأن المنقول عن السلف بخصوصه أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع ما أمر الله به وترك المحرمات كلها، وهذا يقتضي صحة إيمان صاحبه وقبوله، لأنه الموعود أصحابه بالجنة، ولما كان الإنسان لا يدري هل قبل عمله أو لم يقبل، صح استثناؤه فيه (٢). فيكون هذا الدليل بعد تحريره راجعاً إلى الاستثناء باعتبار القبول.

<sup>(</sup>۱) انظر فيه: السنة للخلال ۵۹۳/۳، ٥٩٥، ٥٩٦، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۷/ ٤٥٠، ٤٥٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الإبانة لابن بطة ۸٦٢/۲ - الكتاب الأول -، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام
 ابن تيمية ٤٤٦/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإبانة لابن بطة ٨٧٢/٢ - ٨٧٨ – الكتاب الأول -، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٩٦/٧.

بقي على ابن النجار أن يذكر توجيها آخر للسلف في جواز الاستثناء في الإيمان، وهو أن العمل عند السلف جزء مسمى الإيمان، ولا شك أن الإحاطة بالأعمال وتحقيقها على الكمال مما يصعب، ولذلك صح الاستثناء فيه من هذه الجهة (١). وربما يكون ما ذكره في دليله الشاني شاملاً لهذا الوجه، وهو قريب محتمل (٢).

الدليل الثالث عنده: وهو الاستثناء باعتبار الموافاة، ليس هو مأحـــذ السلف في الاستثناء، وقد التزم هذا الوجه الأشاعرة، واختيارهم له سببه: قولهم بأن الإيمان هو التصديق، ولما رأوا تواتر النقل عن السلف في حواز الاستثناء، صعب عليهم توجيهه بما هو متقدم أعلاه، لأنه يقتضي الشــك عندهم، خاصة مع زعمهم أن إيمان القلب لا يتفاضل (٣).

٦- اختيار ابن حمدان الذي نقله عنه ابن النجار من عدم جواز
 الاستثناء في الإسلام، كان حقه أن يفصّله؛ وهو إن أريد به الكلمة -

<sup>(</sup>۱) انظر: السنة - لعبدالله بن أحمد - ۲۰۸۱، والسنة - للخلال - ۲۰۰۴-۲۰۱، والشنة - للخلال - ۲۰۰۴-۲۰۱، والشريعة - للآجري - ۱۳۲، الحجة في بيان المحجــة - لأبي القاســـم التيمــــي والشريعة - لاجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۷/۷، ۴۶۸، ۴۶۸،

<sup>(</sup>٢) وعلى هذا يعلم أن مأخذ السلف في الاستثناء راجع إلى أربعة أوجه: أنه ليس للشك وإنما للتحقيق، وهذا محله أصل الإيمان. والثاني: خوف التزكية. والثالث: احتمال القبول وعدمه. والرابع: باعتبار العمل وهو يحتمل الخلل والنقصان. وانظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/ ٥٥٥-٤٩٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الإرشاد للجويني ص/٣٣٦، وملحق مسائل الإيمان لأبي يعلم ٥٠١٠ وجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٣٦/٧، وتحفة المريد ١٠٣.

أعني التلفظ بالشهادتين - فلا استثناء فيه. وإن أريد العمل من الصلة وغيرها من أركان الإسلام، صح الاستثناء فيه، للعلل والآفات التي تلحق الأعمال (۱). وما صدره بقوله: قيل: يجوز إن شرطنا فيه العمال، هو الصحيح، وإن حكاه بصيغة التضعيف. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: الإبانة -لابن بطة - ٨٧٦/٢ - الكتاب الأول-. ومسائل الإيمان لأبي يعلى ٤٢٨، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥٩/، ٢٥٩.

# المبحث الثابي

# تحقق الوعيد وحكم الخلف فيه

## المطلب الأول

# تحقق لحوق الوعيد

هذه المسألة تكلم الأصوليون عنها في ضمن بحثهم عن العموم، فحكوا عن الأشعري القول بالوقف في صيغ العموم، قال الزركشي: (رومأخذ قول الوقف من أصله أن الأشعري لما تكلم مع المعتزلة في عمومات الوعيد الواردة في الكتاب والسنة، كقوله: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ الله وَرَسُولُهُ فَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ [الانفطار ١٤] وقوله: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ فَإِنَّ الْهُ نَارَجَهَنّم عَلَيْ فَيها ﴾ [الجن ٢٣] ونحوه، ومع المرجئة في عموم الوعد، نفسى أن تكون هذه الصيغ موضوعة للعموم، وتوقف فيها، وتبعه جمهور أصحابه» (١٠).

والذي يظهر أن أبا الحسن الأشعري لم يتوقف فيما يتعلق بالأمر والنهي، وإنما كان ذلك في أخبار الوعد والوعيد خاصة، وهذا ظاهر صنيعه في اللمع.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي ٣٢/٤، وانظر: اللمع للأشعري ص ١٣١-١٣١.

ولكن هل كان صنيعه هذا إنكاراً لأن تكون في اللغة صيغ دالة على العموم ولو مع القرائن، أو لأن تلك الألفاظ الدالة على العموم لا تفيد القطع؟ الذي يظهر: الثاني دون الأول: فإنه قال: ﴿إِنْ قَالَ قَائُل: خبرونـــا عن قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحيمٍ ﴾ [الانفطار ١٤] وعن قوله: ﴿ وَمَنْ مَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُواناً وَظُلُماً فَسَوْفَ نُصْلِيه نَاراً ﴾ [النساء ٣٠] وقول تعِالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْ وَالَ الْيَتَامَى ظُلُّما ۚ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فَي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً ﴾ [النساء ١٠]، فالجواب عن ذلك: أن قول تعالى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلَكَ عُدُوانا ً ﴾ يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك، ويحتمل أن يقع على بعض ؛ لأن لفظ ﴿مَنْ ﴾ يقع في اللغة مرة على الكل ومــرة على البعض، فلما كانت صورة اللفظ ترد مرة ويراد بها البعض، وتـرد أخرى ويراد بما الكل، لم يجز أن يقع على الكل بصورتما، كما لا يقسع على البعض بصورتما.... فلما تكافأ القائلان في قولهما، وجب أن يكون القولان جميعاً ملغيين (١١). فهو لم ينف أن تقع تلك الألفاظ دالة أحيانـــاً على العموم لقوله "لفظ (من) يقع في اللغة مرة على الكل"، وإنما توقف لأنما تقع في اللغة أحياناً دالة على الخصوص. وهذا لا ينفي عنه القول بأنه

<sup>(</sup>١) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ص ١٢٧-١٢٨.

إذا وردت قرينة تشعر بعمومها، دلت على العموم، فمن نقل عنه أنه يرى عدم إفادتما للعموم مطلقاً فقد غلط عليه (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: البرهان للجويني ۲۲۱/۱-۲۲۲، والتلخيص له ۱۹/۲، و البحــر المحــيط للزركشي ۲۷/٤.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي، الملقب بالجصاص- ولد سنة (٣٠٥هـ)، انتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره، له من المصنفات: أحكام القرآن، وشسرح الأسماء الحسنى، والفصول في الأصول، توفي سنة (٣٧٠هـــ). انظر: تاريخ بغداد ٣٠٤/٤، والبداية والنهاية ٢١٧/١١.

٨٧]، وقوله: ﴿ لاَ يَصُلاهَا إِلاَ الْأَشْقَى ﴾ [الليل ١٥]، (١) اهـ.

ولكن يبدو أن بعض الحنفية قد رأى التوقف فيها، وعلل الجصاص مذهبهم بقوله: ((هذه الآيات التي تلوتما مما يقتضي ظاهرها دخول فساق أهل الملة فيها، فجوزنا لهم الغفران بها، وجوزنا التعذيب بالآي الآخر، وأرجينا أمرهم إلى الله تعالى، فلم نقطع فسيهم بأحسد الأمسرين دون الآخر))(۲).

وقد نسب الوقف كذلك للإمام الشافعي، وليس بصحيح، قال أبو الحسين بن القطان: «شذت طائفة من أصحابنا فنسبت هذا القول للشافعي، لأشياء يتعلق بها كلامه، لأنه قال في مواضع من الآي: يحتمل الخصوص، ويحتمل العموم، ولم يرد الشافعي ما ذهبوا إليه، إنما احتمل عنده أن ترد دلالة تنقله عن ظاهره من العموم إلى الخصوص، لا أنه حقه الاحتمالي(٢).

والذي عليه سلف الأمة وجمهور المتأخرين العمل بالعموم، وأن التوقف فيه مذهب متأخر نشأ في القرن الرابع الهجري، و لم يأخذ بـــه إلا قليل من أهل العلم(٤).

وسر المسألة -كما اتضح سابقاً- أن الوعيدية احتجـوا بآيـات

<sup>(</sup>١) الفصول في الأصول للحصاص ١٠٢/١-٣-١٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٠٣/١، وحكى الجصاص هذا القول عن عيسى بن أبان.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط للزركشي ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) الفصول في الأصول للحصاص ١٠٣/١-١٠٤، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/١٤٤.

الوعيد المتعلقة بعصاة الموحدين، فأوجبوا لهم دخول النار قطعاً إن لم يتوبوا، وقد يبالغون أكثر من هذا فيحملون النصوص الواردة في شان الكفار على العصاة الموحدين بدعوى العموم، كقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَمَ خَالدينَ فيهَا أَبدا ﴾ [الجن ٢٣].

وقابل هؤلاء المرحثة، فحملوا كل ما ورد من بشارات لأهل الإيمان والتوحيد على كل من آمن ولو كان فاسقاً معه من السيئات ما يستوجب دخول النار، كقول الله تعالى: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةُ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ وَمَنْذَ آمنُونَ ﴾ [النمل ٨٩] ومما يتعجب منه، ألهم استدلوا ببعض ما استدل به المعتزلة على إلحاق أهل الكبائر بالكفار في الآخرة، فعكس المرحثة، وزعموا أن النار لا يدخلها إلا الكفار، ومن ذلك استدلالهم بقول الله: ﴿ وَاللَّهُ مُنَاراً تَلَظّى ٥ لا يَصْلاها إلا الأَشْقى ٥ الّذي كُذَب وتولى ﴾ [الليل فهو الأشقى، المعتزلة على أن كل من دخل النار فهو الأشقى، واحتج بها المرحثة على أن النار لا يدخلها إلا الأشقى الموصوف بأنه واحتج بها المرحثة على أن النار لا يدخلها الله المؤمنون العصاة!

والتحقيق هو الجمع بين النصوص الواردة في الوعد والوعيد، وبيان ذلك:

١- ما ذهب إليه المعتزلة من أن آيات الوعيد في العصاة على عمومها، قلنا: هي كذلك، لكن لا يقطع بها في حق الشخص المعين، لأن

لحوق الوعيد مشروط بانتفاء موانع، وهم يسلمون بمانع واحد، وهــو التوبة، فيرون أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد بمن تاب، وذلك لظهـــور الأدلة عندهم عليها، وعندئذ نقول لهم: إن هناك موانع أخرى زائدة على التوبة وهي:

أحدها: الاستغفار، وهو طلب محو الذنب وإزالة أثــره و وقايــة شره ، قال رسول الله - الله - الله الله عبد ذنباً فقال: أي رب، أذنبت ذنباً فاغفر لي، فقال: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنباً آخر، فقال: أي رب أذنبت ذنباً آخــر، فاغفره لي، فقال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قسد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، قال ذلك في الثالثة أوالرابعة "٢).

والاستغفار عادة ما يكون مع التوبة، وأما ﴿إِنَّ لَمْ يَكُنُّ مِعَ التَّوبِــة فيكون في حق بعض المستغفرين، الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب، كما في حديث البطاقة ؛ بأن قول لا إله

<sup>(</sup>١) وهي والاستغفار إذا أطلقا شمل كل منهما الآخر، وعند اقترالهما يكون الاستغفار: طلب وقاية ما مضي، والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل مــن سيئاته، فكلاهما فيه مفارقة للذنب لكن التوبة تتضمن الرجوع إلى غسيره وهسو الطريق التي فيها منحاته انظر: مدارج السالكين ١ /٣١٥-٣١٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٧٤/١٣ مع الفتح) كتاب التوحيد، باب (٣٥) رقم (٧٥٠٧)، وأخرجه مسلم (٢١١٢/٤)، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة رقم (٢٧٥٨).

إلا الله ثقلت بتلك السيئات<sup>(۱)</sup>، لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات، وكما غفر للبغي بسقي الكلب<sup>(۱)</sup> لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان، وأمثال ذلك كثير»<sup>(۱)</sup>.

وأخرجه ابن ماجه ١٤٣٧/٢ رقم (٤٣٠٠) من طريق ابن أبي مسريم، والحساكم ١٤٣٧/٤ (٩) من طريق يونس بن محمد، وأيضاً في ١٩٣٧) ١٩٣٧) مسن طريق يجيى بن عبد الله بن بكير، ثلاثتهم عن الليث به، وقال الحاكم في الموضع الأول: "صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي، وقال في الموضع الثاني: "صحيح الإسناد و لم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد ٢٩٧/١١ رقم (٢٠٦٦) عن قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة عن عامر بن يجيى به، وأشار إليه الترمذي ٢٥/٥ (٢٦٣٩)، ورواية قتيبة عن ابسن لهيعة صحيحة كما في سير أعلام النبلاء ١٦/٨ -١٠٧، ولذا حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٢/١٠ فالحديث بمجموع طرقه صحيح.

- (٢) ولفظه: "أن امرأة بغياً رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئر، قد أدلع لسانه من العطش، فترعت له بموقها، فغفر لها" أخرجه مسلم (١٧٦١/٣) كتاب السلام باب فضل سقى البهائم المحترمة وإطعامها رقم (٢٢٤٥).
- (٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٨٨/٧-٤٨٩، وانظر: شرح الطحاوية ٣٦٨٨.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۱/۰۷۰-۰۷۱ رقم (۱۹۹۶)، عن الطالقاني، والترمدني ۲٤/٥ رقم (۲۲۳) عن سويد بن نصر، وابن حبان رقم (۲۲۰) عن طريق عبد السوارث، والبغوي في شرح السنة ۱۳۳/۱-۱۳۳۷ رقم (۲۳۲۱) من طريق إبراهيم بن عبد الله الخلال، أربعتهم عن ابن المبارك عن الليث عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد ۱۰۹/۲ رقم (۳۷۱) وحسنه الترمذي.

الثاني: الحسنات الماحية(١٠): فإن الله حل وعلا قــــال: ﴿ وَأَقَـمَ الصَّلاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزَلْفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هو ١١].

وقد يعترض على هذا الوجه بأن الحسنات إنما تذهب الصفائر لا الكبائر، لقول الرسول - الله-: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا احتنبت الكبائر "(٢).

### فالجواب(٢):

أن هذا الشرط قد جاء في الفرائض، كما هو واضح في الحديث، ولذلك يقــول الله تعــالى: ﴿ إِنْ تَجْتَنبُوا كَبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفَّرُ عَنْكُمْ سَيِّنًا تَكُمُ ﴾ [النساء ٣١]فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات التي هي صغائر الذنوب، ثم يبقى بعد ذلك أثر الأعمال الزائدة من التطوعات، فلا بد أن يكون لها ثواب آخر، والله جل وعلا يقول: ﴿فُمَنُ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ ٥ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرّاً يَرَهُ ﴾ [الزلزلة ٧-٨] ».

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٨٩/٧، وشرح الطحاوية ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٢٠٩/١. كتاب الطهارة، باب (٥) الصلوات الخمسس... رقسم [ ٢٣٣/١٦]

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٩٠/٧، وقد ذكر خمســـة أوجـــه اقتصرت على واحد منها،

والمعتزلة قد تنازعوا في هذا فزعم أبو على أن مــن عمــل ســيئة مقدارها عشرين جزءاً ومات عليها فكل حسناته تحبط لـــه لـــو كـــان مقدارها -مثلاً- عشرة أجزاء، وهذا مخالف لهذه الآية، لأنه على زعمه لا يرى مثقال ذرة من خير عمله، وهذا خلاف القرآن، ولأن الله لم يجعسل شيئاً يحبط كل العمل إلا الكفر، كما قال: ﴿ وَمَنْ يَرْتُددُ مَنْكُمْ عَنْ دينِه نَيَمُتُ وَهُوَكَا فَرُ فَأُولَٰكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ [البقرة ٢١٧] بينما ذهب غيره كابنه أبي هاشم والقاضي عبد الجبار إلى خلافه، فقــال القاضي عبد الجبار ناقلا لكلام أبي هاشم في إنكار قول أبي على ومقــراً لابنه: ((وقال أبو هاشم: لا، بل يقبح من الله تعالى ذلك، ولا يحسن منه أن يفعل به من العقاب إلا عشرة أجزاء، فأما العشرة الأخرى فإها تسقط بالثواب الذي استحقه على ما أتى به من الطاعة، وهذا هو الصحيح من المذهب، ولعمري إنه القول اللائق بالله تعالى دون ما يقوله أبـو علـي. والذي يدل على صحته هو أن المكلف أتى بالطاعات على الحد الذي أمر به، وعلى الحد الذي لو أتى بما منفرداً عن المعصية لكان يستحق عليها الثواب، فيحب أن يستحق عليها الثواب وإن دنسها بالمعصية، إلا أنه لا يمكن والحالة هذه أن يوفر عليه على الحد الذي يستحقه، لاستحالته، فلا بد من أن يزول من العقاب بمقداره، لأن دفع المضرة كالنفع في أنه مما يعد في المنافع، وعلى هذا يصح قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مَثْمَالُ ذُرَّةَ خَيْهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالُ ذَرَّةَ شَرِّا أَيْرَهُ ﴾ [الزلزلة ٧-٨] فأما على مذهب أبي على ، فيأ من الطاعات، فيلزم أن لا يكون قد رأى صاحب الكبيرة شيئاً مما أتى به من الطاعات، و نص الله على خلافه ، (١٠).

ورد جمهور المعتزلة على أبي على صواب - لو تخلصوا من الإيجاب العقلي على الله - لكن نلزمهم بالمثال الذي ضربوه بعكسه، وهو أن تكون الحسنات مثلاً عشرين جزءاً، والسيئات عشرة أجزاء، ففي هذه الحالة يلزمهم أن يقولوا إن الحسنات أرجح من السيئات، فيلزم أن لا يعذب الشخص في هذه الحالة، وإن زعموا أن مقدار السيئات يكون أكبر دائماً، كان هذا تحكماً منهم، وإن قالوا: تحبط الأعمال كلها، قلنا: هذا حلاف ما ادعيتموه في ردكم على أبي علي، ونحن نقطع بأنه لا يحبط كل

الثالث: دعاء المؤمنين للمؤمن في حياته وبعد مماته، ومنه دعاؤهم له في صلاقهم على جنازته، وقد قال الرسول - الشيخ-: ((ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)((٢)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي احتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين، فعلم أن هذا الدعاء من أسباب

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة ص ٦٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢/٤٥٢) كتاب الجنائز ، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه رقم (٢) أخرجه مسلم (٩٤٧).

المغفرة))(١).

الرابع: المصائب التي تصيب المؤمن في حياته (٢). قال رسول الله - ﷺ-: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، ولا غـم ولا هـم، ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر بما من خطاياه» (٣).

الخامس: «(ما يعمل للميت من أعمال البر، كالصدقة ونحوها»(1).

السادس: «ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما يكفر به الخطايا» (°).

السابع: «شفاعة النبي - على - وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة» (٢)، وقد تقدم شيء منها. الثامن: «أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها» (٧).

التاسع: «ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عـــبروا الصـــراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هُذَّبوا

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٩٨/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٧/٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه أخرجه البخاري (١٠٧/١٠ مع الفتح) كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض رقم (٥٦٤١، ٥٦٤٢)، وأخرجه مسلم (١٩٩٢/٤-١٩٩٣) كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه... رقم (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) محموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٩٨/٧، وانظر: شرح الطحاوية ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٧/٥٠٠ وانظر: شرح الطحاوية ٣٧٠.

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٧٠٠/٥ وانظر: شرح الطحاوية ٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠١/٥ وانظر: شرح الطحاوية ٣٧٠.

١١٨٦ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد ونقوا أذن لهم في دخول الجنة<sub>ي(١)</sub>.

ولفظ الحديث: ﴿إِذَا خَلْصُ المؤمنونُ مِنَ النَّارِ، حَبَّسُوا بَقْنَطُرَةُ بِينَ الجنة والنار، فيتاقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده، لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمترله كان في الدنيا))(١).

العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا شفاعة من العباد (٣)، كما قال الله تعالى: ﴿ وَيَغَفُّرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ مَشَاء ﴾ [النساء ٤٨، ١١٦].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (رفإذا ثبت أن الذنب والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بمذه الأسباب العشرة(٤)، كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك (٥٠).

٢- وأما القول بالتوقف في نصوص الوعد، بناء علمي احتجاج المرجئة بما على دخول أصحاب الكبائر الجنة بلا عذاب، فلا وجه له،

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٥/٥ مع الفتح) كتاب المظالم، باب قصاص المظالم رقم (٢٤٤٠). وليس هو في صحيح مسلم كما ذكر شارح الطحاوية.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/٧ . ٥، وشرح الطحاوية ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) قد ذكر ضمنها شيخ الإسلام التوبة، ولم أفردها بالبحث لأنما شرط مجمع عليه، ويوافق عليه المحالف والسبب التاسع لم يذكره شيخ الإسلام، فيكـــون مجمـــوع الأسباب المانعة لحوق الوعيد قد بلغ أحد عشر.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/٧.٥٠.

لأنه قد ثبت بالأدلة المتواترة دخول بعض أهل الإيمان من أهل الـــذنوب النار وخروجهم منها، إما بالشفاعة، وإما بعد أن يكمل نقاؤهم بالعذاب، فيصيرون حمماً، فيخرجون إلى الجنة، وعندئذ فما ورد مـــن الأدلــة في دخول أهل الإيمان الجنة بلا عذاب، إنما هو في حق من كمل إيمانه، أو من شاء الله إدخاله الجنة بلا عذاب وإن كان فعل ما يستوجب دخول النار، رحمةً منه وفضلاً وعفواً.

ومن ههنا يعلم خطأ ما خاض فيه كثير من أهل العلم، من أن خلف الوعيد لا يعد كذباً، وإنما هو كرم. لأنه لا يوجد خلف أصلاً، وإنما نصوص الوعيد وردت مقيدة، فوجب حمل المطلق على المقيد، فلا خلف ولا كذب. وهذا ما يبحث في المطلب الآتي:

# المطلب الثابي

# عدم لحوق الوعيد ببعض العصاة لا يعد خلفاً فيه

لما بالغ الخوارج والمعتزلة في شأن وعيد العصاة، و قالوا بوجــوب لحوق الوعيد لهم، باعتبار أن الخلف فيه يعد كذباً، قابلهم بعض أهــل العلم بأن إخلاف الوعيد يعد كرماً، بخلاف إخلاف الوعد.

وحاصل حواب أهل العلم عن عدم تحقق الوعيد، يرجع إلى ثلاثـة أجوبة:

الجواب الأول: وهو الصحيح، وهو «أنه ليس في الشريعة توعـــد بالعقاب مطلق بل مقيد بشرط ألا يتوب المكلف ولا يعفى عنه»(١).

وهذا الجواب ظاهر بالذي تقدم من أدلة في موانع لحوق الوعيـــد بالعذاب في الآخرة بالنار.

وقال ابن خزيمة: «... إن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وحل قد حبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي ٢٣٤/١، ونقله عن العبدري في شرح المستصفى، وانظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٦٢/١.

[النساء ٤٨، ١٦٦]))(١).

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الجواب «السديد للوعيدية:.. أن الوعيد في آية وإن كان عاماً مطلقاً، فقد خصص وقيد في آية أخرى»(٢).

الجواب الثاني: وهو أن الخلف في الوعيد إنما يتحقق إذا لم يُعذب أحد من العصاة، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على عقاب بعض العصاة، وعندئذ أمكن القول بأن جنس العقاب لما وجد فلا يعد ما ترك من أفرادهم إخلافاً للوعيد(٣).

وهذه الإجابة قاصرة - وإن اشتملت على حق - ذلك أن المنازع يستدل بأن نصوص الوعيد عامة، فكيف حملت على الخصوص؟. ولذلك كان الصواب أن يقال في حق العصاة المؤمنين: إن لحوق الوعيد بهـــم لم يأت إلا مقيداً، فلا يعد عدم لحوقه ببعض الناس إخلافا ولا مناقضاً للخبر.

الجواب الثالث: وهو أن بعض أهل العلم (راعتذر بأن الخلف في الوعيد كرم)) أن الخلف الوعيد كرم)

<sup>(</sup>١) التوحيد لابن خزيمة ٨٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/١٤١.

<sup>(</sup>٣) ذكره في البحر المحيط ٢٣٤/١ عن ابن دقيق العيد.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط للزركشي ٢٣٣/١، وقد أجاب به ابن الأعرابي وغيره، انظر الحجة في بيان المحجة ٢٨١، ٢٨١. وأجاب به كذلك أبو عمرو بن العلاء، كما في حادي الأرواح ص/ ٤٢١، بإسناد أبي الشيخ الأصبهاني.

وهذا الجواب ضعيف(١)، قال الشيخ محمد الأمين الشينقيطي في تفسير قول الله تعالى ﴿كُلُّ كُذَّبَ الرُّسُلُ فَحَقَّ وَعيد ﴾ [ق ١٤] قال: ((هذه الآية الكريمة تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب أي يتحــتم ويثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلف عنه، وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده، لأنه قال: «إنه لا يخلف وعده، و لم يقل إنه لا يخلف وعيده، وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح، وإنما القبيح هو إحلاف الوعد، وأن الشاعر (٢) قال:

وإنى وإن أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي (٦). لا يصح بحال، لأن وعيده تعالى للكفار حــق ووجــب علـيهم بتكذيبهم للرسل، كما دل عليه قوله هنا: ﴿ كُلُّ كُذَّبِ الرُّسُلُّ فَحَقَّ وَعيد ﴾ وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة، كقوله: سها فسجد، أي العلة سهوه، وسرق فقطعت يده، أي العلة سرقته، ومنه قولــه تعــالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطِعُوا أَبِدِيهُمَا ﴾ [المائدة ٣٨]، فتكذيبهم للرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حق ووجب عليهم، فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات

<sup>(</sup>١) انظر البحر المحيط للزركشي ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) هو عامر بن الطفيل.

<sup>(</sup>٣) انظره في تمذيب اللغة للأزهري ١٣٥/٣، ولسان العرب ٣٤٣/١٥ (وفيهما: أخلف، وأنحز).

أخر، كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدُ الْحَرِيمَةِ اللَّهُ وَلَا لَكَرَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ فَمَا يُبِدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ ﴾ [ق ٢٨-٢٩] والتحقيق: أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إلىهم. وقول تعالى في سورة [ص ١٤] ﴿ إِنْ كُلِّ إِلا كُذَّبَ الرُّسُلُ فَحَقّ عَقَابٍ ﴾ .

و همذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه (۱) هو وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب، لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء ٤٨].

وهذا في الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين، ولا إشكال في ذلك<sub>»(٢)</sub>.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله تعالى: ﴿ قَالَ لَا تَخْتُصِمُوا لَدَيَّ وَقَالُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ لَا تَخْتُصِمُوا لَدَيَّ وَقَالُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) لا يقصد الشيخ بذلك أن تخلف الوعيد يحصل ولو لم يقيد أو يخصص، بدليل قوله بعده "لأن الله تعالى أوضح..إلخ. وإنما لأن الإخلاف قد حصل وقد تقدمه التقييد والتخصيص قبل، فلا يكون كذباً.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان ٧/٥٤٥-٦٤٦.

القُولُ لَدَى ﴾ وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضاً، وأن وعيده لايبدل.... لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول: إن إخلاف الوعيد جائز، فإن قوله: ﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَى ٓ ﴾ بعد قولـــه: ﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بالوَعيد ﴾ دليل على أن وعيده لا يبدل، كما لا يبدل وعده، لكن التحقيق: الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، وتفسير بعضها ببعض منن غير تبديل شيء منها)(١).

وقد حاول من قال بأن إخلاف الوعيد يعد كرماً فيجوز، أن يدفع اعتراض من اعترض عليهم بأن نصوص الوعيد أخبار كالوعد فلا بد من صدقها، فقالوا في دفع هذا الاعتراض: إن نصوص الوعيد إنشاء للتحويف لا خير (٢).

رد هذا الدفع بوجوه (٢):

الوجه الأول: أن التخويف يقتضي وجود مخوف منــه، وإلا فـــلا تخويف.

الوجه الثاني: يلزم بطلان العفو مطلقاً، لأنه إذا قيل بأن النصـوص ذكرت لأحل التحويف فقط، فهذا يقتضي أن المؤاخذة غيير موعودة أصلاً، فكيف يتحقق العفو عن شيء غير موعود به أصلاً.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤ ٩٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر مسلم الثبوت ٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه مع شرحه فواتح الرحموت ٦٢/١.

الوجه الثالث: على أن القول بأن نصوص الوعيد إنشاءات لا أخبار، عدول عن الحقيقة بلا موجب.

الوجه الرابع: يمكن أن يعارض هذا القول بمثله في الوعد، فيقال: إنه لإنشاء الترغيب في العمل الصالح فيحوز فيه الخلف! فلما بطل هذا بطل ذاك بلا فرق.

وقد حاول بعضهم أن يعتذر عن هذا ويخرج من هذا الاشكال، فزعم أن التخويف مخصوص بعصاة المؤمنين المغفور لهم، والوعيد شامل لهم ولغيرهم، فيكون لغير أولئك خبراً حقيقة لا تخويفاً. أي أنه يسرى أن نصوص الوعيد تحمل تارة على ألها إنشاءات لتخويف المؤمنين العصاة المغفور لهم، وتارة على ألها أخبار لا لمجرد التخويف.

وهذا فيه نظر، لأنه لا يصح أن يكون الكلام الواحد تخويفاً للبعض وخبراً في حق آخرين.

ولذلك كان الصحيح من هذه الأجوبة الثلاثة الجواب الأول. والله أعلم.

#### المبحث الثالث

# الخطأ في مسائل الأصول وحكمه

لما تكلم الأصوليون عن الاجتهاد وأحوال المجتهدين، أدرجوا في ضمن ذلك الكلام عن المجتهد فيه من أصول الدين هل يمكن أن يتعدد الحق فيه أو لا؟ويترتب على هذا الحكم على المجتهد، هل هو آثم أو لا ؟وذلك يبحث في مطلبين:-

#### المطلب الأول

# الصواب في الأصول واحد لا يتعدد بتعدد الأقوال المتقابلة

وقبل ذكر الأدلة والمعارضات، يشار أولاً إلى مسألة نقل الخـــلاف فيها ؛ فهل حقاً يوحد من قال: إن الحق يتعدد، وإن كـــل مجتهـــد في الأصول مصيب؟

لقد حكى الأصوليون الإجماع القديم على أن الحق واحد لا يتعدد، ثم أشاروا إلى خلاف حادث نسبوه إلى الجاحظ وعبيد الله بــن الحســن العنبري<sup>(۱)</sup>. وهو أنهما قالا: إن كل مجتهد في الأصول مصيب! وفيما يلــي

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري البصري، وثقه أثمة كالنسائي وابن ســعد وابن حبان، ووصفه بعض الأئمة بأن له مذهباً رديئاً ــيعنون تصويب المجتهدين-، كابن القطان وابن قتيبة وابن أبي خيثمة، ونقل الأزدي رجوعه عنه، ــــ

محاولة لمعرفة صحة هذه النسبة:

أولاً: ما نسب إلى عبيد الله بن الحسن العنبري:

لقد اختلف الأصوليون في تصوير ما نقل عنه، فقيل في ذلك ثلاثة أقوال:

۱-إن كل مجتهد في الأصول مصيب، وهذا يعني تصويب من المجتهد من النصارى واليهود والوثنيين الذين لم يهتدوا إلى الإسلام (۱)! وهذا أشنع ما نقل عنه.

٢-إن المحتهدين من أهل القبلة هم المصيبون دون من سواهم (٢)،
 وهذا أقل شناعة من الذي قبله.

٣-إن المخطىء في الأصول من أهل القبلة معذور(٣)، وهذا النقل

انظر: الجرح والتعديل ٣١٢/٥، تاريخ بغداد ٣٠٦/١، وميزان الاعتـــدال ٥/٣، وميزان الاعتـــدال ٥/٣، وتمذيب التهذيب ٧/٧-٨.

<sup>(</sup>۱) انظر: المستصفى ٣٨/٤ [٣٥٩/٢]، والوصول إلى الأصول ٢/٣٣٧، وميزان الأصول للسمرقندي ٧٥٥، وروضة الناظر ٤١٨/٢، والإبحاج ٢٥٧/٣، و البحر المحيط للزركشي ٢٧٦/٨-٢٧٧، وشرح العضد ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: المعتمد ۳۹۸/۲ والعدة ٥٠/٥٤٠، وشرح اللمع ١٠٤٣/٢ والمعيم ١٠٤٤٠، والبحر المحيط والتلخيص ٣٣٧/٣، والتمهيد للكلوذاني ٣٠٧/٤، والمسودة ٤٩٥ والبحر المحيط ٢٧٧/٨، وإرشاد الفحول ٣٢٩/٢، و فواتح الرحموت ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان ٨٦٠/٢، والوصول إلى الأصول ٣٣٨/٢ والمحصول ٢٩/٦، ونمايـــة السول ٥٩/٤، وفواتح الرحموت ٣٧٧/٢.

يفيد أن الحق لا يتعدد في الأصول، لكن المخطىء المحتهد الذي بذل وسعه لا يأثم ويعذر في خطئه.

وتلك الأقوال الثلاثة مبنية على عبارات نقلت عنه، فيما يلسي عرضها ليتبين أقربها إلى ما نقل عنه:

١- ذكر ابن قتيبة عنه أنه قال: «إن القرآن يدل على الاختلاف،فالقول بالقدر صحيح، وله أصل في الكتاب، والقول بالإجبار صحيح، وله أصل في الكتاب، ومن قال هذا فهو مصيب، ومن قال هذا فهو مصيب، لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين، واحتملت معنيين متضادين، وسئل عن أهل القدر وأهل الإجبار، فقال: كلُّ مصيب، هؤلاء قوم عظموا الله، وهؤلاء قوم نزهوا الله...وكان يقول في قتال على لطلحة والزبير وقتالهما له: إن ذلك كله طاعة لله تعــالي،،١٠)، وفيما يلي خلاصة لمذهبه بحسب هذا النقل:

١- كلامه في القدر وتصويب المحتهدين فيه، ووصفه لما جرى بين الصحابة بالطاعة يجعلنا نخرج القول الأول المنسوب إليه مطلقاً، لأن كلامه ظاهر في أنه يريد بالمحتهدين: أهل القبلة.

٢-كلامه المنقول عنه في القدر صريح في أنه يرى تصويب كــل قائل فيه بالقدر أو الإرجاء، لاحتمال الآيات لكل قول في زعمه، وهـذا باطل، لكن هل هذا يقتضى تصويب كل قول، أو أنه يرى أن الإنسان يكون مصيباً لأنه اجتهد فأخذ بما فهمه من القرآن؟ وهل مراده بالمصيب

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ٤٦-٤٧ وانظر تمذيب التهذيب ٨/٧.

عندئذ من توصل إلى الحق، وعلى هذا يكون كل قول صواباً؟ أو مراده أنه كل من بذل جهده لمعرفة الحق بالأدلة، وقد يكون مصيباً للحق في نفس الأمر، وقد لا يكون مصيباً له؟ كل تلك الاحتمالات واردة، وإنحا ذكرنا في كلمة (مصيب) معنيين، لأنه قد ورد ذلك عن بعض أهل العلم كالمزني<sup>(۱)</sup>، فإنه قال: «كل مجتهد مصيب إلا أن الحق في واحد من أقوالهم» فقوله: مصيب، أي أصاب ما كلف به من الاجتهاد سواء وافق الحق في نفس الأمر أم لا.

٣- المنقول عنه في قتال الصحابة أنه كله طاعة، يحتمــل كــذلك تصويبهم، ويحتمل رفع الإثم عنهم، لأن كل واحد منهم كان قد اجتهد للتوصل إلى الحق، وإن كان بعضهم أدنى للحق من الآخر، وهذا المعــنى الثاني أقرب إلى الفهم من المعنى الأول المستفاد مما نقل عنه.

#### وعندئذ أقول:

إن ما نقله ابن قتيبة - إن صح- يدل على خلل في كلام العنـــبري حتى وصفه ابن قتيبة بقوله: « وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى،

انظر: الجرح والتعديل (٢٠٤/٢)، و سير أعلام النبلاء (٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ٢٨٩/٨.

وهو رجل من أهل الكلام والقياس، وأهل النظي،(١) ، لكن يرد سؤال في هذا الموضع، وهو:

لم يسند ابن قتيبة هذا الكلام إلى العنبري بسند متصل، ولو فرض صحته، فالذي يظهر، أنه لم ينقل من نص كلامه، وابن قتيبة عالم باللغــة لا يحيل معنى النقل، ولكن ربما من نقله إليه نقله بالمعنى فأفسده.

ولهذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن النقل عن أي عالم معروف بالعلم بتصويب القولين المتقابلين لا يصح، فقال: ((وإذا اختلف الناس فيها على قولين متناقضين، لم يكن كل مجتهد مصيباً بمعنى أن قوله مطابق للمعتقد موافق له، لا يقول ذلك عاقل كما تقدم، ومن حكى عن أحسد من علماء المسلمين -سواء كان عبيد الله بن الحسن العنبري أو غيره- أنه قال: كل مجتهد في الأصول مصيب، يمعني أن القولين المتناقضين صادقان مطابقان، فقد حكى عنه الباطل بحسب توهمه، وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن في رده وإبطاله، وإن كان هذا القول المردود لا قائل بهي(٢).

وحتى لو فرضنا أن ما نقل عنه يدل على هذا المعنى المتناقض، فقـــد حكى عنه القول بالرجوع عما ذهب إليه (٣).

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث ٤٧.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٣٨/١٩، وقد استبعد أكثر الأصوليين ما نقل عن العنبري في تصويب المجتهدين، فانظر البرهان ٢/ ٨٦٠/، والوصول إلى الأصول ٢/٨٣٨، والمحصول ٢٩/٢ و الإحكام -للآمدي- ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: هَذيب التهذيب لابن حجر ٨/٧.

# ثانياً: ما نقل عن الجاحظ:

نقل عن الجاحظ قولان:

١- تصويب الجحتهدين في الأصول(١).

٢- نفى الإثم عن المخطىء في الأصول(٢).

لكن ما مراده بالأصول، فهل يدخل فيه أهل الملل الأخرى، أو أنه يريد أهل الملة فقط، كخلافهم في الصفات والرؤية ونحو ذلك؟

بعضهم يطلق الكلام، إلا أنه يقول: إن ذلك في أحكام الآخرة لا الدنيا، وهذا يعني أنه يرى وقوع الخطأ، لكنه ينفي الإثم عنه في الآخرة للجهله بالحق.

والذي وحدته فيما وقفت عليه، أن أكثر أهل الأصول ينسبون إليه القول الثاني لا الأول، وحتى القول الأول يمكن رده إلى الثاني، لأن كلمة (مصيب) تحتمل أنه مصيب فيما كلف به، وتحتمل أنه مصيب الحق في نفس الأمر، ولما لم ينقل كلامه نصاً، واحتمل أحدهما معنيين، والثاني معنى واحداً يأتلف به القولان، كان الأولى حمله عليه، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا القول لا قائل به.

ولكن لما ذكرت المسألة ودونت في كتب الأصول - مع أنه لا يعلم

<sup>(</sup>١) انظر: الإبماج ٢٥٧/٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: المستصفى ۳۸/٤ [۳۰۹/۲]، والمحصول ۲۹/۲، و الإحكام –للآمـــدي-۱۷۸/٤، وروضة الناظر ۴۱۸/۲، و البحر المحيط للزركشي ۲۷۷/۸، و فـــواتح الرحموت ۳۷۷/۲، وإرشاد الفحول ۳۲۹/۲.

القائل بها من العلماء - لزم بياها.

# الأدلة على أن الصواب لا يكون في قولين متقابلين:

الدليل الأول(١): أن النصوص الدالة على أنه لا يكون القولان المتقابلان صواباً كثيرة مثل قول الله تعالى: ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَالْحَقُّ مُصَدَقاً لَمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة ٩١] وقال: ﴿ قُلْ مَا أَهْلَ الْكَتَابِ لا تَعْلُوا في دينكُمُ غَيْرَ الْحَقّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْم قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاء السَّبيل﴾ [المائدة ٧٧] وقال: ﴿ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنُّتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقِّ ﴾ [الأنعام ٩٣] فهذه الأدلة صريحة في أن الحق في واحد من القولين أو الأقوال المتقابلة. وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلْفِينَ ۞ إِلا مَنْ رَحْمَ رَّبُكَ ﴾ [هود ١١٨-١١٩]، فأخرج الله تعالى من رحمته: المحـــتلفين – ومن كان كذلك لا يكون على صواب(٢).

الدليل الثاني (٣): لقد ثبت بالإجماع أن مذاهب البراهمة واليهود

<sup>(</sup>١) انظر: التفريق بين الأصول والفروع ٢٤٩/٢-٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام لابن حزم ٢/٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعتمد ٤٠٠/٢، والبرهان ٢/٠٢٨-٨٦١، وشرح اللمع ١٠٤٤/٢، والتمهيد للكلوذاني ٣٠٩/٤، والوصول إلى الأصول ٣٣٨/٢، وميزان الأصول

والنصارى باطلة، فلو تعدد الحق لكانت تلك المذاهب صحيحة وحقاً، وحتى فيما دون ذلك مما احتلف فيه أهل القبلة؛ فإن الصحابة قد ثبت عنهم بلا نزاع تخطئة من حالف في الأصول،، فقاتلوا مانعي الزكاة والحوارج، ومن أدرك منهم القدرية فقد خطأهم، وهذا صنيع التابعين من بعدهم، فكان إجماعاً.

وقد يذكر هنا: عدم التسليم بالإجماع، لحكاية الخـــلاف فيـــه (١). ويدفع بأنه خلاف حادث لا يلتفت إليه (٢).

الدليل الثالث (٢): أن القول بتصويب المجتهدين يؤدي إلى المحال، وما أدى إلى المحال يكون باطلاً، وبيان أنه يؤدي إلى المحال ؛ مثاله في الرؤية، فمن المتكلمين من ينفي رؤية الله في الآخرة، والسلف قد أجمعوا على رؤية المؤمنين رجم يوم القيامة، فلو كان القولان صواباً، لأدى لاجتماع النقيضين، وهو ثبوت الرؤية، وعدم ثبوتها، وهو باطل، وهكذا يقال في إثبات نبوة النبي - المحن أن تكون كلها صواباً.

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام - للآمدي ١٧٩/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ١٨٠/٤، ولهاية السول ١٨٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعتمد ٣٩٩/٢، والتلخيص ٣٤٢/٣-٣٤٣، والتمهيد ٣٠٨/٤، والمستصفى ١٣٠٨/٤ والوصول إلى الأصول ٢٧٨/٣، وميزان الأصول ٧٥٨، ومرزان الأصول ٧٥٨، وروضة الناظر ١٩/٢، والإحكام -للآمدي- ١٧٨/٤، والإجماج للسبكي ٢٥٧/٣، وشرح مختصر الروضة ٣١١/٣.

وقد ذكر الأصوليون بعض الشبه للقول المنسوب للعنبري والجاحظ، فمن ذلك:

الشبهة الأولى: زعموا أن أدلة الأصول غامضة، ففهمها صعب، وترد عليها إشكالات كثيرة يصعب حلها ودفعها، وعلى هذا فالقول بتعين قول واحد يكون حقاً، تكليف بما لا يطاق (١).

وقد أحيب عن هذا بأن أدلة الأصول قطعية، فلا تدل إلا على صواب واحد دون غيره (٢)، والقول بغموضها لا يمنع أن يكون الحق واحداً، بدليل أن الاتفاق حاصل على عدم صواب ما عليه أهل الملل الأخرى مع أن الطريق الذي يعرفون به الحق أصعب من الأمور العقلية في إثبات وجود الله، إذ تمييز المعجزات عن السحر والكرامات من الأمور الدقيقة. (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح اللمع ۲/۱۰۶۲، والمنخول ۵۰۱، والمستصفى ۳۹/۲ [۲۲۰۲]، والمحصول ۳۳/۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح اللمع ١٠٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر التلخيص ٣٤٣/٣.

قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لُوْلًا نُزِّلُ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُلُ مِنَ القُرْيَيْنِ عَظيم ۞ أَهُمُ نَقْسَمُونَ رَحْمَتَ رَبُّكَ ﴾ [الزخرف٣١، ٣٢] الآيات، وقال : ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمُ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نَوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّه اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ مَجْعَلُ رسالتُهُ ﴾ [الأنعام ١٢٤]، وقال: ﴿ وَدَكَثيرٌ مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْيَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانَكُمْ كُفَّاراً حَسَداً منْ عنْد أَنْفُسهم منْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ [البقرة ١٠٩]، وقال: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ [البقرة ١٧٠] وقسال: ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَنَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبيلا ﴾ [الأحزاب ٦٧]، وقسال: ﴿ أَفَلُمْ مَدَّ بَرُوا الْقُولُ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأُوَّلِينَ ٥ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكُرُونَ ٥ أَمْ يَقُولُونَ به جنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بالحقّ وَأَكْثُرُهُمُ للْحَقَّ كَارِهُونَ﴾ [المؤمنون ٦٨-٧٠] إلى أمثال ذلك مما يدل على وضوح الدعوة وحال الدعاة إلى الحق، وعلى موقف خصومهم الجائر منهم ومن دعوهم<sub>»</sub>(۱).

فالأدلة الدالة على توحيد الله وإثبات النبوة سهلة ميسورة، ودلالتها قطعية واضحة، وإنما الغامض ما سلكه المتكلمون من أقيسة متضمنة لمقدمات خفية، وبعضها متضمنة لباطل، ولذلك كانت إحابة بعض

<sup>(</sup>١) من تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ١٨١/٤ هامش (١).

الأصوليين ناتحة من تصورهم لنوع معين من الأدلة سلكها المتكلمون.

الشبهة الثانية (1): ذكر عنهم ألهم قالوا: إن الحق في الفروع متعدد، فحاز مثله في الأصول بلا فرق. وإنما قالوا بتعدد الحق في الفروع لظنهم التلازم بين الخطأ والإثم، وحاصل ما استدلوا به يرجع إلى ثلاثة أنواع من الأدلة، أذكرها إجمالاً مع الرد كذلك:

١- أدلة صحيحة، دالة على رفع الإثم عن المحتهد -إذا كان الاختلاف اختلاف تضاد- فظنوا أنه يتلازم القول برفع الإثم مع كون المسألة صواباً. وقد يكون الدليل دليلاً صحيحاً دالاً على متعدد كتنوع القراءات، فعندئذ لا يصح استدلالهم به في محل التراع (٢).

٢- أدلة ضعيفة لا يصح التمسك والاحتجاج ها<sup>(۱)</sup> كما رُوي:
 (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم)).

<sup>(</sup>١) انظر: المعتمد ٣٩٩/٢، والتبصرة للشيرازي ٤٩٧، والتمهيد للكلوذاني ٣٠٩/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام لابن حزم ٢/٨٨-٧٠، والمحصول ٦/٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول -للرازي- ١/٥٥-٥٦، و الإحكام - للآمدي- ١٩٣/٤، ونمايــة الوصول ٨/٠٥٨.

<sup>(</sup>٤) رواه القضاعي في مسند الشهاب ٢٧٥/٢ (١٣٤٦) وفي سنده جعفر بين عبد الواحد، كذاب، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢٥/٢ (١٧٦٠) وقال: "هذا إسناد لا تقوم به حجة"، وأشار ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩٠/١٩٠١ والدارقطني في إلى أنه أخرجه عبد بن حميد وفيه حمزة النصيبي ضعيف جدداً، والدارقطني في غرائب مالك، وفيه جميل، وهو لا يعرف، وذكره البزار، وفي إسناده عبد الرحيم، كذاب، وله إسناد آخر عنده واه، وأبو ذر الهروي في السنة، منقطعاً وفي غايسة الضعف، وقد ضعفه ابن حزم في الإحكام ٢١/٢ فقال: "باطل مكذوب"، ونحوه قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٤٤/١.

٣- أدلة عقلية، يرجع حاصلها إلى لزوم نصب أدلة قطعية في الدلالة والثبوت لتحصل الثقة بإصابة الحق واجتناب الخطأ(١)، وهذا ليس بشيء، لأن لله حكماً في ذلك، منها رفع الدرجات بحسب التفاوت في معرفة الصواب والعمل به.

قال السمعاني: «ويشبه أن يكون سبب غموضها امتحان من الله لعباده، ليفاضل بينهم في درجات العلم ومراتب الكرامة، كما قال تعالى: ﴿ يَرُفُعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المحادلة ١١]، ﴿ وَوَفَوْقَ كُلُّ ذِي عَلْم عَلِيمٌ ﴾ [يوسف ٧٦]، (٢).

والأدلة الدالة على أن القولين – أو الأقوال – المتقابلين من الجحتهدين في الفروع لا يمكن أن تكون كلها صواباً كثيرة منها:

١- قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَا تِلُوا اللّهِ يَبْغِي حَتَّى تَفِي َ إِلَى أَمْرِ اللّه ﴾ [الحجرات ٩]. فوصف إحدى الطائفتين بالبغي يدل على خطئها وعلى صواب الأحرى ").

٢- لقد ثبت في السنة ما يدل على ثبوت الخطأ في المحتهدات، منها

<sup>(</sup>١) انظر: المعتمد ٣٨٦/٢، والمحصول ٢/٦٤، و الإحكام -للآمدي- ١٩٣/٤، ونهاية الوصول ٣٨٥٢/٨.

<sup>(</sup>٢) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ٢٨٢/٨.

<sup>(</sup>٣) شرح العمد ٢٥٤/٢.

قول الرسول - الله أحسران، وإذا حكم الحاكم فاحتهد ثم أصاب فله أحسران، وإذا حكم فاحتهد، ثم أحطأ فله أجرى (١) وأجر المخطيء على اجتهاده لا على خطئه، وقد دل الحديث على وقوع الخطأ من المجتهد (٢).

وقد ثبت في السنة كذلك - في أمثلة كثيرة (٢) - تخطئة النبي - الله المعض الصحابة فيما ذهبوا إليه احتهاداً، ومن ذلك تخطئته أبا السنابل لما أفتى سبيعة الأسلمية - وقد كان توفي زوجها فولدت قريباً من وفاته فقال لها: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فبين النبي - خطأه وقال لها: «انكحي» (١).

٣- إجماع الصحابة على احتمال ورود الخطأ في اجتهاداتهم، إما تصريحاً منهم بهذا الاحتمال، وإما بتخطئة بعضهم بعضاً (٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري (۳۳۰/۱۳ مع الفتح) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم (۷۳٥۲)، ومسلم (۱۳٤۲/۳) كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم... رقم (۱۷۱٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول ٦٠/٦، و البحر المحيط للزركشي ٢٨٥/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام لابن حزم ٢/١١-٦٢، ٨٢.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٧٩/٩ مع الفتح) كتاب الطلاق، باب (٣٩) رقم (٨١٨)، وأخرجه مسلم (١١٢٢/٢) كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتــوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، رقم (١٤٨٤).

<sup>(°)</sup> انظر: المعتمد ۱٬۷۲۲، و العدة ۱٬۵۵۲، وإحكام الفصول ۲۲۷/۲، وشرح اللمع ۲/۲۷٪، والمستصفى ۱٬۰۷۴ مرا [۲۷٤/۲]، والتمهيد للكلوذاني اللمع ۲/۲۳، وميزان الأصول ۷۹۷، وروضة الناظر ۲۳۲۲-۲۲۴، ولهاية الوصول ۳۸۷/۸ والتقرير والتحبير ۳۸۹/۳ و فواتح الرحموت ۲۸۱/۲

وعندئذ يندفع ما ذكروه من القياس على الفروع في تعدد الحق، لأنا لا نسلم تعدد الحق فيها، إذا كانت الأقوال فيها متقابلة (١).

أما من يقول بتعدد الحق فيها، فإنه يذكر غير هـذا لـدفع هـذه الشبهة، فمنها(٢):

١- أن مسائل الأصول عليها أدلة قاطعة في الدلالـــة والثبــوت،
 فافترقت عن مسائل الفروع، فلم يجز أن يكون كل مجتهد فيها مصيباً.

وهذه الإجابة لا تخلو من نظر، لأن بعض ما سموه بالفروع، قد تدل عليه أدلة قاطعة في الدلالة والثبوت كذلك.

٢- وقد يجيبون بأن الأقوال المتضادة في الأصول تتقابل تقابل السلب والإيجاب، كالقول بوجود الله وعدم وجوده، فاستحال أن تكون كلها حقاً، بخلافها في الفروع.

وأيضاً هذه الإحابة لا تخلو من نظر، لأن ما ذكروه في الأصول من تقابل السلب والإيجاب قد يجري في المختلف فيه من الفروع، إذ قد يختلف في الشيء الواحد من حيث الحل والحرمة!.

ولذلك كان الصواب في الإجابة عدم التـزام تصـويب الأقـوال المتضادة مطلقاً في الأصول والفروع.

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة ٤٩٧، والتمهيد للكلوذاني ٣١٠/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتمد ٣٩٩/٢، والمنخول ٤٥٢، والإبماج ٣٠٧/٣، والتفريق بين الأصول والفروع ٢٥٢/٢.

### المطلب الثابي

# حكم الخطأ في الاجتهاد في أصول الدين

المراد بهذا المطلب النظر في حكم الخطأ في أصول الدين، فهل كل إنسان أخطأ في شيء من أصول الدين يعد آثماً؟

والناس قد تنازعوا في هذا الموضع تنازعاً يؤدي إلى التناقض، فالذين ينفون الحكمة -كالأشعرية ونحوهم - يقولون: إن الله يعذب من لا ذنب المؤمنين ويدخل الكافرين الجناني(١)، وهذا يستلزم تجويز تعذيب الإنسان قبل إرسال الرسل، علماً بأنهم احتجوا على المعتزلة بأنه لا وجــوب إلا بالشرع، واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّ بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء ١٥] فهذا النص حجة عليهم في نفى العذاب مطلقاً إلا بعد إرسال الرسل(٢)، لكن لهم قول حسن لا بأس به، وهو أنه ليس كل من اجتهد واستدلُّ يتمكن من معرفة الحق، لأن استطاعة الناس متفاوتة، فهذا حير من قول القدرية الذين يدعون مساواة الناس في القـــدرة، وأن الله لم يخص المؤمنين بفضل ميزهم به عن الكفار حتى آمنوا(١).

<sup>(</sup>١) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية ٩٩/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ٩٨/٥.

والمقصود بيان الحق بأدلته من الكتاب والسنة ورد ما خالفهما. وبحث هذه المسألة يتصور - كما بحث في علم الأصول- في أمرين؛ في نافي ملة الإسلام اجتهاداً، وفي التراع بين المسلمين أنفسهم في بعض المسائل الكبار كالأسماء والصفات ونحوها.

# المسألة الأولى: حكم نافي ملة الإسلام اجتهاداً

لقد ذكر الأصوليون عن الجاحظ والعنبري أنهما قالا: إن نافي ملة الإسلام لعدم بلوغها له أو اجتهاداً لا إثم عليه، إلا إن كان معانداً(١).

وهذا النقل مشكوك فيه، ولكن لما ذكر، كان لا بد من النظــر في أدلتهم ومناقشتها:

الدليل الأول: ذكر ألهم احتجوا بقول الله تعالى: ﴿لايكلف الله نفساً لِلاوسعها ﴾ [البقرة ٢٨٦] ووجه استدلالهم بها: أن ما توصلوا إليه، هـو الذي كان في وسعهم، فلا يكلفهم الله بغيره، وزادوا على الاستدلال السمعي استدلالاً عقلياً، وهو أن تكليفهم نقيض ما فهموه، تكليف عما لا يطاق، وهو قبيح ممتنع (٢).

والجواب: أن حصر الكفار في المعاندين فقط، خطأ لا يصح، لأن

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ٢٥/٤ [٣٥٩/٢] وروضة الناظر ٢/١٣/٤-٤١٤.

<sup>(</sup>۲) انظر المصدرين السابقين، والمحصول ٣٣/٦، و الإحكام -للآمدي- ١٧٩/٤١٨٠، وشرح مختصر الروضة ٣٠٠/٣ والتقرير والتحبير ٣٠٥/٣، وهداية العقول ٢٠٠/٢.

الكفر قد يكون كفر تكذيب وقد يكون كفر إعراض، بحيث يعسرض بسمعه وقلبه عن الرسول وما جاء به، فلا يصدقه ولا يكذبه، ولا يواليــه ولا يعاديه لعدم تحققه من العلم به. وقد يكون كفر ححرود وعناد واستكبار مع وجود العلم في الباطن بصدق ما جاء به الرسول(١).

ثم إن الأدلة الدالة على توحيد الله والنبوة، أدلة جلية ظاهرة -كما تقدم(٢) - فمن ردها إنما يردها، إما عن هوى واستكبار، وإما عن إعراض تقليداً للأكابر ونحوهم، ولذلك يقول الرسول - الله السادي نفسس المسادي السادي السادي المسادي السادي المسادي ال محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يمهوت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار»(٣).

وقال ابن قدامة راداً كلام الجاحظ: «أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقيناً، وكفر بالله تعالى، ورد عليه وعلى رسوله - الله - فإنا نعلم قطعاً أن النبي - عليه أمر اليهود والنصاري بالإسلام واتباعه، وذمهم على إصرارهم، ونقاتل جميعهم، ونقتل البالغ منهم، ونعلم أن المعاند العـــارف مما يقل، إنما الأكثر مقلدة، اعتقدوا دين آبائهم تقليداً، ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة، كقــول الله تعالى: ﴿ ذِلِكَ ظُنُّ الذينَ كَفَرُوا فَوْيُلِ للَّذينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص ٢٧] ﴿ وَذَلَا

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين ٣٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر ص/٢٥- ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٤/١)، كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمـــد – 奏- إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته رقم (١٥٣).

ظَنّكُمُ الّذِي ظَننُتُمْ بِرَبِكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [فصلت ٢٣] ﴿ إِنْ هُمْ إِلاَ يَظْنُونَ ﴾ [البقرة ٧٨] ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [الجادلة ما ] ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهُمّدُونَ ﴾ [الأعراف ٣٠] ﴿ الّذِينَ ضَلّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعا مَ أُولَئكَ الّذِينَ كَفَرُوا بِآيات رَبِهِمْ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعا مَ أُولَئكَ الّذِينَ كَفَرُوا بِآيات رَبِهِمْ وَلَقَائِهِ ﴾ [الكهف ٤٠١-٥٠٥] وفي الجملة: ذم المكذبين لرسول الله - وَلَقَائِهِ ﴾ [الكهف ٤٠١-٥٠٥] وفي الجملة: ذم المكذبين لرسول الله -

وأما زعمهم أن تكليفهم نقيض ما فهموه يكون تكليفً بما لا يطاق، فهذا خطأ مبني على توهم أن ما جاء به الشرع يخالف العقل، وهذا باطل.

وربما يكون مبنياً على توهم صعوبة المأخذ الشرعي في التوصل إلى الوحدانية والنبوة، وهذا ليس صحيحاً، بل الصحيح أنه قد «نبه الله تعالى على أنه أقدرهم عليه بما رزقهم من العقل، ونصب من الأدلة، وبعث من الرسل المؤيدين بالمعجزات الذين نبهوا العقول، وحركوا دواعي النظر، حتى لم يبق على الله لأحد حجة بعد الرسل» (٢).

والذي يظهر لي والله أعلم أن الذين أوردوا مثل هذه الإشكالات

<sup>(</sup>۱) روضة الناظر ۱۹/۲ وانظــر المستصــفي ۳۹/۲ [۳۰۹۲] والمحصــول۳۰/۳، والتحصيل ۲۸۷/۲، وشرح مختصر الروضة ۱۰۲۳، والبحر المحيط ۲۷۷/۸.

<sup>(</sup>٢) المستصفى ٤/٣٧ [٢/٢٥٩].

هم المتكلمون المتعمقون في دقائق النظر، المبتدعون لمسالك لم تُعهد في الشرع ولا في الفطر، ينقطع دون الوصول إلى الحق بما العمر، والغالب أنها تورد المهالك والخطر، ومن ههنا يوردون الشبه بحسب ما ألفوه مــن صناعتهم المبتدعة، أما الشرع المطهر، فدل الناس علي الحيق بسبراهين ساطعة بعيدة عن التعقيد، يهتدي بما الخاص والعام، وقد مكن الله الناس من الفهم، فرزقهم أفئدة وسمعاً وأبصاراً ليعرفوا الحـــق، وأزال الأعـــذار فبعث الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين، وأراهم الآيات في الآفاق وفي. الأنفس حتى يتبين لهم أنه الحق، فكيف بعد هذا يقال: إنه كلفهم ما لا يطيقون!.

الدليل الثاني(١): وذُكِر أَهُم احتجوا بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِينَ مَنْ آمَّنَ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَملَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة ٦٢]، فربما يكون وجه استدلالهم: أن المذكورين من المؤمنين واليهود والنصاري والصابئين، كلهم قد وعدوا بالثواب والأمن من الخوف والحزن، لأن كلاً قد عمل حسب ما أداه إليه اجتهاده، وإن كان الصواب في الإسلام فقط.

والجواب: هذا تفسير باطل لا شك فيه، و لم يذكر هذا المعنى من له دين ويعتد به من أهل العلم والمذكور في كتب التفسير من معابي هـــده

<sup>(</sup>١) انظر: المسودة ص٥٩٥.

الآية ما يلي:

١- أن المراد من الآية: بيان أن من أحسن من الأمم السابقة قبل منهم النبي الثاني، وحب عليه أن يؤمن به وإلا زال عنه وصف الإيمان، فمن كان مؤمناً بموسى عليه السلام، ثم أدرك عيسى عليه السلام فلم يؤمن به ما نفعه إيمانه الأول، وهكذا كل من أدرك النبي - الله وسمع به ولم يؤمن به فليس بمؤمن - كما تقدم في الحديث: (روالذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النان (٢).

٢-وقد قيل إن قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَّنُوا ﴾ [البقرة ٦٢] المراد بــه المنافقون فهم آمنوا بألسنتهم فقط، ثم قوله: ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الآخر ﴾ ، ﴿مَنْ ﴾ مبتدأ، وهو في معنى الشرط، وقوله: ﴿ فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ ﴾ حسبره، والجملة من المبتدأ والخبر، خبر إنَّ، فيكون معنى الآية: أن شرط حصول الثواب الموعود للمذكورين أول الآية: هو: إيمالهم بالله واليــوم الآخــر

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان -للطبري- ١٠/١/١، و معالم التتريل -للبغسوي- ١٠٣/١، وتفسير القرآن لابن كثير ١٠٣/١، وتفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء... لابن تيمية ١/٢٩١ - ٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص/۱۲۱۰.

٤ ١ ٢ ١ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد

وعملهم عملاً صالحاً المتضمن للإيمان بالرسل كلهم (١) ولا يكون العمل صالحاً إلا باتباع الرسول على-

٣- وقد قيل أيضاً (١) إن الآية منسوحة بقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتُغُ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوفِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران ٥٨].

لكن هذا الوحه ضعيف، وأقوى منه الذي قبله، وأقواهـــا كلــها الأول. والله أعلم.

والمستدل بهذه الآية على أن كل مجتهد من أهل الملل مصيب، قــد خالف هذه الآية نفسها، وكذب وأعرض عن سائر الآيات الدالة علــى كفر اليهود والنصارى ممن أثبت لله الشريك والولد ووصــفه بصــفات النقص - تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً - ومن لم يؤمن بالنبي الخــاتم -

ومما يحسن أن يشار إليه هنا: أن بعض الأصوليين ممن يــــذهب إلى رأي المعتزلة ويقول بالتحسين والتقبيح العقليين، يرى أن مـــن لم تبلغـــه دعوة الأنبياء مطلقاً، ولم يؤمن بالله فهو كافر يدخل النار. وهذا باطـــل، لأن الله حل وعلا يقول: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذّينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإســراء

<sup>(</sup>١) انظر: معالم التتزيل -للبغوي- ١٠٣/١،والجامع لأحكام القرآن ٤٣٢/١، ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان -للطبري- ٣٢٣/١/١.

٥١] وقال عن أهل النار: ﴿ كُلُّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَرَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَذِيرٌ ٥ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْء إِنْ أَنتُم إِلاَ فِي ضَلال قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْء إِنْ أَنتُم إِلاَ فِي ضَلال كَبِيرٍ ﴾ [الملك ٨-٩] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فقد أخسبر سسبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة: هل جاءهم نذير؟ فيعترفون بألهم قد جاءهم نذير، فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقسد جاءهم نذير، فمن لم يأته نذير لم يدخل النار) (١)، فمن لم تبلغه السدعوة معذور، وحكمه أنه يمتحن يوم القيامة (٢).

# المسألة الثانية:حكم المجتهد المخطيء في بعض أصول الدين إن لم ينف ملة الإسلام

والمقصود هنا البحث عن حكم من اجتهد فأخطأ -من المسلمين-في مسائل الصفات وأعمال العباد ونحوها، فجمهور المصنفين في الأصول يطلقون القول بتأثيمه، ثم يتنازعون في تكفيره، وينقلون رأياً يعدونه شاذاً وينسبونه إلى العنبري والجاحظ، وهو أن المجتهد المخطيء غير آثم ومعذور عند الله.

وهذا القول الذي عدوه شاذاً، إذا حرر بذكر الشروط والموانع، كان هو قول السلف بلا شك.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ٥/٠٠٠، وانظر أضواء البيان ٤٧٢/٣-٤٧٣، ٤٧٧،

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن لابن كثير ٣٠/٣ -٣١، وأضواء البيان ٤٨١/٣ -٤٨٤.

والحجة التي يعتمد عليها من يقول بتأثيمه: أنه قد ثبت قتال الصحابة للمبتدعة، وتخطأهم، كالخوارج، وثبت ذمهم للقدرية، وكذلك قد ثبت عن الأئمة الأعلام ردّ شهادة بعض أهل الأهواء، ونقل عنهم تكفير من قال بخلق القرآن، ونحو ذلك، ثم يخلصون إلى أن ذلك كان إجماعاً منهم (١).

#### والجواب:

أولاً: أنه لا تلازم بين الخطأ والإثم، فقد يكون الإنسان مؤمناً ديناً صالحاً، فيقع في خطأ باحتهاد منه لتحري الصواب، فيغفر له (٢). وهذا الإلزام لازم لمن فرق بين الأصول والفروع، حيث يجعلون من أخطاً في الفروع عن احتهاد مغفور الخطأ، فيقال لهم، هذا لازم في الأصول كذلك، فإن زعموا أن سائر مسائل الأصول عليها أدلة قطعية، نوزعوا من جهين:

الأولى: من حهة أن بعض مسائل الأصول قد تكون الأدلة فيها غير قطعية الدلالة بحسب اصطلاحهم، حتى لو قيل إنما كلها قطعية، فقد يوجد مانع من التأثيم كالتأويل المحتمل والجهل.

ومما يتعجب منه: مسارعتهم بتكفير من يقول إن الله حسم وإنـــه

<sup>(</sup>۱) انظر: المستصفى ٤٤/٤ [٣٦٢/٢]، والوصول إلى الأصول ٣٤٠/٢، والتحصيل ٢/٠٩٠. وشرح مختصر الروضة ٣١١/٣، والتقرير والتحبير ٣٠٥/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ميزان الأصول ٧٦١، وبحموع الفتاوى ٢٨٢/٢، ٦٩/٣٥.

في جهة، وبعضهم ينفي التكفير ويثبت التفسيق<sup>(۱)</sup>، فالأمر إذا حقق معهم، عاد عليهم بالتكفير، لألهم يتوصلون بهذه العبارات المبتدعة إلى نفي ما ثبت بالكتاب والسنة من إثبات اليد والوجه والعين وسائر الصفات وأنه في علوه سبحانه، مع أن الحق هو التفصيل، لأن بعض ما يعطله المعطلة أو يثبته الجسمة قد يقتضي التكفير، ولكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، وقد يقتضي بعضها التفسيق، ولا ينطبق إلا بإقامة الحجة وإزالة الشبهة.

والثانية: من حهة أن بعض مسائل الفروع أدلتها قطعية في الدلالـــة والثبوت، ومع ذلك يعذرون المخطيء فيها، فيلزمهم أن يعذروا المخطيء في غيرها من مسائل الأصول لعدم الفرق.

ثانياً: أن ما ورد من قتال بعض المبتدعة أو هجرهم أو رد شهاداتهم ونحو ذلك، فإن ذلك كله حق لا شك فيه، لكن ينبغي أن يلحظ أمران:

الأمر الأول: أن الحكم بالقتال والخطأ والتأثيم قد يكون بعد قيام الحجة، وزوال العذر، وعندئذ فلا إشكال في الحكم على من أقيمت عليه الحجة وأزيل عذره في الحكم بتأثيمه.

الأمر الثاني: أن بعض الأحكام كالقتل ورد الشهادة والهجر، قد لا تكون لأحل التأثيم، وإنما للعقوبة، وإنما يلحق الإثم من تحققت فيه الشروط -كبلوغ العلم الصحيح إليه -، وانتفت عنه الموانع -كالجهل والتأويل والخطأ-.

<sup>(</sup>١) انظر: هداية العقول ٢/٠٥٠.

على أن القول برد شهادة أهل البدع، ليس على إطلاقه، بل الغالب الأعم قبولها، قال الإمام الشافعي: «... فلم نعلم أحداً من سلف الأمـة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم، رد شهادة أحد بتأويل، وإن خطأه وضلله، ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال والمفرط من القول، وذلك أنا وحدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بما بعد الشرك، ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه، وقد رغب لهـــم نظــراؤهم عنــها وخالفوهم فيها، ولم يرد شهادهم بما رأوا من خلافهم. فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره، فشهادته ماضية ولا ترد من خطأ في تأويله<sub>،،</sub> (١).

وفيما يلي تذكر أدلة تدل على رفع الإثم عمن أخطأ خطأ يعذر به؛ فمن ذلك:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لا تُوَاخِذُنَّا إِنْ نَسينَا أُوْ أَخْطُأْنَا ﴾ [البقرة ٢٨٦]، وقد ثبت أن الرسول - الله- كما حاء في الحديث الصحيح قال: (رقال الله: قد فعلت)(٢) وهذا فيمن أخطأ من المسلمين مريداً للحق، ولكن أخطأه إما بتأويل محتمل للنص إن بلغــه، أو لعــدم بلوغه له، ولا فرق بين الأصول والفروع في ذلك، فمــن فــرق فعليــه

<sup>(</sup>١) الأم للإمام الشافعي ٦/٥٠١-٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١١٦/١) كتاب الإيمان، باب بيان أن الله لم يكلف إلا ما يطاق رقم (١٢٦).

الدليل<sup>(۱)</sup>.

الدليل الثاني: قال الله تعالى: ﴿ وَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَكَكُنْ مَا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب ٥] ووجه الاستدلال: أن الله رفع الجناح والإثم عمن خاطبهم من المسلمين الذين أخطأوا فيما أخطأوا فيه، وتحمل الآية على العموم في الأصول والفروع لعدم الفرق (٢).

قال ابن حزم: «فصح بالنص أن الخطأ مرفوع عنا، فمن حكم بقول ولم يعرف أنه خطأ وهو عند الله تعالى خطأ - فقد أخطأ ولم يتعمد الحكم عما يدري أنه خطأ، فهذا لا جناح عليه في ذلك عند الله تعالى، وهذه الآية عموم، دخل فيه المفتون والحكام والعاملون والمعتقدون، فارتفع الجناح عن هؤلاء بنص القرآن فيما قالوه أو عملوا به مما هم مخطؤون فيه...

فإن كل من خالف قرآناً أو سنةً صحيحة، أو إجماعاً متيقناً، وهو لا يلوح له أنه مخالف لشيء من ذلك، فليس كافراً ولا عاصياً ولا فاسقاً... ومن الإجماع: أنه لا خلاف بين أحد من الأمة أن من قرأ فبدل آية مسن القرآن بلفظ آخر، أو أسقط كلاماً أو زاد ساهياً مخطئاً، فإنه لا يكفر ولا يبتدع، ولا يفسق، ولا يعصي، وإنما الشأن فيمن قامت عليه الحجة، فعند وخالف الآية بعد أن وقف عليها، مقلداً أو متبعاً لهواه، أو خالف السنة

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة ۹۱/۰، ومجموع الفتاوی ۲۱۹، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۸۹/۱۲. ۲۲/۲۰–۲۲۸، وفتح الباري ۳۰٤/۱۲.

<sup>(</sup>۲) انظر: الفصل لابن حزم ۳۰۱/۳، وبحمــوع الفتــاوی ۲۰۹/۹۲، ۲۳/۳۳-۳۳، وإيثار الحق على الخلق ٤٣٥-٤٣٦.

الصحيحة بعد أن عرفها كذلك، فهؤلاء هم الذين يقع عليهم الـتكفير والتفسيق، على حسب خلافهم لذلك؛ إن استحلوا خلاف ذلك كفروا، وإن خالفوه معاندين غير مستحلين فسقوا...»(١).

الدليل الثالث: قال الرسول - الشياب : «أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم استحقوني، ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر عليَّ ربي ليعذبني عذاباً ما عذب به أحداً، قال: ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أدي ما أخذت: فإذا هو قال: قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك، فغفر له بذلك»(٢).

والحديث ظاهر في أن الرجل أخطأ في مسألة أصولية تتعلق بقـــدرة الله على إحيائه إن وصل إلى الدرجة التي وصفها، وقد غفر له<sup>(٣)</sup>.

الدليل الرابع: أن الصحابة قد أجمعوا على عدم تأثيم المخطيء في الأصول إن كان نتيجة تأويل محتمل، مع إجماعهم على تخطئته، فمن ذلك أن جماعة استحلوا الخمر على عهد عمر رضي الله عنه منهم قدامة بسن مظعون، ورأوا أنها حلال، وتأولوا ذلك بقول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) الإحكام لابن حزم ٢/٦٣٢-١٣٤.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦/٠٧٥ مع الفتح كتاب أحاديث الأنبياء، باب مسا ذكر عن بني إسرائيل رقم ٠٣٤٥٢) وأخرجه مسلم (٢١١٠/٤) كتاب التوبسة، باب في سعة رحمة الله تعالى وألها سبقت غضبه رقم (٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفصل لابسن حسزم ٢٩٦/٣، وبحمسوع الفتساوى ٢/١٩١، ٣٤٧/٢٣، ٥٠١/٢٨.

آمُّنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات جُنَاحٌ فيمَا طعمُوا إذا مَا اتَّقوُّا وَآمَّنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ مُحبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة ٩٣] فلـم يؤثمهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا(١). وقد قال عمر لقدامة: ﴿ أَخَطَأْتُ التَّأُويلُ، إِنْ اتَّقِيتُ الله اجتنبتُ مَا حَرَّمُ الله عليك ﴾ (٢). والضابط المقرب لما سبق في حكم المخطىء من المسلمين:

(أ)- أن ينظر أولاً في المسألة التي وقع فيها الخطأ، فيشترط أن تكون شرعية لا عقلية كلامية، لأن الحكم للشرع، ثم ينظر هل هي مسن الأمور الدقيقة الخفية -ولو بحثت في ضمن أصول الدين-، أو هي ظاهرة جلية معلومة علماً ضرورياً -وإن بحثت في ضمن الفروع-؟ فإن كانــت من الأول فالخطأ فيها محتمل قريب، وإن كانت من الثاني فينظر فيما يلي: ينظر في اختلاف أحوال الناس، وذلك من جهات:

١- عدم بلوغ العلم له أصلاً خاصة إذا كانت المسألة ليست

(١) انظر: الاستقامة ١٨٨/٢-١٨٩، والرد على البكري ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ٨٤٢/٣–٨٤٤، عن محمد بن الفضل عن عبد الله ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٥/٨-٣١٦ من طريق عبد الرزاق عن معمر به - وإساده صحيح، وله طريق أخرى أخرجها ابن أبي شهبية في مصففه (٥٤٦/٩) رقم (٨٤٥٨) عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٥٤/٣) بمذا الطريق، وعلته اختلاط عطاء بن السائب وقد روى عنه محمد بن فضيل بعد الاختلاط (الجسرح والتعديل ٦/٣٤).

معلومة عند الخاصة والعامة، إذ بعض المسائل المجمع عليها، قد ينفرد بالعلم بها العلماء لا عوام الناس .

٢- أن يكون من جهل ذلك حديث عهد بالإسلام (٢).

٣- قد يكون في زمن كثر فيه الجهل ولم تتميز السنة من البدعـــة
 عنده، أو قد تندرس بعض معالم الرسالة، خاصة قرب آخر الزمان (٣).

٤ - ينظر في المكان الذي هو فيه، فقد يكون في مكان ينتشر فيـــه
 الجهل والخطأ، و لم يبلغه العلم الصحيح في كل المسائل<sup>(١)</sup>.

(ب)- ينظر في انتفاء الموانع: وأكثرها يرجع إلى:

١- الجهل - وشرطه ألا يكون مقصراً في طلب الحق، أو مقلداً معرضاً عن طلبه (٥).

٢- التأويل - وشرطه أن تحتمله الأدلة من الكتاب والسنة، وتحتمله اللغة احتمالاً ظاهراً

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة – للإمام الشافعي – ٣٥٩-٣٦٠، وجامع العلـــوم والحكـــم ٢٧، وانظر ما سيأتي ذكره عن عارض الجهل في فقرة (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الأسرار ٢٠/٤٥-٥٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١/٨٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) انظر: ميزان الأصول - للسمرقندي - ٢٨٥/١، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٤٦/٢٣، والرد على البكري له ص/٢٥٩، وشرح التلويح على التوضيح ٢٥٩/٣-٣٨، وكشف الأسرار ٣٤٤/٤-٥٤٥، ٥٥٥-٥٤٥، وفواتح الرحموت ٣٩٧-٣٥٧،

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیــــة ٣/٣٨٣-٢٨٤، ٢٦٣/٢-٢٦٨، والاستقامة له ١٨٨/٢-١٨٩، وفتح الباري - لابن حجر - ٣٠٤/١٢.

# الفصل الثاني مسائل تتعلق بالصحابة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عدالة الصحابة والرد على المخالفين.

المبحث الثاني: إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه..



### المبحث الأول

### عدالة الصحابة والرد على المخالفين

يرى الجويني أن هذه المسألة حقها أن ترسم في أصول الإمامة، ولكن احتيج إليها في أصول الفقه، لتعلقها ببعض مسائل الشرع، إذ قد غمز بعض الفقهاء في أقوام مشاهير من أصحاب رسول الله على حقال: ((جرى رسم الأصوليين بعقد مسألة في فن من التعديل والجرح مشتملة على تعديل صحب رسول الله على أصول الله على تعديل صحب رسول الله على أصول الإمامة، ولكنها قد تتعلق ببعض مسالك الشرع، ففي الفقهاء (۱) من طرق مسالك الطعن والغمز إلى أقوام من مشاهير أصحاب رسول الله على هريرة وابن عمر وغيرهما), (۱).

وكذلك ممن خالف في هذا الأمر: النظام، إذ قد قدح في الصحابة قدحاً قبيحاً، وقد أغرب الرازي فنقل عنه كل ما طعن به في آحساد

<sup>(</sup>۱) يقصد الجويني بالفقهاء بعض الحنفية كعيسى بن أبان وأبي زيد الدبوسي، وقد تابعهما أكثر متأخري الحنفية حيث إلهم قدحوا في بعض الصحابة بعدم الفقه، فقدموا القياس على ما رووه مخالفاً له، ، لكن أبا الحسن الكرخي ومن تابعه لم يكونوا على هذا الرأي.

انظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٧٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) البرهان للحويني ٤٠٣/١، وانظر منيف الرتبة للعلائي ص٦٠.

الصحابة (۱) وكان اللائق اطراحها ودفنها، ولو لا حشية الخسروج عسن موضوع الرسالة، لاستقصيت الرد عليه، وحاصل ما ذكره إما أن يكون كذباً، وإما أن يكون صحيحاً لم يعطه حقه من الفهم.

وهذا النظام - نظام الكذب- له طعن شديد شنيع في الشريعة، ذكره لإبطال القياس، فاجتمع عنده، الطعن في حملة ونقلة الشريعة إلينا، وفي الشريعة نفسها، فاستحق أن تغلظ عليه العبارة، وما أحسن ما قالبه إمام الحرمين الجويني: «... وما ذكره النظام كفر وزندقة، ومحاولة استئصال قاعدة الشرع، لأنه إذا نسب حامليها إلى ما هذى به، فبمن يوثق وإلى قول من يرجع؟ وقد رد القياس، وطرد مساق رده إلى الوقيعة في أعيان الأمة ومصابيح الشريعة، فإذاً لا نقل ولا استنباط، ولا تحصل في أعيان الأمة ومصابيح الشريعة، فإذاً لا يبعد على المنكر الجاحد ادعاء ما الثقة على ما قاله بآي القرآن، فإنه لا يبعد على المنكر الجاحد ادعاء ما قاله في التحريف والتصريف، وكتم البعض، وتغيير مقتضى البعض، فلم قاله في التحريف والتصريف، وكتم البعض، وتغيير مقتضى البعض، فلم قاله في التحريف والتصريف، وكتم البعض، وتغيير مقتضى البعض، فلم قاله في التحريف والتصريف، وكتم البعض، وتغيير مقتضى البعض، فلم قاله في التحريف والتصريف، وكتم البعض، وتغيير مقتضى البعض، فلم قائلته ومماراته بالقياس، بل عمت قاعدة الشريعة».

<sup>(</sup>۱) انظر: المحصول -للرازي- ٣٣٦-٣٠٨/٤ ثم أردفه بطعـون الخـوارج والمعتزلة والشيعة ٣٣٦-٣٤٩، ومما يتعجب منه أن هذه الطعـون المـذكورة تلقفها المستشرقون، فذكروها تقليداً مدعين للبحث العلمي، وأني لهم ذلك، وقد تـبعهم على ذلك بعض الأذناب كأبي رية. وينظر في الردود عليهم: الأنـوار الكاشـفة للمعلمي-وغيره-، ولمحقق كتاب المحصول وقفات جيدة على أكثـر مـا ذكـره الرازي.

<sup>(</sup>٢) البرهان - للجويين - ٢/٩٩ ٤-٩٩.

وأقبح الناس طعناً في صحابة رسول الله ﴿ عَلِي الرَّافِضَةُ ۗ ، فإلْهُم قد كفروا عامة الصحابة عدا أهل البيت، ونفر يسير من غيرهم، مع غمزهم في بعض أهل البيت كالحسن بن على وابن عباس -رضى الله عنهم- وفي هذا إبطال لاستمرار الشريعة وقطع لها، وهذا مع كثرة تحريفهم وكذبهم، فأكثر الشر جاء من قبلهم، فما ظهرت الباطنية إلا من قبلهم، وأفاعيلهم في أهل السنة منكرة مسطرة.

لكل ذلك فإنه من المناسب رسم هذا الفصل ليتناول فيه الكلام عن عدالة الصحابة والرد على من خالف في عدالتهم، ثم الكلام عن إمامـة على رضى الله عنه، وذلك في مبحثين:

<sup>(</sup>١) سموا شيعة لزعمهم التشيع إلى على رضي الله عنه، وسموا رافضة لرفضهم زيد بــن على لما لم يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. أو لرفضهم الحق كإمامة أبي بكر وعمر، وهم أشد الفرق انحرافاً عن السنة، ومن أصولهم: الإمامة، إذ يقولون بأنهــــا من أصول الدين وألها منحصرة في أئمة عينوهم من آل البيت منع القول بعصمتهم!، ويقولون بالتقية، وغير ذلك، وفيهم فرق تعد من الغالية، ومن غلوهم القول بتحريف القرآن، ويجمعهم سب الصحابة - إلا بعضهم فلا يسبونه - وهم قد بلغوا فرقاً كثيرة. والمتأخرون موافقون في الغالب لأصول المعتزلة، ومن جهتهم ظهرت الباطنية. والشيعة الزيدية أقرب إلى السنة من سائر فرق الشيعة .

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ٨٨/١-١٦٦، وعقائد الثلاث والسبعين فرقة .20 . - 227/1

### المطلب الأول

#### عدالة الصحابة

والمقصود منه عقد مطلبين، يتناول في أحدهما عدالة الصحابة بالأدلة من الكتاب والسنة، ثم في المطلب الثاني بيان الرد على من حالف في عدالة الصحابة.

ولما كان الكلام عن عدالة الصحابة، يتوقف على التحديد الدقيق لمعنى الصحبة، وما به تثبت الصحبة، آثرت تقديم مطلب موجز لمعرفة معنى الصحابي وما تثبت به الصحبة، علماً بأن أكثر الأصوليين قد بحثــوا ذلك، ولذا ناسب البحث عنهما.

## المسألة الأولى

## تعريف الصحابي وطرق ثبوت الصحبة

يرى بعض الأصوليين أن الصحابي: «... ينبغي أن يجتمع فيه أمران حتى يكون صحابياً: أحدهما أن يطيل مجالسة النبي - الله لأن من رآه من الوافدين عليه وغيرهم، ولم يُطل المكث، لا يسمى صحابياً، والآخر: أن يطيل المكث معه على طريق التبع له، والأخذ عنه، والاتباع لهي(١).

ولا شك أن الشرط الثاني، وهو الاتباع- ويقصد به إسلامه-: شرط صحيح، أما الأول فغير لازم، وقد اختلف القائلون بهذا الشرط، فمنهم من اشترطه، لأنه في اللغة لا يطلق الصاحب إلا على من طالت صحبته، ومنهم من أقر بأنه في اللغة تطلق الصحبة على القليل والكشير، ولكنه يقول: إن العرف خصصه بمن طالت مجالسته (٢).

والحق أن الصحبة تطلق على قليل المجالسة وكثيرها، يدل لذلك:

الدليل الأول: أنه جاء في الكتاب والسنة إطلاقها على الملابسة بين الشيئين، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿ فَقَالَ الشيئين، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿ فَقَالَ لَصَاحِبِهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ ﴾ [الكهف ع ٣] وقال: ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ النساء ٣٦] والمراد به المرافق في السفر، سواء كان ملازماً أو صحب ساعة من نمار فيه، وذلك لا يستهجنه أهل اللغة، وقال: ﴿ يَا صَاحِبِي السّبَخْنَ ﴾ [يوسف ٣٩].

وأما من السنة فكثير، ومنها قول الرسول على-: ﴿إِنَّكُنْ صُواحِبُ

<sup>(</sup>۱) المعتمد لأبي الحسين البصري ۱۷۲/۲، وانظر: المستصفى للغزالي ۲٦١/۲ [ المحتمد لأبي الحسين البحرير ۱۲۳/۲، وتيسير المحرير ۲۸۳/۳، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۱۵۸/۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط للزركشي ١٩٠/٢-١٩٢.

يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس» فكيف ينكر أن يطلق ذلك اللفظ على من آمن بالرسول - ووصل إليه وتشرف برؤيته أو لقائه مؤمناً به (١).

الدليل الثاني: أنه يمكن أن يحكى الإجماع على صحة هذا الإطلاق، وبيانه:

1- أنه لا خلاف عند لقاء الرسول - الله ومن معه: الأعداء من المشركين وغيرهم، فقتل من العسكرين جماعة، أن يقال: قتل من أصحاب النبي - الله وكذا، وقتل من المشركين كذا وكذا، وقد حرى عمل المؤرخين والإخباريين على هذا، فيقولون: قتل من أصحاب على فلان وفلان، وقتل من أصحاب معاوية فلان وفلان - مثلاً - وقطعاً إله م لا يعنون بمم من طالت صحبته فقط، وإنما مرادهم كل من كان مع عسكر من العسكرين.

٢- أن الفقهاء يطلقون اسم الصاحب، كقولهم: فلان من أصحابنا الشافعية، -مثلاً على من رأى الشافعي ومن لم يره، ما دام أنه ينتسب إليه، سواء كان قديماً في ذلك المذهب بحيث مرت عليه مدة فيه، أم كان دخوله وانتقاله إليه قريباً، فاستويا في صحة إطلاق الصحبة عليه، لأدنى ملابسة، وهذا جار في سائر أصحاب العلوم الأخرى، كأصحاب الحديث ملابسة، وهذا جار في سائر أصحاب العلوم الأخرى، كأصحاب الحديث

<sup>(</sup>۱) انظر: التمهيد للكلوذاني ۱۷۲/۳-۱۷۳، والعواصم والقواصم لابسن السوزير ١٠٤٨- ٣٩٠.

والفقه والظاهر واللغة وغير ذلك(١). فظهر من هذا أن الأمر واسع.

و بهذا يعلم عدم صحة إطلاق من أطلق أن العرف خصص استعمال الصاحب فيمن كثرت مجالسته وملابسته.

الدليل الثالث: أنه في الاستعمال يصح تقييد الصحبة بالقليل والكثير، فيقال: صحبته ساعة، وصحبته يوماً أو شهراً، والتقسيم دال على صحة الإطلاق، أي استعمال الصحبة في الملازمة القليلة أو الكثيرة (٢).

الدليل الرابع: «أنه لو حلف أنه لا يصحب فلاناً في السفر أو ليصحبنه، فإنه يبر ويحنث بصحبته ساعة »(٣).

ولو اعترض<sup>(3)</sup> على هذا -خاصة من قبل من اشترط الرواية أو الملازمة - بأن العرف خصص هذا الاحتمال فصار يطلق على المكشر الملازم، فيقال: أصحاب الكهف والرقيم، وأصحاب الجنة وأصحاب النار للملازمين، ومنه أصحاب الرسول - الله - المجوابه:

أنه لا مانع من ذلك، ولكن استعماله في المكثر الملازم لا يمنع من صحة إطلاقه على المقل غير الملازم، ولا شك أن القرائن لها دخل في تحديد المراد، وقد دللنا على صحة إطلاق الصحبة على القليل، ويظهر من صنيع بعض الصحابة -كعمر رضى الله عنه وإقرار غيره له- صحة اعتبار

<sup>(</sup>١) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير ٣٩٠/١-٣٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام -للآمدي- ٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه.

قليل الرؤيــة والمقابلــة في صحبة الرسول- الله- كما سيأتي - إن شاء الله-.

وعلى هذا فإن إطلاق الصحبة على مسن رأى أو لقسي أو لازم، صحيح معهود، غاية ما في الأمر ألهم على درجات في الصحبة، وهذا غير منكر.

ولذلك فالذي عليه المحققون، وجرى عليه أهل الحديث قاطبة وأكثر أصحاب الشافعي والحنابلة وغيرهم أن الصحابي: «من لقي النبي عليه مؤمناً به ومات على الإسلام، ولو تخللت ذلك ردة في الأصح» (١) وهذا تعريف الحافظ ابن حجر، وذكر أنه أصح ما وجده.

فقوله ((من)) يشمل الذكر والأنثى، والحر والعبد، وقوله ((لقسي)) يدخل فيه من رآه أو من لم يره لعارض العمى كعبد الله بن أم مكتوم، والتعبير بهذا أولى من التعبير برأى، وهذا القيد يخرج كل من لم يلق النبي التعبير بمن أسلم في حياته و لم يره إلا بعد وفاته فلا يعد صحابياً (٢)، وقوله: ((مؤمنا)) يخرج:

١- من لقيه و لم يؤمن به - وهو ظاهر-.

<sup>(</sup>۱) نزهة النظر لابن حجر ص١٤٩، وانظر: الكفاية في علم الرواية ص٣٩، والإحكام لابن حزم ٢١٧/٢، والمسودة ص٢٩٢، و الإحكام -للآمدي- ٩٢/٢، ولهايسة الوصول للهندي ٢٩٠٧، ومنيف الرتبة للعلائي ص٣٠-٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: نزهة النظر ص١٥٠.

٢- من لقيه كافراً، و لم يسلم إلا بعد وفاته على -(١١).

٣- من لقيه قبل أن يبعث، ثم أسلم في حياته -ﷺ- ولكنه لم يــره إلى وفاته (٢).

٤- وأقرب من هذا الثالث: من لقيه بعد أن بعث ولكنه أسلم قبل
 وفاته -ﷺ- و لم يتمكن من رؤيته (٣).

وقوله: ((به)) هذا يخرج من آمن بغيره من الأنبياء و لم يؤمن به، ولكن هل يخرج من رآه وآمن أنه سيبعث، و لم يدرك بعثته؟ فيه نظر (١٠).

وقوله: ((ومات على الإسلام)) -هذا يخرج من ارتد و لم يرجع إلى الإسلام حتى مات (٥)، ولا يخرج من ارتد في حياته، ثم لقيه ثانية وقد رجع إلى الإسلام - كابن أبي السرح.

بقي النظر في التراع فيمن ارتد، ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة الرسول - على الله الصحبة؟ والأصح كما قال ابن حجر أنه صحابي لأمرين:

١-إجماع المحدثين على أن الأشعث بن قيس صحابي، وكان قــــد

<sup>(</sup>١) مثّل له العلائي بسعيد بن حيوة في منيف الرتبة ص٤٨ ومثل له الزركشي في البحر الحيط ١٩٥/١ بعبد الله بن حماد.

<sup>(</sup>٢) كعبد الله بن أبي الحمساء انظر البحر المحيط ١٩٥/١، لكن استظهر العلائي صحبته، انظر منيف الرتبة ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: نزهة النظر ص١٤٩.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر نفسه.

ارتد ثم رجع إلى الإسلام في عهد أبي بكر - رضى الله عنه -، وقبل منه، وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة.

٢- أن ما احتج به على أن الردة محبطة للعمل، صوابه أن إحباط العمل مقيد بما إذا مات على الردة(١)، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ مَرْ تُددُ مَنْكُمُ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَكَا فِرٌ فَأُولِئِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ [البقرة .[٢١٧

بقى بعد هذا ذكر ما يعرف به ثبوت الصحبة، فقد اتفقوا على أن الصحبة تثبت بثلاثة طرق، ثم اختلفوا فيما عداه.

أما المتفق عليه (٢) فكما يلي:

١- أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي.

٢- ما ثبت بالشهرة والاستفاضة.

٣- ما نقل بطريق الآحاد، وله ثلاثة أوجه:

أ- أن يصرح صحابي معلوم الصحبة بالقول بصحبة آخـــر غــير مشهور.

ب- أن يذكر الصحابي المعلوم الصحبة بما يلزم منه صحبة الآخر،

<sup>(</sup>١) انظر: منيف الرتبة للعلائي ص٤٩، و البحر المحيط للزركشي ٥٠/٥-٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكفاية للخطيب ص٧٠، ولهاية الوصول للهندي ٢٩١١/٧، والبحر المحيط ١٩٨/١، والإصابة لابن حجر ١٦٠/١، و شرح الكوكــب المــنير ٤٧٨/٢، و فواتح الرحموت ١٥٨/٢-١٥٩.

كأن يقول: كنت أنا وفلان عند النبي - الله - أو دخلنا عليه، ونحو ذلك من العبارات، ويشترط عندئذ إسلامه وتمييزه.

ج- أن ينقل آحاد التابعين ذلك.

وأما المختلف فيه: فهو أن يخبر العدل عن نفسه أنه صحب النبي - على الله العلم عدم قبول مثل هذا الخبر، فلا يعد صحابياً من أخبر عن نفسه بذلك، والأصح عده من جملة الصحابة، كما عليه الأكثر، والذي ظهر لي أن من اعتمده في جملة الصحابة لحظ أموراً هي(1):

١- أن يكون ذلك المخبر عن نفسه بالصحبة عدلاً، وهذا شـرط معتبر كما لا يخفى.

7- أن يكون من أخبر عن نفسه بالصحبة قد عاش في الوقت المعتبر للصحبة، وذلك ما لا يتحاوز سنة (١١٠هـ)، ويدل لهذا قول الرسول - الحر عمره لأصحابه: ((أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائه سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد))(١). وقد حاء ذلك في صحبح مسلم مفسراً بأنه قال ذلك قبل شهر من وفاته صلى الله عليه وسلم -.

<sup>(</sup>١) انظر: الإصابة لابن حجر ١٦٠/١ و شرح الكوكب المنير ٤٧٨/٢.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٢/٥ مع الفتح) كتاب مواقيت الصلاة، باب ذكر العشاء والعتمة رقم (٥٦٤)، و مسلم في صحيحه (١٩٦٥/٤)، كتاب فضائل الصحابة، باب (٥٣) رقم (٢٥٣٧).

٣- أن توجد قرينة دالة على صحبة يسيرة، يتعذر إثباتها بنقل غيره، إذ ربما لا يحضره حالة اجتماعه بالنبي - الله أحد، مع السلامة من اعتراض قادح من غيره من الصحابة.

وقد ذَكر قيد الصحبة اليسيرة، لأن الصحبة الطويلة الأمد يبعد ألاّ تشتهر (۱).

ومما يستغرب في هذا المقام ما قاله عبد العلى الأنصاري عن رتــن الهندي: ((الذي ظهر بعد ستمائة سنة وادعى الصحبة، فقال في القاموس: إنه كذاب ليس صحابياً، وقَبلَه الشيخ ركن الدين علاء الدولة السمناني، وقال: قد لقى الشيخُ رضى الدين على اللالا الرتن الهندي صاحب رسول الله - ﷺ - وأعطى مشطأ من أمشاط رسول الله - ﷺ - وحبس ذلك المشط تبركاً، وقال: وصل إليّ حرقة من الشيخ الرتن.

ولا يخفى عليك أن الشيخين (٢) وإن كانا وليين صاحبي كرامات (٣)، لكن لم يكن لهم(٤) معرفة بأحوال الرجال وغيرهم من رجال هذا المقال، ولم يقولا بالكشف، مع أن الجرح مقدم على التعديل، كما في الحاشية، لكن ينبغي ألا يذكر الرتن بالشر، لاحتمال الصحبة حذراً عن الوقوع في

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط للزركشي ١٩٨/١-١٩٩ -نقلاً عن ابن السمعاني بمعناه-.

<sup>(</sup>٢) يقصد السمناني وعلياً، اللذين تقدم ذكرهما عنده.

<sup>(</sup>٣) لا أدري كيف حزم بذلك، والذي يظهر أن المؤلف الشارح صماحب صوفيات قبيحة، كما في تعبيره بالكشف وبما ينقله عن ابن عربي الصوفي مقرأً له في مواضع متفرقة من شرحه فواتح الرحموت!

<sup>(</sup>٤) هكذا والصواب: لهما.

الكبيرة، لكن روى في النفحات: أن الشيخ ركن الدين علاء الدولة كتب بخطه الشريف ألهم كانوا يقولون: إن تلك الأمشاط، كانت أمانة رسول الله - الله - الله - الله على الله وهذا -أي كون الأمشاط أمانة - إن لم يكن بقول الرتن، فهو بالكشف، فإذن صحبته ثابتة، لا مجال للمرية فيه.

ثم مثل الرتن ما يدعيه الأولياء القلندرية البررة الكرام من صحبة عبد الله، ويلقبونه بعلم بردار، وينسبون حرقتهم إليه، ويدعون إساداً متصلاً، ويحكون حكايات عجيبة، ويدعون بقاءه إلى قريب من ستمائة، ولا مجال لنسبة الكذب إليهم، فإلهم أولياء لله أصحاب كرامات، محفوظون من الله تعالى،،(۱).إ.هـ

#### والتعليق:

ا – هذا القول مرفوض جملة وتفصيلاً، سواء كان ما يتعلق بــرتن الهندي، أو ما يتعلق بغيره من الصوفية! وحديث الرسول - الله صريح في نفى الصحبة عن هذا الدحال وأمثاله.

٢- قال الذهبي: «ررتن الهندي، وما أدراك ما رتن! شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد الستمائة، فادعى الصحبة، والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله، و قد ألّفت في أمره جزءاً، وقد قيل إنه مات سنة اثنتين وثلاثين وستمائة، ومع كونه كذاباً، فقد كذبوا عليه جملة

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت ١٦٠/٢-١٦١.

كبيرة من أسمج الكذب والمحال»(١).

"- وقال الشيخ المطيعي بعد أن ذكر الحديث السابق وناقش عبد العلى الأنصاري: «فاعرف هذا ولا تعرول على خرافات الجروع وهذيانه»(٢).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٢/٥٤ رقم (٢٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) سلم الوصول على نماية السول -للمطيعي- ١٨٣/٣.

## المسألة الثابي

#### عدالة الصحابة

المراد بالعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة (1). وليس المراد من عدالة كل فرد من الصحابة عصمتهم من المعاصي والخطأ، وإنما المراد بها قبول روايتهم وتصديق أقوالهم وعدم البحث عسن تزكية لهم كما يحتاجها غيرهم، قال الحافظ العلائي (٢): ((ليس المعني بعدالة كل واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أن العصمة له ثابته، والمعصية عليه مستحيلة، ولكن المعني بهذا أن روايته مقبولة وقوله مصدق، ولا يحتاج إلى تزكية، كما يحتاج غيره إليها، لأن استصحاب الحال لا يفيد إلا ذلك» (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ١٠٢-١٠٣، والمستصفى للغزالي ٢٣١/٢، [١٥٧/١] وشرح تنقيح الفصول ص٣٦١، وشرح العضد ٢٣/٢، ونزهة النظر ص٨٣٨.

<sup>(</sup>٢) خليل بن كيلكدي بن عبد الله الدمشقي الشافعي، أبو سعيد المشهور بالعلائي، فقيه عدث أصولي، من مؤلفاته: المجموع المذهب في قواعد المذهب، وجامع التحصيل لأحكام المراسيل، وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. توفي سنة (٦٧١هـ). انظر: تذكرة الحفاظ ٢٧١، ١٥، وطبقات الشافعية لابن السبكي، ٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي ص٨٦، وانظر منهاج السنة النبوية ٢/٢ ٥٥ – ٤٥٨، والبحر المحيط ١٨٩/٦.

والأدلة الدالة على عدالة الصحابة كثيرة يمكن تنويعها إلى أربعة:

# النوع الأول: الأدلة من كتاب الله:

لقد أثنى الله جل وعلا على صحابة رسول الله على أخسيلاً، ولا تعديل فوق تعديل الله تعالى، وقد تنوع هذا الثناء في كتاب الله، فمنه ما كان في أصحاب بيعة الرضوان، ومنه ما هو في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومنه ما هو عام يشمل سائر الصحابة رضوان الله عليهم.

<sup>(</sup>۱) ورد الاستدلال بما في الإحكام لابن حزم ۲/۸۷، وشرح اللمع للشيرازي ٢/٥٣٥، وروضة الناظر ٢/٠٩/، وكشف الأسرار للبحاري ٧٠٩/٢، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٧٢ وشرح مختصر الروضة ١٨١/٢، وشرح الكوكب المنير ٢/٤٧٤، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/٧٢.

روهو مثل ضربه الله للنبي - ﷺ - إذ خرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها الله والثناء فيها ظاهر وهو قوله: ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يُبِتَغُونَ فَضْلاً مَنَ اللَّه وَرَضْوَاناً ﴾ .

الآية الثانية (٢): قال الله تعالى: ﴿ للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ وَيَاهِمُ وَلَاهِمُ وَلَالْمَ وَرَقَوْ وَلَاهِمُ وَلَالِمَ اللهُ عَلَى فَصَلَ الله المُورِينِ وَالْأَنْصَارِ، وأحسر عن صدقهم وفلاحهم، وذلك تعديل لهم وتزكية.

<sup>(</sup>۱) قاله البحاري في صحيحه (۸/٥٤٤ - مع الفتح) كتاب التفسير، باب تفسير سورة الفتح، وانظر حامع البيان -للطبري- ۱۱۲/۲۲/۱۳، ۱۱۶، وتفسير القرآن لابن كثير ۲۰۳/۶ -۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٢) ورد الاستدلال بها في: الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص ٢٤، ومنيف الرتبة للعلائي ص ٢٤، والإصابة لابن حجر ١٦٢/١.

الآية الثالثة(١): قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضَىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزِلَ السَّكَيْنَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثْا بَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً ﴾ [الفتح ١٨].

وهي كذلك الثناء فيها ظاهر، وهو رضى الله عنهم، ولا تعـــديل فوق هذا التعديل.

الآية الرابعة: قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَّنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَنْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَالَّذِينَ آمَّنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَنْكَ مِنْكُمْ ﴾ [الأنفال ٧٤-٧٤]، والثناء على المهاجرين والأنصار فيها ظاهر(٢).

الآية الخامسة(٦): قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

<sup>(</sup>١) ورد الاستدلال بما في: البرهان للحويني ٣/١، ٤، والتلخيص لــه ٣٧٤/٢، والمستصفى ٢٥٧/٢ [١٦٣/١] والمحصول ٣٠٧/٤، وروضية النياظر ٣٠٠/١ وشرح مختصر الروضة ١٨١/٢، وكشف الأسرار ٧٠٩/٢، وشـرح الكوكـب

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان -للطبري- ١٠/١٠/٥-٥٧.

<sup>(</sup>٣) ورد الاستدلال بمسا في: التلخيص للحسويني ٣٧٤/٢، والمستصفى ٢٥٨/٢ [١٦٣/١] وروضة الناظر ٣٠٠/١ والمحصول ٣٠٧/٤، وكشف الأسرار ٧٠٩/٢ وشرح الكوكب ٤٧٤/٢.

وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتٍ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجُرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا أَبَدا ذَلَكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾ [التوبة ١٠٠].

نص الله على أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهذا تعديل منه لهم، والمراد بهم عند الجمهور من كان آمن قبل الفتح أي الحديبية (١)، ويرجحه قوله تعالى: ﴿ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَا تَلُوا وَكُلا وَعَدَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَا تَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ﴾ [ الحديد ١٠].

الآية السادسة (٢): قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهُدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [البقرة ١٤٣] وهذه الآية وإن كانت عامة فالصحابة يدخلون فيها دُخولاً أولياً، ودلالتها مع جمعها بسائر الأدلة تدل دلالة قاطعة على عدالة الصحابة، فإن الوسط بمعيى العدل، وشهادهم على غيرهم تدل كذلك على عدالتهم وعلمهم.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة ٢٦/٢.

<sup>(</sup>۲) ورد الاستدلال بما في: إحكام الفصول للباحي ٣٠٤، والتلخييص للجويني ٢٠٧/ ورد الاستدلال بما في: إحكام الفصول ١٦٣/١) والمحصول ٣٠٧/٤، والإحكام للآمدي ١٦٧/٢، وشرح مختصر الروضة ١٨١/٢، وشرح العضد ٢٧/٢، وشرح الكوكب ٢٧٤/٤، و فواتح الرحموت ٢٥٦/٢، ونشر البنود ٢/٢٠.

الآية السابعة(١): قال الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَأُمَّةَ أُخْرِجَتُ للنَّاسَ تَأْمُرُونَ بالمَعْرُوف وَتُنْهَوْنَ عَنِ المُنْكُرِ وَتَوْمُنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران ١١٠]، وهـذه الآية وإن كانت عامة في الأمة، فانطباقها على الصحابة أولى وأظهر، وذلك معروف من سيرتمم رضوان الله عليهم.

وقد قال الشاطبي نحواً من هذا في استدلاله على العمل بسنة الصحابة والأخذ بما فقال: (ر.. ثناء الله عليهم من غير مثنوية، ومدحهم بالعدالة، وما يرجع إليها، كقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةَ أُخُرِجَتُ للنَّاسُ ﴾ [آل عمران ١١٠] وقوله: ﴿ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أَمَّةً وَسَطَاً لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [البقرة ١٤٣]، ففي الأولى: إثبات الأفضلية على سائر الأمم، وذلك باستقامتهم في كل حال، وجريان أحوالهم على الموافقة دون المحالفة، وفي الثانية إثبات العدالة مطلقاً، وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى.

ولا يقال: إن هذا عام في الأمة، فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم، لأنا نقول:

<sup>(</sup>١) ورد الاستدلال بما في: إحكام الفصول ٣٠٣ وشرح اللمع ٢/٩٣٥، والبرهان ١/٣٠١، والتلخيص ٤٠٣/١، والمستصفى ٢/٧٥/ [١٦٣/١]، و الإحكام -للآمدي- ٩١/٢، وشرح العضد ٢٧/٢، و البحر المحسيط للزركشي ١٨٦/٦، وشرح مختصر الروضة ١٨١/٢، وشرح الكوكب ٤٧٤/٢ ونشر البنود ٢/٢٥.

أولاً: ليس كذلك، بناء على ألهم المخاطبون على الخصوص، ولا يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس ودليل آخر.

وثانياً: على تسليم العموم: ألهم أول داخل في شمول الخطاب، فإلهم أول من تلقى ذلك من الرسول - عليه وهم المباشرون للوحي.

وثالثاً: ألهم أولى بالدخول من غيرهم ؛ إذ الأوصاف التي وصفوا هما، لم يتصف بها على الكمال إلا هم، فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على ألهم أحق من غيرهم بالمدح.

وأيضاً: فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على الإطلاق والعموم، فأخذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا محاشاة، بخلاف غيرهم؛ فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته، وذلك مصدق لكونهم أحق بذلك المدح من غيرهم، فيصح أن يطلق على الصحابة ألهم خير الأمة بإطلاق، وألهم وسط -أي عدول- بإطلاق»(1).

ويؤيد هذا المعنى قول الرسول - رخير الناس قــرني) كمــا سيأتى – إن شاء الله –.

الآية الثامنة: قال الله تعالى: ﴿ لاَ يَسْتُوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ [الحديد ١٠].

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي ٤٧/٤- ٤٤٩.

قال ابن حزم: ((هذه مواعيد الله تعالى، ووعد الله مضمون تمامـه، وكلهم ممن مات مؤمناً قد آمن وعمل الصالحات)((())، وقال أيضـاً: ((ثم نقطع على أن كل من صحب رسول الله - الله الله على أن كل من صحب رسول الله على أن كل من أسلم فإنه من أهل الجنة، لا يدخل النار لتعذيب، إلا ألهم لا يلحقون بمن أسلم قبل الفتح...)(().

## النوع الثاني: الأدلة من السنة:

الحديث الأول<sup>(٣)</sup>: قال الرسول ﷺ: «خير أمتي قرني ثم السذين يلونهم ثم الذين يلسونهم» وفي رواية: «خير الناس قرني ثم الذين يلسونهم ثم الذين يلونهم...»(٤).

وقد أطلق الرسول - الخيرية، والخيرية المطلقة لا تكون إلا للعدول، ولو جمعت هذا الحديث مع قول الله تعالى: ﴿ كُنْتُمُ خَيْرَأُمَّةَ أُخْرِجَتُ للنَّاسِ ﴾ [آل عمران ١١٠] يتبين وجه الخيرية التي هي الأمر

<sup>(</sup>١) الإحكام لابن حزم ٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الفصل لابن حزم ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>٣) ورد الاستدلال به في: شرح اللمع ٢٥٥/٢ والمستصفى ٢٥٨/٢ [١٦٣/١] والروضة لابن قدامة ٢٠١/١، وشرح العضد ٢٧/٢، و البحر المحيط للزركشي ٢٨٢/١، وشرح مختصر الروضة ٢١٨٢/١، و شرح الكوكب ٤٧٥/٢، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١٥٧/٢، ونشر البنود ٢/٢٠.

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص/٢٠٧.

بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، المتضمنة للعلم والصدق في القول والعمل، وفي هذا رد على من زعم أن الخيرية هنا لا تقتضي العدالة (۱)، كيف وقد ورد في بعض روايات الحديث نفسه: ((ثم يفشو الكذب)، أي بعد تلك القرون المفضلة، فهذا بمفهومه يدل على صدقهم.

الحديث الثاني (۲): قال الرسول - (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) (۲) وهذا الحديث وإن كان ورد لسبب معين بين أحد السابقين من الصحابة وبين أحد من جاء بعدهم، لكنه ورد بلفظ عام، بل يمكن أن يقال: إن هذا النهي وإن كان وارداً في شأن الصحابة بعضهم مع بعض، فكيف بحين كان من غير الصحابة معهم ؟ لا شك أنه أولى بالنهي (٤).

الحديث الثالث(٥): قال الرسول - ١٤ -: ((النحوم أمنة السماء، فإذا

<sup>(</sup>١) انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>۲) ورد الاستدلال به في: الكفاية للخطيب ٦٥، والمستصفى ٢٥٨/٢ [١٦٣/١]، والمحصول ٢٥٨/٤، والمقدمة لابن الصلاح -مع التقييد للعراقي- ص٢٨٧، وفتح المغيث ١١١/٣، وشرح الكوكب ٤٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٥/٧) مع الفتح كتاب فضائل الصحابة، باب لـو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً رقم(٣٦٧٣) ومسلم في صحبحه (١٩٦٧٤) كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رقم (١٩٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: التقييد والإيضاح للعراقي ٢٨٧، وفتح المغيث للسخاوي ١١٠/٣، وشــرح الكوكب المنير ٤٧٤/٢.

<sup>(</sup>٥) ورد الاستدلال به في: شرح مختصر الروضة للطوفي ١٨٣/٢.

ذهبت النحوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون $^{(1)}$ .

والأمنة جمع أمين وهو الحافظ، فهذا الحديث نص في حيرية الصحابة وفضلهم على الأمة، فقد بين الرسول - الله أمين على هذه الأمة، وحافظ لها مما يوقع في الاختلاف والتفرق، فإذا ذهب وقع شيء بين الصحابة، ومع ذلك نص على ألهم أمنة للأمة لكولهم شاهدوا التتريل، وعرفوا أقوال الرسول - الله والعالم وسيرته فكانوا أكثر علماً وأمانة وإيماناً، فإذا ذهبوا أتى الأمة ما توعد من التفرق والاختلاف.

الحديث الرابع: أن الرسول - في حجة الوداع خطب خطبة مشهودة، حضرها جمع غفير من المسلمين، وقال في آخرها: «... ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب» (٢)، وهذا من أقوى الأدلة على عدالة الصحابة، - رضوان الله عليهم - إذ أطلق الرسول - الأمر بالتبليغ عندما خاطبهم، ولم يشترط ويستثن أحداً، ثما يدل على عدالة الجميع.

السنة الخامسة: ويلتحق بالأحاديث القولية، السنة العملية لرسول

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦١/٤) كتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي - الله أمان الأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة رقم (٢٥٣١).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٩/١٣ مع الفتح) كتاب الفتن باب (٨) ((لا ترجعوا بعدي كفاراً... رقم (٧٠٧٨)، وأخرجه مسلم (١٣٠٥/٣) كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم (١٦٧٩).

الله - الله - مع صحابته، وفي ذلك يقول إمام الحرمين: «ومن أقوى ما يعتصم به على الجاحدين المعاندين سيرة رسول الله - الله - فإنه كان يعرف أهل النفاق بأعياهم، لا يخفى عليه مضمر الشقاق بينهم، وقد سماهم بأعينهم لصاحب سره ومؤتمنه: حذيفة بن اليمان، وكان عليه السلام يبحل أهل الإخلاص منهم ويترهم منازهم، ويحل كلاً على خطره في مجلسه، وكانوا رضى الله عنهم معدلين بتعديله عليه السلام مركين أبراراً، وكان رسول الله عنهم معدلين ومخبرين، واشتهر ذلك من سيرته عن أخبار غابت عنه، وكانوا عنه ناقلين ومخبرين، واشتهر ذلك من سيرته حليه السلام إياهم عملاً وقولاً» (١٠).

النوع الثالث: أنه ولو لم يرد نص في عدالتهم، لكانت حالهم شاهدة على عدالتهم، قال الباجي (٢): ((ومما يدل على ذلك أن العدالة إنما تعلم بالأعمال الصالحة، فلا عمل أفضل من أعمال أصحاب النبي الله والرغبة في نصرته، وإنفاق الأموال، وهجر الأوطران، وقتر الآباء والأولاد، والتراهة في المعاصي، فإن لم تقع العدالة بهذا، فلا تصح العدالة

<sup>(</sup>١) البرهان للحويني ١/٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن خلف الباجي أبو الوليد المالكي، ولد سنة ٤٠٣هـ.، له مصنفات منها: المنتقى شرح الموطأ، وإحكام الفصول في أصول الفقه، توفي سنة ٤٧٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٥٣٥/١٨.

من أحدي(١).

وقال الخطيب البغدادي: ﴿على أنه لو لم يرد من الله عـــز وجـــل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه، لأوجبت الحال التي كانوا عليهـــا مـــن الهجرة والجهاد والنصرة، وبذل المهج والأموال وقتـــل الآبـــاء والأولاد والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم، والاعتقاد لتراهتهم، وألهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين<sub>))</sub>(۲).

وقال العلائي: ((إن من اشتهر بالإمامة في العلم والدين، كمالـك والسفيانين، والبخاري ومسلم وأمثالهم، لا يحتاج إلى التعديل، ولا البحث عن حاله بالاتفاق، وهو عمل مستمر لا نزاع فيه، فالصحابة رضي الله عنهم أولى بذلك، لما تواتر عنهم واشتهر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأولاد، وقتل الآباء والأولاد والأقرباء والأهـــل ومفارقـــة الأوطان والأموال، كل ذلك في موالاة النبي - علي ونصرته لله خالصاً، ثم ما كانوا عليه دائماً من اشتدادهم في أمور الدين بحيث لا تأخذهم فيه لومة لائم، ومواظبتهم على نشر العلم وفتح البلاد وتدويخ الأمصار، فيالله العجب كيف يداني أحداً من هؤلاء من بعدهم فضلاً عن مساواتهم، حتى

<sup>(</sup>١) إحكام الفصول للباجي ٣٠٤ -٣٠٥ وانظر نحوه للغزالي في المستصفي ٢٥٨/٢ [١٦٣/١] والآمدي في الإحكام ٩١/٢ وابن قدامة في الروضـــة ٣٠١/١. وعبد العلى في فواتح الرحموت ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الكفاية في علم الرواية ٦٦-٦٧.

إنه يحتاج الواحد منهم إلى الكشف عن حاله وتزكيته، أو يكون ما صدر عنه عن احتهاد أو تأويل قادحاً في عدالته، وحاطاً له عن علو مرتبته العلية (١).

### النوع الرابع: الإجماع:

قال ابن الصلاح: ((... إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة) ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم، ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر)((۱)، فإذا قيل: إن الإجماع يعترض عليه بمخالفة الروافض والمعتزلة، أجيب عن هذا كما قال العلائي: (الإجماع على ذلك ممن يعتد به على أحد الوجهين:

إما على أنه لا اعتداد بأهل البدع في الإجماع والخـــلاف، فإنــه لم يخالف في عدالة الصحابة من حيث الجملة أحد من أهل الســـنة، وإنمـــا الخلاف عن المعتزلة والخوارج وأمثالهم.

وإما على أن ندرة المخالف مع كثرة المجمعين لا يمنع انعقاد الإجماع إن ثبت أن أحداً من أهل البدع خالف في ذلك.

والطريق الأولى أقوى، ولا فرق في هذا بين من لابس الفــتن مــن الصحابة، ومن لم يلابسها»(٣).

<sup>(</sup>١) منيف الرتبة للعلائي ص٨١.

<sup>(</sup>٢) مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح [مع كتاب التقييد والإيضاح للعراقي] ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) منيف الرتبة للعلائي ص٧٨.

علماً بأن هذا الخلاف طاريء، ولم يؤثر عن السلف طعن فيهم، حتى من لابس الفتن، ((والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم))(۱). وسيأتي – إن شاء الله – أن الصحابة وغيرهم كانوا يروون عن معاوية رضي الله عنه الحديث ولا يكذبونه، مع أن علياً رضى الله عنه كان أولى بالحق منه.

وما أحسن ما قاله إمام الحرمين: «ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله أن الصحابة هم نقلة الشريعة، ولو ثبت توقف في روايتهم، لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله - الله استرسالت على سائر الأعصار»(٢).

<sup>(</sup>۱) المسوَّدة لآل تيمية ص٢٩٢ وانظر الكفاية في علم الرواية ص٦٧ والاستيعاب لابن عبد البر ٨/١-٩، والمستصفى ٢٥٨/٢ [١٦٤/١] وشرح النووي على صحيح مسلم ١٤٩/١ والإصابة لابن حجر ١٦٢/١، وشرح الكوكب المنير ٤٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) البرهان للحويني ٧/١، ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط ١٨٦/٦ والسخاوي في فتح المغيث ١١٢/٣.

### المطلب الثابي

## المخالفون في عدالة الصحابة والرد عليهم

ويمكن تصنيفهم إلى أربعة مذاهب: مذهب الرافضة، ومـذهب المعتزلة، وما ذهب إليه ابن القطان، وما ذهب إليه المازري:

المذهب الأول: يرى المازري أن اسم الصحبة يطلق على من لازم رسول الله - الله وعزره ونصره، ولا يطلق على من رآه يوماً ما أو زاره، أو احتمع به لغرض، وانصرف عن قريب(١).

وهذا علق عليه العلائي قائلاً: «وهذا قول غريب، يخرج كثيراً من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم لهم بالعدالة أصلاً، كوائـل بـن حجر، ومالك بن الحويرث، وعثمان بن أبي العاص، وأشباههم ممن وفد عليه - الله عليه ما يقم إلا أياماً قلائل ثم انصرف، وكذلك من لم يعـرف إلا برواية الحديث الواحد أو الإثنين، ولم يدر مقدار صحبته من أعـراب القبائل». (٢).

ولعل المازري نظر إلى أنه في العرف لا تطلق الصحبة إلا على الملازمة الطويلة، وهذا خلاف ما عليه المحدثون وجمهور أهل العلم، ولم

<sup>(</sup>۱) انظر: منيف الرتبة للعلائي ص٦٦ والبحر المحيط للزركشي ١٨٨/، والإصابة - لابن خجر- ١٦٣/، وكلهم نقلوا نص كلام المازري من شرحه للبرهان للجويني.

<sup>(</sup>٢) منيف الرتبة للعلائي ص٦٢.

يكن ما ذهب إليه مبنياً على القدح في عدالة الصحابة.

وقد حَوِّد الحافظ ابن حجر الرد على هذا الرأي فقال: «وقد كسان تعظيم الصحابة ولو كان اجتماعهم به على اليسعيد الخدري، قال [الراوي الراشدين - [ثم ساق إسناداً وفيه:] عن أبي سعيد الخدري، قال [الراوي عنه]: كنا عنده وهو متكيء، فذكرنا علياً ومعاوية، فتناول رجل معاوية، فاستوى أبو سعيد الخدري حالساً ثم قال: كنا نترل رفاقاً مع رسول الله فاستوى أبو سعيد الخدري حالساً ثم قال: كنا نترل رفاقاً مع رسول الله حبلي، ومعنا رجل من أهل البادية، فقال للمرأة الحامل: أيسرك أن تلدي علاماً؟ قالت: نعم، قال: إن أعطيتني شاة ولدت غلاماً، فأعطته، فسجع غلاماً؟ قالت: نعم، قال: إن أعطيتني شاة ولدت غلاماً، فأعطته، فسجع أبو بكر، فلما علم بالقصة، قام فتقياً كل شيء أكل. قال: ثم رأيت ذلك أبو بكر، فلما علم بالقصة، قام فتقياً كل شيء أكل. قال: ثم رأيت ذلك أن له صحبة من رسول الله على ما أدري ما نال فيها، لكفيتكمو،

ثم قال الحافظ ابن حجر: «ورجال هذا الحديث ثقات، وقد توقف عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلاً عن معاقبته، لكونه علم أنه لقي النبي - على ألم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدله شيء»(٢).

<sup>(</sup>١) الإصابة لابن حجر ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) الإصابة لابن حجر ١٦٥/١.

المذهب الثاني: قال أبو الحسين بن القطان الشافعي: «وحشي قتل حمزة، وله صحبة، والوليد شرب الخمر. قلنا: من ظهر منه خلاف العدالة لم يقع عليه اسم الصحبة، والوليد ليس بصحابي، لأن الصحابة إنما هم الذين كانوا على الطريقة»(۱)، وهذا مثل قول البيضاوي: «الأصل في الصحابة العدالة إلا عند ظهور المعارض» أقال الأسنوي: «وأراد بالمعارض وقوع أحدهم في كبيرة، كما وقع لماعز من الزنا(۱)، ولسارق رداء صفوان (۱) وغيرهما)، وزاد بعضهم ذكر قدامة بن مظعون ومسن معه في تأولهم في شرب الخمر، وما حرى لبعضهم ثمن أجراهم عمر مجرى القذفة كأبي بكرة - رضى الله عنهم جميعاً-.

#### والتعليق:

١- ليس المراد من العدالة عصمة كل فرد منهم من الوقوع في

<sup>(</sup>١) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ١٨٧/٦-١٨٨.

<sup>(</sup>٢) منهاج الأصول -مع نماية السول- ١٧٦/٣.

<sup>(</sup>٣) وهو في الصحيحين البخاري رقم (٦٨١٥)، ومسلم (١٦٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢/٥٥٦-٤٦٦، وأبو داود ٤/٥٥ [٤٣٩٤] والنسائي ٢/٥٥٧ وابن الجارود في المنتقى ص ٢٨١ (٨٢٨) والدارمي ٢٢٦/٢ (٢٢٩٩)، والدارقطني ٢٠٤/٣ (٣٦٢) والحاكم ٤٢٢/٤ (٨١٤٨) والبيهقي ٢/٥٨٦ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٢٥٥/٧.

<sup>(</sup>٥) نماية السول - للأسنوي - ١٧٨/٣.

الخطأ، فإن الصحابة على درجات في الفضل، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على، ثم سائر العشرة، وأصحاب العقبة، والبدريون، وأصحاب بيعة الرضوان، ثم من جاء بعدهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وأصحاب النبي - على - من أصدق الناس حديثاً عنه، لا يعرف فيهم من تعمد عليه كذباً، مع أنه كان يقع من أحدهم من الهنات ما يقع، ولهـم ذنوب، وليسوا معصومين، ومع هذا فقد جرب أصحاب النقد والامتحان أحاديثهم، واعتبروها بما تعتبر به الأحاديث، فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة، بخلاف القرن الثاني، فإنه كان في أهل الكوفة جماعة يتعمدون الكذب.

ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه، حتى الذين كانوا ينفرون عن معاوية رضي الله عنه، إذا حدثهم على منبر المدينة قالوا: ((وكان لا يتهم في الحديث عن رسول الله - عليه-)(١) ، وحتى بسر بن أرطأة مع ما عرف عنه: روى حديثين، رواهما أبــو داود وغيره، لأنهم معروفون بالصدق عن النبي - الله عنه الله معروفون بالصدق عن النبي الله عنه الله معروفون بالصدق عن النبي الله عنه الله الله لهذا الدين (٢).

 ٢- ثم قول هؤلاء: «من وقع منه ما وقع لم يقع عليه اسم الصحبة))، فكلام خطأ، ولم يجر نزاع إلا فيمن ارتد وعاد إلى الإسلام بعد وفاة النبي - الله وفي غير ذلك لم يقل أحد إنه ليس بصحابي، فهذا

<sup>(</sup>١) انظر: مثل هذا في السنة - للخلال - ١/٠٤٠ رقم (٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة ٢/٢٥١–٤٥٨.

خلاف شاذ. هذا مع العلم بأن الحافظ المزي قد قال: ((إنه لم يوجد رواية عمن يلمز بالنفاق من الصحابة)(١).

٣- ومما يتعجب منه إيراد هؤلاء ضمن أمثلتهم: من علمت توبتــه
 كماعز –رضي الله عنه– والذي قطعت يده في السرقة، فـــإن الحـــدود
 مكفرات لأصحاب الذنوب.

قال ابن حزم: «وأما قدامة بن مظعون، وسمرة بن جندب، ومغيرة ابن شعبة، وأبو بكرة رضوان الله عليهم، فأفاضل أئمة عدول. أما قدامة فبدري مغفور له بيقين مرضي عنه، وكل من تيقنا أن لا نعدد عليه شيئاً، فهو عدل بضرورة البرهان القائم على عدالته من عند الله عز وجل وعندنا وبقوله عليه السلام: «إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (٢) وأما المغيرة بن شعبة، فمن أهل بيعة الرضوان وقد أحبر عليه السلام أن «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» فأفاقول فيه كالقول في قدامة. وأما سمرة بن جندب فأحدي وشهد المشاهد بعد أحد. وهلم جراً؛ والأمر فيه كالأمر في المغيرة بن شعبة، وأما أبو بكرة فيحتمل

<sup>(</sup>١) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ١٨٨/٦.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري (۳۰۵/۷ مع الفتح) كتاب المغازي، باب فضل مسن شهد بدرا رقم (۳۹۸۳) وأخرجه مسلم (۱۹٤۱/٤) كتاب فضائل الصـــحابة، باب من فضائل أهل بدر... رقم (۲٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ١٩٤٢/٤) كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة رقم (٢٤٩٦).

أن يكون شبه عليه، وقد قال ذلك المغيرة، فلا يأثم هو ولا المغيرة، وبحسذا نقول، وكل ما احتمل ولم يكن ظاهره يقيناً، فغير منقول عن متيقن حاله بالأمس، فهما على ما ثبت من عدالتهما، ولا يسقط اليقين بالشك وهذا هو استصحاب الحال الذي أباه خصومنا، وهم راجعون إليه في هذا المكان بالصغر منهم، فما منهم أحد امتنع من الرواية عن المغيرة وأبي بكرة معاً، وأبي بكرة وهو متأول. وأما سمرة فمتأول أيضاً، والمتأول مأجور وإن كان مخطئاً، وكذلك قدامة تأول أن لا جناح عليه – وصدق – لا جناح عليه عند الله تعالى في الآخرة بلا شك، وأما في أحكام الدنيا فلا، ولنا في الدنيا أحكام غير أحكام الآخرة» (١).

وقال الزركشي: «وأما أمر أبي بكرة وأصحابه فلما نقص العدد أجراهم عمر - رضي الله عنه - بحرى القذفة، وحدُّه لأبي بكرة بالتأويل، ولا يوحب ذلك تفسيقاً، لألهم جاءوا بحيء الشهادة، وليس بصريح في القذف. وقد اختلفوا في وحوب الحدِّ فيه، وسوَّغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد» (٢).

المذهب الثالث: وهو للمعتزلة: و رأيهم في الصحابة «هم عدول، إلا من ظهر فسقه و لم يتب، كمن قاتل علياً عليه السلام لقضاء ما تقدم من أحوالهم بالسلامة إلى وقت ظهور الفسق فيهم، والبغي من بعضهم

<sup>(</sup>١) الإحكام لابن حزم ٢١٨/١-٢١٩.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١٨٧/٦.

على بعض، ويناسب هذا القول ما رواه مسلم في صدر صحيحه (١) عن ابن سيرين (٢) ؟

وعمرو بن عبيد من المعتزلة يقول: «كلهم عدول إلى حين ظهرور الفتن بين علي عليه السلام، وبين معاوية، وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها لعدم تعين الفاسق من الفريقين»(1).

ولهم أقوال أخرى مقاربة لهذا القول، مع ما فيها من التناقض والتخبط (°).

وزاد الخوارج على هؤلاء بإسقاط عدالة كــل الطــرفين، بــل وتكفيرهم.

#### و المناقشة:

۱-أن الأصل في الصحابة العدالة، وما جرى بينهم من الفتن كان عن اجتهاد وتأويل، فالمصيب له أجران، والمخطىء منهم له أجر.

٢- أن من قاتل علياً - رضى الله عنه - فيهم بــدريون كــالزبير

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٥/١.

<sup>(</sup>۲) محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري الإمام الثقة الحجة، - ولد لسنتين بقيت من خلافة عمر، أدرك ثلاثين صحابياً، وكان لا يسمع من أهل الأهواء - توفي سنة (۱۱۰هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ۲۰۲/۶، وتقريب التهذيب (۹۸۰۰).

<sup>(</sup>٣) هداية العقول ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٧٤/٢ -٧٥.

<sup>(°)</sup> انظر نماية الوصول لصفي الدين الهندي ٢٩٠٥-٢٩٠٥، و البحسر المحسيط للزركشي ١٨٨/٦.

وطلحة وأم المؤمنين عائشة، رضي الله عنهم جميعاً، وقد بشرهم رسول الله - على الله على الله على الله على الله على الله على منهم رضوان الله عليهم.

٣-ما ذكره من قول ابن سيرين وهو: ((... فلما وقعـت الفتنـة، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر؛ فإن كان من أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم)، فهذا المراد به أهل البدع والأهواء الذين ظهروا أواخر عهد الصحابة كالخوارج والقدرية، لا الصحابة قطعاً، لأن ابن سيرين ذكر أنه يسأل عن الرجل طالباً كشف حاله بذكر اسمه، والصحابة الذين أدركهم ابن سيرين بلغ عددهم نحــو ثلاثين وكان يعرفهم ولا يتوقف فيهم، ولا يعلم عنه توقف عن أحد من الصحابة، فلا شك أنه يكون قد عنى غير الصحابة، وقــد قــدمنا أن الله زكى الصحابة وهو يعلم ما يقع منهم، فعاد كلام ابن سيرين على منن احتج به زوراً وبمتاناً بالتبديع. كيف وهو القائل: «ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله – ﷺ – عشرة آلاف، لم يخف فيها منهم أربعون رحــــلاً ،، ``. وهؤلاء مع قلتهم علم أن فيهم بدريين مغفوراً لهم يقيناً، ومن عداهم محتهدون منهم المصيب ومنهم المحطىء المتأول، مع ما لهم من حسنات راجحة، وقد مدحهم الله وهو يعلم ما سيقع منهم.

٤ – وجرأة هؤلاء أكثرها على معاوية – رضي الله عنه – كما هو

<sup>(</sup>۱) رواه عبدالرزاق في المصنف ۲۰۷/۱۱ (۲۰۳۷۰) عن معمر عن أيوب عنه به، ومن طريقه الحاكم في المستدرك ٤٨٦/٤ (٨٣٥٨) لكنه أدرج فيه كلام غيره، مع أنه في المصنف مفصول. والإسناد صحيح.

ظاهر من لعنهم (۱) له، -ولا حول ولا قوة إلا بالله- وهـو كاتـب الوحي، وقد قال الرسول - الله-: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قـد أو جبوا» (۱) أي فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة، وقد علم أن هذا الجـيش كان قائده معاوية رضى الله عنه زمن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-.

٥- وأما القول بتكفير الجميع، فمخاطرة أشد من سابقتها، ذلك أن الجميع مسلمون، وما وقع منهم ليس بمكفر أصلاً، ومع ذلك فيمكن حمله على محامل لا تقتضي إسقاط العدالة. ومما يدل على بطلان هذا القول: قول الرسول عن الحسن: ((إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين)، فسماهم رسول الله - المسلمين مع اقتتالهم.

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ

<sup>(</sup>١) انظر: حواشي هداية العقول في أصول فقه الزيدية ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٠/٦ مع الفتح) كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في قتـــال الروم رقم (٢٩٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٠/٧ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة باب ذكر معاوية – رضى الله عنه – رقم (٣٧٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢/٧٦ مع الفتح) كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام رقم (٣٦٢٩).

بَغتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى فقا تلوا التي تَبْغي حَتّى تفيءَ إلى أمر الله فإنْ فاءَتْ فَأُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُل وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات ٩].

وأصحاب هذه المقالة قال فيهم رسول الله عَلَيْنُ -: ﴿لا تَقُومُ السَّاعُةُ حتى تقتتل فئتان عظيمتان، دعواهما في الدين واحدة، تمرق بينهما مارقة، يقتلها أولاهما بالحقي(١)، ففي هذا الحديث فوائد منها:

أن الطائفتين من المسلمين مع اقتتالهما. ومنها: أنه توجد طائفة هي أقرب إلى الحق: وقد حددها الرسول - الله الموله: (رتقتل عمارا الفئة الباغية),(٢) فدل على أن علياً - رضى الله عنه - ومن معه كانوا أقرب إلى الحق، ومنها: أن فئة تمرق من الدين عند اقتتال الطائفتين، والفئة المارقــة هم الخوارج. فعاد ما وصفوا به أهل الحق عليهم.

المذهب الرابع: وهو مذهب الرافضة: وهؤلاء أسـحف عقــولاً وأضل، إذ زعموا أن عامة الصحابة -رضوان الله عليهم- قد ارتدوا بعد

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٣١٦/١٢ مع الفتح) كتاب استتابة المرتدين، بـــاب (٨) رقم (٦٩٣٥)، وأخرجه مسلم (٧٤٥/٢) كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاقم رقم (١٠٦٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٤٤/١ مع الفتح) كتاب الصلاة، باب التعـاون في بناء المسجد رقم (٤٤٧) وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٣٦/٤) كتاب الفين، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل... رقم (٢٩١٦). وهو متــواتر، انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة – للسيوطي – ٢٨٣، ولقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة - للزبيدي - ٢٢٢.

وفاة الرسول على الله عنه - الله نفراً يسيراً، وادعوا ذلك زعماً بأن الصحابة سلبوا علياً الله عنه - حقه، واشتد حكمهم على كل من قاتل علياً (١). والرد عليهم:

١- لا نسلم أن علياً - رضي الله عنه - سُلِب حقه من الخلافة بعد رسول الله - الله عنه - أحق بها منه، - كما سيأتي إن شاء الله - (٢).

٢- ألهم يكونون قد كذبوا بكل النصوص الواردة في القرآن والسنة على دخول البدريين وأهل بيعة الرضوان الجنة، وكذا غيرهم من الصحابة المشهود لهم بالجنة، وعلى عدالة كل الصحابة، فمن كفرهم كان هو الكافر(٦).

٣- ثم أنا سردنا الأدلة على أن من قاتل علياً - رضي الله عنه ليس كافراً.

ثم فيما يلي نقل طريقتين للعلماء في الرد على هؤلاء وأمثالهم في عدالة الصحابة:

قال العلائي: «أحدهما: أن ذلك كان من كل منهم بناء على الاجتهاد منه في ذلك والتأويل المسوغ له للإقدام عليه، ومع هذا فللا يكون شيء من ذلك قادحاً في عدالتهم، لأن جميع تلك الوقائع إن كانت

<sup>(</sup>١) انظر: مقالات الإسلاميين ١٤٥/٢ والفرق بين الفرق ١٢٠-١٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص/١٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الصارم المسلول لابن تيمية ١١١٠/٣-١١١١.

مما يسوغ فيه الاجتهاد فظاهر، لأنه حينئذ إن قلنا إن كل مجتهد مصيب، فلا يتوجه تخطئة إلى أحد الفريقين، وإن قلنا المصيب واحد والثاني مخطيء، فالمخطيء في اجتهاده معذور غير آثم، فلا يخرجه خطؤه عن العدالة، وإن كان تأوله خطأ فلا يخرج بذلك عن العدالة. كيف وإن عدالتهم ثابتة عما تقدم من الأدلة القطعية، فيستصحب ولا يُزال للشك والوهم. لا سيما مع ما تقدم من ثناء الله تعالى عليهم ورسوله عود جماعة من العلم عما يصدر منهم، ومما يؤيد أن ذلك من المجتهد فيه قعود جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - عن الكون مع أحد الفريقين، كسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة وغيرهما، لأنه خفي عليهم الأمر...

الوحه الثاني: أن كل ما قدح به المبتدعة في الصحابة الذين أسقطوا عدالتهم يتصور عليهم مثله في الصحابة الذين لم يقدحوا في عدالتهم، فإن تأولوا أفعال من وافقوا على عدالته وحسنوا له المحارج في أمورهم، كانوا مقابلين بمثله فيمن حالفونا في عدالته، ولا يجدون فارقً قاطعً بين الطائفتين بالنسبة إلى انقداح التأويل وإحسان الظن بهم، وانسداد ذلك في حق الجميع، وحينئذ يؤدي إلى أحد أمرين لا بد منهما: - إما التأويل وإحسان الظن في حق الجميع وهو المطلوب، وإما إسقاط عدالة الجميع، وذلك أمر عظيم حارق للإجماع القطعي. فإن الأمة كلها ممين يعتبر بأقوالهم أجمعوا على أنه لا يصح إسقاط عدالة جميع الصحابة، كيف وإن بأقوالهم أجمعوا على أنه لا يصح إسقاط عدالة جميع الصحابة، كيف وإن

ذلك يؤدي إلى هدم الدين وإزالة ما بأيدينا من أمور الشريعة، معـــاذ الله من ذلك»(١).

وهذا الوجه الثاني قد ذكره قبله إمام الحرمين في البرهان، وحَــوّد الكلام فيه (۲)، إلا أبي آثرت نقل كلام العلائي لأنه مختصر ومــرتبط بمـــا قبله.

وهذا الإلزام المذكور في الوجه الثاني قد أقر به الشيعة، فقال أحدهم: «وللشيعة مثل ذلك في حق قرابة رسول الله على عليهم السلام، فإلهم لا يولعون بذكر مساويء أحد منهم ولا بسب مبتدع منهم ولا فاسق صريح، مثل تركهم ما رُوي عن الجاحظ والصاحب(٢) وعمرو بن عبيد(١)... وكذلك لا ينقمون على ابن عباس

<sup>(</sup>١) تحقيق منيف الرتبة للعلائي ٨٤-٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان للجويين ١/٥٠٥-٤٠٦.

 <sup>(</sup>٣) أبو القاسم إسماعيل بن عباد الطالقاني كان شيعياً معتزلياً مبتدعاً، واشتهر بالأدب،
 له تصانيف في اللغة، منها المحيط، والكافي. توفي سنة (٣٨٥هـــ).

انظر: سير أعلام النبلاء ١١/١٦.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري. كبير المعتزلة قدري، وقال عنه النسائي لــيس بثقة، مات تقريباً سنة (٤٣هـــ).

انظر: سير أعلام النبلاء ١٠٤/٦.

مخالفته ولا ابن الحنفية (١) ولا ابنه الحسن بن محمـــد (٢) والبـــاب طويـــل والغرض الإشارة)(٣)، وهذه الإشارة تكفينا في إلزامهم.

ومما يستحسن ذكره هنا في هذا الموضع، ما قاله الإمام الحافظ أبو زرعة الرازي النه قال: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله على الله على أنه زنديق، وذلك أن رسول الله على عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله على والحرح وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح عم أولى، وهم زنادقة، (٥).

<sup>(</sup>۱) أبو القاسم وأبو عبد الله، محمد بن عليّ بن أبي طالب، وأمه خولة بنـــت جعفـــر الحنفية، ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر – رضي الله عنه – وهو سيد إمـــام توفي سنة (۸۱هــــ).

انظر: سير أعلام النبلاء ١١٠/٤.

<sup>(</sup>٢) الإمام الحسن بن محمد بن الحنفية أبو محمد الهاشمي، كان من علماء أهل البيت، حدث عن أبيه وعن ابن عباس وعِدّة توفي سنة (١٠٠هـــ).

انظر: سير أعلام النبلاء ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: حواشي هداية العقول في أصول فقه الشيعة الزيدية ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد -أبو زرعة الرازي- أحد الأثمة الحفاظ -وكـــان يشبه بأحمد بن حنبل-، توفي سنة (٢٦٤هـــ) ومولده سنة ٢٠٠هـــ.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حساتم ١/٣٢٨-٣٤٩، ٣٢٥-٣٢٦، وسمر أعلام النبلاء ٢٥/١٣.

<sup>(</sup>٥) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص٦٧.

## المبحث الثابي

## إمامة على بن أبي طالب رضي الله عنه

لا يختلف أهل السنة والجماعة في فضل علي - رضي الله عنــه - وأهل بيته الطاهرين، فهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، والناصــرين له، والمهاجرين، بل هو رابع هذه الأمة في الفضل بعد نبيها - الله الله أهل السنة (۱)، وقد يوجد قليل من يقدمه في الفضل على عثمان - رضي الله عنهم جميعاً -

لكن بشأن الخلافة، فأهل السنة متفقون على أنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه أولى الناس بعد عثمان، وأن بيعته كانت صحيحة، وإمامته شرعية، لايجوز الخروج عليه، ولا شق عصا طاعته، وأنه كان فرضاً على أهل زمانه الدخول في بيعته وطاعته، وأن من قاتله يعد من البغاة، وأنه أقرب إلى الحق ممن سواه ممن قاتله

و لم يختلف أهل السنة في أن علياً ليس بأولى من أبي بكر وعمر بالولاية قبلهما، ولا كذلك عثمان بعد اتفاق المهاجرين والأنصار عليه ومبايعتهم له، لكن نبغ الروافض فادعوا أحقيته في الخلافة عقيب مرت رسول الله على ذلك، وأن الأمة قد كتمت ذلك،

<sup>(</sup>١) انظر قول الإمامين الشافعي وأحمد بمذا في الاعتقاد للبيهقي: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر قول الإمامين الشافعي وابن حزيمة في هذا المعني في الاعتقاد للبيهقي: ٣٧٥.

فأخرجوا صحابة رسول الله الله الله عندهم من أصول دينهم. فصبوا علياً حقه، خاصة وأن الإمامة عندهم من أصول دينهم.

وقد ناقشهم الأصوليون في ادعائهم النص على إمامته، والوصية له بذلك تحت مسألتين:

الأولى: بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على صــحته قطعاً، كخبر الغدير والمترلة (١).

الثانية: أن الواحد لو انفرد بنقل ما لو وحد لتوفرت الدواعي على نقله، إما لتعلق الدين به أو لغرابته، ولم ينقله الباقون على كثر هم في مشاهدته، فيقطع بكذبه عند الجمهور خلافاً للشيعة في ادعائهم النص على إمامة على - رضي الله عنه - قبل الثلاثة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: نماية الوصول للهندى ٢٧٧٣/٧، ونماية العقول ٢٨/٢ -.٣٠

<sup>(</sup>٢) انظر: نماية الوصول للهندي ٢٧٨٠/٧، وغيره كما سيأتي إن شاء الله تعمالي في المسألة الثانية.

## المطلب الأول

# الرد على الرافضة والزيدية في ادعائهم أحقية عليّ بالخلافة قبل الرد على الثلاثة – رضى الله عنهم –

وهذا الموضوع لطوله وتشعبه، لا يصلح إيراد كل ما استدلوا به لإثبات دعواهم، حتى لا نخرج عن موضوع الرسالة، ولذلك فيقصر البحث على الأحاديث التي أوردوها في كتب أصول الفقه، ويناقشون فيها، وبمعرفتها يحتذى حذوها فيما لم يذكر منها في هذا الموضع.

الحديث الأول: «من كنت مولاه فعلى مولاه».

وزعموا أن المولى هنا بمعنى الأولى بالتصرف(١).

## والرد عليهم من أوجه:

الوجه الأول: أن هذا المعنى غير معروف في اللغة، فلا يجيء (مفعل) بمعنى (أفعل) في موضع ومادة أصلاً، فضلاً عن هذه المادة علمي وجمه الخصوص.

وقد يزعم بعضهم أن قول الله تعالى: ﴿ مَأُواَكُمُ النَّارُهِ مِي مَوْلاَكُمُ ﴾ [الحديد ١٥]: يمعنى هي أولى بكم، كما نقل أن أبا عبيدة معمر بن المثنى

<sup>(</sup>١) انظر: المواقف ٤٠٥، ومختصر التحفة الإثني عشرية ص٥٩.

فسره بذلك.

والجواب: أن مراده بتفسير الآية بذلك، هو بيانٌ لحاصل المعنى، أي أن النار مقركم ومصيركم والموضع اللائق بكم، لا أن المولى بمعنى الأولى، ولذلك خطأ كل أهل اللغة هذا القول، ويدل على خطئه: أنه لا يقال مكان: فلان أولى منك: مولى منك(١).

الوجه الثانى: لو سلمنا جدلاً أن المولى بمعين الأولى، إلا أن كلمة الأولى لها صلات كثيرة، فقد يقال: أولى بالتصرف، وقد يقال: أولى بالمحبة والتعظيم، كقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أُوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَّلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالذَّينَ آمَنُوا ﴾ [آل عمران ٦٨] فلا يمكن حمــل معناهـــا علـــى أن طالبناهم بالدليل على تعين حمل الأولى على أنه بمعنى الأولى في التصرف. الوجه الثالث: نحن نلتزم أن المراد بالمولى -وعلى قولكم-: الأولى،

أن المراد هنا المحبة، لقرينتين:

الأولى: أن في الحديث قرينة تدل على أن المراد المحبة لا التصــرف، وهو قوله في الجملة بعد تلك الجملة: «اللهم وال من والاه، وعـاد مـن عاداه» فقابل بين الولاية والعداوة، ومعلوم أن مقابل العـــداوة المحبـــة لا

<sup>(</sup>١) انظر: المواقف ٤٠٥، ومختصر التحفة ١٥٩–١٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر التحفة ١٦٠.

التصرف، فتعين حمل المولى على المحبة(١).

الثانية: كذلك حتى على الجملة الأولى وهي: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) توجد قرينة تدل على أن المقصود بها المحبة، وهي إطلاق الولاية دون تقييدها بزمن، فلم يقل: فعلي مولاه (بعدي)، لأن التسوية بين الولايتين في جميع الأوقات من جميع الوجوه، تمنع القول بأن المراد بها التصرف، لما يعلم من لزوم محاذير في احتماع تصرفين فأكثر، ولأنه في عهده الحجة لا يتصرف أحد بحضرته. بخلاف ما لو قلنا إلها بمعنى المحبة إذ لا محذور في احتماع مجبتين مع تفاو قمما(٢).

فإن قيل: نحن نقيد الإمامة في المآل لا الحال، أي بعد موت الرسول - على - قلنا: لو سلمنا لكم ألها بمعنى التصرف وأنكم قيدتموها بعد موت الرسول - على - ، فيقال لكم: لا مانع من ذلك، لكن متى أهو حين إمامته بعد الثلاثة أو قبل ذلك الأول صحيح، والثاني ممنوع (٦)، وإنما صححنا الأول لقيام المقتضي لذلك، وهو ورود ما هو صريح وأقوى في الدلالة على تعين إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - بعد موت النبي - الله - ، وبه كذلك منعنا المعنى الثاني، وأيضاً بعدم نقل دليل صحيح صريح يفيد مدعاهم.

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر التحفة الإثنى عشرية ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الغنية في أصول الدين للمتولي ص١٨٢ ومختصر التحفة ص١٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر التحفة ص١٦١.

فإن قيل: أي فائدة للحديث تبقى إذا قيل إن المولى بمعنى المحبة والتعظيم، وقد دل على هذا النوع أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ ﴾ [التوبة ٧١]؟

## فجو ابه<sup>(۱)</sup>:

١- عدم الفائدة من التكرار ممنوع، فقد يكون للتأكيد أو بيان أهمية ما كرر، ولو التزم قولهم هذا لعاد بإبطال فائدة ما حــاء في الســنة تأكيداً للكتاب، وذلك كثير، ولا قائل بعدم الفائدة.

٢- يمكن رد هذا على الرافضة أنفسهم، إذ يدعون كتسرة الأدلسة وتكرارها في التنصيص على ولاية على - رضى الله عنه - فيلزم علم، قولهم هذا بطلان فائدة التكرار في النص المزعوم عليه.

٣-وحل الإشكال هو: أن التنصيص على واحد بخصوصه لا ينافي ما ورد عاماً، فقد يكون التنصيص دفعاً لشكاية أو خطأ، إذ قد ورد أن بعض من كان مع على باليمن قد اشتكى منه، وقد كان عليي باليمن فقدم حاجاً فأدرك النبي - الله عكة في حجة الوداع، ولذلك قال الرسول - ﷺ - فيه ذلك القول العظيم منصرفه من الحج(٢)، وأيضاً لا يبعد أن يكون في قول الرسول - الله - إشارة إلى من يبغض علياً بل ويكفره

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر التحفة الإثنى عشرية ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاعتقاد للبيهقي ص٥٤ه-٣٥٥، والبداية والنهاية لابن كثير ١٨٣/٥. وهذا السبب قد ورد نصاً في بعض طرق حديث الغدير.

من الخوارج، فكل ذلك تنبيه على عظيم مترلته ووجوب مراعــــاة حقـــه لكونه من أهل البيت مؤمناً تقياً ولياً لله، وأنه تجب طاعته عنــــد توليـــه الخلافة.

الوجه الوابع: أنه إذا أراد النبي - الله - من جمعه الناس ومخاطبته لهم من غدير حم أحقية على بالخلافة بعد موته مباشرة، لبينه بياناً واضحاً، لا لبس فيه، ولقال: إن علياً ولي أمركم والقائم عليكم بعدي فاسمعوا وأطبعوا له... ونحو ذلك من العبارات الصريحة حتى لا يختلف عليه فالقول بأن الرسول - الله - قصد من قوله: ((فعلي مولاه)) الإمامة بعده: يتضمن القدح في النبي الله - بالتقصير في البيان خاصة أن الرافضة يدعون أن الإمامة من أصول الدين، وقد جاء النص بتعيين الأثمة! (١). فلم يبق بعد هذا إلا دعواهم الكاذبة أن الصحابة قد كتموا النص الدال على إمامته، وهذا سخف مردود ترده القاعدة التي تقدم تحريرها، مع تضمن كلامهم الإزراء بعلى رضى الله عنه (٢).

الحديث الثاني: حديث المترلة: وفيه: قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «حلَّف رسول الله على بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: وأما ترضى الله عنه ين رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى

<sup>(</sup>١) انظر: ما نقله البيهقي عن الحسن بن الحسن في الاعتقاد: ٣٥٦ في هـــذا المعـــني. ومختصر التحفة الإثني عشرية ١٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاعتقاد - للبيهقي - ٣٥٧

أن تكون مني بمترلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي (١١).

ووجه استدلالهم أنه أثبت له مترلة كمترلة هارون من موسى، ويدل على عموم جميع المنازل إلا ما استثناه، وهو النبوة، ومن جملتها صحة الإمامة وافتراض الطاعة لو عاش هارون بعد موسى، لأنما ثابتــة لــه في حياته عند غيبته، فلا يعزل عنها بعد وفاته، للزوم الإهانة المستحيلة في حقه، وما دام أنه خلفه في غيبته بمدة يسيرة، فأولى أن يخلفه بعد وفاته لمدة طو يلة<sup>(٢)</sup>.

### والجواب من أوجه:

الوجه الأول: أن مترلة على - رضى الله عنه - من الرسبول ﷺ بمترلة هارون من موسى فيما دل عليه السياق، وهو استخلافه في مغيب..... كما استخلف موسى هارون في مغيبه، ولا تدل على استخلافه مطلقًا، وقياسهم الذي ذكروه من أنه ما دام خلفه في مغيبه مدة يسيرة فأولى أن يخلفه بعد وفاته مدة طويلة، قياس مع الفارق، إذ بين الاستخلافين فارق،

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أحرجه البحاري (٨٨/٧ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب على -رضى الله عنه- رقم (٣٧٠٦) وأخرجه مسلم (١٨٧٠/٤) كتــاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب رقم (٢٤٠٤). وهو متواتر. انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة – للسميوطي – ٢٨١، ولقمط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة -للزبيدي-: ٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج الكرامة المطبوع ضمن منهاج السنة ٣٢٦/٧، وانظر: هداية العقــول مع حاشيته ٢/٤٥/٦.

فالاستخلاف في حال الحياة يكون المستخلف وكيلاً محضاً، يفعل ما أمر به الوكيل، بمترلة من وكل شخصاً في أولاده، فلا يتصرف فيهم إلا بحسب الوكالة، لكن بعد الوفاة يكون ولياً مستقلاً، يعمل فيهم بحسب المصلحة، كما أمر الله ورسوله - الله - خاصة إذا علمنا أن رسول الله - الله - كان قد استخلف على المدينة غير علي - رضي الله عنه -، وفيهم من قد لا يصلح للإمامة أصلاً، وإن صلح للاستخلاف المؤقت، فدل على الفرق بين الاستخلافين (١).

الوجه الثاني: أن الرسول - الله و استخلف على المدينة غير على الشه عنه -، فدل على أنه ليس لعلى مزية في هذا الاستخلاف، خاصة وأن الرسول - الله قد استخلف غيره وعلى موحود بالمدينة، وذلك في يوم حيير، وإن كان قد لحق على بعد ذلك بالنبي - الله ولكن شاهدنا أن علياً كان موجوداً بالمدينة واستخلف غيره عليها، ولم يسدل ذلك على مزية غيره عليه، فكذا ما نحن فيه، وقد فهم على - رضي الله عنه - أن هذا الاستخلاف ليس مطلقاً في حال حياة النبي الله و واعد والتخلف الملت والتخلف المطلق و والميبان؟ )، إذ الاستخلاف المطلق و والميبان؟ )، إذ الاستخلاف المطلق و نساء والصيبان؟ )، إذ الاستخلاف المطلق ونساء وصبياناً، ويؤكد هذا المعنى أن الرسول - الله - قد استخلف بالمدينة بعد على غيره، وذلك في حجة الوداع، وهي بيقين بعد تبوك، فهذا فيسه بعد على غيره، وذلك في حجة الوداع، وهي بيقين بعد تبوك، فهذا فيسه

<sup>(</sup>۱) انظر: الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم ص٢٢١، والفصل لابن حــزم ١٩٤/٤-٩٥، و منهاج السنة ٣٣١/٧، ٣٣٩ – ٣٤٠.

فائدتان: الأولى: أن ذلك الاستخلاف كان مؤقتاً بيــوم تبــوك فقــط، والثاني: أنه لو كان الأصل بقاء الاستخلاف، لكان بقاء من استخلفه الرسول -ﷺ- في حجة الوداع أولى بالبقاء من استخلافه علياً - رضي الله عنه -، لأنه استخلفه قبل ذلك(١).

الوجه الثالث: وإن تشبثوا بأن استخلاف على – رضى الله عنه – له مزية خاصة، بدليل ذكر مترلته بمترلة هارون من موسى، قلنا: نحــن لا نسلم خصوصيته بهذا الوصف دون غيره ممن استخلفه الرسول ﷺ على المدينة لأن قوله: ﴿أنت منى بمترلة هارون من موسى ، إن قيل إنه يدل على نفى هذه الصفة عن غيره، قلنا هذا مفهوم لقب، فاللقب، هنا هــو الضمير "أنت"، وقد علم أن مفهوم اللقب ضعيف، وليس بحجة - إلا إذا ورد النص بتخصيصه بالحكم- ومثاله: ﴿ مُحَمَّدُ وَسُولُ اللَّهِ ﴾ [الفتح ٢٩] لا يدل على أن غيره ليس برسول، وكذلك قول الرسول - العمر لما استأذن في قتل حاطب: ((دعه فإنه شهد بدراً))(١)، فهذا لا يمنع شهود غيره بدراً ومشاركتهم له في الحكم -وهو المغفرة- وقد ورد هذا القــول لسبب، فكذلك ما نحن فيه، قال فيه رسول الله - الله عالم السبب السؤال، وهو: ﴿أَتَخْلَفَنَ فِي النساء والصبيانِ)، فلا يدل على نفيي هيذا الوصف عن غيره ممن استخلفه الرسول - الله - إذ كلهم يصدق عليهم

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية ٣٣١/٧، ٣٣٦-٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص/١٢٥٧.

الحديث الثالث: حديث الراية: وهو أن رسول الله - على - قال: (﴿لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله وسوله، ويحب الله ورسوله، يفـــتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس، غدوا على رسول الله ﴿ عَلَيْهِ كَلُهُم يرجو أن يعطاها، فقال: أين على بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله، قال: فأرسلوا إليه فأتونى به، فلما جاء بصق في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن بـــه وجـــع، فأعطاه الراية...)(٢) الحديث.

وقد زاد الروافض شيئاً هنا وهو أن أبا بكر وعمــر – رضــي الله عنهما - قد أخذا الراية قبله، فالهزما وفرًّا، فأعطاها رسول الله - ﷺ -علياً - رضى الله عنه -<sup>(٢)</sup>.

#### و الجواب من أوجه:

الوجه الأول: الحديث صحيح لا شك فيه، إلا أنا نطالبهم بإثبات صحة ما زادوه -وهو فرار أبي بكر وعمر - رضى الله عنهما - بل هذا

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة ٣٣١/٧-٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٨٧/٧ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة بساب فضائل على - رضى الله عنه - رقم(٣٧٠١)، وأخرجــه مســـلم (١٨٧١/٤-١٨٧٢) كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على - رضى الله عنه - رقــم ·(72.0)

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج الكرامة-المطبوع ضمن منهاج السنة- ٣٦٥/٧.

كذب محض، إذ لم يتقدم إعطاء الرسول - الراية لهما، بل إن عمر رضي الله عنه - قد قال: «ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها»(١) فهل يقول عمر هذا الكلام وقد الهزم كما ادعوا(٢).

الوجه الثاني: أنه لا يلزم من كونه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله أن يكون إماماً، لأن غيره يشاركه في هذه المحبة، كما قال الله تعالى: ﴿ يُحبُهُمْ وَيُحبُهُمْ وَيُحبُونَهُ ﴾ [المائدة ٤٥] وقال: ﴿ إِنَّ اللّه يُحبُ الّذينَ يُقَا تَلُونَ فِي سَبِيله صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ [الصف ٤]، ولذلك يعلم أن الذي اختص به على ذلك اليوم: ((يفتح الله على يديه))، وهذا لا يدل على أفضليته على غيره، ولا على إمامته، غاية ما فيه أنه لو سلم أفضليته فإنما ذلك خاص بذلك اليوم، لكونه قد لحق بالرسول - وهو يشتكي عينه، فما منعه ذلك من الجهاد، وتلك فضيلة له، وبخاصة أنه قد على إجماع السلف على تفضيل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بل قد تواتر نقل ذلك عن على نفسه من نحو ثمانين وجهاً (٣).

الوجه الثالث: أن الرافضة يعارضون بالأدلة الدالة على إمامـــة أبي بكر – رضى الله عنه – وهي كثيرة منها ما يلي: –

<sup>(</sup>١) هي رواية عند مسلم كما هو مخرج في الحديث السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة ٧/٣٦-٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ٣٦٩/٧.

١- عن حبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: (رأتت امــرأة إلى النبي -ﷺ فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن حثت و لم أحدك - كأنها تقول الموت - قال: -ﷺ -: (رإن لم تجديني فأتي أبا بكر))

ففي هذا الحديث إشارة واضحة إلى خلافة أبي بكر – رضــــي الله عنه ـــ(٢).

٢- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله في مرضه: (رادع لي أبا بكر أباك وأخاك، حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)

روفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ، وإخبار منه - الله عنه عنه المستقبل بعد وفاته، وأن المسلمين يأبون عرض الخلافة لغيره ->> .

٣- وقال الرسول -ﷺ- في مرض موته: «مروا أبا بكر فليصـــل

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري (۲۲/۷ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذاً خليلاً إلخ)) رقم (٣٦٥٩)، وأخرجه مسلم (١٨٥٦/٤). كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رقم(٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل لابن حزم ١٠٨/٤.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في (٢١٨/١٣ مع الفتح) - كتاب الأحكام - باب الاستحلاف رقم (٧٢١٧)، وأخرجه مسلم في ١٨٥٧/٤ - كتاب فضائل الصحابة - فضائل أبي بكر الصديق - رقم (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم ١٥٥/١٥.

بالناس»(۱)، «قيل للإمام أحمد: فلما مرض رسول الله على قال: «قدموا أبا بكر ليصلي بالناس» وقد كان في القوم من هو أقرأ من أبي بكر؟ فقال أبو عبد الله: إنما أراد الخلافة»(۲).

والأدلة التي استنبط منها العلماء صحة إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - كثيرة من القرآن والسنة (٢)، وفيما أشرنا إليه كفاية، علماً بأن العلماء قد حكوا ونقلوا إجماع الصحابة على بيعته - رضي الله عنهم جميعاً (٤) -.

وكذلك أجمعوا على خلافة عمر من بعده رضي الله عنهما، ومــن المناسب أن يذكر حديث يتناول الإشارة إلى خلافتيهما.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري (۲۳۸/۲ مع الفتح) كتاب الأذان باب من أسمع الناس تكبيرة الإمام رقم(۷۱۲)، وأخرجه مسلم ۳۱،۱۳۱ كتاب الصلاة باب (۲۱) رقم (۲۰). ونص ابن تيمية على تواتره في منهاج السنة ۵۸/۸.

<sup>(</sup>٢) رواه عنه الخلال في السنة ٣٠١/١ رقم (٣٦٥) من طريق أبي بكر المروذي.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الرازي -مفاتيح الغيب-(٢٦٠/١)، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٦/١، وانظر: تفسير الرازي -مفاتيح الغيب-(٢٦٠/١)، وأضواء البيان للشنقيطي ٢٦/١، والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص/٣٣٧ وانظر كذلك الفصل لابن حزم للأشعري ص٢٥١-٢٥٤، والمقالات له ١٤٤/٢، وانظر كذلك الفصل لابن حزم ١٠٠/٤ ومنهاج السنة ١٣٥/١ -١٣٩١، وتفسير ابن كيثير ١١٢٥/١، وشرح الطحاوية ٣٣٥، والإنصاف للباقلاني ص/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) ممن حكى الإجماع أبو الحسن الأشعري في الإبانة ص/ ٢٥٥-٢٥٧، وانظر تاريخ بغداد ١٣٠/١، وعقيدة السلف للصابوني ص/ ٨٧ والإرشاد للحويني ص/ ٣٦١، والاعتقاد للبيهقي ص/ ٣٣٧، والقرطبي في تفسيره ٢٦٤/١، و منهاج السنة ٩/٣٦٠.

قال رسول الله على حوضي النقل الله على حوضي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، فترع دلوين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أر نزع رجل قط أقوى منه، حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر)، (۱).

ففي هذا الحديث إشارة واضحة لحلافة أبي بكر - رضي الله عنه - خاصة عند قوله «ليروحني» وضعفه المشار إليه قصر مدة خلافته ، ثم فيه الإشارة إلى خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من بعده، وما يجري في عهده من الفتوح ونشر الإسلام، وبسط الخير.

ثم إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد أن طعن، عهد بالأمر بعده إلى ستة هم خيار الناس بعده، فاتفق المهاجرون والأنصار على عثمان - رضى الله عنه -.

ثم بعد عثمان – رضي الله عنه – كان الأحق والأولى بها: علياً – رضي الله عنه –، وبايعه أكثر الناس، إلا معاوية ومن معه انتظاراً للثأر من قتلة عثمان لا إباءً لخلافته. وانعقدت بيعته صحيحة لا شك فيها.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۲٦/٧ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة، باب لسو كنت متخذا خليلا... رقم (٣٦٧٦)، وأخرجه مسلم (١٨٦١/٤-١٨٦١) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق – رضي الله عنده – رقسم (٢٣٩٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) هكذا فسره الإمام الشافعي، ورواه عنه البيهقي في الاعتقاد ص/ ٣٣٩-٣٤٠ بإسناد صحيح.

ولا نزاع بين أهل السنة في ترتيب الخلفاء الأربعة: أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على - رضى الله عنهم جميعاً -.

ومما يقطع تشغيب الرافضة قول الرسول -ﷺ-: ﴿خلافـــة النبـــوة ثلاثون عاماً، ثم يؤتى الله ملكه من يشاي (١).

أما طريق حماد بن سلمة فأخرجها: أحمد ٢٢٠/٥-٢٢١، وابن أبي عاصه في السينة ٢/٥٤٥ (١١٨١)، والطييراني في الكيير (١٣)، (١٣٦)، (١٤٤٢)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣١٣/٤) وابسن حبسان في صحيحه ٣٩٢/١٥ (٦٩٤٣) والحاكم في المستدرك ٧٥/٧(٤٤٣٨).

وأما طريق عبد الوارث بن سعيد، فأخرجها: أبـو داود ٣٦/٤ (٤٦٤٦) وابـن حبان في صحيحه ٢٥/١٥-٣٥ (٦٦٥٧)، والبيهقي في دلائل النبوة ٢٤١/٦.

وأما طريق حشرج بن نباتة: فأخرجها أحمـــد في المســند ٢٢١/٥، وأبـــو داود الطيالسي (١١٠٧)، والترمذي ٥٠٣/٤ (٢٢٢٦) وحسَّنه، والطبراني في المعجم الكبير (٦٤٤٢)، والطبري في صريح السنة (٢٦)، والبيهقـــي في دلائـــل النبــوة . 427/7

وأما طريق العوام بن حوشب فأخرجها: أبو داود ٣٧/٤ (٤١٤٧) والنسائي في فضائل الصحابة (٥٢) والطبراني في الكبير (١٣٦) و(٦٤٤٣)، وابن أبي عاصم في السنة ٢/٥٥٠ (١١٨٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وهو حديث مشهور [فذكر من رواه إلى أن قال:] واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، وثبتـــه أحمد، واستدل به على من توقف في خلافة على من أجل افتراق الناس عليــه...)، مجموع الفتاوي ١٨/٣٥-١٩. وصححه الألبساني في السلسلة الصحيحة رقم(٤٥٩) -وذكر له شاهدين-.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مداره على سعيد بن جَمْهان يرويه عن سفينة مولى رسول الله عليه-ورواه عن سعيد حماد بن سلمة، وعبد الوارث بن سعيد وحشرج بن نباتة، والعوام بن حوشب.

ومعلوم أن الثلاثين سنة بعد وفاة الرسول - على - قد كملت في نهاية المدة التي كان عليها الحسن بن علي - رضي الله عنهما - وبيان تلك المدة كما يلى:

(ركانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر، وخلافة عمر عشر سنين ونصفاً، وخلافة عثمان: اثنتي عشرة سنة، وخلافة على أربع سنين وتسعة أشهر، وخلافة الحسن ستة أشهر، وأول ملوك المسلمين معاوية – رضى الله عنه – وهو خير ملوك المسلمين)(١).

فدل ذلك على أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم – كانت خلافة راشدة، هي أعلى درجات الحكم في هذه الأمة، لوصف النبي الكريم - ولله المقوله ((خلافة النبوة))، ونحن نقطع أن خلافة الثلاثة قبل خلافة على إن لم تكن صحيحة وكانت غصباً كما يزعم الرافضة، لما وصفها النبي الله بخلافة النبوة.

فانظر كيف كان أهل السنة أسعد بحب الصحب الكرام، وموالاتهم، وعدم تنقصهم، والقول بما دلت عليه النصوص وأجمع عليه الصحابة من صحة خلافة الأربعة مرتبة كما هو في الواقع.

وههنا تنبيه آخر: وهو أن الغزالي والآمدي أوردا كلاماً يستحق المناقشة، فقالا: «إن عبد الرحمن بن عوف ولّى علياً [ رضي الله عنه الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين، فأبى، وولى عثمان فقبل، ولم ينكر عليه

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص٥٤٥.

[منكر، فصار إجماعاً] (١).

وهذا تصرف غريب منهما في روايات هي أصلاً ضمعيفة -كمما سيتضح إن شاء الله – وإنما المعروف أن عبد الرحمن بن عوف قد شــــاور المهاجرين والأنصار، وكلم علياً وحده ثم كلم عثمان وحده، ولم يحسدد بعدُ الخليفة، واستمر ذلك إلى أذان الفجر، فلما صلى للناس الصبح، واجتمع أولئك الرهط [أي الستة] عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد -وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر - فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد: يا على إني قد نظرت في أمر الناس، فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلاً، فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين مــن بعده، فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار، وأمراء الأجناد والمسلمون (٢).

ففي هذا الخبر فوائد منها:

١- أن الناس قد اجتمعوا على بيعة عثمان - رضي الله عنه - كما هو ظاهر في آخره.

٢- أن السبب الذي لأجله اختار عبد الرحمن: عثمان هو قولــه:

<sup>(</sup>١) المستصفى للغزالي ٧٥/٢ [٥/١ -١٩٦] و الإحكام -للآمدي- ١٥٣/٤) وما بين القوسين الكبيرين من زيادات الآمدي.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري [٢٠٥/١٣] كتاب الأحكام، باب (٤٣) كيف يبايع الإمام الناس رقم (٧٢٠٧).

(فلم أرهم يعدلون بعثمان) أي كل من شاورهم، فدل على أن ما حكاه الغزالي والآمدي ليس صحيحاً.

ولعل الغزالي والآمدي اعتمدا على خبرين هما:

الخبر الأول: وفيه قيل لعبد الرحمن بن عوف: «كيف بايعتم عثمان وتركتم علياً ؟ قال: وما ذبي قد بدأت بعلي، فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسنة أبي بكر وعمر، قال: فقال فيما استطعت، قال: ثم عرضتها على عثمان فقبلها»(١).

فهذا الخبر على ضعفه، ليس فيه أن علياً - رضي الله عنه - أبى السير على سيرة الشيخين قبله، وإنما قيد ذلك باستطاعته وهذا ليس إباء.

والخبر الثاني: وفيه أن عبد الرحمن بن عوف قال: ((هل أنت يا على مبايعي إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله بعهد الله وميثاقه وسنة الماضين قبل ؟ قال: لا، ولكن على طاقتي، [فأعادها ثلاثاً]، فقال عثمان: أنا يا أبا محمد أبايعك إن وليتني هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وسنة الماضين قبل، [قالها ثلاثاً]، فقام عبد الرحمن واعتم، ولبس السيف، فدخل المسجد، ثم رقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم أشار إلى

<sup>(</sup>۱) وهو في زيادات مسند أحمد ۱٥/۲ رقم(٥٥٧)، وضعفه الشيخ أحمد شاكر. ومن طريق عبدالله بن أحمد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠٢/٣٩.

وقال ابن حجر في فتح الباري [٢٠٩/١٣]:"أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن سفيان بن وكيع، عن أبي بكر بن عياش [عن أبي وائل قال: قلت لعبد الرحمن....] وسفيان بن وكيع ضعيف " اهـــ.

عثمان فيايعهي(١).

#### و التعليق:

وقد علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على هذا الخبر بما لا مزيد عليه، فقال: رو في ذلك مؤ الحذات:

الأولى: أن الأثر لم يصح من هذا الطريق...

الثانية: أن الآمدي تصرف في الأثر بما غير معناه، فقال: وليتك، مع أنه لم يوله، وإنما أخذ عليه عهداً إن ولاه أن يكون على سنة الله إلخ.

الثالثة: أنه ليس في الروايات الصحيحة إباء من على ولا عثمان فيما عرض عليهما، بل ظاهر الروايات رضي كل منهما بما عرض عليه معلقاً.

الرابعة: أن البيعة إنما تمت ببيعة عبد الرحمن لعثمان في محمـع مـن الناس، وليس عثمان هو الذي عرض نفسه وقال: أنا أبايعك يا أبا محمد)(۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩٥/٣٩، من طريق الذهلي، وله طريقان؛ طريق محمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف، وطريق أخيه عمران بن عبدالعزيز. قال ابن حجر في فتح الباري [٢١٠/١٣]: ((وأخسر ج اللهالي في "الزهريات" وابن عساكر في ترجمة (عثمان) من طريقه، ثم من رواية عمران بين عبد العزيز بن عمر الزهري، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة عن أبيه... فذكر القصة)) وعمران بن عبد العزيز قال عنه يجيي بن معين والبخـــاري: منكر الحديث [ميزان الاعتدال ٢٣٩/٣ (٦٢٩٦)] ومحمد بن عبد العزيز، قال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك [ميزان الاعتدال ٦٢٨/٣ . (YAYE)

<sup>(</sup>٢) من تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ١٥٣/٤ هامش (١).

#### المطلب الثابي

## مناقشة المسألتين اللتين بحثت فيهما إمامته

ففي المسألة الأولى زعم الشيعة أن حبر الغدير والمترلة - وهما دالان على إمامة على - رضي الله عنه - عندهم - يقطع بصحتهما، لأن تروفر الدواعي على إبطالهما موجودة خاصة زمن بني أمية، فبقاء النقلين يدل على ألهما قطعيان.

#### فاعترض عليهم الأصوليون بوجهين:

الأول: أنه إن أريد أن نقل الخبرين قد اشتهر، فهذا لا يدل على قطعيته ككثير من أحبار الآحاد التي اشتهرت واستفاضت بعد أن رويت آحاداً في الطبقات الأولى كحديث: (إنما الأعمال بالنيات))(١)، وإن أريد أن الخصم قد سلم به، فهذا لا يفيد الصحة، وإنما ربما يكون لغلبة الظن بصدقه(٢).

الثاني: أن الخبر يسلم القطع بصحته، إذا لم يوجد داع لاشتهاره وإشاعته، وهذان الخبران وجد فيهما الداعي، وذلك أن داعي الشيعة لإشهارهما وإشاعتهما ربما يكون أقوى من دواعي بني أمية لإبطالهما،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰/۱ مع الفتح) كتاب الوحي، بـــاب كيف كان بدء الوحي رقم (۱)، وأخرجه مسلم (۱۰۱۰/۳ –۱۰۱۹) كتـــاب الإمارة، باب قول النبي - الله - ((إنما الأعمال بالنيات)) رقم (۱۹۰۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: نماية الوصول للهندي ٢٧٧٤/٧.

خاصة إذا علمنا أن طبائع الناس تميل إلى ما منعت من إفشائه من فضائل الناس أكثر مما لو لم تمنع (١).

#### والتعليق:

عندي أن فرض المسألة على هذا الأساس خطأ قطعاً، ذلك أن خبر الغدير، منه ما هو قطعي متواتر، وهو قول الرسول - الله - الرمن كنت مولاه فعلي مولاه)، وقد حكم بتواتر هذا المتن النهيي(٢) وغييره(٣)، وبعضه صحيح غير متواتر كقوله: «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه)» وبعضه ضعيف كقوله : «وانصر من نصره» وما عدا ذلك فمنكر(٤).

فالقدر الأول من الحديث تواتر متنه، فلا داعي لفرض المسألة أصلاً، ولذلك كان الصحيح أن يناقش الرافضة والزيدية (٥) في دعواهم دلالة هذا

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء ٢٥٥/٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأحبار المتواترة - للسيوطي - ٢٧٧، ولقط اللآلئ
 المتناثرة في الأحاديث المتواترة - للزبيدي - ٢٠٥-٢٠٦ ونظم المتناثر من الحديث المتواتر - للكتابي - ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: دراسة الشيخ الألباني له في السلسلة الصحيحة ٣٤٣/٤ رقم (٧٥٠)، ومسا توصل إليه محقق كتاب خصائص أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للنسائي ص١٠٢ وانظر سياق ابن كثير لطرقه والحكم عليها في البداية والنهاية ١٨٣/٥-١٨٩.

<sup>(</sup>٥) هم أتباع زيد بن علي بن الحسين، وهم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة في الحملة، وهم مع قولهم بأفضلية على رضى الله عنه وأحقيته بالخلافة إلا ألهم لا يسبون أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهما، ويرون جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وهم قد انقسموا إلى فرق، وبعضهم قد غلا غلواً فاحشاً، ويوافقون المعتزلة في كثير من أصولهم. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ١٣٦/١-١٦٦٠.

القدر على أحقية تقدم على بالخلافة على من سواه من الصحابة مطلقاً، وأما إن تمسكوا بغير ذلك، فيطالبون بتصحيح النقل إن لم يكن النقل صحيحاً.

وأما حديث المترلة، وهو: (رأما ترضى أن تكون مني بمترلة هـارون من موسى) فهذا حديث صحيح قطعاً، مخرج في الصحيحين وغيرهما: بل هو متواتر(١).

لذلك كله ففرض المسألة بالطريقة التي بحثها الأصوليون لا يصح، على أن نقاشهم أيضاً ضعيف، وبيانه:

1- قولهم: إن الشهرة لا تدل على القطع بالصحة كما في أخبار الآحاد التي اشتهرت في طبقات لاحقة، فيه نظر، لأن الخبر إن صحح و اشتهر واتفق على صحته، فالصواب القطع به عند جمهور أهل العلم، وإنما يصح كلامهم فيما لو لم يصح أصلاً، فلو قالوا: الشهرة وحدها لا تدل على الصحة والقطع بما، لكان كلاماً مستقيماً، أما الشهرة مع الصحة والقبول فتفيد القطع.

٢-والوجه الثاني فرض على أساس شيء من التسليم بأن الخــبرين دالان على أحقية إمامة علي - رضي الله عنه - بعد موت الرسول - على مباشرة، ولذلك وجدت دواعي الشيعة لنقلهما، وكانت أقوى من دواعي بني أمية لإبطالهما! وهذا فيه نظر ظاهر.

<sup>(</sup>١) انظر: نظم المتناثر -للكتاني- ١٢٤-١٢٥، وذكر أن ابن عساكر الدمشقي ألسف فيه جزءاً، رواه عن نيف وعشرين صحابياً.

ولذلك فالصحيح: القطع والجزم بالقدر الصحيح من الخــبرين، ثم تبقى بعد ذلك منازعة الرافضة والزيدية في دلالتهما على ما ادعوه - كما تقدم-.

وأما المسألة الثانية فهي: أن الواحد لو انفرد بنقل ما لـو وحـد لتوفرت الدواعي على نقله، – إما لتعلق الدين به كأصول الشرع مثـل المعجزات، أو لغرابته كسقوط مؤذن من منارة المسجد – لـو لم ينقلـه الباقون، فيقطع بكذبه (۱).

وأصل المسألة: ادعاء الرافضة النص على إمامة على - رضي الله عنه - بعد موت النبي - على - فعارضهم الأصوليون بمذه القاعدة:

وحجتهم: أنه لو جاز أن لا ينقل مثل هذا الخبر، لجاز أن يُدعى أن القرآن قد عورض، ولم ينقل إلينا، ولجاز أن يقال بوجود مدينة بين بغداد والبصرة أكبر منهما، ولم ينقل إلينا، وكل هذه اللوازم باطلة، فيلزم بطلان ملزومها، ثم افترضوا اعتراضاً من الرافضة وهو احتمال أن يكون عدم النقل كان لخوف وتقية (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: المستصفى للغزالي ۱۹۷/۲ [۱٤۲/۱]، و المحصول –للــرازي– ۲۹۱/٤، و الإحكام –للآمدي– ۴۱/٤، و فــواتح الإحكام –للآمدي– ۱۲۷٪، و فــواتح الرحموت ۲۷/۲–۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر نفسها.

#### والتعليق:

1-مقتضى استدلال الجمهور -كما هوظاهر- بطلان ما يرعم وجوده مع عدم صحة النقل، لا بطلان ما صح نقله آحاداً و لم يتواتر، وهذا ظاهر من الأمثلة التي ضربوها، كوجود مدينة كبيرة بين بغداد والبصرة، أو وجود معارضة للقرآن، فكل ذلك لم ينقل أصلاً، لا أنه نقل آحاداً وحقه أن يتواتر (۱).

لكنا مع هذا نقول: إنه لو وجد، ثم نقل نقلاً صحيحاً -خالياً من المعارض، كأن يوافقه سواه ممن شاهده ولا ينكر عليه، فهذا يغين عن اشتراط التواتر، لأن صحته مقطوع بما عندئذ، وبالجملة، فالأخبار في مثل هذه الأمور يشترط فيها الصحة، سواء كانت تحاداً أم متواترة (٢).

7- ولذلك كان الصحيح: مطالبة الرافضة بتصحيح نقل ما يدل على مدعاهم أحقية على - رضي الله عنه - بالإمامة قبل الثلاثة رضي الله عنهم، وما نقلوه من دعوى الرافضة أن عدم النقل كان خوفاً وتقية، فهذا من تخليط الرافضة، ولا يناسب شجاعة على - رضي الله عنه -، ولا يناسب ما عرف من صدق الصحابة وإيماهم وصدعهم بالحق، ولو سلم لهم أن ذلك تعذر في عهد الشيخين وعثمان رضي الله عنهم، فما الداعي لكتمانه بعد توليه ؟ وهو الذي قاتل من قاتل من الخوارج والبغاة ! وبه يظهر أهم من الطاعنين في على وآل البيت رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ٢/٢ هامش (١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه هامش (٢).

ثم إن الأصوليين ذكروا أن الرافضة اعترضوا عليهم، حتى يبطلوا قاعدتم، وحاصلها يرجع إلى أمرين:

١- أن بعض معجزات الأنبياء نقلت آحاداً، فيلزم إما بطلان صحة تلك المعجزات وإما بطلان ما ادعيتم تعين نقل ما شاهده الجمع العظيم تواتراً إن التزم صحة ما نقل آحاداً من المعجزات(١).

وقد تقدم ذكر تلك المعجزات، وبيان ما تواتر منها مما لم يتواتر، مع بيان الجواب الصحيح عن اعتراض الرافضة، وبيان ما وقع فيه بعضهم من مزالق في أثناء محاولته دفع اعتراض الرافضة.

٢- أَن كثيراً من المسائل الفقهية قد شاهدها جمع عظيم إما سماعاً وإما رؤية لفعلها، ومع ذلك قد حكى فيها الخلاف و لم ينقـــل أكثرهــــا تو اتر أ<sup>(٢)</sup>.

وحاصل جواب الأصوليين يرجع إلى أمور (٣):

الأمر الأول:إما أن بعضها مما يتعلق بالنية، فـــلا يجـــب إظهــــاره،

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى للغزالي ١٦٧/٢-١٧٤ [١٤٢١-١٤٤] و المحصول -للـرازي-٢٩٣/-٢٩٩، و الإحكام -للآمدي- ٤٢/٢، ولهايــة الوصــول للهنــدي ۲۷۸۲/۸، و فواتح الرحموت ۲۷۸۲/-۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى للغزالي ١٦٧١٧٤/٢ [١٤٤-١٤٤]، المحصول للرازي ٢٩٣/٤-٢٩٩، والإحكام للآمدي ٤٢/٢، ونماية الوصول لصفى الدين الهندي ۲۷۸/۸، وفواتح الرحموت ۲۷/۲۱–۱۲۸

<sup>(</sup>٣) انظر المصادر نفسها.

كالإفراد أو القران أو التمتع في الحج.

الأمر الثاني: وإما لأن بعضها قد يكون عمل على وجهين، فينقل الوجهان، أو ينقل أحدهما بناء على أن الفروع متسامح فيها، كالجهر بالبسملة، ورفع اليدين في الصلاة، وكتثنية الإقامة وإفرادها.

الأمر الثالث: وإما لأن بعضها مما يجوز أن يكون وقع بمحضر جماعة يسيرة، فينفرد بنقله الآحاد كنكاح ميمونة، ونحوه قبول شهادة الأعرابي وحده في هلال رمضان.

ويلحظ ضعف جواب الأصوليين عن هذا الإيراد، فإن بعض هذه الوقائع قد شاهدها خلق عظيم، وبعضها مما يتكرر مراراً في اليوم، ومع ذلك نقلت نقل الآحاد، وقد اتفقت الأمة على العمل بحا بناء على الصحة، مع اختلاف مسالكهم في الجمع بين الروايات والأخذ بالأقوى ونحو ذلك من المسالك، على أن دعواهم أن الإفراد والقران والتمتع أمور تتعلق بالنية، فهذه الإجابة ناقصة، لأنه قد علم التلفظ بالنسك المراد اختيار أحد أنواعه، فليس هو مما يُسرّ(۱).

وعليه فإنه «مما تقدم يتبين أن ما تتوفر الدواعي على نقله، نقل أحياناً آحاداً، وأحياناً استفاضة، أو تواتراً، مع صحة العمل بالجميع والاحتجاج به»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ٢/٥٥ هامش (١).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.



# الخاتمة

وتتضمن أهم ما توصلت إليه من النتائج في هذه الرسالة



## الخاتمة

الحمد لله الذي وفق إلى الانتهاء من كتابة هذه الرسالة، وهي مسن نعمه التي لا أحصيها، وأسأله الإعانة على شكرها. وقد حاولت ذكر ما له علاقة بأصول الدين مما ذكر في علم أصول الفقه وبيان الحق فيه، وتجنبت استخدام طريقة المنطقيين في المناقشة والجدل طلباً للتيسير \_ إلا ما لا بد منه مما وقع في هذه الرسالة \_ . وقد كان المقصود تنقية هذا العلم العظيم من الدخيل الذي أدخله المتكلمون، لا التقليل من شأنه، إذ هو علم لا يستغني عنه أحد ممن يريد التأهل للاجتهاد، و أرجو أن أكون قد وفقت للصواب. وقد استفدت من كتب السلف والأئمة الأعلام الذين بينوا الحق في المسائل التي حرى فيها التراع بين الأمة، واستفدت كذلك من كتب المائة:

- المراد بأصول الدين ، وبينت وجه منع شيخ الإسلام بن تيمية برحمه الله ب تقسيم الدين إلى أصول وفروع .إذ كان منعه لكون المتكلمين رتبوا عليه قاعدة تكفير غير منضبطة.
- ٢- تأثر كثير من المؤلفين في أصول الفقه بمذهبه الكلامي ، ولذلك مظاهر ، منها:
- إدخال مسائل كلامية استطراداً لأدنى مناسبة ، كالكلام عن قدرة المكلفين والتحسين والتقبيح العقليين ، والعصمة ...الخ ونسبة الإكثار من ذلك تختلف من مؤلف لآخر بحسب طسول الكتاب وقصره .

- ظهور المذهب الكلامي في تعريف بعض المسائل كالأمر والنهي والعام الخاص والنسخ ونحوها ، بسبب القول بالكلام النفسي ، فتحد القائل به يعرف الشيء بتعريفين نفسي ولفظي ! وكمنع النسخ قبل التمكن من الفعل زعماً بأن ذلك ينافي الحكمة .
- وجود إحالات إلى الكتب الكلامية لمعرفة باقي المسألة أو الـرد على الشبهة في بعض الأحيان .
  - التصريح بأن مما استمد منه علم أصول الفقه علم الكلام.
- احسائل أصول الدين في علم أصول الدين في علم أصول الفقه هما:
- تأثر المؤلف في علم أصول الفقه بتخصصه ، فالمتكلم يكثر من
   ذكر كلامه وحجاجه عنه
- وجود شيء من الاشتراك في بعض المسائل ، وهذه ظاهرة قد
   يكون لابد منها في العلوم
- ١. لقد تبين أن بعض المسائل لا وجه لإدخالها في علم أصول الفقــه
   أصلاً منها :
  - المقدمات المنطقية الملحقة ببداية كثير من كتب أصول الفقه .
- الاستطرادات الواردة في مقدمات الأصول في تعريفهم للعلم والدليل والنظر ، فحرهم ذلك إلى الكلام عن وحوب النظر وعن تولده ، وهل يطلق على الله أنه دليل ؟

- " بعض المؤلفين لما له من أصول كلامية يضطر إلى الخوض في مسائل يشعر بتناقضه فيها فيذهب إلى تفسيرها وبيالها لتوافق أصله كالكلام عن الأمر والنهي النفسي وأن العلة بحرد أمارة ومعرف للحكم ، مع أنه لا يحتاج إلى مثل هذا في أصول الفقه ، إذ مباحثه مبنية على الألفاظ، وأن من نفي الحكم والأسباب يتناقض إذا أثبت القياس فيضطر للاستطراد! كما أن بعضهم لوضعهم شريعة على الله بعقولهم تحكموا فأثبتوا وجوباً على الله ترتب عليه القول بلحوق العذاب في الآخرة وإن لم يبعث رسول!، ولقولهم بأن حكمة التكليف التعويض منعوا أن يكون الله خالقاً لأفعال العباد، كما منعوا أن يعبد الله حياً له و تعظماً.
- ٢. لقد تبين أن المسائل المتعلقة بصفات الله لا يكاد يذكر فيها قسول سلف الأمة إلا في قليل من الكتب ، وأن أكثر ما بأيدي النساس كتب الكلاميين من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة . فاقتضى المقام الإطالة في هذا الموضوع لتحقيقه بالأدلة .
- ٣. لقد بذلت جهدي في التوصل إلى الصواب بذكر الأدلة ومناقشة
   الاعتراضات في مسائل أصول الدين، ومما تبين :
- أول واحب على المكلف الإقرار بالشهادتين ، وأن معرفة الله فطرية ، ويمكن التوصل إليها بأدلة سهلة بعيدة عن الخطأ كآيات الأنبياء ، وبينت خطأ القول بما يخالف ما تقدم .

- أسماء الله كلها حسني ، وهي على التوقيف ، وغير مخلوقة ، ويجوز الإخبار عن الله بأسماء حسنة أو غير سيئة .
- صفات الله الواردة في الكتاب والسنة كلها تثبت لله على وجــه الكمال وقاعدة التتريه مع قطع الطمع عـن إدراك الكيفيـة ، و وثقت ذلك من كتب الأئمة المتقدمين لتحصل الثقة به مع ذكر الردود على شبهات المعطلة للصفات كلها أو بعضها ، ورد الشبهات عن بعض الصفات تفصيلاً كالكلام والاستواء واليد والوجه بحسب المسألة المبحوثة كالكلام عن المحاز أو المتشـــابه أو التأويل.
- أن الله له الحكمة البالغة في شرعه وقدره ، فشرع الله الدين رعاية لمصالح العباد ، وهيأهم تميئة بما يتمكنون من الفعل فجعل لهمم قدرة وإرادة بما يختارون أفعالهم ويكتسبونها ، وربط الأسباب بمسبباتها، ولهذا كان القياس عمدة وأحد الأدلة المعتبرة شــرعاً ، والعقول لها إدراك للحسن والقبح في الأفعال ، وهو مجمل ، فــــلا يستغنى عن الشرع مطلقاً في بيان الحسن والقبح للأفعال ، وقد لا يدرك حسنها ولا قبحها إلا بخطاب الشرع ، ولا يجــوز قيــاس الخالق على المخلوق في الأفعال بوضع شريعة على الله ، ولا يجوز طلب ما خفي من حكمة الله مما لم يطلع عليه أحداً من خلقه ، كما لا يجوز نفيها لعدم العلم بما .

- أن الله لم يكلف الناس إلا ما يطيقون، وقد دل على هذا الكتاب والسنة، ولا يجوز إطلاق القول بأن خلاف المعلوم والمحبر عنه مما كلف الله العباد به بأنه تكليف عما لا يطاق، فالله قد خلق للعبد قدرة وإرادة بما يكتسب العمل، والقدرة مــؤثرة في مقــدورها عشيئة الله، والقدرة قدرتان؛ قدرة بمعنى التمكن من الفعل، وتكون متقدمة على العمل ومقارنة له، وهي مصححة للتكليف، فمسن انتفت عنه لم يكلف. والقدرة الأخرى موجبة للفعل وهي بمعــن التوفيق، ولا يتوقف عليها التكليف، وهي محض فضل الله يؤتيها التوفيق، ولا يتوقف عليها التكليف، وهي محض فضل الله يؤتيها من يشاء وفق حكمته.
- أن الأدلة الدالة على النبوة كثيرة منها المعجزات ، وهي تختلف في حدها وحقيقتها عن السحر والشعوذة وسائر أنواع خوارق العادات ، وأعظم آيات النبي القرآن ، وهو معجز في نفسه ، وله وجوه في الإعجاز كثيرة ، وشريعة الرسول الله هي التي يجب اتباعها ، وهي ناسخة لما قبلها ، والأنبياء معصومون من كل ما يخل بصدقهم ودعوى النبوة ومن كل الكبائر والصغائر الخسيسة ، وأن الخطأ والنسيان قد يقع منهم فيما ليس طريق البلاغ.
- أنه يجب الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقاً في أصول الدين وفروعه ، ولا حجة مع من منع الاحتجاج بمما مطلقاً في أصول الدين أو بعضها بدعوى الظن ، أو الدور ونحو ذلك. والإجماع

حجة يجب الأخذ به ، وكذا القياس الصحيح ، وهو في حــق الله يستعمل منه قياس الأولى فقط ، وفي غير ذلك يراعـــى القيـــاس الصحيح .

- تبين لي أن الجحاز لا يوحد دليل يعتمد عليه لإثباته في اللغة والقرآن ، بل يوحد فيه من التناقض والفساد ما يستلزم نفيه ، لأنه خاصة العقلي منه يفتح أبواب الباطنية والزنادقة ومنكري الصفات .
- والمتشابه واقع في كتاب الله بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام مما اختص الله بعلمه ، وقد يكون بمعنى المحمل ، فيكون تشابحه نسبياً . ونصوص الصفات ليست من المتشابه، وأما الدخول في طلب معرفة الكيفية فمن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.
- والتأويل له معنى عند السلف أعم من المصطلح عليه عند المتأخرين، وهذا الأخير لا يجوز تسليطه على نصوص الصفات .
- الإيمان قول وعمل عند أهل السنة والجماعة ، وله شعب وأصول وفروع ، ولا يلزم من ارتكاب المسلم بعض الكبائر أن يلحقه الوعيد ، لأنه مشروط بشروط وانتفاء موانع ، وقول المرجئة والوعيدية فيما تقدم قول باطل .
- نافي ملة الإسلام كافر وإن ادعى أنه اجتهد لمعرفته ، ومن أخطأ من المسلمين في اجتهاده في بعض المسائل ينظر فيه بحسب علمه وجهله و تأويله بشروط ليعرف حكمه .

الخاتمة. الخاتمة. • الصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله ﷺ - لهم ، وترتيب الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى - رضي الله عنهم - في الفضل كترتيبهم في الخلافة .

والله المسئول أن يلهم الصواب ويثيب عليه ، ويغفر الخطأ ويتجاوز عنه ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

مَسِائِل صُول لِين لَمْحُونَهُ فِي عَدِهُمُ الصُّهُولِ ٱلفِقَ الْحِ عَرْضَ عَنْدُ عَلَىٰ فَالْكِنَابُ وَالسُّنَةَ عَرْضَ عَنْدُ عَلَىٰ فَالْكِنَابُ وَالسُّنَةَ



المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالملينة المنورة عمادة البحث العلمي رقم الإصدار (٨٠)

## مينائل والتبالم وأنه

في عصلم الصُول الفقة في عصل الفقة في عصل الفقة في المناب والشَّالة المناب والمناب والمن

تأليث للكترة خَالِر بَحَيْرِ للاَّطْيفُ مُحَرِّن مَحَيْرُ للاَّلْهِ

المجرع الخامس

الطبعكة الأولحث

## الفهارس العامّة:

- ١. فهرس الآيات القرآنية
  - ٢. فهرس الأحاديث
    - ٣. فهرس الآثار
    - ٤. فهرس الأعلام.
- فهرس الفرق والطوائف.
- ٦. فهرس الحدود والمصطلحات
  - ٨. فهرس المصادر والمراجع.

٧. فهرس الأبيات الشعرية

٩. فهرس الموضوعات.

## ١ - فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة          | رقمها       | الآية                                    |  |  |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|--|--|
|                 | الفاتحة (١) |                                          |  |  |
| ۲٠3             | ۲           | الحمد لله رب العالمين                    |  |  |
|                 | (۲          | البقرة (                                 |  |  |
| ٥٣٧             | ٦           | إن الذين كفروا سواء عليهم                |  |  |
| 998             | ١٤          | وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا         |  |  |
| ۱۰۷۸ ،۱۰۳٤ ،۹۹٤ | 10          | الله ستهزئ بهم ويدهم في طغيانهم بعمهون   |  |  |
| ۳۲، ۸۰۶         | ۲١          | ما أمها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم     |  |  |
| ۳۲، ۲۸          | **          | الذيجعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء    |  |  |
| 715             | 78          | وإن كتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا |  |  |
| 1.77            | ۲٦          | فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق        |  |  |
| ۷۶۲، ۲۱۸        | 79          | وهوبكلشئعليم                             |  |  |
| ٤٦١             | ٣.          | أتجعل فيها من يفسد فيها                  |  |  |
| ۸۰۱             | ٣١          | وعلمآدم الأسماء كلها                     |  |  |
|                 |             | يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت   |  |  |
| ۸۱۱             | ٤٠          | عليكم                                    |  |  |

/ • ٣ / مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور

|                 |       | ۱۳۰۸ مسائل اصول الدین فی علم اصور                        |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------|
| الصفحة          | رقمها | الآية                                                    |
| 717             | ٤٣    | وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة                              |
| 1717,7771       | ٦٢    | إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري                     |
| 1711            | ٧٨    | إن هم إلا يظنون                                          |
| 7.8             | ۸٧    | وآتينا عيسى بن مريم البينات                              |
|                 |       | ويكفرون بما وراءه وهوالحق مصدقاً لما                     |
| 17              | 91    | her                                                      |
| 70.             | 90    | ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أبديهم والله عليم              |
| 1111            | 9.1   | من كان عدواً لله وملائكة ورسله وجبريل                    |
| ٣٣٥             | 1.1   | نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله                 |
| ۸۳۰             | ١٠٤   | يا أبها الذين آمنوا                                      |
| 17.7            | 1.9   | ودكثيرمن أهل الكتاب لويردونكم من بعد                     |
| 1.07            | 110   | ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجدالله             |
| ٨٣٤             | ١٢٤   | وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن                      |
| 11              | 177   | قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل                 |
| 197             | ١٤٠   | أأنتم أعلم أم الله                                       |
| ۰۲۲، ۱۷۱۷، ۳۲۲، | 128   | أأنتم أعلم أم الله وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء |
| 1722            |       |                                                          |

| الصفحة        | رقمها | الآية                                          |
|---------------|-------|------------------------------------------------|
| ۱۸، ۲۸۰۱      | 178   | إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل         |
| ١٢٠٣          | ١٧.   | وإذا قيل لهما تبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع |
| ٤٧٥ ، ٤٥٨     | ١٨٣   | كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من          |
| ۸۱۱، ۱۳۱      | ١٨٥   | يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر          |
| ۵۷۶-۷۶۷، ۲۲۸  | ١٨٧   | ثم أتموا الصيام إلى الليل                      |
| ٤٣٢           | 7.0   | والله لا يحب الفساد                            |
| 990           | ۲۱.   | هل ينظرون إلاأن يأتيهم الله                    |
| ٨٤٤           | 717   | كانالناس أمة واحدة فبعث الله النبيين           |
| ۱۲۳٤،۱۱۸۳     | 717   | ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر           |
| 417           | 772   | ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا   |
|               | ۲۳۳   | والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين           |
| ٩٨٦           | 770   | ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء     |
| 1111          | 777   | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى              |
| 779           | 707   | ولوشاء اللهما اقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد    |
| VP1-AP1, A·Y, | 700   | الله لاإله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة     |
| ٤٣٠           |       |                                                |

| الصفحة          | رقمها | الآية                                     |
|-----------------|-------|-------------------------------------------|
| ٨٥٠ ، ٨٤٧       | 701   | ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه        |
| 909             | 709   | أوكالذيمرعلىقريةوهيخا وية                 |
| 117.            | ۲٦.   | قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي   |
| ١٣٣             | ٨٢٢   | الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء      |
| ۸۱۲، ۲۲۸        | 7.7   | والله بكل شئ عليم                         |
| 11.7            | 710   | آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون |
| ۸۲۰، ۲۰۹، ۸۱۲۱  | 7.7.7 | لابكلف الله نفساً إلا وسعها لها ماكسبت    |
|                 | (٣)   | آل عمران                                  |
| ۲۳۳، ۵۷۷، ۹۰۸،  | ٧     | هوالذي أنزل عليك الكتاب منه آيات          |
| (1. ٤٦ (1.10    |       |                                           |
| ۱۱٦٤،١٠٦١       |       |                                           |
| ۱۱۳۹،۱۱۳٦       | ١٩    | إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين |
| ١٠٨١            | 77    | بيدك الخير                                |
| 977             | 77    | قد خلت من قبلكم سنن فسيروا                |
| 727             | ٤١    | آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً  |
| ١٠٧٨ ،١٠٣٤ ،٩٥٦ | 0 2   | ومكروا ومكرالله والله خيرالماكرين         |

| الصفحة                 | رقمها | الآية                                          |
|------------------------|-------|------------------------------------------------|
| 9.70                   | ٥٩    | إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم                  |
| ۸۳۰                    | ٦٤    | قل يا أهل الكتاب                               |
| ١٢٧٠                   | ٦٨    | إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي |
| ٩٨٧                    | ٧٧    | ولاينظر إليهم يوم القيامة                      |
| ۲۳۱۱، ۱۳۹۹             | ٨٥    | ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه        |
| 1718:118.              |       |                                                |
| ٥٢٧                    | 9.٧   | ولله على الناس حج البيت                        |
| ٧                      | 1.7   | يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته        |
| ٨٤٦                    | 1.0   | ولاتكونواكالذين تفرقوا واختلفوا من بعد         |
| (17 £ £ , V9 1 , Y · V |       | كتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون                  |
| ١٢٤٦                   | 11.   | بالمعروف                                       |
| ٣٢.                    | ١٤٠   | و تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله     |
|                        |       | أمحسبتمأن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين    |
| ۴۱۲، ۲۲۹               | 127   | جاهدوا منكم ويعلم الصابرين                     |
| ۱۷۷                    | ١٤٤   | وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل         |
| TT1-TT.                | ٦     | وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله        |

| الصفحة               | رقمها | الآية                                        |
|----------------------|-------|----------------------------------------------|
| 771                  | ١٦٧   | وليعلم الذين نافقوا                          |
| ١٣٣                  | 170   | إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه               |
| ۲۰۱۱ ۸۲۱۱            | ۱۹۰   | إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل       |
| ۱۱۲۸                 | 191   | الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم |
| ۳۲۱۱، ۱۱۲۷ ۸۲۱۱      | 197   | ربنا إنكمن تدخل النار فقد أخزيته             |
|                      | (\$)  | النساء (                                     |
| ٧                    | ١     | يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم          |
| 1117                 | ١.    | إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما     |
| ٤٣١                  | 77    | يريد الله ليبين لكم                          |
| ٤٣١                  | 77    | والله يريد أن يتوب عليكم                     |
| ٤٣١                  | ۲۸    | يريد الله أن يخفف عنكم                       |
| ١١٧٦                 | ٣.    | ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه       |
| 11/1,11/10           | ٣١    | إنتجتنبواكباثرما تنهون عندنكفر عنكم          |
| ١٢٢٩                 | 77    | والصاحب بالجنب                               |
| (11) (1) (1) (1) (1) | ٤٨    | إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك  |
| ۸۸۱۱، ۱۱۹۱           |       |                                              |

|                    | ·     |                                                |
|--------------------|-------|------------------------------------------------|
| الصفحة             | رقمها | الآية                                          |
| ۱۰٤۸،۷۹۰           | ٥٩    | ما أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول |
| 977                | ٧٨    | قل كل من عند الله                              |
| ٧٩.                | ٨٠    | من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى           |
| ۸۲۶                | ٨٢    | ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً     |
| ۲۹۱، ۱۰۸، ۷۲۶      | ۸٧    | ومن أصدق من الله حديثاً                        |
| ٧٠٦                | 115   | ولولافضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة           |
| ۹۱۱، ۱۱۷۷          | 117   | إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك    |
| ۲۸۱۱، ۸۸۱۱، ۱۹۱۱   |       |                                                |
| 977                | ١٢٢   | ومن أصدق من الله قيلاً                         |
| 1178               | 120   | إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار          |
| 1171               | 127   | وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً            |
| 1.77               | 177   | لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون به |
| ۸۳۲ ،۳۲۸ ،۲۰۳ ،۲۰۸ | ١٦٤   | وكلم الله موسى تكليماً                         |
| ٥١٠،٤٧٤            | 170   | رسلامبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس             |
| 7.7                | 177   | لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه        |
| 7.64, 15.4, 77.1   | ١٧٤   | يا أبها الناس قد جاءكم برهان من ربكم           |

|                    |       | : 34                                           |
|--------------------|-------|------------------------------------------------|
| الصفحة             | رقمها | الآية                                          |
| 1.77               | 140   | فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم    |
|                    | (0    | المائدة (                                      |
| 9 £ •              | ۲     | ولايجرمنكم شنآن قوم                            |
| 1108 (118.         | ٣     | اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم             |
| ٤٧٥ ، ٤٣١          | ٦     | ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج                |
| 710                | ١٧    | لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح           |
| 1177               | ١٩    | يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم         |
| ٤٥٦                | 77    | من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل               |
| ١١٢٣               | 77    | إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون     |
| 119.               | ٣٨    | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما      |
| ۱۲۷۸ ،۱۱٤٥         | 0 £   | ما أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه       |
| 990 ( 70           | ٦٤    | بل بداه مبسوطتان                               |
| ٧٢٥، ٥٠٧، ١٠٨، ٢٢٨ | ٦٧    | يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك         |
| 7 2 0              | ٧٢    | لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم |
| 7 5 5 7 5 7        | ٧٣    | لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة         |
| 7 8 8              | ٧٥    | ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله     |

|                | -     |                                                |
|----------------|-------|------------------------------------------------|
| الصفحة         | رقمها | الآية                                          |
| 17             | ٧٧    | قليا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق      |
| 1771           | ٩٣    | ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح       |
| ٣٢١            | 9 8   | يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد |
| 7 £ £          | 111   | إذ قال الله ما عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس    |
| 717            | 119   | رضى الله عنهم ورضوا عنه                        |
|                | (٦)   | الأنعام (                                      |
| ٥١٢، ١٩٢، ٨٢٣  | ١     | الحمد لله الذي خلق السموات والأرض              |
| 7.49           | 10    | قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم               |
| ١٠٨٣           | ١٨    | وهوالقاهر فوقءباده وهوالحكيم الخبير            |
| ۳۸۱، ۱۸۵، ۱۸۳۰ | ۱۹    | قلأي شيء أكبرشهادة قل الله شهيد بيني           |
| ۰۹۳، ۹۷۷       |       |                                                |
| 1177           | ۲۸    | بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا      |
| 807            | ٥٣    | وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من        |
| ۷۹۲، ۲۰۹       | ०१    | وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو               |
| 1.07           | ٦٥    | قل هوالقادر على أن يبعث عليكم عذاباً من        |
| ۹۲۲، ۲۷۲       | ٧٦    | فلما جن الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما      |

| الصفحة         | رقمها | الآية                                         |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|
| 771            | ٧٧    | فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل     |
| 771            | ٧٨    | فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر     |
| 777-771        | ٧٩    | إني وجهت وجهي للذي فطر السموات                |
| ۱۱۲۲، ۲۲۱۱     | ۸۲    | الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمأولئك      |
| 17             | ٩٣    | اليوم تجزون عذاب الهون بماكتم تقولون على الله |
| 770            | 1.7   | ذلكمالله ربكم لاإله إلا هوخالق كل شيء         |
| 999            | 1.7   | لاتدركه الأبصار وهويدرك الأبصار               |
| 772            | ۱۱٤   | والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل         |
| ۹٦٧ ،۸٠١       | 110   | وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً                    |
| 978            | 177   | كمن مثله في الظلمات                           |
|                |       | وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل    |
| ۲۹۲، ۲۷۷، ۸۷۷، | ١٢٤   | ما أوتى رسل الله الله أعلم حيث يجعل           |
| ۱۲۰۳، ۹۳۱، ۸٦۳ |       | رسالته                                        |
| ٤٢٩،١١٤        | 170   | فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام       |
| 1178           | ١٣٢   | ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل            |
| ۳۹٦            | 107   | وأنهذا صراطي مستقيما فاتبعوه                  |

| الصفحة       | رقمها        | الآية                                        |
|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| 997,990,718  | 101          | هل ينظرون إلاأن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك  |
|              | ( <b>V</b> ) | الأعراف                                      |
| ٧٩٠،١٠٤      | ٣            | اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من   |
| ٤٨٢          | ۲۸           | وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا    |
| ٤٨٢          | 79           | قل أموربي بالقسط                             |
| 1711         | ٣.           | فريقاً هدى وفريقاً حقت عليهم الضلالة         |
| ٤٨٣ ، ٤٥٨    | 77           | قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده         |
| ٤٨٣-٤٨٢ ،١٧٤ | 77           | قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما      |
| 017          | ٤٣           | ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بماكتتم       |
| 1.17 (1.6)   | 07           | ولقد جناهم بكتاب فصلناه على علم هدى          |
| 1.17         | ٥٣           | هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول    |
| ۲۷٦، ۲۷۳     | 0 {          | ثم استوى على العرش ألا له الخلق              |
| 7777         | ٥٩           | لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا |
| 74.          | ٨٥           | وإلى مدين أخاهم شعيباً                       |
| YYY          | ٨٨           | قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك     |
| ۷۷۷،۷۰٤      | ٨٩           | قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم   |

| الصفحة             | رقمها | الآية                                        |
|--------------------|-------|----------------------------------------------|
| 999                | 128   | ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب      |
| ۳۷۰ ،۳۲۸           | 1 2 2 | إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي       |
| ٣٣.                | ١٤٨   | واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً        |
| 772, 777, 377      | ١٥٨   | قليا أنها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً   |
| ۸٦٥                | 179   | ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب                  |
| 199 (177 (189 (180 | ۱۸۰   | ولله الأسماء الحسني فادعوه بها               |
| ١٠٨                | ١٨٢   | والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم منحيث         |
| ١٠٨                | ١٨٣   | وأملي لهم إن كيدي متين                       |
| ०१९ (١٠٨           | ١٨٤   | أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة               |
| ۱۰۸                | ١٨٥   | أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض          |
| 979                | ۱۹٤   | إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم      |
| 979                | 190   | ألهم أرجل يمشون بها                          |
| 777                | 7     | فاستعذ بالله                                 |
| الأنفال (٨)        |       |                                              |
| ۹۹۰۱، ۱۱۱۲،        | ۲     | إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم |
| 1108 (1184 (118.   |       |                                              |

| الصفحة         | رقمها | الآية                                        |
|----------------|-------|----------------------------------------------|
| 1102,1127,1117 | ٣     | الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون      |
| 1108 (1187     | ٤     | أولك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم     |
| ۸٦٥            | ٦     | يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون    |
| ١٣٣            | ٤٨    | وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم                  |
| 971            | ٥٧    | فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم      |
| 971            | ٥٨    | وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء |
| ٧٤٣            | ٦٧    | ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في       |
| V£7            | ٦٨    | لولاكتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه    |
| Y £ 7          | 7 9   | فكلوامما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله      |
| 1727           | ٧٤    | والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله    |
| 1720           | ٧٥    | والذين آمنوا من بعدوها جروا وجاهدوامعكم      |
|                | (9    | التوبة (                                     |
|                |       | وإن أحد من المشركين استجارك فأجره            |
| P77,388,777    | ٦     | حتى سمع كلام الله                            |
|                | ٧     | كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند          |
| ۳۲۱            | ١٦    | أمحسبتمأن تتركوا ولما يعلمالله               |

30

771

| الصفحة        | رقمها | الآية                                         |
|---------------|-------|-----------------------------------------------|
| ٨٨٥           | ٣٦    | إن الظن لا يغني من الحق شيئاً                 |
| 1.17          | ٣٧    | وماكان هذا القرآن أن يفتري من دون الله        |
| 1.17,708      | ٣٨    | أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا   |
| 1.17          | ٣٩    | بلكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله |
|               |       | وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في  |
| T11-T1. (79V  | 71    | السماء وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن  |
| ۱۰۸۷،۲۱۰      | ٦٨    | قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هوالغني          |
| ٥٦٧           | ٧١    | ثماقضوا إلي ولا تنظرون                        |
| 1181          | ٨٤    | وقال موسى يا قوم إن كتم آمنتم بالله فعليه     |
| ١١٧٧          | ۸٧    | وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين                  |
| ٣٠١           | 99    | ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً       |
| 1.7           | ١٠١   | قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني     |
| ०१९ (१.९      | 1.7   | فهل ينتظرون إلامثل أيام الذين خلوا من قبلهم   |
|               | (1    | هود (۱                                        |
| 1.10          | \     | الركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن            |
| £ Y 0 - £ Y £ | γ     | وهوالذيخلق السموات والأرض                     |

|          |       | _                                             |
|----------|-------|-----------------------------------------------|
| الصفحة   | رقمها | الآية                                         |
| ٧٨       | ١٣    | أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله       |
| ٧٨       | ١٤    | فإن لمستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله |
| 079      | ۲.    | يضاعف لهم العذاب ماكانوا يستطيعون السمع       |
| 74.      | 70    | ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه                    |
| 98.      | 77    | ما نواك إلا بشراً مثلنا                       |
| ٤٣٠      | 72    | ولاينفعكم نصحي إن أردت أنصح لكم               |
| ٥٣٨      | ٣٦_   | وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا         |
| ٥٣٨      | ٣٧    | واصنعالفلك بأعيننا ووحينا                     |
| 770,077  | ٤٧    | قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به      |
| 7 £ 9    | ٤٩    | تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كتت         |
| ۰۷۰      | ٦٢    | قالوا يا صالح قد كتت فينا مرجواً قبل هذا      |
| ٧٠٤      | ۸۸    | وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه         |
| ١١٨٢     | ١١٤   | وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل       |
| ١٢٠٠،٤٣٣ | ۱۱۸   | ولايزالون مختلفين                             |
| ۱۲۰۰،٤٣٣ | 119   | إلامن رحم ربك ولذلك خلقهم                     |
| 798      | ١٢.   | وكلأنقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به        |

| الصفحة        | رقمها     | الآية                                           |  |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------|--|
|               | يوسف (۱۲) |                                                 |  |
| ١٠٢٨          | ۲         | إنا أنزلناه قرءاناً عربياً لعلكم تعقلون         |  |
| ٧٧٠ ،٧٦٩      | ٣         | نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا              |  |
| 1. 89         | ٦         | وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل                |  |
| 11.7 (11.0    | ۱۷        | وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين                 |  |
| 797 (787-788  | 7 &       | ولقد همت بهوهم بها لولاأن رأى برهان             |  |
| ٦٨٨           | ٣٢        | ولقد راودته عن نفسه فاستعصم                     |  |
| 1. 89         | ٣٦        | ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إنبي            |  |
| 1. 89         | ٣٧        | قاللايأتيكما طعام ترزقانه إلانبأتكما بتأويله    |  |
| 1779          | 44        | يا صاحبي السجنء أرباب متفرقون خير أم الله       |  |
| ٨٥١، ١٥٩، ٢٢١ | ٤٠        | ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم       |  |
| 17.0 (998     | ٧٦        | كذلككدنا ليوسف ماكان ليأخذ أخاه في              |  |
| 901,90.       | ٨٢        | وسئل القرية التيكنا فيها والعيرالتي أقبلنا فيها |  |
| 1. 89         | ١         | يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل                   |  |
| 1. £9         | 1.1       | رب قد ءاتيتني من الملك وعلمتني من تأويل         |  |
| 11-75 , 1111  | 1.7       | وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون            |  |

| الصفحة        | رقمها        | الآية                                     |  |
|---------------|--------------|-------------------------------------------|--|
|               | الرعد (۱۳)   |                                           |  |
| 1157          | ٧            | ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه ءاية من  |  |
| <b>79</b> V   | ٩            | عالمالغيب والشهادة الكبير المتعال         |  |
| ٣٦٦           | ١٦           | قل من رب السموات والأرض قل الله           |  |
| 1111          | 79           | الذين ءامنوا وعملوا الصالحات طويي لهم     |  |
| 109           | ٣٣           | وجعلوا لله شركاء قل سموهم                 |  |
| 790           | 79           | يمحواللهما يشاء ويثبت وعنده أمالكتاب      |  |
|               | إبراهيم (١٤) |                                           |  |
| ٧٣            | ١.           | أفي الله شك فاطر السموات والأرض           |  |
| 971           | 11           | إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من |  |
| ۷۷۸           | ١٣           | وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من       |  |
| 1.70          | 77           | وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم     |  |
|               | الحجر (١٥)   |                                           |  |
| ۹۱۸، ۲۸۸، ۰۹۸ | ٩            | إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون       |  |
| 1.79 (1.72    | 79           | فإذا سويته ونفخت فيدمن روحي فقعوا له      |  |
| 795, 737      | ٤٢           | إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من        |  |

| الصفحة              | رقمها | الآية                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| النحل (١٦)          |       |                                              |
| 717, 717            | ١     | أتى أمرالله فلاتستعجلوه                      |
| 7 £ 9               | ٨     | والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق  |
| ١٠٨١                | ١٨    | وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها                 |
| ١٣٤                 | 70    | ليحملوا أوزارهم كاملة يومالقيامة             |
| 1170                | **    | إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين           |
| 71                  | 77    | ولقد بعثنا فيكل أمةرسولاً أن اعبدوا الله     |
| 007, 407, 807, .37, | ٤٠    | إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن     |
| 222, 797, 777       |       |                                              |
| ۸٤٤ ، ٤٥٧ ، ٣٩٦     | ٤٤    | وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزل إليهم |
| 977                 | ٥,    | يخافون ربهم من فوقهم                         |
| 197                 | ٦.    | ولله المثل الأعلى                            |
| ٤٥٧                 | ٦٤    | وما أنزلنا عليكالكتاب إلالتبين لهم           |
| 711                 | ٧٤    | فلاتضربوا للهالأمثال إن الله يعلم وأنتم لا   |
| ٣٣٠.                | ٧٦    | وضرب الله مثلارجلين أحدهما أبكم لايقدر       |
| 77                  | ٧٨    | والله أخرجكم من بطون أمها تكم لا تعلمون      |

| الصفحة            | رقمها | الآية                                          |
|-------------------|-------|------------------------------------------------|
| ۱۰۳۸ ،۸٤٤ ،٤٥٧    | ٨٩    | ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شئ              |
| ۳٦٨               | ٩١    | وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان |
| ۲۳۲، ۵۰۷          | 1.1   | وإذا بدلنا ءاية مكانءاية والله أعلم بما ينزل   |
| 772               | ١٠٢   | قل نزله روح القدس من ربك بالحق                 |
| AEV               | ١٠٣   | لسانالذي الذي للحدون إليه أعجمي                |
| 111.61.99         | ١٠٦   | من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه   |
|                   | (17   | الإسراء (                                      |
| 189, V91          | ٩     | إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر          |
| ٥٠٩ ، ٤٨٩ ، ١٣٥   | 10    | وماكتا معذبين حتى نبعث رسولاً                  |
| ١٢١٤ ، ١٢٠٨ ، ٨٤٥ |       |                                                |
| 177               | ١٦    | وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا   |
| ٧٢                | ۱۷    | وكمأهلكنا منالقرون من بعد نوح                  |
| ٤٨٣               | 77    | ولاتقربوا الزنا إنهكان فاحشة                   |
| ١٠٤٨              | 70    | وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس           |
| ۸۰۸، ۱۸، ۱۸۸      | 77    | ولاتقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر        |
| 979               | ٤٧    | نحن أعلم بما يستمعون به                        |

| الصفحة        | رقمها      | الآية                                           |  |
|---------------|------------|-------------------------------------------------|--|
| 0 7 9         | ٤٨         | انظركيف ضربوا لك الأمثال فضلوا                  |  |
| ٤٥٧           | 09         | وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً                    |  |
| ٧١٧           | ٦.         | وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلافتنة للناس      |  |
| ٧٠٤           | ٧٣         | وإنكادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك           |  |
| ۷۰٤،٦٨٨       | ٧٤         | ولولاأن ثبتناك لقدكدت تركن إليهم شيئاً          |  |
| ٧٠٤           | ٧٥         | إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثمرا         |  |
| ٦٤٤ ،٦٣٨ ،٥٧٧ | ٨٨         | قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا           |  |
| 707           | ٨٩         | ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن                  |  |
| 1 8 9         | ١١.        | قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعو فله  |  |
|               | الكهف (۱۸) |                                                 |  |
| ۲۹۷، ۱۲۸      | ١          | الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب             |  |
| ۳۹۷، ۱۲۸      | ۲          | قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين |  |
| ٣٢١           | ١٢         | ثم بعثنا هم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا     |  |
| ١٢٢٩          | ٣٤         | فقال لصاحبه وهو يحاوره                          |  |
| ٤٣٠           | 79         | ولولاإذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله               |  |
| 717           | ٥١         | ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولاخلق            |  |

| الصفحة    | رقمها | الآية                                         |
|-----------|-------|-----------------------------------------------|
| 707       | 0 £   | ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس                |
| ۸٦٥       | ٥٦    | ويجادل الذين كفروا بالباطل                    |
| 1.77      | ٥٧    | إنا جعلنا على قلوبهم أكثة                     |
| 199       | ٥٨    | وربك الغفور ذو الرحمة                         |
| 909       | 09    | وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا                 |
| 901       | ٧٧    | جداراً يريد أن ينقض                           |
| ١٠٤٨      | ٧٨    | سأنبثك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً           |
| ١٠٤٨      | ٨٢    | ذلك تأويل ما لم تسطع صبراً                    |
| 1111      | ٨٨    | وأما من امن وعمل صالحاً فله جزاء الحسني       |
| 079       | 1.1   | الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري             |
| 1711      | ١٠٤   | الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون    |
| 1711      | 1.0   | أولئك الذين كفروا بثايات ربهم ولقائه          |
| ۸۸۲، ۱۵۷  | 11.   | قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله |
| مريم (۱۹) |       |                                               |
| ٤١٦       | ٩     | وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً                 |
| T01, T77  | ١.    | قال التكلم الناس ثلاث ليال سوياً              |

| الصفحة          | رقمها | الآية                                            |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------|
| ۲۲٦             | 11    | فخرج على قومه المحراب فأوحى إليهم                |
| ۱۰۷۹،۲۰۰        | ۱۷    | فأرسلنا إليها روحنا                              |
| ۳۲٦             | ۲٦    | فقولي إني نذرت للرحمن صوماً                      |
| ۳۲۷             | 79    | فأشارت اليه قالواكيف نكلم من كان في المهد        |
|                 | (1    | طه (٠                                            |
| ۲۲۲، ۷۸۲، ۲۳۰۱، | 0     | الرحمن على العرش استوى                           |
| 1.7.1.23.1.24.1 |       |                                                  |
| 789             | ٧     | وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى             |
| ۲۳۷، ۲۲۹        | ١٣    | وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى                      |
| ۲۱٤، ۲۲۹، ۲۰۱   | ١٤    | إنني أنا الله لا إله إلا أما فاعبدني وأقم الصلاة |
| ٤٥٨             | ٤٤    | لعله يتذكر أو يخشى                               |
| 92. (199        | ٤٦    | إنني معكما أسمع وأرى                             |
| ٧٧٠             | ٥٢    | قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي             |
| 717             | ١١.   | ولا يحيطون به علماً                              |
| ۸٦٠             | ١٢٣   | قالاهبطا منها جميعاً بعضكم لبعضعدو فإما          |
| ۸٦١-٨٦٠         | ١٢٤   | ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً              |

|           | T     |                                             |
|-----------|-------|---------------------------------------------|
| الصفحة    | رقمها | الآية                                       |
| ١٢٨       | 170   | قال رب لمحشرتني أعمى وقد كتت بصيراً         |
| ١٢٨       | ١٢٦   | قال كذلك أتلك آماتنا فنسيتها                |
|           | (۲۱   | الأنبياء (                                  |
| ۲۷۲، ۲۷۲  | ۲     | ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه   |
| 971       | 11    | وكم قصمنا من قربة                           |
| ۹۲۷ ، ۸٤٧ | 77    | لوكان فيهما آلهة إلاالله لفسدتا فسبحان الله |
| 11        | 70    | وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه    |
| ٧٢٨       | ٦٣    | قال بل فعله كبيرهم هذا فستلوهم إن كانوا     |
| ۸۱۸       | 1.1   | إن الذين سبقت لهم منا الحسني أولئك عنها     |
| ٤٧٤       | 1.4   | وما أرسلناك إلارحمة للعالمين                |
|           | (۲    | الحج (٢                                     |
| ٧٩        | 0     | يا أيها الناس إن كتتم في ريب من البعث فإنا  |
| ۸۰        | ٦     | ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى       |
| ۸۰        | ٧     | وأنالساعة ءاتية لاريب فيها وأن الله يبعث    |
| ١٠٨٠      | 77    | وطهر بيتي للطائفين                          |
| 971       | ٤٨    | وكأين من قرية أمليت لها                     |

|               |       | - <del>-</del>                             |
|---------------|-------|--------------------------------------------|
| الصفحة        | رقمها | الآية                                      |
| ٧١٥           | ٥٢    | وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا |
| ٧١٥           | ٥٣    | ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم |
| ٧١٥           | 0 8   | وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك   |
| 778           | ٦٣    | ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء          |
| ۲۶۲، ۲۷۷، ۸۷۷ | ٧٥    | الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس     |
| 11.1          | ٧٧    | يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا |
| 11.1          | ٧٨    | وجاهدوا في الله حق جهادهوفي هذا            |
|               | (۲۳   | المؤمنون ر                                 |
| ١٢٠٣          | ٦٨    | أ فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لميأت       |
| ١٢٠٣          | ٦٩    | أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون          |
| ١٢٠٣          | ٧.    | أم يقولون بهجنة بلجاءهم بالحق وأكثرهم      |
| ٨٥٥           | ٨٤    | قل لمن الأرض ومن فيها إن كتتم تعلمون       |
| ٨٥٥           | ٨٥    | سيقولون لله قل أ فلا تذكرون                |
| ٨٥٥           | ٨٦    | قل من رب السموات السبع ورب العرش           |
| ٨٥٥           | ۸٧    | سيقولون لله قل أ فلا تتقون                 |
| ٨٥٥           | ٨٨    | قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير           |

| الصفحة       | رقمها | الآية                                             |
|--------------|-------|---------------------------------------------------|
| Voo          | ٨٩    | سيقولون الله قل فأني تسحرون                       |
| ٤٧٣ ، ٤٥٩    | 110   | أفحسبتمأنما خلقناكم عبثأ                          |
| النور (۲۲)   |       |                                                   |
| 777          | \     | سورة أنزلناها وفرضناها                            |
| ۸۰۱          | 0 {   | وما على الرسول إلا البلاغ المبين                  |
| 1184 (480    | ٦٢    | إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا |
| ۱۷۷          | 78    | لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم            |
| الفرقان (۲۵) |       |                                                   |
| 797          | 47    | كذلك لنثبت به فؤادك                               |
| V9.Y         | 44    | ولايأتونك بمثل إلاجتناك بالحق وأحسن               |
| الشعراء (٢٦) |       |                                                   |
| 078          | ٨     | إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين               |
| 777          | ١.    | وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين           |
| 989          | ١٥    | قالكلافاذهبا بثاياتنا إنا معكم مستمعون            |
| ۷۷٤،۷۷۳      | ۱۹    | وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين            |
| ٧٧٤          | ۲.    | قال فعلتها إذا وأنا من الضالين                    |

| الصفحة | رقمها | الآية                                        |
|--------|-------|----------------------------------------------|
| ٧٧٤    | 71    | فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين          |
| ۸۲٬۷۷  | 77    | قال فرعون وما ربالعالمين                     |
| ۸۲     | 7 2   | قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كتتم     |
| ۸۲     | 70    | قال لمن حوله ألا تستمعون                     |
| ۸۲     | 77    | قال ربكم ورب آبانكم الأولين                  |
| ۸۳     | 77    | قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لجحنون         |
| ۸٣     | ۲۸    | قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كتم      |
| ٧٨     | 79    | قال لنن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من           |
| ٧٨     | ٣.    | قال أولوجنتك بشيء مبين                       |
| ٧٨     | 71    | قال فأت به إن كتت من الصادقين                |
| ٧٨     | 44    | فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين                |
| ٧٨     | 77    | ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين              |
| 999    | ٦١    | فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون |
| 999    | 77    | قالكلاإن معي ربي سيهدين                      |
| ۸۳۲    | ٦٣    | أناضرب بعصاك البحر فانفلق                    |
| ०७१    | ٦٧    | إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين          |

|          | T     |                                        |
|----------|-------|----------------------------------------|
| الصفحة   | رقمها | الآية                                  |
| ۲۷۳      | ٧٥    | أفرأيتهما كثتم تعبدون                  |
| ۲۷۳      | ٧٦    | أتتم وآباؤكم الأقدمون                  |
| 777      | ٧٧    | فإنهم عدولي إلارب العالمين             |
| 078      | 1.4   | إن في ذلك لآية ما كان أكثرهم مؤمنين    |
| ०७१      | ١٢١   | إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين    |
| ०२६      | ١٣٩   | فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وماكان |
| ०७१      | ١٥٨   | فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وماكان    |
| ०७१      | ١٧٤   | إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين    |
| 74.      | ١٧٨   | إني لكم رسول أمين                      |
| ०७६      | 19.   | إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين    |
| 797      | 197   | وإنه لتنزيل رب العالمين                |
| 797      | 198   | نزل به الروح الأمين                    |
| 797      | 198   | على قلبك لتكون من المنذرين             |
| * 1 \    | 711   | الذي يراك حين تقوم                     |
| Y 1 A    | 719   | وتقلبك في الساجدين                     |
| 197 (017 | 771   | هلأنبئكم على من تنزل الشياطين          |

| الصفحة          | رقمها | الآية                                   |
|-----------------|-------|-----------------------------------------|
| 797,077         | 777   | تنزل على كل أفاك أثيم                   |
| 797,077         | 777   | يلقون السمع وأكثرهم كاذبون              |
| 797 (077        | 775   | والشعراء يتبعهمالغاوون                  |
| 797 (077        | 770   | ألمترأنهم في كل واد يهيمون              |
| 797 (077        | 777   | وأنهم يقولون مالا يفعلون                |
|                 | (*)   | النمل (١                                |
| 7.8             | ١٢    | وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير     |
| 998             | ٥.    | ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون |
| ٣٣٣             | ٦٢    | أمن يجيب المضطراذا دعاه ويكشف السوء     |
| 1179            | ٨٩    | من جاء بالحسنة فله خير منها             |
|                 | (۲۸   | القصص (                                 |
| <b>٣٦٩-٣٦</b> ٨ | ٣.    | فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن    |
| 7.8             | 77    | فذانك برهانان من ربك                    |
| 011             | ٤٧    | ولولاأن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم    |
| ۳۲٥             | ۸٣    | والعاقبة للمتقين                        |
| ۳۸۱، ۱۹۹۰ ۲۰۰۱  | ٨٨    | كل شيء شئ هالك إلا وجهه                 |

| الصفحة     | رقمها         | الآية                                        |  |
|------------|---------------|----------------------------------------------|--|
|            | العنكبوت (۲۹) |                                              |  |
| P17,177    | ۲             | ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين  |  |
| P17, 177   | 11            | وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين   |  |
| ۸۰۷        | ١٤            | ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة |  |
| ۱۱۰۶، ۲۷۷۷ | 77            | فآمن له لوطوقال إني مهاجر إلى ربي            |  |
| ०७१        | ٣٨            | وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكتهم         |  |
| ٨٥٥        | ٦١            | ولنن سألتهم من خلق السموات و الأرض           |  |
|            | (4            | الروم (•                                     |  |
| ١٠٨        | ٦             | وعد الله لا يخلف وعده و لكن أكثر الناس       |  |
| ١٠٨        | Y             | يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة  |  |
| ١٠٨        | ٨             | أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات   |  |
| 917,197    | **            | ولهالمثل الأعلى                              |  |
| 910,212    | ۲۸            | ضرب لكم مثلا من أنفسكم                       |  |
| 7.4-7.7    | ٣.            | فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر     |  |
| Λ ξ Υ      | ٤٠            | الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميكم            |  |
| ٥٦٣        | ٤٧            | وكانحقاً علينا نصر المؤمنين                  |  |

|          | т            |                                                    |  |
|----------|--------------|----------------------------------------------------|--|
| الصفحة   | رقمها        | الآية                                              |  |
| 1.7      | 0.           | فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض            |  |
|          | (*1          | لقمان (١                                           |  |
| ۲۲۸      | ١٤           | وفصاله في عامين                                    |  |
|          | السجدة (٣٢)  |                                                    |  |
| 778      | ۲            | تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين              |  |
| ٥٣٥ (٤٣٠ | 18           | ولوشننا لآتيناكل نفس هداها                         |  |
| 710      | ١٩           | فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات         |  |
|          | الأحزاب (٣٣) |                                                    |  |
| ١٢١٩     | ٥            | وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما             |  |
| ٤٣١      | ٣٣           | إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل              |  |
| 1177     | 70           | إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات          |  |
| ۲۷٦      | ٣٨           | وكانأمرالله قدراً مقدوراً                          |  |
| 77.      | ٤٠           | ولكن رسول الله وخاتم النبيين                       |  |
| . 1171   | ٤٧           | وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً         |  |
| ١٢٠٣     | ٦٧           | وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا      |  |
| ٧        | ٧٠           | ما أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً |  |

|            | , ,       |                                           |  |
|------------|-----------|-------------------------------------------|--|
| الصفحة     | رقمها     | الآية                                     |  |
| ٧          | ٧١        | يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم         |  |
|            | (٣        | سبأ (٤                                    |  |
|            |           | وماكان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من     |  |
| 771        | 71        | يؤمن بالآخرة                              |  |
| ٣٤.        | 77        | حتى إذا فزع عن قلوبهم                     |  |
| ٧٩٣        | 7.7       | وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً |  |
| 1.64, 4.4  | ٥.        | قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي             |  |
|            | فاطر (۳۵) |                                           |  |
| ٩٢٣        | ١.        | إليه يصعد الكلم الطيب                     |  |
| 11         | 79        | إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة   |  |
| 1100 (1178 | 77        | ثمأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا   |  |
| 1100 (1170 | 77        | جناتعدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من   |  |
| 7.9        | ٤٤        | وماكان الله ليعجزه من شيئ في السموات      |  |
|            | یس (۳۶)   |                                           |  |
| ٥٣٧        | ٧         | لقد حق القول على أكثرهم                   |  |
| ٤٨٤        | 77        | أأتخذ من دونه آلحة                        |  |

|                 | ·            |                                              |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------|
| الصفحة          | رقمها        | الآية                                        |
| ٤٨٤             | 7 2          | إني إذاً لفي ضلال مبين                       |
| ۱۰۸۱،۱۰۸۰،۱۰۳٤  | ٧١           | أولميروا أنا خلقنا لهمما عملت أيدينا أنعاماً |
| ٨٥٠             | ٧٨           | وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي         |
| ۸۰۱،۸۰۰         | ٧٩           | قل يحييها الذي أنشأها أول مرة                |
| ۸۰۲             | ٨٠           | الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً           |
| ۸۰۲ ،۸٤٧        | ۸١           | أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر          |
| 701, 717, 717,  | ٨٢           | إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون |
| ٤٣٠ ، ٤٢٨ ، ٤٢٢ |              |                                              |
| ۸٥٣             | ۸٣           | فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء                |
|                 | <b>(TV</b> ) | الصافات                                      |
| ٧١٧             | ٦٢           | أذلك خير نزلاأم شجرة الزقوم                  |
| ٧١٧             | ٦٣           | إنا جعلناها فتنةللظالمين                     |
| ٧١٧             | ٦٤           | إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم                 |
| ٧٢٨             | ٨٩           | فقال إني سقيم                                |
| ٤٥٤، ١٧٦٠ ٢٦٧   | ١٠٢          | فلما بلغ معدالسعي قال يا بني إني أرى         |
| Y77 ( £ 0 £     | ١٠٤          | وناديناهأن يا إبراهيم                        |

| الصفحة               |            | الآية                                     |  |
|----------------------|------------|-------------------------------------------|--|
| الصفحة               | رقمها      | aŭ 31                                     |  |
| Y77 (£0£             | 1.0        | قد صدقت الرؤيا إناكذلك نجزي الحسنين       |  |
| ٧٦٧ ، ٤٥ ٤           | ١٠٦        | إن هذا لهوالبلاء المبين                   |  |
| Y77                  | ۱۰۷        | وفديناه بذبح عظيم                         |  |
|                      | (۳         | ص (۸                                      |  |
| 1191                 | ١٤         | إنكل إلاكذب الرسل فحق عقاب                |  |
| ٧٢٨                  | 7 2        | وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا |  |
| 171.                 | **         | ذلك ظن الذين كفروا                        |  |
| 1.44                 | 79         | كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته     |  |
| 791                  | ٤٦         | إنا أخلصنا هم بخالصة ذكرى الدار           |  |
| 791                  | ٤٧         | وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار          |  |
| 1.78                 | ٧٢         | ونفخت فيدمن روحي                          |  |
| 0.7; .99; 77.1; 74.1 | ٧٥         | ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي             |  |
| 757                  | ۸۲         | قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين                |  |
| 757                  | ۸۳         | الاعبادك منهم المخلصين                    |  |
|                      | الزمر (٣٩) |                                           |  |
| ١٨٦                  | ٤          | سبحانه هوالله الواحد القهار               |  |

| الصفحة          | رقمها | الآية                                    |
|-----------------|-------|------------------------------------------|
| 770             | ٦     | وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج        |
| ٤٣٢             | ٧     | ولايرضى لعباده الكفر                     |
| ٧٠              | ٨     | وإذا مسالإنسان ضردعا ربه منيباً إليه     |
| 1.18            | 77    | الله نزل أحسن الحديث                     |
| 705             | ۲٧    | ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل |
| 707             | ۲۸    | قرءاناً عربياً غيرذي عوج لعلهم يتقون     |
| ٥٨٠             | ٣٢    | فمن أظلم ممن كذب على الله                |
| 1.99 (0).       | ٣٣    | والذيجاء بالصدق وصدق به أولئك هم         |
| ۱۱۷۷ ،۱۱۰۰ ،۸۳۰ | ٥٣    | قل ما عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم      |
| 1177            | ٥٨    | أو تقول حين ترى العذاب لوأن لي كرة       |
| 907             | ٦٢    | الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل     |
| ۸۸۶             | 70    | ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك        |
| ۱۰۷۸ (۱۰۳٤      | ٦٧    | والسموات مطويات بيمينه                   |
| ٥١.             | ٧١    | وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً          |
| غافر (٤٠)       |       |                                          |
| ٣١١             | ٧     | ربنا وسعتكلشئ رحمة وعلماً                |

| الصفحة                   | رقمها | الآية                                         |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 1178                     | ٤٦    | النار يعرضون عليها غدواً وعشياً               |
| ٨٥٢                      | ٥٧    | لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس         |
|                          | (£1   | فصلت (                                        |
| ۷۰۱                      | ٦     | قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما الهكم إله |
| 1711                     | 77    | وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم            |
| 977                      | ٣9    | ومن آیا ته أنك ترى الأرض خاشعة                |
| 7.7, 7.8                 | ٤٢    | لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه        |
| ٨٤٧                      | ٤٤    | ولوجعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولافصلت      |
| ۸۱، ۲۰۰، ۱۲۸             | ٥٣    | سنريهمآياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين   |
|                          | (£ ٢  | الشورى (                                      |
| ٥٨١٠ ، ٢١١ ، ٢١٦ – ٢١٢ ، | 11    | ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير                |
| 377, 719, 779, .09,      |       |                                               |
| ۸۹۲،۹۵۸                  |       |                                               |
| 779                      | ١٣    | شرع لكم من الدين وصى به نوحاً                 |
| 11                       | ١٥    | وقلآمنت بما أنزل الله من كتاب                 |
| ٣٨                       | 71    | أملم شركاء شرعوا لهم من الدين                 |

|               | ,     |                                            |
|---------------|-------|--------------------------------------------|
| الصفحة        | رقمها | الآية                                      |
| 7.8           | 7 2   | أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله |
| ٤٥٨           | * *   | ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا             |
| ٣٧٠ ،٣٤٠      | 01    | وماكان لبشرأن يكلمه الله إلا وحيا أومن     |
| V91 (V79 (V·0 | ٥٢    | وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت     |
| V 9 N         | ٥٣    | صراط الله الذي له ما في السموات            |
|               | (24)  | الزخوف (                                   |
| 777           | ٣     | إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون      |
| 777           | 77    | إنني براءمما تعبدون                        |
| ١٢٠٣          | ٣١    | وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من      |
| ۱۲۰۳،۹۳۰      | 77    | أهم يقسمون رحمة ربك                        |
| 972           | ٤١    | فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون            |
| ١٠٧٦          | ٥.    | فلماكشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون        |
| الدخان (٤٤)   |       |                                            |
| 070           | ٩     | بل هم في شك يلعبون                         |
| 070           | ١.    | فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مببن          |
| 070           | \\\   | يغشى الناس هذا عذاب أليم                   |

| الصفحة | رقمها | الآية                                      |
|--------|-------|--------------------------------------------|
| ٥٢٥    | 17    | رينا اكشفعنا العذابإنا مؤمنون              |
| 070    | ١٣    | أنى لهم الذكري وقد جاءهم رسول مبين         |
| 070    | ١٤    | ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون             |
| 070    | 10    | إناكاشفوا العذاب قليلاإنكم عائدون          |
| 070    | ١٦    | يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون         |
| ٤٧٣    | ٣٨    | وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين |
|        | 2     | الجاثية                                    |
| ٧.٥    | ١٨    | ثمجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها        |
| 778    | ۲.    | هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون     |
|        | (\$7) | الأحقاف                                    |
| 978    | ١.    | وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله          |
| ۲۲۸    | 10    | وحمله وفصاله ثلاثون شهراً                  |
| 1170   | ١٩    | ولكل درجات بما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم  |
| ۸۰۲    | 77    | فما أغنىعنهم سمعهم ولاأبصارهم              |
| ۸٥٣    | 77    | أولميروا أنالله الذيخلق السموات            |
|        |       |                                            |

|                                         | ,            |                                               |  |  |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--|--|
| الصفحة                                  | رقمها        | الآية                                         |  |  |
|                                         | (            | محمد (۷                                       |  |  |
| ١١٧٧                                    | ۲            | والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل   |  |  |
| ۲۸، ۸٤٥، ۸۲۷                            | ١٩           | فاعلمأنه لاإله إلاالله واستغفر لذنبك          |  |  |
| 771,000,000                             | 71           | ولنبلونكمحتى نعلمالجحاهدين منكم               |  |  |
| ۲۲۳، ۱۰۸۷                               | ٣٨           | هاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم |  |  |
|                                         | الفتح (٤٨)   |                                               |  |  |
| ٧٢٨                                     | ۲            | ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر        |  |  |
| ۲۱۸                                     | ٦            | وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم          |  |  |
| 9 / 9                                   | ١.           | يد الله فوق أبديهم                            |  |  |
| 7 5 5 ( 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 10           | يريدون أن يبدلوا كلام الله                    |  |  |
| 1727 ، 717                              | ١٨           | لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك          |  |  |
| 1171                                    | 7 7          | لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين        |  |  |
| 118, 778, -371, 7771                    | 79           | محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار    |  |  |
|                                         | الحجرات (٤٩) |                                               |  |  |
| AV <b>£</b>                             | \            | يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا يين يدي الله    |  |  |
| AYE                                     | ۲            | يا أيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم          |  |  |

| الصفحة           | رقمها | الآية                                     |
|------------------|-------|-------------------------------------------|
| 1111, 0.71, 7571 | ٩     | وإن طاتفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا   |
| 1177 (1.99 (111  | ١٤    | قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا |
| ۹۹۰۱، ۱۱۱۳،      | ١٥    | إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله    |
| 1187 (118.       |       |                                           |
|                  | (6    | ق (۰۰                                     |
| 119.             | ١٤    | كلكذبالرسل فحق وعيد                       |
| 1191             | 7.7   | قاللاتختصموا لديوقد قدمت إليكم بالوعيد    |
| 1191             | 79    | ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد    |
| ٦٧٣              | ٣٨    | ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما      |
|                  | (01)  | الذاريات (                                |
| ۸١               | 71    | وفي أنفسكم أفلا تبصرون                    |
| 1181,1177        | 70    | فأخرجنا منكان فيها من المؤمنين            |
| 1181/1187        | 77    | فما وجدنا فيها غيربيت من المسلمين         |
| ۸۰۱              | ٥٤    | فتول عنهم فما أنت بملوم                   |
| 17, 22, 103      | ٥٦    | وما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون           |
| 199              | ٥٨    | إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين         |

| الصفحة         | رقمها      | الآية                                         |  |  |
|----------------|------------|-----------------------------------------------|--|--|
|                | الطور (٢٥) |                                               |  |  |
| 705,305        | ٣٤         | فليأتوا بجديث مثله                            |  |  |
| ۹۲٤ ، ۱۹۸ ، ۱۹ | ٣٥         | أمخلقوا من غيرشيء أم هم الخالقون              |  |  |
| ለደ۹ ‹从٤٨       | 77         | أمخلقوا السموات والأرض بللا يوقنون            |  |  |
|                |            |                                               |  |  |
|                | (01        | النجم ("                                      |  |  |
| Y79            | ۲          | ما ضل صاحبكم وما غوى                          |  |  |
| ۲۹۲،۱۹٦        | ٣          | وما ينطق عن الهوى                             |  |  |
| 797 (197       | ٤          | إن هو إلا وحي يوحي                            |  |  |
| ٧١٤            | 77         | إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل |  |  |
|                |            |                                               |  |  |
|                | القمر (٤٥) |                                               |  |  |
| 77. (710       | ١          | اقتربت الساعة وانشق القمر                     |  |  |
| ۸۱۲            | 7          | وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر         |  |  |
| ٤٥٥            | ٥          | حكمة بالغة فما تغن النذر                      |  |  |
| 1.77           | ١٤         | تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر                 |  |  |

| الصفحة           | رقمها | الآية                                |
|------------------|-------|--------------------------------------|
| ۸۰۷،۸۰۷ ،۸۰۷،۸۰۷ | ١٧    | ولقد يسىرنا القرآن للذكر فهل من مدكر |
|                  | 77    |                                      |
|                  | 44    |                                      |
|                  | ٤٠    |                                      |
|                  | (00   | الوحمن (ع                            |
| ۲۳۳، ۲۰۸         | ١     | الرحمن                               |
| ۲۳۳، ۱۰۸         | ۲     | علمالقرآن                            |
| ۲۳۳، ۱۰۸         | ٣     | خلقالإنسان                           |
| ۸۰۱              | ٤     | علمهالبيان                           |
| ۱۰۸۲،۱۰۳٤        | **    | ويبقى وجدربك ذو الجلال والإكرام      |
| ۳۷۲، ۲۷۳         | 79    | كليوم هوفي شأن                       |
|                  | (07   | الواقعة (                            |
| 1178             | 90    | إنهذا لهوحقاليقين                    |
|                  | (0)   | الحديد (                             |
| ١٨٨              | ٣     | هوالأول والآخر والظاهر والباطن       |
| ٣١.              | ٤     | ثم استوى على العرش                   |

| الصفحة             | رقمها | الآية                                         |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 1750,1754          | ١.    | لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل       |
| 1779               | 10    | مأواكم النار هي مولاكم                        |
| 104-103            | 77    | ما أصاب من مصيبة في الأرض                     |
| ٤٥٧                | 77    | لكيلاتأسوا على ما فاتكم                       |
| ۸۷، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۷۸ | 70    | لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب |
|                    | (0)   | المجادلة (١                                   |
| 717-717            | ١     | قد سمعاللهوالله يسمع تحاوركما إن الله         |
| ٥٢٧                | ٤     | فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين                |
| 70.1780            | ٨     | ويقولون في أنفسهم لولا بعذبنا الله            |
| 17.0               | 11    | يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم |
| 1711               | ١٨    | يوم ببعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون  |
| 111. (177          | 77    | أولنك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح       |
| الحشر (٥٩)         |       |                                               |
| ۱۰۸۰ ، ٤٥٦         | ٧     | ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى           |
| 17:1               | ٨     | للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم      |
| 1781               | ٩     | والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون   |

|            | 1            |                                               |  |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|--|
| الصفحة     | رقمها        | الآية                                         |  |
| 199        | 7 &          | لدالأسماء الحسنى                              |  |
|            | (٦1          | الصف (                                        |  |
| ١٢٧٨       | ٤            | إن الله يحب الذين يقا تلون في سبيله صفاً      |  |
| ٥٧١        | ٦            | وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني       |  |
|            | (74          | المنافقون (                                   |  |
| 750        | 1            | إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله  |  |
|            | (٦٤          | التغابن (                                     |  |
| ٨٢٥        | 17           | فاتقوا الله ما استطعته                        |  |
|            | (70          | الطلاق (                                      |  |
| 778        |              | لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً                   |  |
| ۳۷٦        | ٥            | ذلك أمر الله أنزله إليكم                      |  |
| 117, 703   | 17           | الله الذي خلق سبع سما وات لتعلموا أن الله     |  |
|            | التحريم (٦٦) |                                               |  |
| 70.        | ٣            | وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً           |  |
| 7711,0711, | ٨            | يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم |  |
| 1177161179 |              |                                               |  |

|                       | 1           |                                                  |  |  |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------|--|--|
| الصفحة                | رقمها       | الآية                                            |  |  |
|                       | الملك (٦٧)  |                                                  |  |  |
| ١٠٨١                  | ١           | تبارك الذي بيده الملك                            |  |  |
| 1710,0.9              | ٨           | كلما ألقي فيها فوجسأ لهمخزنتها ألميأتكم          |  |  |
| 1710                  | ٩           | قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله |  |  |
| 789,780               | ١٣          | وأسروا قولكم أواجهروا بهإنهعليم                  |  |  |
| ١٠٨٣                  | ١٦          | ء أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض           |  |  |
|                       | (٦/         | القلم (٨                                         |  |  |
| 1.7, .7.1, ٣٧.1, ٥٧.1 | ٤٢          | يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود                |  |  |
|                       | (Y          | نوح (۱                                           |  |  |
| ٣٧٠                   | ١           | إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك            |  |  |
| ٧٢                    | 77          | وقالوا لاتذرن آلهتكم ولاتذرن ودأ ولاسواعاً       |  |  |
|                       | الجن (۷۲)   |                                                  |  |  |
| 788                   | ١           | إنا سمعنا قرآناً عجباً                           |  |  |
| ۱۱۷۹،۱۱۷۰             | 77          | ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم              |  |  |
|                       | المزمل (٧٣) |                                                  |  |  |
| 9 2 7                 | 10          | إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم             |  |  |

| الصفحة            | رقمها | الآية                                         |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 9 £ 7             | ١٦    | فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا          |
|                   | (V :  | المدثر (٤                                     |
| 770               | 70    | إن هذا إلا قول البشر                          |
| 770               | 77    | سأصليه سقر                                    |
| ٧١٧               | ٣١    | ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا |
| ۸۲٦               | 44    | كلاوالقمر                                     |
| ۸۲٦               | 44    | والليل إذ أدبر                                |
| ۸۲٦               | ٣٤    | والصبح إذا أسفر                               |
|                   | (Y¢   | القيامة (٥                                    |
| 1.17 (10 (17 (1.) | 77    | وجوه يومنذ ناضرة                              |
| 1.17:1.00.1.7:1.1 | 74    | إلى ربها ناظرة                                |
| ٤٥٩               | 77    | أيحسب الإنسان أن يترك سدى                     |
| الإنسان (٧٦)      |       |                                               |
|                   |       | هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن        |
| ٤١٦               | \     | شيئاً مذكوراً                                 |
| ٦٨٨               | ٣     | إنا هديناه السبيل إما شأكراً وإما كفوراً      |

|             | 1             | <u> </u>                        |  |  |
|-------------|---------------|---------------------------------|--|--|
| الصفحة      | رقمها         | الآية                           |  |  |
|             | النبأ (٧٨)    |                                 |  |  |
| 778         | ١٤            | وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً |  |  |
|             | (٧٩)          | النازعات                        |  |  |
| ۲۲۹، ۶۲۳    | ١٥            | هل أتاك حديث موسى               |  |  |
| ۳۲۹، ۲۳۷    | ١٦            | إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوي  |  |  |
| ۲۷۰،۳٦٤     | 7 2           | فقال أنا ربكم الأعلى            |  |  |
|             | (/            | عبس (                           |  |  |
| 11.         | 7 £           | فلينظر الإنسان إلى طعامه        |  |  |
|             | (11)          | التكوير (                       |  |  |
| ۲۲۸         | ١٧            | والليل إذا عسعس                 |  |  |
|             | (٨٢)          | الانفطار                        |  |  |
| 1117-1110   | ١٤            | وإنالفجارلفيجحيم                |  |  |
|             | المطففين (٨٣) |                                 |  |  |
|             | 10            | كلاإنهم عن ريهم يومنذ لحجوبون   |  |  |
| البروج (٨٥) |               |                                 |  |  |
| ٤٣٠         | 17            | فعال لما يريد                   |  |  |

| الصفحة            | رقمها | الآية                                |
|-------------------|-------|--------------------------------------|
|                   | (۸٦   | الطارق (                             |
| 11.               | 0     | فلينظر الإنسان ممخلق                 |
| 977               | ١٣    | إنه لقول فصل                         |
| 977               | ١٤    | وما هو بالهزل                        |
| 998               | 10    | إنهم يكيدون كيداً                    |
| 998               | ١٦    | وأكيدكيداً                           |
|                   | (۸۱   | الأعلى (/                            |
| 107               | \     | سبح اسم ربك الأعلى                   |
| 199               | ٧     | إنه يعلم الجهر وما يخفي              |
|                   | (Λ/   | الغاشية (١                           |
| 1.78              | ۲     | وجوه يومذ خاشعة                      |
| 1.78              | ٨     | وجوه يومئذ ناعمة                     |
| الفجر (٨٩)        |       |                                      |
| 1.70,990,90, (710 | 77    | وجاء ربك والملك صفاً صفاً            |
| الشمس (٩١)        |       |                                      |
| ۲                 | 18    | فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها |

| الصفحة           | رقمها      | الآية                                     |  |
|------------------|------------|-------------------------------------------|--|
|                  | الليل (٩٢) |                                           |  |
| 1179             | ١٤         | فأنذرتكم نارأ تلظي                        |  |
| ۱۱۷۹،۱۱۷۸        | 10         | لايصلاها إلاالأشقى                        |  |
| 1179             | ١٦         | الذيكذبوتولى                              |  |
|                  | ی          | الضح                                      |  |
| V79              | ٧          | ووجدك ضالاً فهدى                          |  |
|                  | (9         | التين (٥                                  |  |
| ٥٧٢              |            | والتبن والزيتون                           |  |
| ٥٧٢              |            | وطور سينين                                |  |
| ٥٧٢              |            | وهذا البلد الأمين                         |  |
|                  | (9/        | البينة (١                                 |  |
| ٨٤٦              | ٤          | وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما |  |
| 1111, 0711, 3311 | ٥          | وما أمروا إلاليعبدوا الله مخلصين له الدين |  |
| الزلزلة (٩٩)     |            |                                           |  |
| 11/13/11/        | ٧          | فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره              |  |
| 1116 3111        | ٨          | ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره               |  |

| الصفحة              | رقمها | الآية                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
|                     | (1.   | التكاثر (٢                            |
| 1177                | 0     | كلالو تعلمون علم اليقين               |
| 1175                | ٦     | لترون الجحيم                          |
| 1177                | ٧     | ثملترونها عين اليقين                  |
|                     | (11   | النصر (٠                              |
| 1.01                | ٣     | فسبح بجمد ربك واستغفره إنه كان تواباً |
|                     | (11   | المسد (١                              |
| 709                 | ١     | تبت يداأبي لهبوتب                     |
| ٥٣٨                 | ٣     | سیصلی ناراً ذات لحب                   |
| الإخلاص             |       |                                       |
| ۱۰۸۷، ۹۲۳، ۳۵۹، ۱۹۷ | \     | قل هوالله أحد                         |
| ۱۰۸۷،۱۹۷            | ۲     | اللهالصمد                             |

## ٧- فهرس الأحاديث

| الصفحة | الحديث                                 | رقم        |
|--------|----------------------------------------|------------|
| 11.1   | آمركم بالإيمان بالله وحده              | .1         |
| ٧٤٦    | أبكي للذي عرض علي أصحابك               | ٠, ٢       |
| 1779   | ادع لي أبا بكر                         | ۳.         |
| 114.   | إذا أذنب عبد ذنباً                     | ٠ ٤        |
| ۸۲۵    | إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   | . 0        |
| ٧.٤    | إذا حدثتكم عن الله شيئاً               | ۲.         |
| 17.7   | إذا حكم الحاكم فأصاب فله أحران         | . <b>V</b> |
| 1      | إذا دخل أهل الجنة الجنة                | ۸.         |
| 1.77   | إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه    | ٠٩         |
| 444    | إذا قضى الله الأمر في السماء           | ٠١٠        |
| 1740   | أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة | . 1 1      |
| ٥٦٣    | استأذنت ربي أن أستغفر لأمى             | .17        |
| 177.   | أسرف رجل على نفسه                      | .18        |
| 1144   | الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله     | ۱٤.        |

| د. خالد عبد اللطيف محمد نور | مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه     | 1701  |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------|
| الصفحة                      | الحديث                                 | رقم   |
| 717                         | اشهدوا اشهدوا                          | .10   |
| 1.49                        | اعملوا بالقرآن فحللوا حلاله            | ۲۱.   |
| ۱۸۸                         | أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم        | .17   |
| 444                         | أعوذ بكلمات الله التامة                | ۱۸.   |
| 1.04                        | أعوذ بوجهك                             | .19   |
| ***                         | أعيذكما بكلمات الله التامة             | ٠٢.   |
| ٧1.                         | اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقاً | . ۲۱  |
| 770                         | ألا أريك آية ؟                         | . 4 4 |
| 117.11.99                   | ألا إن في الجسد مضغة                   | . ۲۳  |
| 77.                         | ألا إنه لا نبي بعدي                    | . 7 £ |
| 1711                        | ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب          | .40   |
| 144                         | اللهم أيده بروح القدس                  | ۲۲.   |
| 1.0.                        | اللهم فقهه في الدين                    | . ۲۷  |
| 1147                        | اللهم لك أسلمت                         | ۸۲.   |
| 1775-1777                   | أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون      | . ۲۹  |
|                             | ,                                      |       |

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله

| الصفحة      | الحديث                                    | رقم   |
|-------------|-------------------------------------------|-------|
| 1117 (111.  | إلا الله                                  |       |
| ۱۸۸         | أنت الأول فليس قبلك شيء                   | .٣1   |
| ۸۰۱         | أنتم مسئولون عني                          | .٣٢   |
| 1 £ 9       | أنا لي خمسة أسماء                         | .44   |
| 14.7        | انكحي                                     | ۲٤.   |
| 1771        | إن ابني هذا سيد                           | .40   |
| 1170,197    | إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا               | ۲۳.   |
| <b>7</b> 74 | إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء       |       |
| ٧٩٢١، ٢٧٢١  | أن الله اطلع على أهل بدر                  | .47   |
| 444         | إن الله عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها      | ۸۳.   |
| 1170        | إن الله يدني المؤمن                       | .٣٩   |
| 997         | إن الله يمسك السموات على إصبع             | . ٤ • |
| 1171        | إن أهون أهل النار عذاباً                  | . £ 1 |
| ٧٦٨         | إن رسول الله ﷺ أتاه حبريل وهو يلعب        | . £ ٢ |
| ٧٦٨         | إن رسول الله ﷺ كان ينقل معهم حجارة الكعبة | . ٤٣  |
| ۲.۳         | إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين           | . £ £ |

| د. خالد عبد اللطيف محمد نور | مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه | 177. |
|-----------------------------|------------------------------------|------|
| الصفحة                      | الحديث                             | رقم  |
| 1 2 9 , 1 2 7               | إن لله تسعاً وتسعين اسماً          | . £0 |
| 1449                        | إن لم تجديني فأتي أبا بكر          | ۲٤.  |
| 9.٨                         | إنك تأتي قوماً أهل كتاب            | . ٤٧ |
| 1164 (116                   | إنكم تختصمون إليّ                  | ٠٤٨  |
| 1 9 . 1 £                   | إنكم سترون ربكم عياناً             | . £9 |
| 1.11.1                      | إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر | .0.  |
| 1444                        | إنما الأعمال بالنيات               | .01  |
| ٧٤١                         | إنما أنا بشر أنسى كما تنسون        | .04  |
| V£9-V£A                     | إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي     | .04  |
|                             | ·                                  |      |

١٥٤ إن لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي إن لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي إن لا أقول إلا حقاً
 ١١١ إن لا أقول إلا حقاً

أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا ١٢٦١

٥٧. الإيمان بضع وسبعون شعبة ١١١٦، ١١١٦،

1107 .111.

٠٥٨. بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا

90. بينما أنا نائم رأيت أني أنزع على حوضى

| الصفحة          | الحديث                              | رقم          |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| £ 7 m           | تقاتلون قومأ نعالهم الشعر           | ٠٢.          |
| £ 7 7           | تقاتلون اليهود                      | ۲۲.          |
| 1777            | تقتل عماراً الفئة الباغية           | ۲۲.          |
| 1.04            | جنتان من فضة                        | ٦٣.          |
| <b>،۹۹۸،۱۹۹</b> | حجابه النور                         | .71          |
| 1.11            |                                     |              |
| 1717            | خلافة النبوة ثلاثون عاماً           | ٥٢.          |
| 77              | خلقت عبادي حنفاء ( حديث قدسي )      | ۲۲.          |
| 1757, 7371      | خير الناس قرني                      | ۷۲.          |
| ٤١٣             | رفع القلم عن ثلاث                   | ۸۲.          |
| 1.01            | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك            | . ٦٩         |
| 047             | صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً      | . <b>V•</b>  |
| 1117            | الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة    | ۲۷.          |
| 110.            | فأقول يارب أمتي! أمتي! فيقال: انطلق | .٧٢          |
| <b>V11</b>      | فإني لا أقول فيهما إلا حقاً         | ٧٣.          |
| 771             | فتناول النبي ﷺ سبع حصيات            | . <b>V</b> £ |

| د. خالد عبد اللطيف محمد نور | مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه    | 1777 |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| الصفحة                      | الحديث                                | رقم  |
| 7 £                         | فليكن أول ما تدعوهم إليه              | .٧0  |
| 1.11                        | فيكشف الحجاب فينظرون                  | ۲۷.  |
| 997                         | قال آدم یا موسی اصطفاك الله           | .٧٧  |
| 1714                        | قال الله قد فعلت                      | ۸۷.  |
| 1.00                        | قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن | .٧٩  |
| 775                         | كان النبي يبعث إلى قومه خاصة          | ٠٨٠  |
| V01-V07                     | -<br>كانت امرأتان معهما ابناهما       | ۸۱.  |
| 11.4                        | كتب على ابن آدم حظه من الزنا          | ۲۸.  |
| ٨٦٧                         | کل بني آدم خطاء                       | ۸۳.  |
| 11                          | كلمتان حبيبتان إلى الرحمن             | ۸٤.  |
| 1444                        | لأعطين الراية غداً رجلاً              | ٠٨٥  |
| 111.                        | لئن صدق ليدخلن الجنة                  | .٨٦  |
| ٤٠٧                         | لا أحصى ثناء عليك                     | . ۸۷ |
| 1747                        | لا تسبوا أصحابي                       | ۸۸.  |
| 1777                        | لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان        | .۸۹  |
|                             | 0 0                                   |      |

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه

1117

| الصفحة       | الحديث                                    | رقم     |
|--------------|-------------------------------------------|---------|
| 1707         | لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة         | .91     |
| 1177,1117    | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن          | .97     |
| <b>Y Y Y</b> | لقد خبت وخسرت إن لم أعدل                  | .98     |
| 110.         | لكل نبي دعوة مستحابة                      | .4 £    |
| *17          | لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم              | .90     |
| ٧٣٠          | لم أنس و لم تقصر                          | .97     |
| <b>٧٣٩</b>   | لم ترفع ولكن نسيتها                       | .9٧     |
| ٧٢٨          | لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلاثلاث كذبات | .٩٨     |
| 9.4.4        | لما قضى الله الخلق كتب في كتاب وهو عنده   | .99     |
| 1170         | لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً           |         |
| 01V          | لن يدخل أحداً منكم عملُه الجنة            | .1      |
| 775          | لو کان موسی حیاً                          | .1•1    |
| ٧٠٦          | ما تركت شيئاً مما أمركم الله به           | . 1 • ٢ |
| 997,70       | ما تصدق أحد بصدقة من طيب                  | .1.4    |
| ۲۷، ۲۱۲، ۳۸۸ | ما من الأنبياء من نبي إلا أعطى            | .1 • £  |
| ٥٢           | ما من مولود إلا يولد على الفطرة           | .1.0    |

| الصفحة        | الحديث                                            | رقم     |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|
| 77            | ما من مولود إلا يولد على هذه الملة                | .1.7    |
| 1114          | ما من میت یصلی علیه                               | . 1 • ٧ |
| 1110          | ما يصيب المؤمن من وصب                             | .1 • ٨  |
| ٧Y٤           | ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين             | .1.9    |
| ove           | مثلى ومثل الأنبياء من قبلي                        | .11•    |
| PYY1, PYY1    | مروا أبا بكر فليصل بالناس                         | .111    |
| 7 5 4         | من حلف بغير الله فقد أشرك                         | .117    |
| 144           | من طلب القضاء واستعان عليه                        | .118    |
| 17 & A-17 & V | النجوم أمنة السماء                                | .111    |
| ۸۹۱           | نضر الله امرأً سمع منا                            | .110    |
| £ 7 7°        | وإمامكم منكم                                      | .117    |
| 1717,171.     | والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي                    | .11٧    |
| 1177          | والذي نفسي بيده إن لو تدومون                      |         |
| 744           | -<br>والذي نفسي بيده ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مربم | .114    |
| 990           | وتبقى هذه الأمة فيقولون هذا مكاننا                | .119    |
| 1.7           | ويل لمن لاكها بين لحييه                           | .17.    |

| الصفحة | الحديث                                | رقم     |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 997    | يأخذ الرب جل وعلا سماواته وأرضيه بيده | .171    |
| ٦١.    | يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين         | .177    |
| £ 7 7  | يا عباد الله اثبتوا                   | .174    |
| 14.    | يا غلام إني أعلمك كلمات               | . 1 7 £ |
| 444    | يا موسى اصطفاك الله بكلامه            | .170    |
| 1107   | يخرج من النار من قال لا إله إلا الله  |         |
| ***    | يحشر الله تعالى الخلائق يوم القيامة   | .177    |
| *14    | يضحك الله إلى رجلين                   | .144    |
| ۲.۳    | يقبض الله تبارك وتعالى الأرض          | . ۱ ۲۸  |
| 779    | يقول الله يا آدم                      | .179    |
| 1.40   | يكشف ربنا عن ساقه ( عن أبي سعيد )     | .14.    |
| 1.75   | يكشف ربنا عن ساقه ( عن ابن مسعود )    | .171    |
| 710    | يترل الله إلى سماء الدنيا             | .144    |

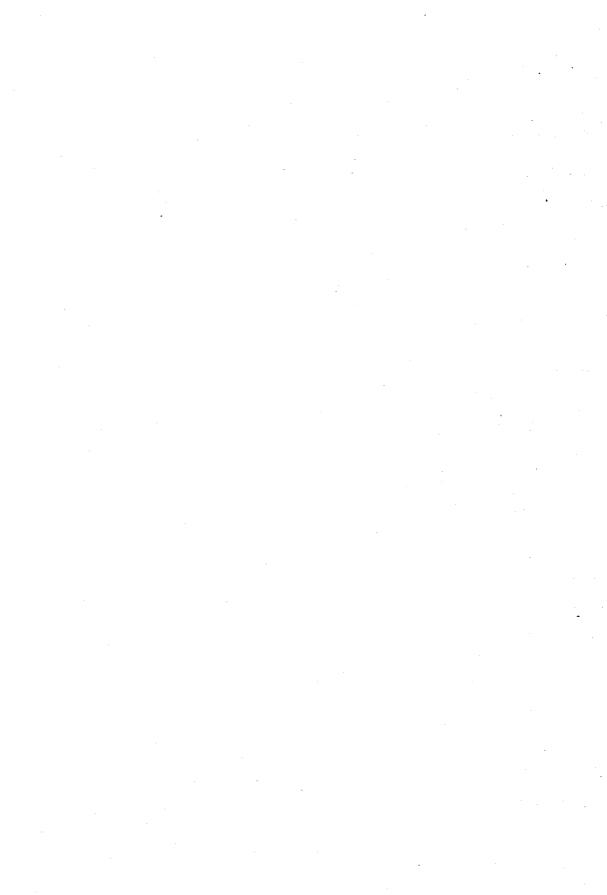

٣- فهرس الآثار

| ملحوظة | صفحة | ممن روي عنه | الآثار                     | الرقم |
|--------|------|-------------|----------------------------|-------|
| له حكم | 779  | ابن مسعود   | إذا تكلم الله عــز وحــل   | ٣     |
| الرفع  |      |             | بالوحي                     |       |
|        | 77   | ابن عباس    | أسماء رجال صالحين مـــن    | ٤     |
|        |      |             | قوم نوح                    |       |
| له حكم | ١٣٣  | ابن مسعود   | إن للملك لمة               | 0     |
| الرفع  |      |             |                            |       |
|        | ٨٢٥  | النجاشي     | إن هذا والذي حماء بـــه    | ٦     |
|        |      |             | موسى                       |       |
|        | 1.7. | ابن عباس    | أنا ممن يعلم تأويله        | ٧     |
|        | ١٠٥٠ |             |                            |       |
|        | 7.7  | عائشة       | الحمد لله الذي وسع سمعه    | ٨     |
|        |      |             | الأصوات                    |       |
|        | ٨٦   | ابن عباس    | الله ذو الألوهية والعبودية | ٩     |
|        | ०७१  | خديجة       | أي عم اسمع من ابن أخيك     | ١.    |
|        | 1771 | ابن عباس    | دعه فإنه صحب رسول الله ﷺ   | 11    |

| ملحوظة | صفحة | ممن روي عنه | الآثار                           | الرقم |
|--------|------|-------------|----------------------------------|-------|
|        | 7.0  | زينب        | زوحكن أهاليكن                    | ١٢    |
|        | 722  | عمر         | زورت في نفسي كلاما               | ١٣    |
|        | ۲۱.  | ابن عباس    | الصمد الذي لا جوف له             | ١٤    |
|        | 197  | ابن عباس    | الصمد المستحق للكمال             | 10    |
|        | 375  | جابر        | عطش الناس يوم الحديبية           | ١٦    |
| له حکم | 777  | ابن مسعود   | فلقد رأيت الماء ينبع مـــن       | ۱۷    |
| الرفع  |      |             | بين أصابعه                       |       |
|        | ٨٠٤  | أبو سعيد    | كان أبو بكر أعلمنا به            | ۱۹    |
|        |      | الخدري      |                                  |       |
|        | 77.  | جابر        | كان المسجد مسقوفا على            | ۲.    |
|        |      |             | جذوع نخل                         |       |
|        | 1.01 | عائشة       | كان رسول الله يكثر أن يقول       | 71    |
|        | ۰۷۰  | خديجة       | كلا، والله لا يخزيك الله أبدا    | 77    |
|        | -177 |             | كنا نتحدث أن السكينة             | 7 2   |
|        | ١٣٣  | ابن مسعود   | تنطق على لسان عمر                |       |
|        | 771  | ابن عباس    | كيف تسألون أهل الكتاب            | 70    |
|        | 7.0  | عمر         | لا أراكم ههنا إنما الأمر من ههنا | 77    |

| ملحوظة | صفحة | ممن روي عنه   | الآثار                          | الرقم |
|--------|------|---------------|---------------------------------|-------|
|        | 979  |               | هذا الناموس الذي نزل الله       | 79    |
|        |      | ورقة بن نوفل  | علی موسی                        |       |
|        | ١٢٨٥ | عبد الرحمن بن | هل أنت يا على مبايعي إن         | ٣٠    |
|        |      | عوف           | وليتك                           |       |
|        | 371- | ابن عباس      | هو سمى نفسه بذلك                | ٣١    |
|        | 170  |               |                                 |       |
|        | 1.0  | جابر          | ورسول الله ﷺ بين أظهرنا         | ٣٣    |
|        | ۲٠٦  | عائشة         | ولشأين كان أحقر                 | ٣٤    |
|        | 1.19 | ابن عباس      | ويقول الراسخون في العلم آمنا به | 70    |



### ٤ – فهرس الأعلام المترجمين

| الصفحة | العلم                                         | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------|-------|
| ٦٣٤    | إبراهيم بن سيار ( النظام )                    | ٠١.   |
| 4.5    | إبراهيم بن علي بن يوسف (أبو إسحاق الشيرازي)   | ٠٢.   |
| ٥٩     | إبراهيم بن محمد بن أحمد الباحوري              | ۳.    |
| ٥٧     | إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الإسفراييني         | . ٤   |
| ۲ • ٤  | إبراهيم بن محمد البغدادي ( أبو إسحاق الزجاج ) | .0    |
| 401    | إبراهيم بن محمد بن عرب شاه (عصام الدين)       | ٦.    |
| 110    | إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي              | .٧    |
| ١.,    | أحمد بن إدريس القرافي                         | ۸.    |
| 440    | أحمد بن حسن ين يوسف الجاربردي                 | .٩    |
| 771    | أحمد بن الحسين ( أبو مجالد )                  | ٠١٠   |
| 117    | أحمد بن الحسين بن على ( البيهقي )             | .11   |
| 114.   | أحمد بن حمدان بن شبیب                         | .17   |
| ٦.     | أحمد بن عبد الحليم ين تيمية                   | .18   |
| ۳۸٦    | أحمد بن عبد الرحمن بن خالد ( القلانسي )       | .14   |
| 9.۸    | أحمد بن علي بن حجر العسقلاني                  | .10   |
| ۸٧     | أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي          | .17   |
| 1177   | أحمد بن علي ( أبو بكر الجصاص )                | .17   |
| 797    | أحمد بن على بن محمد ( ابن برهان )             | .1٨   |
| 411    | أحمد بن فارس بن زكريا                         | .19   |

| الصفحة | العلم                                                   | الرقم |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|
| 740    | أحمد بن محمد بن أحمد المقري                             | ٠٢.   |
| Y • £  | أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس                          | . ۲۱  |
| Y • £  | أحمد ين يحيى (أبو العباس ثعلب )                         | . ۲۲  |
| 778    | أحمد بن يحيى بن إسحاق بن الراوندي                       | . ۲۳  |
| 1 5 7  | إسحاق بن إبراهيم بن راهويه                              | ۲٤.   |
| 1 27   | إسحاق بن إبراهيم بن هانئ                                | ٠٢٥.  |
| 749    | إسماعيل بن حماد ( أبو نصر الجوهري )                     | .۲٦   |
| ١٢٦٥   | إسماعيل بن عباد الطالقاني ( الصاحب )                    | . ۲۷  |
| ٨٢     | إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي                          | ۸۲.   |
| 117    | إسماعيل بن محمد بن الفضل ( أبو القاسم التيمي )          | . ۲۹  |
| 1197   | إسماعيل بن يجيى ين إسماعيل المزين                       | ٠٣٠   |
| ٥٨     | إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الرحمن بن يوسف          | .۳۱   |
| 107    | بشر بن غياث المريسي                                     | .٣٢   |
| 727    | الجعد بن درهم                                           | .٣٣   |
| 798    | جعفر الصادق                                             | ٠٣٤.  |
| 717    | الجهم بن صفوان                                          | .40   |
| 1777   | الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب ( ابن محمد بن الحنفية) | .٣٦   |
| 771    | الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا                       | .٣٧   |
| 11.7   | الحسين بن محمد بن المفضل ــ أبو القاسم الراغب الأصفهاني | ۸۳.   |
| 171    | الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي                        | .٣9   |

| الصفحة | العلم                                                    |       |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|
| ٤٠٠    | حنبل بن إسحاق بن حنبل                                    | . £ • |
| ١٨٠    | الخطابي = حمد بن إبراهيم البستي                          | ٠٤١   |
| 1749   | خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي                       | . £ Y |
| 799    | زرارة بن أعين                                            | . ٤٣  |
| 1      | سفيان بن سعيد الثوري                                     | . £ £ |
| 771    | سفيان بن عيينة بن أبي عمران                              | . £ 0 |
| 1719   | سليمان بن خلف بن سعد الباجي                              | . ٤٦  |
| 777    | سليمان بن داود الهاشمي                                   | . ٤٧  |
| 404    | سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ( الطوفي )             | ٠٤٨   |
| 772    | عباد بن سليمان                                           | . £ 9 |
| 404    | عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة                        | .0.   |
| 767    | عبد الله بن أحمد _ أبو محمد البغدادي ( ابن الخشاب )      | ۱۵.   |
| 775    | عبد الله بن سعيد بن كلاب                                 | .07   |
| 715    | عبد الله بن عمر البيضاوي                                 | .٥٣   |
| ۸١     | عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ( أبو الشيخ الاصفهاني ) | .0 £  |
| 709    | عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( أبو محمد الدينوري )          | .00   |
| **.    | عبد الجبار بن أحمد بن خليل الله ( القاضي عبد الجبار )    | ۲٥.   |
| ٧٣٨    | عبد الحق بن غالب الغرناطي ( ابن عطية )                   | .07   |
| 9 8    | عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي                  | ۸۵.   |
| ١٨١    | عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي                              | .09   |

| الصفحة | العلم                                                  | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|
| 40     | عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم                | ٠٢٠   |
| 77     | عبد الرحمن بن ناصر السعدي                              | .31   |
| 177    | عبد الرحيم بن الحسن علي الأسنوي                        | ٦٢.   |
| ۱۸۷    | عبد الرزاق عفيفي                                       | ٦٣.   |
| ٥٨     | عبد السلام بن أبي على محمد بن عبد الوهاب الجبائي       | .4٤   |
| 150    | عبد العزيز بن أحمد البخاري                             | ٥٢.   |
| 140    | عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني               | . 44  |
| 179    | عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري                  | .٦٧   |
| 9.16   | عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني                      | . ፕለ  |
| 717    | عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك _ أبو القاسم القشيري  | . 49  |
| ٥٨     | عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ـــ إمام الحرمين الجويني | ٠٧٠   |
| 451    | عبد الملك بن قريب _ أبو سعيد البصري الأصمعي            | .٧١   |
| ٥٨٣    | عبهلة بن كعب بن عوف العنسي ( الأسود العنسي )           | .٧٢   |
| 1196   | عبيد الله بن الحسن العنبري                             | ٧٣.   |
| 771    | عبيدالله بن سعيد بن حاتم ـــأبو نصر الوائلي السحزي ـــ | ٤٧.   |
| ١٢٦٦   | عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد ( أبو زرعة الرازي )    | .٧٥   |
| 77     | عبيد الله بن محمد بن بطة                               | .٧٦   |
| 111    | عثمان بن صلاح الدين بن عبد الرحمن الشهرزوري            | .٧٧   |
| ١٨٦    | علي بن أحمد بن حزم                                     | ۸۷.   |
| ۸٧     | على بن أبي على بن محمد الآمدي                          | .٧٩   |

| الصفحة | العلم                                            | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------|-------|
| ٥٧     | علي بن إسماعيل ـــ أبو الحسن الأشعري ـــ         | ٠٨٠   |
| 797    | علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب                 | .۸۱   |
| 7.7    | علي بن الحسين بن موسى بن محمد ( الشريف المرتضى ) | ۲۸.   |
| 740    | علي بن عيسى الرماني                              | ۸۳.   |
| 791    | علي بن محمد بن علي ( الجرجاني )                  | ۸٤.   |
| 717    | على بن عبد الكافي بن على السبكي                  | ٥٨.   |
| 1179   | علي بن عقيل بن عبد الله                          | ۲۸.   |
| ٥٨٧    | علي بن محمد بن حبيب البصري ( الماوردي )          | ۰۸۷   |
| 150    | علي بن محمد بن الحسين ( البزدوي )                | ۸۸.   |
| ٦٣٥    | عمرو بن بحر بن محبوب ( الجاحظ )                  | ۰۸۹   |
| 1770   | عمرو بن عبيد البصري                              | ٠٩٠   |
| 171    | عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ( سيبويه )         | .41   |
| 7 £ Y  | عیاض بن موسی بن عیاض                             | .97   |
| 766    | غياث بن غوث التغلبي النصراني = الأخطل            | ۹۳.   |
| 778    | القاسم بن سلام ــ أبو عبيد ـــ                   | .9 £  |
| ٦٦٨    | كعب بن ماتع الحميري                              | ۹٥.   |
| 1.5.   | الليث بن سعد بن عبد الرحمن                       | .97   |
| ٦٢     | محاهد بن حبر _ أبو الحجاج المالكي                | .9٧   |
| 179    | محب الله بن عبد الشكور                           | ۹۸.   |
| 797    | محفوظ بن أحمد الكلوذاني                          | .99   |

| الصفحة | العلم                                             | الرقم  |
|--------|---------------------------------------------------|--------|
| 270    | محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الجكني       | .1     |
| 7 £    | محمد بن إبراهيم بن المنذر                         | .1+1   |
| 70     | محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية            | .1 • ٢ |
| 40     | محمد بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي           | .1.4   |
| ١٨٦    | محمد بن أحمد بن الأزهر ( الأزهري )                | .1 • £ |
| 971    | محمد بن أحمد بن خويزمنداد                         | .1.0   |
| 709    | محمد بن أحمد بن أبي سهل ( السرخسي )               | .1.7   |
| 771    | محمد بن أحمد بن رشد                               | .1.٧   |
| 97     | محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ( ابن النجار ) | .1•٨   |
| 777    | محمد بن أحمد بن عثمان ( الذهبي )                  | .1.9   |
| ۲.,    | محمد بن إسحاق بن خزيمة                            | .11•   |
| ٦.     | محمد بن إسحاق بن منده                             | .111   |
| 779    | محمد بن إسماعيل بن صلاح ( الصنعاني )              | .117   |
| 771    | محمد بن بخيت المطيعي                              | .118   |
| ٨٠     | محمد بن جرير الطبري                               | .11£   |
| ٣٨٠    | محمد بن الحسن البدحشي                             | .110   |
| ٥٨     | محمد بن الحسن بن فورك الأصفهاني                   | .117   |
| ٣٠١    | محمد بن الحسن بن علي الطوسي                       | .11٧   |
| 707    | محمد بن الحسين بن محمد ( أبو يعلى )               | ۱۱۸.   |
| 975    | محمد بن سالم بن نصر الله ( ابن واصل الحموي )      | .119   |

| الصفحة | العلم                                                | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
| 4.4    | محمد بن سليمان بن أحمد ( أبو سهل الصعلوكي )          | .17•  |
| 1709   | محمد بن سيرين                                        | .171  |
| 97     | محمد بن الطيب _ أبو بكر الباقلاني                    | .177  |
| 144    | محمد بن عبد الله الصيرفي                             | .178  |
| ***    | محمد عبد الله الطوسي ( النصير الطوسي )               | .176  |
| 777    | محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي                   | .170  |
| 797    | محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي          | .177  |
| 1 7 7  | محمد بن عبد الكريم بن أحمد _ أبو الفتح الشهرستاني    | .177  |
| ***    | محمد بن عبد الوهاب _ أبو على الجبائي                 | .144  |
| 1777   | محمد بن علي بن أبي طالب ( ابن الحنفية )              | .179  |
| 797    | محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر                       | .14.  |
| ٣.٩    | محمد بن علي بن عمر (المازري)                         | .171  |
| ٧٦٥    | محمد بن علي بن محمد ( ابن عربي الصوفي )              | .144  |
| 1.1    | محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي        | .144  |
| ١٨٩    | محمد بن محمود بن محمد الأصفهاني                      | .178  |
| ٦٨     | محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري | .140  |
| ۲۸.    | محمد بن ناصر الدين بن أبي بكر بن أبي شريف            | .177  |
| **.    | محمد بن الهذيل بن عبد الله ( أبو الهذيل العلاف)      | .127  |
| 9.84   | محمد بن الوليد بن خلف الطرطوشي                       | .144  |
| 770    | محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي                     | .189  |

| الصفحة | العلم                                      | الرقم  |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 9.00   | محمود بن عمر بن محمد الزمخشري              | .16.   |
| 790    | المختار بن أبي عبيد الثقفي                 | .161   |
| 771    | مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني        | .127   |
| ٥٨٣    | مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب ( الكذاب ) | .124   |
| 14.    | مظفر بن عبد الله بن علي ( المقترح )        | .122   |
| 78     | منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني       | .120   |
| 798    | موسی بن جعفر بن محمد                       | .127   |
| 444    | نعيم بن حماد الخزاعي                       | .1 £ Y |
| 727    | هبة الله بن الحسن بن منصور ( اللالكائي )   | .141   |
| ٣٠٦    | هشام بن الحكم                              | .1 £ 9 |
| ٦٣٤    | هشام بن عمرو الفوطي                        | .10.   |
| 1.5.   | الوليد بن مسلم الدمشقي                     | .101   |
| 779    | الوليد بن المغيرة                          | .107   |
| 799    | یجیی بن حبش بن أمیرك                       | .104   |
| 7 . £  | یجیی بن زیاد ( الفراء )                    | .101   |
| 117    | يحيى بن شرف النووي                         | .100   |
| 174    | يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر       | .107   |

### ٥- فهرس الفرق و الطوائف

| الصفحة | الفرقة أو الطائفة |
|--------|-------------------|
| ٧٢.    | الأزارقة          |
| 101    | الجهمية           |
| ١٢٨٨   | الزيدية           |
| ٤٠١    | السالمية          |
| 700    | الشمعونية         |
| 1777   | الشيعة(الرافضة)   |
| 700    | العنانية          |
| 700    | العيسيوية         |
| 1 7 7  | الكرامية          |
| 777    | الكلابية          |
| 198    | الماتريدية        |
| 117    | المعتزلة          |

# ٦- فهرس الحدود والمصطلحات

| الصفحة | الحد                            |
|--------|---------------------------------|
| 007    | الاستصحاب                       |
| ۲      | الاستقراء                       |
| ٣٠١    | البداء                          |
| 79     | تسلسل العلل والفاعلين والمؤثرات |
| 7 2 1  | الدور القبلي                    |
| 7 2 1  | الدور المعي الاقترابي           |
| ٥٨١    | الطلسم                          |
| 797    | النسخ                           |



## ٧- فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة | القائل            | البيت                        |                                |
|--------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
|        |                   | محمد بن شافع المطلب          | أول من ألفه في الكتب           |
| ٨      | عبد الله الشنقيطي | مثل الذي للعرب من خليقه      | وغيره كان لـــه سليقه          |
| 14.    | لبيد              | ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر | إلى الحول ثم اسم السلام عليكما |
| 711    | منسوب للأخطل      | جعل اللسان على الفؤاد دليلا  | إن الكلام لفي الفؤاد وإنما     |
| 727    | منسوب للأخطل      | حتى يكون مــع الكلام أصيلا   | لا يعجبنك من أثـــير خطبة      |
| 977    | الشهرستاني        | على ذقن أو قارعاً ســن نادم  | فلم أر إلا واضعا كف حاثر       |
| 119.   | عامر بن الطفيل    | لمخلف إيعادي ومنجز موعدي     | وإين وإن أوعـــدتـــه ووعدته   |
| 1107   | عبدالله الشنقيطي  | جزماً وبعضهم بنفييه عسرف     | والعلم عند الأكثرين يختلف      |
|        |                   | تفاوت بحسب التعلق            | وإنماله لدى المحقق             |
|        |                   | مع تعدد لمعلوم علم           | لما له من اتـــحاد منحتم       |
| 1107   | ·                 | هل ينتمي إليهما الإيمان؟     | يبني عليه الزيد والنقصان       |

### ٨- فهرس المصادر والمراجع

Í

- أداب البحث والمناظرة فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. دار
   ابن تيمية للطباعة والنشر، القاهرة. د. ت.
- ۲ -الآیات البینات-لأحمد بن قاسم العبادی (ت ۹۹۶ هـ) علـی شرح جمع الجوامع. ضبطه و خرج أحادیثه الشیخ زکریا عمیرات- دار الکتب العلمیة-بیروت، ط ۱، ۱٤۱۷ هـ، ۱۹۹٦ م
- " الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية و مجانبة الفرق المذمومة، لابن بطة (ت: ٣٨٧ هـ) المجلد الأول تحقيق و دراسة رضا بن نعسان معطي، ط١، ٩٠٩ هـ ١٤٠٩ م، الكتاب الثاني تحقيق د/ عثمان عبد الله آدم، ط١، ١٤١٥ هـ، الكتاب الثالث تحقيق د/ يوسف عبد الله الوابل، ط١، ١٤١٥هـ، دار الراية للنشر والتوزيع-الرياض.
- الإبحاج في شرح المنهاج-عبد الوهاب بن على السبكي
   (٦٥٧هـ) وولده (٧٧١هـ)-ط ١٤٠٤ هـــ-١٩٨٤مـ
   دار الكتب العلمية.
- -الإتقان للسيوطي (ت ٩١١ هـ) تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم-القاهرة، مكتبة المشهد الحسيني، ١٣٨٧ هـ.

- ٦ -إثبات صفة العلو-لابن قدامة المقدسي. تحقيق د-أحمد عطية الغامدي، مؤسسة علوم القرآن-بيروت-ط١٤٠٩،١هــ-١٩٨٨م.
- ٧ -إحكام الفصول في أحكام الأصول لسليمان بن خلف الباجي، ت (٤٧٤ هـ). تحقيق ودراسة د-عبد الله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة-بيروت-الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـــ-١٩٨٩م.
- ٨ -الإحكام في أصول الأحكام-لعلى بن محمد الآمدي . تعليق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ٢٠٢هـ.
- ٩ -الإحكام في أصول الأحكام-لابن حزم الظاهري ت (٤٥٦ هـ) دار الكتب العلمية-بيروت، ط ١،٥٠٥ هــ-١٩٨٥م.
- ١ -الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة-لابن قتيبة الدينوري ت (٢٧٦ هـ) تحقيق -عمر بن محمود أبو عمـر، دار الراية للنشر والتوزيع. ط ١، ١٤١٢ هـــ-١٩٩١ م.
- ١١ -أخلاق النبي-صلى الله عليه وسلم- لأبي الشيخ الأصبهاني-ت (٣٦٩ هـ) تحقيق : عصام الدين سيد-القاهرة-الدار المصرية اللبنانية-١٤١١ ه.
- ١٢ -أدب الشافعي ومناقبه-لابن أبي حاتم-ت (٣٢٧هــ)، تحقيق عبد الغني عبد الخالق-مكتبة التراث الإسلامي-سوريا-١٣٧٣ هـ.
- 17 -الأدب المفرد-لمحمد بن إسماعيـل البخـاري ت-(٢٥٦ هـ) مراجعة محمد هشام البرهاي-أبو ظبي-المطبعة العصرية ومكتبتها-۱٤٠١ هـ.

- 1٤ -الأذكار للنووي ت (٦٧٦ هـ) تحقيق : بشير محمد عيون-ط ۱، ۱٤۰۸ هـ -- ۱۹۸۸ م، دار البيان، بيروت، لبنان.
- ١ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد إمام الحسرمين الجويني-تحقيق: أسعد تميم، مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت، ط١-٥٠٤١ هــ-١٩٨٥ م.
- ١٦ -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-محمد ناصر الدين الألباني، ط ٢، ٥٠٥ هـــ-١٩٨٥ م، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ١٧ -أساس التقديس للرازي-مطبعة مصطفى البابي الحلبي-١٣٥٤هـ...
  - ١٨ الاستقامة لابن تيمية تحقيق د/ محمدر شادسا لم ط٢، مؤسسة قرطبة.
- ١٩ -الاستيعاب لابن عبد البر مطبوع بذيل الإصابة لابن حجر -تحقيق ط محمدالزيني -القاهرة،مكتبةالكليات الأزهرية -١٣٨٨هـ-١٣٩٧هـــ ١٣٩٧هـــ
- ٢ -أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرجاني ت(٤٧١ هـ) علق حواشيه/ أحمد مصطفى المراغى-القاهرة-مطبعة الاستقامة-١٣٦٧ه...
- ٧١ -الأسماء والصفات-أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي-تصحيح: محمد زاهد الكوثري، دار إحياء التراث العربي-بيروت. إضافة إلى النسخة المحققة باليمن.
- ٢٢ -الإصابة في تمييز الصحابة-لابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ) تحقيق مجموعة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٥١٥١هـ - ١٩٩٥م.

- ٢٣ -أصول الدين. أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي-استنبول مدرسة الإلهيات-دار الفنون-١٣٤٦ ه...
- ٢٤ \_ أصول الفقه-محمد أبو النور زهمير-مكه المكرمة-المكتبة الفيصلية - ٥ - ١٤ - هـ - ١٩٨٥ م.
- ٧٥ -أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد-د. ناصر ابن عبد الله القفاري-ط ٢، ١٤١٥ هــ-١٩٩٤ م، القاهرة، دار الحرمين للطباعة.
- ٢٦ -الأصول من الكافي لأبي جعفر الكليني، ت(٣٢٨ هـ/ ٣٢٩هـ) تصحيح وتعليق: على أكبر الغفاري-طهران، الناشر: مكتية الصديق-جنب مسجد سلطاني-١٣٨١ ه...
- ٢٧ -إضاءة الدحنة في اعتقاد أهل السنة-تأليف الشيخ أحمد المقري وشرح الشيخ محمد بن أحمد الملقب بالداه الشنقيطي، دار الفكر. بيروت. د-ت.
- ٢٨ -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن-محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، عالم الكتب-بيروت. د. ت.
- ٢٩ -إظهار الحق تأليف الشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن الهندي ت (١٣٠٨ هـ) دراسة وتحقيق وتعليق-د. محمد أحمد عبد القادر ملكاوي-دار الوطن للنشر -١٤١٢ ه...

- ٣ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث-أحمد بن الحسين البيهقي، تقديم وتعليق-أحمد عصام الكاتب-دار الآفاق الجديد، بيروت ١٤٠١ ه...
- ٣١ -إعجاز القرآن للباقلاني ت-(٤٠٣ هـ) تحقيق / السيد أحمد صقر دار المعارف القاهرة-ط ٤-١٩٧٧ م.
  - ٣٢ -الأعلام-خير الدين الزركلي-ط ٣، بيروت-١٣٨٩هـ.
- ٣٣ -أعلام الموقعين عن رب العالمين-لابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد-بيروت-دار الجيل : ١٩٧٣ م.
- ٣٤ -أعلام النبوة-للماوردي-مراجعة-طه عبد الرؤوف سعد-القاهرة -مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٩١ هـ.
- ٣٥ -إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي-صلى الله عليــه وسلم-، للإمام السموأل بن يجيي المغربي ت (٥٧٠ هـ) تقلم وتعليق د . محمد عبد الله الشرقاوي ، طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد-الرياض ط ٢، ١٤٠٧ هـ.
- ٣٦ -الاقتصاد في الاعتقاد-لأبي حامد الغزالي ت (٥٠٥ هـ) قدم له وعلق عليه وشرحه د. على بو ملحم. دار ومكتبة الهلال، بيروت-ط ۱، ۱۹۹۳ م.
- ٣٧ -إلجام العوام عن علم الكلام-أبو حامد الغزالي-ط٢-١٣٩٥هـ، القاهرة، مكتبة الخديوي.

- ٣٨ -الأم-للإمام الشافعي ت (٢٠٤ هـ) بتصحيح محمد زهري النجار-دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، د. ت.
- ٣٩ الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني (ت: ٣٠٠ هـ) حققه وعلق عليه د. على ناصر الفقيهي -ط ١٤٠٧،١ هـ ١٩٨٧ م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة
- ٤ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لأبي بكر الباقلاني البصري-تحقيق عماد الدين أحمد حيدر-عالم الكتب، بيروت-ط ۱، ۷۰۶۱ هـ-۲۸۹۱ م.
- 1 ٤ -الأهوال. لابن أبي الدنيا-تحقيق: مجدي فتحيى السيد-ط ١، ١٤١٣هــ-١٩٩٣ م، الجيزة، مكتبة آل ياسر.
- ٢٤ -إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق في أصول التوحيد، محمد بن المرتضى اليماني، (ابن الوزير) ت (٨٤٠ هـ). دار الكتب العلمية، بيروت ط ١٤٠٣، هـــ-١٩٨٣م.
- تحقيق وشرح: د/ عبد المنعم خفاجي. دار الكتاب اللبناني-بيروت ط ٤-١٣٩٥ هــ-١٩٧٥ م.
- \$ ٤ الإيمان لابن مندة، ت (٣٩٥ هـ) حققه وعلق عليه د/ على بن محمد بن ناصر الفقيهي-مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤٠٦ هـ، ۱۹۸٥ م.

- الایمان لابن أبی شیبة (ت ۲۳٥ هـ) تحقیق و تعلیق محمد ناصـر الدين الألباني-دار الأرقم-الكويت-ط ٢،٥٠٥ هـ، ١٩٨٥ م. (ضمن أربع رسائل).
- ٣٤ -الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق الألباني -دار الأرقــم-الكويت -ط٢، ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥م (ضمن أربع رسائل).
- ٧٤ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار -للمجلسي-إحياء التراث العربي-بيروت-ط ٢٤٠٣-١ ه...
- ٨٤ -البحر المحيط في أصول الفقه-للزركشي ت (٧٩٤ هـ) حققه لجنة من علماء الأزهر ط ١، ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م، دار الكتبي.
- ٤٩ -بدائع الفوائد-لابن قيم الجوزية-دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيع.د-ت.
- ٥ -البداية والنهاية-لابن كثير الدمشقى، تحقيق مجموعة من المحققين-دار الكتب العلمية-بيروت-ط ١٥٠٥١ هــ-١٩٨٥م.
- ١٥ -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع-محمد بن على الشوكاني-القاهرة، ١٣٤٨ هـ. معروف عبد الله باسندو.
- ٧٥ -البرهان في أصول الفقه-لإمام الحسرمين الجسويني، حققسه د/ عبدالعظيم محمود الديب، دار الوفاء، المنصورة، ط ٣، ١٤١٢ه -- ١٩٩٢م.

- البرهان في معرفة عقائد الإيمان-السكسكي-(ت٦٨٣هـ) تحقيق
   د.بسام علي العموش،ط-١-٨٠٤ هـ، ١٩٨٨م-مكتبة المنار-الأردن.
- عن البرهان في بيان القرآن-لابن قدامة (ت ٢٠٠ هـــ) تحقيق د.
   سعود بن عبد الله الفنيسان، مكتبة الهدي النبوي الإسلامية-بــور
   سعيد ط ٢، ٩٠٩ هــ.
- البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت بــه الشـــرائع.
   تأليف محمد بن إبراهيم الوزير ت : ٨٤٠ هـــ. المطبعة الســـلفية القاهرة ١٣٤٩ هـــ.
- و الدين الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ) تحقيق ودراسة د. حسين الباكري. مركز السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط ١-١٤١هــ-١٩٩٢م.
- الموغ المرام من أدلة الأحكام-المطبوع مع سبل السلام. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني-مكتبة التهــذيب، القــاهرة- ١٣٣٠ هـ.
- ٨٠ بمحة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي ط ٢، ١٣٨٨ هـ ١٩٦٩ م.
- • -بيان إعجاز القرآن-للخطابي-انظر ثــلاث رســائل في إعجــاز القرآن.

- ٦ -بيان تلبيس الجهمية-لابن تيمية-تعليق محمد بن عبد الرحمن بين قاسم-ط ١، ١٣٩١ هـ مكة المكرمة-مطبعة الحكومة.
- ١١ -بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب-تأليف محمود بن عبـــد الرحمن الأصفهاني،ت(٧٤٩ هـ)تحقيق د/محمد مظهر بغا.مركز إحياء التراث الإسلامي –مكةالمكرمة-ط١، ٢٠٦١هـ.، ١٩٨٦م.
- ٦٢ -البيان والتبيين-للجاحظ-تحقيق: عبد السلام محمد هارون-مؤسسة الخانجي-القاهرة-ط٣-١٣٦٧ ه.

- ٦٣ -تاريخ بغداد-للخطيب البغدادي-دار الكتاب العربي-بيروت.
- ٦٤ -التاريخ الكبير للبخاري-دار الكتب العلمية-بسيروت-نسخة مصورة عن طبعة حيدر آباد ١٣٦٤ ه...
- 70 -تاريخ مختصر الدول لابن العبري-(ت ٦٨٥ هـ) ط دار المسيرة-بيروت.
- ٣٦ -تاريخ مدينة دمشق-لابن عساكر الدمشقي-(ت ٧١هـ) تحقيق عمر بن غرامة العمروي-بيروت-دار الفكر. ط ١٤١٦-١ هـ ۱۹۹۲م.
- ٦٧ –تاريخ المدينة المنورة–عمر بن شبة (ت : ٢٦٢ هــ)–تحقيق فهيم محمود شلتوت-جدة، دار الأصفهاني.

- ١٨ تأويل مختلف الحديث-لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت ٣٧٦ هـ دار الكتب العلمية-بيروت-ط١، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥م.
- 79 تبصير أولى النهي معالم الهدى-أو التبصير في معالم الدين-الإمـام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت (٣١٠ هـ) تحقيق : على بن عبد العزيز الشبل. دار العاصمة-الرياض-ط ١٤١٦، ١٤١٦ هــــ . 1997
- ٧ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين-لأبي المظفر الإسفرايين-تحقيق: كمال يوسف الحوت-عالم الكتب-بيروت-ط ١٤٠٣ هـ، ١٩٨٣ م.
- ٧١ -التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكـوفيين-لأبي البقـاء العكبري (ت: ٦١٦ هـ). تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين-ط ١، ١٩٨٦ م، بيروت-دار الغرب الإسلامي
- ٧٢ -تجريد التوحيد المفيد-أحمد بن على المقريزي-تحقيق طــه محمــد الزينى، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-١٤٠٨ ه...
- ٧٣ -التحرير والتنوير لابن عاشور (ت ١٢٨٤ هــ). الدار التونســية للنشر، تونس ١٣٩٧ ه...
- ٧٤ -التحصيل من المحصول للأرموي (ت ٦٨٢ هــــ) تحقيق : د / عبد الحميد أبو زنيد-بيروت-مؤسسة الرسالة-ط ١٤٠٨،١ هــ-۱۹۸۸ م.

- ٧٥ -تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب-لابن كشير-دراسة وتحقيق: عبد الغني بن حميد الكبيسي-ط ١٤٠٦، هـــ دار حراء-مكة المكرمة.
- ٧٦ -تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد-إبراهيم بن محمد البيجــوري-دار الكتب العلمية-بيروت-ط١، ١٤٠٣ هــ-١٩٨٣م.
- ٧٧ -التحقيق التام في علم الكلام-محمد الحسيني الظواهري-نشر مكتبة النهضة المصرية، ط١، ١٩٣٩ م.
- ٧٨ تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة حليل بن كيكلدي العلائي (ت ٧٦١ هـ) تحقيق د/ عبد السرحيم القشقري-دار العاصمة-الرياض-ط ١٤١٠-١ ه...
- ٧٩ -التدمرية أو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (٧٢٨ هـ) تحقيق محمد ابن عودة السعوي. طبع شركة العبيكان للطباعة والنشر -الرياض ط١، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
  - ٨ -تذكرة الحفاظ للذهبي، دار إحياء التراث العربي. د. ت.
- ٨١ -ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن السوزير ت ( ۸٤٠ هـ)ط۱، ٤٠٤ هـ – ١٩٨٤ م، بيروت، دار الكتب العلمية.

- ۸۲ التسعينية (ضمن الفتاوى الكبرى لابن تيمية). تعليق وتحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا -ط ۱،۸۰۱ هــــ- ۱۹۸۷ م، دار الكتب العلمية -بيروت.
- ۸۳ -التسهيل لعلوم التتريل-لمحمد بن أحمد بــن حــزي الكلــبي-دار الكتاب العربي-بيروت-ط ١٤٠٣- هـــ ١٩٨٣ م.
- ٨٤ -التعريفات -للشريف علي بن محمد الجرحاني-دار الكتب
   العلمية-بيروت-ط-١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- ٨٥ تغليق التعليق على صحيح البخاري −ابن حجر العسقلاني، تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٥ هـ..
- ٨٦ -التفريق بين الأصول والفروع-تأليف د/ سعد بن ناصر الشثري ط ١-١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م، دار المسلم-الرياض.
- ۸۷ تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ هـ) دراسة وتحقيق : عبد العزيز بن محمد الخليفة - ط ۱، ۱٤۱۷ هـ ۱۹۹۳ م - مكتبة الرشد - الرياض
- ۸۸ تفسير سورة الإخلاص شيخ الإسلام ابن تيمية ت: (۲۲۸ هـ) راجع نصوصه وعلق عليه د/ عبد العلي عبد الحميد حامد.
   الدار السلفية الهند. ط ۱، ۲۰۲ هـ ۱۹۸٦ م.
- ٨٩ تفسير القرآن عبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١ هـ) تحقيق:
   مصطفى مسلم محمد الرياض مكتبة الرشد ١٤١٠ هـ .

- 9 تفسير القرآن العظيم-أبو الفداء إسماعيل بن كثيرالقرشي الدمشقى، ت(٤٤٧ هـ) دار التراث -القاهرة. ٤٠٠ هـ-١٩٨٠م.
- 91 تقريب الوصول إلى علم الأصول-لابين جيزي الكليبي (ت ٧٤١هــ) تحقيق د. محمد المختار الشنقيطي-ط ١٤١٤-١هـــ القاهرة-مكتبة ابن تيمية.
- ٩٢ تقريب التدمرية لابن عثيمين مطبعة سفير الرياض ط ١٤١٢،١هـ
- ٩٣ -التقريب والإرشاد للباقلاني-ت (٤٠٣ هـ) تحقيق: عبدالحميد أبو زنيد-ط ١، ١٤١٣ هـ. ١٩٩٣ م، بيرو ت-مؤسسة الرسالة.
- ٩٤ -التقرير والتحبير-لابن أمير حاج-ت (٨٧٩ هـ) دار الكتـب العلمية-بيروت ط ٢.
- 90 -التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح-للعراقسي ت: (٨٠٦ هـ) مؤسسة الكتب الثقافية -لبنان، ط١، ١٤١١هـ، ١٩٩١م.
- ٩٦ تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي ت (٩٧٥ هـ)دارالكتب العلمية-بيروت-ط٢-٧٠٤ هـــ-١٩٨٧م.
- ٩٧ -التلخيص الحبير-لابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) تصحيح السيد عبد الله هاشم اليماني-المدينة المنورة-١٣٨٤ هـــــ١٩٦٤ م.
- ٩٨ -التلخيص في أصول الفقه-لإمام الحرمين الجويني-ت (٤٧٨ هـ) تحقیق د/ عبد الله جو لم النیبالی و شبیر أحمد العمری-دار البشـــائر الإسلامية بيروت-ط ١، ١٤١٧ هـ، ١٩٩٦ م.

- 99 تلخيص المحصول لتهذيب الأصول للنقشواني (ت ٢٥١ هـ) تحقيق : صالح بن عبد الله الغنام رسالة دكتوراة بقسم أصول الفقه بالجامعة الاسلامية كلية الشريعة ١٤١٢ هـ.
- • التمهيد في أصول الفقه -للكلوذاني (ت ٥١٠ هـ) تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة، ط ١، ٢٠٦ هـ ١٤٠٦ م، مكة المكرمة جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي.
- ١٠١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد-أبو عمر بن عبد البرتحقيق : مجموعة من الباحثين وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الرباط-١٣٩٤ هـ.
- 1 ١ تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق ت (٩٦٣ هر) حققه وعلق عليه عبد الوهاب عبداللطيف وعبدالله محمد الصديق، ط ٢ ، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م، بيروت-دار الكتب العلمية.
- ۲۰۱ تنقیح المحصول للتبریزی (ت ۱۲۱ هـ) تحقیق : د. حمـزة زهـیر
   حافظ ر سالة دکتوراة بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة ۲۰۷ هـ.
- ١٠٤ التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح للإمام عبد الله بن مسعود المحبوبي (ت ٧٤٧ هـ) ضبطه وحرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات-دار الكتب، بيروت-ط ١، ١٤١٦ هـ، ١٩٩٦م.

- ١ آمافت الفلاسفة للغزالي تحقيق سليمان دنيا دار المعارف القاهرة ط٣-١٩٥٧ هـ-١٩٥٧ م.
- ١٠٦ قذيب الأسماء واللغات للنووي (ت ٦٧٦ هـ) القاهرة ط: المنه بة-د.ت.
- ٧ ١ هذيب اللغة أبو منصور الأزهري تحقيق عبد السلام هارون وآخرين-مطابع سجل العرب-القاهرة-١٩٦٤ م-١٩٦٧ م.
- ٨ ١ التوحيد-محمد بن على بن بابويه القمي-تعليق: هاشم الطهراني-بيرو ت-دار المعرفة.
- هـ) تحقيق ودراسة د/ عبد العزيز إبراهيم الشهوان-دار الرشــد-الرياض -ط ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م
- ١١ تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصـول الفقـه-أمـير بادشاه-تصحيح محى الدين-والسبكي-والمطيعي-مكتبة محمد على صبيح-القاهرة-١٣٥٢ ه...
- 111-تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد-للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-المكتب الإسلامي-بيروت-ط ٥-٢٠٤١ ه...

۱۱۲-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان-تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي-(ت ۱۳۷٦هـ) بيروت، مؤسسة الرسالة-ط ۳، ۱٤۱۷هـ، ۱۹۹۷م.

ث

۱۱۳ - الثقات - لابن حبان - (ت : ٣٥٤ هـ) حيدر آباد الدكن - محلس دائرة المعارف العثمانية - ١٣٩٣ هـ ١٣٩٥ هـ.

١١٤ - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للخطابي، والرماني والجرجاني.
 تحقيق/ محمد خلف الله ومحمد زغلول. دار المعارف-القاهرة. د-ت.

3

١١٥ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - محمد بن حرير الطـــبري - دار
 الفكر - بيروت ١٤٠٨ هـــ ١٩٨٨ م.

۱۱۹ - جامع الرسائل-لابن تيمية - تحقيق د / محمد رشاد سالم - دار المدين - جدة، ط ۲، ۱۶۰۵ هـ، ۱۹۸۶ م.

۱۱۷-الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي-لأبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة ت(۲۷۹ هـ) بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى مصر.ط ۲، ۱۳۹۸هـ، ۱۹۷۸م.

11۸ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ابن رجب ت (٧٩٥ هـ) - تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبسراهيم باحس. مؤسسة الرسالة -بيروت - ط ٢، ١٤١٢ هـ ١٩٩١م.

- ١١٩ الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني ت (٣٨٦ هـ) حققه وعلق عليه محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ-مؤسسة الرسالة-بيروت-طس، ١٤٠٦ هـ، ١٩٨٥ م.
- ٢ ٧ الجامع لأحكام القرآن-القرطبي-دار إحياء التسراث العسربي-بيروت-ط٢، ١٤٠٥ هــ-١٩٨٥ م.
- ١٢١ –الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ت (٣٢٧ هـ) تحقيــق: عبد الرحمن بن يجيى المعلمي-مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية-حيدر آباد-الدكن-الهند.
- ۲۲۲ -جمهرة أشعار العرب-لأبي زيد القرشى-بيروت-دار صادر، د. ت.
- ١٢٣ جناية التأويل الفاسد وأثره على العقيدة رسالة دكتوراة إعداد: محمد أحمد لوح-بقسم العقيدة-بالجامعة الإسلامية-بالمدينة المنورة. - N & . Y
- ١٢٤-الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح-لشيخ الإسلام ابن تيميسة ت : (۷۲۸ هـ) تحقيق و تعليق د / على بن حسن بن ناصر و د/ حمدان بن محمد الحمدان وعبد العزيز العسكر. دار العاصمة، الرياض ط ١،٤١٤ ه...
- ١٢٥ الجواهر المضية في طبقات الحنفية أبو أحمد عبد القادر بن محمد القرشي-حيدر آباد الدكن-الهند-مطبعة مجلس دائـرة المعـارف النظامية، ١٣٣٢ هـ وتحقيق : عبد الفتاح الحلو-القاهرة

ح

- ۱۲۱ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قسيم الجوزيسة ت (۷۰۱ هـــ) تحقيق د/ السيد الجميلي، دار الكتاب العربي لبنسان ط۲ ۱۶۰۳ هـــ، ۱۹۸۲ م.
- ۱۲۷ حاشية البناني على شرح الجلال المحلي عبد الرحمن المغربي البناني شركة مصطفى البابي الحلبي مصر ط ۱۳۵۲ هـ ۱۹۳۷ م.
- ۱۲۸ حاشیة التفتازانی (ت-۷۹۱ هـ) علی شرح العضد علی مختصر ابن الحاجب، مطبوع بمامش شرح العضد.
  - ١٢٩ حاشية الجرجاني ت-(٨١٦ هـ)، مطبوع بمامش شرح العضد.
- ۱۳ حاشية السعد على شرح العضد = شرح العضد على ابن الحاجب.
- 1 ٣١ حاشية الصنعاني على هداية العقول = هداية العقول إلى غايسة السول في علم الأصول.
- ۱۳۲-حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع-حسن العطار ت-(١٣١ هـ..
- ۱۳۳ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم التيمي الأصبهاني ت (٥٣٥ هـ) تحقيق ودراسة د / محمد ربيع المدخلي. ومحمد بن محمود أبو رحيم دار الراية للنشر والتوزيع. الرياض ط١، ١٤١١ هــ ١٩٩٠ م.

- ١٣٤ حجية السنة -د. عبد الغني عبد الخالق-ط ١٤٠٧ هـ ١٩٨٦ م، -ألمانيا الغربية - شــتوتغارت - المعهــد العــالمي للفكـر الإسلامي بواشنطن.
- ١٣٥ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء-أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، مكتبة الخانجي-القاهرة ١٣٥١ ه...
- ١٣٦ حوار علمي مع سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي إعداد: السعيد ابن صابر بن عبدة -ط ١٤١٦-١ هـ-دار الوطن -الرياض.
- ١٣٧ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن لأبي الحسين عبد العزيز الكناني-(٢٤٠هـ)، والمردود عليه هو بشر المريسي ت-٢١٨ هـ-حققه وعلق عليه د/ على ناصر الفقيهي ط ١-١٤١٢ هـ--الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة.
- ١٣٨ الحيوان-لعمرو بن عثمان الجاحظ -تحقيق عبد السلام محمد هارون-مكتبة البابي الحلبي-القاهرة-١٣٥٦ هــ-١٣٦٤ هــ.

- ١٣٩ الخصائص لابن جني ت (٣٣٩ هـ) تحقيق محمد على النجار -مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة-ط ٢-١٣٧١ ه...
- \$ 1 حصائص (أمير المؤمنين) على بن أبي طالب للنسائي ت (٣٠٣ ه). تحقيق أحمد بن ميرين البلوشي-الكويت-مكتبة المعلا-7 . ١٤٠هـ.
- 1 \$ 1 خلق أفعال العباد-للبخاري ت-(٢٥٦ هـ)-تحقيق بدر البدر-الدار السلفية-الكويت ط ١٤٠٥-١ هـ، ١٩٨٥م.

د

- 1 £ ٢ -درء تعارض العقل والنقل-لابن تيمية-تحقيق د/ محمد رشاد سالم-مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- 1 \$ 1 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني تحقيق محمد سيد جاد الحق - ط ٢ - القاهرة - دار الكتب الحديثة ١٣٨٥ه...
- ١٤٤ دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق-رواية ودراية كتبه علي بن
   حسن الحلبي، مكتبة الصحابة جدة ١٤١٢ هـ.، ١٩٩٢ م.
- 1 1 دلائل التوحيد للشيخ محمد جمال السدين القساسمي ت-(١٣٣٢ هـ)-تحقيق خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس -بيروت-ط ١- ١٤١٢ هـ، ١٩٩١ م.
- ١٤٠ دلائل النبوة للبيهقي، ت-٥٨ هـ تحقيق د/ عبد المعطي
   قلعجي ط ١-٥٠١ هـ، ١٩٨٥ م-بيروت دار الكتب العلمية.
- 1 \$ V الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب-إبراهيم بن علي بن على بن فرحون المالكي تحقيق وتعليق محمد الأحمدي أبو النور القاهرة دار التراث ١٩٧٢ م.
  - ٨٤١ ديوان لبيد بن ربيعة العامري-دار صادر-بيروت-١٩٦٦م.

ذ

1 \$ 9 - ذكر أخبار أصبهان-أبو نعيم الأصبهاني ت- ٤٣٠ هـ - ط ٢ - الحدم المند نشر = عبد الدار العلمية، دلهي، الهند نشر = عبد الواحد الخليجي.

ر

- 1 الرحلة في طلب الحديث-للخطيب البغدادي-تحقيق نور الدين عتر-بيروت-دار الكتب العلمية-١٣٩٥ هـ.
- 101-رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، علق عليه علمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت-ط١، ١٣٥٨هـ.
- 107 الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١ هـ المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٩٣ هـ.
- 107-الرد على من أنكر الحرف والصوت-أبو نصر السجزي-تحقيق محمد باكريم با عبد الله، طبع المحلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط ١٤١٣-١ هـ.
- ١٥٤ الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ت
   ١٣٩٦ هـ ) مطبعة معارف، لاهور، ١٣٩٦ هـ ١٩٧٦ م.
- ١٠٤-الرسالة-للإمام الشافعي ت-٢٠٤ هـ- تحقيق وشرح: أحمد
   عمد شاكر، المكتبة العلمية بيروت.
- ١٥٦ الرسالة الشافية في إعجاز القرآن للجرجاني انظر ثلاث رسائل
   في إعجاز القرآن.
- ۱۵۷ الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية ت-(٧٢٨ هـ) تحقيق الوليد ابن عبد الرحمن الفريان مطابع دار طيبة الرياض ط ١٤٠٨ ١٤٥ هـ.

- ١٥٨ الرسالة إلى أهل الثغر -للإمام أبي الحسن الأشعري-مؤسسة علوم القرآن-بيروت-ط ١٤٠٩،١ هـــ١٩٨٨ م. تحقيق و دراسة عبد الله شاكر محمد الجنيدي.
- ١٥٩ -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني، محمود الألوسي البغدادي ت-١٢٧٠ هـ، دار إحياء التراث العربي-بيروت ط ٤-٥٠٤ هـ ١٩٨٥م.
- ٦ ١ الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب-بيروت، ط ١٤٠٩،١ هـــ ١٩٨٩م.
- ١٦١ -روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد بــن حنبل لابن قدامة المقدسي، مع شرحها نزهة الخاطر. ط ٢، ٤٠٤ هــ-١٩٨٤ م. مكتبة المعارف-الرياض.
- ١٦٢ –الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعـــة الفاخرةللشيخ عبدالرحمن السعدي ت-١٣٧٦ هـ -طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد-الرياض ١٤٠٥ه.

- دمشق، ۱۳۸٤ هــ-۱۹۶۶ م.
- ١٦٤-زاد المعاد في هدى حير العباد-لابن قيم الجوزية-(ت ٧٥١ هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة-بيروت، ط ٨، ٥٠٤٠ هـ ١٩٨٥ م.

170- زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه-د. عبد الرزاق العباد البدر-ط ١٤١٦-١٤١ هـ--١٩٩٦ م، الرياض-دار القلم والكتاب.

- ١٦٦ -السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة-محمد بن عبد الله بن على بن حميد-تحقيق عبد الرحمن السليمان العشيمين-بيروت-مؤسسة الرسالة-١٤١٦ ه...
- ١٦٧ -السراج الوهاج في شرح المنهاج-أحمد بن حسن الجاربردي ت (٧٤٦ هـ) تحقيق د/ أكرم أوزيقان، ط ١، ١٤١٦-١٩٩٦ م. الناشر: دار المعراج الدولية-الرياض.
- ١٦٨ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان-المكتب الإسلامي، بيروت-ط ٤،٥،٤ هـ-١٩٨٥م.
- ١٦٩-سلسلة الأحاديث الضعيفة-للألبايي-ط ١٤٠٨،١ هــــ ١٩٨٧م، مكتبة المعارف-الرياض.
- ١٧ سلم الوصول لشرح لهاية السول -الشيخ محمد بخيت المطيعيي-هامش هاية السول
- ١٧١ -السنة -لعبد الله بن أحمد الشيباني -ت (٢٩٠ هـ) -تحقيق و دراسة د / محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم للنشر والتوزيــع-ط ١، ٢٠٤١ هـ--١٩٨٦ م.
- ١٧٢-السنة للخلال، ت (٣١١ هـ) دراسـة وتحقيـق د /عطيـة الزهراني، ط ١، ١٤١٠ هـ، ١٩٨٩ م، دار الراية-الرياض.

- ١٧٣ سنن ابن ماحة ت (٢٧٥ هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-دار الفكر العربي.
- ١٧٤ -سنن أبي داودالسحستاني-ت: (٢٧٥ هـ) تعليق عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد-دارالحديث-بيروت-ط١، ١٣٨٨هـ-١٩٦٩م.
- ١٧٥ سنن الدارقطني، للإمام الدارقطني، ت (٣٨٥ هـ) تحقيق: عبدالله هاشم اليماني، القاهرة، دار المحاسن للطباعة، د-ت.
- ١٧٦ -سنن الدارمي ت (٢٥٥ هـ) حققه فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت ط ١، ١٤٠٧ هـــــ١٩٨٧ م.
  - ١٧٧ السنن الكبرى لأبي بكر البيهقي ت(٥٨ ١هـ) دار المعرفة بيروت.
- ۱۷۸ السنن الكبرى للنسائي (ت ٣٠٣ هـ) تحقيق عبد الغفار سليمان، وسيد كسروي-بيروت-دار الكتب العلمية-ط ١، ١٤١١ ه.
- ١٧٩ -سير أعلام النبلاء-للذهبي-ت (٧٤٨ هـ)-مؤسسة الرسالة-بيروت.
- 1 ٨ السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي.

- ١٨١ شأن الدعاء، حمد بن محمد الخطابي تحقيق أحمد يوسف الدقاق -دمشق-دار المأمون للتراث، ١٤٠٤ ه...
- ١٨٢ -شذرات الذهب في أخبار من ذهب-عبد الحسى بسن العماد الحنبلي-ط ٢، ١٣٩٩ هـ، ١٩٧٩ م، دار المسيرة بيروت.

- ١٨٣ –شرح أسماء الله الحسين-للرازي-راجعه و علق عليه طه عبدالرؤوف سعد-دار الكتاب العربي-بيروت ط ١، ٤٠٤ هــ-١٩٨٤ م.
- ١٨٤ -شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسينة وإجمياع الصحابة-للالكائي-ت (٤١٨ هـ) تحقيق د/ أحمد سعد حمدان-دار طيبة للنشر والتوزيع-الرياض-ط ١، ١٤٠٩ هــ-١٩٨٨ م.
- ١٨٥ -شرح الأصول الخمسة -عبد الجبار بن أحمد تعليق / أحمسد بسن الحسين بن أبي هاشم، حققه د/ عبد الكريم عثمان-مكتبة وهبة-القاهرة-ط١، ١٣٨٤ هـ -١٩٦٥ م.
- ١٨٦ -شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه-للتفتــــازاني ت (۷۹۲ هـ)-ضبطه و خرج آیات، وأحادیث، الشیخ ز کریا عميرات-ط ١، ١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م-دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٨٧ -شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول-للقرافي ت (٦٨٤ هـ) حققه طه عبد الرؤوف سعد-المكتبة الأزهرية للتراث-مصر -ط ٢-١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ١٨٨ -شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب-لابين هشام الأنصاري ت (٧٦١ هـ) تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد.
- ١٨٩ -شرح عبد السلام إبراهيم المالكي لجوهرة التوحيد للقاني-شركة مصطفى البابي الحلبي-مصر-الطبعة الأخيرة ١٣٦٨ هـ ١٩٤٨ م.
- 19 -شرح العضد على مختصر ابن الحاجب الأصولي-ط ٢، دار الكتب العلمية-بيروت ١٤٠٣ هــ-١٩٨٣ م.

- 191-شرح العقيدة الأصفهانية-ابن تيمية-تقديم حسنين محمد مخلوف-دار الكتب الحديثة-القاهرة، ١٣٨٦ ه...
- 197-شرح العقيدة الطحاوية-لابن أبي العز الحنفي-حققه جماعة من العلماء-خرج أحاديثه الألباني، المكتب الإسلامي-ط ٥، ١٣٩٩هـ بيروت.
- 19۳-شرح العمد-لأبي الحسين البصري-تحقيق د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد-ط ١٤١٠ هـ-المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم.
- **١٩٤** شرح القصيدة النونية للهراس دار الكتب العلمية لبنان ط ١، ١٩٨٠ م.
- 190-شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري-الشيخ عبد الله محمد الغنيمان-مكتبة الدار-المدينة المنورة، ط١، ٥٠٥هـ.
- 197-شرح كتاب الفقه الأكبر-للإمام أبي حنيفة-تأليف ملا علي القاري، دار الكتب العلمية-بيروت-ط ١٤٠٤، هــ-١٩٨٤م.
- 19۷-شرح الكوكب المنير في أصول الفقه-ابن النجار ت (۹۷۲ هـ) تحقيق د/ محمد الزحيلي ود/ نزيه حماد، دار الفكر-دمشق، ١٤٠٠هـــ ١٩٨٠م.
- 19. شرح اللمع-للشيرازي-حققه عبد المحيد التركيي-دار الغرب الإسلامي-بيروت-ط ١٤٠٨ هـــ-١٩٨٨ م.

- ١٩٩ -شرح مختصر الروضة-للطوفي ت (٧١٦ هـ) تحقيق د/ عبد الله ابن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بـيروت-ط ١٤١٠،١ هـ ۱۹۹۰م.
- • ٧ -شرح مشكل الآثار-للطحاوي (ت ٣٢١ هـ) تحقيق محمد زهـري النجار -ط ٢-١٤١٥ هـ-١٩٩٤ م، بيروت-مؤسسة الرسالة.
- ١٠١-شرح معاني الآثار للطحاوي-(ت ٣٢١ هـ) تحقيق : محمد زهري النجار-ط ۲-۱٤۰۷ هــ-۱۹۸۷ م-بيروت-لبنان-دار الكتب العلمية.
- ٢٠٢-شرح المفصل-يعيش بن على الموصلي-إدارة الطباعـة المنيريـة-القاهرة-د.ت.
- ٣ ٧ شرح المقاصد للتفتازاني-ت ( ٧٩٣ هـ) تحقيق وتعليق د/عبدالرحمن عميرة-عالم الكتب-بيروت-ط١٤٠٩،١هـ-١٩٨٨م.
- ٤٠٠-شرح المواقف في علم الكلام للجرجاني-الآستانة-دار الطباعـة العامرة ١٣١١ ه...
  - ۲۰۵ شرح النووي لصحيح مسلم-دار الفكر.
- ٢٠٦ الشريعة للآجري (ت ٣٦٠ هـ) تحقيق محمد حامد الفقيي-الناشر: أنصار السنة المحمدية بمصر.
- ٧ ٧ الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقيق = أحمد شاكر القاهرة ١٩٦٦ م.

- ٨ ٢ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (ت : ٤٥٥ هـ) تحقيق على محمد البحـاوي-١٤٠٤ هـــــ١٩٨٤ م-دار الكتاب العربي-بيروت.
- ٩ ٢ -شفاء العليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجويني، ت (٤٧٨ هـ) تحقيق وتعليق د / أحمد حجازي السقا-طبع ونشر إدارات البحوث العلمية-الرياض-٣٠٥٠ هـ، ١٩٨٣م.

- ٢١ الصحاح-للجوهري-تحقيق أحمد عبد الغفور.
- ١١١ -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان-عـــلاء الـــدين بــن بلبــان الفارسي، ت ٧٢٩ هـ - تحقيق شعيب الأرنــؤوط-مؤسســة الرسالة-بيروت-ط ٢-١٤١٤ هــــ١٩٩٣ م.
- ۲۱۲-صحیح ابن خزیمة (ت ۳۱۱ هـ) تحقیق د/ محمد مصطفی الأعظمى - المكتب الإسلامي - بيروت - ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠م.
- ٢١٣-صحيح البخاري ت (٢٥٦ هـ) مع شرحه فتح الباري. انظـر فتح الباري شرح صحيح البخاري من هذا الفهرس.
- ٢١٤ صحيح الجامع الصغير وزياداته المحمد ناصر الدين الألباني -المكتب الإسلامي-بيروت-ط ٢، ١٤٠٦ هـــ ١٩٨٦ م.
- ٧١٥ -صحيح مسلم ت (٢٦١ هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى-دار إحياء التراث العربي-بيروت.

- ٢١٦-صريح السنة-ابن حرير الطبري-تحقيق بدر بن يوسف المعتوق-دار الخلفاء، الكويت-ط ١، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- ۲۱۷ -الصفات-للدارقطني (ت ۳۸٥هـ) تحقيق أ.د. على بن محمد ناصر الفقيهي -ط ١٤٠٣-١٩٨٣م.
- ٨ ١ ٧ -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة-لابن قيم الجوزية-حققسه د/ على بن محمد الدخيل الله -دار العاصمة-الريساض-ط١، ۸ . ۱ ۱ هـ.
- ٧١٩ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي تعليق على سامى النشار، دار الكتب العلمية-بيروت.
- ٢٢ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط-لابن الصلاح ت ٦٤٣ هــ-تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر - دار الغرب الإسلامي - ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م.

- ۲۲۱ -ضعیف الجامع الصغیر و زیاداته-للألبانی-ط ۳، ۱٤۱۰هــــ ١٩٩٠ م، المكتب الإسلامي-بيروت.
- ٢٢٢ -ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة-عبد الرحمن حسسن حبنكة الميداني -ط ٣، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م، دار القلم بدمشق.

٢٢٣ -طبقات الحنابلة -لمحمد بن محمد بن أبي يعلى - تصحيح محمد حامد الفقى -القاهرة -مطبعة السنة المحمدية - ١٣٧١ ه...

- ٢٢٤-طبقات الشافعية الكبري- للسبكي-تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، مطبعة عيسي البابي الحلب القياهرة-١٣٨٣ ه\_-١٣٩٥ ه\_.
  - ۲۲۵ -الطبقات الكبرى لابن سعد (ت ۲۳۰ هـ) بيروت-دار صادر.
- ٢٢٦ -طبقات المدلسين-للحافظ ابن حجر-رحمه الله- ت: (٨٥٢ هـ) تحقيق د/ عاصم عبد الله القريوتي -ط ١، مكتبة المنار -الأردن.
- ٢٢٧ طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم-ط سامي الخانجي-القاهرة-١٣٧٣ هــ-١٩٥٤ م.
- ٣٢٨ -الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز-يحيي بـن حمزة العلوى-القاهرة-دار الكتب الخديوية-١٣٣٢ ه...
- ٢٢٩ طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية تحقيق د.عمر بن محمودأبو عمر ط١-٩٠٩ هــ-١٩٨٨ هــ-الدمام-دارابن القيم.

- ٢٣ -عدة الأصول في أصول الفقه-للطوسي ت (٤٦٠ هـ) طبع وتصحيح المراز محمد الشيرازي، ١٣١٢ هـ-مطبعة دت برساد، بمبي شارع تندل.
- ٢٣١ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ت: (٤٥٨ هـ) حققه د/ أحمد بن على بن سير المباركي، مؤسسة الرسالة-بيروت-ط١، ١٤٠٠ هــ-١٩٨٠ م.

- ٢٣٢ العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ت (٣٦٩ هـ) تحقيق رضاء الله ابن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة-الرياض-ط١٤٠٨، ١٤٠٨ه.
- ٣٣٣ عقائد الثلاث وسبعين فرقة لأبي محمد اليمني (من القرن السادس الهجري)-تحقيق د. محمد عبد الله زربان الغامدي-ط١٠ ١٤١٤هــ-الناشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.
- ٢٣٤-عقيدة السلف أصحاب الحديث-للصابون-تحقيق بدر البدر، الدار السلفية-الكويت-ط ١،٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.
- ٢٣٥ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لإمام الحرمين الجويني ت (٤٧٨ هـ) تقديم وتعليق د/ أحمد حجازي السقا-مكتبة الكليات الأزهرية-مصر-ط١، ١٣٩٨ هــ-١٩٧٨ م.
- ٢٣٦-العلو للعلى الغفار في تصحيح الأخبار-للذهبي-علق عليه عبد الرزاق عفيفي-تصحيح زكريا على يوسف-مطبعة أنصار السنة-القاهرة-١٣٥٧ ه.
- ٣٣٧-العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم-ابن الــوزير ت (٨٤٠ هـ) تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت ط ۲، ۱۶۱۲ هـ-۱۹۹۲ م.
- ٢٣٨ عيون الأنباء في طبقات الأطباء تأليف ابن أبي أصيبعة تحقيق: د/ نزار رضا-مكتبة الحياة بيروت-١٩٦٥ م.

٢٣٩ -غاية المرام في علم الكلام -للآمدي - تحقيق - حسن محمود عبد اللطيف-مطبعة الأهرام التجارية-القاهرة-١٣٩١ ه...

- ٢٤ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام مطبعة حيدر آبداد الدكن-الهند-ط-١، ١٣٨٥ هـ، ١٩٦٦م.
- ١ ٤ ٢ الغنية في أصول الدين للنيسابوري-ت (٤٧٨ هـ) تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب بيروت -ط ١٤٠٦،١ هــ-١٩٨٧م. ٢ ٤ ٢ - الغيبة - للطوسي - مكتبة الألفين - الكويت.

- ٣٤٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري-ابن حجر العسقلاني-تحقيق/ محب الدين الخطيب-المكتبة السلفية-القاهرة-ط٣، ١٤٠٧ ه.
- \$ \$ ٢ فتح القدير للشوكاني ت ١٢٥٠ هـ مكتبة البابي الحلبي ط ۲-۲۸۲۳ هـ-۱۹۲۶ م.
- ٢٤ الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي. ط ٢، بيروت محمد أمين دمج وشركاه-١٣٩٤ ه...
- ٧٤٦ فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن آل الشيخ تعليت الشيخ ابن باز، دار القلم-بيروت. ط ١، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- ٧٤٧ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي تأليف: السخاوي (٩٠٢ ه) بيروت، دار الكتب العلمية-ط١، ١٤٠٣ هـ-١٩٨٣ م.
- ٨٤٧ الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) تقديم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة-مطبعة المدنى-القاهرة-٣٠،٣ هــ-۱۹۸۳ م.

- ٧٤٩ الفرق بين الفرق للبغدادي، ت (٢٩١ هـ) علق عليه محمد محي الدين عبد الحميد-دار المعرفة-بيروت.
  - ٧٥ فرق الشيعة للنوبختي دار الأضواء بيروت ط ٣ ١٤٠٤ هـ.
- ٢٥١ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري رحمه الله-ت (٤٥٦ هـ) تحقيق: محمد إبراهيم نصر، ود/ عبد السرحمن عميرة، دار الجيل-بيروت-١٤٠٥ هـ-١٩٨٥ م.
- ٢٥٢ -الفصول في الأصول-للحصاص ت (٣٧٠ هـ) تحقيق د-عجيل جاسم النشمي، ط٢، ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م، الكويـت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
- ٢٥٣ فضائل الصحابة حيثمة الطرابلسي (ت ٣٤٣ هـ) تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري-٠٠٠ هــ-١٩٨٠م-بيروت-دارالكتاب العربي.
- ٢٥٤ الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي ت (٢٦٣ هـ) تعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري-دارالكتب العلمية-بيروت-ط٢-٠٠١هـ-١٩٨٠ م.
- ٧ الفوائد البهية في تراجم الحنفية -عبد الحي اللكهنوي-بيروت-دار المعرفة-د. ت.
- ٢٥٦ -فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه-لعبد العلى الأنصاري-تحقيق ابن عبد الشكور-مطبوع بحامش المستصفى للغزالي-ط ١، ١٣٢٢ هـ-المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية.
- ٢٥٧ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة -للغزالي -تصحيح وتعليق: مصطفى القباني الدمشقى -ط ١٣١٩-١٣١١ هــ-١٩٠١م-مطبعـة الترقي –مصر .

ق

- ۲۰۸ القائد إلى تصحيح العقائد لعبد الرحمن بن يجيى المعلمي علق عليه
   عمد عبد الرزاق حمزة والألباني، المكتب الإسلامي بيروت ط ۳ –
   ۱٤٠٤ هــ. ١٩٨٤ م.
- ٢٥٩ القاموس المحيط لابن يعقوب الفيروز آبادي تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة ط١، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م مؤسسة الرسالة بيروت.
- ٢٦ قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي تحقيق خليل الميس بيروت المكتب الإسلامي ط ١، ٥٠٥ هـ ١٩٨٥ م. ٢٦ قواعد العقائد أبو حامد الغزالي تحقيق موسى محمد علي عالم الكتب بيروت ط٢، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.

ك

الكتاب الكاشف عن المحصول - للأصفهاني - (ت ٦٨٨ هـ..) قسم إلى المدينة المستر رسائل علمية - للماجستير - بالجامعة الإسلامية بالمدينة وللماجدي القسم الأول - بتحقيق سعيد غالب المجيدي - مسن أول الكتاب إلى نماية المقدمات. القسم الثاني - بتحقيق سعد محمد محمد إبراهيم - مباحث اللغات. والقسم الثالث - بتحقيق إبراهيم تـورين إبراهيم - الأوامر والنواهي. والقسم الرابع - بتحقيق محمد النامي الحازمي - من العموم والخصوص إلى المجمل والمسين. والقسم السادس - بتحقيق عبد القيوم بن محمد شفيع - القياس وما بعده.

- ٣٦٣ -الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف-لابن حجسر العسقلاني-ت (٨٥٢ هـ) ملحق بآخر كتاب الكشاف.
- ٢٦٤-الكامل في ضعفاء الرجال-ابن عمدي-بسيروت-دار الفكسر ٤ ، ٤ ١ه...
  - ٧٦٥ -الكتاب المقدس-طبعة البرو تستانت.
- ٢٦٦-الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـــل للزمخشري ت (٥٣٨هـ) دار المعرفة-بيروت.
- ٧٦٧ كشف الأسرار عن أصول البزدوي للإمام عبد العزيز بن أحمد البخاري ت (٧٣٠ ه\_)-تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي-دار الكتاب العربي-بيروت-ط١، ١٤١١ هــ-١٩٩١ م.
- ٢٦٨ -الكفاية في علم الرواية-للخطيب البغدادي-ت ٤٦٣ هـ-تحقيق وتعليق د/ أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العسربي-بسيروت-ط١، ٥٠٤١ هـ-١٩٨٥ م.
- ٢٦٩-الكواشف الجلية عن معاني الواسطية-عبد العزيز المحمد السلمان-رئاسة إدارة البحوث العلمية-ط ٢-٢٠٤١ هـ ١٩٨٢ م.

- ٢٧ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ت (٩١١ ه\_) ط ۱٤٠١-۳ هـ-۱۹۸۱ م. دار المعرفة-بيروت.
- ٢٧١ -لباب العقول في الرد على الفلاسفة -للمكلاتي تحقيق د. فوقية حسين محمود-القاهرة دار الأنصار -١٩٧٧م.

٢٧٢ -لسان العرب-لابن منظور الإفريقي (ت ٧١١ هـ) تصحيح: أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي ، ط ١٤١٦،١ هــــــ ١٩٩٦ م-بيرو ت-دار إحياء التراث العربي.

٢٧٣ -لسان الميزان لابن حجرالعسقلاني-طبعة حيدرآباد-الهند-١٣٢٩هـ ٢٧٤ -لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي-تحقيق محمد عبد القادر عطا-بيروت-دار الكتب العلمية-١٤٠٥ ه.

٧٧٥-اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع-للأشعري ت (٣٣٠ هـ) تعليق د/ حمودة غرابة–مطبعة وشركة مساهمة مصر : ١٩٥٥ م.

٢٧٦-لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، للسفاريني-مع تعليقات للشيخين أبا بطين وسليمان بن سحمان-المكتب الإسلامي-بيروت-ط٢، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥ ع.

۲۷۷ - متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ت ٤١٥ هـــ) تحقيق د. عدنان زرزور -القاهرة-دار التراث-د. ت.

٣٧٨ –المحاز في اللغة والقرآن الكريم د/ عبد العزيز المطعني، ط ١، مكتبة وهبة، القاهرة

٢٧٩ - مجاز القرآن - لأبي عبيدة معمر بن المثنى ت ٢٠٩ هـ تحقيق محمد فؤاد سزكين ط ٢، ١٣٩٠ هـ القاهرة، مكتبة الخانجي.

- ٢٨ الجاز وأثره في الدرس اللغوي د/ محمد بدري عبد الجليل دار النهضة العربية لبنان-١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- ٧٨١-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-على بن أبي بكر الهيثمسي-بتحريسر العراقي وابن حجر-دار الكتاب العــربي-بــيروت-ط ٣-٢٠٢ هــ-۱۹۸۲ م.
- ۲۸۲ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ هـــ) جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد-إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين
- ٧٨٣-محموعة التوحيد-تحقيق بشير محمد عيون-راجعه عبد القدادر الأرناؤوط، دار البيان-دمشق-١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- ٢٨٤-الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-لابن عطية ت (٢٤٥هـ) الرباط-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-١٣٩٩هـ.
- ٧٨٥-محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين-للرازى-تعليق طه عبد الرؤوف سيعد-دار الكتساب العربي-بيروت-ط ١٤٠٤، هــ-١٩٨٥ م.
- ٣٨٦-المحصول في علم أصول الفقه للرازي-ت (٦٠٦ هـ) تحقيق دا طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة-بيروت-ط ٢-١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.
- ٢٨٧ مختصر التحفة الاثنى عشرية تأليف شاه عبد العزيز الدهلوي -تعريب غلام عمر الأسلمي-اختصره السيد الآلوسي، تحقيق وتعليق عب الدين الخطيب-الرئاسة العامـة لإدارات البحـوث العلميـة و الإفتاء - الرياض - ٤٠٤ هـ.

- ٢٨٨ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية -تحقيق سيد إبراهيم-دارالحديث-القاهرة-ط ١، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- ٧٨٩ مختصر العلو للعلى الغفار -للألباني -المكتب الإسلامي -بيروت -ط ١-١٠٤١ هــ-١٨٩١ م.
- ٢٩ -مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لابن قسيم الجوزية ت (٧٥١ هـ) تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي، بيروت-ط ١٤١٠-١٤١ هــ-١٩٩٠م.
- ٧٩١ -مذكرة أصول الفقه-محمد الأمين الشنقيطي-المكتبة السلفية-المدينة المنورة.
- ٢٩٢-مراقي السعود إلى مراقى السعود-لمحمد الأمين الجكين-تحقيق محمد المختار الشنقيطي-مطابع ابن تيمية-القاهرة-ط١) ١٤١٣ه\_-١٩٩٣م.
- ٣٩٣-المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم -د/عـوض الله جـاد حجازي-دار الهدي مصر -ط ٧، ١٤٠٥ هــ-١٩٨٥ م.
- ٤ ٢٩ مسائل الإمام أحمد لأبي داود السحستاني تقليم السيد محمد رشيد رضا-دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت.
- ٧٩٥ مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى تحقيق د. سعود بن عبد العزيز الخلف-ط ١٠٠١ ١هــ-الرياض-دار العاصمة.
- ٢٩٦-المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة-تحقيق : عبد الإله بن سليمان الأحمدي-دار طيبة-الرياض-ط ١٩٩١-١ م-١٤١٢ ه...

- ٢٩٧ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة د/ ناصر بن عبد الله القفارى-ط ١، ١٤١٢ هـ-الرياض-دار طيبة.
- ۲۹۸ المستدرك على الصحيحين للنيسابوري تحقيق مصطفى عبد القادر عطا-دار الكتب العلمية-لبنان -ط ١، ١٤١١ هـ-١٩٩١م.
- ٧٩٩-المستصفى لأبي حامد الغزالي-ت (٥٠٥ هـ) تحقيق د/حمزة زهير حافظ-والطبعة القديمة ط ١، بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية-۱۳۲۲ هـ-دار صادر.
- • ٣ مسند أبي يعلى الموصلي-ت (٣٠٧ هـ) تحقيق / حسين سليم أسد-دار المأمون للتراث-دمشق: ١٤٠٤ هـ.
- ١٠٠١-مسند الشاميين للطبراني ت (٣٦٠ هـ) تحقيق حمدي عبد الجيد السلفي -مؤسسة الرسالة-بيروت.
- ٢ ٣ مسند الشهاب-القاضي محمد بن سلامة القضاعي-تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي-ط ١، ١٤٠٥ هــ-١٩٨٥ م. مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٣٠٣-مسند الطيالسي-سليمان بن داود الطيالسي-الرياض-مكتبة المعارف. د.ت.
- ٤ ٣ المسند للإمام أحمد بن حنب ل تلاث طبعات أ المكتب شعيب الأرنؤوط ومن معه، بيروت-مؤسسة الرسالة-ط ١-١٤١٣ هـ-١٩٩٣ م. ج-تحقيق أحمد شاكر-ط ٣-مصرر-دار المعارف للطباعة والنشر -١٣٦٨ هـ-٩٤٩م.

- تحقيق وتعليق محمد محى الدين عبد الحميد-دار الكتاب العربي-بيروت.
- ٣٠٣-مشكل الحديث وبيانه-لابن فورك-مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية-حيدرآباد الدكن-ط ٢، ١٣٩١ ه.
- ٣٠٧-المصنف-لعبد الرزاق الصنعانى-(ت ٢١١ هـ) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي-بيروت-المكتب الإسلامي-١٩٧٠م.
- ٨٠٣-المصنف في الأحاديث والآثار-لابن أبي شـــيبة ت (٢٢٥ هـــــــ) تحقيق: كمال يوسف الحوت-بيروت-دار التاج-٩ ١٤٠٩هـ.
- ٩٠٣-المطالب العالية من العلم الإلهي-للرازي-تحقيق د/ أحمد حجازي السقا-دار الكتاب العربي-بيروت-ط١٤٠٧- ١٨هـــ١٩٨٧ م.
- ١ ٣ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد-للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي -المطبعة السلفية -مصر.
- ١١٠-معاني القرآن-للفراء (٢٠٧ هـ) تحقيق : محمد على النجار-القاهرة -الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- ٣١٢-معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس ت (٣٣٨ هـ) تحقيــق: محمد على الصابون-جامعة أم القرى-مركز إحياء التراث الإسلامي-ط ١، ١٤٠٨ ه.
- ٣١٣-معاني القرآن وإعرابه-للزجاج ت ٣١١هـ-تعليق: د/ عبدالجليل شلبي-عالم الكتب-بيروت-ط ١٤٠٨- هــ-١٩٨٨م.

- ١٤ ٣٠-المعتبرفي تخريج أحاديث المنهاج والمختصرللزركشي-ت (٩٤ ٧هـ)
   تحقيق حمدي عبد المحيد السلفي-دار الأرقم-الكويت-٤٠٤ هـ.
- ٣٦- المعتمد في أصول الفقه محمد بن علي البصري (أبو الحسين) ت (٣٦٦ هـ) قدم له الشيخ خليل الميس - دار الكتب العلمية -بيروت - ط ١٤٠٣ ١ هـ ١٩٨٣ م.
- ٣١٦-معجم الأدباء-أبو عبد الله ياقوت الحموي-القاهرة-دار المـــأمون ط ٢، ١٣٥٥ هـــ-.
- ٣١٧-المعجم الكبير للطبراني-تحقيق وتخريج: حمدي عبد الجيد السلفي -الدار العربية للطباعة-بغداد.
  - ٣١٨-معجم المؤلفين-عمر رضا كحالة-بيروت-مكتبة المثني.
- **١٩٩**-معجم مقاييس اللغة-أحمد بن فارس-تحقيق عبد السلام هـارون- مكتبة مصطفى البابي الحلبى-القاهرة-ط٢، ١٣٨٩هـــ ١٣٩٢هــ.
- ٣٢-المعجم الوسيط-قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات-وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار. مطابع دار المعارف-١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م.
- ۳۲۱ معالم التتريل للبغوي ت ٥١٦ هـ حققه و خرج آياته وأحاديثه محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش. دار طيبة الرياض ط ١٤١٦ هـ ١٩٩٥ م.
- ٣٢٢-المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء مــن الأخبار-للحافظ العراقي-مطبوع بهامش إحياء علوم الدين-مصر- ١٣٥٨ هـــ ١٩٣٩ م، مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي.

- ٣٢٣ المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار تحقيق جماعة من المحققين –ط ١، ١٣٨٢ هــ –القاهرة –المؤسسة المصرية العامــة للتأليف والنشر.
- ٣٢٤ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (ت ٧٦١ هـــ) سعيد الأفغاني-دار الفكر-ط ٥ بيروت ١٩٧٩ م.
  - ٣٢٥ مفاتيح الغيب للرازي ط ٣ بيروت دار إحياء التراث العربي.
- ٣٢٦ -مفردات ألفاظ القرآن-للراغب الأصفهاني-تحقيق صفوان عدنان داوودي، الدار الشامية-بيروت-ط ١، ١٤١٢ هـ-١٩٩٢ م.
- ٣٢٧-مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين-لأبي الحسن الأشعري ت (٣٣٠ هـ) تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد-مكتبة النهضـة المصرية -ط ٢-١٣٨٩ هــ-١٩٦٩م.
- ٣٢٨-المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة-للسخاوي (۹۰۲ هـ) دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت -دار الكتاب العربي-بيروت ط ٢-١٤١٤ هــ-١٩٩٤م.
- ٣٢٩ مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح تحقيق: نور السدين عتر-المدينة المنورة-المكتبة العلمية-١٣٨٦ ه...
- ٣٣ المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسني لأبي حامد الغـــزالي ت (٥٠٥ هـ) الجفان والجابي للطباعية والنشر -قسيرص-ط١، ١٤٠٧هــ-١٩٨٧م.

- ٣٣١-مناقب الإمام أحمد-لابن الجوزي-تحقيق عبد الله التركي، تصحيح على محمد عمر -القاهرة-مكتبة الخانجي-١٣٩٩هـ.
- ٣٣٢-مناهل العرفان في علوم القرآن، -للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني خرج أحاديثه أحمد شمس الدين-دار الكتب العلمية-بيروت-ط ١، ١٤٠٩ هـ، ١٩٨٨ م.
- ٣٣٣-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم-لابن الجوزي-الهند-حيدر آبــاد ١٣٥٧ هـ ١٣٥٩ هـ.
- ٢٣٣٤-المنتقى لابن الجارود-تأليف أبي محمد النيسابوري ت (٣٠٧ هـ) مطابع الأشرف باكستان، ط ١، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- ٣٣٥-المنخول من تعليقات الأصول-أبو حامد الغزالي-ت (٥٠٥ هـ) تحقيق محمد حسن هيتو -بيرو ت-دار الفكر.
- ٣٣٦-منع حواز الجحاز في المترل للتعبد والإعجاز-للشنقيطي-مطبــوع ضمن أضواء البيان الجزء العاشر.
- ٣٣٧-المنقذ من الضلال-لأبي حامد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت-ط ١، ١٤٠٨ هـــ-١٩٨٧ م.
- ٣٣٨-منهاج السنة النبوية-لابن تيمية-تحقيق د/ محمد رشاد سالم-إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بين سيعود الإسلامية ط١، ٢٠١١هـ- ٢٨٩ م.
- ٣٣٩-منهاج العقول في شرح منهاج الأصول في علم الأصول-للبدخشي ط ١٥٠٥١ هــ-١٩٨٤ م.

- ٣٤ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي تحقيق حلمي فودة بيروت دار الفكر – ط ١، ١٣٩٩ هـ – ١٩٧٩ م.
  - ١ ٤ ٣ منهاج الكرامة مطبوع في منهاج السنة.
- ٣٤٢ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للسهيثمي (ت ٨٠٧ هــــ) تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة بيروت دار الكتب العلمية د.ت.
- ٣٤٣-الموافقات-للشاطبي-ت (٧٩٠ هــ)-ضبط وتعليق مشهور حسن آل سلمان. دار ابن عفان-الخبر-ط ١، ١٤١٧ هـــ-١٩٩٧ م.
  - \$ \$ ٣٤ -المواقف في علم الكلام-للإيجي-عالم الكتب-بيروت-د.ت.
- ٣٤٥ ميزان الأصول في نتائج العقول تصنيف محمد بن أحمد السمر قندي ت (٥٣٩ هـ) حققه وعلق عليه د/ محمد زكي عبد البر، ط ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م، طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي قطر.
- ٣٤٦-ميزان الاعتدال في نقد الرجال-للذهبي-تحقيق على محمد البحاوي-دار المعرفة-بيروت.

Ċ

- ٣٤٧-النبوات-لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) تحقيق محمــد عبد السرحمن عــوض-دار الكتــاب العــربي-بــيروت-ط ١- ١٩٨٥هــ-١٩٨٥م.
- ٣٤٨-نثر الورود على مراقي السعود شرح محمد الأمين الشنقيطي-دار المنارة-جدة، ط ١، ١٤١٥ هـــ-١٩٩٥ م.

- ٣٤٩-نزهة النظر لابن حجر-المطبوعة مع النكت لعلى حسن عبد الحميد-ط ١، ١٤١٣ هـ-١٩٩٢م، الرياض-دار ابن الجوزي.
- ٣٥-النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية نقدية د/ مصطفى زيد-(ت: ١٣٥٠ هـ) دار الفكر العربي-القاهرة-١٣٨٣ هـ.
- ١ ٣٥٠ نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض-تأليف أحمد بن شهاب الدين الخفاجي-الناشر: المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة.
- ٣٥٢-نشر البنود على مراقى السعود-عبد الله العلوي الشينقيطي-دار الكتب العلمية-بيروت-ط ١، ١٤٠٩ هـــ-١٩٨٨ م.
- ٣٥٣-النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب-إدريس بن أحمد الوزائي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٣٥٢ ه...
- ٤٥٣-نصب الراية لأحاديث الهداية-للزيلعي (ت ٧٦٢ هـــ) ط ٧-الجلس العلمي-.
- ٣٥٥ نصب الجانيق لنسف قصة الغرانيق-للألباني-المكتب الإسلامي-بيروت-ط ٢، ٩٨٩ هـ ١٤٠٩ م.
- ٣٥٦-نظم المتناثر من الحديث المتواتر-للكتـانى-ط ٢، القـاهرة-دار الكتب السلفية.
- ٣٥٧ نفائس الأصول في شرح المحصول -أحمد بن إدريس القرافي ت: (٦٨٤ هـ) تحقيق عادل أحمد وعلى محمد معوض، ط ١،٦١٦ ه\_-١٩٩٥ م، الناشر: نزار مصطفى الباز -مكة المكرمة.

- ٣٥٨-النكت على كتاب ابن الصلاح-لابن حجـر العسـقلاني-ت (٨٥٢هـ) تحقيق د/ ربيع بن هادي المدخلي، المجلـس العلمـي بالجامعة الإسلامية-المدينة المنورة-ط ١،٤٠٤ هــ-١٩٨٤ م.
  - ٣٥٩-النكت في إعجاز القرآن-انظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن.
- ٣٦- لهاية الإقدام في علم الكلام-للشهرستاني-تحقيق: الفرد حيــوم-مكتبة المثنى-مصر
- ٣٦١- أماية السول في شرح منهاج الأصول-للبيضاوي-ت(٩٦٥هـ) تأليف عبد الرحيم الأسنوي ت (٧٧٢هـ) عالم الكتب-بيروت.
- ٣٦٢-النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ت ٢٠٦ هـ) تحقيق طاهر محمد الزاوي-ومحمود محمد الطناحي-الناشر-المكتبـة الإسلامية.
- ٣٦٣-نماية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي، تحقيق : د/ صالح اليوسف، ود/ سعد السويح، المكتبة التجارية-مكة المكرمة.

\_\_\_

- ٣٦٤-هداية الحيارى في أجوبة اليهـود والنصـارى لابـن القـيم ت (٧٥١هـ) خرج أحاديثه وعلق عليه مصطفى أبو النصر الشلبي- مكتبة السوادي-حدة، ط ١ ، ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٨ م.
- ٣٦٥ هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول-الحسين بن المنصور بالله القاسم بن محمد. مطبعة وزارة المعارف المتوكليـــة-صـــنعاء- ١٣٥٩ هـــ.

5

٣٦٦-الوصول إلى الأصول لابن بَرهان ت(١٨٥هـ) تحقيق د/عبدالحميد علي أبو زنيد-مكتبة المعارف-الرياض-١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م.

٣٦٧-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان-أحمد بن محمد بن حلكان-تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد-القاهرة-مكتبة النهضة المصرية-١٩٤٩ م.

ي

٣٦٨-اليهودية والمسيحية-د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي ط١، ٩، ١ ١ هـــ ١٤٠٩ مكتبة الدار بالمدينة المنورة.

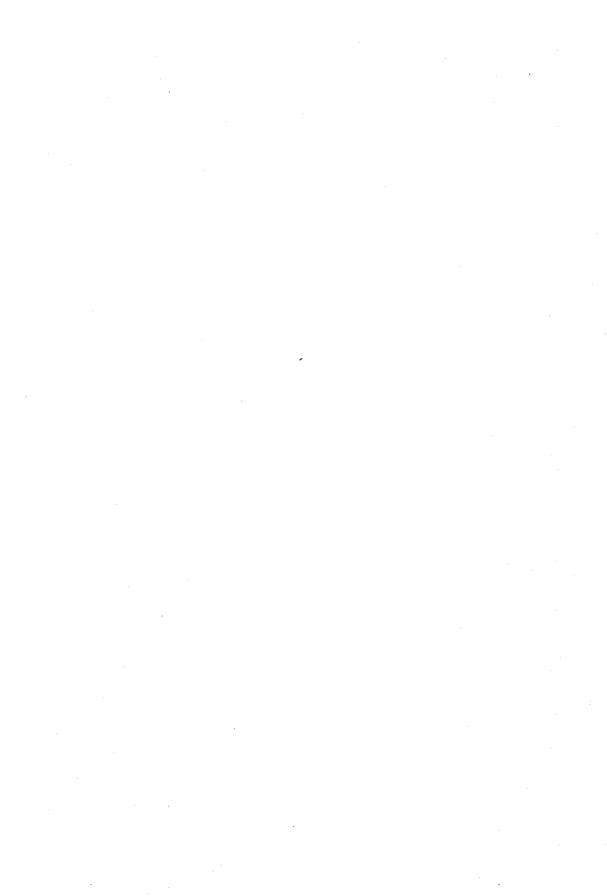

## ٩- فهرس الموضوعات

| الصفحة | اسم الموضوع                                        |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٦      | كلمة معالي مدير الجامعة الإسلامية                  |
| ٧      | المقدمة                                            |
| ٧      | استفتاح                                            |
| ١.     | أسباب اختيار الموضوع                               |
| ٧.     | منهج الرسالة                                       |
| 47     | شكر و تقدير "                                      |
| 44     | التمهيد                                            |
| ٣١     | التعريف بأصول الدين                                |
| 7 1    | نقد شيخ الإسلام تقسيم الدين إلى أصول وفروع وتوجيهه |
| ££     | التعريف بأصول الفقه                                |
| ٤٧     | أسباب إدخال بعض مسائل أصول في علم أصول الفقه       |
| ٥٣     | الباب الأول: التوحيد                               |
| 00     | الفصل الأول: أول واجب على المكلف.                  |
| ٦.     | قول السلف وأدلته.                                  |
| 91     | أقوال المتكلمين وأدلتهم ومناقشتها.                 |
| 177    | كيفية حصول العلم بعد النظر.                        |
| 171    | بيان الصّحيح في هذه المسألة                        |
| 140    | طريقة ثبوت وجوب النظر.                             |

| اسم الموضوع                                            |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| مل الثاني: الأسماء الحسني.                             | الفد  |
| مم والمسمى والتسمية.                                   | الإس  |
| ، جمهور أهل السنة مع الأدلة.                           | قول   |
| ، المعتزلة ومناقشته.                                   | قول   |
| ل الأشاعرة ومناقشتها.                                  | أقوا  |
| نم إطلاق الأسماء الحسني بلا توقيف.                     | حک    |
| تتلاف في إطلاق الأسماء الحسني بلا توقيف                | الإخ  |
| يم الإخبار عن الله باسم لم يرد به الشرع.               | حک    |
| مل الثالث: الصفات.                                     | الفد  |
| د                                                      | تمهيا |
| ب سلف الأمة في صفات الله تعالى والأسس التي قام عليها   | مذه   |
| ة التّعطيل الكلّيّ لصفات الله تعالى وردّها             | مقال  |
| ة التّعطيل في منع قيام الصّفات الاختيارية بالله وردّها | مقال  |
| ، المسألة الأصولية المشتركة مع هذا المبحث.             | بحث   |
| ة العلم، النسخ لا يلزم منه البداء.                     |       |
| طة علم الله بالكليات والجزيئات.                        | إحاه  |
| للعلم بالمعلوم بعد وجوده.                              |       |
| ة الكلام.                                              |       |
| ب السلف في صفة الكلام مع الأدلة.                       | مذه   |

| الصفحة | اسم الموضوع                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 727    | مذهب الأشاعرة ورده.                                               |
| ***    | المسائل الأصولية المشتركة مع بحث صفة الكلام.                      |
| ***    | ١ - تعريف الحكم الشرعي.                                           |
| 444    | ٧- خطاب المعدوم.                                                  |
| £ 7 V  | صفة الإرادة.                                                      |
| £ 7 A  | نوعا الإرادة.                                                     |
| 240    | تحقيق القول في استلزام الأمر للإرادةوموافقةالطاعة للإرادةأو الأمر |
| ٤٤٩    | الفصل الرابع :الحكمة والتحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق          |
| 201    | قول جمهور أهل العلم: إثبات الحكمة في أفعال الله وشرعه             |
| 207    | أنواع الحكمة الحاصلة من الشرائع                                   |
| ٤٦.    | أقوال المخالفين في الحكمة مع المناقشة                             |
| ٤٧٦    | التحسين والتقبيح العقليان                                         |
| ٤٧٨    | تحقيق الأقوال في المسألة                                          |
| ٤٨١    | الأدلة الصحيحة على إثبات الحسن والقبح العقليين                    |
| ٤٨٤    | أدلة نفاة التحسين والتقبيح العقليين مع المناقشة                   |
| ٥٠٨    | مسائل لها تعلق بالتحسين والتقبيح                                  |
| ٥٠٨    | ۱ – شكر المنعم                                                    |
| 010    | ۲ – حكمة التكليف                                                  |
| ٥١٧    | حكم الأفعال قبل ورود الشّرع                                       |

| 7,5    | الله المسائل اصول الدين في علم اصول الفقة د. حالا عبد اللط |
|--------|------------------------------------------------------------|
| الصفحة | اسم الموضوع                                                |
| ٢٢٥    | تكليف ما لا يطاق                                           |
| ٥٥٣    | الباب الثاني: النبوة                                       |
| 000    | الفصل الأول: إثبات النبوة                                  |
| 004    | عهید:                                                      |
| ٥٦.    | الدليل المعتمد لإثبات النبوة                               |
| ٥٧٥    | حقيقة المعجزة وشروطها ومناقشة المتكلمين فيها               |
| ٥٨٧    | طرق الناس في وجه دلالة المعجزة                             |
| ٥٨٩    | طريق القدرة                                                |
| ٥٩٣    | طريق الضرورة                                               |
| ۸۹٥    | طريق الحكمة                                                |
| ٦      | نوع دلالة المعجزة                                          |
| 7.1    | القول الأول: دلالتها وضعية                                 |
| ٦٠٨    | القول الثاني: دلالتها عقلية                                |
| 717    | أدلة نبوة النبي ﷺ وتعددها                                  |
| 717    | مناقشة المتكلمين في استغنائهم بمعجزة القرآن عما سواها      |
| 771    | تعدّد أدلَّة نبوّته صلَّى الله عليه وسلَّم                 |
| 777    | إعجاز القرآن في نفسه ورد القول بالصرفة                     |
| 750    | وجوه إعجاز القرآن                                          |
| 707    | القدر المعجز من القرآن                                     |
|        | •                                                          |

| الصفحة | اسم الموضوع                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 700    | سخ شر يعة الرسو ﷺ للشرائع السابقة والرد على اليهود                |
| ٦٧٨    | وضع عيسى الطُّغِيرُ٪ الجزية بعد نزوله لا ينافي ثبوت أحكام الشريعة |
| ٦٨٣    | الفصل الثاني: عصمة الأنبياء                                       |
| ٦٨٥    | حد العصمة واختلاف الناس فيها                                      |
| 790    | أصول الطوائف التي انبنت عليها آراؤهم في العصمة                    |
| ٧٠٢    | عصمة الأنبياء بعد النبوة                                          |
| V• Y   | الإجماع على عصمتهم مما يخل بالتبليغ ودعوى الرسالة                 |
| ٧٢٣    | الإجماع على عصمتهم من كبائر المعاصي وصغائرها الخسيسة              |
| ٧٣٨    | الكلام عن عصمة الأنبياء من النسيان والتفصيل فيها                  |
| ٧٤٣    | الكلام عن عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد                      |
| ٧٦٨    | عصمة الأنبياء قبل النبوة                                          |
| ٧٨٥    | الباب الثالث: الأدلة: الاحتجاج بما وفهمها بحسب المعنى             |
|        | المراد والاستعمال                                                 |
| ٧٨٧    | الفصل الأول:الاحتجاج بالأدلةالسمعية والقياس في أصول الدين         |
| ٧٨٩    | الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقأ وأدلته                              |
| V90    | رد القول بأن الكتاب والسنة يفيدان الظن                            |
|        | مناقشة المقدمات المزعومة في أن دلالة الكتاب والسنة موقوفة         |
| ۸۰۰    | عليها إجمالاً                                                     |
| ۸۰۰    | مناقشة زعمه أنّ إفادة الأدلّة السّمعية مبنية على مقدّمات ظنيّة    |

| يف محمد دور | الله المسائل اصول الدين في علم اصول الفقة د. خالد عبد اللط |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | اسم الموضوع                                                |
| ۸۱۲         | مناقشة القول بأن المبني على مقدمات ظنية ظني                |
| ۸۱۷         | مناقشة المقدمة تفصيلاً                                     |
| ۸۳۷         | الاستدلال بعدم الوجدان متى يكون مفيداً لليقين              |
|             | زعم المتكلمين أن بعض المسائل لا يصلح الاحتجاج لها بالأدلة  |
| ٨٣٩         | السمعية ورده                                               |
| ٨٤٧         | بيان اشتمال الأدلة السمعية على البراهين العقلية            |
| ٨٥٩         | دعوى المتكلمين معارضة النقل للعقل وردها                    |
| ۸۷٥         | مناقشة المتكلمين في رد خبر الآحاد في أصول الدين            |
| ۸۹۳         | الاحتجاج بالإجماع في أصول الدين                            |
| 9.9         | الاحتجاج بالقياس في أصول الدين                             |
| 944         | الفصل الثاني: فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال     |
| 940         | الجحاز وآثاره في أصول الدين                                |
| 907         | مناقشة القائلين بإثبات المحاز في اللغة والقرآن             |
| 977         | الأدلة على منع الجحاز في اللغة والقرآن                     |
| 975         | مناقشة من أثبت المجاز في اللغة دون القرآن                  |
| 444         | الآثار المترتبة على القول بالجحاز في أصول الدين            |
| 9.00        | منها تأويل الصفات                                          |
| 10          | والكلام على الرؤية في جهة وإثبات جوازها بالعقل             |
| 1.15        | حقيقة المتشابه                                             |
|             |                                                            |

| الصفحة | اسم الموضوع                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1.47   | مناقشة القول بأن نصوص الصفات من المتشابه                    |
| 1.77   | اللوازم التي تلزم من قال بمذا القول                         |
| 1.49   | تحقيق المراد من قول السلف أمروها كما جاءت                   |
| 1.54   | حقيقة التأويل                                               |
| 1.04   | شروط التأويل الصحيح                                         |
| 1.09   | مناقشة القول بأن نصوص الصفات يدخلها التأويل المصطلح عليه    |
|        | إبطال القول بأن الصحابة وقع منهم التأويـــل الــــذي هــــو |
| 1.7.   | التحريف لنصوص الصفات                                        |
| 1.44   | نماذج مما أوله المؤلفون في أصول الفقه مع المناقشة           |
| 1.98   | الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة        |
| 1.90   | الفصل الأول: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام                  |
| 1.91   | حقيقة الإيمان عند السلف                                     |
| 11.5   | حقيقة الإيمان عند المرجئة مع مناقشة أدلتهم                  |
| 1111   | حقيقة الإيمان عند الخوارج والمعتزلة مع مناقشة أدلتهم        |
| 1107   | زيادة الإيمان ونقصانه                                       |
| 1177   | تفاوت العلوم                                                |
| 1179   | الاستثناء في الإيمان                                        |
| 1170   | تحقق لحوق الوعيد                                            |
| 1144   | عدم لحوق الوعيد ببعض العصاة لا يعدّ خلفاً فيه               |

| <u>ـ محمد بور</u> | المسائل اصول الدين في علم اصول الفقة د. خالد عبد اللطب            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| الصفحة            | اسم الموضوع                                                       |
| 1198              | الصواب في الأصول واحد لا يتعدد بتعدد الأقوال المتقابلة            |
| 1190              | التحقق مما نسب إلى العنبري                                        |
| 1199              | التّحقق ممّا نُسب إلى الجاحظ في تصويب المحتهدين في الأصول         |
| 17                | الأدلة على أن الحق واحد لا يكون في قولين متقابلين                 |
| 17.4              | حكم الخطأ في الاجتهاد في أصول الدين                               |
| 17.9              | تكفير نافي ملة الإسلام                                            |
| 1710              | التفصيل في حكم المجتهد المحطئ في أصول الدين إن لم ينف ملة الإسلام |
| 1774              | الفصل الثاني: مسائل تتعلق بالصحابة                                |
| 1770              | عدالة الصحابة                                                     |
| 1771              | تعريف الصحابي                                                     |
| 1772              | طرق ثبوت الصحبة                                                   |
| 1747              | تعليق على ادعاء رتن الهندي الصحبة                                 |
| 1749              | المراد بعدالة الصحابة                                             |
| 175.              | الأدلة الدالة على عدالة الصحابة                                   |
| 1707              | المحالفون في عدالة الصحابة والرد عليهم                            |
| 1777              | إمامة علي بن أبي طالب ﷺ                                           |
| 1779              | الرد على الرافضة والزيدية في ادعائهم أحقية الخلافة قبل الثلاثة ﷺ  |
| ١٢٨٧              | مناقشة المسألتين اللّتين بحثت فيهما إمامته                        |
|                   |                                                                   |
|                   |                                                                   |

| الصفحة | اسم الموضوع                              |
|--------|------------------------------------------|
| 1790   | الحاتمة.                                 |
| 14.0   | الفهارس:                                 |
| 18.4   | 1. فهرس الآيات القرآنية                  |
| 1804   | ٧. فهرس الأحاديث                         |
| 1777   | ۳. فهرس الآثار                           |
| 1771   | \$. فهرس الأعلام.                        |
| 1464   | <ul> <li>فهرس الفرق والطوائف.</li> </ul> |
| 144.   | ٦. فهرس الحدود والمصطلحات                |
| ١٣٨١   | ٧. فهرس الأبيات الشعرية                  |
| ١٣٨٤   | ٨. فهرس المصادر والمراجع.                |
| 154.   | ٩. فهرس الموضوعات.                       |

-